

المناف ا

الادارة العامة لشئون المصاحفومراقبةالمطبوعات

المكرم سعادة صاحب مكتبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فاجابة لكتابكم رقم بدون و تاريخ ٢/ه/ه/ها و مرفقه القرآن الكريم و بها مشه قرة العينين على تفسير الدلالين للقاضي محمد احمد كنعان

وافيد سعاد تكم انه تمت دراسة القرآن الكريم الذى بهامشه قرة العينين على تفسير الجلالين واتضح ما يلسبي : ..

1- طباعة المصحف بالرسم العثماني وطباع ــه جيدة وعدد صفحاته ٨٢٧ تضم الصفحة ١ اسطرا، ٢- التعليق على تفسير الجلالين مفيد فيه تغنيد للقصص المزعومة بشأن الانبيا والرسل عليهم الصلاة والسلام و استدرك على الامامين الجليلين بعض العبارات في التفسير فاضاف اليها بعض البيانات و جعلها بين قوسين،

لذا لا مانع من فسح الكمية الموجودة لديكم من كتاب (قرة العينين على تفسير الجلالين) اذا المرتسور المركسور المركسور كانت مطابقة للعينة مروقد تم حفظ العينة لدينا للرجوع اليها عند الحاجة.

وفق الله الجميسيع لما فيه رضاه و خدمة كتابه الكريم و شرعه المطهر انه مسيع قريب والسلامليكم و رحمة الله وبركاته.

مدير الادارة العامة لشئون المصاحف ومراقبة العطبوعات المصاحف ومراقبة العطبوعات المحادم المحادم

صورة فسح رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

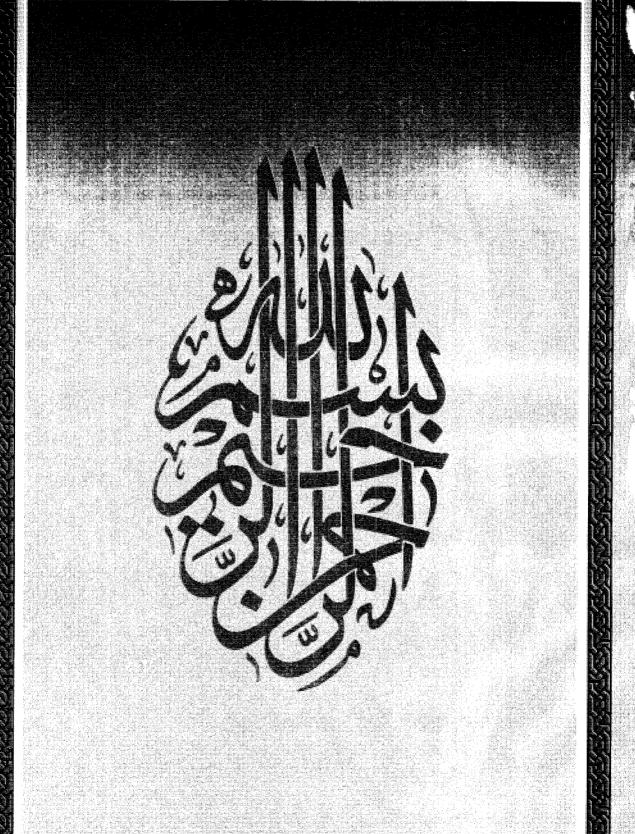

## طبعة دارالبشائرالإسشلاميّية الأولى

حُقُوق الطبع مَحَفُوظة الطبع*ت الزابعت بر* الماد الم

بیان

# بسبابتدار حمرارحيم

الحمد للَّه حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ، ويُدَافِعُ نِقَمَهُ، ويُكافِيءُ مَزيدَهُ.

والصلاةُ والسلامُ على سيِّد ولدِ آدمَ، خاتَم ِ النَّبيين، سيدنا محمدٍ، النبيِّ الْأُمِّيِّ، العربيِّ، الهاشميّ، وعلى آل ِ بيته وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فلقد أَكْرَمَنَا اللَّهُ عز وجل بخدمة كتابه العزيز، ومَنَّ علينا بنعمة النَّظَر في علومه وتفاسيره، ويَسَّرَ لنا إخراجَ أربعةٍ من التفاسير ــحتى الآن ــهي:

- ١ \_ «قُرَّةُ العينين على تفسير الجلالين» ، وهو هـذا الكتاب.
- ۲ \_ «التفسير المختصر المفيد للقرآن المجيد» في ثلاثة مجلدات، وهو مختصر لتفسير «المنار»
   للسيد محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى.
- ٣ \_ «مواهبُ الجليل من تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وقد طُبع على هامش المصحف الشريف.
  - ٤ \_ «فتح القدير، تهذيب تفسير الحافظ ابن كثير» في ستة مجلدات ما عدا الفهارس.

وقد تعاونًا لنشر هذه الكتب، مع عدد من أشهر دور النشر في مدينة «بيروت»، ومنها: «المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» لصاحبه: الأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش حفظه الله تعالى، الذي ينشر كتابنا «مختصر تفسير المنار»، ونَشَر ثَلاثَ طبعاتٍ من تفسيرنا هذا: «قرة العينين على تفسير الجلالين» منذ عام ١٤٠٢ه ثم تَوقَفَ عن إعادة طباعته ونشره.

وبعد الاتصال بالأستاذ زهير الشاويش، سَلَّمَنَا «المكتب الإسلامي» أَفْلَام الكتاب التي كانت بحوزته، لنتولَّى نحن طباعته ونشره، فاتَّفَقْنَا مع «دار البشائر الإسلامية» في بيروت لصاحبها الأخ الأستاذ رَمزي دمشقية وقَّقه اللَّه تعالى \_ وهو الذي سبق أن ساهم معنا في مقابلة الكتاب كما ذكرنا في المقدمة \_ على طباعته وتوزيعه، اعتباراً من «الطبعة الرابعة».

سائلين الله عز وجل أن يَمُنَّ علينا جميعاً بالرحمة والمغفرة، والتوفيق والفلاح، في الدنيا والآخرة، وأن يرفَعَ عنَّا البلاءَ والعناءَ والضَّرَّاءَ، إنه سميع مجيب، والحمدُ للَّه ربِّ العالمين.

وكتب في مدينة «بيروت»، في: الثالث من ربيع الأول سنة ١٤١١هـ.

محكتدكنعان

ڗ

# معترمهٔ المولفث بسائندالرحم الرحيم

﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ﴾، أحمده حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن «تفسير الجلالين» من أوجز التفاسير وأدقّها عبارة، قال عنه في «كشف الظّنون»: «وهو مع كونه صغير الحجم \_ كبير المعنى، لأنه لبّ لباب التفاسير»، لذلك اعتبره العلماء تفسيراً للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم، ولا عجب في ذلك، فلقد تضمن تفسيراً للآيات بعبارات مختصرة موجزة، اكتُفِي في كثير منها بالتلميح والإشارة، واعتنى مؤلفاه رحمها الله تعالى اعتناءً كبيراً ببيان وجوه القراءات والإعراب، حتى بات هذا التفسير خلاصةً من خلاصات العلوم، لا يستفيد منه الفائدة المرجوّة، ولا يدرك قيمته سوى طلبة العلم بين أيدي العلماء.

ولكنه \_ مع ما فيه من فوائد \_ لم يَخْلُ من إسرائيليات وروايات لا أصل لها، وأحاديث ضعيفة الإسناد أو موضوعة، نقلها كلا الجلالين من دون بيان ولا تنبيه، فأساءت هذه القصص والأخبار الباطلة إلى محاسن هذا التفسير ومكانته. ومع ذلك فقد انتشر انتشاراً واسعاً بسبب طباعته على هوامش المصحف الشريف، الأمر الذي دفع أكثر الراغبين في الحصول على نسخة من كتاب الله تعالى، إلى اختيارها مهمشة بتفسير الجلالين، فتهافتت مؤسسات الطباعة والنشر على طباعته وتوزيعه بأعداد كبيرة لا تحصى، من دون تنبيه أو انتباه إلى ما فيه، فلم نجد من بين دور النشر كافة مَنْ اعتنى بهذا التفسير كها هو الواجب \_ حتى الآن \_ ، لا من حيث المعنى: ببيان ما فيه من إسرائيليات وتفسيرات غير دقيقة، ليعرف القارىء وَجْهَ الصواب، فلا يقع في اعتقاد باطل، أو يفهم معنى غير صحيح لآية من كتاب الله عز وجل. ولا من حيث النص: بتحقيقه وضبطه، وتحرير عبارة مؤلَّفيْهِ «الجلالين» رحمها الله تعالى.

والغريبُ في الأمر أن ينتشر هذا التفسير كلَّ هذا الانتشار، وتسمحَ السلطات في جميع بلاد المسلمين بتداوله، مع ما فيه من إسرائيليات، وقصص باطلة، وأخبار موضوعة.

إننا في سياق قولنا هذا، ننبه المسلمين جيعاً إلى أمر خطير متروك في عصرنا، ألا وهو: عدم الاهتمام بتنقيح المؤلفات والكتب \_ وفي أوَّلها كتب التفسير \_ فإن هذا العمل واجب الحكام والمسؤولين من حيث طلبه والأمر به، لأنه يحتاج إلى جهد كبير ومال وفير، أما التذكير بهذا الواجب والمساهمة في إنجازه والقيام به فهو واجب العلماء، كل حسب طاقته واستطاعته.

لذلك رأيتُ واجباً عليّ، بعد أن اطلعت على ما في «تفسير الجلالين» من فوائد مجهولة وغامضة، وما فيه بالمقابل من إسرائيليات وقصص وأقوال غير صحيحة، أن أقوم بمراجعته وقراءته على مهل، فأقبلت على العمل فيه بقراءة دقيقة وتحقيق هادىء، فتوقفت عند كل جملة غير مستقيمة المعنى فصوبتُها، أو نقل غير محقق فبينتُ ما فيه ووجهتُهُ، إلى غير ذلك مما سنبينه في هذه المقدمة، وستراه في الكتاب، وذلك من أجل طباعته من جديد، وتقديمه إلى المسلمين تفسيراً مصوباً، سليًا، منقحاً، يطمئن إليه قلب القارىء، ويرتاح إلى ما فيه

فكره. فتنامى هذا العمل وكُبُر، حتى صار جزءاً يتكامل مع التفسير، فسميناه: «قُرة العينين على تفسير الجلالين»(١)، رجاء أن يجعله الله تعالى قرَّة عين لمؤلفه، وناشره، وقارثه(٢).

لقد كان من الأهون عليَّ أن أكتب وأجمع تفسيراً جديداً \_كها اقترح عليَّ بعض الأفاضل \_ لأنه لن يأخذ من الجهد والوقت ما أخذه هذا العمل، ولكنني لم أرغب في ذلك لسببين:

أولها: قصور باعنا في هذا الفن، وتَهيبنا الخوضَ في لُجّبه، خوفاً من الوقوع في عثرات خطيرة، كما فعل بعض المعاصرين الذين استهونوا هذا الشأن، فَشَت بهم الفكر، وعثرت أقلامهم عثرات جساماً لا عذر لهم فيها، ولا مبرر يعفيهم من عقابها وعواقبها، من ذلك قول أحدهم في تفسير قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾: «ولكنه رغم ذلك ترك للناس حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدراً لنظام حياتهم، فلا يكرههم على اختيار الإسلام، بل ترك لهم الحرية» وكأنه \_ وهو المفسر \_ لم يفسر قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة \_ أي: شرك \_ ويكون الدين كله لله ﴾ (ارجع إلى تعليقنا ص ٥٣)، وتفسير أحدهم: والأكل من الشجرة» بأنه «العلاقة الجنسية أي: الجماع بين آدم وحواء عليها السلام»، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت بدافع من التسرع والعجلة وعدم التحقيق، وأحياناً بدافع التشوّف إلى التجديد، وإنه لمنزلق خطير.

هذا: مع العلم بأنه لا ينقصنا تفسير جديد، لأن تفاسير القرآن الكريم كثيرة جداً ــ ولله الحمد ــ وقد أخذ بعضها عن بعض، بل الذي ينقصنا هو القراءة الدقيقة الواعية لتلك التفاسير، والرجوعُ في فهم النص القرآني إلى مصادره الموثوقة، لكيلا يقول أحد في كتاب الله برأيه.

أما السبب الثاني: فهو أن أيَّ تفسير جديد لن يحقق الغاية التي نسعى إليها، ألا وهي: تبصير المسلمين بكتاب الله تعالى، ومساعدتُهم على فهم آياته، وتنبيهُهُم إلى ما في هذا التفسير وأمثاله من روايات وأقوال لا يجوز اعتقاد مضمونها، لأن التفسير الجديد لن ينتشر بين أيدي الناس على النحو الذي بلغه «تفسير الجلالين»، فلدينا عدد من التفاسير الحديثة لا يعرفها أكثر الناس، فيكون إصلاح هذا التفسير الواسع الانتشار، مع إبقائه على نحو ما هو عليه الآن بهامش المصحف الشريف، أكثر فائدة، وأعم نفعاً، بل نراه واجباً وجوب كفاية، لذنك قمنا بهذا الواجب بفضل الله تعالى وتوفيقه.

<sup>(</sup>١) وممن سمى بهذا الاسم الشيخ عبدالله بن محمد الشَّنشُوري المتوفى عام ٩٩٩هـ فله كتابه سماه «قرة العينين في مساحة ظرف القُلَّتين»، وكذلك للشيخ مصطفى محمد فاضل بن ماءمين المتوفى عام ١٣٢٨هـ كتاب سماه: «قرة العينين في الكلام على الرؤية في الدارين».

<sup>(</sup>٢) قال الإمام أبو طالب: «المفضَّل بن سلمة الكوفي» المتوفى نحو عام تسعين وماثتين في رسالته: «غاية الأرب في معاني ما يجري على أَلْسُن العامة في محاورتهم وأمثالهم من كلام العرب»

<sup>(</sup>قولهم: ﴿أَقُرُّ الله عينهِ﴾. قال الأصمعي:

المعنى: أبرد الله دمعته، لأن دمعة السرور باردة، ودمعة الحزن حارة، و «أقَرَّ»: مشتق من القَرور وهو الماء البارد، وقال غيره: معنى «أقرَّ الله عينك» أي: صادفتَ ما يرضيك، فتقر عينك من النظر إليه، وقال أبو عمرو: معنى «أقرَّ الله عينه»، أنام الله عينه، والمعنى: صادف سروراً أذهب سهره فنام، وقال عمرو بن كلثوم:

بيـوم كـريهـةٍ ضرباً وطعناً أقَـرٌ بـه مـواليـك العيـونـا

أي: نامت عيونهم لَمَّا ظفروا بما أرادوا منه). ١.هـ.

وقال ابن الأثير في: «النهاية في غريب الحديث» في مادة «قَرَرَ»: (وفي حديث الاستسقاء: «لو رآك لَقَرَّت عيناه» أي: لَسُرَّ بذلك وفرح). رواه البيهقي في «دلائل النبوة».

### الجيئ لألأن

ألُّف هذا التفسير علمان مشهوران من أعلام الإسلام، لقب كل منهما: «جلال الدين». هما:

- ١ أبو عبدالله: «محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلّي»، نسبة إلى «المحلّة الكبرى»
   ـ مدينة في مصر ــ المتوفّى عام أربعة وستين وثمانمائة (٨٦٤هـ الموافق ١٤٥٩م). وهو الذي فسّر:
   وفاتحة الكتاب» ومن أول سورة «الكهف» حتى آخر سورة «الناس».
- ٢ ــ وأبو الفضل: «عبد الرحمن ابن كمال الدين ــ أبي بكر ــ الأسيوطي، أو: السَّيوطي» ــ نسبة إلى
   وأسيوط أو سيُّوط» بضم الهمزة والسين<sup>(١)</sup> إحدى مدن الجنوب في مصر، وتعرف الآن بـ «أسيوط» بفتح الهمزة، المتوفّى عام أحد عشر وتسعمائة (٩١١هـ الموافق ١٥٠٥م). وهو الذي فسَّر التتمة: أي: من

(١) قولهم: «بضم الهمزة والسين». لقد اختلف العلماء في ضبط «الأسيوطي أو السيوطي». على ثلاثة أقوال:

القول الأول: بضم الهمزة والسين نسبة إلى وأسيوط»، قال ابن الأثير في كتابه واللباب في تهذيب الأنساب»: والأسيوطي: بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الياء المنقوطة بنقطتين من تحت وفي آخرها طاء مهملة بعد الواو، نسبة إلى وأسيوط» وهي بليدة بديار مصر من الريف الأعلى بالصعيد».

ثم قال رحمه الله: وومنهم من يسقط الألف. ولكنه لم يبين من يفعل ذلك، ولم يذكر وجهاً آخر فيها.

ثم قال: «والمشهور بهذه النسبة: «أبو علي: الحسن بن علي بن الخضر بن عبد الله الأسيوطي المتوفى سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة. وغيره» ا. هـ.

وهذا هو الضبط المشهور في نسبة الجلال السيوطي رحمه الله، وهو الذي أورده الفِيرُوزَابَادي في والقاموس المحيط، وأيده والزَّبيدي، ــ رحمها الله ــ في شرحه.

والقول الثاني: بفتح الهمزة، وعمن قال به ياقوت الحموي رحمه الله في كتابه: «معجم البلدان»، وبما زاد المسألة إشكالاً أنه تكلم في «أسيوط» وضبطها بفتح الهمزة ـ وبهذا تعرف في أيامنا ـ ولم يذكر قولاً آخر في ضبطها، وقال: هي مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصر، ونسب إليها «أبا على الحسن الأسيوطي» الذي ذكره ابن الأثير في «اللباب»، ثم تكلم في موضع آخر في «سيوط» قائلاً:

«هي: كورة جليلة في صعيد مصر» ولم يضبطها، ولم يذكر أنها هي «أسيوط» ذاتها أوغيرها، ولكن الظاهر هنا مما يفيده كلام «الزَّبيدي» في شرح القاموس حيث قال: «ولها \_ أي: لأسيوط \_ كورة مضافة إليها مشتملة على قرى جليلة سيأتي ذكر بعضها في هذا الكتباب» ا.هـ. أن «سيوط» هي هذه الكورة التي تسرجم لها في معجم البلدان، فيكون هناك مدينة اسمها «أسيوط»، وكورة \_ أي: ضواحي \_ تابعة لها تدعى «سيوط»، فالنسبة إلى الاسمين واحدة، لذلك يقال: «أسيوطي» و «سيوطي». بالضم فيهها على الأصح.

أما القول الثالث: فهي «أسيوط» بالألف، مضمومة ومفتوحة ومكسورة، و «سيوط» من دون الألف مضمومة ومفتوحة ومكسورة أيضاً، فهي ست لغات.

هذا ما نقله «الزَّبيدي» عن شيخه أبي عبدالله محمد بن الطيب الفاسي المتوفى عام سبعين ومائة بعد الألف. واستغربه الزبيدي، واستغرب أيضاً القول بأنها بفتح الهمزة.

والغريب أيضاً في هذه المسألة: أن يختلف في ضبطها دابن الأثير، صاحب داللباب، المتوفى عام ثلاثين وستماثة، و دالحموي، صاحب «معجم البلدان» المتوفى عام ستة وعشرين وستماثة وهما عالمان متعاصران، وأبناء الجيل الواحد لا يختلفون عادة في أسهاء المدن المشهورة على هذا النحو.

وعلى كل حال فإن ما يتعارف عليه الناس في ضبط الأسياء ليس بحجة.

أول سورة «البقرة» إلى آخر سورة «الإسراء»، \_وقد وَهَمَ صاحب «كشف الظنون» في نسبة هذا القسم إلى الجلال المحلّي \_، وكان عمره إذ ذاك اثنتين وعشرين سنة أو أقلَّ منها بشهور، وذلك بعد وفاة الجلال المحلّي بست سنين، وكتب ما فسره في أربعين يوماً كما سيأتي في خاتمته.

## هت لا التفيير

لم يضع الجلالان رحمها الله تعالى لهذا التفسير اسمًا، بل عُرف بين العلماء بـ «تفسير الجلالين» وبـ «الجلالين» ـ اختصاراً ـ نسبة إليهما، وسماه بعضهم: «كتاب الجلالين في تفسير القرآن العظيم».

وقد اعتمد الجلالان في تفسيرهما هذا على عدد من التفاسير، أشار إليها الجلال السيوطي رحمه الله في كتابه: «بُغية الوعاة في تراجم اللُّغويين والنُّحاة» عند ترجمته للإمام موفَّق الدين: «أحمد بن يوسف الكواشي المَوْصلي» المفسِّر، المتوفَّى عام ستين وثمانمائة (٨٦٠هـ الموافق ١٤٥٥م) حيث قال:

«وله التفسير الكبير، والصغير جوَّد فيه الإعراب وحرَّر أنواع الوقوف(١)، وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس، قلت(٢): وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره، واعتمدت عليه أنا في تكملته مع الوجيز(٣) وتفسير البيضاوي(٤) وابن كثير»(٥).

ولم يكتب الجلال المحلي مقدمةً ولا خاتمة للقسم الذي فسره، أما الجلال السيوطي فقد كتب مقدمة مختصرة في أول سورة «البقرة»، وكتب خاتمة للقسم الذي فسره، وقد نقلناها من حيث كانت في آخر تفسير سورة «الإسراء» إلى هنا في هذه المقدمة لإفساح المجال ثمة للتفسير، مع بيان ما ألحق بهذه الخاتمة، وهذا نصها:

## خاتمت الشيوطي

قال مؤلفه: «هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم، الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق: جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جُهدي، وبذلت فكري فيه، في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تُجْدي، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم \_[أي: في أربعين يوماً] \_ وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمّل، وعليه في الآي المتشابهة الاعتماد والمعوّل.

<sup>(</sup>١) قوله: «وحرر أنواع الوقوف» أي، بيَّن مواضع الوقف في القرآن الكريم وأنواعها. كالوقف التام والحسن والقبيح الخ.

<sup>(</sup>۲) قوله: «قلت» أي: الجلال السيوطي رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) قوله: «مع الوجيز» هو: تفسير مختصر للشيخ أبـي الحسن: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفى عام ٦٨هـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وتفسير البيضاوي»: هوالتفسير المسمى: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لمؤلفه: القاضي ناصرالدين عبدالله بن عمر البيضاوي \_ نسبة إلى مدينة «البيضاء» بفارس \_ المتوفى عام ٥٨٥هـ. وقال ابن السبكي: عام ٦٩١هـ. ولقد يَسَّر الله لنا فاختصرناه في كتاب سميناه: «مواهب الجليل».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وابن كثير» أي: وتفسير ابن كثير وهو الحافظ عمادالدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى

فرحم الله امرءاً نظر بعين الإنصاف إليه، ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه، وقد قلت: حَمَـدْتُ اللّه ربي إذْ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي فَمَنْ لي بالخَـطَا فـأُردَّ عنه ومن لي بالقبول ولو بحرف؟

هذا: ولم يكن قطَّ في خلدي أن أتعرض لذلك، لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، وعسى الله أن ينفع به نفعاً جماً، ويفتح به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً، وآذاناً صبًا، وكأني بمن اعتاد بالمطولات ـ وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها ـ حَسْبًا، فَعَدَل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهبًا ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ﴾.

رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقاً، واطلاعاً على دقائق كلماته وتحقيقاً، وجعلنا به من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وفُرِغَ من تأليفه: يوم الأحد عاشر شوال سنة سبعين وثماغائة، وكان الابتداء: في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة، وفُرِغَ من تبييضه: يوم الأربعاء سادس صفر سنة إحدى وسبعين وثماغائة (١)، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب».

قال الشيخ شمس الدين محمد ابن أبي بكر الخطيب الطوخي: أخبرني صديقي الشيخ عَلاَمة كمال الدين المحلي، أخو شيخنا الشيخ جلال الدين المحلي رحمها الله تعالى، أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النوم، وبين يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة، وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يديه وتصفحها، ويقول لمصنفها المذكور: أيها أحسن وضعي أو وضعك؟ فقال: وضعي، انظر، \_ وعرض عليه مواضع فيها كأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف \_ ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئاً يجيبه، والشيخ يبتسم ويضحك.

قال شيخنا الإمام العلامة جلال الدين عبدالرحمن ابن أبي بكر السيوطي مصنف هذه التكملة:

والذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في قطعته، أحسن من وضعه أنا بطبقات كثيرة، كيف لا؟ وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه، لا مرية عندى في ذلك،

وأما الذي رؤي في المنام المكتوب أعلاه، فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة التي خالفتُ وَضْعَهُ فيها لنكتة، وهي يسيرة جداً ما أظنها تبلغ عشرة مواضع، منها:

أن الشيخ قال في صورة «ص»: والروح «جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه»، وكنت تبعته أولاً، فذكرت هذا الحد في سورة «الحجر»، ثم ضربت عليه لقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من

<sup>(</sup>۱) جاء في المخطوطة الأولى بعد قوله: «وسبعين وثمانمائة» ما يلي: «على يد مؤلفه العلامة جلال الدين عبدالرحمن ابن أبسي بكر السيوطي. وكتبه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى المعترف بالتقصير: أحمد بن مغلباي الحنفي لطف الله تعالى به آمين ورحمه، يوم الخميس سادس عشرين جمادى الأول سنة اثنتين وعشرين وتسعماية». ونقول: ومنه يظهر أن خاتمة السيوطي تنتهي عند قوله: «وإليه المرجع والمآب»، وأن ما قاله الشيخ الطوخي، وما نُقِلَ بعد ذلك عن الجلال السيوطي، لم يكتبه السيوطي بيده في خاتمته، بل قاله بعد ذلك، فأضافه إليها بعض النساخ تتمياً للفائدة كما هو واضح من سياق الكلام وما فيه من حوار. وهذا ما قاله «الصاوي» في حاشيته.

أمر ربي ﴾ الآية، فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من علم الله تعالى لا نعلمه، فالإمساك عن تعريفها أولى، ولذا قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي في «جمع الجوامع»: والروح لم يتكلم عليها محمد ﷺ، فنمسك عنها.

ومنها: أن الشيخ قال في «سورة الحج»: «الصابئون فرقة من اليهود» فذكرتُ ذلك في سورة «البقرة» وزدت «أو النصارى»، بياناً لقول ثان، فإنه المعروف خصوصاً عند أصحابنا الفقهاء، وفي «المنهاج»: «وإن خالفتِ السامرةُ اليهود، والصابئةُ النصارى في أصل دينهم»، وفي شروحه: أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن الصابئين فرقة من النصارى، ولا أستحضر الآن موضعاً (۱) ثالثاً، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى مثل هذا». انتهت خاتمة السيوطي رحمه الله.

### مكانته لدى العلماء

لقد حظي «تفسير الجلالين» باهتمام العلماء حتى يومنا هذا، فقام كثير منهم بشرحه وتوضيح دقائقه في مؤلفات وحواش بلغت أحياناً الأربعة مجلدات، من أهمها:

- ١ حاشية للشيخ محمد بن عبدالرحمن العلقمي المتوفّى (٩٦٩هـ) سماها: «قَبَسُ النَّيْرين على تفسير الجلالين» فرغ من تأليفها عام ٩٥٦هـ. ولا تزال مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق عمرها الله تعالى.
- ٢ ــ وحاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي المتوفّى عام ١٠٠٦هـ سماها: «مَجْمَعُ البحرين ومَطْلِعُ البَدْرَيْن على الجلالين» في أربعة مجلدات، وله حاشية أخرى صغرى عليه في مجلدين. (غير مطبوعتين).
- ٣ ـ وحاشية للشيخ الحافظ الملا على بن محمد القاري المتوفَّى عام ١٠١٠هـ. سماها: «حاشية الجمالين على الجلالين» فرغ من تأليفها عام ١٠٠٤هـ طُبعَ جزءٌ منها. وقد اطلعتُ على قسم منه من مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت.
- ٤ ــ وحاشية للشيخ سليمان بن عمر العجيلي الأزهري المعروف بـ «الجمل» المتوفَّى عام ١٢٠٤هـ.
   سماها: «الفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» وهي في أربعة مجلدات، مطبوعة معروفة.
- وحاشية لتلميذ الشيخ الجمل معروفة بـ «حاشية الصاوي على الجلالين»، ألفها الشيخ: أحمد بن عمد الخلوق الصاوي»، نسبة إلى بلدة «صاء الحجر» في إقليم الغربية بمصر، المتوفَّى عام (١٧٤١هـ) الذي قال في مقدمتها:

وولما كان كتاب الجلالين من أجلً كتب التفسير، وأجمع على الاعتناء به الجمَّ الغفير من أهل البصائر والتنوير، وجاءني الداعي الإلهي بقراءته، فاشتغلت به على حسب عجزي، ووضعت عليه كتابةً ملخصة من حاشية شيخنا العلَّامة المحقق المدقق الورع، الشيخ سليمان الجمل» ا.هـ.

وهاتان الحاشيتان هما المشهورتان، المتداولتان من شروح «تفسير الجلالين».

- ٦ وحاشية للشيخ سلام الله الدهلوي سماها: «حاشية الكمالين على الجلالين» طبعت عام ١٢٨١هـ.
- ٧ ــ وحاشية للشيخ محمد بن صالح أبي السعود السباعي الحفناوي المصري المتوفى عام ١٢٦٨هـ في ثلاثة
   مجلدات ــ مخطوطة ــ .

<sup>(</sup>١) قوله: «ولا أستحضر الآن موضعاً ثالثاً»، لقد أشرنا إلى ذلك في مواضعه من التفسير، وبيَّنا من هم «الصابئة» في تعليقنا ص ١٥١.

- ٨ \_ وحاشية للشيخ سعدالله بن غلام القندهاري سماها: «كشف المحجوبين عن خدي تفسير الجلالين».
   أو: «على تفسير الجلالين».
- وحاشية للشيخ مصطفى الدُّومي المعروف بالدُّوماني ثم الصالحاني المتوفى في أوائل القرن الثالث عشر الهجري في مجلدين سمّاها: «ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين».
- ١٠ (\*)وحاشية للشيخ على بن محمد عفيف الدين العقيبي الأنصاري الشافعي محدث الديار اليمنية المتوفَّى عام ١٠١٨هـ.
  - ١١ \_ وشرح على الجلالين للشيخ إسماعيل بن عبدالباقي اليازجي المتوفِّى عام ١١٢١هـ.
- ١٢ ــ وحاشية للشيخ عطيةالله بن عطية البرهاني الأجهوري المتوفّى عام ١١٩٠هـ وسماها: «كتـاب الكوكبين النيِّرين في حلِّ ألفاظ الجلالين».
  - ١٣ ـ وحاشية للشيخ عبدالرحمن بن محمد التَّطُواني الحائك المتوفِّي عام ١٢٣٧هـ.
- 1٤ ــ وحاشية للشيخ عبدالله بن محمد النَّبراوي المصري المتوفَّى عام ١٢٧٥هـ سماها: «قرة العين ونزهة الفؤاد» في أربعة مجلدات لا تزال بخطه محفوظة في المكتبة الأزهرية.
- ١٥ \_ وحاشية للشيخ أحمد بن عبدالكريم الترمانيني \_ نسبة إلى «تِرمانين» إحدى قرى حلب \_ المتوفّى عام ١٠٩٣هـ.
  - ١٦ ــ وحاشية للشيخ محمد بن عبدالله الحسيني الزّواك الحديدي الزّيدي المتوفَّى عام ١٣١١هـ.
    - ١٧ \_ وحاشية للشيخ عبدالرحمن بن محمد القصري الفاسي المتوفي عام ١٠٣٦هـ.
    - ١٨ وأخيراً كتابنا المختصر هذا الذي سميناه: «قرَّة العينين على تفسير الجلالين».

كما سمعت أن من العلماء المعاصرين مَنْ أَلُّف شارحاً «تفسير الجلالين» ولكني لم أطلع على مؤلفاتهم.

لقد كان «تفسير الجلالين» \_ ولا يزال \_ مرجعاً لكثير عمن ألفوا في هذا الفن، فقد اقتبس منه ونقل عنه كثيراً من عباراته السيد: «عبدالله بن محمد رضا الحسيني» الشهير بـ «شُبَّر» \_ على وزن «سُكَّر» وتعني: «الـحَسَن» في لغة فارس \_ من علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية المتوفّى عام ١٧٤٧هـ في تفسيره المعروف بـ «تفسير شُبَّر» الذي ألَّفه عام ١٧٣٩هـ.

وأخذه بكامله فأضاف إليه وأعاد سبك بعض عباراته قاضي القضاة في نيجيريا \_ الآن \_ الشيخ أبو بكر محمود جومي في تفسير سماه (١): «رد الأذهان إلى معاني القرآن» الذي ألفه عام ١٣٩٢هـ. وقد أشار إلى ذلك في خاتمته.

ولقائل يقول: طالما أن العلماء السابقين واللاحقين قد شرحوا هذا التفسير وأطنبوا، فما هو الداعي إلى وضع كتاب جديد عليه؟ نقول:

<sup>(\*)</sup> هذه الحواشي السبع من الرقم ١٠ إلى ١٧ وردتنا بعد صدور الطبعة الأولى لكتابنا هذا من أحد الإخوة الذي قام بتتبع المؤلفات في والأعلام، كله فجزاه الله خيراً، كها نامل ممن لديه أسهاء مؤلفات أخرى على وتفسير الجلالين، أن يبعث بها إلينا لضمها إلى هذه اللائحة.

<sup>(</sup>١) بناء على طلب دار النشر التي طبعته في بيروت قمت بنفسي بمراجعة التفسير المذكور وإعادة صياغة كثير من عباراته.

إن الهدف من عملنا هذا هو: تصويب ما في كتاب «تفسير الجلالين» كما أشرنا، وجَمْعُ أكثر ما يمكن من المعلومات الصحيحة، المختصرة، المفيدة، مع إبقائه \_ وما يضاف إليه \_ على هوامش المصحف الشريف، وهذا غير متحقق حتى الآن، إذ نجد بالعودة إلى ما طبع من هذا التفسير أنها طبعات لا تحقق الغاية العلمية التي ذكرناها، بل هي تحقق منافع مادية بحتة للقائمين بها، وهذا هو مقصودهم، أما ما طبع من شروح وتفسير الجلالين»، فقد وجدنا مؤلفيها \_ على جلالة قدرهم وطول باعهم \_ لا يتوقف أحد منهم عند رواية باطلة، أو قصة إسرائيلية، أو تفسير مبالغ فيه ليبين وجه الصواب فيها، بل لاحظنا أن صاحبي الحاشيتين \_ المصاوي والجمل \_ يُسهبان في شرح القصة والرواية التي يشير إليها الجلالان، ويضيفان إلى ما أوجزه أحد الجلالين كثيراً من الأمور التي لا أساس لها ولا أصل، ولم يبين أيَّ واحد منها في حاشيته ما كان يجب بيانه وتصويبه، فالشيخ «الجمل» يكثر من النقل عن التفاسير الأخرى، ولا يعقب بشيء، وكذلك فعل الشيخ والصاوي»، إلا أن حاشية هذا الأخير تفضل حاشية شيخه بما فيها من بيان وجوه الإعراب والقراءات، وتصويب عبارة الجلالين، وقد استفدت من هذه الحاشية في هذا المجال، أما الشروح الأخرى فلم نطلع عليها، فلا نقول فيها شيئاً.

وعلى كل حال فهي شروح تدخل في نطاق المطوّلات، التي لا يرجع إليها إلا النادر من طلبة العلم، وليس بمقدور العامة الرجوع إلى هذه المراجع لمعرفة الصواب في مسألة ما، بل لا يرغب فيه كثير من المتعلمين القادرين، فكان مفيداً إيجاز ذلك واختصاره، بعد تصويبه وتنقيحه، لذلك قمنا بهذا العمل لتحقيق تلك الغاية بفضل الله عز وجل وتوفيقه.

## منهت اج المتسل

لقد اعتمدنا في عملنا هذا منهجاً لم يكن بعضه متبعاً من قبل، نلخصه بما يلي:

من ذلك \_ على سبيل المثال \_ ما في ص ٣٠٦ الآية ٢٤ من سورة «يوسف» عليه السلام، حيث كان نص الجلال السيوطي كما يلي:

﴿وَلَقَدُ هُمَتُ بِهِ ﴾ قصدتُ منه الجماع ﴿وَهُمَّ بِهَا﴾ قصد ذلك.

فصارت العبارة كما يلى:

﴿ولقد همت به﴾ قصدت منه الجماع [أو: لتبطش به لعصيانه أمرها] ﴿وهم بها﴾ [ليضربها أو ليدفعها عنه، ولا يجوز أن يقال:] قصد ذلك [أي: الجماع، لأنه معصوم عن ذلك].

فقد أثبتنا المعنى الصحيح، وأدخلنا تفسير المؤلف لهـم يوسف في سياق النفي، وبذلك يتمكن القارىء من فهم المعنى الصحيح بكل سهولة.

وفي بعض المواضع نقدم القول الصحيح، ونُدخل القولَ الآخر بعد صيغة التضعيف ــ[قيل] ــ وغير ذلك مما سيلاحظه القارىء عندما يقرأ هذا التفسير.

ولكي يعرف القارىء ذلك فقد جعلنا كل ما أضفناه \_ولوكان كلمة واحدة \_ بين مثل هاتين الحاصرتين ([.....])، فكل ما هو بينها من كلامنا وليس من قول الجلالين، قليلًا كان أو كثيراً، ومع ذلك يظل بإمكان القارىء أن يقرأ عبارة المؤلف إذا استثنى كلامنا المحصور بين الحاصرين المذكورتين، فيدرك كيف كانت العبارة، ثم كيف صارت، وسيلاحظ أن إضافاتنا قد سهلت عليه فهم كلام الجلالين تسهيلًا واضحاً.

إننا لم نلجأ إلى ما يعرف في أيامنا بـ «التهذيب»، الذي يعني الحذف من كلام المؤلف، والتعديل والتبديل، وهذا في نظرنا نزول بمستوى الكتاب إلى مستوى القارىء، بدلاً من الصعود بمستوى القارىء إلى مستوى الكتاب، حتى رأينا مَنْ هذّب كتاب: «شرح شذور الذهب» في النحو لابن هشام، وسمعت بأن هناك من يرغب في تهذيب «تفسير الجلالين»، بحذف القراءات والإعراب منه، ولست أدري كيف تهذّب قواعد اللغة العربية، وماذا يبقى من هذا التفسير إن حذفنا منه هذه المسائل؟!.. بل كيف يفسر القرآن من دون الإعراب؟ والعلماء يعتبرون الإعراب فرعاً عن المعنى، فمن فهم أعرب.

إننا لم نلجاً إلى طريقة التهذيب هذه، لأننا لا نرى ذلك تهذيباً لعبارة المؤلف، بل هو تشذيب وحذف، وثمة فرق كبير بين التهذيب والتشذيب، فالتهذيب يكون بإصلاح العبارة، بشرحها وتوضيح غامضها، لا بحذفها، فها عملناه في هذا التفسير هو والحمد لله التهذيبُ الصحيح له.

ولقائل يقول: ماذا يستفيد القارىء العادي من وجوه القراءات والإعراب؟. نقول: إن العلماء ــ ومنهم الجلالان ــ لم يؤلفوا كتبهم للعامة، بل لطلبة العلم بين أيدي العلماء، ولا للذين لا يريدون أن يطلبوا العلم بل ينتظرون مجيئه إليهم معلّباً وكأنه عقاقير طبية، لا يلبث أحدهم أن يبتلعها حتى يصبح عالماً.

ومن جهة أخرى، فإن المؤلفات كثيرةً ومتفاوتةً في سلاسة العبارة، فعلى القارىء أن يختار ما يناسبه منها، لا أن نقوم نحن بإفساد مؤلّفات العلماء مسايرةً لمثل هؤلاء.

إننا نسمع \_ بكل ألم \_ نقداً من قبل الكثيرين في أيامنا، للعلوم الإسلامية بكل فنونها، ولأساليب علمائها ولمؤلَّفاتهم، فثمة مَنْ ينتقد كتب النحو والصرف، ولا يعجبه سيبويه، ولا ابن هشام، وآخر لا تعجبه كتب الفقه أو التفسير أو الحديث، ويراها كتباً صفراء..، وآخر يطالب بثورة على كل هذه المؤلَّفات، ويدعو إلى التجديد في كل شيء.. هكذا.. من غير وعي ولا تبصر، حتى أوشك أن ينطبق عليهم قول القائل:

نُرقُّعُ دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقِّعُ

وحجة هؤلاء في ثورتهم هذه، أنها علوم معقدة، صعبة، لا يفهمونها. وهذا صحيح، فمن ذا الذي يقول: إن العلم سهل المنال؟. وماذا يقولون في علم: الطب أو الهندسة الخ؟ فهل هي علوم سهلة وميسورة، كما يريدون أن يكون عليه حال العلوم الشرعية تلك؟! لا نظن أنهم يقولون: إنها أسهل من شرب الماء البارد، لأننا نرى طلبة هذه العلوم، يمضون قسمًا كبيراً من أعمارهم في دراستها وتحصيلها، ولا يبلغون منها ما يرتجون.

فليست العلة في العلوم ولا في الكتب، ولا في الورق الذي طبعت عليه \_ أياً كان لونه \_، ولا في

العلماء الذين ألَّفوها، بل العلةُ والعجز في الهمم التي كلَّتْ، والعزائم التي ضعفتْ، والدنيا التي غرَّتْ وخدعتْ، والجهالة التي تَفَشَّتْ وانتشرتْ. فإذا كان لأحد من مطلب في مجال العلم فليكن: الثورةَ على الخمول والكسل، والدعوةَ إلى شدَّ العزم والتطلع إلى معالي الأمور، وحمل ِ أمانة العلم بكل همة وإخلاص.

ثانياً: وضعنا في أسفل الصفحات تعليقات مهمّة مختصرةً، حيث رأينا أن المقام يتطلب شرحاً، أو تسويباً، أو تنبيهاً، أو زيادة فائدة، وقد التزمنا بوضع التعليق \_ وعلى الأقل سطر واحد منه \_ في الصفحة ذاتها التي فيها محور الموضوع المعلّق عليه، ثم تابعنا التتمة على الصفحة التالية إذا لزم الأمر، وهكذا. حتى نهاية التعليق. وقد تناولنا في هذه الحواشي كثيراً من المواضيع في: العقائد، والأحكام الشرعية، وأسباب النزول، والتراجم، وقصص الأنبياء، والبلدان والمواقع، والمواعظ والرقائق، والقراءات، والإعراب، واللغة، ووجوه التفسير، وبيان الروايات والإسرائيليات الباطلة والمبالغ فيها، وما لا يجوز أن ينسب إلى الأنبياء والملائكة، وغير ذلك مما تمكن معرفتُه بالرجوع إلى الفهرس، ولكننا لم نتمكن من شرح بعض المواضيع والمسائل كما كنا نتمنى بسبب ضيق المجال المتبقي بعد التفسير في أسفل الصفحات، وقد اضطرنا ذلك إلى إلغاء بعض التعليقات المهمة (١٠).

ثالثاً: قمنا بتخريج الأحاديث والآثار التي ذُكرتْ، أو أشير إليها في التفسير، وبإثبات نص ما لم يثبته المؤلِّف منها، وكذلك الأقوال والرواياتُ الأخرى، وفعلنا مثل ذلك بأسباب النزول، فاكتفينا بإثبات ما يُقبل منها مما لم يذكره المؤلِّف، أو ذكره ولكن باختصار شديد، ملتزمين بأن يكون سببُ نزول الآية معها في أسفل الصفحة ذاتها، خلافاً لما هو عليه الحال في الطبعات المتداولة، حيث جيء بكتاب: «لباب النَّقول في أسباب النزول» فوزَّع على صفحات التفسير لملء الفراغات فيه، من غير ترتيب ولا بيان ولا تحقيق.

رابعاً: ربطنا ما بين الآيات ذات الموضوع الواحد، فأحَلْنَا القارىءَ في جميع مواضعه إلى التعليق «الأمِّ» الذي بينا فيه ما يتعلق بموضوع ذلك التعليق، فمثلًا: «آيات الخمر»، علَّقْنا على آيات التحريم منها في سورة والمائدة» ص ١٥٥، وأحلنا القارىء إلى هذا التعليق حيث أمكننا ذلك بقولنا في التعليقات: [ارجع إلى تعليقنا حول «تحريم الخمر» ص ١٥٥]، وهكذا سائر المواضيع الأخرى، وأحياناً نشير إلى ذلك في سياق التفسير.

خامساً: قمنا بمساعدة الأخوين الكريمين، الشابين الناشئين في طاعة الله تعالى: «رمزي دمشقية وعبدالحميد شانوحة» بمقابلة نص «تفسير الجلالين» على مخطوطتين نادرتين، قدمهما إلينا الأخ الأستاذ زهير الشاويش حفظه الله تعالى، صاحب «المكتب الإسلامي» من مخطوطات مكتبته العامرة، أطلقنا عليهما اسمي: «المخطوطة الأولى» و «المخطوطة الثانية».

فالمخطوطة الأولى هي بحجم ٢٢ × ١٣ سم، كتبت عام اثنين وعشرين وتسعمائة للهجرة (٩٢٢هـ الموافق ١٥١٦م) أي: بعد وفاة الجلال السيوطي بإحدى عشرة سنة، وهذه المخطوطة هي التي نعنيها بقولنا في التعليقات: (وفي المخطوطة الأولى.. كذا)، [راجع النماذج بعد هذه المقدمة].

<sup>(</sup>١) ومنها \_ مثلاً \_ التعليق التالي من ص ٣٥:

قوله: «وأجهده الصوم في الحالين». بيانه: أن الإجهاد شرط لجواز الإفطار في المرض فقط. أما المسافر فيباح له الفطر إلا أن الصوم أفضل عند الشافعية ما لم يُجْهِدُهُ الصوم.

أما المخطوطة الثانية فهي بحجم ٣٠× ٣٠ سم، كتبت عام ثمانية وتسعين ومائة بعد الألف للهجرة، وهذه المخطوطة هي التي نعنيها بقولنا: «وفي المخطوطة الثانية. . . كذا»، (راجع النماذج ذوات الأرقام ٤ و ٥ و ٦ منها في الصفحات «ت» و «ث» و «خـ»).

وعندما تتفق المخطوطتان نقول: «وفي المخطوطتين كذا. . ، أو: كما في المخطوطتين».

كما كان بين أيدينا عدد من الطبعات النادرة، كنا نرجع إليها عند الحاجة وهي:

- ١ \_ الطبعة البولاقية لعام ١٢٨٠هـ.
- ٢ \_ والطبعة البولاقية لعام ١٢٩٨هـ.
  - ٣ ــ والطبعة الميمنية لعام ١٣١٢هـ.
- ٤ ـ وطبعة المكتبة التجارية الكبرى مع حاشية الصاوي لعام ١٣٧٥هـ.
  - \_ وطبعة المكتبة التجارية الكبرى مع حاشية الجمل لعام ١٣٧٧هـ.

وقد ظهر لنا من هذه المقابلة، أن في الطبعات المتداولة على هوامش المصحف الشريف من «تفسير الجلالين» أخطاءً كثيرة، وتغييراً وتعديلاً في عبارة الجلالين، وحذف عبارات منه وزيادة أخرى، كمقدمة السيوطي ــ مثلاً ــ فهي محذوفة كلها من إحدى الطبعات، ومحذوف بعضها في طبعات أخرى، وقد أشرنا إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابنا هذا، حيث أمكننا ذلك ولم نذكرها كلها بسبب ضيق المجال.

ولكن: يكفي أن نؤكد للقارىء من خلال خبرتنا وعملنا في هذا التفسير، أن النص الذي حققناه والذي هو الآن بين يديه ... يُعْتَبر أصح ما يمكن أن يتوصل إليه التحقيق وأصوبه، وأن باستطاعته أن يصحح جميع الطبعات الأخرى بناء عليه، لأنه لم تُخدَمْ طبعة من طبعات «تفسير الجلالين» بمثل ما خُدِمَتْ به هذه الطبعة.

ونحن لا نقول ذلك إعجاباً بعملنا \_معاذ الله \_ بل نصيحة خالصة لوجه الله عز وجل، لأن غاية ما يتمناه طالب العلم، أن يجد بين يديه كتاباً محققاً، منقحاً، موثوقاً، وهذا ما فعلناه بهذا التفسير بفضل الله تعالى وتوفيقه، وله جل شأنه الحمد والمنة.

سادساً: هناك أمور مهمة وجدنا من المفيد تنبيه القارىء إليها، وتوضيح أمور أخرى قد تلفت انتباهه وهو يقرأ هذا الكتاب، فعقدنا هذا البند في ثلاثة عشر تنبيهاً لهذه الغاية.

#### \* التنبيه الأول:

وضعنا في آخر الكتاب فهرساً بالمواضيع التي كتبنا فيها، رتبناه على الحروف الهجائية. وفهرساً آخر بالسُّور، وفهـرساً بالأجزاء.

#### \* التنبيه الثاني:

دمجنا التعريفين بالمصحف الشريف اللذين كانا ملحقين به في تقرير واحد، وضمنًاه ترجمة موجزة للشيخين: «الحسيني والضبَّاع» رحمها الله، اعترافاً بما لهما من فضل في ضبط هذا المصحف الشريف ومراجعته.

#### \* التنبيه الثالث:

نظراً إلى كثرة المواضيع التي بحثنا فيها، فقد اضطررنا إلى الرجوع إلى عدد كبير من المراجع، في التفسير والحديث والفقه والتاريخ واللغة وغيرها، رأينا أن لا نسردها في ثُبْتٍ واحد لكثرتها.

#### \* التنبيه الرابع:

لقد حرصنا على أن تكون بداية كل صفحة من التفسير بأول كلمة من صفحة المصحف الشريف ، بحيث يكون تفسير آيات الصفحة معها في الصفحة ذاتها، ولم نخالف ذلك إلا في مواضع قليلة اضطرنا إليها ضيق المجال كما سيلاحظه القارىء.

#### \* التنبيه الخامس:

عندما يكون التعليق متعلِّقاً بمسألة مهمة، فقـد وضعنا في سياق التفسير جملة: \_[اقرأ التعليق] \_ لتنبيه القارىء إلى ضرورة قراءة ذلك التعليق لسبب وجيهٍ ومُهم.

#### \* التنبيه السادس:

اضطررنا إلى تنزيل «حديث الإسراء» في الصفحة ٣٦٤ من أصل التفسير وَوَضْعِهِ ــ بحرف التعليق ــ أسفل الصفحة المذكورة وما يليها، وذلك ليتسع المجال لتفسير الآيات، كما اضطررنا إلى تصغير الحرف قليلًا في «أسماء الله الحسنى» ص ٣٧٩ وقصة موسى والخضر عليهما السلام ص ٣٩٠ للغاية ذاتها.

#### \* التنبيه السابع:

نقلنا خاتمة الجلال السيوطي رحمه الله \_ مع ملحقاتها \_ من آخر سورة «الإسراء» إلى مقدمتنا هذه كها تقدم .

#### \* التنبيه الثامن:

لم يتقيَّد «الجلالان» في تفسيرهما هذا بقراءة أو رواية واحدة \_ كها كان يُظَنَّ \_، ولم يلتزما بتقديم قراءة معينة في جميع الآيات، لذلك لا يقال: إن النص القرآني المثبت في التفسير هو برواية حفص، أو: برواية ورش، أو: غيرهما.

وقد ورد في خاطرنا أول الأمر أن نتقيد في الآيات الداخلة في التفسير برواية «حفص عن عاصم»، فلم يتفق لنا ذلك، بسبب ارتباط التفسير بالقراءة أو الرواية التي يقدمها كلا الجلالين، فأبقيناه كما هو.

#### \* التنبيه التاسع:

سيلاحظ القارىء أن كلمات القرآن الكريم التي في سياق التفسير قد طبعت بالإملاء المعهود، وقد فعلنا ذلك لا على أنه خط قرآني، بل باعتباره صورة للرسم القرآني الذي كُتِب به المصحف الشريف، أي: إننا لا نعتبر تلك الكلمات القرآنية مصحفاً معداً للتلاوة، لأنه لا يجوز كتابة المصحف الشريف بغير الرسم العثماني الصحيح، الذي كتبه به أصحاب رسول الله على ، بأمر من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهم، لارتباط التلاوة به.

#### \* التنبيه العاشر:

سيجد القارىء كثيراً من المفردات والأسهاء، في التفسير أو الحواشي، مضبوطةً على نحو ربما ظنَّه البعضُ

ضبطاً غير صحيح ــ لمخالفتنا المألوف فيها ــ فلا يَعْجَلَنَ أحد بتصويب ما يظنُّه من هذه المفردات خطأً، إلا بعد مراجعة معاجم اللغة والتراجم.

#### \* التنبيه الحادي عشر:

لقد أكثر الجلالان رحمهما الله من الإشارة إلى القراءات، الصحيحة منها والشاذة، لذلك رأينا بيانها هنا فنقول: قال الإمام الحافظ، شمس الدين: «محمد بن محمد بن محمد الجزري» المتوفي عام ثلاثة وثلاثين وثمانمائة رحمه الله في كتابه «منجد المقرئين»: «كل قراءة وافقت العربية مطلقاً، ووافقت أحد المصاحف العثمانية \_ ولو تقديراً \_ وتواتر نقلها، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها». ثم وضح ذلك بقوله:

ومعنى «العربية مطلقاً»: أي ولو بوجهٍ من الإعراب، نحو قراءة حمزة ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ ــ بالجر ــ.

ومعنى «أحد المصاحف»: واحد من المصاحف التي وجُّهها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، كقراءة ابن كثير(١) ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ (٢). بزيادة «مِنْ»، فإنها لا توجد إلا في مصحف مكة.

ومعنى «ولو تقديراً»ما يحتمله رسم المصحف، كقراءة منْ قرأ ﴿ملك يوم الدين﴾ بالألف، فإنها كتبت بغير الألف للاختصار، فهو موافق للرسم تقديراً.

ونعنى بالتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة... وهكذا إلى منتهاه، وهو يفيد العلم من غير تعيين عدد، هذا هو الصحيح، وقيل بالتعيين، واختلفوا فيه، فقيل: ستة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: عشرون، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون \_ أي: راوياً \_.

والذي جَمَعَ في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو: قراءةُ الأئِمة العَشَرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: (أبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف)، أخذها الخلف عن السلف، إلى أن وصلتْ في زماننا، فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعاً بها،، ا.هـ. ملخصاً من كلام ابن الجزري رحمه الله.

فهذه هي الأركان الثلاثة الواجب اجتماعها لتكون القراءة صحيحة، وقد جمعها الحافظ ابن الجزري رحمه الله في منظومته: «طيّبة النشر في القراءات العشر» حيث قال:

فك لُ ما وافق وَجْه نَحْو وكان للرسم احتمالاً يَحْوِي وصحح إسناداً هـو القرآنُ فههذه الشَّلاثة الأركانُ

أما القراءة الشاذة فهي: كل قراءة اختلَّ فيها ركنٌ من أركان القراءة الصحيحة ولوكان قارئُها أحدَّ القراء السبعة، وإليها أشار ابن الجزري في «طيبته» بعد البيتين المذكورين حيث قال:

وحيثما يختـلُ ركن أَثْبِتِ شُـذُوذَهُ لَوَ آنَّهُ في السَّبعـةِ

ونقل أيضاً عن قاضي القضاة «عبدالوهاب ابن السبكي» في كتابه «جمع الجوامع» في الأصول قولَهُ:

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن كثير أحد القراء السبعة المتوفى عام عشرين وماثة، وهو غير ابن كثير صاحب التفسير الذي تقدمت ترجمته ص (و).

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠٠» من سورة (التوبة»، وهذه القرَّاءة انفرد بها ابن كثير رحمه الله.

ووالصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ وفاقاً للبغوي والشيخ الإمام»، يعني والده أبا الحسن عليّ بن عبدالكافي السبكي.

ونقل أيضاً عن الإمام أبي عمر ابن عبد البَرِّ: إجماعَ المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يجوز أن يصلَّى خلف مَنْ يقرأ بها. فلا تجوز القراءة بالشاذ لا في الصلاة ولا في غيرها، وإنما نقلها مَنْ نقلها مِنَ العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية، لا للقراءة بها.

وقال الحافظ ابن الجزري: سئِل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله في حدود عام أربعين وستمائة: «هل يجوز أن يقرأ القارىء عَشْراً، كلَّ آية بقراءة ورواية؟». فأجاب: «وإذا شرع القارىء بقراءة ينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلُّقُ بما ابتدأ به، وما خالف ذلك ففيه جائز وممتنع».

ونقول: والمفهوم من جوابه هذا: أنه لا يصح لمن قرأ آية برواية أو بقراءة أن ينتقل إلى القراءة بغيرها، ما دام للكلام تعلَّق بما ابتدأ به، ومنه يُعْلَم خطأ بعض المقلَّدين في تلاوة القرآن الكريم، الذين يسمع أحدهم رواية أو قراءة في كلمة، فيأتي بها \_ تقليداً \_ من غير دراية بهذا العلم، ولا معرفة بأصول الانتقال من قراءة إلى أخرى، ظاناً أنه طالما يقرأ بقراءة صحيحة فلا بأس بذلك، ولكنه لم يعلم بأنه \_ وإن كان يقرأ بقراءة صحيحة \_ فإنه قد أخطأ في الأداء وخالف قواعد هذا العلم الشريف التي لا يجوز القول فيها بالرأي والتشهى، بل بالتحصيل والتلقى من أفواه الثقات من الشيوخ.

#### \* التنبيه الثاني عشر:

أشار كلا الجلالين في أول كل سورة إلى اختلاف العلماء في عدد آيات السُّور، ومنها على سبيل المثال قول الجلال المحلي رحمه الله في أول سورة «الحج»: «وهي: أربع، أو: خس، أو: ست، أو: سبع، أو ثمان وسبعون آية»، أي: إن في عدّ آي هذه السورة خمسة أقوال.

واختلاف العلماء في عدد آيات السور يرجع إلى اختلاف رواياتهم في المواضع التي هي آخر الآية، أي: في الفاصلة التي هي آخر كلمة من الآية، نحو: «العالمين»، «نستعين» إلخ.

فأكثر فواصل الآيات متفق عليها، ولكن: هناك بعض الفواصل اختلفت فيها الروايات، وهي قليلة جداً، فاعتبرها بعض علماء العدد آخر آية، ولم يعتبرها آخرون كذلك، فمثلاً، قوله تعالى في سورة «القيامة»: ﴿لا تحرُّك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ﴾ هو عند بعضهم آية واحدة، وعند غيرهم هو آيتان، فعدّوا: ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ آيةً، وعدُّوا: ﴿إن علينا جمعه وقرآنه ﴾ آية أخرى.

وقد ألَّف العلماء مصنفاتٍ في هذا الفن من علوم القرآن الكريم، أشهرها كتاب: «البيان» لأبيعمرو الداني، و «ناظمة الزُّهر» للشاطبي رحمها الله تعالى.

#### \* التنبيه الثالث عشر:

سيلاحظ القارىء \_ وربما يستغرب \_ أننا لم نسترسل كثيراً في تفسير الآيات المتضمنة أموراً علمية، ولم نتوقف عند كل آية منها كما فعل البعض، الذين تعقبوا تلك الآيات وفسروها بناءً على الكشوفات العلمية الحديثة، بل شرحنا بعضاً منها وأمررنا البعض الآخر كما هو مع ما قاله المؤلف فيه، ولم يكن ذلك منّا رفضاً لمبدأ تفسيرها بناء على ما أثبته البحث العلمي، ولكننا فعلنا ذلك لسبين اثنين:

أولها: أن الله تعالى تحدى بالقرآن الثقلين، فقال: ﴿قُلْ لَئُنَ اجتمعت الإِنسَ والجَنَ عَلَى أَن يَأْتُوا بَمْلُ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾، فهو معجز في أحكامه وقصصه، ومعجز في نظمه وبيانه، ومعجز أيضاً فيها فيه من آيات الكون والتكوين.

فقد أودع الله تعالى فيه أسراراً لا تنجلي كلُها في عصر واحد، بل يفهم منها كلَّ عصر بقد روه في هذه الآية في عصرنا لم يكن معلوماً في العصور السابقة، وما هو منها غير واضح بالنسبة البينا اليوم، سيأتي يوم تكون فيه واضحة المعنى، هذا بالإضافة إلى أن النظريات والاكتشافات العلمية لا تكون قطعية في كل حال، بل لا بد من مضي وقت عليها تتأكد فيه صحتها ومطابقتها للواقع، قبل أن ناخذها على أنها حقيقة علمية مسلَّم بها. فلقد كان معلوماً لقرون خَلَتْ عند علماء الهيئة \_ أي: الجغرافيا \_ أن الشمس ثابتة لا تتحرك أبداً، ثم تبين للباحثين أخيراً أنها ليست ثابتة كها كانوا يظنون في الماضي، بل إن لها مداراً ومساراً مع مجموعتها، وهذا ما جاء صريحاً في قوله تعالى: ﴿والشمس تجري لمستقرَّ لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدَّرناه منازل حتى عاد كالعُرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار . وكل في فلك يسبحون ﴾ .

فكان أولئك الذين يزعمون التمسك بالعلم يعتبرون ما قاله الله تعالى في جريان الشمس غَيْرَ صحيح من الوُجهةِ العلمية، فضلُوا بذلك ضلالًا بعيداً ﴿وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ﴾، إلى أن أثبت العلم الحديث نفسه خطأ النظرية السابقة، وأكّد جريان الشمس كها جاء في القرآن الكريم.

لذلك فضلنا عدمَ الخوض في معنى جميع هذه الآيات العلمية، والاكتفاءَ بما يساعدنا العلمُ القطعي على فهمه منها، بما يتفق مع المأثور ومقتضيات اللغة العربية، لئلًا يأتي زمان تظهر فيه حقائق علمية تكشف خطأ ما ذهبنا إليه، كما هو حالنا مع العلماء المتقدمين.

فإننا رأينا بعض أقوالهم في هذه الآيات غريبة وبعيدة كل البعد عن المعنى الصحيح، لا لأننا أعلم منهم، بل لأن التطور العلمي في عصرنا لم يكن موجوداً في عصرهم، فمثلاً: قال بعضهم في قوله تعالى: ﴿نَ وَالقَلْمُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾، «إن ﴿نَ ﴿ هُ هُ الحُوتِ الذي على ظهره الأرض » وقيل: «هو الحوت الذي عليه الصخرة التي عليها الثور الذي على قرنه الأرض »، وهذا تفسير غريب عجيب لا سند له من مأثور ولا معقول.

فبيًنا \_ مثلاً \_ معنى «الرعد والبرق والصاعقة» وفقاً لما حدده العلم الحديث بناء على الحديث النبوي الشريف، (راجع ص ٣٢٧). وشرحنا قوله تعالى: ﴿أُولُمْ يَرَ الذِّينَ كَفُرُوا أَنَ السّماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي الآية «٢٩» من سورة «الأنبياء» ص ٤٢٣، فأظهرنا التطابق الكامل بين اللغة، والمأثور، والحقائق العلمية الحديثة.

أما الآيات الأخرى التي ليست واضحة وضوحاً قطعياً بالنسبة إلينا، كقوله تعالى في سورة «الانشقاق» ص ٨٠٠: ﴿ فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق. والقمر إذا اتَّسق. لتركبنَّ طبقاً عن طبق﴾، التي اعتبرها بعضهم تصريحاً بوصول الإنسان إلى القمر والكواكب الأخرى، فإننا نفضل عدم الخوض فيها في الوقت الحاضر، بل تَركَ ذلك إلى وقت آخر، قد تساعدنا فيه \_ أو تساعد غيرنا \_ الكشوف العلمية على فهمها فهمًا أوضح وأسلم.

ومثل هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ فلينظر الإنسان ممّ خُلق. خُلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والتراثب التي قيل في معناها الكثير من الأقوال في الماضي والحاضر، ومع ذلك فإن المعنى الدقيق لها لا يزال بحاجة إلى بحث وتعمق في دراسة تكون المني ومصدره، وإن لها في ذاكرتي معنى استخلصته لنفسي من قراءتي لما كتبه بعض الباحثين المعاصرين في خلق الإنسان، ولكنني فضَّلت عدم إثباته في هذا الكتاب، لأتيح لنفسي مجالاً أوسع للتأكد من صحة فهمي لمعناها وسلامته، وعدم تعارضه مع نص آخر، أو قول مأثور، أو مقتضيات اللغة، وأيضاً الحقائق العلمية في هذا المجال.

فالمهم في هذا الأمر أن نؤمن إيماناً مطلقاً لا يداخله أدنى ريب، بأن ما جاء في القرآن الكريم هو الحق، سواء أكان المعنى واضحاً بالنسبة إلينا أم لا، وأن ما يخالفه هو الباطل.

وأن لا نَغْتَرَّ بمظاهر العلم الحديث التي لا تتفق مع ما هو واضح الدلالة من الآيات القرآنية، لأن ما هو كذلك وَهْمٌ لا حقيقة.

وأن لا نَردَّ ما أثبته العلم إثباتاً قطعياً بناءً على فهم غير قطعيّ للآية أو الحديث الثابت. مع اعتقادنا الجازم بأن القرآن هو الدليل على صحة ما يثبته البحث العلمي، ليس العكس.

هذا عملنا في «تفسير الجلالين»، نقدمه «قرة عينين» لكل راغب في فهم آيات القرآن، سائلين الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقنا دائهًا إلى خدمة كتابه العزيز.

وإننا \_ مع اعتقادنا بأن كل جهْدٍ أمام كتاب الله تعالى قليل وكُليل \_ نقول:

حسبنا أننا حاولنا، وبذلنا في هذا العمل وسعنا وطاقتنا، يدفعنا إلى ذلك صدق نية يعلمها الله تعالى وحده، فإنْ عُثَرِ في كلامنا على هفوة سبق بها قلمنا، فها ذلك بغريب على أمثالنا، ونحن على استعداد للرجوع إلى الحق \_ إن أخطأناه \_ مع دعائنا بالخير لكل ناصح أمين.

وأمًّا ما يجده القارىء في عملنا هذا حسناً، فهو من فضل الله علينا وتوفيقه، فالفضل منه تعالى وإليه، وهو الموفق والهادى.

وصلىً الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين

وكتب في وبيروت، في الأول من شهر ذي الحجة الحرام من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة من وكتب في الأول من شهر ذي الحجة الحرام من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة وكتب في الأول من شهر ذي الحجة الحرام من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة وكتب في الأول من شهر ذي الحجة الحرام من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة وكتب في الأول من شهر ذي الحجة الحرام من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة وكتب في ويتبروت، في الأول من شهر ذي الحجة الحرام من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة وكتب في ويتبروت، في الأول من شهر ذي الحجة الحرام من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة وكتب في ويتبروت، في الأول من شهر ذي الحجة الحرام من العام الثاني بعد المائة الرابعة والألف للهجرة المائة المائة

يسمالك الرحن التحيم

المُهُولِيةِ مدًا موافياً لنعه مكافيًا لمزين و والصاوة والسادم على دوالم وصحبه وجوده و هذا ما استذب اليه حاجر الراغبين في تله تعسيل مراكة المذى الفه الامام العدم المحتق مديل الدي محدا براحد الحلي الشافع حرات وتتميم ما فاتر وهو مواول و دا المع والما مراكة والاحتماد الحادج الاقوال واعراب المحتاج البه وتنبية على المتالية المناهودة وعراب المحتاد المحتاد الحادج الاقوال واعراب المحتاب المه وتنبية على القوال المحتاد المحتاد المحتاد الحادج الما المناه والمحتاد المتعابد وتنبية بنكرا قوال غيرم منية والعدال المحتاب المناه عبر في المناه واحد المحتاد في العسقين منه و المحتاد في العسقين منه واحد المحتاد في العسقين واحد المحتاد واحد المحتاد في العسقين واحد المحتاد واحد المحت

بسراعدالرجز الرحيم

المَّرُّ لَدُ أَعَلَم بِراده مِدِ لِلْ فَكِلاً عَهِ هُذَا لَكُما الذِي تَقْرُوه عِمَا لَانَ ثَمَا فَيْرا مَرْفَعْ فِ الله وجلة النفي خرصت وه والدواحر واجتنا بالنواعي لاتفاعم فِئلنا لتَا النَّانِيَّ الصابرين للنقوى باشثا للاواحر واجتنا بالنواعي لاتفاعم فِئلنا لتَا النَّانِيَّ فِيْنُونَ يَسَد وَوَ الْفَيْسِ بِمَا عَا بَعَنَهُم اللّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَلَيْنَ وَفَيْمُونَ الصَّلْفَةُ المَّا يَوْنَ بِهَا بَعَقَ لِمُعَالِّقُ أَمْمُ اصطهام مُعْقِونَ عَرْجِونِ فَطَاعَ السَّوالَّذِي وَوَا الْمَالِيَ وَالْمَالِيَ الْمَالِقُ الْمَالِيَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِيَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ

يعلىن

غوذج رقم (١) من «المخطوطة الأولى، المكتوبة عام ٩٢٢هـ الموافق ١٥١٦م) وفيه: مقدمة السيوطى رحمه الله وتفسير أول سورة «البقرة» عبن مع عزى وضعنى ون با كفطا فاردعد و ون بالعبول الويض البيت مع عزى وضعنى ون باكفطا فاردعد و ون بالعبول الويض وهذا ولو يكن فط في خلفاً فا أن المعبول المنافع ا

خرفانية يوم الإحدا من والمسته الموال من سعة وتانيا مرا وفسروغ من يسينه يوم الادجاسته الموسنة احذى وسعين وتماني ما برطي مولفد العلام ترجلال الدين عدال عن البرا بي برالسبوطي وكبتر الفسه الفقة مولفد العلام ترجلال الدين عدال عن البرا بي برالسبوطي وكبتر الفسه الفقة الما المعترف بالتقييل حد بن عليا يا يحفي المفاهد معالى برايي وسيط الاول سينة المثين وعين بن ولت عاير الحريث الشيخ العادم كالله يلكي والموسنة المنابخ بن ابي براي كراي طب المنابخ بدالله ين المنابخ برايي براي كراي طب المنابخ بن المنابخ بن الي براي كراي طب المنابخ بدالله ين المنابخ بدالله ين المنابخ بدالله ين المنابخ بن ويصفها وقالل منابخ بن المنابخ بن المنابخ بن المنابخ بن المنابخ بن المنابخ بن المنابخ المنابخ المنابخ بن المنابخ المنابخ المنابخ بن المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ بن المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ به المنابخ المنابخ المنابخ به المنابخ المنابخ

نموذج رقم ۲۰» من «المخطوطة الأولى، المكتوبة (عام ۹۲۲هـ الموافق ۱۵۱٦م) وفيه: قسم من خاتمة السيوطي رحمه الله مبيناً فيه تاريخ: التأليف والنسخ

السميع البصير لككم و العدل العطيف والخبيرة هليم العظيم العفورة النكور: العالككير العيظه المقيت الحسيب الليل الكيم الديب الجيب العاسع . الحكيم الودود الجيد الماعث والشهدة المن الوكيل القوي المتين الولي لمين للحين للبدى المعيده للحبئ المبيسة الخيالقيوم الواحد الاصه الحين القادّ المقتدره المقدم المؤخن الاول الاخ الظاهم الباطن الوالي المتعال البي التراب المنع والعض الرقق مالا الملاه دوالجلان والكزام للمت المامع الغنى للغنى المانع والصار الدافع النوره للهام الديم والباتي والوايد الرسبده السبود رواه النرمنى فالعكولا بمرسانه يقاتل فها فيسمعك المتال فيسوك ويسبط العان ومزاناه وذنخاف منرسا ليشفع اصابك وانزاصدين ملابهموالخافننة سيالحهقا وسطاوة لإعمارالذي لونيخ والأوكي كزار كأطيخ الانعصيه ولويكن وفي يغوم واجالة ذاب لدميدا فيحذاج الحناص وكبره تكبيرا عظمه عظمة فاسقعن اتخاذا لولد والنربك والذل وكليا لايلية بروترتيب الكذعاخ الدلالة على السنى لجيع الحامد اكالذاتر وتعدوه في الما والمدفىسند عن فاداعمن فرسول المصلع الركان بقواليرالعرجد سالذى لوتيند وإبا ولوكن لدشرك فيللك الحاخل لسورة والدتهاعم قالمؤنغ فأخما كلت سرحنس القارن الكيم الذي لفر

الامام العلامة المحقق ملا الذين المحلطشا فع يضى الدرت على عندو قعافي الامام العلامة المحقق ملا الذين المحلطشا فع يضى الدرت عند عن المحتمدة وبن قد المعتم وهوف المقيقة مستفاد من الكتاب الكتافي المنتا بهذا لاعتماد وللعق ل فهر الدام النظيمين الانفاظية ووق في على المنافذ في المحلف المحتمدة والمعتمدة والمعتمدة الدرت الدرة إدها إن

لماسر

نموذج رقم ٣٥) وفيه آخر القسم الذي فسره السيوطي أي آخر والإسراء)، وأول خاتمته

غوذج رقم ٤٥» من «المخطوطة الثانية» المكتوبة عام (١٩٨٨هـ الموافق ١٧٨٣م) وفيه: مقدمة الجلال السيوطى، وتفسير أول سورة «البقرة» اجزاء مرالدرم ضأمرا انزلداللر جزالع واريكيم معربر والميصراب من المخطوطة الثانية من تف

البسران المحافظة المنظمة الإيراد المحافظة المنطقة المحافظة المحافظة المنطقة والمساحة المنطقة المنطقة

الما الثان للامل العلامة الممام العلم جدالا تعلم وي عندون عندون معنابه واميس و معمل المريخ المد المريخ المدارة المريخ المدارة المريخ المدارة المريخ المدارة المريخ المدارة المراغ مند بي فقوى المحدة النام عنه المريخ المدادة والوالم المريخ المدارة المراغ مند بي فقوى المحدة النام عنه المراخ المراخ

نموذج رقم «٦» من «المخطوطة الثانية» المكتوبة عام (١٩٨٨هـ الموافق ١٧٨٣م) وفيه: تفسير سورة «الفاتحة» في آخر التفسير. وخاتمة الناسخ.

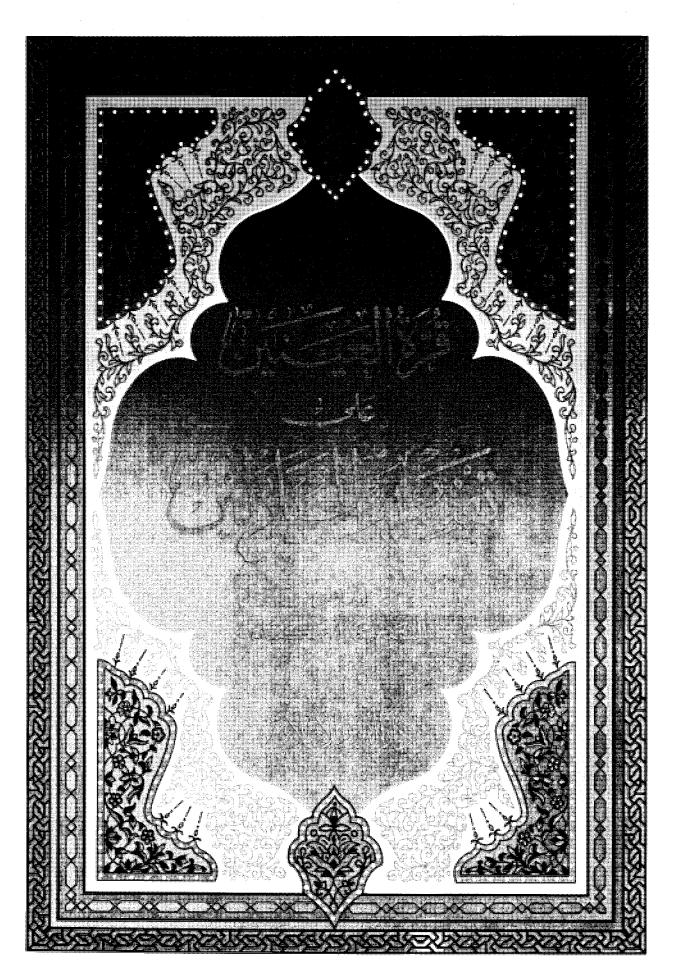

[قال الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى]:

﴿ سُورَةِ الفَاتِحَةِ ﴾

(مكية سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة «صراط الذين» إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة «غير المغضوب» إلى آخرها، ويقدر في أولها: «قولوا» ليكون ما قبل «إياك نعبد» مناسباً له بكونها من مقول العباد)



١ بسم الله الرحمن الرحيم ٢ ﴿الحمد لله﴾ جملة خبرية قَصد بها الثناء على الله بمضمونها، من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق، أو مستحق لأن يحمدوه، و «الله»: عَلْمُ على المعبود بحق (رب العالمين) أي: مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه «عالم»، يقال: عالمُ الإنس، وعالمُ الجن، إلى غير ذلك، وغَلَب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو [مشتق] من «العلامة»، لأنه علامة على موجده. ٣ ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ أي : ذي الرحمة ، وهي: إرادة الخيرلأهله. ٤ ﴿ ملك يوم الدين، أي: الجزاء، وهو يوم القيامة، وخُصَّ بالذكر لأنه لا مُلْكَ ظاهرفيه لأحد إلالله تعالى ، بدليل: «لمن الملك اليوم لله [الواحد القهار»، ] ومن قرأ «مالك» فمعناه: مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائمًا كغافر الذنب، فصح وقوعه صفةً لمعرفة. ٥ ﴿إِياكُ نَعْبُدُ وَإِياكُ نَسْتُعِينَ ﴾ أي: نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. 7 ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ أي: أرشدنا إليه، ويبدل منه: ٧ ﴿صراط

الذين أنعمت عليهم ، بالهداية ، ويبدل من «الذين» بصلته : ﴿غير المغضوب عليهم ﴾ وهم اليهود ﴿ولا ﴾ وغير ﴿الضالين ﴾[١] وهم النصاري، ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهوداً ولا نصاري.

<sup>[1]</sup> يُسَنُّ بعد قراءة الفاتحة قول: «آمين» في الصلاة وغيرها. وهي ليست من كلمات القرآن الكريم باتفاق العلماء. ومعناها: «استجب يا رب» فهي: اسم فعل أمر مبني على الفتح. أخرج الترمذي وحسنه، والنسائي، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه وغيرهم عن وائل بن حُجْرِ الحضرمي قال: سمعت رسول الله على قرأ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقال: «آمين» يَمُدُّ بها صوته. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا قال الإمام ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».

[ قال الإِمام: جلالالدين السيوطي رحمه الله تعالى ]:

كربسيا مداار حمراارحيم

الحمد لله حمداً موافياً لنعمه، مكافئاً لزيده، والصلاة والسلام على سيدناً محمد وآله وصحبه وجنوده. وبعد: فهذا ما اشتدّت إليه حاجة الراغبين، في تكملة تفسير القرآن الكريم، الذي ألّفه الإمام المحقق جلال الدين: محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله،

وتتميم ما فاته، وهو: من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، بتتمة على غطه، من ذكر ما يُفْهَمُ به كلامُ الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يُحْتَاجُ إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة، على وجه لطيف، وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية، وأعاريب محلها كتب العربية، والله نسأل النفع به في الدنيا، وأحْسَنَ الجزاء عليه في العقبى، بمنه وأحْسَنَ الجزاء عليه في العقبى، بمنه وكه

﴿ سُورَةِ البَّتِّ الْ ﴾ (مدنية مائتان وست أو سبع وثمانون آية ) بيساسالرم لاحم

الم الم الله اعلم بمراده بذلك.
الم دُدُلك أي : هذا (الكتاب الذي لقرؤه محمد [ﷺ] (لا ريب) شك فيه أنه من عندالله ، وجملة النفي خبر منان ، أي : هاد المعتقين كبر شان ، أي : هاد بامتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، لاتقائهم بذلك النار . ٣ (الذين يؤمنون يصدقون (بالغيب) بما غاب يؤمنون يصدقون (بالغيب) بما غاب غنهم من البعث ، والجنة ، والنار عنه من البعث ، والجنة ، والنار ويقيمون الصلاة > أي : يأتون بها



بحقوقها ﴿وَمَا رِزَقْنَاهُم ﴾ أعطيناهم ﴿ينفقونَ﴾ في طاعة الله . ٤ ﴿وَالْذَيْنَ يَؤْمُنُونَ بَمَا أَنزل إليك﴾ أي : القرآن ﴿وَمَا أَنزل مِن قبلك﴾ أي: "التوراة والإنجيل وغيرهما ﴿وَبِالآخِرة هم يوقنونَ﴾ يعلمون.

[1] ليس لهذه الأحرف المنزلة في أوائل بعض السُّور معنى مستقلَّ بالفهم بالنسبة إلينا، بل إنها نزلت متقطعة وتقرأ كذلك، فهي سرَّ الله تعالى في القرآن كها قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نؤمن بها ونقرؤها كها نزلت، ولكنَّ ذلك لا يمنع من النماس الحكمة من نزولها هكذا، فهي تشير إلى الحروف الهجائية العربية التي بها نزلت آيات القرآن تعجيزاً للعرب، لانهم زعموا أن محمداً ﷺ يأتي بالقرآن من عنده، وهم يعلمون أنه أميٌ لم يتعلم القراءة ولا الكتابة. فلم كان زعمهم هذا صحيحاً، لكانوا هم أقدرَ على الإتيان بمثله، بل بأحسن منه، لأنهم أهل اللغة، لكنهم عجزوا وبُهِتُوا، ولو استطاعوا لفعلوا: ﴿قل لنن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾.



12 ﴿ وإذا لقوا ﴾ أصله « لَقِيُوا » حذفت « الضمة » للاستثقال ، ثم « الياء » لالتقائها ساكنة مع الواو [ ثم ضمت القاف للمناسبة] ﴿ الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا ﴾ منهم ورجعوا ﴿ إلى شياطينهم ﴾ رؤسائهم ﴿ قالوا إنا معكم ﴾ في الدين ﴿إنما نحن مستهزئون﴾ بهم بإظهار الإيمان. 10 ﴿الله يستهـزىء بهم﴾يجازيهم باستهزائهم ﴿ويمدهم﴾ يمهلهم ﴿ في طغيانهم﴾ بتجاوزهم الحد بالكفر ﴿يعمهون﴾ يترددون تحيراً ، حال . ١٦ ﴿أُولئكُ الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾ أي : استبدلوها به ﴿ فَهَا رَبُّتَ تَجَارَتُهم ﴾ أي: ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ﴿ وما كانوا مهتديــن ﴾ فها فعلوا. ١٧٪ ﴿مثلهم﴾ صفتهم في نفاقهم ﴿ كَمَثُلُ الَّذِي اسْتُوقَدُ ﴾ أوقد ﴿ نَاراً ﴾ في ظلمة ﴿ فَلَمَا أَضَاءَتَ ﴾ أَنَارَتَ ﴿ مَا حَـُولُـهُ ﴾ فَـأَبِصِرَ ﴾ وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلُوٓاْ إِلَىٰ شَيَنطِينِهِمْ واستدفأ وأمِنَ ما يخافه ﴿ذهب الله بنــورهــم﴾ ِ ۚ قَالُواْ إِنَّا مَعَـكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ أطفأه، وجُمِعَ الضمير مراعاةً لمعنى « الذي » ﴿ وتركهم في ظلمات لا يبصرون ﴾ مــا حــولهم، بِهِمْ وَيَمْذُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ رَيْ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك هـؤلاء، ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَكَ رَبِحَت تِّجَرَبُهُمْ وَمَا كَانُواْ أُمِنُوا بإظهار كلمة الإيمان، فإذا ماتـوا جـاءهـم الخوف والعذاب. ١٨٪ هم ﴿صم﴾ عـن الحق، مُهْتَدِينَ ﴿ مُثَلُهُ مُ مُثَلُهُ مُ كَمَثُلِ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَتَّ فلا يسمعونه سماع قبول ﴿بِكُـم ﴾ خُـرْسٌ عـن الخير، فلا يقولونه ﴿عمي﴾ عن طريق الهدى، أَضَآءَتْ مَاحَوْلُهُ فَهَبَ آللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُكْتِ فلا يرونه ﴿فهم لا يرجعون﴾ عن الضلالة. لَّا يُبْصِّرُونَ ١٠٠ صُمْ بَكُرُّ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ ١ 19 ﴿ أُو ﴾ مَثَلُهُم ﴿ كصيب ﴾ أي: كأصحاب مطر ، وأصله « صَيْوب » [ اجتمعت الواو والياء أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجَعُلُونَ وَسَبَقَتْ إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمتا ] من « صاب » « يصوب » أي: ينزل ﴿ من أُصَنبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَاعِينِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ السماء ﴾ السحاب ﴿ فيه ﴾ أي: السحاب مُحِيطُ إِلْكَنفِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَدرَهُمْ ﴿ ظلمات ﴾ متكاثفة ﴿ ورعد ﴾ وهو الملك الموكل به ، وقيل: صوته ﴿ وبرق﴾ `` المعان سوطه الذي كُلَّبَ أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يزجره به ﴿ يجعلـون﴾ أي: أصحـاب الصيُّـب وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنْرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ ﴿ أَصَابِعِهِم ﴾ أي: أناملها ﴿ في آذانهم من ﴾ أجل ﴿ الصواعق﴾ شدَّة صوت الرعد لئلا يسمعوها ﴿ حذر ﴾ خوف ﴿ الموت﴾ من ساعها. كذلـك هؤلاء : إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبَّهِ بالظلمات، والوعيدُ عليه المشبَّه بالرعد، والحججُ البيِّنة المشبهة بالبرق يسدُّون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وتركِ دينهم، وهو عندهم موت ﴿ والله محيط بالكافرين ﴾ علماً وقدرة فلا يفوتونه. • ٢٠ ﴿ يَكَادُ ﴾ يقرب ﴿ البرق يخطف أبصارهم ﴾ يأخذها بسرعة ﴿ كلما أضاء لهم مشوا فيه ﴾ أي: في ضوئه ﴿ وإذا أظلم عليهم قاموا ﴾ وقفوا ، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبَهم ، وتصديقِهِمْ لِمَا سمعوا فيه مما يحبون ، ووقوفِهِمْ عما يكرهون ﴿ ولو شاء الله لذهب بسمعهم ﴾ بمعنى: أسماعهم ﴿ وأبصارهم ﴾ الظَّاهرة كما ذهب بالباطنة ﴿ إن الله على كل ﴾ [ ١ ] قوله تعالى ﴿ورعد وبرق﴾ . إن تفسير الجلال السيوطي رحمه الله لهمإ غير واضح، ارجع إلى تعليقنا حول: « الصاعقة والبرق والرعد » ص ٣٢٢.



﴿ أَن يَضْرَبُ ﴾ يجعل ﴿ مثلاً ﴾ مفعول أول ﴿ ما ﴾ نــكرة مــوصوفة بما بعدها ، مفعولُ ثان أي: أيَّ مثل كان ، أو : زائدة لتأكيد الخسة ، فها بعدها المفعول الثاني ﴿ بعوضة ﴾ مفرد « البعوض » وهو : صغار البَّقِّ ﴿ فها فوقها ﴾ أي: أكبر منها ، أي : لا يترك بيانه لما فيه من الحِكَم ﴿ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه ﴾ أي: المثل ﴿ الحق ﴾ الثابت الواقع موقعه ﴿ من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ﴾ تمييز ، أي: بهذا المثل، و« ما » استفهام إنكار ، مبتدأ ، و« ذا » بمعنى: « الذي » بصلته خبره ، أي: أيُّ فائدة فيه ؟ . قال تعالى في جـوابهم : ﴿ يضـل بــه ﴾ أي: بهذا المشـل ﴿ كثيراً ﴾ عـن الحق لكفرهم بــه ﴿ ويهدي بــه كثيراً ﴾ مــن المؤمنين لتصديقهم به ﴿ وما يضل بـ الا الفاسقين ﴾ الخارجين عن طاعتـه. ٧٧ ﴿الذيـن﴾ نعـت إِ أَن يَضْرِبَ مَنَـكًا مَّا بَعُوضَةً فَكَ فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴿ ينقضون عهد الله ﴾ ما عهده إليهم في الكتب ا مِينَاهُ وَمَا أَنَّهُ ٱلْحَتَّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ من الإيمان بمحمد ﷺ ﴿من بعد ميشاقـه﴾ توكيدِهِ عليهم ﴿ويقطعـون مـا أمـر الله بــه أن مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهِنَدَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَكْثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَكْثِيرًا يوصل﴾ من الإيمان بالنبي، و[صلـة] الرحـم، وغیر ذلـك، و« أن» بـدل مــن ضمیر « بــه » ﴾ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ إِنَّهِ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ ﴿ ويفسدون في الأرض﴾ بالمعاصي والتعويق عــن ﴾ مِنْ بَعْدِ مِيثَنْقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآأَمَرَ ٱللهُ بِهِ يَ أَنْ يُوصَلَ الإيمان ﴿أُولئك﴾ الموصوفون بما ذُكِرَ ﴿هـم الخاسرون﴾ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم [ إن ﴾ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ﴿ كَيْنَ كَيْفَ لم يؤمنوا ] . ٧ ﴿ كيف تكفرون﴾ يا أهل مكة ﴿ بَاللَّهُ وَ ﴾ قد ﴿ كَنتُمْ أَمُواتاً ﴾ نُطَفاً في الأصلاب ﴾ كَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُم أَمُواتًا فَأَحَيْكُمْ فَمُ يُمِيتُكُمْ ثُمُ يُعِينُكُمْ ثُمُ يُحيِيكُمْ ﴿ فَأَحِياكُم ﴾ في الأرحـام والدنيـا، بنفـخ الروح ا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ فيكم، والاستفهام: للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان، أو: للتوبيخ ﴿ثم يميتكم﴾ عند انتهاء ا جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتُوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسُوَّهُنَّ سَبِّعَ سَمُنُوْبِ ۖ وَهُوَ آجالكم ﴿مُ يحييكم﴾ بالبعث ﴿مُ إليه ترجعـون﴾ تُـرَدُّون بعـد البعـث فيجـازيكـم بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَ بِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ بأعمالكم. ٢٩ وقال دليلاً على البعث لمَّا أنكروه: فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴿ هــو الذي خلــق لكــم مــا في الأرض﴾ أي: الأرض وما فيها ﴿جَيعاً ﴾ لتنتفعوا به وتعتبروا وَ يَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَشْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴿ثُمُ استوى﴾ بعد خلق الأرض أي: قصد ﴿إلى السهاء فسواهــن﴾ الضمير يسرجــع إلى « السهاء » ، لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه [ بعد خلقها ] ، أي : صيرها ، كها في آية أخرى « فقضاهن » ﴿ سبع سهاوات وهو بكل شيء عليم﴾ مجملاً ومفصلاً، أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداءً \_ وهو أعظم منكم \_ قادرٌ على إعادتكم؟!. • ٣٠ ﴿ و ﴾ اذكر يا محمد ﴿ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها ، وهو آدم ﴿ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ﴾ بالمعاصي ﴿ ويسفك الدماء ﴾ يريقها بالقتل، كما فعل بنو الجانُّ، وكانوا فيها، فلما أفسدوا ، أرسل الله عليهم الملائكة ، فطردوهم إلى الجزائر والجبال ﴿ وَنَحْنَ نَسْبِح ﴾ متلبسين ﴿ بحمدك ﴾ أي : نقول سبحان الله وبحمده ﴿ ونقدس لك ﴾ ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة، والجملة: حال، أي: فنحن أحقُّ بالاستخلاف.







﴿ والفرقان﴾ عطف تفسير، أي: الفارق بين الحق والباطل، والحلال والحرام ﴿ لعلكم تهتدون﴾ به من الضلال. ٥٤ ﴿ وإِذ قال موسى لقومه ﴾ الذين عبدوا العجل ﴿ يا قوم إِنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ﴾ إِلَها ﴿ فتوبوا إِلى بارئكم ﴾ خالقكم من عبادته ﴿ فاقتلوا أنفسكم ﴾ أي: ليقتل البريءُ منكم المجرم ﴿ ذلكم ﴾ القتل ﴿ خير لكم عند بارئكم ﴾ فوفقكم لفعل ذلك، وأرسل عليكم سحابة سوداء [ مظلمة] لئلا يبصر بعضكم بعضاً فيرحَمَهُ، حتى قُتِلَ منكم نَحْوُ سبعين ألفاً ﴿ فتاب عليكم﴾ قبِل توبتكم ﴿ إنه هو التــواب الرحيم ﴾ . ٥٥ ﴿ وإذ قلتم ﴾ وقد خــرجتم مــع مــوسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه ﴿ يَا مُوسَى لَنَ نَوْمَنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهُرَةً ﴾ عَياناً ﴿ فَأَخْذَتُكُمُ الصَّاعَقَةَ ﴾ الصيحة فَمُتَّمُ ﴾ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَمْتَدُونَ ﴿ فَيْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ ﴿ وَأَنتُم تَنظُـرُونَ ﴾ مَا حَـلُّ بِكَــم. ٥٦ ﴿ ثُم كَنْ فَوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمُ أَنْفُسَكُمْ بِٱلْجِحَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بعثناكم﴾ أحييناكم ﴿من بعـد مـوتكــم لعلكــم تشكرون﴾ نعمتنا بذلك. ٥٧ ﴿ وظللنا عليكـم ﴾ بَارِ بِكُدُّ فَٱقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِ بِكُمْ فَتَابَ الغمام ﴾ سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه ﴿ وأنزلنا عليكم ﴾ فيه ﴿ المن والسلـوى ﴾ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذْ قُلْتُمْ يَلْمُوسَىٰ هما التَّرَنْجَبين [ وهو كالعسل الأبيـض] ، والطيرُ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ السُّمَانَ ـ بتخفيف الميم والقصر ـ وقلنا ﴿ كُلُوا مَـن طيبات ما رزقناكم﴾ ولا تدخروا، فكفروا النعمة وَأَنْتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَإِنَّ ثُمَّ بَعَثَنَّكُمْ مِّن بَعْدِ مَوْ يَكُمْ لَعَلَّكُمْ ا تَشْكُرُونَ ﴿ وَظُلَّانًا عَلَيْكُمُ ٱلْغُمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ لأن وبالــه عليهم. ٥٨ ﴿ وَإِذْ قَلْنَا ﴾ لهم بعد خروجهم من ﴿ وَالسَّلْوَىٰ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزَقَنْكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن التيه ﴿ادخلوا هذه القرية﴾ بيت المقدس، أو: أريحا ﴿فكلوا منها حيث شئتم رغداً ﴾ واسعاً لا كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَلَاهِ ٱلْقَرْيَةَ حَجْرَ فيه ﴿وادخلوا الباب﴾ أي: بابها فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابَ سَجَدًا وَقُولُواْ ﴿ سجداً ﴾ منحنين ﴿ وقولوا ﴾ مسألتنا ﴿ حطة ﴾ أى: أن تحط عنا خطايانا ﴿نغفر ﴾ وفي قراءة حَطَّةٌ نَّغْفِرُ لَكُرْ خَطَايَنَكُرْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بالياء والتاء مبنياً للمفعول فيهما ﴿ لَكُمْ خَطَـايُــاكُمْ وسنزيد المحسنين ﴾ بالطاعة ثواباً . ٥٩ ﴿ فبـدل فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الذين ظلموا ﴾ منهم ﴿قولاً غير الذي قيل لهم ﴾ فقالوا: حبةً في شَعَرَةٍ، ودخلـوا يــزحفـون على أستاههم [كما في حديث رواه الشيخان سيأتي نصه ص ٢١٩] ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ﴾ موسى عليه السلام، وطرفاً من أخبار النصارى. فالتبس على بعضِ الناس ما فيها من ثناء على بني إسرائيل لما في آيات أخسرى سن ذم اليهــود ولعنهــم وسبب ذلك عدمُ التفريق بين ۥ بني إسرائيل ۥ وۥ اليهود ، والظنّ بأنها شيء واحد ، وهذا خطأ واضح لأن القـرآن الكـريم فــرّق بينهما ، فــإذا جمعنـــا الآيات التي تذكر «بني إسرائيل» في مقابلة الآيات التي نزلت في « اليهود » نرى: أن ؛ إسرائيل، هو لقب نبي الله « يعقوب، بن إسحاق بسن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأن ، بني إسرائيل ، هم أولاده ، يوسف وإخوته ، وذرياتهم. قال تعالى : ﴿ كل الطعام كان حلاً لبني سرائيل إلا ما حرم إسرائيل ـ أي:يعقوب ـ على نفسه من قبل أن تنزل التوراة﴾. وإسرائيل وبنوه كانوا مسلمين فعندما يذكر اللـه تعـالى « بني إسرائــيل » 😑



﴿ آمن ﴾ منهم ﴿ بالله واليوم الآخر ﴾ في زمن نبينا ﴿ وعمل صالحاً ﴾ بشريعته ﴿ فلهم أجرهم ﴾ أي: ثواب أعمالهم ﴿ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ روعي في ضمير « آمَنَ » و« عَمِلَ » لفظُ: « مَنْ »، وفيا بعده [ روعي ] معناها . ٦٣ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذَ أَخذنا ميثاقكم ﴾ عهدكم بالعمل بما في التوراة ﴿ و ﴾ قد ﴿ رفعنا فوقكم الطور ﴾ الجبل، اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾ بجدِّ واجتهاد ﴿واذكروا ما فيه﴾ بالعمل به ﴿لعلكم تتقون ﴾ النار ، أو : المعاصي. 12 ﴿ ثم توليتم ﴾ أعرضتم ﴿ من بعد ذلك ﴾ الميثاق عن الطاعة ﴿ فلــولا فضــل الله عليكــم ورحمته ﴾ لكم بالتوبة ، أو : تأخير العذاب ﴿ لكنتم من الخاسرين ﴾ الهالكين. ٦٥ ﴿ ولقد ﴾ لام قسم ﴿علمتم﴾ عرفتم ﴿الذين اعتــدوا ﴾ تجاوزوا الحد ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ﴿منكم في السبت﴾ لصيد السمك وقد نهيناهم رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَ إِذْ أَخَذْنَا عنه، وهم أهل « إيلَةً » [ وهي: بلدة عند خليج العقبة ] ﴿ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ مبعدين مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةِ فكاندوها وهَلَكدوا بعد ثلاثة أيام. ٦٦ ﴿ فجعلناها ﴾ أي: تلك العقوبة ﴿ نكالاً ﴾ وَأَذْ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ١٠ مُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ عبرةً [ لغيرهم ] مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا فَلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكَمْتُهُ مِنَ الْخُلَسِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ الْخُلَسِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴿ لما بين يديها وما خلفها ﴾ أي: الأمم التي في زمانها وبعدها ﴿ وموعظة للمتقين ﴾ الله، وخُصُّوا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُرْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُـمْ بالذكر، لأنهم المنتفعون بها، بخلاف غيرهم. كُونُواْ قِرَدَةً خَسِءِينَ ﴿ إِنَّ خَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّهَا ٧٧ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال موسى لقومه ﴾ وقد قُتِلَ لهم قتيل لا يُدْرَى قاتِلُهُ ، وقد سألوه أن يدعو وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلمُنتَقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ] الله أن يُبَيِّنَهُ لهم، فـدعـاه ﴿إن الله يـأمـركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هُزُوًّا ﴾ [ بالهمز معُ ضم إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَكُواْ بَقُرَةٌ قَالُواْ ٱنْتَخِذُنَّا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْحَنْهِلِينَ ١ عَالُواْ ٱدْعُ لَنَا واواً ، أي: ] مهزوءاً بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك؟ ﴿ قَالَ أَعُودُ ﴾ أمتنع ﴿ بِاللَّهِ ﴾ مِن ﴿ أَنْ أَكُونَ مِن رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ الجاهلين ﴾ المستهزئين. ٦٨ فلما علموا أنه عَـزمٌ [أي: فرض لا هزل فيه] ﴿قالوا ادع لنا ربك وَلَا بِكُرُّ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَالْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ٢ يبين لنا ما هي﴾ أي: ما سِنَّها؟ ﴿قال﴾ مـوسى ﴿ إِنه ﴾ أي: الله ﴿ يقول إنها بقرة لا فارض ﴾ مُسنَةٌ ﴿ وَلا بَكُر ﴾ صغيرة [ بل هي ] ﴿ عوان ﴾ نَصَفٌ [ في سنَّها ] ﴿ بِينِ ذَلِكُ ﴾ المذكور من السِّنَّيْنِ ﴿ فَافْعُلُوا مَا ه الحج، ص ٤٢٥. أن اليهود أو النصارى أو الصابئين أو أحداً من الكافرين سيدخلون الجنة على ما هم عليه من كفر وضلال، بل إن نجاتهم من النار تتوقف على إيمانهم بما جاء به محمد ﷺ ، لا سبيل لهم سواه. وليس في الآية « قواسم مشتركة » بين المسلمين وغيرهم كما يزعم البعض. فالناس: مؤمن أو كافر لا وسط بينهما. وهذا أصل من أصول العقيدة لا يجوز التساهل فيه مطلقاً، فمجمل معنى الآية هو: أن النجاة من العذاب ليست بأماني الناس بل هي لمن آمن إيماناً صحيحاً كما أمره الله على لسان رسوله، لا كما يهوى الإنسان ويتمنى. ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ [ ارجع إلى تعليقنا حول « الصابئين » ص ١٥١ ].

79 ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ﴾ شديد الصفرة ﴿ تسر الناظرين ﴾ إليها بحسنها، أي: تعجبهم. • ٧ ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ﴾ أسائمة، أم عاملة؟ ﴿ إن البقر ﴾ أي: جنسه المنعوت بما ذكر ﴿ تشابه علينا ﴾ لكثرته فلم نهتد إلى المقصودة ﴿ وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴾ إليها ، وفي الحديث (١٠ « لو لم يستثنوا لما بُيِّنَتْ لهم آخر الأبد ». ٧١ ﴿قال إِنه يقول إنها بقرة لا ذلول﴾ غير مذللة بالعمل، [ فهي لا ] ﴿تثير الأرض﴾ تقلبها للزراعة، والجملة صفة « ذلول » داخلة في النفسي [ أي: لا تعمل في حراثة الأرض] ﴿ ولا تسقي الحرث الأرض المهيأة للزراعة ﴿مسلمة ﴾ من العيوب وآثار العمل ﴿الاشية ﴾ [الا] لون [آخر] ﴿ فيها ﴾ غير لونها [الأصفر الفاقع] ا قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ ﴿ قالوا الآن جئت بالحق ﴾ نطقت بالبيان التام، إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا لِّسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّهَا لَكُ اللَّهُ النَّا ظِرِينَ فطلبوها فوجدوها عند الفتى البارِّ بأمه، فاشتَرَوها بملء مَسْكها [ \_ بفتح الميم \_ أي: جلدها] ذهباً قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ لَشَنَبَهُ عَلَيْنَ ﴿ فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ لغلاء ثمنها ، وفي الحديث [<sup>17]</sup> « لو ذبحوا أيَّ بقرة كانت لأجزأتهم، وَ إِنَّاۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ولكنْ شدَّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم». لَّاذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةَ فِيهَا ٧٢ ﴿ وإِذ قتلتم نفساً فادار أتم ﴾ فيه إدغام « التاء » في الأصل في « الدال » أي: تخاصمتم وتــدافعتم قَالُواْ ٱلْعَانَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَلَاَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٥٥ ﴿ فيها ﴾ [ فاتَّهَـمَ بعضكـم بعضـاً بقتـل تلـك وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآدَارَءُتُمْ فِيهَ ۖ وَٱللَّهُ نُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ النفس] ﴿ وَاللَّهُ مُخْرَجِ ﴾ مظهــــر ﴿ مـــــا كنتم تكتمون﴾ من أمرها، وهذا اعتراض وهو أول تَكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا آضِرِ بُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحَى ٱللَّهُ القصـة. ٧٣٪ ﴿ فقلنـا اضربـوه ﴾ أي: القتيـــل ﴿ بِبعضها ﴾ فضُربَ [ بجزء منها ، قيل : ] بلسانها ، ٱلْمُولَىٰ وَيُرِيكُمْ عَايَنتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ مُ مَ فَسَتَ أو عَجْب<sup>[٣]</sup> ذنبها فَحَيـيَ، وقــال: قتلني فلان ِ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَا لَجِْجَارَةِ أَوْ أَشَـدُّ قَسُوةً وفلان ـ لابني عمـه ـ ومـات، فَحُـرمـا الميراث وقُتِلا ، وقال تعالى ﴿ كذلك ﴾ الإحياء ﴿ يحيي الله وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَـٰرُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا الموتى ويريكم آياته ﴾ دلائــل قــدرتــه ﴿ لعلكــم تعقلون ﴾ تتدبرون ، فتعلمون أن القادر على إحياء يَشَقُّونُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ نفس واحــدة قــادر على إحيــاء نفــوس كثيرة، فتؤمنون. ٧٤ ﴿ثم قست قلوبكـم﴾ أيها اليهــود صلُبت عن قبول الحق ﴿ من بعد ذلك ﴾ المذكور من إحياء القتيل، وما قبله من الآيات ﴿ فهي كالحجارة ﴾ في القسوة ﴿ أو أشد قسوة﴾ منها ﴿وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق﴾ فيه إدغام « التاء » في الأصل في « الشين » ﴿ فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط﴾ ينزل من علو إلى سُفْلِ ﴿ من خشية الله ﴾ وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع [١] قوله: ١ وفي الحديث الخ، أخرجه الطبري بإسناد منقطع عن ابن جريج وقتادة السَّدوسي عن النبي ﷺ وروي متصلاً . [ ٢ ] - قوله: « وفي الحديث: لو ذبحوا الخ. . . » أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً وأخرج البزار وغيره قريباً منه مرفوعاً . [٣] قوله: وأو عجب ذنبها ، هو: عظم كالخردلة في العُصعُص آخر سلسلة الظهر ، وهو مختص بالإنسان على الصحيح ولا يوجد في الحيوان.

﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ وإنما يؤخركم لوقتكم، وفي قراءة بالتحتانية، وفيه الالتفات عن الخطاب. ٧٥ ﴿ أَفْتَطْمَعُونَ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أَنْ يَؤْمَنُوا لَكُم ﴾ أي: اليهود ﴿ وقد كَانْ فَرِيقٌ ﴾ طائفة ﴿ منهم ﴾ [ هم ] أحبارهم ﴿ يسمعون كلام الله ﴾ في التوراة ﴿ ثم يحرفونه ﴾ يغيرونه [١] ﴿ من بعدما عقلوه ﴾ فهموه ﴿ وهم يعلمون ﴾ أنهم مفترون، والهمزة للإنكار ، أي: لا تطمعوا [ في إيمانهم ] فلهم سابقة بالكفر . ٧٦ ﴿ وإذا لقوا ﴾ أي: منافقو اليهود ﴿ الذين آمنوا قالوا آمنا﴾ بأن محمداً نبي، وهو المبشّر به في كتابنا ﴿ وإذا خلا ﴾ رجع ﴿ بعضهم إلى بعض قالوا ﴾ أي: رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق ﴿ أتحدثونهم ﴾ أي: المؤمنين ﴿ بما فتح الله عليكم♦ أي: عرَّفكم في التوراة من نعت محد ﴿ ليحاجو كم ليخاصمو كم ، واللام للصيرورة ﴾ ﴾ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ [أي: ليصيروا خصاءكم] ﴿به عند ربكـم﴾ في لَكُرُ وَقَدْ كَانَ فَرِيتٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتّباعه مع علمكم بصدقه ﴿أفلا تعقلون﴾ أنهم يحاجونكم مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ إذا حدثتموهم فتنتهون. ٧٧ قال تعالى: ﴿ أَوْ لَا يعلمون﴾ الاستفهام للتقـريــر، والواو الداخــل ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَ وَ إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُواْ عليهـا للعطـف ﴿ أَنَّ اللَّهُ يَعْلُمُ مَــا يُسْرُونَ ومَـــا أَنْحَدِ ثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عَعِنْدُ رَبِّكُمْ يعلنون﴾ ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره: فيرعَوُوا عن ذلك؟ ٧٨ ﴿ومنهم﴾ أي: اليهود أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَوَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ﴿أُميون﴾ عوام ﴿لا يعلمون الكتاب﴾ التوراة ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ أَمَانِي ﴾ أكاذيب تلقوها من وَمَا يُعْلِنُونَ رَبِّي وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا رؤسائهم فاعتمدوهـا ﴿وَإِنَّ ۖ مَا ﴿هُـمُ ۖ فِي أَمَانِيَ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَي فَوَ يَلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه ﴿ إلا يظنون﴾ ظناً ولا علم لهم [ والظن لا يغني من الحق شيئاً ] . ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ مُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ٢ ٧٩ ﴿ فُويل ﴾ شدة عــذاب ﴿ للــذيــن يكتبــون مَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مَّتَّ الكتاب بأيديهم ﴾ أي: مُخْتَلَقاً من عندهم ﴿ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ﴾ يَكْسِبُونَ ١٥ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً من الدنيا ، وهـم اليهـود ، غَيَّـروا صفـة النبي في التوراة، وآيةَ الرجم، وغيرَهما، وكتبـوهـا على قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ خلاف ما أُنْزلَ ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم ﴾ من المختلَق ﴿ وويل لهم مما يكسبون﴾ من الرُّشــا « جمع رشوة ». ٨٠ ﴿وقالوا﴾ لما وعدهم النبي النار : ﴿ لَنْ تَمْسَنا ﴾ تصيبنا ﴿ النار إِلا أياماً معدودة ﴾ قليلة ، أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم العجل، ثم تزول ﴿ قُل ﴾ لهم يا محمد ﴿ أَتَخذَتُم ﴾ حذفت منه همزة الوصل استغناءً بهمزة الاستفهام ﴿ عند الله عهداً ﴾ ميثاقاً منه بذلك ﴿ فلن يخلف الله عهده ﴾ به ؟ لا .. [ أي: لا عهد لكم عند الله تعالى بذلك ] ﴿ أم ﴾ بل ﴿تقولون﴾. [ ١ ] قوله : « يغيرونه » . لا شك في أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قد حُرِّفت. وأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام قد غيَّر وبُدَّل. وأن الذين فعلوا ذلك هم الأحبار والرهبان الذين يعلمون الكتاب ويقرؤونه دون سواهم من عامة اليهود والنصارى .



﴿ الكتاب﴾ وهو الفداء ﴿ وتكفرون ببعض﴾ وهو ترك القتل والإِخراج والمظاهرةِ؟ ﴿ فَمَا جزاء من يفعل ذلك منكم لم إلا خزي﴾ هَوَانٌ وذل ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ وقد خَزُوا بقتل قريظة، ونفي النضير إلى الشام، وضرب الجزية ﴿ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب﴾ [ في نار جهنم ] ﴿ وما الله بغافل عما تعملون﴾ بالتاء والياء . ٨٦ ﴿ أُولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة﴾ بأن آثروها عليها ﴿فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون﴾ يمنعون منه. ٨٧ ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾ التوراة ﴿ وقفينا من بعده بالرسل ﴾ أي: أتبعناهم رسولاً في إثر رسول ﴿ وآتينا عيسى بن مريم البينات ﴾ المعجزات، كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص ﴿وأيدناه ﴾ قويناه ﴿بروح القدس ﴾ ٱلْكِتَنبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُرْ من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي: الروح المقدسة ، [ وهو : ] جبريل لطهارته ، [ كان ] يسير إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ معه حيث سـار [يعينـه ويلهمـه العلـوم]، فلم تستقيموا ﴿أَفَكُلُمُا جِاءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوى﴾ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تحب ﴿ أَنفسكم ﴾ من الحق ﴿ استكبرتم ﴾ تكبرتم عن اتباعه؟ جواب « كلَّما » ، وهو محل الاستفهام ، اَشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآنِحَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ والمراد به التوبيخ ﴿ ففريقاً ﴾ منهم ﴿ كــذبتم ﴾ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا كعيسى ﴿ وفريقاً تقتلون ﴾ المضارع لحكاية الحال الماضيــــة، أي: قتلتم كــــزكــــريـــــا ويحـى. مِنْ بَعْدِهِ ٤ بِٱلْرُسُلِ وَءَا تَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ 🗚 ﴿ وقالسوا ﴾ [ أي : اليهسود ] للنبي استهـزاء بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُمَّا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ ﴿ قلوبنا غلف﴾ [١٦ جمع « أغلف»، أي: مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول، قـال تعـالى: ﴿ بـل ﴾ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِ يَقَا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِ يَقَا تَقۡتُلُونَ ﴿ مِنْ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا للإضراب ﴿لعنهم الله ﴾ أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول ﴿ بكفرهم ﴾ وليس عمدم عُلْفٌ بَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ قبولهم لخلل في قلوبهم ﴿فقليلاً مَا يَــؤَمنــون﴾ إ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَنْبٌ مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ « ما » زائدة لتأكيد القلة ، أي: إيمانهم قليل جداً . 🗚 ﴿ وَلِمَا جَاءُهُم كَتَابُ مِن عَنْدُ اللَّهُ مُصَدَّقٌ لِمَا وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم معهم ﴾ من التوراة، هو القرآن ﴿ وكانـوا مـن قبل﴾ قبل مجيئه ﴿يستفتحون﴾ يستنصرون مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ۗ فَلَعْنَـ لَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿على الذين كفروا ﴾ يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان ﴿ فلما جاءهم مــا عرفوا﴾ من الحق وهو بعثة النبي ﴿ كفروا به﴾ حسداً وخوفاً على الرياسة، وجواب « لما » الأولى دل عليه جواب [ « فلما »] الثانية ﴿ فلعنة الله على الكافرين ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ قلوبنا غلف﴾ . جاء ذكر القلب في القرآن بأسهاء مختلفة منها: ﴿ القلبِ ﴿ مفرداً ومثنى ومجموعاً . و﴿ الفؤاد ﴾ بالإفراد والجمع فقط، وه الألباب، جمع « لب» ولم يرد إلا مجموعاً.. ووصف الله تعالى قلوب الكافرين بأنها: لاهية، عمياء، قاسية، لا تقبل الحق ولا تلين لذكر الله تعالى. وبيَّن سبب هذه الأمراض فقال تعالى: ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ أي: إن عملهم السيء غطى قلوبهم فحجب عنها نور الإيمان فأصبحوا وكأنهم لا قلوب لهم ولا أعين ولا آذان لانعدام الفائدة منها ، قال تعالى : ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلــون﴾ أمــا قلــوب المؤمنين فعلى 😑

• **٩** ﴿ بئسها اشتروا ﴾ باعوا ﴿ به أنفسهم ﴾ أي: حظها من الثواب، « وما » نكرة بمعنى « شيئاً » تمييز لفاعل « بئس » [ والتقدير : « بئس الشيء شيئاً » ، ] والمخصوص بالذم: ﴿أن يكفروا ﴾ أي: كفرهم ﴿ بما أنزل الله﴾ من القرآن ﴿ بغياً ﴾ مفعول له لـ « يكفروا » ، أي: حسداً على ﴿ أَن يُنْزِلَ الله ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ من فضله ﴾ الوحي ﴿ على من يشاء ﴾ للرسالة ﴿ من عباده فباؤوا ﴾ رجعوا ﴿ بغضب ﴾ من الله بكفرهم بما أنزل، والتنكير للتعظيم ﴿ على غضب ﴾ استحقوه من قَبْلُ بتضييع التوراة والكفر بعيسي ﴿وللكافرين عذاب مهين﴾ ذو إهانة . ٩٩ ﴿وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله﴾ القرآن وغيره ﴿قَالُـوا نَـؤمـن بما أنـزل علينا ﴾ أي: التوراة، قال تعالى ﴿ ويكفرون ﴾ الواو للحال ﴿ بما وراءه ﴾ سواه، أو: بعده، من بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ۗ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَ ۖ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًّا القرآن ﴿ وهو الحق ﴾ حال ﴿ مصدقاً ﴾ حال ثانية أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ـ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ فَبَآءُو مؤكدة ﴿ لمَّا معهم قل ﴾ لهم ﴿ فلم تقتلون ﴾ أي: قتلتم ﴿أنبياء الله مـن قبـل إن كنتم مـؤمنين﴾ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَلَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ بالتوراة وقد نهيتم فيها عـن قتلهـم؟، والخطـاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنزِلَ به. ۹۲ ﴿ولقد جاءكم موسى بالبينات﴾ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ آَخُقُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعْهُمُ المعجزات، كالعصالاً واليد وفلـق البحـر ﴿ثم اتخذتم العجل﴾ إلهاً ﴿من بعده﴾ من بعد ذهابه قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إلى الميقات ﴿وأنتم ظالمون﴾ باتخاذه . ٣٣ ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم﴾ على العمل بما في التوراة ﴿و﴾ \* وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِٱلْبَيْنَتِ ثُمَّ ٱتَّحَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ -قد ﴿رفعنا فوقكم الطور ﴾ الجبل حين امتنعتم من وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ إِنَّ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ قبولها ليسقط عليكم، وقلنا ﴿ خَـٰذُوا مَـٰ آتينـاكم بقوة﴾ بجدٌّ واجتهاد ﴿واسمعوا ﴾ ما تؤمرون به ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱشْمَعُواْ ۚ قَالُواْسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا سهاع قبول ﴿ قالوا سمعنا ﴾ قولَك ﴿ وعصينــا ﴾ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ عَ أَمْرَكُ ﴿ وَأَشْرَبُوا فِي قَلَّـوْبَهُمُ الْعَجَّـلُ ﴾ [٢] أي: خالط حبُّه قلوبَهُم كما يخالط الشراب [ الأبدانَ ] إِيمَنْكُرْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ﴿ بِكَفَرَهُمْ قُلِ ﴾ لهم ﴿ بِئْسُما ﴾ شيئاً ﴿ يَأْمُرُكُمْ بِهُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن إيمانكم ﴾ بالتوراة من عبادة العجل ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ بها كما زعمتم، المعنى: لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل، والمراد آباؤهم أي: فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمداً ، والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه [ولا بعبادة غير الله تعالى]. 42 ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ إن كانت لكم الدار الآخرة ﴾ أي: الجنة ﴿ عند الله خالصة ﴾ خاصة ﴿ من دون الناس ﴾ كما زعمتم ﴿ فتمنوا الموت إنَّ . العكس من ذلك هي: قلوب صالحة خاشعة. [ ارجع الى تعليقنا ص ٤٤٠]. [١] قوله: «كالعصا واليد». ارجع إلى تعليقنا حول «آيات موسى عليه السلام» ص ٢٧٨.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى: ﴿ وأشربوا في قلوَّبهم العجل﴾ أي: عجل السامري الذي عبدوه، [ ارجع الى تعليقنا حوله ص ٤١٥، وحول و السامري، ص ٤١٣ ].



﴿ وراء ظهورهم ﴾ أي: لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره ﴿ كَأَنَّهُم لا يعلمون ﴾ ما فيها من أنه نبي حق، أو: أنها كتاب الله. ٢٠٢ ﴿ واتبعوا ﴾ عطف على « نبذ » ﴿ ما تتلو ﴾ أي: تَلَتِ ﴿ الشياطين على ﴾ عهد ﴿ ملك سليان ﴾ من السحر ، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نُزعَ ملكُهُ ، أو : كانت تسترق السمع ، وتضم إليه أكاذيب ، وتلقيه الى الكهنة فيدونونه ، وفشا ذلك ، وشاع أن الجن تعلم الغيب ، فجمع سليانُ الكتب ودفنها ، فلم مات ، دلت الشياطينُ عليها الناسَ فاستخرجوها ، فوجدوا فيها السحر ، فقالوا : إنما ملككم بهذا ، فتعلموه ورفضوا كتبَ أنبيائهم . قال تعالى ـ تبرئة لسليمان ، ورداً على اليهود في قـولهم : انظروا إلى محمد يذكر سليان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً \_ : ﴿ وما كفر سلمان ﴾ أي : لم يعمل السحر لأنه كفر ﴿ولكن﴾ بالتشديد والتخفيف وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَا نَشَالُواْ ﴿ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ﴾ الجملة ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانً وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ حال من ضمير «كفروا» ﴿ و ﴾ يعلمونهم ﴿ ما أنزل على الملكين ﴾ أي: ألهاه من السحر ، وقرىء ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى [شذوذاً] بكسر اللام، الكائنين ﴿ ببابل ﴾ بلد في ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ سواد العراق ﴿ هاروت وماروت ﴾ [١] بدل، أو : عطف بيان ل « الملكين » ، قال ابن عباس: ها حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّكَ نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ساحران كانا يعلمان السحر ، وقيل: مَلَكان أنزلا لتعليمه ابتلاءً من الله للناس [وهذا قول أكثر مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَزَوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ عَ المفسرين، وهو الصحيح في توجيه معنى الآية] مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴿ وَمَا يَعْلُمُونَ مِنْ ﴾ زائدة ﴿ أَحَدَ حَتَّى يَقُولًا ﴾ له نصحاً ﴿إنما نحن فتنة ﴾ بلية من الله للناس وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتِي وَلَيِئْسَ ليمتحنهم بتعليمه ، فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن ﴿ فلا تكفر ﴾ بتعلُّمه فإن أبي إلا التعلُّمَ علَّماه مَاشَرَوْاْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ ﴿ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ وَٱتَّقَوْاْ لَمَنُو بَهُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بأن يُبَغِّضَ كلاً الى الآخر ﴿ وما هم ﴾ أي : السحرة ﴿ بضارين به ﴾ بالسحر ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ أحد إلا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ بإذن الله ﴾ بإرادته ﴿ويتعلمون ما يضرهم ﴾ في وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ الآخرة ﴿ ولا ينفعهم ﴾ وهو السحر ﴿ ولقد ﴾ لام قسم ﴿ علموا ﴾ أي: اليهود ﴿ لمن ﴾ لام ابتداء معلِّقة لما قبلها [ عن العمل لفظاً لا محلاً ] و « مَـنْ » موصولة ﴿اشتراه﴾ اختاره، أو : استبدله بكتاب الله ﴿ماله في الآخرة من خلاق﴾ نصيب في الجنة﴿ولبئس ما﴾ شيئاً ﴿ شروا ﴾ باعوا ﴿ به أنفسهم ﴾ أي: الشارين ، أي: [ بئس ] حظها من الآخرة أنْ تَعَلَّمُوه ، حيث أوجب لهم النار ﴿ لو كانوا يعلمون﴾ حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه. ٣٠٣ ﴿ وَلُو أَنَّهُم ﴾ أي: اليهود ﴿ آمنوا ﴾ بالنبي والقرآن ﴿ واتقوا ﴾ عذاب الله بترك معاصيه كالسحر ، وجواب « لو » محذوف ، أي : الأثيبوا ، دل عليه ﴿ لمثوبة ﴾ ثواب وهو مبتدأ ، واللام فيه للقسم ﴿من عند الله خير ﴾ خبره، [ أي: المثوبة من عند الله خير ] مما شروا به أنفسهم ﴿ لو كانوا ﴾ . [ ١ ] ما ذكره نَقَلَةُ المفسرين في خبر الملكين وابتلائهما بمحبة المرأة وعقابهما لم يرد فيه ما يُعْتَدُّ به من الأخبار ، بل هو من كتب اليهود وافترائهم.



﴿ عند الله إن الله بما تعملون بصير ﴾ فيجازيكم به. ١١١ ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ﴾ جمع « هائد » ﴿ أَو نصارى ﴾ قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي ﷺ [١٦] ، أي: قال اليهود: لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى: لن يدخلها إلا النصارى ﴿تلك﴾ القولة ﴿أمانيهم﴾ شهواتهم الباطلة ﴿قل﴾ لهم ﴿هاتوا برهانكم ﴾ حجتكم على ذلك ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ فيه. ١١٢ ﴿ بلى ﴾ يدخل الجنةَ غيرُهم ﴿ من أسلم وجهه لله ﴾ أي: انقاد لأمره، وخَصَّ الوجُّهَ لأنه أشرف الأعضاء، فغيره أولى ﴿ وهو محسن ﴾ موحِّد ﴿ فله أجره عند ربـه ﴾ أي: ثـواب عمله ، الجنةُ ﴿ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ في الآخرة. ١١٣ ﴿ وقالت اليهود ليست ﴿ النَّالَاثَانَا النصارى على شيء ﴾ معتدٌّ به وكفرتْ بعيسى. عندَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ﴿ وقالت النصاري ليست اليهود على شيء ﴾ معتداً ٱلْحَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ به وكفرت بموسى ﴿وهم ﴾ أي: الفريقان ﴿ يتلون الكتــاب﴾ المنــزل عليهــم، وفي كتــاب قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُرْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ اليهـود تصـديـق عيسي، وفي كتــاب النصــاري تصديق موسى، والجملة حال ﴿ كَذَلْكُ ﴾ كما قال وَجَهُهُ لِلَّهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَلَهُ ﴿ أَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ } وَلَا خَوْفُ هؤلاء ﴿قال الذين لا يعلمون﴾ أي: المشركون عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ من العرب وغيرهم ﴿مثل قولهم ﴾ بيــان لمعنــى: « ذلك » أي: قالوا لكل ذي ديـن « ليسـوا على عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ شيء » ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُم بِينَهُم يُومُ القيامَةُ فَيَا كَانُوا فَيُهُ يختلفون﴾ من أمر الدين، فيُدْخِلُ المحقّ الجنةَ يَتْلُونَ ٱلْكِتَنَبِ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمِمْ والمبطلَ النارَ . ١١٤ ﴿ وَمَنْ أَظُامُ ﴾ أي: لا أحد فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ١ أظلم ﴿ بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ﴾ بالصلاة والتسبيح ﴿ وسعى في خرابها ﴾ بالهدم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَّكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ, وَسَعَىٰ أو: التعطيل، نزلت إخباراً عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو: في المشركين لما صدُّوا النبي فِي نَحَرَابِهَا ۚ أَوْلَابِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآيِفِيزَ مُلِلَّةٍ عام الحديبية عن البيت [ وصحح القـرطبي لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَا بِرْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآنِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أنها عامة في كل مسجد إلى يوم القيامة ، لأن اللفظ عام وَرَدَ بصيغة الجمع، فتخصيصها ضعيف] وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ ﴿ أُولئك مَا كَانَ لَهُمَ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاتُّفَينَ ﴾ خبر بمعنى الأمر، أي: أخيفوهــم بــالجهــاد فلا بالقتل والسبي والجزية ﴿ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ هو النار . يدخلُها أحد آمناً ﴿ لهم في الدنيا خزي ﴾ هوان ١١٥ ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة، أو: في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثها توجَهَتْ: ﴿وَلَهُ المشرق والمغرب﴾ أي: الأرض كلها لأنها ناحيتاها ﴿ فأينها تولوا ﴾ وجوهكم في الصلاة بأمره ﴿ فَمْ ﴾ هناك ﴿ وجه الله ﴾ قبلتُه ١] قوله: « لما تناظروا بِين يدي النبي ﷺ »: هذا سهو من الجلال السيوطي رحه الله. فإن المناظرة التي أشار إليها لم ينزل بشأنها قوله تعالى: ﴿وقالُوا لن يدخل الجنة...﴾ بل نزل فيها قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود ليستُّ النصارى على شيء﴾.. الآية ١١٣ الآتية. وذلك أن اليهود قالوا أثناءها للنصارى: لستم على شيء ، وكفروا بعيسى والإنجيل. فقال النصارى لليهود: ما أنتم على شيء ، وجحدوا نبوَّة موسى وكفروا بالتوراة فنــزلـــت 😑 





﴿ النار ﴾ فلا يجدُ عنها محيصاً ﴿ وبئس المصير ﴾ المرجع هي. ١٢٧ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ يرفع إبراهيم القواعد ﴾ الأسس، أو : الجُدُرَ ﴿ من البيت ﴾ يبنيه ، متعلق بـ « يرفع » ﴿ وإسماعيل ﴾ عطف على « إبراهيم » ، [ يبني معه وهما ] يقولان : ﴿ ربنا تقبل منا ﴾ بناءنا ﴿إنك أنت السميع ﴾ للقول ﴿العليم ﴾ بالفعل. ١٢٨ ﴿ربنا واجعلنا مسلمين ﴾ منقادين ﴿لك و ﴾ اجعل ﴿ من ذريتنا ﴾ أولادنا ﴿ أمة ﴾ جماعة ﴿ مسلمة لك ﴾ و« من » للتبعيض ، وأتَى به [ أي: بالتبعيض] ، لتقدم قوله: « لا ينال عهدي الظالمين » ﴿ وأرنا ﴾ علَّمنا ﴿ مناسكنا ﴾ شرائع عبادتنا ، أو : حَجَّنا ﴿ وتـب علينـا إنـك أنـت التـواب الرحيم ﴾ سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعاً وتعلياً لذريتها. ١٢٩ ﴿ ربنا وابعث فيهم ﴾ أي: أهل النَّارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِهُ ٱلْقَوَاعِدَ البيت [الحرام] ﴿رسولاً منهم﴾ من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد علي ﴿ يتلو عليهم مِنَ ٱلْبَيْتِ وَ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ آياتك ﴾ القرآن ﴿ويعلمهم الكتــاب﴾ القــرآن ﴿ والحكمة ﴾ أي: ما فيه من الأحكام ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُنَّ وَآجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّ يَتِنَآ أَمَّةً ﴿ وَيَزَكِيهِم ﴾ يطهرهم من الشرك ﴿ إنك أنـت العزيز ﴾ الغالب ﴿الحكيمِ﴾ في صنعه. مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ١٣٠ ﴿ ومن ﴾ أي: لا ﴿ يسرغب عن ملسة ﴾ الرَّحِيُم ۞ رَبَّنَا وَآبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ إبراهيم﴾ فيترُكها ﴿ إلاَّ من سفه نفسـه ﴾ جهــل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادتُه، أو : استخفَّ بها ﴾ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ وامتهنها ﴿ولقـد اصطفينـاه﴾ اخترنـــاه ﴿ في ﴾ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِ عَمَ الدنيا﴾ بالرسالة والخُلَّةِ [فهو خليل الله تعالى] ﴿ وإنــه في الآخــرة لمن الصــالحين﴾ الذيــن لهم ﴿ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَـٰهُ فِي ٱلدُّنْيَــَا ۖ وَ إِنَّهُۥ الدرجات العلى. ١٣١ واذكر ﴿ إذ قال له ربه أسلم﴾ انْقَدْ لله وأخلص له دينَك ﴿قال أسلمت فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُ- ِ أَسْلِمُ لرب العالمين ♦ . ١٣٢ ﴿ ووصى ﴾ وفي قراءة: ﴾ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَـآ إِبْرَاهِـُهُ « أوصى » ﴿ بها ﴾ بالملة ﴿ إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ ﴾ [ أوصى أيضاً بها ] بنيـه قــال ﴿ يــا بني إن الله ﴾ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَنَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَـكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا يَمُوتُنَّ اصطفى لكم الديس ( ديس الإسلام [1] ﴿ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [هذا] نهيّ عن ترك لَا إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الإسلام، وأمرٌ بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. ١٣٣ ولما قـال اليهـود للنبي: ألســتَ تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية ؟ نزل ﴿ أَم كُنتُم شهداء ﴾ حضوراً ﴿ إذ حضر يعقوب ﴾ . وراء حجاب﴾، واجتمع على رسول الله ﷺ نساؤه في الغيرة فقلت لهن: ٩ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ۥ فنزلت كذلك.

<sup>[</sup> ۱ ] قوله: « دين الإسلام »، لأن الإسلام ديس الله تعمالى لم يسرض للعبماد سواه ولم يمأصر بغيره، وبــه أرســل الله تعمالى جميــع المرسلين إلى أمهــم وأقوامهم، وهذه الآيات عن إبراهيم ويعقوب تدل على ذلك، فدين الله واحد هو الإسلام لأنه تعالى واحد، أما الأديــان الأخــرى التي عــرفهـا الناس فهي من وضع أصحابها وما أنزل الله بها من سلطان، وأتباعها جميعاً في الآخرة من الخاسرين. [ ارجع إلى تعليقنا حول « الأديان » ص ٢٤٥].



﴿ مِن الله صبغة ﴾ تمييز ﴿ ونحن له عابدون ﴾ . ١٣٩ قال اليهـود للمسلمين؛ نحن أهـل الكتــاب الأول، وقبلتنــا أقــدمُ، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبياً لكان مِنَا فنزل ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ أَتِحَاجُــُوننــا ﴾ تخاصمــوننــا ﴿ في اللهِ أن اصطفى نبياً من العرب ﴿ وهو ربنا وربكم﴾ فله أن يصطفي من عباده مَنْ يشــاء ﴿ ولنــا أعمالنــا ﴾ نجازَى بها ﴿ ولكــم أعمالكم ﴾ تُجَازَوْنَ بها ، فلا يبعـد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام ﴿ ونحن له مخلصون ﴾ الدين والعمل دونكـم ، فنحن أولى بالاصطفاء ، والهمزة للإنكار ، والجمل الثلاث أحوال. • ١٤ ﴿أُم ﴾ بل أ ﴿ يقولون ﴾ بالياء والتاء ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُــوبُ والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل﴾ لهم ﴿ ءأنتم أعلم أم الله ﴾ أي: الله أعلم، وقد بَرَّأ منهما إبراهيم مِنَ ٱللَّهِ صِبْعَةً وَنَعْنُ لَهُ عَدِيدُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهِ عَالِمُونَ اللَّهِ عَدِيدُونَ اللَّهِ بقوله: « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً » ، وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَـكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ والمذكورون معه تَبَعٌ لــه ﴿ ومــن أظلم ممن كتم ﴾ أخفى الناسَ ﴿ شهادة عنده ﴾ كائنة ﴿ من الله ﴾ ؟ مُغْلِصُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِـُمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْمَاقَ أي: لا أحد أظلم منه، وهم اليهود، كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بـالحنيفيــة [ أي: عقيــدة وَ يَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَىٰ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ التوحيد ] ﴿وما الله بغافل عما تعملون﴾ تهديد ﴾ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ لهم. ١٤١ ﴿ تلك أمة قد خلـت لها مــا كسبــت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عها كانوا يعملون﴾ إِبِغَنْهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ تقدم مثله [في الآية ١٣٤]. ١٤٢ ﴿سيقول إِ وَلَـكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ السفهاء ﴾ الجهال ﴿ من الناس ﴾ اليهود والمشركين ﴿ مِمَا وَلاَّهُ مِمْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ \* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي والمؤمنين ﴿عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ [أي:] على استقبالها في الصلاة وهـي بيـت المقــدس؟، كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال [ في قــوكــه مُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطَّا « سيقول » ] من الإخبار بالغيب ﴿ قُلُ لله المشرق والمغرب ﴾ أي: الجهات كلها فيأمر بالتوجه إلى مُ لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَ يَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أيِّ جهة شاء لا اعتراض عليه ﴿ يهدي من يشاء ﴾ هدايته ﴿إلى صراط﴾ طريق ﴿مستقيم ﴾ دين ﴾ وَمَا جَعَلْنَ ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ۚ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الإسلام، أي: ومنهم أنتم، دلَّ على هذا [قوله تعالى: ] . ١٤٣ ﴿ وكذلك ﴾ كما هدينــاكم إليــه ﴿ جعلناكم﴾ يا أمة محمد ﴿ أمة وسطاً ﴾ خياراً عدولاً ﴿ لتكونوا شهداء على الناس﴾ يوم القيامة أن رسلهم بلّغتهم ﴿ ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ أنه بلَّغكم ﴿ وما جعِلنا ﴾ صيَّرنا ﴿ القبلة ﴾ لـك الآن، الجهــة ﴿ التي كنــت عليهــا ﴾ أولاً وهي الكعبة، وكان عَلِيلَةٍ يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقـدس تـألَّفــاً لليهــود، فصلَّــي إليــه ستــة أو سبعة عشر شهراً ثم حُوِّل [ عنها ] ﴿ إلا لنعام ﴾ [ أي: ] عام ظهور ﴿ من يتبع الرسول ﴾ فيصدقه ﴿ بمن ينقلب ﴾ على نبوتهم بقوله تعالى: ﴿والأسباط﴾ فليس استدلاله بقوي لأن المراد بالأسباط ۥ شعـوبُ بني إسرائيــل، وكــان يــوجــد فيهــم مــن الأنبيــاء الذين نزل عليهم الوجي من السماء. ا ـ هـ. فبطون بني إسرائيل يقال لهم «أسباط»، «كالقبائل» في العرب و«الشعوب» في العجم، ولا وجه لتفسير « الأسباط » بأولاد يعقوب لصلبه. بل إنها تعني الجماعات الكثيرة.



١٤٧ ﴿ الحق﴾ كائن ﴿ من ربك فلا تكونن من الممترين ﴾ الشاكين فيه، أي: [ لا تكونن ] من هذا النوع، فهو أبلغ ﴿ 12٨ ﴿ ولكل ﴾ من الأمم ﴿ وجهة ﴾ قبلة ﴿ هو موليها ﴾ وَجْهَهُ في صلاته ، وفي قراءة « مُولاً ها » [ أي: مأمور بالتوجــه إليها] ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ بادروا إلى الطاعات وقَبولِها ﴿أينها تكونوا يأت بكم الله جميعاً﴾ يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم ﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ . ١٤٩ ﴿ومن حيث خرجت﴾ لسفـر ﴿فـول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك الخَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وما الله بغافل عها تعملون﴾ بالتاء ، والياء ، تقدم مثله [ في ختام الآية ١٤٤ ] وكرره لبيان تساوي وِجْهَةُ هُوَ مُولِيهًا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ حكم السفر وغيره. يَأْتِ بِكُرُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ 100 ﴿ وَمَنْ حَيْثُ خَرَجَتَ فَـُولُ وَجَهَـكُ شطر المسجـد الحرام وحيـث مـا كنتم فــولــوا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وجـوهكـم شطـره﴾ كـرره للتـأكيـــد ﴿لئلا يكون للناس﴾ اليهود، أو: المشركين ﴿عليكـم وَ إِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰ فِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مِن حجـة ﴾ أي: مجادلة في التـولّــي إلى غــــيره، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أي: لتنتفى مجادلتهم لكم من قـول اليهـود: يَجْحَدُ ديننا ويتبع قبلتنا، وقـول المشركين: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ يَدَّعي ملةَ إبراهيم ويخالـف قبلتَـه ﴿ إلا الذيــن ظلموا منهم﴾ بالعناد فإنهم يقـولـون: مـا تحوَّل عَلَيْكُمْ مُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي إليها إلا ميلاً إلى دين آبائــه، والاستثنــاء وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا متصل، والمعنى: لا يكبون لأحــد عليكــم كلام إِلاَّ كلام هـؤلاء ﴿فلا تخشــوهـــم﴾ [أي: فِيكُو رَسُولًا مِّنكُر يَتْلُواْ عَلَيْكُوْ وَايْتِنَا وَيُزَكِّيكُوْ وَيُعَلِّمُكُو لا] تخافــوا جــدالهم في التـــولَـــــي إليهــــا ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْجِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَدْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ ﴿وَاحْشُونِي﴾ بامتثال أمـري ﴿وَلَأُمُّ ﴾ عطـف على « لئلا يكون » ﴿ نعمتى عليكــم ﴾ بــالهدايــة فَأَذْ كُونِيَ أَذْ كُرْكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ ا إلى معــالم دينكــــم ﴿ولعلكـــم تهتـــدون﴾ إلى 101 ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا ﴾ متعلق بـ « أُتم » أي: إتماماً كإتمامها بإرسالنا ﴿ فيكم رسولاً منكم ﴾ محمداً عَلِيْكُم ﴿ يتلو عليكم آياتنا﴾ القرآن ﴿ويزكيكـم﴾ يطهركم من الشرك ﴿ويعلمكم الكتاب﴾ القرآن ﴿والحكمة﴾ ما فيه من الأحكام ﴿ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾ . ١٥٢ ﴿ فَاذَكُرُونِي﴾ بالصلاة والتسبيح ونحوه ﴿ أَذَكَرَكُم ﴾ قيل: معناه أجازيكم، وفي الحديث [ القدسي عن النبي ﷺ ] عن الله [ تعالى قال: ] « مَنْ ذكرني في نفسه ، ذكرتُهُ في نفسي ، ومَنْ ذكرني في ملأ ، ذكرتُهُ في ملأ خيرِ من ملئه » [ رواه البخاري ومسلم وغيرهما ] ﴿واشكروا لي﴾ نعمتي بالطاعة ﴿ولا تكفرون﴾ بالمعصية.



﴿ اللاعنون﴾ الملائكة والمؤمنون، أو: كلُّ شيء، بالدعاء عليهم باللعنة. • ١٦٠ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ رجعوا عن ذلك ﴿ وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ وبينوا ﴾ ما كتموا ﴿ فأولئك أتوب عليهم ﴾ أقبل توبتهم ﴿ وأنا التواب الرحيم ﴾ بالمؤمنين. 171 ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ﴾ حال [ أي: لم يؤمنوا قبل الغرغرة، وهي: إذا بلغت الروح التراقي، أي: الحُلقوم. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَيْلِيَّةٍ قال: « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » رواه الترمذي وحسنه ] ﴿ أُولئك عليهم لعنة الله والملائكة والنــاس أجمعين﴾ أي: هــم مستحقــون ذلــك في الدنيــا والآخــرة. و« الناس» [ في قوله « والناس أجمعين » ] قيـل: عامٌّ، وقيل: المؤمنون. ١٦٢ ﴿ خالدين فيهــا ﴾ أي: اللعنة، أو : النار المدلول بها عليها ﴿ لا يخفف لَمَّ الَّذِينُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَ بَيَّنُواْ فَأُوْلَنَيِكَ عنهم العذاب﴾ طرفة عين ﴿ولا هم ينظــرون﴾ ا أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يمهلون لتوبة ، أو : معذرة . ١٦٣ ونزل لما قالوا : صِفْ لنا ربك ﴿وَإِلْهَكُمْ ﴾ المستحق للعبادة منكم ﴾ وَ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَا بِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَ بِكَةِ ﴿ إِلَّهُ وَاحِدُ ﴾ لا نظير له في ذاته ولا في صفاته [ ولا في أفعاله] ﴿ لا إله إلا هو ﴾ هو ﴿ الرحمن وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ الرحيم﴾. 17٤ وطلبوا آيـة على ذلـك فنــزل: وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِلَّاهُكُمْ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ لَّآإِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ﴿ إِنْ فِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ﴾ وما فيهما من العجائب ﴿واختلاف الليل والنهار ﴾ بالذهــاب ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ والمجيء، والزيادة والنقصان ﴿ والفلك ﴾ السفــن | وَاجْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا ﴿ التي تجري في البحر ﴾ ولا تسرسب [ وهمي ] مُوقَرَةٌ [ أي: مُثْقَلَةٌ ] ﴿ بما ينفع النــاس﴾ مــن إِينَفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ التجارات والحمل ﴿ ومَا أَنْــزَلَ اللَّهُ مَــنَ السَّمَاءُ ﴾ [أي: السحاب] ﴿ من ماء ﴾ مطر ﴿ فأحيا به ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الأرض﴾ بالنبات ﴿بعد موتها ﴾ يَبَسها الرِّيَنج وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ ﴿ وَبِثُ ﴾ فَرَق ونَشَرَ به ﴿ فيها من كل دابـــة ﴾ لأنهم ينمُون بالخَصْب الكائن عنه ﴿وتصريف لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الرياح﴾ تقليبها جَنوباً وشَهالاً، حارة وباردة ﴿ والسحابِ ﴾ الغيم ﴿ المسخر ﴾ المذلل بأمــر الله ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ تعمالي يسير الى حيث شماء الله ﴿ بين السماء والأرض﴾ بلا علاّقة [ أي: بلا شيء يتعلـق بــه لئلا يسقط] ﴿لآيات﴾ دلالات على وحدانيته تعالى ﴿لقوم يعقلون﴾ يتدبرون [ فيؤمنون]. 1٦٥ ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله﴾ أي: غيره ﴿أنداداً ﴾ أصناماً ﴿ يحبونهم ﴾ بالتعظيم والخضوع ﴿ كحب الله ﴾ أي: كحبهم له ﴿ والذين آمنوا أشد حباً لله﴾ من حبهم للأنداد ، لأنهم لا يعدِّلون عنه بجال ٍ مًّا ، والكفارُ يعدِّلون [ ويرجعون] في الشدة إلى الله [ ثم ينسونه بعد زوالها عنهم].

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خبراً منها. إلا آجره في مصيبته وأخلف له خبراً منها ».



\_\_\_\_ ١٧٢ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتٍ ﴾ حلالات ﴿ مَا رَزْقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله ﴾ على ما أحلَّ لكم ﴿ إن كنتم إياه تعبدون﴾. ١٧٣ ﴿ إنما حرم عليكم الميتة ﴾ أي: أكلَها إذ الكلام فيه، وكذا ما بعدها، وهي ما لم يُذَكَّ شرعاً، وألحق بها بالسُّنة ما أبين من حيّ [ وهو قوله عَلِيلِيُّم: «ما قُطع من حيّ فهو ميَّت» رواه أبو داود، والترمذي وحَسَّنه، والحاكم، ] وخص منها السمك والجراد [ فهما حلال] ﴿والدم﴾ أي: المسفوح كما في « الأنعام » [ : « أو دماً مسفوحاً » ليخرج الكبد والطحال فهما حلال] ﴿ ولحم الخنزير ﴾ خُصَّ اللحمُ لأنه معظم المقصود ، وغيرُه تَبَعٌ له ﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ أي: ذبح على اسم غيره، و« الإهلال »: رفـــعُ الصـــوت، وكانوا يرفعـونـه عنــد الذبــح لآلهتهــم ﴿ فمــن ا مِنْ وَدُو عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اضطر ﴾ ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذُكِرَ ، فأكلــه ﴿غير بــاغ﴾ خــارج على المسلمين ﴿ولا كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ عاد ﴾ متعد عليهم بقطع الطريق ﴿ فلا إثم عليه ﴾ في أكله ﴿إن الله غفور ﴾ لأوليــائــه ﴿رحيم﴾ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمَ وَكَمْمَ ٱلْخِنزِيرِ بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك ، وخرج الباغي وَمَآ أَهِلَ بِهِ عَلِغَيْرِ ٱللَّهِ فَكَنِ ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ والعادي، ويُلْحَقُ بهما كلُّ عاص بسفره كالآبق [أي: العبد الهارب من سيده، ] والمكَّاس [1] ، فلا ا فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا، وعليه الشافعي. 172 ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزُلُ اللَّهُ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَلَمَنا من الكتاب﴾ المشتمل على نعت محمد ﷺ وهم قَلِيلًا أَوْلَنَبِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اليهــود ﴿ ويشترون بــه ثمنــاً قليلاً ﴾ مــن الدنيــا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوفَ فوته اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ عليهم ﴿ أُولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ﴾ لأنها مآلهم ﴿ولا يكلمهم الله يوم القيامة﴾ غضباً أُوْلَنَبِكَ الَّذِينَ اَشَّتَرَوُاْ ٱلضَّلَالَةَ بِالْمُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ عليهم ﴿ ولا يزكيهم ﴾ يطهرهم من دنس الذنوب فَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ ٱلْكِتَلَبَ ١٧٥ ﴿ أُولِنَكُ الذين اشتروا الضلالة بـالهدى﴾ إِلَّهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْبِ لَفِي شِفَاقِ أخذوها بدله في الدنيا ﴿والعـذاب بـالمغفـرة﴾ المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا ﴿ فَمَا أَصْبُرُهُمُ المُمْرِقِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُشْرِقِ على النار﴾ أي: ما أشد صبرهم؟ وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبـالاة، وإلا فأي صبر لهم؟ ١٧٦ ﴿ ذَلَكُ ﴾ الذي ذُكِرَ من أكلهم النار وما بعده ﴿ بأن ﴾ بسبب أن ﴿ الله نزل الكتاب بالحق ﴾ متعلق بـ « نزل» فاختلفوا فيه ، حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه ﴿وإن الذين اختلفوا في الكتاب﴾ بذلك وهم اليهود، وقيل: المشركون، [اختلفوا] في القرآن حيث قال بعضهم: شعر، وبعضهم: سحر، وبعضهم: كهانة ﴿ لَفَي شقاق﴾ خلاف ﴿ بعيد﴾ عن الحق. ١٧٧ ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم﴾ في الصلاة ﴿ قبل المشرق والمغرب﴾ نزل رداً على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك ﴿ولكن البر﴾ أي: ذا البر، وقرىء [شذوذاً ] بفتح الباء، أي: البارً . [ ١ ] قوله: «والمكاس»، « المكس» بفتح الميم: الخيانة، ويراد به الذي يأخذ الضريبة ظلمًا، أو يسرق من الزكاة.



﴿ إِن تَرَكَ خَيرًا ﴾ مالاً ﴿ الوصية ﴾ مرفوع: بـ « كُتِبَ » متعلَّقُ « إذا » إن كانت ظرفية [ محضة ، وتقدير الكلام: « كتب عليكم الوصية إذا حضر » أي: وقت حضور الموت]. ودال على جوابها إن كانت شرطية، و[ هو أيضاً] جواب « إنْ » أي: فليوص ﴿ للوالدين والأقربين بالمعروف﴾ بالعدل بأن لا يزيد على الثلث، ولا يفضِّل الغنيَّ ﴿ حقاً ﴾ مصدر مـؤكَّد لمضمون الجملة قبله ﴿على المتقين﴾ الله ، وهذا [ أي : وجوب الوصية ] منسوخ بآية الميراث وبحديث: « لا وصية لوارث » رواه الترمذي [ وقال: حديث حسن صحيح ] . ١٨١ ﴿ فمن بدله ﴾ أي : الإيصاء من شاهد ووصي ﴿ بعد مـا سمعـه ﴾ علمه ﴿ فَإِمَّا إِنَّهُ ﴾ أي: الإيصاء المبدَّل ﴿ على الذين يبدلونه ﴾ فيه إقامة الظاهر مقام المضمر ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لقول الموصى ﴿ عَلَيمٍ ﴾ بفعــل ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ الوصى، فمجاز عليه. ١٨٢ ﴿ فَمَنْ خَـافُ مَـنَ ﴾ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ شِيْ فَمَنْ بَدَّلَهُ موص﴾ مخفَّفاً ومثقّلاً ﴿جنفاً ﴾ ميلاً عن الحق خطأ ﴿ أَو إِثماً ﴾ بأن تعمَّد ذلك بــالــزيـــادة على إِنَّ اللَّهِ مَا سَمِعَهُ وَ فَإِنَّكَ إِنَّهُ مُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ الثلث، أو: تخصيص غني مثلاً ﴿ فأصلح بينهم ﴾ بين الموصيي والموصى له بالأمر بالعدل ﴿ فلا إثم إَسْمِيعٌ عَلِيمٌ شَيْ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْمُ عليه﴾ في ذلك ﴿إن الله غفور رحيم﴾. وَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهُا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيم ۱۸۳ ﴿ يِمَا أَيُّهَا الَّذِيمِن آمنُـوا كُتَّـبِ ﴾ فــرض ﴿ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ إِيَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى من الأمم ﴿لعلكم تتقون﴾ المعاصي، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدؤها. ١٨٤ ﴿ أَيَاماً ﴾ نُصِبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتَّقُونَ ﴿ إِنَّهِ أَيَّاكُمَا مَّعْـ دُودَاتِ بالصيام ، أو : ب « صوموا » مقدراً ﴿ معدودات ﴾ فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُنَحَرُ أي: قلائل، أو: مؤقتات بعدد معلـوم، وهـي: رمضان كما سيأتي، وقلُّلـه تسهيلاً على المكلفين وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ ﴿ فَمَنَ كَانَ مَنْكُم ﴾ حين شهوده ﴿ مريضاً أو على خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ, وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَـكُمْ ۚ إِنْ كُنتُمْ سفر ﴾ أي: مسافراً سفَرَ القصر وأجهده الصومُ في الحالين فأفطر ﴿ فعدة ﴾ فعليه عدةُ ما أفطر تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى ﴿ مِن أَيَامٍ أَخْرِ ﴾ يصومها بدله ﴿ وعلى الذين ﴾ لا ﴿يطيقونه﴾ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُرُ ﴿ فدية ﴾ هي ﴿ طعام مسكين ﴾ أي: قدر ما يأكله في يومه وهو مُدٌّ من غالب قوت البلد لكل يوم، وفي قراءة بإضافة « فدية » وهي للبيان، وقيل: « لا » غيرُ مقدَّرةٍ، وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ، ثم نسخ [ التخيير ] بتعيين الصوم بقوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ، قال ابن عباس : إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما ﴿ فمن تطوع خيراً ﴾ بالزيادة على القدر المذكور في الفدية ﴿ فهو ﴾ أي: التطوع ﴿ خير له وأن تصوموا ﴾ مبتدأ خبره ﴿ خير لكم ﴾ من الإفطار والفدية ﴿ إن كنتم تعلمون﴾ أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. 1٨٥ ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، في ليلة القدر منه ﴿ هدى ﴾ حال، هادياً من الضلالة ﴿ للناس وبينات ﴾ آيات واضحات ﴿ من الهدى ﴾ مما يهدي إلى الحق من الأحكام ﴿و﴾ من ﴿الفرقان﴾ مما يفرق بين الحق والباطل ﴿ فمن شهد ﴾ حضر ﴿ منكم ﴾ .

﴿ الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ تقدم مثله [ في الآية السابقة ] وكُرِّرَ لئلا يُتَوَهَّمَ نسخُه بتعميم « مَنْ شهد » ﴿ يُريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر ، ولكون ذلك في معنى العلة أيضاً للأمر بالصوم [ فقد ] عطف عليه: ﴿ ولتكملوا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ العدة ﴾ أي: عدة صوم رمضان ﴿ ولتكبروا الله ﴾ عند إكمالها ﴿ على ما هداكم ﴾ أرشدكم لمعالم دينه ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ الله على ذلك. ١٨٦ وسأل جماعة النبي ﷺ : أقريبٌ ربنا فنناجيَّهُ ، أم بعيد فننادِيَّهُ ، فنزل: ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ﴾ منهم بعلمي فأخبرهم بذلك ﴿أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ بإنالته ما سأل ﴿ فليستجيبوا لي ﴾ دعائي ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ بالطاعة ﴿وليؤمنوا ﴾ يدومـوا على الإيمان ﴿ بي لعلهم يرشدون ﴾ يهتدون. ١٨٧ ﴿ أحل لكم ليلة أَيَّامٍ أُنْحَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُرُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُرُ الْعُسْرَ وَلِيُتُمْكُواْ الصيام الرفث ﴾ بمعنى الإفضاء ﴿ إلى نسائكم ﴾ بالجهاع، نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام من ٱلْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُواْ ٱللّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ لَشَكُرُونَ ﴿ إِنَّ تحريمه، وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء [أو إذا نام قبل ذلك، كما حصل لقيس بن صُرْمَةَ وَ إِذَا سَأَ لَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ فغُشي عليه نصف النهار من الجوع، رواه البخاري إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ١ وغيره] ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه ﴿عَلَّمُ أُحِلَّ لَكُرْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُرْ هُنَّ لِبَاسٌ الله أنكم كنتم تختانون﴾ تخونـون ﴿أنفسكـم﴾ بالجهاع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر وغيره\_ [كما لَّكُوْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّمُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُوْ كُنتُمْ تَحْتَانُونَ رواه أحمد وابن أبي حاتم بسند حسن وغيرهما ] ــ أَنفُسَكُمْ فَتَكَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْكُنَ بَلِشُرُوهُنَّ واعتذروا إلى النبي ﷺ ﴿فَتَابُ عَلَيْكُمْ ﴾ قَبِـلَ توبتكم ﴿وعفا عنكم فالآن﴾ « إذْ » أُحِلُّ لكم وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَ بُواْ حَتَّىٰ يَلَبَيَّنَ ﴿ بِاشْرُوهُنَ ﴾ جامعُوهُن ﴿ وَابْتَغُوا ﴾ اطلبُوا ﴿ مَا لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ كتب الله لكم♦ أي: أباحه من الجماع، أو: قدَّره من الولد ﴿وكلوا واشربوا﴾ الليل كلــه ﴿حتى ثُمَّ أَيْمُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَكُمُونَ يتبين ﴾ يظهر ﴿لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ♦ أي: الصادق، بيان للخيط فِي ٱلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ الأبيض، وبيان الأسود محذوف، أي: من الليل، شُبَّهَ ما يبدو من البياض وما يمتدُّ معه من الغبش، بخيطين أبيض وأسود في الامتداد ﴿ثم أتموا الصيام﴾ من الفجر ﴿ إلى الليل﴾ أي: إلى دخوله بغروب الشمس ﴿ ولا تباشروهن﴾ أي: نساءكم ﴿ وأنتم عاكفون﴾ مقيمون بنية الاعتكاف [١] ﴿ في المساجد ﴾ متعلق بـ « عاكفون»، نَهْيٌ لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود ﴿تلك﴾ الأحكام المذكورة ﴿حدود الله﴾ حدها لعباده ليقفوا عندها ﴿ فلا تقربوها ﴾ أبلغ من: « لا تعتدوها » المعبَّر به في آية أخرى [ هي الآية « ٢٢٩ » من هذه السورة] ﴿ كذلك ﴾ كما ﴿ بيّن لكم ما ذُكِرَ ﴿ يبين ﴾ . [ ١ ] قوله: « بنية الاعتكاف»، الاعتكاف: هو « لزوم المسجد لطاعة الله تعالى »، وهو سنة في كل وقت، ولا يختص بزمان إلا بالنذر ، وأكــده في 😑

﴿ الله آياته للناس لعلهم يتقون﴾ محارمَه. ١٨٨ ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم ﴾ أي: لا يـأكـل بعضُكم مـال بعـض ﴿ بالباطل﴾ الحرام شرعاً ، كالسرقة والغصب ﴿ و ﴾ لا ﴿ تدلوا ﴾ تلقوا ﴿ بها ﴾ أي: بحكومتها [ أي: بإقامة الدعوى بها باطلاً ]، أو : بالأموال رشوة ﴿ إلى الحكام لتأكلوا ﴾ بالتحاكم ﴿ فريقاً ﴾ طائفة ﴿ من أموال الناس ﴾ متلبسين ﴿ بالإثم وأنتم تعلمون﴾ أنكم مبطلون. ١٨٩ ﴿يسألونك﴾ يا محمد ﴿عن الأهلة﴾ جمع « هلال »؛ لِمَ تبدو دقيقةً، ثم تزيدُ حتى تمتليءَ نوراً ، ثم تعودُ كما بدت، ولا تكونُ على حالة واحدة كالشمس؟ ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ هي مواقيت ﴾ جمع « ميقات » ﴿ للناس ﴾ يعلمون بها أوقات زرعهم ومتــاجــرهــم وعــدَدَ نسائهم [ جمع « عدة » أي: ليحصوا عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجهـا]، وصيــامهــم وإفطــارهــم اللَّهُ ءَا يَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُمُ ﴿ وَالْحِجِ ﴾ عطف على « النَّـاس » أي: يُعْلَـمَ بها لَ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِيَأْكُواْ فَرِيقًا وقته، فلو استمرت على حالة [ واحدة] لم يُعرف ذلـك ﴿ وليس البرُّ بـأن تـأتـوا البيــوت مــن و مِنْ أَمُوٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ يَسْعَلُونَكُ ﴿ يَسْعَلُونَكُ اللَّهِ ظهورها﴾ في الإحرام، بأن تَنْقُبُوا فيهـا نَقْبًا تدخلون منه وتخرجون، وتتركوا الباب، و[ هم عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوْاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ ناس من الأنصار ] كانوا يفعلون ذلك ويزعمونه ﴾ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُــورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْـبِرَّ مَنِ ٱتَّقِيَ برّاً ﴿ولكن البر﴾ أي: ذا البر ﴿من اتقى﴾ الله بترك مخالفته ﴿وأتوا البيـوت مـن أبـوابها ﴾ في ﴿ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُواٰبِهَا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهِ ا الإحرام كغيره ﴿ واتقوا الله لعلكــم تفلحــون ﴾ تفوزون. • ١٩٠ ولمـا صُــدَ عَلِيْكِ عن البيت عام ﴿ وَقَـٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ الحديبية، وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا قُتُلُوهُمَّ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمَّ ويُخْلُوا له مكة ثلاثة أيام، وتجهز لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش ويقــاتلــوهـــم، وكــره وَأَنْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم ۗ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام ، وَلَا تُقَنتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَنتِلُوكُمْ فِيـهِ نزل: ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾ أي: لإعلاء دينه ﴿ الذين يقاتلونكم ﴾ من الكفار ﴿ ولا تعتــدوا ﴾ فَإِن قَنْتُلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمَّ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿ عليهم بالابتداء بالقتال ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ المعتدين﴾ المتجاوزين ما حَدَّ لهم، وهذا منسوخ | فَإِنِ اَنتَهَـوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِـيٌ ﴿ ثِنْ وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ بآية « براءة»: [ « وقاتلـوا المشركين كـافــة كما 👀 يقاتلونكم كافة » ] وبقوله: ١٩١ ﴿ واقتلــوهــم حيث ثقفِتموهم﴾ وجدتموِهم ﴿وأخرجوِهم من حِيث أخرجوكم﴾ أي: من مكة، وقد فَعَلَ بهم ذلك عام الفتح ﴿ والفتنة ﴾ الشِّرك منهم ﴿ أشد ﴾ أعظم ﴿ من القتل ﴾ لهم في الحرم ، أو ؛ الإحرام الذي استعظمتموه ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ أي: في الحرم ﴿ حتى يقاتلوكم فيه فإنِ قاتلوكم﴾ فيه ﴿ فاقتلوهِمْ ﴾ فيه، وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة ﴿ كَذِلك ﴾ القتل والإخراج ﴿ جزاء ِ الكافرين ﴾ . ١٩٣ ﴿ فإن انتهوا ﴾ عن الكفر وأسلموا ﴿ فإن الله غفور ﴾ لهم ﴿رحيم﴾ بهم. ١٩٣ ﴿وقاتلوهم حتى﴾. شهر رمضان، وآكده العشر الأواخر منه، فقد روى البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: وكان النبي ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قُبضَ فيه اعتكف عشرين ..



﴿ كاملة﴾ جملة تأكيدٍ لما قبلها ﴿ ذلك ﴾ الحكم المذكور من وجوب الهدي، أو : الصيام على مَنْ تمتع ﴿ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم، عند الشافعي، فإن كان [ أهله حاضري المسجد الحرام] فلا دم عليه ولا صيام وإنْ تمتّـع، [ والمرحلة: أربعة وعشرون ميلاً، والميل: أربعة آلاف خُطوة]، وفي ذكر « الأهل » إشعار باشتراط الاستيطان، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع، فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عند الشافعي، والثاني: لا، و« الأهل » كناية عن النفس، وأُلْحِقَ بالمتمتع فيما ذُكِرَ بالسُّنة القارنُ، وهو: مَنْ أحـرم بـالعمـرة والحج معاً ، أو : يُدْخِلُ الحج عليها قبل الطواف ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ ﴾ فيما يأمركم به وينهاكم عنه ﴿ واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ لمن خالفه. ﴿ كَامِلَةٌ ذَٰ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ١٩٧ ﴿ الحج﴾ وقته ﴿ أشهر معلومات﴾ شــوال المُحْرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال وذو القَعْدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل: كله ﴿ فَمِنْ فُرضَ ﴾ على نفسه ﴿ فيهـن الحج ﴾ ا الحَبُّ أَنَّهُ وَ مَعْلُومَتُ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَبَّ فَلَا رَفَتَ الْحَبَّ فَلَا رَفَتَ بالإحرام به ﴿ فلا رفتٌ ﴾ جماعٌ فيه ﴿ ولا فسوقٌ ﴾ معاص ﴿ ولا جدالٌ ﴾ خصامٌ ﴿ في الحج ﴾ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَجَ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ [ بالرفع مع التنوين في الثلاثة ] ، وفي قراءة بفتح يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزُوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ الأولين (١ ، والمراد في الثلاثة النهي ﴿وما تفعلوا من خير ﴾ كصدقة ﴿ يعلمه الله ﴾ فيجازيكم به ، إِينَا ولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا ونزل في أهمل اليممن وكمانموا يحجمون بلا زاد فيكونون كَلاَّ على النَّاس؛ ﴿ وتَـزُودُوا ﴾ ما إ مِن رَّ بِكُرُّ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ يُبَلِّغكم لسفركم ﴿ فَإِنْ خَبْرِ الزَادِ التقـوى﴾ مـا ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَ نَكُرُ وَ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ع يُتَّقَى به سؤالُ النــاس وغيره ﴿واتقــون يـــا أولي الألباب♦ ذوي العقـول. ١٩٨ ﴿ ليس عليكـم لَمِنَ ٱلضَّا لِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ جناح﴾ في ﴿أن تبتغوا﴾ تطلبوا ﴿ فضلاً ﴾ رزقاً ُ وَٱسۡــتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ فَإِذَا قَضَيْتُم ﴿ مِن رَبِّكُم ﴾ بالتجارة في الحج، نــزل رداً لكراهتهم ذلك ﴿ فَإِذَا أَفَضَتُ ﴾ دفعتم ﴿ من مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُوهُ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكُرًا عرفات﴾ بعد الوقوف بها ﴿ فَاذَكُرُوا اللَّهُ ﴾ بعد المبيت بمزدلفة، بالتلبية والتهليل والدعاء ﴿ عنـــد لَّ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَ وَمَا لَهُۥ المشعر الحرام﴾ هو : جبل في آخر المزدلفة يقال له « قُزَح»، وفي الحديث: « أنه عَلِيْنَةٍ وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جداً » رواه مسلم ﴿واذكروه كما هداكم﴾ لمعالم دينه ومناسك حجه ، والكاف للتعليل ﴿وإن﴾ مخففة ﴿ كنتم من قبله ﴾ قبل هداه ﴿ لمن الضالين ﴾ . ١٩٩ ﴿ ثم أفيضوا ﴾ يا قريش [ وهو عام لجميع من حَجّ ] ﴿ من حيث أفاض الناس﴾ أي: من عرفة ، بأن تقفوا بها معهم ، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعاً عن الوقوف معهم ، و«ثم » للترتيب في الذكر ﴿ واستغفروا الله ﴾ من ذنوبكم ﴿ إن الله غفور ﴾ للمؤمنين ﴿ رحيم ﴾ بهم. • • ٧ ﴿ فإذا قضيتم ﴾ أديتم ﴿ مناسككم ﴾ عبادات حجكم ، بأن رميتم جمرة العقبة ، وطفتم ، واستقررتم بمنى ﴿ فاذكروا الله ﴾ بالتكبير والثناء ﴿ كذكر كم آباءكم ﴾ كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة ﴿أو أشد ذكراً ﴾ من ذكركم إياهـم، ونُصِـبَ « أشـدَّ » على الحال مـن « ذكـرا » [ ١ ] قوله؛ ﴿ بِفَتِحَ الأُولينِ ﴾ صوابه: ﴿ برفع الأولين ﴾ منوناً مع بناء الثالث على الفتح. فهذه قراءة. وفي قراءة أخرى ببناء الثلاثة على الفتح.



﴿ بالعباد ﴾ حيث أرشدهم لما فيه رضاه. ٢٠٨ ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل [ حيث حرَّموا أكل لحومها وشرب ألبانها ] بعد الإسلام: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَم ﴾ [1] بفتح السين وكسرها الإسلام ﴿ كافة ﴾ حال من « السَّلم » أي: في جميع شرائعه ﴿ ولا تتبعوا خطوات ﴾ طرق ﴿ الشيطان ﴾ أي: تزيينه بالتفريق ﴿ إنه لكم عدو مبين﴾ بيِّن العداوة. ٢٠٩ ﴿ فإن زللتم ﴾ مِلتم عن الدخول في جميعه ﴿ من بعد ما جاءتكم البينات ﴾ الحجج الظاهرة على أنه حـق ﴿ فـاعلمـوا أن الله عـزيـز ﴾ لا يعجـزه شيء عـن انتقـامـه منكـم ﴿ حكمٍ ﴾ في صنعـه. • ٧١٠ ﴿ هُلُ ﴾ ما ﴿ ينظرون ﴾ ينتظر التاركون الدخول فيه ﴿ إلا أن يأتيهم الله ﴾ أي: أمره، كقوله: «أو يأتي أمر ربك» أي: عــذابــه ﴿ فِ إِ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ۚ كَنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً ظلل ﴾ جمع « ظلة » ﴿ من الغمام ﴾ السحاب وَلَا نَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ ﴿ ﴿ والملائكة وقضي الأمر ﴾ تَـمَّ أمـر هلاكهـم ﴿ وَإِلَىٰ اللَّهَ تُرْجَّعُ الْأَمْـُورِ ﴾ بـالبنــاء للمفعــول ُ فَإِن زَلَلْتُم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُكُو ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ والفاعل، في الآخرة فيجازي [كلاً بعمله] ۲۱۱ ﴿ سُلَ ﴾ يا محمد ﴿ بني إسرائيل ﴾ تبكيتاً عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ فَهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُ مُ ٱللَّهُ [وإلزاماً لهم بالحجة] ﴿ كُم آتيناهم ﴾ «كم » فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَنَبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ استفهامية [ وهي ] معلّقة « سل » عن المفعول الثاني ، وهي [ أي: « كم » ] ثاني مفعولي « آتينا » ومميَّزها تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ إِنَّ سَلَّ بَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَكُرْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ [قوله]: ﴿من آية بينة﴾ ظاهرة، كفلق البحر وإنزال المنِّ والسلوي، فبدلوها كفراً ﴿ ومن يبدل ءَايَةٍ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ نعمة الله ﴾ أي: ما أنعم به عليه من الآيات، لأنها شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا سبب الهداية ﴿ من بعدما جاءته ﴾ كفراً ﴿ فإن الله شديد العقاب ﴾ له . ٢١٣ ﴿ زين للذين كفروا ﴾ وَ يَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ من أهل مكة [ وغيرها ] ﴿ الحياة الدنيا ﴾ بالتمويه فأحبوها ﴿ و ﴾ هم ﴿ يسخرون من الذين آمنوا ﴾ ٱلْقِيْكُمَةِ وَٱللَّهُ يَرَّزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَـيْرِ حِسَابِ ﴿ كَانَ لفقرهم، كبلال وعمار وصهيب، أي: يستهزئون ا النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ ٱلنَّهِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بهم ويتعالون عليهـم بـالمال ﴿ والذيــن اتقــوا ﴾ الشرك وهم هؤلاء [ الفقراء ] ﴿ فوقهم يوم القيامة ) وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِيَحْكُرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ والله يرزق من يشاء بغير حساب﴾ أي: رزقاً واسعاً في الآخرة، أو : الدنيا بأن يملُّك المسخـور منهم أموالَ الساخرين ورقابَهم. ٣١٣ ﴿ كَانَ النَّاسُ أَمَةُ واحدة﴾ على الإيمان، فاختلفوا، بأن آمن بعض [ أي: دام على إيمانه]، وكفر بعض ﴿ فبعث الله النبيين ﴾ إليهم ﴿ مبشرين ﴾ مَنْ آمن بالجنة ﴿ ومنذرين ﴾ مَنْ كفر بالنار ﴿ وأنزل معهم الكتاب﴾ بمعنى الكتب ﴿بالحق﴾ متعلق بر أنزل ، ﴿ ليحكم ﴾ به ﴿بين الناس ﴾ . المدينة هممت بالخروج فصدني فتيان من قريش، ثم خرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريداً لبردُوني، فقلت لهم؛ هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلُوا سبيلي؟ ففعلوا، فقلت: احفروا تحت أُسْكُفّة الباب ـ أي: عتبته ـ فإن تحتها الأواقي، وخرجتُ حتى قدمتُ رسولَ الله ﷺ وهو في قَبَاء قبل أن يتحول منها ، فلما رآني قال: ﴿ يَا أَبَا يَحِي رَبِّح البِّيعِ ﴾ . ثم تلا هذه الآية و﴿ البريد ﴾ : مسافة اثني عشر ميلاً . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا . . ﴾ الآية ٢٠٨، هذا نهي عام واضع عن تخيُّر بعض الأحكام بالعمل بها بطريق التشهي والاستنساب اتباعــاً = ﴿ فيها اختلفوا فيه ﴾ من الدين ﴿ وما اختلف فيه ﴾ أي: الدين ﴿ إلا الذين أوتوه ﴾ أي: الكتاب، فآمن بعض وكفر بعض ﴿ من بعد ما جاءتهم البينات ﴾ الحجج الظاهرة على التوحيد، و« من » متعلقة بـ « اختلف » وهي وما بعدها مقدَّم على الاستثناء في المعنى [فيكون التقدير: «وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات إلاّ الذين أوتوه»] ﴿بغياً ﴾ من الكافرين ﴿بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من ﴾ للبيان ﴿الحق بإذنه ﴾ بإرادته ﴿والله يهدي من يشاء ﴾ هدايته ﴿ إلى صراط مستقيم ﴾ طريق الحق. ٢١٤ ونزل في جَهْدٍ \_ [ بفتـح الجيم: « مشقـة » ] \_ أصـاب المسلمين [ يـوم الأحزاب، حيث أصاب النبي عَلِيْنَةٍ وأصحابه بلاءً. شديد بعد حصار المدينة]: ﴿أَم ﴾ بل أ ﴿ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ﴾ لم ﴿ يأتكم مثل ﴾ شبهُ ما فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ أتى ﴿الذين خلوا من قبلكم﴾ من المؤمنين من بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ المحسن، فتصبروا كما صبروا ﴿مستهم ﴾ جلة مستأنفة مبيَّنة ما قبلها ﴿الباساء ﴾ شدة الفقر ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَتِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى ﴿ والضراء ﴾ المرضُ ﴿ وزلزلوا ﴾ أزعجوا بأنواع البلاء ﴿ حتى يقول﴾ بالنصب والرفع، أي: قال مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا مُصِبِّتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ﴿ الرسول والذين آمنوا معه ﴾ استبطاءً للنصر ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ لتناهى الشدة عليهم ﴿ متى ﴾ يأتي ﴿ نصر الله ﴾ الذي وُعِدناه؟، فأجيبوا من قبل الله ﴿ أَلا إِن ٱلْبَأْسَآةِ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ نصر الله قريب ♦ إتيانه. ٢١٥ ﴿يسألونك ﴾ يا محمد ﴿ ماذا ينفقون﴾ أي: الذي ينفقونـه، مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَهُ يَسْعَلُونَكَ والسائل: عمرو بـن الجَمُـوح، وكـان شيخـاً ذا مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقُتُم مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ مال، فسأل النبي ﷺ عما ينفــق، وعلى مَــنْ ينفق ﴿قل﴾ لهم ﴿ما أنفقتم مـن خبر ﴾ بيــان وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ لـ « مـا » شـامـلٌ للقليـل والكثير ، وفيـه بيـان فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ۦ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ثُنَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرَّهُ [ الشيء ] المُنْفَق الذي هو أحد شقَّــي الســؤال، وأجماب عنن المصرف الذي هــو الشَّــقُّ الآخــر لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن بقـولـه: ﴿فللـوالديـن والأقـربين واليتــامـــى يُحِيُّواْ شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ والمساكين وابــن السبيــل ﴾ أي: هــم أولى بـــه ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ إنفاق، أو : غيره ﴿ فَــإن الله به عليم ﴾ فمجاز عليه ٢١٦ ﴿ كتب ﴾ فرض ﴿ عليكم القتالَ ﴾ للكفار ﴿ وهو كره ﴾ مكروه ﴿ لكم ﴾ طبعاً لمشقته ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾ لميل النفس إلى الشهوات الموجبةِ لهلاكها ، ونفورها عن التكليفات الموجبةِ لسعادتها ، فلعلُّ لكم في القتال ـ وإن كرهتموه ـ خيراً، لأن فيه: إمَّا الظفر والغنيمة، أو: الشهادة والأجر، وفي تركه ـ وإن أحببتموه ــ شراً ، لأن فيه : الذلُّ والفقر وحرمانَ الأجر ﴿ والله يعلم ﴾ ما هو خير لكم ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ ذلك ، فبادروا إلى ما يأمركم به. للهوى، بل الواجب على المسلم أن يأخذ بالشرع الحنيف كله مع الرضا والتسليم بحكم الله تعالى، واعتقاد أَحَقَّيته على كل حال.



• ٢٢ ﴿ فِي ﴾ أمر ﴿ الدنيا والآخرة ﴾ فتأخذون بالأصلح لكم فيهما ﴿ ويسألونك عن اليتامي ﴾ وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأثموا ، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاماً وحدهم فَحَرَجٌ ﴿ قُلُ إصلاح لهم ﴾ في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم ﴿ خير ﴾ من ترك ذلك ﴿ وإن تخالطوهم ﴾ أي : تخلِّطوا نفقتكم بنفقتهم ﴿ فإخوانكم ﴾ أي : فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أي: فلكم ذلك ﴿ والله يعلم المفسد ﴾ لأموالهم بمخالطته ﴿ من المصلح ﴾ بها فيجازي كلاً منها ﴿ ولو شاء الله لأعنتكم ﴾ لضيق عليكم بتحريم المخالطة ﴿ إن الله عزيــز ﴾ غــالــب على أمــره ﴿ حكيم ﴾ في صنعــه. ٣٢١ ﴿ ولا تنكحوا ﴾ تتزوجـوا أيها المسلمـون ﴿ المشركات ﴾ أي: الكافرات ﴿ حتى يؤمنُّ ولأمة فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآنِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ مؤمنة خير من مشركة ﴾ حرةٍ، لأن سبب نزولها : العيبُ على مَنْ [1] تزوج أمةً وترغيبُهُ في نكاح حرةٍ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مشركة ﴿ ولو أعجبتكم ﴾ لجمالها ومالها ، وهـذا مخصوص بغير الكتابيات بآية: « والمحصنات من مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزً الذين أوتوا الكتاب» ﴿ولا تنكحوا﴾ تزوّجوا ﴿ المشركين ﴾ أي: الكفارَ المؤمناتِ ﴿ حتى يؤمنوا حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۗ وَلَأَمَةٌ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ لماله مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَنَكُمْ وَلَا تُنكِحُواْ وجماله ﴿ أُولئك ﴾ أي: أهل الشرك ﴿ يدعون إلى النار ﴾ بدعائهم إلى العمل الموجب لها ، فلا تليق ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌمِن مُشْرِكِ مناكحتهم ﴿والله يدعو ﴾ على لسان رسله ﴿ إلى وَلُوْ أَعْجَبُكُمْ ۚ أُوْلَنَبِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الجنة والمغفرة ﴾ أي: العمل الموجب لهما ﴿ بإذنه ﴾ بإرادته ، فتجب إجابته بتزويج أوليائه ﴿ ويبين آياته ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ وَايَنتِهِ، لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ للناس لعلهم يتذكرون ، يتعظون. ٢٢٢ [ أخرج مسلم والترمذي وغيرهما : أن اليهود كانوا إذا حاضت يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذًى المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ، ولم فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَ بُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ يجتمعوا معها في البيوت، فسئل رسول الله عليه عن ذلك، فنزل: ] ﴿ ويسألونك عن المحيض﴾ أي: فَإِذَا تَطَهِّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الحيض ، أو : مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه ؟ ﴿ قل هو أذى ﴾ قَذَرٌ ، أو : محله ﴿ فاعتزلوا النساء ﴾ اتركوا ٱلنَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١٣٠٠ نِسَآ ؤُكُرٌ حَرْثٌ لَّكُمْ ۗ ﴿ وطأهن ﴿ فِي المحيض ﴾ أي : وقته ، أو : مكانه ﴿ ولا تقربوهن ﴾ بالجماع ﴿ حتى يطهرن ﴾ بسكون الطاء ، وِتشديدهاِ والهاءَ ، وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أي : يغتسلن بعد انقطِاعه ﴿ فإذا تطهرِن فأتوهنِ ﴾ بالجماع ﴿ من حيث أمركم الله ﴾ بتجنبه في الحيض. وهو القُبُل، ولا تعدُوه إلى غِيرِه ﴿ إن الله يحب ﴾ يثيب ويكرم ﴿ التوابين ﴾ من الذنوب ﴿ ويحب المتطهرين ﴾ من الأقذار . ٣٢٣ ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ أي: محل زرعكم الولدَ . والقول الصحيح في معنى « المنافع »: إنها « الربح »، فإن العرب كانوا يجلبون الخمر من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكان طالب الخمر يشتريها بثمن غَالَ . فالمنافع المشآر إليها في الآية هي مالية بحتة. [ ارجع إلى تعليقنا حول ؛ تحريم الخمر والميسر » ص ١٥٥ ] [ ١ ] قوله: ﴿ العبيبُ على من تزوَّج أمةً الخ. ﴾. هو عبد آلله بن رواحة رضيَّ الله عنه ، كانت عنده أمة سوداء فأعتقها وتزوجها فأبوا عليه ذلك وعابوه . هذا وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلُّ ولا يجوز أن يتزوج المرأة المسلَّمة إلاَّ مسلم، فمن أنكر ذلك فهو مرتد.

﴿ فأتوا حرثكم﴾ أي: محلَّه وهو: القُبُلُ ﴿ أَنِّي ﴾ كيف ﴿ شئتم ﴾ من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار ، نزل رداً لم لقول اليهود: مَنْ أتى امرأته في قُبُلِها. أي: من جهة دُبُرها جاء الولد أحول ﴿وقدموا لأنفسكم ﴾ العمل الصالح، كالتسمية عند الجماع ﴿ واتقوا الله ﴾ في أمره ونهيه ﴿ واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ بالبعث فيجازيكم بأعمالكم ﴿ وبشر المؤمنين﴾ الذين اتقوه بالجنة. ٢٧٤ ﴿ ولا تجعلوا الله ﴾ أي: الحلف به ﴿ عرضة ﴾ علةً مانعة ﴿ لأيمانكم ﴾ أي: نُصْباً لها [أي: غَرَضاً مانعاً من فعل الخير] بأن تكثروا الحلف به ﴿أن ﴾ لا ﴿ تبروا وتنقوا ﴾ فتُكْرَهُ اليمين على ذلك، ويسن فيه الحِنْثُ ويكفِّر، بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة ﴿وتصلحوا بين النـاس﴾ المعنــي لا فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَآتَفُواْ ٱللَّهَ تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوه وكفِّروا ، لأن سبب نزولها الامتناع وَأَعْلُمُواْ أَنَّكُمْ مُّلَقُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَهُ وَكَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ من ذلك ﴿والله سميع﴾ لأقـوالكـم ﴿عليم﴾ بأحوالكم. ٢٢٥ ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو ﴾ عُرْضَةُ لِأَيْمَكُنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَلَيْقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ الكائن ﴿ فِي أَيَانَكُم ﴾ وهو ما يسبق إليه اللسان وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ من غير قصد الحلف، نحو: لا والله، وبلي والله، فلا إثم عليه ولا كفارة ﴿ولكن يـؤاخـذكم بما وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم ۗ وَٱللَّهُ عَفُورً كسبت قلوبكم اي: قصدته من الأيمان إذا حنثتم ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴾ لما كان من اللغو ﴿ حليمٍ ﴾ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ لَهُ اللَّهِ مِنْ لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللّ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ وَإِنْ يؤلون من نسائهم﴾ أي: يحلفون أن لا يجامعوهن ﴿ تربص﴾ انتظار ﴿ أربعة أشهر فــان فــاؤوا ﴾ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٠٠٠ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء ﴿ فَإِن الله غفور ﴾ لهم ما أتوه من ضرر المرأة بــالحُلـف يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِمِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ ﴿ رحم ﴾ بهم. ٧٢٧ ﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أي: عليه بأن لا يفيئـوا فليُـوقِعُـوه ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ سميع ﴾ لقولهم ﴿ عليم ﴾ بعزمهم ، المعنى: ليس لهم وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَتُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا بعد تربُّص ما ذُكِرَ إلا الفيئةُ أو الطلاقُ. ٢٢٨ ﴿والمطلقات يتربصـن﴾ أي: لينتظــرن وَلَهُنَّ مِثْـلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ ﴿ بأنفسهن ﴾ عن النكاح ﴿ ثلاثة قــروء ﴾ تمضى من حين الطلاق ، جمع « قرء » بفتح القاف وهــو الطهر ، أو : الحيض، قولان. وهذا في المدخول بهن ، أما غيرهن فلا عدة عليهن ، لقوله : « فها لكم عليهن من عدة » ، وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر ، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن ، كما في « سورة الطلاق » ، والإماء ، فعدتهن قُرُءان بالسُّنة [كما سيأتي ص ٤٨] ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ من الولد أو الحيض ﴿ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن ﴾ أزواجهن ﴿ أحق بردهن ﴾ بمراجعتهن ولو أَبَيْنَ ﴿ فِي ذلك ﴾ أي: في زمن التربُّص ﴿ إِن أَرَادُوا إصلاحاً ﴾ بينها، لا إضرارَ المرأة، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي، و[قوله:] « أحق » لا تفضيل فيه، إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة ﴿ ولهن ﴾ على الأزواج ﴿ مثل الذي ﴾ 

﴾ ﴿ درجة ﴾ فضيلة في الحق، من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق ﴿ والله عزيز ﴾ في ملكه ﴿ حكيمٍ ﴾ فيما دبره لخلقه. ٢٢٩ ﴿ الطلاق ﴾ أي: التطليق الذي يراجَعُ بعده ﴿ مرتان ﴾ أي: اثنتان ﴿ فإمساك ﴾ أي: فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن ﴿ بمعروف ﴾ من غير ضرار ﴿ أو تسريح ﴾ أي: إرسال لهن ﴿ بإحسان ولا يحل لكم ﴾ أيها الأزواج ﴿ أَن تَأْخَذُوا مِمَا آتيتموهن ﴾ من المهور ﴿ شيئاً ﴾ إذا طلقتموهن ﴿ إلا أن يخافا ﴾ أي: الزوجان ﴿ ألا يقيا حدود الله ﴾ أي: أن لا يأتيا بما حدَّه لهما من الحقوق، وفي قراءة « يُخَافا » بالبناء للمفعول [ أي: مِنْ قِبَـل وُلاة الأمـور ] فـ « أن لا يقيما » بدل اشتال من الضمير فيه ، وقرىء [ شذوذاً ] بالفوقانية في الفعلين ﴿ فإن خفتم أَ ﴾ ن ﴿ لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّ تَأْنِ فَإِمْسَاكُ به ﴾ نفسها من المال ليطلقها، أي: لا حرج على بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ الزوج في أخذه ولا [على] الزوجة في بـذلــه ﴿ تلك ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ حدود الله فلا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ تعتدوها ومن يتعـدَّ حـدود الله فـأولئـك هـم الظالمون ﴾ . ٢٣٠ ﴿ فإن طلقها ﴾ الزوج بعد فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الثنتين ﴿ فلا تحل له من بعد ﴾ [أي: من بعد] ٱفْتَدَتْ بِهِ ۽ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ الطلقة الثالثة ﴿حتى تنكح﴾ تتــزوج ﴿زوجــاً غيره ﴾ ويطأها كما في الحديث، رواه الشيخان [١] حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَا إِنَّ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا ﴿ فَإِنْ طَلِقُهَا ﴾ أي: الزوج الشاني ﴿ فَلَا جَمَاح تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا عليهما ﴾ أي: الـزوجــة والــزوج الأول ﴿أن يتراجعا ﴾ إلى النكاح بعد انقضاء العدة ﴿ إن ظنا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ أن يقيما حدود الله وتلك ﴾ المذكورات ﴿ حدود الله يبينها لقوم يعلمون ﴾ يتدبرون. ٣٣١ ﴿ وإذا وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ قاربن انقضاء عدتهن ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ ﴿ فأمسكوهن ﴾ بأن تراجعوهن ﴿ بمعروف ﴾ من غير ضرار ﴿أو سرحوهن بمعروف﴾ اتركوهن بِمَعْرُوفِ وَلَا ثُمُّسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ حتى تنقضي عدتهن ﴿ ولا تمسكوهن ﴾ بالرجعة ﴿ ضراراً ﴾ مفعول له ﴿ لتعتدوا ﴾ عليهن بالإلجاء ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفُسَهُ, وَلَا تَنَخِّذُوٓا عَايَاتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً إلى الافتداء والتطليق وتطويــل الحبس ﴿ومــن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ بتعريضها إلى عذاب

الله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزؤاً ﴾ [ بالهمزة ، مع ضم الزاي وسكونها ، وفي قراءة بضم الزاي وإبدال الهمزة واواً ، أي: ] مهزوءاً بها بمخالفتها .

ا] قوله: «رواه الشيخان» أي: وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القُرظي إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فَبَتَ طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن بن الزَّبير، وما معه إلا مثلُ هُدْنَةِ الثوب \_ أي: عِنْيناً \_ فتبسم النبي ﷺ فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ ... لا ... حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلَتَكُ ». هذا ويجب أن يكون النكاح الثاني مقصوداً لذاته لا لتحليل المرأة للزوج الأول، فإن قُصِدَ به التحليل كان الطرفان آثمين بالإجماع، مع خلاف في صحة العقد، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «لعن الله المحلّل والمحلّل له » رواه النسائي والترمذي.

﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ بالإسلام ﴿ وَمَا أَنْزَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكَتَابِ ﴾ القرآن ﴿ وَالحَكُمَةُ ﴾ ما فيه من الأحكام ﴿ يعظكم به ﴾ بأن تشكروها بالعمل به ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ﴾ لا يخفي عليه شيء . ٣٣٢ ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ انقضت عِدتهن ﴿ فلا تعضلوهن ﴾ خطاب للأولياء ، أي : [ لا ] تمنعوهن من ﴿ أَن يَنكُحَن أَزُواجَهِن﴾ المطلِّقين لهن، لأن سبب نزولها: أن أخت معقل بن يسار طلَّقها زوجُها [ ولم يراجعها حتى انقضت عدتها]، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار، [ فلها نزلت هذه الآية قال معقل: « سمع لربي وطاعة » ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك]، كما رواه الحاكم [ والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم] ﴿ إذا تـراضــوا﴾ أي: الأزواج والنســاء ﴿ بينهـــم ﴿ وَآذْكُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ بالمعروف﴾ شرعاً [1] ﴿ ذلك﴾ النهي عن العَضْل وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ ﴿ يُوعِظُ بِهُ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يُسُوِّمُنْ بِـاللَّهِ وَالْيِسُومُ الآخر ﴾ لأنه المنتفع بـ ﴿ ذلكـم ﴾ أي: تــرك شَىٰ وَ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ العضل ﴿أَزَكَى﴾ خير ﴿لكم وأطهر ﴾ لكم ولهم [ أي: للأزواج]، لما يخشى على الزوجين مــــن فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم الريبة بسبب العلاقة بينهما ﴿والله يعلم﴾ ما فيه بِٱلْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ۽ مَن كَانَ مِنكُدُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ المصلحة ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ ذلك ، فاتبعوا أمره. ٣٣٣ ﴿والوالدات يرضعـن﴾ أي: ليُــرْضعْــنَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ ﴿أُولَادُهُنَّ حُولَينَ﴾ عامين ﴿كَامَلِينَ﴾ صفَّة مؤكّدة، ذلك ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعـــة ﴾ [١] ﴾ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ولا زيادة عليه ﴿وعلى المولسود لسه﴾ أي: الأب كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ﴿ رزقهن ﴾ إطعام الوالدات ﴿ وكسـوتهن ﴾ على الإرضاع إذا كُنَّ مطلَّقاتٍ ﴿بالمعروف﴾ بقدر رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا طاقته ﴿لا تَكُلُّفُ نَفُسُ إلا وَسَعُها ﴾ طاقتها ﴿لا لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَهُ عِلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ مِولَدِهِ عَالَى ٱلْوَارِثِ تضار والدة بولدها ﴾ بسببه، بأن تُكْرَهَ على إرضاعه إذا امتنعت ﴿ولا ﴾ يضار ﴿مولود له مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُ مَا وَتَشَاوُرٍ بولده﴾ أي: بسببه، بأن يكلّف فـوق طـاقتـه، وإضافة الولد إلى كــل منهما في الموضعين فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُمْ للاستعطاف ﴿وعلى الوارث﴾ أي: وارث الأب وهو الصبي، أي: على وليه في ماله ﴿ مثل ذلك ﴾ الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة ﴿ فإن أرادا ﴾ أي: الوالدان ﴿ فصالا ﴾ فطاماً له قبل الحولين صادراً ﴿ عن تراض﴾ اتفاق﴿منهما وتشاور ﴾ بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه ﴿فلا جناح عليهما ﴾ في ذلك ﴿وإن أردتم ﴾ خطاب للآباء ﴿ أَن تَسْتَرْضَعُوا أُولَادَكُم ﴾ مراضع غير الوالدات. [ ١ ] قوله: « شرعاً » أشار بذلك إلى أن المعروف ما عرفه الشرع وجاء به ، والمنكر ما أنكره ونهي عنه ، ارجع إلى تعليقنا حول معناهما ص ٨٠ . [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ لَمْنَ أَرَادَ أَنْ يَتُمْ الرَّضَاعَةَ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول « الرَّضَاعة وحكمها » ص ٧٤٩.

﴿ فلا جناح عليكم﴾ فيه ﴿ إذا سلمتم﴾ إليهن ﴿ ما آتيتم﴾ أي: أردتم إيتاءه لهن من الأجرة ﴿ بالمعروف﴾ بالجميل، كطيب النَّفْس ﴿واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾ لا يخفى عليه شيء منه. ٢٣٤ ﴿والذين يتوفون﴾ يموتون ﴿منكم ويذرون﴾ يتركون ﴿أزواجاً يتربصن﴾ أي: ليتربصن ﴿بأنفسهن﴾ بعدهم عن النكاح ﴿أربعة أشهر وعشراً ﴾ من الليالي، وهذا في غير الحوامل، أما الحوامل: فعدتهن أن يضعن حملهن بآية [ سورة ] « الطلاق » [ وهي قوله تعالى : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن » ] ، والأمّـةُ على النصـف مـن ذلـك بالسُّنة [١] ﴿ فَإِذَا بِلَغَنِ أَجِلَهِنَ ﴾ انقضت عدة تربصهن ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ أيها الأولياء ﴿ فما فعلن في أنفسهن﴾ من التزيُّن والتعرُّض للخُطَّاب فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمُ مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُواْ ﴿ بالمعروف﴾ شرعاً ﴿ والله بما تعملـون خبير ﴾ الله وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ عالم بباطنه كظاهره. ٢٣٥ ﴿ولا جناح عليكم فيما عــرضتم﴾ لــوَّحتم مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهُ أَشْهُ رِ ﴿ به من خطبة النساء ﴾ المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلاً: إنك لجميلة، ومَنْ وَعَشَرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ يجدُ مثلـك؟ ورُبَّ راغـب فيـك ﴿أُو أَكننتم﴾ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنَا لَا عَلَمُ اللَّهُ أضمرتم ﴿ فِي أَنفُسكم ﴾ من قصد نكاحهن ﴿ علم الله أنكم ستذكرونهن ﴾ بـالخِطبــة ولا تصبرون وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ ۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ عنهـن، فـأبـاح لكـم التعـريـض ﴿ولكــن لا أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَنَذْكُوونَهُنَّ وَلَكِن تواعدوهن سراً ﴾ أي: نكاحاً ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أن تقولوا قولاً معروفاً ﴾ أي: ما عُرفَ شرعاً من لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ التعريض، فلكم ذلـك ﴿ولا تعــزمــوا عقــدة النكاح﴾ أي: على عقده ﴿حتى يبلغ الكتــاب﴾ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ أي:المكتوب من العدة ﴿ أجله ﴾ بأن ينتهى ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورً ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم ﴾ من العزم وغيره ﴿ فَـاحَـذَرُوه ﴾ أن يعـاقبكـم إذا عـزمتم حَلِيمٌ وَيْنَ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ ﴿ واعلمُـوا أَنَ اللَّهُ غَفُـور ﴾ لمن يحذره ﴿ حليمٍ ﴾ م بتأخير العقوبة عن مستحقها. يَرَهُ وَيَ أَوْ يَفُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ ۲۳٦ ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ﴾ و في قراءة « تُمَاسُّوهن » ، [ بضم التاء ] ، أي: تجامعوهن ﴿ أو ﴾ لم ﴿ تفرضوا لهن فريضة ﴾ مهراً ، و« ما » مصدرية ظرفية ، أي: لا تَبعَة عليكم في الطلاق ـ زَمَنَ عدم المسيس والفَرْض ِ ــ بإثم ٍ ولا مهرٍ ، فطلقوهن ﴿ ومتعوهن ﴾ أعطوهن ما يتمتعن به ﴿ على الموسع ﴾ الغني منكم. ] قول المصنف: ﴿ وَالْأُمَةُ عَلَى النَّصَفَ مَنْ ذَلَكَ بِالسَّنَّةُ ﴾. قد يُفهم منه ثبوتُ كون عدة الأمة المتوفّى عنها زوجها نصفَ عدة الحرة بـالسُّنَّة أيضاً. وهذا

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

١] قول المصنف: « والأمة على النصف من ذلك بالسنة ». قد يُغهم منه ثبوت كون عدة الامة المتوفى عنها زوجها نصف عدة الحرة بالسنة أيضاً. وهذا المعنى غير مراد، لأنه لم يثبت ذلك في السنة بل الوارد فيها بيان عدة الأمة المطلقة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها: « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » رواه الدارقطني موقوفاً وأخرجه مرفوعاً وضعفوه. وأخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: فاتفقوا على ضعفه.



﴿ بالمعروف﴾ بقدر الإمكان ﴿ حقاً ﴾ نُصِبَ بفعله المقدر ﴿ على المتقين ﴾ الله تعالى، كرره ليعم الممسوسة أيضاً ، إذ الآية السابقة في غيرها. ٢٤٢ ﴿ كذلك ﴾ كما يبين لكم ما ذكر ﴿ يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ تتدبرون ٢٤٣ ﴿ أَلم تر ﴾ استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده، أي: [ ألم ] ينته علمُك ﴿ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ﴾ أربعة، أو: ثمانية، أو: عشرة [آلاف]، أو: ثلاثون، أو: أربعون، أو: سبعون ألفاً ﴿ حذر الموت ﴾ مفعول له، وهم: قومٌ من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا [1] ﴿ فقال لهم الله موتوا ﴾ فهاتوا ﴿ ثم أحياهم ﴾ بعد ثمانية أيام ، أو : أكثر ، بدعاء نبيهم حزقيل \_ بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي \_ فعاشوا دهراً عليهم أثـر الموت [1] ، لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن، ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُرْ وَايَنتِهِ عَلَعَلَّكُمْ واستمرت في أسباطهم [كذا قيل، من غير دليل] تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَّلَ عَلَى النَّـاسُ ﴾ ومنــه إحيــاء هؤلاء ﴿ولكن أكثر الناس﴾ وهم الكفـار ﴿لا وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ يشكرون﴾ والقصد من ذكر خبر هؤلاء ، تشجيعُ المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه: إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ ٢٤٤ ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾ أي: لإعلاء دينه لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَائِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ﴿ واعلموا أن الله سميع ﴾ لأقـوالكـم ﴿ عليم ﴾ بأحوالكم فيجازيكم . ٢٤٥ ﴿ من ذا الذين يقرض سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الله ﴾ بإنفاق ماله في سبيل الله ﴿قرضاً حسناً ﴾ بأن ينفقه لله عـز وجـلّ عـن طِيـب قلــب فَيُضَاعِفَهُ لِهُ ﴿ أَضَعَافَا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴿ فيضاعفه﴾ وفي قراءةٍ « فيضعِّفه » بالتشـديــد وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴿له أضعافاً كثيرة﴾ من عشر إلى أكثر من سبعمائــة، كما سيــأتي [ في الآيـــة ٢٦١ ] ﴿والله مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ يقبــض﴾ بمســك الرزق عمــن يشــاء ابتلاءً ﴿ ويبسط ﴾ [ بالصاد والسين، أي: ] يوسعــه لمن فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ يشاء امتحاناً ﴿وإليه تـرجعـون﴾ في الآخـرة أَلَّا تُقَنتِلُوا ۚ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَنتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ بالبعث فيجازيكم بأعمالكم ٢٤٦ ﴿ أَلَمْ تَـر إِلَى الملأ﴾ الجماعة ﴿من بني إسرائيل من بعد ﴾ موت أُنْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَابِنَا فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا ﴿ مُوسَى ﴾ أي: [ألم ينته علْمُك] إلى قصتهم وخبرهم ﴿ إذ قالوا لنبي لهم ﴾ هـو: شمـوئيــل ﴿ ابعث﴾ أقم ﴿ لنا ملكاً نقاتل﴾ معه ﴿ في سبيل الله﴾ تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه ﴿ قال﴾ النبي لهم ﴿ هل عسيتم بالفتح والكسر ﴿ إن كتب عليكم القتال أ﴾ ن ﴿ لا تقاتلوا ﴾ خبر « عسى » ، والاستفهام لتقرير التوقّع بها ﴿ قالوا وما لنا اً ﴾ ن ﴿ لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ﴾ بسبيهم وقتلهم، وقد فَعَلَ بهم ذلك قومُ جالوت، أي: لا مانع منه مع وجود مقتضيه قال تعالى: ﴿ فَلَمَا كُتُبِ عَلَيْهِمُ القَتَالُ تُولُوا ﴾ عنه وجَبُنُوا . [ ۱ ] قوله: « وقع الطاعون ببلادهم ففروا » ، وقيل: دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا من وجه عدوهم حذر الموت، وهذا القول أقرب، يؤيده ما يشير المية المية وهم ألوف أي: خافوا من القتال وهم كثر . والفرار من الطاعون لا يستدعي الإشارة إلى أنهم ألوف.
 [ ۲ ] قوله: « فعاشوا دهراً عليهم أثر الموت » . إلى قوله: « واستمرت في أسباطهم » . فيه مبالغة لا دليل عليها . ﴿ إِلَّا قَلْيَلًا مَنْهُم ﴾ وهم: الذين عبروا النَّهَرَ مع طالوت كما سيأتي [ في الآية ٢٥٠ ] ﴿ وَاللَّهُ عليم بالظالمين ﴾ فمجازيهم، { وسأل النبي [ المذكور في الآية السابقة ] ربَّه إرسالَ مَلِكٍ فأجابه إلى إرسال طالوت. ٧٤٧ ﴿ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى ﴾ كيف ﴿ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ﴾ لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغاً أو راعياً ﴿ولم يؤت سعة من المال﴾ يستعين بها على إقامة الملك ﴿ قال ﴾ النبي لهم ﴿ إن الله اصطفاه ﴾ اختاره للملك ﴿ عليكم وزاده بسطة ﴾ [ بالسين والصاد ، أي : ] سعة ﴿ في العلم والجسم ﴾ وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ ، وأجملهم وأتمهم خَلْقاً ﴿ وَاللَّهُ يَؤْتِي مَلَكُهُ مِنْ يَشَاءً ﴾ إيتاءه إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ لَهُمْ لا اعتراض عليه ﴿والله واسع﴾ فضلـه ﴿عليم﴾ بمن هو أهل له. إِنْ بَيْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُواْ أَنَّى ٧٤٨ ﴿وقال لهم نبيهم﴾ لما طلبوا منه آية على ملكه ﴿ إن آية ملكه أن يأتيكم النابوت﴾ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ الصندوق، كان فيه صور الأنبياء[١٦] ، أنزله الله على آدم واستمر إليهم، فغلبتهم العمالقة عليــه سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وأخذوه، وكانوا يستفتحـون بــه على عــدوهــم بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِلْسِمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَدُر مَن يَشَاءُ ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه، كما قال تعالى ﴿ فيه سكينة ﴾ طمأنينة لقلوبكم ﴿ من ربكم وبقية وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ } مما ترك آل موسى وآل هارون﴾ أي: تركاه هما ، أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ وهي: نعلا مــوسى، وعصــاه، وعمامــةُ هــارون، وقفيزٌ المنَ الذي كان ينــزل عليهــم، ورُضــاضٌ عَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحْمِـلُهُ ٱلْمَلَـٰبِكَةُ إِنَّا فِي ذَلِكَ [ بضم الراء أي: فُتات ] مــن الألــواح ﴿ تحملــه الملائكة ﴾ حال من فاعل « يأتيكم » ﴿ إن في ذلك لَا يَهُ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَي فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ لآية لكم﴾ على ملكه ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ فحملته إِ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ الملائكة بين السماء والأرض، وهم ينظرون إليه، حتى وضعتـه عنـد طـالـوت، فـأقـروا بملكـه، ْ مِنِّي وَمَن لَّرْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار مــن شبــابهم سبعين ) بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ٢٤٩ ﴿ فلما فصل ﴾ خرج ﴿ طالوت بالجنود ﴾ من بيت المقدس، وكان حَرّاً شديداً وطلبوا منــه الماء ﴿ قال إن الله مبتليكم ﴾ مختبركم ﴿ بِنَهَرٍ ﴾ ليظهر المطيع منكم والعاصي، وهو : بين الاردن وفلسطين ﴿ فَمِن شرب منه ﴾ أي: من مائه ﴿ فليس مني ﴾ أي: منّ أتباعي ﴿ ومن لم يطعمه ﴾ يذقه ﴿ فإنه مني إلا من اغترف غرفة ﴾ بالفتح والضم ﴿ بيده ﴾ فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني ﴿ فشربوا منه ﴾ لما وافوه بكثرة ﴿ إلا قليلاً منهم ﴾ فاقتصروا على الغَرْفة [التي اغترفها كل وِاحد منهم كما تقدم]، روي [ ـ وهي رواية ضعيفة جداً ـ ] أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، وكانوا ثلثماَّئة وبضعة رجلاً ﴿ فَلَمَا جَاوِزَهُ هُو وَالَّذِينَ ﴾ . [1] قوله: «كان فيه صور الأنبياء ». لقد تساهل السيوطي رحه الله في هذا من غير دليل، ثم إن قوله هذا مخالف لإخباره تعـالى عما في التــابــوت 😑 



بهون؛ وحمية تستنيمة من ربيتهم . . ؟ إنع وم يمس. "إن فيه طوره الإستند"، لمنذ تصالى به ولنترك المبالغة فإنها غير محودة . حكم التصوير في الشرائع السابقة غير معلوم لدينا ، فلنقف عند حدود ما أخبر الله تعالى به ولنترك المبالغة فإنها غير محمودة . [1] قوله: « بعموم الدعوة إلىخ»، روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنها أن النبي يُهلِيَّة قال: «أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت في الأرض مسجداً وطهوراً فأثياً رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلَّت لي

الغنائم ولم تَحِلَّ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ه. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ بروح القدس﴾ أي: الروح المقدسة، ارجع إلى تعليقنا حول « معاني الروح » ــ ص ٣٧٦. جميعاً ﴿ مَا اقْتَتَلَ الذينَ مَنْ بَعِدُهُم ﴾ بعد الرسل، أي: أُمَّمُهُم ﴿ مَنْ بَعِدُ مَا جَاءَتُهُم البينات ﴾ لاختلافهم وتضليل ِ بعضهم بعضاً﴿ولكن اختلفوا﴾ لمشيئته ذلك ﴿ فمنهم من آمن﴾ ثبت على إيمانه ﴿ ومنهم من كفر ﴾ كالنصارى بعد المسيح ﴿ ولو شاء الله ما اقتتلوا﴾ تأكيد ﴿ولكن الله يفعل ما يريد﴾ من توفيق من شاء وخُذْلان مَنْ شاء . ₹02 ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم﴾ زكاته ﴿ من قبل أن يأتي يوم لا بيعَ﴾ فداءَ ﴿ فيه ولا خلةَ ﴾ صداقةَ تنفع ﴿ ولا شفاعةَ ﴾ بغير إذنه ، وهو : يوم القيامة ، [ بالفتح من غير تنوين في الثلاثة ] ، وفي قراءة برفع الثلاثة [ مع التنوين ] ﴿ والكـافــرون﴾ بــالله ، أو : بما فرض عليهم ﴿ هم الظالمون﴾ لوضعهم أمر الله في غير محله . ٧٥٥ ﴿ الله لا إِلَه ﴾ أي: لا معبود بحق إِلَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُّهُمُ في الوجود ﴿ إلا هو الحي ﴾ الدائم البقاء ﴿ القيوم ﴾ المبالغ في القيام بتدبير خلقه ﴿ لا تأخذه الْهُ لِيَنْكُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَيَنَّهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ سنة﴾ نعاس ﴿ ولا نوم له ما في السهاوات ومــا في الأرض﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿من ذا الذي﴾ ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا أي: لا أحد، ﴿ يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ له فيها ﴿ يعلم يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي ما بين أيديهم ﴾ أي : الخلق ﴿ وما خلفهم ﴾ أي : من أمر الدنيا والآخرة ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه ﴾ إَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَنْفِرُونَ أي: لا يعلمون شيئاً من معلوماته ﴿ إلا بما شاء ﴾ أن يُعْلِمَهُم به منها بإخبار الرسل ﴿ وسع كرسيه هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْومُ السهاوات والأرض﴾ قيل: أحاط علمه بهما [ وهذا ا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ قول ضعيف و إن رجحه بعضهم ، لأن الأحاديث لا تؤيده ، وكذلك اللغة ] وقيل : ملكه ، وقيل : مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ عِيعَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته ، لحديث [١] « ما الساواتُ السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ } إِلَّا بِمَا شَآءَ ألقيت في تُرس » ﴿ ولا يؤوده ﴾ يثقله ﴿ حفظهما ﴾ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وَفَظُهُمَا أي: السماوات والأرض ﴿وهو العلى ﴾ فوق خلقه بالقهر ﴿العظيم﴾ الكبير. ٢٥٦ ﴿لا إكراه في وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ ۚ كَا إِحْمَرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيْنَ الدين المات الدخول فيه وقد تبين الرشد من الغي ﴾ أي: ظهر بالآيات البينات أن الإيمانَ رُشد، ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّعْفُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ والكُفْرَ غَي، نزلت فيمن كان له من الأنصار أولاد ، أراد أن يكرههم على الإسلام ﴿ فمن يكفر بالطاغوت♦ الشيطان، أو : الأصنام، وهو يطلق على المفرد والجمع ﴿ويؤمن بالله فقد ﴾ . [ ١ ] قوله: « لحديث، ما السماوات السبع إلخ... » هذا حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يوجد مسنداً إلى النبي عَلِيْكُمْ . قال القرطبي في تفسيره: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وأخرج الآجِرّي وأبو حاتم البستي في صحيح مسنده والبيهقي ــ وذكر أنه صحيح ــ عن رسول الله ﷺ أنه قال: « ما السهاوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاة في أرض فلاةٍ ، وفضلَ العرش على الكرسي كفضل الفَلاَة على الحلَقة ». فالعرش غير الكرسي وأعظم منه، هذا هو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أن العرش هو الكرسي، وعلى هذا القول مشى الجلالان في هذا التفسير وقد نبهنا إلى ذلك في مواضعه .

[ ٢ ] قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾. قال الإمام أبو جعفر النحاس المتوفى عام ٣٣٨ في ناسخه قولاً سديداً في هذه الآية منــه مــا يلي: ﴿ مــن العلماء =

﴿ استمسك ﴾ تمسك ﴿ بالعروة الوثقي ﴾ بالعقد المحكم ﴿ لا انفصام ﴾ انقطاع ﴿ لها والله سميع ﴾ لما يقال ﴿ عليم ﴾ بما يفعل. ٧٥٧ ﴿ الله ولي ﴾ ناصر ﴿ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات ﴾ الكفر ﴿ إلى النور ﴾ الإيمان ﴿ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات﴾ ذِكْرُ الإخراج: إما في مقابَلة قوله: « يخرجهم من الظلمات »؛ أو: في كل مَنْ آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به ﴿ أُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ . ٢٥٨ ﴿ أَلَم تر إلى الذي حاج ﴾ جادل ﴿ إبراهيم في ربه ﴾ لـ ﴿ أن آتاه الله الملك ﴾ أي: حله بطره بنعمة الله على ذلك، وهو [ الملك الكافر] « نُمروذ » ﴿إذ ﴾ بدل من « حاجً » ﴿ قال إبراهيم ﴾ لما قال له: مَنْ ربك الذي تدعونا إليه؟ ﴿ ربي الذي يحيى ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَكَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ ويميت، الله المياة والموت في الأجساد ﴿ قَالَ ﴾ هو ﴿ أَنَا أُحِيى وأُميت ﴾ بالقتل والعفو عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُسَتِ عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فلم رآه غبياً ﴿قال إبراهيم ﴾ منتقلاً إلى حجة إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُولِيَآ وُهُمُ ٱلطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُم أوضح منها ﴿ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُكَتِ أُوْكَيِكَ أَصَّحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا فأت بها ﴾ أنت ﴿ من المغرب فبهت الذي كفر ﴾ تحير ودَهِشَ ﴿ والله لا يهدي القـوم الظـالمين ﴾ خَلْدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَ إِبْرَاهِ عَمْ فِي رَبِّهِ عَ بالكفر إلى محجة الاحتجاج. ٢٥٩ ﴿ أُو ﴾ رأيت ﴿ كَالَّذِي ﴾ الكاف زائدة ﴿ مر على قرية ﴾ هي: أَنْ ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء بيت المقدس، راكباً على حمار، ومعه سلّة تين، وَ يُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي وقدح عصير، وهو «عُزير» [وقيل: غيره، قال ابن كثير في تاريخه: المشهور أن « عزيراً » نبي من بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي أنبياء بني إسرائيل] ﴿ وهي خاويــة ﴾ ساقطــة ﴿ على عروشها ﴾ سقوفها لما خَرَّبَها بختنصر ﴿ قال كَفَر وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل أنى ﴾ كيف ﴿ يحيى هذه الله بعد موتها ﴾ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِءَ هَـٰذِهِ استعظاماً لقدرته تعالى ﴿ فَأَمَاتُهُ اللَّهُ ﴾ وألبث ﴿ مَائَةُ عَامَ ثُمُّ بِعِنْهُ ﴾ أحياه ليريبه كيفية ذلك اللهُ بعد موتِها فأماته الله مأنة عام ثم بعثه قال كم لبنت ﴿ قال ﴾ تعالى له ﴿ كم لبثت ﴾ مكثت هنا ﴿ قال لبثت يوماً أو بعض يــوم﴾ لأنــه نــام أول النهــار قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۖ قَالَ بَلَ لَّبِثْتَ مِأْنَةَ عَامِرٍ ﴿ فَقُبضَ، وأُحبي عند الغروب، فظن أنه يوم النوم

﴿ قال بل لبثت مائة عام ﴾ .

من قال هي منسوخة، ولأن النبي على قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا الإسلام.
وقال بعض العلماء: ليست بمنسوخة، ولكنها نزلت في أهل الكتاب، لا يكرهون على الإسلام إذا أدَّوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان، فهم الذين نزل فيهم ﴿ يا أيها النبي جاهد الكفار ﴾. واحتج لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله تعالى بعث محداً على الحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلى قريب. قال عمر: اللهم اشهد ثم تلا: ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ وممن قال إنها مخصوصة ابن عباس رضي الله عنها قال: كانت المرأة تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أُجُلِيَتْ بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله هذه الآية.

وقول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده، وإن مثله لا يوجد بالرأي ٣. ١ ـ هـ.

﴿ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامَكُ ﴾ التين ﴿ وشرابك ﴾ العصير ﴿ لم يتسنَّه ﴾ لم يتغير مع طول الزمان، و﴿ الهاء ﴾ قيل: أصلُّ [ في الكلمة] من «سانَهْتُ»، وقيل: للسكت من «سانَيْتُ»، وفي قراءة بحذفها ﴿وانظر إلى حمارك﴾ كيف هو؟ فرآه ميتاً وعظامه بيض تلوح، فَعَلْنا ذلك لتعلم [ أن الله على كل شيء قدير ] ﴿ ولنجعلك آية ﴾ على البعث ﴿ للناس وانظر إلى العظام﴾ من حمارك ﴿ كيف نُنْشِرُها ﴾ نحييها ، بضم النون [ والراء ] ، وقرىء [ شذوذاً ] بفتحها ، [ أي : بفتح النون ] من « أنشر » و« نشر » لغتان، وفي قراءة: « ننشزها » بضم النون والزاي، نحرَّكها ونرفَعُها ﴿ثم نكسوها لحماً ﴾ فنظر إليها وقــد تركبت وكُسيت لحماً ، ونفخ فيــه الروح ونَهَــقَ ﴿ فلما تبين له ﴾ ذلك بالمشاهدة ﴿ قال أعلم ﴾ علم ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَـنَّهُ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ مشاهــدة ﴿ أَنَ اللَّهُ عَلَى كُــلَ شَيَّءَ قــديــر ﴾ وفي قراءة: ﴿ اعلم ﴾ أَمْرٌ من الله له. . ٧٦٠ ﴿ و ﴾ اذكر وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﴿ إِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْـفُ تَحِيي المُوتَـى قال﴾ تعالى لــه ﴿أو لم تــؤمــن ﴾ بقــدرتي على ا مُمَّ نَـكُسُوهَا لَحَـمُا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ الإحياء؟ سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأله [<sup>۱۱</sup> ، فيعلم السامعون غــرضــه ﴿قــال بلى ﴾ ا شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ آمنت ﴿ولكن﴾ سألتُك ﴿ليطمئـنُّ ﴾ يسكـن ﴾ ٱلْمَوْلَىٰ قَالَ أُوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ﴿ قلبي ﴾ بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال ﴿ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليـك ﴾ بكسر ا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى الصاد وضمها، أمِلْهُنَّ إليك وقطِّعهـن، واخلـط كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزَّءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۗ وَأَعْلَمُ لحمهن وريشهن ﴿ثم اجعل على كل جبل﴾ من جبال أرضك ﴿منهن جزءاً ثم ادعهـن﴾ إليـك أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ مَنْكُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُ ﴿ يأتينك سعياً ﴾ سريعاً ﴿ واعلم أن الله عزيز ﴾ لا يعجـزه شيء ﴿حكيم﴾ في صنعـه، فـأخـــذ ا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ طاووساً ، ونَسْراً ، وغراباً ، وديكاً ، وفعل بهن ما سُنْبُلَةٍ مِّأْنَةً حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسْعُ ذكر ، وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن ، فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلتُ إلى عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ رؤوسها. ٢٦١ ﴿ مثل ﴾ صفة نفقات ﴿ الذيــن ينفقون أموالهم في سبيـل الله ﴾ أي: طـاعتــه. مَا أَنفُقُوا مَنَّا وَلَا أَذِّي هَٰهُمْ أَجْرِهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ ﴿ كَمِثُلُ حِبَّةُ أَنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ﴾ فكذلك نفقاته ، تُضاعف لسبعائة ضعف، [ أخرج أحمد والترمذي \_ وحسَّنه \_ وابن حبان وغيرهم عن خَريم بن فاتك الأزْدي قال: قال رسول الله ﷺ : « من أنفــق نفقة في سبيل الله كُتبتْ له بسبعمائة ضِعْفِ» ] ﴿ والله يضاعف﴾ أكثر من ذلك ﴿ لمن يشاء والله واسع﴾ فضله ﴿ عليم ﴾ بمن يستحق المضاعفة. ٣٦٣. ﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ﴾ على المنفق عليه، بقولهم مثلاً: قد أَحْسَنْتُ إليه وجبرتُ حاله ﴿ولا أَذَى ﴾ له، بذكر ذلك إلى مَنْ لا يحب وقوفه عليه، ونحوه. 

﴿ لهم أجرهم﴾ ثواب إنفاقهم ﴿عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنـون﴾ في الآخـرة. ٢٦٣ ﴿قــول معــروف﴾ كلام حسن وردٌّ على السائـل جميـل ﴿ومغفـرة ﴾ لـه في إلحاحـه ﴿خير مـن صـدقـة يتبعهـا أذى ﴾ بـالمن وتعييرِ لــه بالسؤال 11 ﴿ والله غني ﴾ عن صدقة العباد ﴿ حليم ﴾ بتأخير العقوبـة عــن المانِّ والمؤذي. ٢٦٤ ﴿ يــا أيها الذيــن آمنــوا لا تبطلوا صدقاتكم﴾ أي: أجورها ﴿بالمن والأذى﴾ إبطالاً ﴿كالـذي﴾ أي: كـإبطـال نفقـةِ الذي ﴿ينفـق مـالـه رئاء الناس﴾ مرائياً لهم[٢] ﴿ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ وهــو المنافــق[٣] [ أخــرج البــزار والحاكم وصححــه عــن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمـر، والمنّــان بما أعطــى»] ﴿ فَمَثْلُــهُ كَمَثُــلُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ \* قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ صفوان ﴾ حجر أملس ﴿عليه تراب فـأصابـه مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَّى وَٱللَّهُ غَنِي حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وابل﴾ مطر شديد ﴿ فتركه صلداً ﴾ صلباً أملس لا شيء عليه ﴿لا يقدرون﴾ استئناف لبيان مَثَل ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ المنافق المنفق رئاء الناس، وجُمعَ الضمير باعتبار معنى ﴿ الذي ﴾ ﴿ على شيء مما كسبوا ﴾ عملوا مَالَهُ, رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَنْلُهُ, أي: لا يجدون له ثواباً في الآخرة، كما لا يوجد كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْداً على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه، لإذهــــاب المطـــر لــــه ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدَيُ القـــوم لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنَّا كَسَبُوا ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الكافرين﴾. ٧٦٥ ﴿ومثل﴾ نفقات ﴿الذيــن ينفقون أموالهم ابتغاء ﴾ طلب ﴿مرضات الله ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَمَشْلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ ٱبْتِغَاءَ وتثبيتاً من أنفسهم ﴾ أي: تحقيقاً للثواب عليه، مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتُا مِّنْ أَنفُسِمٍ مَكْثَلِ جَنَّةِ بِرَبُو وَ أَصَابَهَا بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه، لإنكارهم له، و « من » ابتدائية ﴿ كمثل جنة ﴾ بستان ﴿ بربوة ﴾ وَابِلٌ فَعَاتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّهُ يُصِبُّهَا وَابِلٌ فَطَلُّ بضم الراء وفتحها، مكان مرتفع مستو ﴿أصابها وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ وابل فآتت﴾ أعطـت ﴿أكلهـا﴾ بضم الكـاف وسكونها، [أي:] ثمرها ﴿ضعفين﴾ مِثْلَى مــا جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُلُهُ وَبِهَا مِن يُشمر غيرُها ﴿ فإن لم يصبها وابل فطـل﴾ مطـر خفيف، يصيبها ويكفيها لارتفاعها، المعنى: تَشمِر كُلِّ ٱلتَّمَرُ تِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وَذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءً فَأَصَابَهَا وتزكو ، كَثُرَ المطرُ أم قَلَّ فكذلك نفقــات مــن ذُكر ، تزكو عند الله كَثُرَت أم قَلَّتْ ﴿ وَاللَّهُ بَمَا تعملون بصير ﴾ فيجازيكم به. ٢٦٦ ﴿ أيود ﴾ أيجب ﴿ أحدكم أن تكون له جنة ﴾ بستان ﴿ من نخيل وأعناب تجري من قد ﴿ أَصَابُهُ الكبر ﴾ فضعف من الكِبَرِ ﴿ وله ذرية ضعفاء ﴾ أولاد تحتها الأنهار له فيها﴾ ثمر ﴿من كل الثمرات و﴾ صغار لا يقدرون عليه ﴿ فأصابها ﴾ . ١] قوله: « وتعيير له بالسؤال ، أي: لمن يحل له ذلك. ارجع إلى تعليقنا حول « التكفف، ص ٦٩٣. [7] قوله: « مرائياً لهم» الرياء: هو الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل، ارجع إلى تعليقنا حوله ص ٣٩٥. [٣] قوله: « وهو المنافق » أي: الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام ، ارجع إلى تعليقنا حول « النفاق » ص ١٢٦.

﴿ إعصار ﴾ ريح شديدة ﴿ فيه نار فاحترقت ﴾ ففقدها أحوج ما كان إليها ، وبقي هو وأولاده عَجَزَةً متحيرين لا حيلة لهم ، وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمانّ ، في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة ، والاستفهام بمعنى النفي [ أي : لا يَوَدُّ ذلك]، وعن ابن عباس: هو [ مثل ] لرجل عمل بالطاعات ثم بُعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله ﴿ كذلك ﴾ كما بيَّن ما ذُكر ﴿ يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون﴾ فتعتبرون. ٧٦٧ ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ﴾ [١] أي: زكوا ﴿ من طيبات ﴾ جياد ﴿ ما كسبتم ﴾ من المال ﴿ وم ﴾ بن طيبات ﴿ ما أخر جنا لكم من الأرض ﴾ من الحبوب والثهار ﴿ ولا تيمموا ﴾ تقصدوا ﴿ الخبيث ﴾ الردي، ﴿ منه ﴾ أي: المذكور ﴿تنفقونــ ﴾ ــه في الزكاة، حال إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَفَتُ كَذَالِكَ بُبَيِنُ ٱللَّهُ لَكُرُ ٱلْآيَاتِ من ضمير «تيمموا » ﴿ ولستم بـآخـذيـه ﴾ أي : الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم ﴿ إلا أن تغمضوا لِمُعَلَّكُمْ لَنَّفَكَّرُونَ ﴿ يَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَنفِقُواْ فيه﴾ بالتساهل وغض البصر ، فكيف تؤدون منه حق الله؟ ﴿ واعلموا أن الله غني ﴾ عن نفقاتكم مِن طَيِّبَكِتِ مَا كُسَبْتُمُ وَمِّكَ أَنْحَرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴿ حميد ﴾ محمود على كل حال. ٢٦٨ ﴿ الشيطان وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْحَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَشَّتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن يعدكم الفقر ﴾ يخوفكم به إن تصدَّقتم، فتُمسِكون ﴿ ويأمركم بالفحشاء ﴾ البخل ومنع الزكاة ﴿ والله ا تُغْمِضُواْ فِيهِ وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ السَّمْ السَّيْطَانُ يعدكم﴾ على الإنفاق ﴿مغفرة منه﴾ لـذنـوبكـم ﴿ وَفَضَلاً ﴾ رزقاً خَلَفاً منه ﴿ وَاللَّهُ وَاسْعَ ﴾ فضله ا يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمِنُ كُمْ بِٱلْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ ﴿ عليم ﴾ بالمنفق. ٢٦٩ ﴿ يؤتي الحكمة ﴾ أي: العلم النافعَ المؤدِّيَ إلى العمل ﴿ من يشاء ومن يؤت وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآهُ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾ لمصيره إلى السعادة وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمُ إِلَّا الأبدية ﴿ وما يذكِّر ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، [أي:] يتعظ ﴿ إلا أولو الألساب ﴾ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرِ أصحاب العقول. • ٧٧ ﴿ وما أنفقتم من نفقة ﴾ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبَدُواْ أدَّيتم من زكاة ، أو : صدقة ﴿أو نذرتم من نذر ﴾ [٢] فوقيتم به ﴿ فإن الله يعلمه ﴾ فيجازيكم عليه ﴿ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي ۖ وَ إِن يُخَفُّوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُو ﴿ وما للظالمين ﴾ بمنع الزكاة أو النَّذر ، أو : بوضع الإنفاق في غير محله ، في معاصى الله ﴿ من أنصار ﴾ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مانعين لهم من عذابه . ٧٧١ ﴿ إن تبدوا ﴾ تظهروا ﴿ الصدقات ﴾ أي: النوافل ﴿ فنعما هي ﴾ أي: نعم شيئاً إبداؤها ﴿ وإن تخفوها ﴾ تُسِرُّوها ﴿ وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾ من إبدائها وإيتائها الأغنياء ، أما صدقة الفرض : فالأفضل إظهارها ليُقتَدى به، ولئلا يُتَّهم، وإيتاؤها الفقراء متعيِّن ﴿ويكفر ﴾ بالياء. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ يَا أَيِّهِا الَّذِينَ آمنُوا أَنفقُوا ﴾ الآية : أخرج الترمذي وصححه وابن ماجِه والبيهقي في سننه وغيرهم عن البراء بن عازب قال: كان ناس ممن

1 فوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذَّينَ أَمَنُوا أَنفَقُوا ﴾ الآية: أخرج الترمذي وصححه وأبن ماجه والبيهقي في سننه وغيرهم عن البراء بن عازب قال: كان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو (أي: عذق النخل الذي فيه ثمره) فيه الشّيصُ والحشف \_ أي: أردأ التمر \_ ، وبالقنو قد انكسر فيعلقه في المسجد. فنزلت هذه الآية. قال البراء رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك يأتي أحدثنا بصالح ما عنده.

[ ٢ ] قوله تعالى: ﴿أُونَدْرَمْ مَنْ نَدْرَ ﴾ . الأولى أنَّ لا ينذُر الإنسان أصلاً ، لأن المسلم ينبغي له أن يكون سبّاقاً إلى فعل الخبر من غير التزام مسبق أو ما يشبه المعاوضة . فإذا حصل النذر . فقد اتفق العلماء على أنه يكون منعقداً ولازمـاً إذا كـان المنــذور طــاعــة أو قــربــة ، مشــل : الصلاة ، أو الصيــام ، أو =

ل والنون مجزوماً بالعطف على محل « فهو » ، ومرفوعاً على الاستئناف ﴿عنكم من ﴾ بعض ﴿ سيآتكم والله بما تعملون خبير ﴾ عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. ٧٧٦ ولما منع عَلِيلَةٍ من التصدُّق على المشركين ليُسلِموا نزل: ﴿ ليس عليك هداهم ﴾ أي: الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ ﴿ ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ هدايته إلى الدخول فيه ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ مَالَ ﴿ فَلَأَنْفُسَكُم ﴾ لأن ثوابه لها ﴿ وَمَا تَنْفَقُونَ إِلَّا ابتغاء وجه الله ﴾ أي: ثوابِه، لا غيرَه من أعراض الدنيا ، خبر بمعنى النهي ﴿ وما تنفقوا من خير يوفَّ إليكم ﴾ جزاؤه ﴿ وأنتم لا تظلمون ﴾ تُنْقَصُون منــه شيئــاً ، والجملتان تأكيد للأولى. ٣٧٣ ﴿للفقراء ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: الصدقات ﴿ الذين أحصروا في سبيل الله ﴾ أي: حَبَّسوا أنفسهم على الجهاد، خَبِيرٌ (١١٠) \* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهُ يَهْدِى نزلت في أهل الصُّفَّةِ [1]. وهـم: أربعهائـة مـن مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلاَّ نَفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ المهاجرين، أرصدوا لتعلُّم القــرآن والخروج مــع السرايا ﴿لا يستطيعون ضرباً ﴾ سفراً ﴿ في إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ الأرض﴾ للتجارة والمعاش، لشغلهم عنه بالجهاد وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ﴿ يحسبهم الجاهل ﴾ بحالهم ﴿ أغنياء من التعفف ﴾ أي: لتعففهم عن السؤال، وتركِه ﴿ تعرفهم ﴾ يا اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ مخاطب ﴿ بسياهم ﴾ علامتهم من التواضع وأثـر الجَهْدِ ﴿لا يسألـون النـاس﴾ شيئـاً فيُلحفـون أَغْنِياء مِنَ ٱلتَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَنهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ ﴿ إلحافاً ﴾ أي: لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَدِرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّ إلحاف؛ وهو: الإلحاح ﴿ وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله فمجاز عليه. ٢٧٤ ﴿ الذين ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيةً فَلَهُمْ ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية فلهم أجرهم عنىد ربهم ولا خنوف عليهم ولا همم أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ يحزنون﴾. ٧٧٥ ﴿الذين يأكلون الرِّبـا﴾ أي: ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْآيَقُومُونَ إِلَّا كَمَّا يَقُومُ ٱلَّذِي يأخذونه، وهمو: الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات، في القدر أو الأجل ﴿ لا يقومـون﴾ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّكَ من قبورهم ﴿ إلا ﴾ قياماً ﴿ كُمَّا يَقُـومُ الذي يتخبطه ﴾ يصرعه ﴿ الشيطان من المسِّ ﴾ الجنون، ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن متعلق بـ « يقومون » ﴿ ذلك ﴾ الذي نـزل بهم ﴿ بأنهم ﴾ بسبب أنهم ﴿ قالوا إنما البيع مشل الربا﴾ في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة، فقال تعالى رداً عليهم: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا فمن ﴾. الصدقة، أو الحج، أو قراءة القرآن، واتفقوا كذلك على أن نذر المعصية حرام وباطل، كمن نذر أن يشرب خراً، وكذلك النذر لغبر الله تعالى حرام

الصدفة، أو الحج، أو قراءة القرال، والفقوا خدلك على أن ندر العطبية حرام وباطل، حسن عمل عمر بالرب حروب المراد المعلقية على أن ندر العطبية حرام وباطل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يُستخرج به من البخيل » وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه أن أن في الله عنه أن النبي عمله وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عمله وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عمله أن يركب. شيخاً يُهادَى بين ابنيه ، فقال: « ما بال هذا؟ » قالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة ، قال: « إن الله عن تعذيب هذا نَفْسَهُ لغني » وأمره أن يركب. [1] قوله: « نزلت في أهل الصفة » ، ارجع إلى تعليقنا حولهم ص ٢٥٩ .

﴿ جاءه ﴾ بلغه ﴿ موعظة ﴾ وَعْظٌ ﴿ من ربه فانتهى ﴾ عن أكله ﴿ فله ما سلف ﴾ قبل النهي، أي: لا يُسْتَرَدُّ منه ﴿ وأمره ﴾ في العفو عنه ﴿ إلى الله﴾ [ وقال البيضاوي: يجازيه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية. ١ \_ هـ. وهو الأحسن في معنى الآية، لأنه لا مؤاخذة في فعل شيء قبل تحريمه] ﴿ومن عاد﴾ إلى أكله مشبِّهاً له بالبيع في الحِلِّ ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾. ٧٧٦ ﴿ يمحق الله الربا ﴾ ينقصه ويذهب بركته [ فقد أخرج أحمد والحاكم وصححه، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم، عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَيْلِيُّهُ قال: ﴿ إِنَّ الرَّبا وإن كَثُرَ فإن عاقبتَــه تصير إلى قُلِّ ، ] ﴿ويربي الصدقات﴾ يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها [روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه ﴾ جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ ع فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ -« من تصدَّق بعَدْل تمرة من كسب طيِّب، ولا إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَلْبُ ٱلنَّكَرِ هُمْ فِيهَا يقبل الله إلا طيِّباً ، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربِّيها لصاحبها كما يُربِّي أحدُكم فُلُوَّهُ ـ أي: مُهْرَه ـ خَللِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۖ وَٱللَّهُ حتى تكونَ مثـلَ الجبـل » ] ﴿ والله لا يحب كــل كفار ﴾ بتحليل الربا ﴿ أثيم ﴾ فاجر بأكله ، أي : ۚ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ يعاقبه. ٧٧٧ ﴿إن الذيـن آمنـوا وعملــوا ﴾ ٱلصَّـٰلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُــُمْ أَجْرُهُمْ الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هــم يحزنــون﴾ ، عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢ ٢٧٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَـُوا اللَّهُ وَذُرُوا ﴾ اتركوا ﴿ مَا بَقِّي مِنَ الرِّبِ إِنْ كُنَّمَ مُـؤَّمَنِينَ ﴾ إِ يَكَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ صادقين في إيمانكم، فإن من شأن المؤمن امتثالَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ عَلَيْهِ فَإِن لَرْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ أمر الله تعالى؛ نزلت لما طالب بعـضُ الصحــابــة ـ بعد النهي ـ بربأ كان لهم قبل. ٧٧٩ ﴿ فَإِنْ لَمْ وَرَسُولِهِ ۗ وَ إِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ تفعلوا ﴾ ما أمرتم به [ من ترك الربا كله] ُ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴿ فَأَذَنُوا ﴾ اعلموا [ واستيقنوا ] ﴿ بحرب من الله ورسوله ﴾ لكم، فيه تهديد شديد لهم، ولما نزلت وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّـكُرَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ۖ وَٱتَّقُواْ قالوا: لا يَدَيْ لنا بحربه [١] ﴿ وَإِنْ تَبُّم ﴾ رجعتم عنـه ﴿ فلكـم رؤوس﴾ أصـول ﴿ أمـوالكـم لا يَوْمُا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ تظلمون، بزيادة ﴿ولا تُظلمونُ بنقص ٠٨٠ ﴿وإن كان﴾ وقع غريم ﴿ذو عسرة فنظرة﴾ له، أي: عليكم تأخيره ﴿ إلى ميسرة﴾ بفتح السين وضمها، أي: وقت يُسْر ﴿ وأن تَصَّدَّقُوا ﴾ بالتشديد على إدغام التاء في الأصلِ [ وهو « تتصدقوا » ] في الصاد ، وبالتخفيف على حذفها ، أي: تتصدّقوا على المعسر بالإبراء ﴿ خبر لكم إن كنتم تعلمون﴾ أنه خير فافعلوه، في الحديث « من أنظر معسراً أو وضع عنه، أظلَّه الله في ظلَّه يوم لا ظل إلا ظله » رواه مسلم. ٢٨١ ﴿ واتقوا يوماً ترجعون﴾ بالبـناء للمفعول، تُردون، وللفـاعل: تصيرون ﴿ فيه إلى الله﴾ هو يــوم القيامة ﴿ثمْ تَوفِّي﴾ فيه ﴿كُلُّ نَفْسُ﴾ جزاء ﴿مَا كَسَبُّ عَمَلَتُ مَنْ خَيْرُ وَشُرْ . [ 1 ] قوله: « لا يدي لنا بحربه ». أي: لا قدرة ولا طاقة لنا بحربه. والقائل قبيلة « ثقيف ». ونص مقالتهم كها نقلها البيضاوي: « لا يدي لنا بحرب الله ورسوله » هكذا بثنية « يد » وحذفت النون تخفيفاً. وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا قليله وكثيره، وأنه من كبائر الذنوب. روى مسلم عن جابـر =







﴿ عليك ﴾ يا محمد ﴿ الكتاب ﴾ القرآن متلبساً ﴿ بالحق ﴾ بالصدق في أخباره ﴿ مصدقاً لما بين يديه ﴾ قبله من الكتب ﴿ وأنزل التوراة والإنجيل ﴾. ٤ ﴿ من قبل ﴾ أي: قبل تنزيله ﴿ هدى ﴾ حال، بمعنى: هاديين من الضلالة ﴿ للناس ﴾ ممن تبعها ، وعبر فيهما بـ « أنزل » وفي القرآن بـ « نزَّل » المقتضي للتكرير ، لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه ﴿ وأنزل الفرقان ﴾ بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل، وذِكْرُهُ بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداها [كصحف إبراهيم وكل وحي أنزله الله على نبي ] ﴿ إِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا بَآيَاتَ اللَّهِ ﴾ القرآن وغيره ﴿ لهم عذاب شديد والله عزيز ﴾ غالب على أمره فلا يمنعــه شيء مــن إنجاز وعده ووعيده ﴿ ذَو انتقام ﴾ عقوبة شديدة الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤَمِّدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الْمِلْمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الل ممن عصاه، لا يقدر على مثلها أحد. ٥ ﴿ إِنَ اللَّهُ لا يخفى عليــه شيء﴾ كــائــن ﴿في الأرض ولا إَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَيَّةِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ في السماء ﴾ لعلمه بما يقع في العالم، من كلي ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلُ ﴿ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ وجزئيً [١] ، وخصهما بـالــذكــر ، لأن الحس لا يتجاوزهما. ٦ ﴿ هُو الذي يصوركم في الأرحام ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنِتِ ٱللَّهِ لَمُـمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ كيف يشاء ﴾ من ذكورة وأنوثة ، وبياض وسواد ، وغير ذلك ﴿لا إلَّه إلا هو العزيز ﴾ في ملكه وَٱللَّهُ عَنِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْنَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ﴿ الحكيم﴾ في صنعه . ٧ ﴿ هو الذي أنزل عليك فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّــمَآءِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُرُ الكتاب منه آيات محكمات، واضحات الدلالـة ﴿ هِن أُم الكتابِ ﴾ أصله المعتمد عليه في الأحكام فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ﴿وَأَخْرَ مَتْشَابُهَاتُ﴾ لا تُفْهَم مَعَانَيْهِـا كَـأُوائــل السور ، وجعلُه كلِّه محكماً [كما جـاء] في قــولــه هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَلَبِ مِنْهُ ءَايَلَتُ مُحَكَّلَتُ [ تعالى: «كتاب ] أحكمت آياته [ ثم فصلت من هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَنْحُرُ مُتَشَلِبِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ لدن حكيم خبير »] بمعنى: أنه ليس فيه عيب [ لا في ألفاظه ولا في معانيه ] و[ جعلــه ] متشــابهاً في زَيْنُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَلَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ع قوله [تعالى: «الله نزل أحسن الحديث] كتاباً متشابهاً »، بمعنى: أنه يشبه بعضه بعضاً في الحُسْن وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّا سِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا والصدق ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ ﴾ ميل عن بِهِ عَكُلٌ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُّ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢ الحق ﴿ فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء ﴾ طلب ﴿ الفتنة ﴾ لجُهَّالهم ، بوقوعهم في الشبهات واللَّبس رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ ﴿ وَابِتَغَاءُ تِـأُويِكُ ﴾ تفسيره [ فيفسر ونه تفسيراً ﴿ إِلَّا الله﴾ وحده ﴿ والراسخون﴾ الثابتون المتمكنون ﴿ في العلم﴾ مبتدأ خبره: ﴿ يقولون آمنا به ﴾ أي: بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه ﴿ كُلُّ ﴾ من المحكم والمتشابه ﴿ من عند ربنا وما يذكر ﴾ بإدغام التاء في الأصل في الذال، أي: يتعظ ﴿ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ﴾ أصحاب العقول، ويقولون أيضاً إذا رأوا من يَتَبعه [أي: المتشابه]: ٨ ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا ﴾ [ لا ] تَملَها عِن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا ، كما أزغّت قلوب أولئك ﴿ بعد إذ هديتنا ﴾ أرشدتنا إليه ﴿وهب لنا من لدنك ﴾ من عندك. [ ١ ] قوله: « من كليٍّ وجزئيٍّ » أشار بذلك آلى الرد على الفلاسفة الذين زعموا أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فكفروا بذلك، كما كفروا بقولهم بقدم العالم مادةً أو نوعاً، وبإنكارهم حشر الأجساد، وقولهم: إن الحشر للأرواح فقط، والحق أن البعث بالروح والجسد معاً.





﴾ ﴿ أسلمت وجهي لله﴾ انقدت له أنا ﴿ ومن اتبعن﴾ وخُصَّ الوجه بالذكر لشرفه، فغيره أولى ﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب﴾ اليهود والنصارى ﴿والأميين﴾ مشركي العرب ﴿ءأسلمتم﴾ [استفهام قُصِدَ به الأمر] أي: أسلموا ﴿فإن أسلموا فقد اهتدوا، من الضلال ﴿وإن تولوا﴾ عن الإسلام ﴿فإنما عليك البلاغ﴾ التبليغ للرسالة ﴿والله بصير بالعباد ﴾ فيجازيهم بأعمالهم، وهذا [ التساهل كان ] قبل الأمر بالقتال. ٧١ ﴿ إِنَ الذِّينَ يَكْفُرُونَ بآيات الله ويقتلون ﴾ وفي قراءة « يقاتلون » ﴿ النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ﴾ بالعدل ﴿ من الناس ﴾ وهم اليهود ، روي : أنهم قتلوا ) ثلاثة وأربعين نبياً ، فنهاهم مائـة وسبعـون مـن ) عبَّادهم فقتلوهم من يومهم ﴿ فَبَشَّرُهُم ۗ أُعْلِمُهُمْ إ ﴿ بعذاب أليم ﴾ مؤلم، وذِكْرُ البشارة تهكم بهم أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ ا [ وتَهَزَّؤ ، ] ودخلـت الفـاء في خبر « إنَّ » لشبــه وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأْسَلَمَتُمُ فَإِنَّ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْنَدُواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ ﴿ اسمها الموصول بالشرط. ٢٣ ﴿ أُولَئْكُ الذيبَ حبطت﴾ بطلت ﴿أعمالهم﴾ ما عملوا من خبر، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَكُ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كصدقة وصلة رحم ﴿ في الدنيا والآخـرة ﴾ فلا يَحْفُرُونَ بِعَايَلْتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّعِنَ بِغَيْرِ حَقّ اعتداد بها لعدم شرطها [وهو الإيمان الصحيح] ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ مانعين من العذاب. وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُـم ٣٣ ﴿ أَلَمُ تَرَ ﴾ تنظر ﴿ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً ﴾ حظاً ﴿ من الكتاب﴾ التوراة ﴿ يدعـون﴾ حـال بِعَـذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أُولَنَّإِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَـٰلُهُمْ ﴿ إِلَّى كَتَابِ اللَّهِ لَيْحَكُم بَيْنَهُم ثُم يَتُولَى فَرِيقَ مُنْهُم وهم معرضون﴾ عن قبول حكمه، نزل في اليهود فِي ٱلدُّنَّيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى زنى منهم اثنان[١٦] فتحـاكمـوا إلى النبي عليه ، ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ فحكم عليهما بالرجم فأبوا، فجيء بالتوراة فوجد [حكم الرجم] فيها، فَرُجمًا فغضبوا. لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِينٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ ٢٤ ﴿ ذلك ﴾ التولي والإعراض ﴿ بأنهم قالوا ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَاتِّ أي: بسبب قولهم ﴿ لَـن تُمسَنَّا النَّـار إلا أيَّـامـاً معدودات﴾ أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَي فَكَيْفَ إِذَا العجل، ثم تزول عنهم ﴿ وغرهم في دينهم ﴾ متعلق جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَبِّ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ﴿ بقوله: ﴿ مَا كَانْـُوا يَفْتُرُونَ ﴾ مَـن قـولهم ذلك [ و ه ما » فاعل « غرهم » وتقدير الكلام: وغرهم ما كان يفترون في دينهم، أي: بظنهم أن ما افتروه في الدِّين حق]. ٧٥ ﴿ فكيف ﴾ حالهم ﴿ إذا جعناهم ليوم ﴾ أي: في يوم ﴿ لا ريب ﴾ شك ﴿ فيه ﴾ هو يوم القيامة ﴿ ووفيت كل نفس ﴾ من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ﴿ ما كسبت ﴾ عملت من خير وشر.

<sup>[1]</sup> قوله: « زنى منهم اثنان » أي: يهود خيبر ، هذا قول الكلبي في سبب نزول هذه الآية . وقال السُّدي: إنه ﷺ دعا اليهود إلى الإسلام فقال له أحدهم: هلم يا محمد نخاصمك إلى الأحبار ، فقال رسول الله ﷺ : « بل إلى كتاب الله » فقال: بل إلى الأحبار ... فنزلت ... وهناك أقوال أخرى مع اتفاقهم على أن المقصود بالآية اليهود .

﴿ وهم﴾ أي: الناس ﴿ لا يظلمون﴾ بنقص حسنة، أو: زيادة سيئة. ٢٦ ونزل لما وعَد ﷺ أمته ملكَ فارس والروم، فقال المنافقون: هيهات ﴿ قل اللهم﴾ يا الله ﴿ مالك الملك تؤتي ﴾ تعطي ﴿ الملك من تشاء ﴾ من خلقك ﴿ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ﴾ بإيتائه [ الملك ] ﴿ وتذل من تشاء ﴾ بنزعه منه ﴿ بيدك ﴾ بقدرتك ﴿ الخير ﴾ أي: والشر ﴿ إنك على كل شيء قدير ﴾. ٧ ﴿ تُولَجِ ﴾ تدخل ﴿ اللَّيل في النهار وتولج النهار ﴾ تدخله ﴿ في اللَّيل ﴾ فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر ﴿ وتخرج الحي من الميت﴾[١] كالإنسان والطائــر، مــن النُّطفة والبيضة ﴿ وتخرج الميت ﴾ كالنطفة والبيضة وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ رَثِينَ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلَّكَ ﴿ من الحي وترزق من تشاء بغير حساب﴾ أي: رزقاً واسعاً. مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآهُ وَتُذِلُّ 🗚 ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافـريــن أوليــاء ﴾ يوالونهم ﴿من دون﴾ أي: غير ﴿المؤمنين ومن مَن تَشَآءً بِيَدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يفعل ذلك﴾ أي: يواليهم ﴿ فليس مـن﴾ ديـن ا تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُحْرِّجُ ٱلْحَيَّ ﴿الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾ مصدر « تَقَيْتُهُ »، أي: « تخافوا مخافةً » فلكم مـوالاتهم مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْذُقُ مَن تَشَاّهُ باللسان دون القلب [ قال ابـن عبــاس رضي الله عنهها : « التقاة » : التكلم باللسان والقلـب مطمئـن ا بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أُولِيآ ا بالإيمان ، رواه البيهقي في السنن والحاكم وغيرهما ] . ا مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ وهــذا قبـــل عـــزة الإسلام، ويجري [ حكـــم « التقية » ] في [كل] بلدة ليس [ الإسلام] قوياً فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن نَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةٌ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ فيهـا ﴿ويحذركم﴾ يخوفكـم ﴿الله نفســه﴾ أن يغضب عليكم إن واليتموهــم ﴿ وإلى الله المصير ﴾ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكُ قُلْ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ المرجع فيجازيكم. ٢٩ ﴿قُلُ﴾ لهم ﴿إن تخفوا ما في صــدوركم﴾ تَبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ قلوبكم من موالاتهم ﴿أُو تبدوه﴾ تظهروه وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ كُنِّ مَعِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ ﴿ يعلمه الله و ﴾ هو ﴿ يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ﴾ ومنه تعذيب مِنْ خَيْرٍ عُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تُودُ لُو أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ-مَن والاهم. •٣٠ اذكــر ﴿يـــوم تجد كــــل نفس مــــا ﴿ من سوء ﴾ مبتدأ خبره: ﴿ تود لو أن بينها وبينه ﴾ . عملت﴾ ــه ﴿ من خبر محضراً ومــا عملــــــــ﴾ ــه [ ١ ] - قوله تعالى: ﴿وتخرج الحي من الميت . . ﴾ الآية ذُكِرَ الإخراج هذا في أربعة مواضع من القرآن الكريم: هنا، وفي سورة ۥ الأنعام ۥ ص ١٧٨ ، وفي « يونس » ص ٢٧١ ، وفي « الروم » ص ٥٣٢ . والمراد بالحي هو : من كانت فيه حياة ، وبالميت : من لا حياة فيه ، و« الإخراج » إشارة إلى الأسباب التي خلقها الله تعالى ويخلق منها،. فالإنسان والحيوان كائنات حية، يخرج الله منها ما هو سبب للخلق كالنطفة من الإنسان وبعض الحيوان؛ وكالبيضة من الطيور وبعض الزواحف، فالمني والبيضة جعلها الله تعالى مهيأين لتكون منهما بداية خلق كائن حي. فمن المني يبدأ خلق الإنسان وبعض الحيوان، والمني: ليس كائناً حياً كما يظن البعض بل فيه قابلية للنّمْي ـ غالباً وعادة ـ إذا استقر في الرحم، والبيضة ليست كائنــاً حيــاً أيضــاً =

<del></del>



﴿ حسناً ﴾ أنشأها بخَلْق حسن، فكانت تنبت في اليوم كنا ينبت المولود في العام، وأتت بها أمها الأحبار سدنةَ بيت المقدس فقالت: دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم، فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي، فقالوا: لا حتى نقترع، فانطلقوا ــ وهم تسعة وعشرون ــ إلى نهر الأردن، وألقوا أقلامهم على أنَّ من ثَبَتَ قلمُه في الماء وصعد، فهو أولى بها ، [ ومن غرق قلمه أو ذهب مع الماء فلا حق له فيها ] ، فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسُلّم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بـالصيـف، كما قال تعالى ﴿وكفلها زكريا ﴾ ضمها إليها، وفي 🥉 قراءة: بــالتشــديــد ونصــب « زكــريــا » ممدوداً ﴿ حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّكَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ [ بهمز ] ، ومقصوراً [ بلا همز ] ، والفاعل: الله ﴿ كَلَّمَا دُخُلُ عَلَيْهَا زَكُرِيَا الْمُحْسِرَابِ﴾ الغرفة، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهُمْرِيمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذًا قَالَتْ هُوَ وهي: أشر ف المجالس ﴿ وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى﴾ من أين ﴿لك هذا قــالــت﴾ وهــي مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ صغيرة ﴿هو من عند الله﴾ يأتيني به من الجنة هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِ يَّا رَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ﴿ إِنْ اللَّهِ يَرْزَقَ مِنْ يَشَاءُ بَغَيْرِ حَسَابٍ﴾ رزقاً واسعاً بلا تبعة. ٣٨ ﴿ هنــالــك﴾ أي: لما رأى ﴿ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَابِكَةُ وَهُوَ زكريا ذلك، وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكِبَر ، إِ فَآيٍّ يُصَـلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَيِّرُكَ بِجَمْيَىٰ مُصَـدِّفًا وكان أهلُ بيته انقرضوا ﴿دعا زكريا ربه﴾ لما ا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ دخل المحراب للصلاة جوف الليــل ﴿ قــال رب هب لي من لدنك ♦ من عندك ﴿ ذرية طيبة ﴾ إِ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَأَمْرَأَتِي ولدأ صالحاً ﴿ إنك سميع ﴾ مجيب ﴿ الدعاء ﴾ . ٣٩ ﴿ فنادته الملائكة ﴾ أي: جبريل ﴿ وهو قائم عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ﴿ مَا يَشَآهُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل يصلى في المحراب﴾ أي: المسجد ﴿أنَ﴾ أي: إِلَّ وَاللَّهُ قَالَ وَالنَّكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنْهَ أَيَّامٍ إِلَّا بأن، وفي قراءة: بالكسر بتقـديــر القــول ﴿ الله يبشِّرك ﴾ مثقلاً ومخففاً ﴿بيحيي مصدقاً بكلمة ﴾ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكُرِ ١٦٥ كائنة ﴿ من الله ﴾ أي: بعيسى أنه روح الله [ أي: أمـره وكلمتــه. فــروح المسيــح كبــاقــى أرواح ) وَ إِذْ قَالَتِ ٱلْمُلَنَيِكَةُ يَنَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ المخلوقات] وسمى «كلمة» لأنه خُلـقَ بكلمـة «كن» ﴿ وسيداً ﴾ متبوعاً ﴿ وحصوراً ﴾ ممنوعـاً من النساء [ من غير علَّة ، أي: لا يرغب فيهن لشغله بالطاعة ] ﴿ ونبياً من الصالحين﴾ روي: أنه لم يعمل خطيئةً ولم يَهُمَّ بها. • \$ ﴿ قال ربي أنى ﴾ كيف ﴿ يكون لي غلام ﴾ ولد ﴿ وقد بلغني الكبر ﴾ أي: بلغت نهاية السن مائةً وعشرين سنة ﴿ وامرأتي عاقر ﴾ بلغت ثمانية وتسعين سنة ﴿ قال ﴾ الأمر ﴿ كذلك ﴾ آمن خلق الله غلاماً منكما ﴿ الله يفعل ما يشاء ﴾ لا يعجزه عنه شيء ، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها . 11 ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشَر به ﴿ قال رب اجعل لي آية ﴾ أي: علامة على حمل امرأتي ﴿ قال آيتك ﴾ عليه ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا تكلم الناس ﴾ أي: تُمُنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى [ فلا تمنع عنه ] ﴿ ثلاثة أيام ﴾ أي: بلياليها ﴿ إلا رمزاً ﴾ إشارة ﴿ واذكر ربك كثيراً وسبح ﴾ صَلَ ﴿ بالعشي والإبكار ﴾ أواخر آلنهار وأوائله. ٢٦ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إذ قالت الملائكة ﴾ أي: جبريل ﴿ يا ﴾

﴿ مريم إن الله اصطفاك﴾ اختارك ﴿ وطهرك ﴾ من مسيس الرجال ﴿ واصطفاك على نساء العالمين ﴾ أي: أهل زمانـك. £ ويا مريم اقنتي لربك ﴾ أطيعيه ﴿واسجدي واركعي مع الراكعين ﴾ أي: صلي مع المصلين. £ ٤ ﴿ ذلك ﴾ المذكور من أمر زكريا ومريم ﴿ من أنباء الغيب ﴾ أخبار ما غاب عنك ﴿ نوحيه إليك ﴾ يا محمد ﴿ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم﴾ في الماء يقترعون ليظهر لهم ﴿أيهم يكفل﴾ يربي ﴿مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون﴾ في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به ، وإنما عرفته من جهة الوحي . 20 اذكر ﴿إذ قالت الملائكة ﴾ أي : جبريل ﴿يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه ﴾ أي: ولد ﴿اسمه المسيح عيسى ابن مريم ﴾ خاطبها بنسبته إليها تنبيهاً على أنها تلده بلا وَأَصْطَفَئكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ يَهُ يَكُمْ أَقُنِّي لِرَبِّكِ أب، إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم ﴿وجيهاً ﴾ ذا جاه ﴿ في الدنيا ﴾ بالنبوة وَٱشْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴿ يَكُ مِنْ أَنْبَآءِ ﴿ والآخرة ﴾ بالشفاعة [١] والدرجات العلا ﴿ وَمِنَ المَقْرِبِينَ ﴾ عند الله. 23 ﴿ وَيَكُمُ النَّاسُ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلْمَهُمْ في المهد ﴾ أي: طفلاً قبل وقت الكلام [وقد أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (نَيْ) كلمهم قائلاً : ﴿ إِنِّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً...» الآيات من سورة « مريم » ] ﴿و ﴾ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَنِّيكَةُ يَنْمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ [يُكلمهم أيضاً] ﴿كهلاً و﴾ [جعلناه] ﴿مـن الصالحين ﴾. ٤٧ ﴿ قالـت رب أنَّـى ﴾ كيـف ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ﴿يكون لي ولــد ولم يمسسني بشر ﴾ بتــزوج ولا ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ غيره ﴿ قال ﴾ الأمر ﴿ كذلك ﴾ من خلق ولمد منك بلا أب ﴿ الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً ﴾ ٱلصَّلِحِينَ (إِنِي قَالَتْ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَنِي أراد خلقه ﴿ فإنما يقول له كن فيكون ﴾ أي: فهو يكون. ٤٨ ﴿ونعلمه ﴾ بالنسون واليساء بَشُرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا ﴿ الكتاب ﴾ الخط ﴿ والحكمـــة والتـــوراة يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ والإنجيل﴾ . 24 ﴿و﴾ نجعله ﴿رسـولاً إلى بني إسرائيل﴾ في الصّبا، أو: بعـد البلـوغ، فنفـخ وَٱلنَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ أَتِّي جبريل في جيب درعها فحملت، وكان من أمرها قَدْ جِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِن رَّ بِـكُمْ ۚ أَنِّي أَخَٰلُقُ لَـكُم مِنَ ٱلطِّينِ ﴿ ما ذُكِرَ في سورة « مريم » ، فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم: إني رسول الله إليكم ﴿أَني ﴾ أي: بأني ﴿ قد جئتكم بآية﴾ علامة على صدقــي ﴿ مَن رَبِّكُم ﴾ هي ﴿ أَنِّي ﴾ وفي قراءة: بالكسر استئنافاً ﴿ أَخْلَقَ ﴾ أَصُوِّر [1] ﴿ لَكُمْ مَنَ الطينَ ﴾ .

<sup>[</sup> ١ ] قوله: ؛ بالشفاعة » ارجع إلى تعليقنا حول ؛ الشفاعة » يوم القيامة ص ٦١٢.

<sup>[7]</sup> قوله: «أصور». إن تُفسير الخلق هنا بالتصوير هو الصُواب، لأنه لا يجوز إسناد فعل الخلق بمعنى الإيجاد إلى غير الله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء﴾، ﴿هل من خالق غير الله؟﴾ فلا خالق غيره تعالى. وما فعله المسيح عليه السلام كانت معجزات أجراها الله تعالى على يديه تصديقاً له ليؤمن بنو إسرائيل برسالته ويتبعوه.



﴿ كفروا وجاعل الذين اتبعوك﴾ صدقوا بنبوتك من المسلمين [ وهم الذين اتبعوا محمداً عَيْلِيِّهُم ] ، والنصارى [ الذين كانوا على دين المسيح الذي هو الإسلام قبل بعثة محمد عَلِيليِّهُ ] ﴿ فوق الذين كفروا ﴾ بك وهم: اليهود [ ومن حَرَّف دين المسيح من النصارى] يعلونهم بالحجة والسيف ﴿ إلى يوم القيامة ثم إليَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ من أمر الدين. ٥٦ ﴿ فَأَمَا الذين كَفَرُوا فَأَعْذَبُهُم عَذَابًا شَدَيْدًا في الدَّنيا ﴾ بالقتل والسبي والجزية ﴿ والآخرة ﴾ بالنار ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ مانعين منه. ٧٥ ﴿ وأما الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم ﴾ بالياء والنون ﴿ أُجـورهـم والله لا يحب الظالمين ﴾ أي: يعاقبهم، روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته ، فتعلقت به أمه وبكت ، فقال لها: إن القيامة تجمعنا ، وكان ذلك ليلة القدر كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ببيت المقدس وله ثلاث وثلاثون سنة، وعاشـت ٱلْقِيْلُمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيا كُنتُمْ فِيهِ أمه بعده ست سنين، وروى الشيخان: « أنه ينزل قرب الساعة، ويحكم بشريعة نبينا، ويقتل الدجال تَخْتَلِفُونَ رَفِي فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا والخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزيــة» وفي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآنِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّسِمِينَ ﴿ وَهِي وَأَمَّا ٱلَّذِينَ حديث مسلم: «أنه يمكث سبع سنين»، وفي حديث عند أبي داود الطيالسي ١١٦: « أربعين سنة ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ويتوفّى ويصلّي عليه [ المسلمون » ]، فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَالَّهِ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلَّذِكْرِ ٥٨ ﴿ ذلك ﴾ المذكور من أمر عيسى ﴿ نتلوه ﴾ ٱلْحَكِيمِ (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ عَادَمَ خَلَقَهُ نقصه ﴿عليك ﴾ يا محمد ﴿من الآيات ﴾ حال من الهاء في «نتلوه» وعامله ما في «ذلك» من معنى مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ الإشارة ﴿ والذكر الحكيم ﴾ المحكم، أي: القرآن 09 ﴿إن مثل عيسى﴾ شأنه الغريب ﴿عند الله فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَيْ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ كمثل آدم﴾ كشأنه في خلقه من غير أب، وهو مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ من تشبيه الغريب بالأغرب، ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس ﴿ خلقه ﴾ أي: آدم، أي: قالبه وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُرْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل ﴿ من تراب ثم قال له كن ﴾ بشراً ﴿ فيكون ﴾ ا أي: فكان، وكذلك عيسي، قال له: كن من غير لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ١٤ إِنَّا هَلَذَا لَهُ وَٱلْقَصَصُ أب فكان. • ٦ ﴿ الحق من ربك ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: أمـر عيسي ﴿ فلا تكـن مـن الممترين ﴾ الشاكين فيه. 11 ﴿ فمن حاجك ﴾ جادلك من النصارى ﴿ فيه من بعد ما جاءك من العلم ﴾ بأمره ﴿ فقل ﴾ لهم ﴿ تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم﴾ فنجمعهم ﴿ ثم نبتهل ﴾ نتضرع في الدعاء ﴿ فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾ بأن نقول: « اللهم العن الكاذب في شأن عيسى » ، وقد دعا عَيْسَةٍ وفد نجران لذلك لما حاجُّوه فيه ، فقالوا: حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك، فقال ذو رأيهم: لقد عرفتم نبوته، وأنه ما باهل قوم نبياً إلا هلكوا، فوادِعوا الرجل وانصَر فوا ، فأتَّوا الرسول ﷺ وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلى وقال لهم: « إذا دعوتُ فأمَّنوا » ، فأبوا أن [ ١ ] قوله « الطيالسي » هو صاحب المسند ، الذي قال فيه ابن الأثير في « اللباب » : إنه من حَسَن الحديث ، وهذا الحديث أيضاً في سنسن أبي داود =

يلاعنوا وصالحوه على الجزية، رواه أبو نُعيم [ في الدلائل، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما قريباً منه]، و[ روى أحمد ] ﴿ عن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً ، وروي: لو خرجوا لاحترقوا. ٦٢ ﴿ إن هذا ﴾ المذكور ﴿ لهو القصص ﴾ الخبر ﴿ الحق ﴾ الذي لا شك فيه ﴿ وما من ﴾ زائدة ﴿ إله إلا الله وإن الله لهو العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه. ٦٣ ﴿ فإن تولوا ﴾ أعرضوا عن الإيمان ﴿ فإن الله عليم بالمفسدين ﴾ فيجازيهم، وفيه وضع الظاهر موضع المضمر . ٦٤ ﴿ قل يا أهل الكتاب ﴾ اليهود والنصارى ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء ﴾ مصدر بمعنى: مستو أمرها ﴿بيننا وبينكم﴾ هي ﴿أَ﴾ ن ﴿لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً الْحَـنُّ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُـوَ الْعَـزِيرُ أرباباً من دون الله ﴾ كما اتخذتم الأحبار والرهبان [ حيث أطعمتموهم فيما حللـوه لكـم وحـرمـوه ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۚ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ عليكم ] ﴿ فإن تولوا ﴾ أعرضوا عـن التــوحيــد ﴿ فَقُولُوا ﴾ أنتم لهم ﴿ اشهدوا بِـأنــا مسلمــون ﴾ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءِ, بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرْ موحدون. ٦٥ ونزل لما قــال اليهــود: إبــراهيم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيُّنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا يهودي ونحن على دينه، وقالت النصارى كذلك: ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لِمَ تَحَاجُونَ ﴾ تخاصمون ﴿ فِي بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا إبراهيم﴾ بزعمكم أنه على دينكم ﴿وما أنزلـت التوراة والإنجيل إلا من بعده♦ بزمــن طــويــل، مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ كَنَّا هُلَ ٱلْكِتَنْبِ لِرَ أَكَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا وبعد نزولها حدثت اليهـوديــة والنصرانيــة<sup>[١]</sup>؟ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ رَبَّ ﴿أَفَلَا تَعْقُلُونَ﴾ بطلان قولكم؟ ٦٦ ﴿ هَمَا ﴾ للتنبيـه ﴿ أَنْتُم ﴾ مبتـدأ ، يـا ﴿ هـؤلاء ﴾ والخبر هَاَّ نَهُمْ هَا وُلآ و حَنجَجُهُمْ فِيهَا لَكُمْ بِهِ ٤ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ ﴿ حاججتم فيما لكم به علم﴾ من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما ﴿ فلم تحاجون فيما ليس فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلِمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ لكم به علم﴾ من شأن إبراهيم ﴿ والله يعلم ﴾ شأنه مَاكَانَ إِبْرَهِمِهُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا ﴿وأنتم لا تعلمون﴾. ٦٧٪ قـــال تعــالى تبرئــة لإبراهيم: ﴿ مَا كَانَ إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ ولكن كان حنيفاً ﴾ مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم ﴿مسلماً ﴾ موحداً ﴿ومـا كـان مـن إِ بِإِبْرَاهِمِهِمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۖ وَٱللَّهُ ﴿ المشركين﴾ [كما يـزعمـون]. ٦٨ ﴿إن أولى الناس﴾ أحقهم ﴿ بإبراهيم للمذين اتبعوه ﴾ في زمانه ﴿ وهذا النبي ﴾ محمد ، لموافقته له في [ الإيمان الصحيح وفي ] أكثر شرعه ﴿ والذين آمنوا ﴾ من أمته ، فهم الذين ينبغي أن يقولوا: نحن على دينه لا أنتم ﴿ والله ﴾ . السَّجستاني، وقد طعن في هذه الأحاديث وفي غيرها نفر من الزنادقة في عصرنا ابتغاء التشكيك في السنة النبوية التي هي المرجع في فهم أحكام

السجستاني، وقد طعن في هذه الاحاديث وفي غيرها نفر من الزنادقة في عصرنا ابتغاء التشكيك في السنه النبويه التي هي المرجع في فهم احكام القرآن الكريم، بحجة أنها لا توافق عقولهم أي: أهواءهم، والغريب أن هؤلاء لا علم لهم بشيء من علوم الحديث، بل إن منهم من لا يحسن القراءة، ولكنها فتنة، نعوذ بالله من شرها وشر أهلها.

<sup>[</sup> ١ ] قوله: « وبعد نزولها حدثت اليهودية والنصرانية » هذا لف ونشر مرتب، أي: ما حدثت اليهودية إلا بعد نزول التوراة، وما حدثت النصرانية إلا =



<sup>-</sup> بعد نزول الإنجيل، فالذين آمنوا مع موسى وعيسى هم مسلمون لأن كلاً منها قد جاء بالإسلام لا بسواه، فليست «اليهودية» ديناً لموسى، ولا «النصرانية» ديناً للمسيح، بل أحدث ذلك الذين كفروا من قومها بعدها. [ارجع إلى تعليقنا ص١٠].

[ ١ ] قوله تعالى: ﴿وقالت طَائِفَة . ﴾ الآية ، هو بيان لأسلوب خبيث اتبعه أعداء الإسلام لضربه من الداخل ، وذلك بأن يتظاهروا بالدخول فيه ، أو بأنهم مسلمون، أو بالحرص عليه ، ثم بعد أن يستقر في أذهان العامة أنهم صادقون يشرعون في التخريب تحت ستار الإصلاح .

وهذا ما فعلته «الحركة الماسونية» أي: «جمعية البنائين الأجرار » بالقضاء على «الخلافة» بواسطة «يهود الدونمة » والمتعاونين معهم الذين تظاهروا بالإسلام. إن الحركة الماسونية ومتفرعاتها مثل: نوادي «الروتاري» و«الليونز » هي منظات سريّة يهودية الأصل والمسار والهدف، لأن شعارها «هيكل سليان»، وهدفها إعادة بنائه ـ بكل ما يعنيه ذلك من أمور خطيرة ـ. وأتباع الماسونية وفروعها يعملون في خدمة اليهود مقابـل =



﴿ كُونُوا رَبَانِينَ﴾ علماء عاملين [١] ، و[ الربّاني] هو : الكامل في العلم والعمل، منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخياً [ والأصل: « رَبِّيُّون » ] ﴿ بما كنتم تعلمون ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ الكتاب وبما كنتم تدرسون ﴾ أي: بسبب ذلك ، فإن فائدته أن تعملوا . • ٨ ﴿ ولا يأمركم ﴾ بالرفع استئنافاً أي: الله، والنصب: عطفاً على « يقول »، أي: البشر ﴿ أن تتّخذوا الملائكة والنبين أرباباً ﴾ كما اتخذت الصابئة الملائكة ، واليهودُ عزيراً ، والنصارى عيسى ﴿ أَيَامُ لَمُ بِالْكَفْرِ بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ ؟ لا ينبغي له هذا . ٨١ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ ﴾ حين ﴿ أخذ الله ميثاق النبيين ﴾ عهدهم ﴿ لما ﴾ بفتح اللام للابتداء وتـ وكيـ د معنـي القسم الذي في أخذ الميشاق، وكسر ها متعلقة ب « أخذ » ، و « ما » موصولة على الوجهين ، أي : للذي ﴿ آتيتكم ﴾ إياه ، وفي قراءة « آتيناكم » ﴿ من كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ﴾ من الكتاب والحكمة وهو محمد ﷺ ﴿ لِتَوْمَنُنُّ بِهُ تَدَرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَكَيِّذُواْ ٱلْمُكَبِّكَةَ وَٱلنَّبِيَّــنَ ولتنصرنه ﴾ جـواب القسم، [أي: تـؤمنـون بــه أَرْبَابًا أَيَأْمُ مُ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وتنصرونه ] إن أدر كتموه ، وأمَمُهم تبعٌ لهم في ذلك ﴿ قال ﴾ تعالى لهم ﴿ ءأقررتم ﴾ بذلك ﴿ وأخذتم ﴾ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّانَ لَمَآ ءَاتَلَتُكُم مِّن كِتَابِ قبلتم ﴿ على ذلكم إصري ﴾ عهدي ﴿ قالوا أقررنا قال فاشهدوا ﴾ على أنفسكم وأتباعكم بذلك ﴿ وأنا وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ع معكم من الشاهدين ﴾ عليكم وعليهم . ٨٢ ﴿ فمن تولى ﴾ أعرض ﴿ بعد ذلك ﴾ الميثاق ﴿ فأولئك هم ولتنصرنه والكراع أقررتم وأخذتم على ذالك م إصرى الفاسقون ﴾ . ٨٣ ﴿ أفغير دين الله يبغون ﴾ بالياء ، أي: المتولون. والتاء ﴿ وله أسلم ﴾ [17] انقاد قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاتَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمُ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ١ ﴿ من في السماوات والأرض طـوعــاً ﴾ بلا إبــاء ﴿ وكرهاً ﴾ بالسيف، ومعاينة ما يلجيء إليه فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَنِّكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٢٥٥ ﴿ وَإِلَيْهُ تُرْجِعُونَ ﴾ بالتاء والياء ، والهمزة [ في أول أَفَغَيْرَ دِينِ آللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ الآية] للإنكار . ٨٤ ﴿قُلَ﴾ لهم يا محمد ﴿آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسهاعيل وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ فَي قُلْ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وإسحاق ويعقوب والأسباط ﴾ أولاده[٦] [ أي: الأنبياء منهم ومن ذريتهم] ﴿وما أوتي مـوسى وَمَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْمَاقَ وعيسي والنبيون 🦈 . وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُونَ النبي ﷺ : « بيِّنتك أو يمينه » فقلت : إذن يحلِّفَ يا رسول الله، فقال النبي عَلِيلِهُ : « من حلف على يمين صَبْر يقتطع بها مال امریء مسلم وهو فیها فاجر ـ أي: كاذب غیر ناس ولا جاهل ولا مكره ـ لقى الله وهو عليه غضبان ». ١] قوله: « علماء عاملين ». إن ثمرة العلم العمل به ، والعلم إن لم ينتفع به صاحبه كان وبالأعليه ، فلقد شبه الله تعالى بني إسرائيل الذين تركوا العمل بالتوراة بالحمار يحمل على ظهره كتباً . فقال : ﴿ إِنَّ الذين حَمَّلُوا التوراة ثم لم يحملُوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين﴾. فالحمار يتساوى عنده حمل أسفار الحكمة وحمل سواها من الأثقال ولا يشعر من هذه وتلك إلا بما يعانيه من تعب وإرهاق. فنعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع، ومن قول بلا عمل. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿وَلِهُ أَسَّمُ مِن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ طُوعاً وكرهاً ﴾ ، اختار الحافظ ابن كثير في تفسيره أن معناه: ﴿ أَي: استسلم لِه من فيهما طوعاً وكرهاً كما قال تعالى: ﴿ وَلَهُ يَسْجِدُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ طُوعاً وَكَرَهاً ﴾ ، فالمؤمن يستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر يستسلم لله كرُّهاً ، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان الذي لا يخالَفَ ولا يمانَعُ »، أما المعنى الذي ذكره الجلال السيوطي رحمه الله فليس وافياً كما يدركه المتأمل. [٣] قوله: «أولاده»، ليس جميع أولاّد يعقوب أنبياء، و« الأسباط» هم شعوب بني إسرائيل ارجع إلى تعليقنا حولهم ص٢٦. ﴿ من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ﴾ بالتصديق والتكذيب ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ مخلصون في العبادة. ٨٥ ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. ٨٦ [ ونزل فيمن ارتد [١] ولحق بالكفار]: ﴿ كيف ﴾ أي: لا ﴿ يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا ﴾ أي: وشهادتهم ﴿ أن الرسول حق و ﴾ قد ﴿ جاءهم البينات ﴾ الحجج الظاهرات على صدق النبي ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ أي: الكافرين. ٨٧ ﴿ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين ﴾ . ٨٨ ﴿ خالدين فيها ﴾ أي: اللعنة ، أو: النار المدلول بها عليها

مِن رَبِيم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ رَبِي

وَمَن يَبْتَغَ غَيْرً ٱلْإِسْلَام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ

مِنَ ٱلْخُنْسِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ

بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَتَّى وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ

[أي: باللعنة على النار] ﴿ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ﴾ يمهلون. ٨٩ ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ ونـزل في غفور ﴾ هم ﴿ رحيم ﴾ بهم، ٩٠ ونـزل في اليه ود: ﴿ إن الذين كفروا ﴾ بعيسى ﴿ بعد إيمانهم ﴾ بموسى ﴿ ثم ازدادوا كفراً ﴾ بمحمد إيمانهم ﴾ بموسى ﴿ ثم ازدادوا كفراً ﴾ بمحمد كفاراً ﴿ وأولئك هم الضالون ﴾ . ٨٩ ﴿ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض [ ] ﴾ مقدار ما يملؤها ﴿ ذهباً ولو افتدى به ﴾ أدخل الفاء في خبر « إن الشبه الذين » بالشرط، وإيذاناً بتسبب عدم القبول عن الكفر ﴿ أولئك لهم عذاب ﴾ .

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِدِينَ ﴿ أَوْلَا إِلَّ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنَّهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٢ عن الموت على الكفر ﴿ أُولئك لهم عذاب ﴾ . إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ [ ١ ] قولنا: « ونزل فيمن ارتد » أخرج النسائي وابن حبان والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رَّحِيمٌ ١ كان رجل من الأنصار \_ هو : الحارث بن سويد \_ فأسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم ندم فأرسل الى قومه: قائلاً: كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أرسلوا إلى رسول الله ﷺ هل لي من توبة؟ فسألوه فقال عَلِيْهِ : « نعم » ، قال العلامة هبة الله بن سلامة في إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم كتابه ﴿ الناسخ والمنسوخ ﴾ : نزلت في ستة رهط ارتدوا عن الإسلام، ثم استثنى الله واحداً منهم، ـ هو الحارث المذكور \_ فصارت فيه توبة وفي كـل نــادم إلى يــوم مِّلُ \* ٱلْأَرْضِ ذَهَبُ وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُوْلَا بِكَ لَهُمْ عَذَابٌ القيامة ، أي :لم يتب منهم غيره .[ ارجع إلى تعليقنا حول « التوبة » ص ٧٥٢ ] .

[ ٢ ] قوله: « إذا غرغروا ». أي: إذا بلغت الروحُ الحلقومَ. روى الترمذي وحسَّنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن النبي عَيَلِيَّتُم قال: « إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ». أي: يقبل التوبة من جميع المعاصى ومنها الكفر، والتوبة منه تكون بالإيمان.

[٣] قوله تعالى: « فلن يقبل من أحدهم». أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلِيَّتِي قال: « يُجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملءُ الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ ، فيقول: نعم. فيقال: لقد سُئلت ما هو أيسر من ذلك ــ يعني الإيمان ــ فذلك قوله تعالى: ﴿ إِن الذين كفروا وماتوا وهم كفار . . ﴾ الآية . . .



﴿تكفرون بآيات الله﴾ القرآن﴿ والله شهيد على ما تعملون﴾ فيجازيكم عليه. ٩ ﴿ قُلْ يَا أَهْلُ الْكَتَابُ لَمْ تَصْدُونُ ﴾ تصرفون ﴿ عن سبيل الله ﴾ أي: دينه ﴿ من آمن ﴾ بتكذيبكم النبي وكتم نعته ﴿ تبغونها ﴾ أي: تطلبون السبيل ﴿ عوجاً ﴾ مصدر بمعنى معوجة ، أي: مائلة عن الحق ﴿وأنتم شهداء ﴾ عالمون بأن الدين المرضيَّ القيم دينُ الإسلام كما في كتابكم ﴿ وما الله بغافل عما تعملون﴾ من الكفر والتكذيب، وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. • • ١ ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج وغاظهم تآلفهم، فذكَّرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن، فتشاجروا وكادوا يقتتلون: ﴿ يَا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذيـن أوتـوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ١٠١ ﴿ وَكِيفُ تَكَفَّرُونَ ﴾ استفهام تعجيب إِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَثَأَهُّلَ وتوبيخ ﴿ وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم رسوله ٱلْكِتَنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا ومن يعتصم ﴾ يتمسك ﴿ بالله ﴾ [أي: بـدينـه] ﴿ فقد هدي إلى صراط مستقيم ﴾ . ١٠٢ ﴿ يا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتــه﴾ [أخـرج عبد الرزاق والحاكم وصححـه والطبراني وغيرهــم يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ٱلْكِتَنْبَ يَرُدُّوكُمُ بَعْدُ إِيمَنِكُمْ كَنْفِرِينَ ﴿ وَكَيْفَ صَالِلَهِ فَسَر قوله تعالى « حَق تقاته » ]: « بأن يُطاع فلا يُعْصَى ، ويُشْكَرَ فلا يُكفر ، ويُذكرَ فلا يُنْسى » تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ نُتْلَى عَلَيْكُمْ ءَايَكْتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ فقالوا: يا رسول الله ومَن يقوى على هذا؟ فنُسخ بقوله تعالى: « فاتقوا الله ما استطعتم » [ ` ] ﴿ ولا وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ تمــوتــن إلا وأنتم مسلمـــون﴾ موحـــدون. يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا ٣٠١ ﴿ واعتصموا ﴾ تمسكوا ﴿ بحبل الله ﴾ أي: دينه ﴿ جميعاً ولا تفرقوا ﴾ بعد الإسلام وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَآعَتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ ۗ إنْعَامُهُ ﴿ عَلَيْكُم ﴾ يَا معشر الأوس والخزرج ﴿ إذ كنتم ﴾ قبل الإسلام وَآذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ ﴿أعداء فألف ﴾ جع ﴿بين قلوبكم ﴾ بالإسلام قُلُوبِكُرْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَة ﴿ فَأُصِيحِمُ ﴾ فصرتم ﴿ بنعمته إخواناً ﴾ في الدين والولاية ﴿ وكنتم على شفا ﴾ طرف ﴿ حفرة مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنيهِ ع من النار ﴾ ليس بينكم وبين الوقـوع فيهـا إلا أن تموتــوا كفــاراً ﴿فــأنقــذكم منهــــا﴾ بـــالإيمان ﴿ كَذَلَكُ ﴾ كَمَا بَيَّنَ لَكُم مَا ذَكُر ﴿ يَبِينَ اللَّهَ لَكُمْ آيَاتُهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ .

<sup>]</sup> قوله تعالى: ﴿ فاتقوا الله ما استطعم ﴾ . هذه الآية \_ كها قال الجلال السيوطي رحمه الله \_ ناسخة لقوله تعالى: ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ لأنه يتعذر على العبد ذلك بسبب ما جُبلَ عليه من ضعف، فخفف الله على عباده فقبل منهم و ساعته و طلحت الله على عباده فقبل منهم و الحد الأدنى من التقوى، أي: ما تيسر لهم منها ، زاعمين أن هذا هو معنى « الاستطاعة » ، \_ والتقوى فيها شدة على النفس \_ ولكي ندرك المعنى الدقيق لما نضرب هذا المثل نقول: لو أدخل أحدُ الناس إلى مكان مملوء بالذهب والمجوهرات وقيل له: احمل ما تستطيع ، فهل سيكتفي بقبضة من ذهب ويقول: هذه استطاعتي ؟ لا ، بل إنه سيحمل ويحمل حتى يضطر إلى التخفيف ليتمكن من النهوض ؟ . . فحملُه بأقصى طاقته هي : « الاستطاعة » ، وكذلك الحال في التقوى ، فإن المطلوب بذل أقصى ما نستطيع في عمل الواجب وترك المحرصات ما لم تصل إلى حد الحرج أو الضرورة ، =

٤٠١ ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ﴾ الإسلام ﴿ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [١] وأولئك ﴾ الداعون، الآمرون، الناهون ﴿ هم المفلحون﴾ الفائزون و « من » للتبعيض، لأن ما ذكر فرضُ كفاية لا يلزم كل الأمة، ولا يليق بكل أحد كالجاهل، وقيل: زائدة، أي: لتكونوا أمةً. ١٠٥ ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا ﴾ عن دينهم ﴿ واختلفوا ﴾ فيه ﴿ من بعد ما جاءهم البينات﴾ وهم: اليهود والنصارى ﴿ وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾ . ◘ • 1 ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ فأما الذين اسودت وجوههم ﴾ وهم الكافرون، فيلقَون في النار ويقـال لهم تـوبيخــاً: ﴿ أَكَفُرَمُ بِعِدْ إِيمَانِكُم ﴾ يوم أخذ الميشاق ﴿ فَدُوقُوا العَدَابِ بَمَا كَنتُم تَكَفَّرُونَ ﴾. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أَمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ١٠٧ ﴿ وأما الذين ابيضت وجوههــم ﴾ وهــم المؤمنون ﴿ فَفَى رَحَمَةُ اللَّهِ ﴾ أي: جنته ﴿ هُمْ فَيُهَا وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَأُولَنَبِكَ هُمُ خالدون﴾. ١٠٨ ﴿تلك﴾ أي: هذه الآيــات ﴿آیات الله نتلوها علیك﴾ یا محمد ﴿بالحق وما ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ الله يريد ظلماً للعالمين﴾ بأن يأخذهم بغير جُرم. بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ 1 • ٩ ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتُ وَمَّا فِي الأَرْضُ ﴾ ملكاً [ فهو ربهم] وخلقاً [ فهو خالقهم] وعبيداً يُومَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتُسَودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ [فهــو ربهم] ﴿ وإلى الله تــــرجـــع ﴾ تصير ﴿ الأمور ﴾ . • ١١ ﴿ كنتم ﴾ يا أمة محمد في علم ُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُرْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا ﴿ الله تعالى ﴿ خَبِّر أَمَةً أَخْرَجِتَ ﴾ أَظْهَرَتَ ﴿ لَلْنَاسَ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ إِ ولو آمن 🧚 . فَنِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْمَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَاكُ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَتِي وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلَّمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فعندهما فقط نخرج عن التكليف ونأخـذ بــالــرُّخـص أو الضرورات، قال تعالى: ﴿ مَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيسَ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ [١] قوله تعالى: ﴿ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكــر ﴾ ٱلْأَمُ ورُ ١ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ المعروف: هو ما عرفه الشَّرع. والمنكر: هو ما أنكره الشرع. فكل أمر يقبل بــه الشرع ويــرضــاه فهــو: بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ عَامَنَ « معروف». وكل أمر لا يقبل به الشرع ويأباه فهو : « منكر ». وأعلى أنواع المعـروف: « الإيمان». وأشنــع المنكرات: « الكفر بالله تعالى ». والمنكر يظل منكراً إلى ينوم القيامة. ومثلبه المعروف، فتعارُفُ الناس على «منكر » لا يجعله «معروفاً »، وكذلك تركهم «المعروف» واستغرابهم إياه لا يجعله منكراً. فالشرع هو المرجع في معرفة الحلال والحرام، والحَسَن والقبيح، والمعروف والمنكر. إنَّ ترخيص الدول بالمنكرات مثل: إباحة التعامل بالربا أو الزنا أو الخمور .. النخ.. لا يُذهب عنها وصفَ « المنكر »، ولا يجعلها « معروفاً » عند الله عز وجل، ولا يُعْفي المسلمين من مُهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله على يقول: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، وقبولـه على الله يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، وقبولـه على الله و تحذير للمسلمين من التهاون في إنكار المنكر لئلا يصلوا إلى أضعف الإيمان أي: إلى درجة يكون المؤمن فيها ضعيفاً أمام الكفرة والفاسقين عاجزاً حتى عن التلفظ بقول الحق.



﴿ كَفَرُوا لَنْ تَغْنِي ﴾ تَدْفَعَ ﴿ عَنْهِم أَمُوالْهُم ولا أولادهم من الله ﴾ أي: من عذابه ﴿ شَيئاً ﴾ وخصهما بالذكر ، لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال، وتارة بالاستعانة بالأولاد ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ . ١١٧ ﴿ مثل ﴾ صفة ﴿ ما ينفقون ﴾ أي: الكفار ﴿ في هذه الحياة الدنيا ﴾ في [ سبيل التحريض على ] عداوة النبي أو صدقة ونحوها ﴿ كمثل ريح فيها صر ﴾ حر ، أو : برد شديد ﴿أصابت حرث﴾ زرع ﴿ قوم ظلموا أنفسهم ﴾ بالكفر والمعصية ﴿ فأهلكته ﴾ فلم ينتفعوا به ، فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها ﴿ وما ظلمهم الله ﴾ بضياع نفقاتهم ﴿ ولكن أنفسهم يظلمون اللكفر الموجب لضياعها . 11٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بِطَانَةً ﴾ كَفُرُواْ لَنَ تُغْنِيَ عَنْهُمُ أَمُواْ هُومٌ وَلَآ أَوْلَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ أصفياء تُطلعونهم على سرٍّ كم ﴿ من دونكم ﴾ أي: غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين ﴿ لا يألونكم شَيُّ وَأُولَنبِكَ أَصَّحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَا مَثُلُ خبالاً ﴾ نُصِبَ بنزع الخافض، أي: لا يقصرون لكم في الفساد ﴿ودوا﴾ تمنوا ﴿ما عنتم﴾ أي: مَا يُنفِقُونَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ عنتكم، وهو : شدة الضرر ﴿ قد بدت﴾ ظهـرت أَصَابَتَ حَرْثَ قُوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَمُهُمْ ﴿ البِّغضاء ﴾ العداوة لكم ﴿ من أفواههم ﴾ بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم ﴿ وما ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تخفي صدورهم ﴾ من العداوة ﴿ أَكْبُرُ قَدُّ بَيِّنَا لَكُمْ الآيات﴾ على عداوتهم ﴿ إن كنتم تعقلون﴾ ذلك لَا يَغَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَاعَنِتُمْ ﴿ فلا توالوهم. قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِمِمْ وَمَا يُحْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ١١٩ ﴿ما﴾ للتنبيـه ﴿أنتم﴾ يـا ﴿أولاء﴾ المؤمنين ﴿ تحبونهم ﴾ لقرابتهم منكم وصداقتكم ِ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿إِنْ هَنَّا لَكُمُ ٱلْآيَةُمْ أُولَاءٍ ﴿ولا يحبُّـونكـم﴾ لمخـالفتهـم لكـم في الديــن ﴿ وتؤمنون بالكتاب كله ﴾ أي: بالكتـب كلهـا تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَنْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ ولا يؤمنون بكتابكم ﴿ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُرُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ خلوا عضوا عليكم الأنامل﴾ أطراف الأصــابــع ﴿ من الغيظ ﴾ شدة الغضب، لما يسرون من قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ الْإِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٥ ائتلافكم. ويعبَّر عن شدة الغضب بعَضَ الأنامل مجازاً وإنْ لم يكن ثَمَّ عَضٌ [ في الواقع] ﴿قُلْ إِن يُمْسَسُكُرْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَ إِن تُصِبْكُرُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۗ ﴿ موتوا بغيظكم﴾ أي: ابقوا عليه إلى الموت فلن تَرَوا ما يسركم ﴿ إن الله عليم بذات الصــدور ﴾ بما في القلوب، ومنه ما يضمره هؤلاء . • ١٢ ﴿ إِن تَمْسَكُم ﴾ تصبكم ﴿ حسنة ﴾ نعمة ، كنصر وغنيمة ﴿ تَسْؤُهم ﴾ تُحْزِنْهم ﴿ وإن تصبكم سيئة ﴾ كهزيمة وجدب ﴿يفرحوا بها﴾ وجملة الشرط [ « إن تمسسكم.. إلخ.. » ] متصلة بالشرط قبل [ أي: بقوله: « إذا لقوكم... » ] ، ومــا بينهما [ وهو قولــه: « قل موتوا . . » ] اعتراض ، والمعنى : أنهــم متناهون في عداوتكم فلِمَ تــوالونهم ؟ فــاجتنبــوهــم . الكفر منهم: ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره،.. فأنزل الله في ذلك.. ﴿ ليسوا سواء.. ﴾ الآية. [ارجع إلى ترجمة عبد الله بن سلام في تعليقنا ص ٣٣٧].

﴿ وإن تصبروا ﴾ على أذاهم ﴿ وتتقوا ﴾ الله في موالاتهم وغيرها ﴿ لا يَضِرْ كم ﴾ بكسر الضاد وسكون الراء [ من « ضار » « يضير » ] ، وضمَّها وتشديدها [ من « ضرَّ » « يضرُّ » ] ﴿ كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون ﴾ بالياء والتاء [ ١ ] ﴿ محيط ﴾ عالم فيجازيهم به. ١٣١ ﴿و﴾ اذكر يا محمد ﴿إذ غدوت من أهلك﴾ من المدينة ﴿تبوىء﴾ تنزل ﴿المؤمنين مقاعد﴾ مراكز يقفون فيها ﴿للقتال والله سميع﴾ لأقوالكم ﴿عليم﴾ بأحوالكم، وهو يوم أحد خرج النبي ﷺ بألف أو : إلا خسين رجلاً ، والمشركون ثلاثة آلاف، ونزل بالشُّعب يوم السبت سابع شــوال سنــة ثلاث مــن الهجــرة، وجعــل ظهــره وعسكره إلى أحد ، وسـوّى صفـوفهــم وأجلس جيشاً من الرماة وأمَّر عليهم عبــد الله بــن جبير بسفح الجبل وقال: « انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا وَ إِن تَصْبِرُواْ وَلَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ من ورائنا ولا تبرحوا غُلبنا أو نُصرنا». بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ۱۲۲ ﴿إِذَ ﴾ بدل من « إذ » قبله ﴿ همت طائفتان منكم﴾ [ هما ] بنو سلمة وبنــو حــارثــة ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ إِذْ هَمَّت جناحا العسكر [ روى ذلك الشيخــان وغيرهما ] ﴿ أَن تَفْشَلًا ﴾ تحبنا عن القتال وترجعا لمَّا رجع طَّآيِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيْهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ عبد الله بن أُبيِّ المنافق وأصحابه وقال: عَلاَمَ نقتل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۗ فَٱتَّقُواْ أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي جابر السُّلمي ـ القائل له: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم ــ لو نعلم قتالاً ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَشُكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ لاتبعناكم. فثبتهما الله ولم ينصرفا ﴿ وَاللَّهُ وَلَيْهُما ﴾ ناصرهما ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ ليثقوا به يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِمُلَاثَةِ وَاللَّفِ مِنَ ٱلْمُلَّبِكَةِ دون غيره. ١٢٣ ونزل لما هــزمــوا تــذكيراً لهم مُنزَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِن تَصْبِرُواْ وَلَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن بنعمة الله: ﴿ ولقد نصركم الله ببدر ﴾ موضع بين مكة والمدينة ﴿وأنتم أذلة﴾ بقلة العدد والسلاح فَوْرِهِمْ هَنَذَا يُمَدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالنَّفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ ﴿ فَاتَقُوا الله لعلكم تشكرون﴾ نعمه. ۱**۲٤** ﴿إذ﴾ ظـرف لـ «نصركم» ﴿تقـول مُسَوِّمِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُرْ وَلِيَطْمَيِنَ للمؤمنين ﴾ توعدهم تطميناً ﴿ ألن يكفيكم أن قُلُو بُكُم بِهِ ۽ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ﴿ يمدكم الله يعينكم وربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴾ بالتخفيف والتشديـ د ١٢٥ ﴿ بلي ﴾ ٱلْحَكِيمِ ١ إِيقَطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكْبِهُمْ يكفيكم ذلك، وفي « الأنفال »: « بألف » ، لأنه أمدهم أولاً بها ، ثم صارت ثلاثة ، ثم صارت خمسة ، كما قال تعالى ﴿ إن تصبروا ﴾ على لقاء العدو ﴿ وتتقوا ﴾ الله في المخالفة ﴿ ويأتو كم ﴾ أي: المشركون ﴿ من فورهم ﴾ وقتهم ﴿ هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴾ بكسر الواو [أي: معلمين أنفسهم أو خيلهم]، وفتحها، أي: معلمين. وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر ، أو بيض أرسلوها بين أكتابهم. ١٢٦ ﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهِ ﴾ أي: الإمداد ﴿ إلا بشرى لكم ﴾ بالنصر ﴿ ولتطمئن ﴾ تسكن ﴿ قلوبكم به ﴾ فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم ﴿ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴾ يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند . ١٢٧ ﴿ ليقطع ﴾ متعلق ب « نصركم » أي: ليُهلك ﴿ طرفاً من الذين كفروا ﴾ بالقتل والأسر ﴿ أو يكبتهم ﴾ يُذلهم بالهزيمة . [ ١ ] قوله « بالياء والتاء ». قراءة الياء متفق عليها أما قراءة التاء فهي شاذة وقد سها السيوطي عن التنبيه إلى ذلك بقوله: « وقرىء بالناء ».

﴾ ﴿ فينقلبوا ﴾ يرجعوا ﴿ خائبين ﴾ لم ينالوا ما راموه. ١٣٨ ونزل [١] لما كسرت رَباعِيَتُهُ ﷺ وشُج وجهه يوم أحد وقال: « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم »: ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ بل الأمر لله فاصبر ﴿ أو ﴾ بمعنى إلى أن ﴿ يتوب عليهم ﴾ بالإسلام ﴿ أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ بالكفر . ١٣٩ ﴿ ولله ما في السموات وما في الأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ يغفر لمن يشاء ﴾ المغفرة له ﴿ ويعذب من يشاء ﴾ تعذيبه ﴿ والله غفور ﴾ لأوليائه ﴿ رحيم ﴾ بأهل طاعته. • ١٣٠ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبَا أَضْعَافاً مَضَاعَفَة [٢] ﴾ بألِفٍ ودونها ، بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجـل وتؤخروا الطلب ﴿واتقوا الله﴾ بتركه ﴿لعلكم تفلحون، تفوزون. ١٣١ ﴿واتقوا النار التي أعـدت للكـافـريـن﴾ أن تعـــذَّبــوا بها. فَيَنْقَلِبُواْ خَآبِيِينَ ﴿ إِنَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ ١٣٢ ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ . عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ١٣٣ ﴿ وسارعوا ﴾ بواو ودونها ﴿ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السهاوات والأرض﴾ أي: وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ كعرضها لو وصلت إحداها بالأخرى، وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُواْ والعَرض: السعة ﴿أعــدت للمتقين﴾ الله بعمــل الطاعات. ١٣٤ ﴿ الذين ينفقون ﴾ [أموالهم] الرِّبُواْ أَضَعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ١٠ في طاعة الله ﴿ فِي السراء والضراء ﴾ اليسر والعسر ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ الكافين عن إمضائه مع وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَّ أُعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ١١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ القدرة ﴿ والعافين عن الناس ﴾ ممن ظلمهم، أي: ا وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ \* وَسَادِعُوا ۚ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ التاركين عقوبتهم ﴿ والله يحب المحسنين ﴾ بهذه الأفعال، أي: يثيبهم. ١٣٥ ﴿ والذين إذا فعلوا مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ فاحشة ﴾ ذنباً قبيحاً كالزنا ﴿ أو ظلموا أنفسهم ﴾ بما دونه كالقُبلـة ﴿ذَكـروا اللهِ ﴾ أي: وعيــده لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴿ فاستغفروا لذنوبهم ومن ﴾ أي: لا ﴿ يغفر ﴾ . وَٱلْكَنْظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنِحِشَـةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ [ ١ ] قوله: « ونزل لما كسرت رباعيته » الخ « الرَّباعية » ـ على وزن « الثمانية » \_ هي: السِّن التي بين الثَّنيَّة والنَّاب، و الثنية ، واحدة « الثنايا » وهما : السنان الأماميــان ، ا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ يليها من كل ناحية «الرّباعية»، ثم «الناب»، ثم « الأضراس»، ويقال لكل ضرس «رَحــى»، ومــن الأضراس « النواجذ » وللإنسان أربعة « نواجذ » واحد

في كل جهة، وهو آخر الأضراس يليه « ضرس الحُلُم » أي: ضرس العقل لأنه ينبت بعد البلوغ وكهال العقل.. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كُسرت رَباعيته يوم أحد، وشُج في وجهه حتى سال الدم على وجهه،

فقال: «كيف يُفلح قوم فعلوا هذا بنبيَّهم وهو يدعوهم الى ربهم »؟. فَنزلت.

آ قوله تعالى: ﴿أَضِعافاً ضَاعِفة ﴾ يقول السفهاء من الناس: إن الربا المحرم هو ما كان أضعافاً مضاعفة، وهو ما يسمونه «الربا الفاحش» فقط. وهذا خطأ كبير، وفهم سقيم. روى ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَوَالِيَّهُ قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه». فالآية لا تحرم الربا الفاحش بل فيها تحريم الربا أساساً، وذكر التضعيف فيها إشارة إلى نتائج الربا وآثاره السيئة، فالربا يتكاثر كلما مددت فترة أجل الدين كما هي عادة المرابين. وهذا تنبيه إلى خطورة الربا وأضراره التي منها: إغراق المدين في الدين. [ارجع إلى آيات تحريم الربا الأخرى في سورة «البقرة» وتعليقنا هناك ص ٥٩].



₹١٤ ﴿ ولقد كنتم تمنون﴾ فيه حذف إحدى التاءين في الأصل ﴿ الموت من قبل أن تلقوه﴾ حيث قلتم: ليت لنا يوماً كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه ﴿ فقد رأيتموه ﴾ أي: سببه [ وهو ] الحرب ﴿ وأنتم تنظرون ﴾ أي: بصراء تتأملون الحال كيف هي، فلم انهزمتم؟ ١٤٤ ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي قُتِلَ وقال لهم المنافقون: إنْ كان قُتل فارجعوا إلى دينكم: ﴿ ومَا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ﴾ كغيره ﴿ انقلبتم على أعقابكم ﴾ رجعتم إلى الكفر، والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، أي: ما كان [ محمد ] معبوداً فترجعوا [ بموتــه ] ﴿ ومــن ينقلــب على عقبيمه فلن يضر الله شيئاً ﴾ وإنما يضر نفسم ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾ [الذين يشكرون] وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ نعمه بالثبات [ في القتال]. ١٤٥ ﴿ وما كـان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ﴾ بقضائه ﴿ كتاباً ﴾ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُعَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مصدر : أي : كتب الله ذلك [كتاباً ] ﴿ مؤجلاً ﴾ مؤقتاً لا يتقدم ولا يتأخر ، فلمَ انهزمتم والهزيمةُ لا مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَلِكُمْ تدفع الموت، والثباتُ لا يقطع الحياة؟ ﴿ ومـن وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ يـرد﴾ بعملـه ﴿ ثـواب الدنيـا ﴾ أي: جــزاءه منها ﴿ نُؤته منها ﴾ ما قسم له ، ولا حظَّ له في ٱلشَّكِرِينَ ﴿ إِنَّهُ ۚ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ الآخرة ﴿ ومن يرد ثواب الآخرة نـؤتـه منهـ ا ﴾ أي: من ثوابها ﴿وسنجزي الشاكرين ﴾. كِتَنْبًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ١٤٦ ﴿وَكَأَيْنَ﴾ كم ﴿مَنْ نَبِي قُتِلَ﴾ [ بالبناء ثَوَابَ ٱلْآنِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ ثَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَلْ للمفعول]، وفي قراءة « قاتل »، والفاعل [١] [ أو نائبه على القـراءة الأولى] ضميرُهُ ﴿معـه﴾ خبر وكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَنْتَلَ مَعَـهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَكَ وَهَنُواْ لِمَآ [مقدمٌ] مبتدؤه: ﴿ربيون كثير ﴾ جموع كثيرة ﴿ فَمَا وَهُنُوا ﴾ جَبُّنُوا ﴿ لَمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهُ ﴾ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ من الجراح وقتــل أنبيــائهــم وأصحـــابهم ﴿ ومـــا يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ضعفوا﴾ عن الجهاد ﴿وما استكانوا﴾ خضعوا لعدوهـم كما فعلتم حين قيـل: قُتــل النبي ﴿ والله أَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا يحب الصابرين ﴾ على البلاء ، أي: يثيبهم. ١٤٧ ﴿وما كان قولهم﴾ عند قتل نبيهم مع عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا ثباتهم وصبرهم ﴿ إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا﴾ تجاوزنا الحد ﴿ في أمرنا ﴾ إيذاناً بأن دامنا ﴾ بالقوة على الجهاد ﴿ وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ ما أصابهم لسوء فعلهم وهضاً لأنفسهم ﴿وثبت ١] ﴿ قُولُهُ: ﴿ وَالْفَاعِلَ صَمْيَرُهِ ﴾ أو نائبه . فعلي قراءة من قرأ ﴿ قاتل ﴾ يكون الفاعل ﴿ ربيون ﴾ أو ﴿ ضميراً ﴾ مستتراً فيه تقديره: ﴿ هُو ﴾ يعود إلى ﴿ نبيُّ ﴾ إ وعلى قراءة من قرأ « قُتِلَ » بالمبني للمجهول يكون نائب الفاعل « ربيون» أو « ضميراً » مستتراً فيه تقديره: « هو » يعود إلى « نبيّ » . والمؤلف رحمه الله أعرب ( ربيون) مبتدأ مؤخراً خبره مقدم عليه هو شبه الجملة ( معه)، فيكون بذلك قد اختار أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً في ﴿ قَاتِلَ ﴾ , أو : نائبه ضميراً مستتراً في ﴿ قَتِلَ ﴾ فيكون الفعل مسنداً إلى ۥ نبي ﴾ فقط وتقدير الكلام : « كم من نبي قاتل أعداءه أو قَتِـلَ، كان معه جموع كثيرة فها وهنوا في قتالهم معه، أو : بعد موت نبيهم » . ويصح إعراب « ربيون » فاعلاً لــ « قاتل » ، أو نائب فاعل لــ « قُتِلَ » وتعليقُ « معه » بالفعل المذكور فيكون الفعل مسنداً إلى « ربيون » فقــط =



﴿ على ما فاتكم ﴾ من الغنيمة ﴿ ولا ما أصابكم ﴾ من القتل والهزيمة ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ . 102 ﴿ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنةً ﴾ [ ا أمناً ﴿ نعاساً ﴾ بدل ﴿ يغشى ﴾ بالياء والتاء ﴿ طائفة منكم ﴾ وهم المؤمنون ، فكانوا يميدون تحت الحَجَفِ [ بالفتح جمع « حَجَفة » وهي : الترس من جلد ] وتسقط السيوف منهم ﴿ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ﴾ أي : حملتهم على الهمّ فلا رغبة لهم إلا نجاتُها دون النبي وأصحابه، فلم يناموا ، وهم: المنافقون ﴿ يَظْنُونَ بِاللَّهِ ﴾ ظناً ﴿ غير ﴾ الظن ﴿ الحق ظن ﴾ أي: كظن ﴿ الجاهلية ﴾ حيث اعتقدوا أن النبي قُتل ، أو : لا يُنصر ﴿ يقولون هل ﴾ ما ﴿ لنا من الأمر ﴾ أي : النصر الذي وُعدناه ﴿ من شيء قل ﴾ لهم ﴿ إن الأمر كلُّه ﴾ بالنصب توكيد ، والرفع مبتدأ خبره ﴿ لله ﴾ أي: القضاء له يفعل ما يشاء ﴿ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون﴾ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَنْزَلَ يظهرون ﴿ لَكَ يَقُولُونَ ﴾ بيان لما قبله ﴿ لُو كَانَ لِنَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَهُ نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمْ من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا﴾ أي: لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل، لكن أخرجنا كُرهاً وَطَايِفَةٌ قَدْ أَهُمَتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَتِّي ظَنَّ ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ لو كنتم في بيوتكم ﴾ وفيكم من كتب الله عليه القتل ﴿ لبرز ﴾ خرج ﴿ الذين كتب ﴾ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۚ قُلْ إِنَّ قضى ﴿ عليهم القتل ﴾ منكم ﴿ إلى مضاجعهم ﴾ مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم، لأن قضاءه ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ إِللَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَايُبدُونَ لَكَ يَقُولُونَ تعالى كائن لا محالة ﴿ و ﴾ فَعـل مـا فَعـل بـأحـد ﴿ ليبتلي ﴾ يختبر ﴿ الله ما في صدور كم ﴾ قلوبكم من لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَّا قُل لَّوْكُنتُمْ الإخلاص والنفاق ﴿ وليمحص ﴾ يميز ﴿ ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ﴾ بما في القلوب، فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ لا يخفى عليه شيء ، وإنما يَبتلي ليُظهِر [ما في قلوبكم ] للناس 100 ﴿ إِن الذين تولوا منكم ﴾ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُـدُورِكُمْ وَلِيُمَيِّحَسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ عن القتال ﴿ يـوم التقـي الجمعـان ﴾ جمع المسلمين وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ وجمع الكفار بأحد، وهم المسلمون إلا اثني عشر رجلاً ﴿ إنما استزلهم ﴾ أزلهم ﴿ الشيطان ﴾ بوسوسته ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ ﴿ بِبعض ما كسبوا ﴾ من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي ﴿ ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور ﴾ للمؤمنين وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١١) يَأَيُّهَا ﴿ حليم ﴾ لا يُعجِّل على العصاة. ١٥٦ ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالـذيـن كفـروا ﴾ أي: ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا المنافقين ﴿ وقالوا لإخوانهم ﴾ أي : في شأنهم ﴿ إذا ﴾

وذلك أن النبي ﷺ أمر خسين رجلاً من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأن يثبتوا على تلك التلة ليدفعوا خيل المشركين بالنَّبل لئلا يأتوهم من ورائهم كما تقدم في تفسير الآية « ١٢١ » ص ٨٣ .

[١] قوله تعالى: ﴿ثُمْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مَنْ بَعَدَ الْغُمْ . ﴾ الآية

أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة قال: غَشِيَنَا \_ أي: النعاسُ \_ ونحن في مصافنا يوم أحد . حدّث \_ أبو طلحة \_ أنه كان ممن غشيه النعاس يومئذ قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ، ويسقط وآخذه ، فذلك قوله : ﴿ مُ أُنزِل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ﴾ والطائفة الأخرى: هم المنافقون. ليس لهم همّ إلا أنفسهم ، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق ﴿ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ﴾ كذّبهم ، إنما هم أهل شك وريبة في الله .



١٦٢ ﴿ أَفَمَنَ اتَّبِعِ رَضُوانَ اللَّهِ ﴾ فأطاع ولم يَغُل ﴿ كَمَنَ بَاء ﴾ رجع ﴿ بسخط من الله ﴾ لمعصيته وغلوله ﴿ ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ المرجع هي؟، لا . ١٦٣ ﴿ هم درجات﴾ أي: أصحاب درجات ﴿ عند الله ﴾ أي: مختلفو المنازل. فلمن اتبع رضوانه الثواب، ولمن باء بسخطه العقاب ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ فيجازيهم به. 172 ﴿ لَقَدَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المؤمنين إذْ بَعَثُ فيهم رسولاً من أنفسهم ﴾ أي: عربياً مثلهم ليفهموا عنه ويَشْرُفُوا به، لا مَلَكَـاً ولا عجميـاً ﴿ يتلـو عليهـم آيــاتــه ﴾ القـــرآن ﴿ ويزكيهم ﴾ يطهرهم من الذنوب ﴿ ويعلمهم الكتاب﴾ القرآن ﴿والحكمـة﴾ السُّنــة ﴿وإِنْ﴾ لا يُظْلَمُونَ (إِنَّ أَفَمَنِ آتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مخففة أي: إنهم ﴿ كانوا من قبل﴾ أي: قبل بعثه مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ هُمْ دَرَجَلْتُ ﴿ لَفِي ضَلَالَ مَبِينَ ﴾ بَيِّن . ١٦٥ ﴿أُولَمَا أَصَابِتَكُم مَصَيْبَة ﴾ بـأحـد بقتــل عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠٠٥ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى سبعین منکم ﴿قد أصبتم مثلیها ﴾ ببدر بقتل سبعين وأسر سبعين منهـــــم ﴿ قلتم ﴾ متعجبين ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ﴿ أَنِّي ﴾ من أين لنا ﴿ هـذا ﴾ الخذلان ونحن عَايَنيهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْحِثْمَةَ وَإِن كَانُواْ مسلمون ورسول الله فينا؟ والجملة الأخيرة [أي: قولهم « أنى هذا » هي ] محل الاستفهام الإنكاري ، مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ هو من عند أنفسكم ﴾ لأنكم تركتم المركز [1] فخذلتم ﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ قَدْ أَصَبْتُمُ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَنْذًا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ومنه النصر ومنعُه، وقد جازاكم بخلافكم. [ أي: إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُرِّ يَوْمَ ٱلْتَقَى بسبب مخالفتكم أمـر النبي عليلة بــالبقــاء خلــف الْجُمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ 177 ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ يُومُ النَّقِي الْجَمْعَانَ ﴾ بأحد ﴿ فَبَاذَنَ اللَّهِ ﴾ بإرادته ﴿ وليعلم ﴾ الله علم ظهور نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ [أي: ليُظهر لكم ما علمه من خفايا نفوسكم] قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَكُمْ ۚ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ ﴿ ﴿ المؤمنين ﴾ حقاً . ١٦٧ ﴿ وليعلم الذين نافقوا و﴾ الذين ﴿ قيــل مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ لهم ﴾ لما انصرفوا عن القتال، وهم: عبد الله بن أبي وأصحابه ﴿ تعالـوا قـاتلـوا في سبيـل الله ﴾ لم تقاتلوا ﴿ قالوا لو نعلم ﴾ نحسن ﴿ قتالاً لاتبعناكم ﴾ قال تعالى تكذيباً أعداءه ﴿ أَو ادفعوا ﴾ عنَّا القوم بتكثير سوادكم إنَّ لهم: ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان﴾ بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبلُ أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر ﴿ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ﴾ ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم. [ ١ ] قوله: « تركتم المركز »، أي: حيث أمر النبي ﷺ جماعة من الرماة بالبقاء بقيادة « عبد الله بن جبير » رضي الله عنه. على تلة مشرفة على أرض المعركة يوم أُحُد لحماية المسلمين من خلفهم كما تقدم ص ٨٧.

﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتَمُونَ ﴾ من النفاق. ١٦٨ ﴿ الذين ﴾ بدل من « الذين » قبله ، أو : نعت ﴿ قالوا لإخوانهم ﴾ في الدين ﴿ و ﴾ قد ﴿ قعدوا ﴾ عن الجهاد ﴿ لو أطاعونا ﴾ أي: شهداء أحد، أو إخواننا في القعود ﴿ ما قتلوا قل ﴾ لهم ﴿ فادرؤوا ﴾ ادفعوا ﴿ عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ﴾ في أن القعود ينجي منه. ١٦٩ ونــزل في الشهداء: [ أي: شهداء أُحُد، قالوا: من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نُرْزَقُ لئلا ينكُلُوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد، فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم » كما في حديث رواه أبو داود وأحمد : ] ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا ﴾ بالتخفيف والتشديــد ﴿ في سبيل الله ﴾ أي: لأجل دينه ﴿أمواتاً بل﴾ هم ﴿ أَحياء عند ربهم﴾ « أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت «كما ورد في ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ الحديث [ الذي رواه مسلم والبيهقـــي وغيرهما ] لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَٱدْرَءُواْ عَنْ أَنْفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن ﴿يرزقون﴾ يـأكلـون مـن ثمار الجنـة. ۱۷۰ ﴿ فرحین ﴾ حال من ضمیر «یرزقون» كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَدِيلِ ٱللَّهِ ﴿ بَمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَنْ فَضَلُهُ وَ ﴾ هُم ﴿ يَسْتَبَشَّرُونَ ﴾ يفرحون ﴿ بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ﴾ من أُمُواتًا بَلُ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَي فَرِحِينَ بِمَلَّ إخوانهم المؤمنين، ويبدل من « الذين »: ﴿أَ﴾ ن َ ءَا تَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۽ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرۡ يَلۡحَقُواْ أي: بـأن ﴿لا خـوف عليهـم﴾ أي: الذيـن لم يلحقوا بهم ﴿ولا هـم يحزنـون﴾ في الآخـرة، إِبِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾ المعنىي: يفسرحسون بسأمنهسم وفسرحهسم. ١٧١ ﴿يستبشرون بنعمة﴾ ثــوابٍ ﴿مــن الله ﴿ يَسْتَنْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ وفضل﴾ زيادةٍ عليه ﴿وأن﴾ بالفتح عطفاً على إِ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ « نعمة » ، والكسر استئنافاً ﴿ الله لا يضيع أجـر المؤمنين ﴾ بل يأجرهم. ١٧٢ ﴿ الذين ﴾ مبتدأ إِمَا أَصَابَهُ مُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجُرُ ﴿ استجابوا لله والرسول﴾ [`<sup>ا</sup>دعاءه بـالخروج للقتمال لما أراد أبو سفيمان وأصحماب العَوْدَ إَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُرْ وتواعدوا مع النبي عليته وأصحابه سوق بدر العام مُ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسَبُنا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ الم المقبل من يوم أحد ﴿ من بعد ما أصابهم القرح ﴾ بأحد. وخبر المبتدأ: ﴿للذين أحسنوا منهم ﴾ | فَأَنْقُلُبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّهَ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّءٌ وَٱتَّبَعُواْ بطاعته ﴿واتقوا ﴾ مخالفته ﴿أُجِـر عظيمٍ ۗ هــو : لجنة . ١٧٣ ﴿ الذين ﴾ بدل من « الذين » قبله أو : نعت ﴿ قال لهم الناس ﴾ أي: نعيمُ بن مسعود الأشجعي [ وقد أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمين وهم يستعدون للخروج للقاء المشركين في موسم بدر ] ﴿ إن الناس﴾ أبا سفيان وأصحابه ﴿ قد جمعوا لكم﴾ الجموع ليستأصلوكم [ إن خرجتم للقائهم] ﴿فاخشوهم﴾ ولا تِأتوهم ﴿فزادهم﴾ ذلك القول ﴿إيماناً ﴾ تصديقاً بالله ويقيناً ﴿وقالوا حسبنا الله ﴾ هو كافينا أمرهم ﴿ ونعم الوكيل ﴾ المفوضُ إليه الأمرُ هو ، وخرجوا مع النبي ﷺ فوافّوا سوق بدر ، وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا ، وكان معهم تجارات فباعوا وربحوا قال تعالى: ١٧٤ ﴿ فانقلبوا ﴾ رجعوا من بدر ﴿ بنعمة من الله وفضل ﴾ بسلامة وربح ﴿ لم يمسسهم سوء ﴾ من قتل أو جرح ﴿ واتبعوا ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ الذين استجابوا لله والرسول.. ﴾ الآية: ما ذكره الجلال السيوطي، هو قول مجاهد وعكرمة، قال القرطبي: وقــد شــذا في قــولهما =

﴿ رضوان الله ﴾ بطاعته وطاعة رسوله في الخروج ﴿ والله ذو فضل عظيم ﴾ على أهل طاعته. ١٧٥ ﴿ إنما ذلكم ﴾ أي: القائل لكم: إن الناس إلخ ﴿ الشيطان يخوف ﴾ \_ كم ﴿ أُولياء ه ﴾ الكفار ﴿ فلا تَخافُوهُم وخافُون ﴾ في ترك أمري ﴿ إن كنتم مؤمنين﴾ حقاً. ١٧٦ ﴿ولا يُحْزنك﴾ بضم الياء وكسر الزاي [مِنْ: «أحزنه»]، وبفتحها وضم الزاي من « حزنه » [ وهي ] لغة في « أحزنه » ﴿ الذين يسارعون في الكفر ﴾ يقعون فيه سريعاً بنصرته ، وهم أهل مكة ، أو : المنافقون، أي: لا تهتم لكفرهم ﴿ إنهم لن يضروا الله شيئاً ﴾ بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم ﴿ يريد الله ألا يجعل لهم حظـاً ﴾ نصيباً ﴿ فِي الآخرة ﴾ أي: الجنة فلذلك خذلهم ﴿ ولهم عـــذاب عظيم ﴾ في النــــار . ١٧٧ ﴿ إن رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّكُ ۚ إِنَّكَ ذَالِكُمُ الذين اشتروا الكفر بالإيمان﴾ أي: أخذوه بدله ﴿ لَنْ يَضُرُوا اللَّهِ ﴾ بكفرهم ﴿ شَيَّنَّا وَلَهُم عَــذَاب ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُۥ فَلَا يَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم أليم﴾ مؤلم. ١٧٨ ﴿ ولا يحسبن ﴾ بالياء والتــاء ﴿ الذين كفروا أنما نملي ﴾ أي: إملاءَنــا ﴿ لهم ﴾ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَحُزُنكَ آلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ بتطويل الأعمار وتأخيرهم ﴿خير لأنفسهم ﴾ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْءًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا و« أنَّ » ومعمولاها [ أي : واسمها وخبرها ] سدت مسد المفعولين في قراءة التحتـانيــة، [ وتقــديــر فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا الكلام: «ولا يحسن الكافرون إملاءنا لهم خيراً لأنفسهم » ] و[ سدت ] مسد [ المفعول ] الشاني في ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ [القراءة] الأخرى، [فيكـون الفـاعــل ضميراً وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ مستتراً ، و « الذين » هو المفعول الأول ، والجملة من « أن » واسمها وخبرها في محل نصب المفعول الثاني إِنَّمَا ثُمَّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل لـ « تحسبن » ] ﴿ إنما نملي ﴾ نمهل ﴿ لهم ليزدادوا إثماً ﴾ بكثرة المعاصي ﴿ولهم عذاب مهين﴾ ذو مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَــذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ إهانة في الآخرة. ١٧٩ ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لَيَــذُر ﴾ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْب ليترك ﴿ المؤمنين على مـــا أنتم ﴾ أيها النــــاس ﴿ عليه ﴾ من اختلاط المخلص بغيره ﴿ حتى وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُّسُلِهِ عَ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ يميز ﴾ بالتخفيف والتشديد : يفصل ﴿ الخبيـث ﴾ المنافق ﴿ من الطيب ﴾ المؤمن بالتكاليف الشاقة وَرُسُلِهِ ء وَ إِن تُؤْمِنُواْ وَنَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ المبينة لذلك. ففعل ذلك يوم أحد ﴿ وما كان الله ليطلعكم على الغيب﴾ فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز ﴿ولكن الله يجتبي﴾ يختار ﴿من رسله من يشاء﴾ فيطلعه على غيبه كما أطلع النبي ﷺ على حال المنافقين ﴿ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسِلُهِ وَإِن تَؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا ﴾ النفاق ﴿ فَلَكُم أَجَرَ عَظْيمٍ ﴾ . هذا. وقال ابن اسحاق والواقدي: إنها نزلت ثناء على المسلمين الذين شهدوا مع رسول الله ﷺ معركة أحد، ثم خرجوا معه في اليوم التالي ليوم أحد لطلب عدوهم على ما بهم من ألم وجراح، فساروا ثمانية أميال من المدينة وكانوا ستائة وثلاثين رجلاً، حتى بلغوا موضعاً يقال له: « حمراء الأسد»، فأقاموا به بضعة أيام ثم رجعوا إلى المدينة من غير أن يلقوا عدوهم. فعُرفت هذه بغزوة « حراء الأسد » وكانت جبرا لخللهم يوم أحد

عندما خالفوا أمر النبي ﷺ وتفرقوا عنه، قال القرطبي: هذا تفسير الجمهور لهذه الآية. وقيل: هم سبعون رجلاً انتدبهم النبي ﷺ ليذهبوا في أثر كفار مكة مخافة أن يرجعوا.

• ١٨ ﴿ وَلا يحسبن ﴾ [١٠] بالياء والتاء ﴿ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ﴾ أي: بزكاته ﴿ هُو ﴾ أي: بخلهم ﴿ خيراً لهم﴾ مفعول ثان والضمير للفصل [ لا محل له من الإعراب]، و[ المفعول] الأول: « بُخْلهم »، مقدراً قبل الموصول على الفوقانية [ فيكون التقدير : ولا تحسبن بخلَ الباخلين خيراً لهم]. و[ مقدَّراً ] قبل الضمير على التحتانية [ أي : ولا يحسبن الباخلون بخلَهم خيراً لهم] ﴿ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به ﴾ أي: بزكاته من المال ﴿ يوم القيامة ﴾ بأن يُجْعَلَ حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث[٢] ﴿ ولله ميراث السهاوات والأرض﴾ يرثهما بعد فناء أهلهما ﴿ والله بما تعملون ﴾ بالتــاء والياء ﴿خبير﴾ فيجازيكم بـ ١٨١ ﴿لقـ د سمع الله قبول الذيبين قبالبوا إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ وهم اليهود ، قالو لما نزل [ قوله تعالى ] : وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَا تَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ع « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً » وقالوا: لو هُو خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرْ لَهُمْ سَيُطُوُّونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ٤ كان غنياً ما استقرضنا ﴿ سنكتب ﴾ نأمر بكتب ﴿ مَا قَالُوا ﴾ في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه، يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ وفي قراءة باليـاء مبنيــاً للمفعــول ﴿ و ﴾ نكتــب ﴿ قتلهم﴾ بالنصب [ على القراءة الأولى ] والرفع عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ [ على قراءة الياء ] ﴿ الأنبياء بغير حق ونقــول﴾ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَتَحْنُ أَغْنِيآ ۚ مَنكَتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ بالنون والياء ، أي : [ يقول ] الله لهم في الآخرة على لسان الملائكة ﴿ ذُوقُوا عَذَابُ الحريــق﴾ النـــار . ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ١٨٢ ويقال لهم إذا ألقوا فيها: ﴿ ذَلَكُ ﴾ العذاب ﴿ بِمَا قدمت أيديكم ﴾ عَبَّرَ بها [أي: ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (اللَّهُ) بالأيدي] عن الإنسان [كله ولم يقل « قــدمتم » ] ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِـ دَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى لأن أكثر الأفعــال تُــزاول بها ﴿ وأن الله ليس بظلام ﴾ أي: بذي ظام ﴿ للعبيد ﴾ فيعذبهم بغير يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن ذنب. ۱۸۳ ﴿الذين ﴾ نعت لـ « الذين » قبله ﴿قَالُوا﴾ لمحمد ﴿إن الله ﴾ قد ﴿عهد إلينا ﴾ قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ في التوراة ﴿أَلَا نَوْمَنَ لُرْسُولُ﴾ [أن لا] نصدقه صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن ﴿حتى يأتينا بقربان تأكله النار﴾ فلا نؤمن لك حتى تأتينا به، وهو ما يُتقرب به إلى الله من نَعَم قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ١ وغيرها، فإن قُبلَ جاءت نـار بيضـاء مـن الساء فأحرقته وإلاّ بقيّ مكانه، وعَهِدَ إلى بني إسرائيــل ذلك إلا في المسيح ومحمد ، قال تعالى ﴿ قُل ﴾ لهم توبيخاً ﴿ قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات ﴾ بالمعجزات ﴿ وبالذي قلتم ﴾ كزكريا ويحبي فقتلتموهم، والخطاب لمن في زمن نبيِّنا محمد ﷺ وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به ﴿ فَلَم قتلتموهم إن كنتم صادقين ﴾ في أنكم تؤمنون عند الإتيان به. ١٨٤ ﴿ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات ﴾ المعجزات ﴿ والزبر ﴾ كصحف إبراهيم ﴿ والكتاب ﴾ وفي قراءة بإثبات الباء فيهما [ أي: « وبالزبر وبالكتاب » ] ﴿ المنبر ﴾ الواضح، هو: التوراة والإنجيل، فاصبر كما صبروا. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ وَلا يحسِّن الذين يبخلون ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول « البخل » ص ٧٢٣. [ ٢ ] قوله: « كما ورد في الحديث » أي: الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « من آناه الله مالاً فلم =



﴿ قدير ﴾ ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. • ١٩ ﴿ إِن فِي خلق السماوات والأرض ﴾ وما فيهما من العجائب ﴿ واختلاف الليل والنهار ﴾ بالمجيء والذهاب، والزيادة والنقصان ﴿ لآيات ﴾ دلالات على قـدرتـه تعـالى ﴿ لأولي الألباب﴾ لذوي العقول. 191 ﴿الذين﴾ نعت لما قبله، أو: بدل ﴿يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم﴾ مضطجعين أي: في كل حال، وعن ابن عباس: يصلُّون كــذلــك [١] حســب الطــاقــة ﴿ ويتفكــرون في خلــق السهاوات والأرض﴾ ليستدلوا به على قدرة صانعها ، يقولون: ﴿ رَبُّنا مَا خلقت هذا ﴾ الخلق الذي نراه ﴿ بَاطلاً ﴾ حـال [ أي: ] عبثاً ، بل [ خلقته ] دليلاً على كمال قدرتك ﴿ سِبِحَانِكُ ﴾ تنزيهاً لك عن العبث ﴿ فقنا عذاب النار ﴾ . ١٩٢ ﴿ ربنا إنك من تدخل النار ﴾ لَّ قَدِيرٌ هِنِي إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ للخلود فيها ﴿فقـد أخـزيتـه﴾ أهنتـه ﴿ومـا للظالمين﴾ [أي:] الكافرين، فيه وضِعُ الظاهـر اللَّهُ اللَّهِ وَٱلنَّهَارِ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ رَبِّي ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ موضع المضمر [حيث قال: «وما للظالمين» ولم ﴿ ٱللَّهَ قِيَـٰكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُو بِهِـمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ يقل: «وما لهم»] إشعاراً بتخصيص الخزي بهم ﴿ مَنُ ﴾ زائدة [للتوكيد] ﴿ أنصار ﴾ يمنعـونهم ا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ من عذاب الله تعالى. ١٩٣ ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمَّعُنَا ا فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ كَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ منادياً ينادي ﴾ يدعو الناس ﴿ للإيمان ﴾ أي: إليه وهو محمد [ ﷺ ]، أو القرآن ﴿أَنَ﴾ أي: بأن ﴾ أَخَزَيْتُهُو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ ۚ ثَنَّ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَن ﴿ آمنوا بربكم فآمنا ﴾ به ﴿ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر ﴾ غَطِّ ﴿عنا سيآتنا ﴾ فلا تُظهرها بالعقاب مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنَا فَٱغْفِرْ عليها ﴿ وتوفنا ﴾ اقبض أرواحنا ﴿ مع ﴾ في جملة لَكَ ذُنُو بَنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿الأبرار﴾ الأنبياء والصالحين. 192 ﴿ربنــا وآتنا﴾ أعطنا ﴿ما وعدتنا﴾ به ﴿على﴾ ألسنة رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴿ رَسُلُكُ ﴾ من الرحمة والفضل، وســؤالهم ذلــك \_ وإن كان وعدُه تعـالى لا يُخْلَـفُ \_ سـؤالُ أن إِنَّكَ لَا يُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي يجعلهم من مستحقيه، لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنَّى بَعْضُكُمُ له، وتكرير « ربنا » مبالغة في التضرُّع ﴿ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ﴾ الوعد بالبعث ) مِن بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُودُواْ والجزاء . 190 ﴿ فاستجاب لهم ربهم ﴾ دعاءهم ﴿ أَنِي ﴾ أي: بأني ﴿ لا أَضيع عمل عامــل منكــم من ذكر أو أنثى بعضكم﴾ كائن ﴿من بعض﴾ أي: الذكور من الإناث وبالعكس، والجملة مؤكِّدة لما قبلها، أي: هم سواء في المجازاة بالأعمال وترك تضييعها ، نزلت لما قالت أم سلمة : [\_ وهي: أم المؤمني هند بنت حذيفة بن المغبرة المخزومية رضي الله عنها \_ ] يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء ﴿ فالذين هاجروا ﴾ من مكة إلى المدينة ﴿ وَأَخْرُجُوا مَنْ دَيَارُهُمْ وَأُودُوا ﴾ . التوكيد فصار « تبلوونُنَّ ». فحذفت « نون الرفع » لتوالي النونات. وحذفت « الواو » ضمير الجمع لالتقاء الساكنين، فصار « لتبلونَ ».
 [١] قوله: « يصلون كذلك » فيه إشارة إلى صلاة المريض، فقد روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حُصَين رضي الله عنه قال: كانت في بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: « صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ».



ا عوله : « والنجاشي » . روى مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه « آن النبي عليه عنه » آن كسرى ، وإلى النجاشي ، وإلى النجاشي ، وإلى النجاشي ، وإلى كل جبار ، يدعوهم الى الله ، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله عليه عليه من هذا أنه قد مَلَكَ الحبشة في حياة النبي عليه ملكان أولها : « أصْحَمَة » الذي هاجر إليه جاعات من المسلمين سنة خس من النبوة فرفض تسليمهم إلى أهل مكة وأمنهم ، ثم أسلم ، وقد نعاه النبي عليه في وصلى عليه في المدينة منصر فَهُ من « تبوك » في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ، ثم بعد وفاته تولى مكانه ملك آخر ، فكتب إليه رسول الله عليه يدعوه إلى الإسلام ، ولم يُعلَم جوابه ، والظاهر أنه لم يُسلم . [ ارجع إلى ترجة « عبد الله بن سلام » ص ٣٢٧ ] .

[ ٢ ] قوله: « من أيَّام الدُّنيا » هذا سهو من الجلال السيوطي رحمه الله، والصحيح ما صوبناه في التفسير وما بيناه في تعليقنا ص ٣٣٧ فارجع إليه.



﴿ أيمانكم ﴾ من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات ﴿ ذلك ﴾ أي: نكاح الأربع فقط، أو: الواحدة، أو: التسرّي [ بملك اليمين ] ﴿ أَدنى ﴾ أقرب إلى ﴿ أَلَا تَعُولُوا ﴾ تجوروا . £ ﴿ وَآتُوا ﴾ أعطوا ﴿ النساء صدقاتهن ﴾ جمع « صَدُقَة » [ أي : ] « مهورهن » ﴿ نحلة ﴾ مصدر : [ أي : ] عطية عن طيب نفس ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً ﴾ تمييز محول عن الفاعل ، أي : طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبنه لكم ﴿ فكلوه هنيئاً ﴾ طيباً ﴿ مريئاً ﴾ محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة، نزلت رداً على من كره ذلك. ٥ ﴿ ولا تؤتوا ﴾ أيها الأولياء ﴿ السفهاء ﴾ [أي:] المبذِّرين من الرجال والنساء والصبيان ﴿ أَمُوالَكُمْ ﴾ أي: أموالهم التي في أيديكم ﴿ التي أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُواْ ١٠ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ جعل الله لكم قياماً ﴾ مصدر «قام» أي: تقوم صَدُقَتِهِنَّ نِحَلَّةً فَإِن طِبْنَ لَكُرْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ بمعاشكم وصلاح أوَدِكم فيضيعوها في غير وجهها ، وفي قراءة « قِيَماً » جمع « قيمة » ما تُقَوَّم به الأمتعة هَنِيكًا مَّرِيكًا ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ﴿ وارزقوهم فيها ﴾ أطعموهم منها ﴿ واكسوهـم وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴾ عِدُوهــم عِــدةً جميلــة ٱللَّهُ لَـكُرْ قِينَمًا وَآرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَآكُسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا () بإعطائهم أموالهم إذا رَشَدُوا . مَّعُرُوفًا ﴿ وَأَبْتَلُواْ ٱلْيَتَكَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنَّ ٦ ﴿وابتلوا﴾ اختبروا ﴿اليتامى﴾ قبل البلـوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم ﴿ حتى إذا بلغوا ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُواَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا النكاح﴾ أي: صاروا أهلاً لــه بــالاحتلام، أو: إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ السن، وهو استكمال خس عشرة سنة [ قمرية ]، عند الشافعي ﴿ فَإِن آنستم ﴾ أبصرتم ﴿ منهم وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلِ بِٱلْمَعْرُونِ فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِمْ رشداً ﴾ صلاحاً في دينهم ومالهم ﴿ فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها﴾ أيها الأولياء ﴿إسرافـــاً ﴾ أَمُوا لَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَنَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ لِلرِّجَالِ بغير حق، حال ﴿ وبداراً ﴾ أي: مبادرين إلى نَصِيبٌ مِّتَ تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ إنفاقها مخافة ﴿ أَن يَكْبُرُوا ﴾ رشـداء فيلــزمكــم تسليمها إليهم ﴿ومن كان﴾ من الأولياء ﴿غُنياً مِّكَ تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِنَّ قَلَّ مِنْـهُ أَوْ كَثُرُ فليستعفف﴾ أي: يَعِفَ عن مال اليتيم ويمتنع من أكله ﴿ومن كان فقيراً فليسأكل ﴾ منسه نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١٠٥ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى ﴿ بِالمَعْرُوفِ ﴾ بقدر أجرة عمله ﴿ فَإِذَا دَفَعُمُ إليهم ﴾ أي: إلى اليتامي ﴿ أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ أنهم تسلموها وبرئتم لئلا يقع اختلافٌ فترجعوا إلى البينة، وهذا أمر إرشاد [ لا وجوب] ﴿وكفي بالله﴾ الباء زائدة ﴿ حسيباً ﴾ حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم. ٧ ونزل رداً لما كان عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار : ﴿ للرجال﴾ الأولاد والأقرباء ﴿ نصيب﴾ حظ ﴿ مما ترك الوالدان والأقربون﴾ المتوفّون ﴿ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه ﴾ أي: المال ﴿ أو كثر ﴾ جعله الله ﴿ نصيباً مفروضاً ﴾ مقطوعاً بتسليمه إليهم. ٨ ﴿ وإذا حضر القسمة ﴾ للميراث ﴿ أولو القربي ﴾ ذَوُو القرابة ممن لا يرث.

﴿ واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ﴾ شيئاً قبل القسمة ﴿ وقولوا ﴾ أيها الأولياء ﴿ لهم ﴾ إذا كان الورثة صغاراً ﴿ قولاً معروفاً ﴾ جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار ، وهذا ، قيل: إنه منسوخ ، وقيل: لا ولكنْ تهاون الناس في تركه، وعليه فهو ندب، وعن ابن عباس: واجب. ٩ ﴿ وليخش﴾ أي: ليخَفْ على اليتامي ﴿ الذين لو تركوا ﴾ أي: قاربوا أن يتركوا ﴿ من خلفهم ﴾ أي: بعد موتهم ﴿ ذرية ضعافاً ﴾ أولاداً صغاراً ﴿ خافوا عليهم ﴾ الضياع ﴿ فليتقوا الله ﴾ في أمر اليتامي وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم ﴿ وليقولوا ﴾ للميت [ أي: لمن حضرته الوفاة ] ﴿ قُولاً سديداً ﴾ صواباً بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقى لورثته ولا يتركهم عالة • ١ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوالُ الْيُسَامِي ظُلَّماً ﴾ ﴿ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا بغير حق ﴿إنما يأكلون في بطونهم﴾ أي: مِلأها اً مَّعْرُوفًا ﴿ يَ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ﴿نَارَاً ﴾ لأنه يؤول إليها ﴿وسيصلون﴾ بالبناء للفاعل، أو : المفعول: يدخلون ﴿سعيراً ﴾ ناراً ضِعَنْهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ آللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِي شديدة يحترقون فيها . ١١ ﴿ يُوصِيكُم ﴾ يأمـركم ﴿ الله في ﴾ شأن ﴿ أولاد كم ﴾ بما يُذْكر : ﴿ للذكر ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمُوالَ ٱلْيَتَكَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّكَ يَأْكُلُونَ منهم ﴿مثل حظ﴾ نصيب ﴿الأنثيين﴾ إذا فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ اجتمعتا معه، فله نصف المال، ولهما النصف، فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان ، وإن انفرد فِي أُولَكِ كُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْدَيَنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً حاز المال ﴿ فإن كـن ﴾ أي: الأولاد ﴿ نسـاء ﴾ فَوْقَ ٱلْمُنَيِّنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ ۖ وَ إِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا فقط ﴿ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك♦ الميت، وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله: « فلهما الثلثان ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنَّهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِنَّ تَرَكَ مما ترك » فهما أولى ، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى، و« فوق» قيل: صلة، إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ وقيل: لدفع توهُّم زيادة النصيب بزيادة العدد، النُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ ﴿ إِخْدَوَةٌ فَلِا مِنْ السُّدُسُ مِنْ لَمَّا فُهِمَ استحقاقُ البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر ﴿ وإن كانت ﴾ المولـودة مُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَآ وُكُرُ وَأَبْنَا وُكُرُ لَا ﴿ وَاحْدَةُ ﴾ وفي قراءة: بالرفع فـ «كان » تــامــة ﴿ فَلَهَا النَّصَفُ وَلَأْبُويَهُ ﴾ أي: الميت ويبدل منهما: تَذَرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ ﴿ لَكُلُّ وَاحْدُ مِنْهُمَا السَّدْسُ مِمَا تُرَكُ إِنْ كَانَ لَهُ ولد ﴾ ذكر أو أنثى، ونكتة البدل إفــادة أنها لا يشتركان فيه، وألحق بالولد ولدُ الابن، وبالأب الجدُّ ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه﴾ فقط، أو : مع زوج [ رجلاً كان أو امرأة] ﴿ فلأمه ﴾ بضم الهمزة ، وكسرها فراراً من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين ﴿ الثلث ﴾ أي : ثلث المال [كله إذا كان الوارث الأب والأم فَقط ] أو [ ثلث ] ما يبقى بعد [ فرض ] الزوج [ إذا كان الورثة: زوجاً أو زوجة وأماً وأباً، وهذه هي المسألة المعروفة بـ « الغرَّاوين » ] والباقي للأب ﴿ فإنْ كِانَ لَهُ إَخِوةٌ ﴾ أي: اثنانِ فصاعداً ، ذكورٌ أو: إناث ﴿ فَلاَمِهُ السَّدْسُ ﴾ والباقي للأب، ولا شيء للإخَّوة، وإرث مَنْ ذُكر ما ذُكر ﴿ من بعد ﴾ تنفيذ ﴿ وصية يوصي﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿ بَهَا أُو ﴾ قضاء ﴿ دين ﴾ عليه ، وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخّرة عنه في الوفاء ، للاهتمام بها ﴿ آباؤكم وأبناؤكم ﴾ مبتدأ خبره ﴿ لا ﴾ ﴿ تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾ في الدينا والآخرة، فظانٌ أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع، وبالعكس، وإنما العالِمُ بذلك هو الله، ففرض لكم الميراث ﴿ فريضة من الله إن الله كان عليًا ﴾ بخلقه ﴿ حكيًّا ﴾ فيما دبَّره لهم، أي: لم يزل متصفاً بذلك. ١٣٪ ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ منكم أو : من غيركم ﴿ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾ وألحق بالولد في ذلك ولدُ الابن بالإجماع ﴿ولهن﴾ أي: الزوجات تعددن أو : لا ﴿ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ﴾ منهن أو : من غيرهن ﴿ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾ وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً ﴿ وإن كان رجل يورث﴾ [ جملة: «يورث» في محل رفع] صفة كَانَ عَلِيًّا حَكِيًّا شِنْ \* وَلَـكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [ لـ «رجـل»] والخبر [أي: خبر «كـان»] إِن لَّهَ يَكُن لِّمُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَمُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمَّا ﴿ كلالة ﴾ [١٦] [ مصدر « كلَّ » ] أي: لا والد له ولا ولد ﴿ أَو امرأة ﴾ تورث كلالةً ﴿ وله ﴾ أي: تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرَّبُعُ للموروث كلالةً ﴿أَخِ أَوِ أَخِتُ﴾ أي: من أم، وقرأ به ابن مسعود وغيره [وهذه القراءة تفسير مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌّ للآية وبيان من الصحابي لمعناها ] ﴿ فَلَكُلُّ وَاحْدُ فَلَهُنَّ ٱلنُّمُنُ مِنَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِكَ منها السدس ما ترك ﴿ فَإِنْ كَانُـوا ﴾ أي: الإخوة والأخوات من الأم ﴿ أَكْثُرُ مِنْ ذَلِـكُ ﴾ أَوْ دَيْنِ وَ إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَـٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أي: من واحد ﴿ فهم شركاء في الثلث﴾ يستوي أَوْأُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن فيه ذَكَرُهم وأنثاهم ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ﴾ حال من ضمير «يوصَى » أي: ذَٰ لِكَ فَهُمْ شُرَكَا ۚ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا غير مدخل الضرر على الورثة، بأن يوصى [ المورِّث] بأكثر من الثلـث ﴿وصيـة﴾ مصـدر أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ١٠٠٠ أَوْ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ مؤكَّد لـ «يوصيكم» ﴿ من الله والله عليم ﴾ بما دبره لخلقه من الفرائض ﴿ حليم ﴾ بتأخير العقوبة تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدَّخِلُّهُ جَنَّاتٍ عمن خالفه، وخصت السُّنَّة توريث مَنْ ذكر بمن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ليس فيه مانع من قتل، أو: اختلاف دين، أو: رق [ فلا يرث مَنْ فيه مانع مِنْ مـوانــع الميراث ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَنْ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَيَتَعَـدَّ حُدُودَهُۥ هذه قال ﷺ: « لا يرث المسلمُ الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم ، متفق عليه ] . ١٣ ﴿ تلك ﴾ الأحكام المذكورة من أمر اليتامي وما بعده ﴿ حدود الله ﴾ شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ﴿ ومن يطع الله ورسوله﴾ في ما حكم به ﴿يدخله﴾ بالياء ، والنون التفاتأ ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم﴾. 12 ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ﴾ . أي: لم يسرئسه والسد ولا ولسد [ ١ ] قوله تعالى: «كلالة » قال أحدهم في تعريفها : «كلالــةٌ » مصـــدرُ كَـــلِّ وانْفَـــرَدْ أي: من كان ورثته من الإخوة والأخوات، أشقاء أو لأب أو لأم أو منهم جميعاً. وقد ذُكرت والكلالة ؛ في القرآن الكريم مرتين، الأولى: هنا في هذه الآية حيث بيَّن الله تعالى ميراث والإخوة والأخوات لأم ، ، والثانية : في آخر آية من « سورة النساء » ص ١٣٣ حيث بيان أحكام ميراث ؛ الاخوة والأخوات ؛ لأبوين ، أو لأب فقط.

﴿ يدخله ﴾ بالوجهين [ أي: بالياء وبالنون ] ﴿ ناراً خالداً فيها وله ﴾ فيها ﴿ عذاب مهين ﴾ ذو إهانة ، وروعي في الضمائر في الآيتين لفظ « مَنْ » و [ روعي ] في « خالدين » معناها . ١٥ ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة ﴾ الزنا ﴿ من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ أي: من رجالكم المسلمين ﴿ فإن شهدوا ﴾ عليهن بها ﴿ فأمسكوهن ﴾ احبسوهن ﴿ في البيوت ﴾ وامنعوهن من مخالطة الناس ﴿ حتى يتوفاهن الموت﴾ أي: ملائكته ﴿ أو ﴾ إلى أن ﴿ يجعل الله لهن سبيلاً ﴾ طريقاً إلى الخروج منها ، أمِروا بذلك أول الإسلام، ثم جَعَلَ لهنَّ سبيلاً: بجلد البكر مائة وتغريبها عامـاً ، ورجـم المحصنـة ، وفي الحديـث لما بَيَّـن الحد قــال [ عَلِيْكُ ]: « خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً، [ الثيّب تُرْجَمُ والبكرُ تجلد » ] رواه مسلم. ١٦ ﴿ واللذان ﴾ بتخفيف النون وتشديدها ﴿ يُدۡخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ﴿ يأتيانها ﴾ أي: الفاحشة، الزنا، أو: اللواط ٱلْفَنِحِشَةَ مِن نِسَآبِكُرْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَـةً مِّنكُرْ ﴿ منكم ﴾ أي: الرجال ﴿ فآذوهما ﴾ بالسب والضرب بالنعال ﴿ فإن تابا ﴾ منها ﴿ وأصلحا ﴾ ﴿ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّلُهُنَّ العمل ﴿ فأعرضوا عنهما ﴾ ولا تؤذوهما ﴿إن الله كان تواباً ﴾ على من تاب ﴿رحياً ﴾ به، وهذا ا ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَإِلَّا لَا إِنَّ مِأْتَيَتِهَا مِنكُمْ منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا، وكذا إن أريد بها ْ فَعَاذُوهُمَ ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْـلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ اللواط عند الشافعي، لكن المفعول به لا يرجم عنده ـ وإن كان محصناً ـ بل يجلد ويغرَّب، وإرادة كَانَ تَوَّابَا رَّحِيًّا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير [ في « يأتيانها » ]. و[صاحب القول] الأوَّل قال: أراد بهما الزاني ٱلسُّوءَ بِحَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَنَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ والزانية ، ويردُّه تبيينهما بـ « مِنْ » المتصلة بضمير عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَيْ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ الرجال [ \_ « منكم » \_ ] واشتراكُهما في الأذى والتوبة والإعراض، وهو مخصوص بالرجال، لما لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ تقدم في النساء من الحبس. ١٧ ﴿ إنما التوبة على الله ﴾ أي: التي كتب على نفسه قبولها بفضله ۚ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْعَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُــمُ كُفَّارُّ ﴿ للذين يعملون السوء ﴾ المعصية ﴿ بجهالة ﴾ حال، ا أُوْكَيْكِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيهًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أي: جاهلين إذا عصوا ربهم، ﴿ ثُم يتوبون من ﴾ زمن ﴿ قريب﴾ قبل أن يغرغروا ﴿فأولئك يتوب ا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كُرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ الله عليهم ﴾ يقبل توبتهم ﴿ وكان الله علياً ﴾ بخلقه ﴿ حَكِيمًا ﴾ في صنعه بهم . ١٨ ﴿ وَلَيْسَتُ السُّوبُـةَ للذين يعملون السيئات﴾ الذنوب ﴿ حتى إذا حضر أحدهم الموت﴾ وأخذ في النزع ﴿ قال ﴾ عند مشاهدة ما هو فيه ﴿ إني تبت الآن﴾ فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه ﴿ ولا الذين يموتون وهم كفار ﴾ إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم ﴿ أُولئكُ أَعتدنا ﴾ أعددنا ﴿ لهم عذاباً ألياً ﴾ مؤلماً. 14 ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ﴾ أي: ذاتهن ﴿ كرهاً ﴾ بالفتح والضم لغتان [ وقراءتان ] ، ، أي : مكرهين على ذلك ، كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم ، فإن شاؤوا تزوجوهن بلا صداق، أو : زوَّجوهن وأخذوا صداقهن، أو : عضلوهن [ أي : منعوهن من الزواج ] حتى يفتدين بما ورثنه، 



﴿ نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ أي: جامعتموهن ﴿ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن ﴿وحلائل﴾ أزواج ﴿أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ بخلاف مَنْ تبنيتموهم، فلكم نكاح حلائلهم [وسيأتي بيان حكم التبني في سورة « الأحزاب » ص ٥٤٩ € وأن تجمعوا بين الأختين﴾ من نسب أو رضاع بالنكاح ، ويلحق بهما ـ بالسُّنَّة ـ الجمعُ بينها وبين عمتها ، أو : خالتها ، [ فقد قال ﷺ : « لا يُجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » رواه الشيخان]، ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد، وملكُها معا ويطأ واحدة ﴿ إِلا ﴾ لكــن ﴿ مــا قــد سلــف﴾ في الجاهلية، من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه ﴿إنَّ الله كان غفوراً ﴾ لما سلف منكم قبل النهي ﴿رحياً ﴾ بكم في ذلـك. ٧٤ ﴿و﴾ لا يِسَآ بِكُو ٱلَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّهُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ حرمت عليكم ﴿المحصنات﴾ أي: ذوات فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتْهِلُ أَبْنَا بِكُو ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ الأزواج ﴿ من النساء ﴾ أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن، حرائر مسلماتٍ كُنَّ، أَوْ: لا ﴿إلا ما ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَ بِنِ إِلَّا مَا قَدْ سَـلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ملكت أيمانكم ﴾ من الإماء بالسبي، فلكم وطؤهن كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء [أي: تبيُّن براءة رحها من الحمل بحيضة] إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ كِنَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم ﴿ كتاب الله ﴾ نصب على المصدر ، أي: كَتَبَ ذلك ﴿عليكم وأَحَلُّ﴾ بالبناء للفاعل والمفعـول مَّاوَرَآءَ ذَالِكُرْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءُ ذَلَكُمْ ﴾ أي: سِوَى مَا حَرَمُ عَلَيْكُمْ ا فَكَ ٱسْــتَمْتَعْتُم بِهِ ۽ مِنْهُــنَ فَعَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضَةً مـن النسـاء ﴿أَن تَبتغــوا﴾ تطلبــوا النســاء ﴿ بِأَمُوالَكُمْ ﴾ بصداق أو ثمن ﴿ محصنين ﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ عَمِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ متزوجين ﴿غير مسافحين﴾ زانين ﴿فها ﴾ فمـن ﴿استمتعتم﴾ تمتعتم[١٦] ﴿به منهن﴾ ممن تــزوجتم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا رَبِّي وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ بالوطء ﴿ فَآتُوهُن أَجُّـورهُـنَ ﴾ مهـورهــن التي طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلمُحْصَنَاتِ ٱلمُؤْمِنَاتِ فَين مَّا مَلَكَتْ فــرضتم لهن ﴿ فــريضــة ولا جنــاح عليكــــم فيما تراضيتم﴾ أنتم وهُنَّ ﴿به من بعد الفريضة﴾ من أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم حطها، أو: [ حَطّ ] بعضها، أو: زيــادةٍ عليهــا ﴿إِن الله كَانَ عَلَيًّا ﴾ بخلقه ﴿ حَكَيًّا ﴾ فيما دبره ا بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ لهـــم. ٢٥ ﴿ ومـن لم يستطـع منكــم طــولاً ﴾ أي: غِنَّى لـ ﴿أَنْ يَنْكُمْ الْمُحْسَنَاتُ ﴾ الحرائر ﴿ المؤمنات ﴾ هو جري على الغالب فلا مفهوم له [أي: ليس قيداً، فيجوز نكاح المحصنات من أهل الكتاب أيضاً ] ﴿ فَمَنَ مَا مُلَكَتَ أَيَمَانَكُم ﴾ ينكح ﴿ مَن فتياتَكُم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم ﴾ فاكتفوا بظاهره وكيلوا السرائر إليه، فإنه العالم بتفصيلها ، ورُبِّ أمةٍ تفِضُل الحرة فيه ، وهذا تأنيس بنكاح الإماء ﴿بعضكم من بعض﴾ أي: أنتم وهن سواء في الدين، فلا تستنكفوا من نكاحهن ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ مواليهن ﴿ وآتوهن ﴾ أعطوهن. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ فَمَا استمتعتم به منهن...﴾. الصحيح أن هذه الآية تعني لزوم المهر وتأكده بالدخول بالزوجة، وقد جاء في بعض الروايات أنها نزلت في «نكاح المتعة»، وهو الزواج إلى أجل معلوم بلفظ «المتعة» كمتعَّتُك، أخرج ذلك ابن حميد وابن جرير عن مجاهد، وأخرجه أيضاً الطبراني والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس، ثم نسخت، وعلى كل حال فقد أجع المسلمسون على تحريم «نكساح المتعـة». وعلى أن الذي أعلـن = ﴿ أَجُورُ هِنَ ﴾ مهورَ هِن ﴿ بِالمعروف ﴾ من غير مطل ونقص ﴿ محصنات ﴾ عفائف، حال ﴿ غير مسافحات ﴾ زانيات جهراً ﴿ وَلا مَتَخَذَاتَ أَخِدَانَ ﴾ أَخِلاًء يزنون بهن سراً ﴿ فإذا أحصن ﴾ زُوِّجْنَ، وفي قراءة بالبناء للفاعل: تَزَوَّجْنَ ﴿ فإن أتين بفاحشة ﴾ زناً ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات ﴾ الحرائر الأبكار إذا زنين ﴿ من العذاب ﴾ [أي:] الحد، فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ، ويقاس عليهن العبيد ، ولم يُجْعَل الإحصان شرطاً لوجوب الحد ، بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلاً ﴿ ذلك ﴾ أي: نكاح المملوكات عند عدم الطّول ﴿ لمن خشي ﴾ خاف ﴿ العنت ﴾ الزنا، وأصله المشقة، سمي بــه الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبةِ في الآخرة ﴿منكم﴾ بخلاف من لا يخافه من الأحرار، فلا يحل له نكاحها، وكذا مَن استطاع طَوْلَ حرة، أُجُورَهُنَّ بِٱلْمُعْـرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَـيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا لِإِ وعليه الشافعي، وخَرَجَ بقولـه: « مـن فتيــاتكــم مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَ فَإِنْ أَيَنُ بِفَاحِشَةٍ المؤمنات ، [ الإماءُ ] الكافرات ، فلا يحل ل نكاحها [أي: الأمة الكافرة] ولو عدم [ القدرة] فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ وخاف [ العنــت] ﴿ وأن تصبروا ﴾ عــن نكــاح المملوكات ﴿خير لكم﴾ لئلا يصير الولد رقيقاً لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُرْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّـكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورَ رَحِيمٍ ﴾ بالتوسعة في ذلك. غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ مِن يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ۲٦ ﴿ يريــد الله ليبين لكــم ﴾ شرائــع دينكــم ومصالح أمركم ﴿ ويهديكم سنن ﴾ طرائق ﴿ الذين ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ من قبلكـم﴾ الأنبيـاء ، في التحليــل والتحــريم ، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ فتتبعوهم ﴿ ويتوب عليكم ﴾ يــرجــع بكــم عــن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته ﴿والله عليم﴾ أَن تَمِيلُواْ مَيْـ لَا عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ ۗ بكم ﴿ حكيم﴾ فيما دبره لكم. ٧٧ ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أن يتوب عليكم﴾ كرره ليبني عليه: ﴿ويـريــد وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الذين يتبعون الشهوات﴾ اليهود والنصارى، أو : المجـوس، أو: الزنــاة ﴿ أَن تميلــوا ميلاً عظيماً ﴾ أَمُوَلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَنْرَةً عَن تَرَاضٍ تعدلوا عن الحق بــارتكــاب مــا حرّم عليكــم مِّنكُرُ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسكُرُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُرْ رَحِيمًا (اللهُ فتكونوا مثلهم. ٧٨ ﴿يريــد الله أن يخفــف عنكم﴾ يسهل عليكم أحكام الشرع ﴿ وخلـق وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْتُ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا الإنسان ضعيفاً ﴾ لا يصبر عن النساء والشهوات. **٢٩ ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُـوا أَمُـوالكُـم **ۚ** بينكم بالباطل﴾ بالحرام في الشرع، كالربا والغصب ﴿إلا ﴾ لكن ﴿أن تكون﴾ تَقَعَ ﴿ تجارةٌ ﴾ [ بالرفع، فـ « تكون » تامة] ، وفي قراءة بالنصب أي: تكون الأموالُ أموالَ تجارة صادرة ﴿ عن تراض منكِّم ﴾ وطيب نفس فلكم أن تأكلوها ﴿ وَلَا تَقْتَلُوا أَنْفُسَكُم ﴾ بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها ، أياً كان، في الدنيا، أو: الآخرة، بِقرينة ﴿ إن الله كان بِكِم رِحياً ﴾ في منعه لكم منِ ذلك. ٣٠ ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ أي: ما نهي عنه ﴿عدواناً ﴾ تجاوزاً للحلال، حال ﴿وظلماً ﴾ تأكيد ﴿ فسوف نصليه ﴾ ندخله ﴿ ناراً ﴾ يحترق فيها . تحريمها هو رسول الله ﷺ، جاء في تحريمها أحاديث كثيرة… منها ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سَبُرَةَ الجُهنيَ رضي الله عنه قال:رأيت رسول الله ﷺ قائماً بين الركن والباب ـ أي: من الكعبة ـ وهو يقول: ويــا أيها النــاس، إني كنــتُ أذنــت لكــم في الاستمتــاع، ألا وإن الله =

﴿ وَكَانَ ذَلَكَ عَلَى اللَّهُ يَسْبِراً ﴾ هيناً . ٣١ ﴿ إِن تَجْتَنْبُوا كَبَائْرُ مَا تَنْهُونَ عَنه ﴾ وهي ما ورد عليها وعيد ، كالقتل والزنا والسرقة، وعن ابن عباس: هي [ أي: الكبائر ] إلى السبعائة أقرب، [ وفي رواية أخرى عنه: إنها إلى السبعين أقرب. وهذه الرواية أصحها عنه ] ﴿ نكفر عنكم سيئاتكم ﴾ الصغائر بالطاعات ﴿ وندخلكم مدخلاً ﴾ بضم الميم وفتحها ، أي : إدخالاً ، أو : موضعاً ﴿ كريماً ﴾ هو الجنة . ٣٣ ﴿ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض﴾ من جهة الدنيا ، أو : الدين ، لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض ﴿ للرجال نصيب﴾ ثواب ﴿ مما اكتسبوا ﴾ بسبب ما عملوا مــن الجهــاد وغيره ﴿ وللنســاء نصيب مما اكتسبن﴾ من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن، نزلت لما قالت [ أم المؤمنين] أم سلمة [رضى الله عنها]: ليتنا كنا رجالاً فجـاهــدنــا ﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْنَلِبُواْ كَبَّايِرَ مَا تُنْهَـوْنَ وكان لنا مثلُ أجر الرجال ﴿واسألـوا ﴾ بهمــزة عَنهُ نُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمُ مُدْخَلًا كَرِيمًا رَبُّ ودونها ﴿ الله من فضله ﴾ ما احتجتم إليه يعطكم ﴿إِنَّ اللَّهَ كَـانَ بِكــل شيء عليًّا ﴾ ومنـــه: محلٌّ وَلَا نَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ ۦ بَعْضَكُرْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ الفضل، وسؤالُكم. ٣٣ ﴿ ولكل ﴾ من الرجــال والنساء ﴿جعلنـا مـوالي﴾ [ورثـة و] عَصَبَـةً ﴾ نَصِيبٌ مِّتَ ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّتَ ٱكْتَسَبْنَ يُعْطَوْن ﴿ مَمَا تُركُ الوالدانُ والأقربونُ ﴾ لهم من اللهِ وَسَعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَصْلِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيًّا ﴿ ﴿ اللَّهُ وَا المال ﴿ والذيــن عــاقـــدت﴾ بـــألـــف ودونها ﴿أَيَانَكُم﴾ جمع « يمين » بمعنى القسم، أو : اليد ، إِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَابُونَ وَٱلَّذِينَ أي: الحلفاء الذين عاهـ دتموهــم في الجاهليــة على النصرة والإرث ﴿ فآتوهم ﴾ الآن ﴿ نصيبهـم ﴾ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُرُ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ حظوظهم من الميراث وهو : السدس ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ إِ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا على كل شيء شهيداً ﴾ مطلعاً ، ومنــه حــالكــم، وهذا منسوخ بقوله: « وأولو الأرحام بعضهم أولى مُ فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَاۤ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمُوا لِمِمْ ببعض». ٣٤ ﴿الرجال قــوامــون﴾ مسلطــون ﴿ على النساء ﴾ يؤدبونهن ويأخذون على أيــديهن ﴾ فَٱلصَّلِحَتُ قَنِيَتَتُ حَفِظَتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴿ بَمَا فَضُلُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ ﴾ أي: بتفضيله ﴾ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك ﴿وبما أنفقوا ﴾ عليهن ﴿ من أموالهم فالصالحات ﴾ منهن ﴿ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّا ظَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿قانتات﴾ مطيعات لأزواجهـن ﴿حـافظـات للغيب ﴾ أي: لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن ﴿ بما حفظ﴾ لهن ﴿ الله﴾ حيث أوصى عليهن الأزواج ﴿ واللاتي تخافون نشوزهن﴾ عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته ﴿ فعظوهن ﴾ فخوفوهن الله ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز ﴿ واضربوهن ﴾ ضرباً غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران ﴿ فإن أطعنكم ﴾ فيما يراد منهن ﴿ فلا تبغوا ﴾ تطلبوا ﴿ عليهن سبيلاً ﴾ طريقاً إلى ضربهن ظلماً . حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيلها، ولا تأخذوا نما آتيتموهن شيئًا». وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: « ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ﷺ عنها!؟. لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته». وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: د نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحُمُرِ .... ت الإنسية ، أي: الحمير الأهلية.



﴿ وأنفقوا نما رزقهم الله ﴾ أي: أيُّ ضرر عليهم في ذلك؟، والاستفهام للإنكار، و« لو » مصدرية، أي: لا ضرر فيه، وإنما الضرر فيما هو عليه ﴿وكان الله بهم عليماً ﴾ فيجازيهم بما عملوا. • 2 ﴿إِنْ الله لا يظلم﴾ أحداً ﴿مثقال﴾ وزن ﴿ ذَرَةً ﴾ أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته ﴿ وإن تك ﴾ الذرة ﴿ حسنةً ﴾ من مؤمن، وفي قراءة بالرفع فــ « كان » تامة ﴿ يضاعفها ﴾ من عشر إلى أكثر من سبعمائة ، وفي قراءة « يضعَّفها » بالتشديد ﴿ ويؤت من لدنه ﴾ من عنده مع المضاعفة ﴿أَجِراً عظيمًا ﴾ لا يقدِّره أحد . 11 ﴿ فكيف﴾ حال الكفار ﴿إذا جئنا من كــل أمــة بشهيــد ﴾ يشهد عليها بعملها ، وهو : نبيها ﴿ وجئنا بك ﴾ يا ا محمد ﴿على هؤلاء شهيداً ﴾ . ٤٧ ﴿يومئذ ﴾ يوم المجيء ﴿ يُودُ الذِّينَ كَفُرُوا وعَصُوا الرُّسُولُ لُــُو ﴾ ﴾ وَأَنفَقُواْ مِنَّ رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهَ أي: أن ﴿ تسوى﴾ بالنباء للمفعول، والفاعل مع لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ حذف إحدى التاءين في الأصل ومع إدغامها في السين، أي: «تتسوى» ﴿بهم الأرض﴾ بأن ﴿ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيماً ﴿ إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ يكونوا تراباً مثلها لعظم هوله، كما في آية أخرى: « ويقول الكافـر يــا ليتني كنــت تــرابــاً » ﴿ ولا ﴾ بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰٓٓٓ فُلآءِ شَـهِيدًا ۞ يَوْمَهِـِذِ يَوَدُّ يكتمون الله حديثاً ﴾ مما عملوه، وفي وقت آخر يكتمونه، ويقولون: «والله ربنا ما كنا ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا مشركين». ٤٣ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا لَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصلاة ﴾ أي: لا تُصَلُّوا ﴿ وأنتم سكـــارى ﴾ [١] من الشراب، لأن سبب نزولها: صلاةُ جماعةٍ في الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا حالة السُّكر ﴿حتى تعلموا ما تقـولـون﴾ بـأن ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۖ وَ إِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْ تصحوا ﴿ولا جنباً ﴾ بإيلاج، أو: إنزال، ونصبه على الحال، وهـو يطلـق على المفـرد وغيره ﴿إلا مُ عَلَىٰ سَـفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْ مُنْ مُنْ ٱلْغَـآبِطِ أَوْ لَـُمَسَّمُ عابري ﴾ مجتازي ﴿سبيل ﴾ طريق، أي: مسافرين ﴿ حتى تغتسلـوا ﴾ فلكــم أن تصلــوا ، النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمُّواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمَسَحُواْ واستثنياء المسافـر لأن لـه حكماً آخـر [ هـــو ﴿ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ التيمـم ﴾ ] سيـأتي [ ص ١٣٧ ]، وقيـل: المراد النهيُ عن قربان [ الجُنُب ] مواضعَ الصلاة، أي: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ المساجدَ إلاّ عبورها من غير مكث [ فيها فجائز ] ﴿ وَإِنْ كُنتُم مُرضَى ﴾ مُرضًا يضره الماء ﴿ أَوْ عَلَى سفر ﴾ أي: مسافرين، وأنتم جنب، أو : محدثون ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ هو المكان المعدّ لقضاء الحاجة، أي: أحدث ﴿ أَو لامستم النساء ﴾ وفي قراءة بلا ألف، وكلاهما بمعنى « اللمس » وهو : الجَسُّ باليد، قاله ابن عمر ، وعليه الشافعي، وألحِقَ به الجَسُّ بباقي البشرة، وعن ابن عباس: هو الجماع ﴿ فَلم تَجدُوا مَاء ﴾ تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش، وهو راجع إلى ما عدا المرضى ﴿ فتيمموا ﴾ اقصدوا بعد دخول الوقت ﴿ صعيداً طيباً ﴾ تراباً طاهراً فاضربوا به ضرِّبتين ﴿ فامسِحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ مع المرفقين منه و« مَسَح» يتعدى بنفسه وبالحرف ﴿ إن الله كان عفواً غفوراً ﴾. ٤٤ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُوا نصيباً ﴾ حظاً ﴿ مَن الكتاب ﴾ وهم اليهود ﴿ يشترون ﴾ . [ ١ ] الآية (٣ يا يوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا لا تقربُـوا الصلاة وأنتم سكـارى...﴾ الآيــة، أخــرج الترمــذي وحسَّــه، وأبــو داود والحاكم =

﴿ الضلالة ﴾ بالهدى ﴿ ويريدون أن تضلوا السبيل ﴾ تخطئوا الطريق الحقُّ لتكونوا مثلهم. 20 ﴿ والله أعلم بأعدائكم ﴾ منكم فيخبركم بهم لتجتنبوهم ﴿ وكفي بالله ولياً ﴾ حافظاً لكم منهم ﴿ وكفي بالله نصيراً ﴾ مانعاً لكم من كيدهم. 27 ﴿ مَنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ قوم ﴿ يحرفون ﴾ يغيرون ﴿ الكام ﴾ الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد ﷺ ﴿ عن مواضعه ﴾ التي وضع عليها ﴿ يقولون ﴾ للنبي ﷺ إذا أمرَ بشيء ﴿ سمعنا ﴾ قولك ﴿ وعصينا ﴾ أمرك ﴿ واسمع غير مسمع ﴾ حال بمعنى الدعاء [على النبي عَلِينَة ] أي: « لا سمعتَ » ﴿ وَ ﴾ يقولون له ﴿ راعنا ﴾ وقد نهي [المؤمنون]عن خطابه بها [ في قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ، ] ، وهي: كلمة سب بلغتهم ﴿ ليّاً ﴾ ٱلضَّلَكَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ تحريفاً ﴿ بِالسنتهم وطعناً ﴾ قدحاً ﴿ فِي الديسن ﴾ بِأَعْدَآ بِكُرْ وَكَنَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيُّنَا وَكَنَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ ثَيْ مِنَ الإسلام ﴿ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ﴾ بدل « وعصينا » ﴿ واسمع ﴾ فقط ﴿ وانظرنا ﴾ انظـر ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ع وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا إلينا بدل « راعنا » ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ مما قالوه ﴿ وأقدوم ﴾ أعدل منه ﴿ ولكن لعنهم الله ﴾ وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَ لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا أبعدهم عن رحمته ﴿بكفرهم فلا يـؤمنـون إلا فِي الدِّينِ وَلَوْأَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ قليلاً ﴾ منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. ٤٧ ﴿ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ نزلنا ﴾ من القرآن ﴿مصدقــاً لما معكــم﴾ مــن التوراة ﴿ من قبل أن نطمس وجوهاً ﴾ نمحو ما إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَأَيُّ لَا أَيُّ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَامِنُواْ بِمَا فيها من العين والأنف والحاجب ﴿ فنردهـ على نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا أدبارها﴾ فنجعلها كالأقفاء لوحاً واحــداً ﴿أَو نلعنهم ﴾ نمسخهم قردة ﴿ كَمَا لَعَمْهَا ﴾ مسخنا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَنَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ﴿ أُصِحَابِ السَّبِتُ ﴾ منهم ﴿ وَكَـانَ أَمَّرِ اللَّهُ ﴾ قضاؤه ﴿مفعولاً ﴾ ولما نزلت أسلم عبد الله بن ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ع وَيَغْفِرُ سلام، فقيل: كان وعيداً بشرط فلما أسلم بعضهم مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ رُفعَ ، وقيل : يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة . ٤٨ ﴿إن الله لا يغفـــــر أن يشـــرك﴾ أي: إِنَّمًا عَظِيًّا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ الإشراك ﴿ به ويغفر ما دون ﴾ سوى ﴿ ذلك ﴾ من الذنوب ﴿ لمن يشاء ﴾ المغفرة له بأن يــدخلــه الجنة بلا عذاب، ومَنْ شاء عذابه مِنَ المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة ﴿ وَمَن يَشْرَكُ بَاللَّهُ فَقَد افترى إثماً ﴾ ذنباً ﴿ عظيماً ﴾ كبيراً. 23 ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يزكون أنفسهم ﴾ وهم اليهود ، حيث قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، أي : ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم ﴿ بِلِ الله ﴾ . وصححه، وغيرهم عن على ابنأبي طالب رضى الله عنه، قال: صنع لنا عبد الرحن بن عوف طعاماً، فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت؛ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافُرُونَ. لا أُعبَدْ مَا تَعْبَدُونَ﴾ ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ ا ـ هـ. ونقول: إن وجود علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مع هؤلاء النفر من الصحابة، وشربه الخمر معهم، وما حصل أثناء الصلاة، لا يعتبر قدحاً فيه، ولا في غيره منهم، ولا عيباً يشوب حياتــه الناصعــة بالعلم والفضل والجهاد، طالما أن ذلــك 😑

﴿ يَرْكِي ﴾ يَطْهِر ﴿ مِنْ يَشَاء ﴾ بالإيمان ﴿ ولا يَظْلَمُونَ ﴾ يُنْقَصُونَ مِنْ أَعْمَالِهُم ﴿ فَتَيَلاَّ ﴾ قَدْرَ قَشَرَةُ أَا النواة. • ٥ ﴿ انظر ﴾ متعجباً ﴿ كيف يفترون على الله الكذب﴾ بذلك ﴿ وكفى به إثماً مبيناً ﴾ بيِّناً . ٥١ ونزل في كعب بن الأشرف، ونحوه من علماء اليهود، لما قدموا مكة وشاهدوا قتلي بدر، وحرَّضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربةِ النبي عَيْلِيَّةٍ ؛ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت﴾ صنان لقريش ﴿ ويقولون للذين كفروا ﴾ أبي سفيان وأصحابه ، حين قالوا لهم: أنحن أهدى سبيلاً . \_ ونحن ولاة البيت ، نُسقي الحاج ، ونُقْري الضيفَ ، ونفك العاني [أي: الأسير]، ونفعلُ \_ أمْ: محمدٌ ... وقد خالف دين آبائه، وقطع الرحم، وفــارق الحرم؟: ﴿ هؤلاء ﴾ أي: [أجابوهم] أنتم ﴿ أهـدى مـن ﴿ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيـلًا ﴿ إِنَّ الْظُـرَكَيْفَ الذين آمنوا سبيلاً ﴾ أقوم طريقاً . ٥٢ ﴿ أُولُــُكُ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَنَى بِهِ ٤ إِثْمَا مُبِينًا ﴿ إِنَّ الذين لعنهم الله ومن يلعن ﴾ ــه ﴿ الله فلن تجد له نصيراً ﴾ مانعاً من عذابه . ٥٣ ﴿ أم ﴾ بـل أ ﴿ لهم نصيب من الملك﴾ أي: ليس لهم شيء منه. ولو إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَنِ يُؤْمِنُونَ بِآلِخُبْتِ كان ﴿ فَإِذَا لَا يَؤْتُونَ النَّاسُ نَقَيْراً ﴾ أي: شيئاً ﴿ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلَاءِ أَهْدَىٰ تافهاً قدر النَّقْرة في ظهر النواة، لفرط بخلهم. 02 ﴿أُمُ ﴾ [1] بل أ ﴿ يحسدون ﴾ [أي: ﴾ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ اليهود] ﴿ النَّاسِ ﴾ أي: النبي عَلَيْتُ ﴿ على ما آتاهم الله من فضله﴾ من النبوة وكثرة النساء، ﴾ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ إِنصِيرًا ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ أي: يتمنون زواله عنه ويقولـون لــو كــان نبيــأ لاشتغل عن النساء ﴿ فقد آتينا آل إبراهيم ﴾ جده إ مِّنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ أَمْ يَحْسُدُونَ [أي: جد محمد طالبة الأعلى،] كموسى وداود وسلمان ﴿الكتاب والحكمة ﴾ النبوة ﴿وآتيناهـم ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدْ ءَاتَدْنَا ءَالَ ملكاً عظياً ﴾ فكان لداود: تسع وتسعون امرأة، إِبْرُهِيمَ ٱلْكِتَلَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَدِنَكُم مُلْكًا عَظِياً ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَلْكًا عَظِياً ولسلمان: ألف ما بين حرة وسرية . ٥٥ ﴿ فمنهم من آمن به ﴾ بمحمد طالبة ﴿ ومنهم مـن صـدَّ ﴾ ِ فَيْنَهُم مَنْ ءَامَنَ بِهِ ۽ وَمِنْهُم مَن صَـدٌ عَنْهُ وَكَنَىٰ بِجَهَنَّمَ أعرض ﴿ عنه ﴾ فلم يؤمن ﴿ وكفي بجهنم سعيراً ﴾ عذاباً لمن لا يـؤمـن. ٥٦ ﴿إن الذيـن كفـروا سَعِيرًا رَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا بآیاتنا سوف نصلیهم﴾ ندخلهم ﴿ ناراً ﴾ يحترقون فيها ﴿كُلُّما نَصْجَتُ﴾[٢] احترقت ﴿جلودهـم كُلَّكَ نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ بدلناهم جلوداً غيرها ﴾ بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ﴿ليذوقوا ﴾. قد حصل قبل نزول التحريم. هذا وقد أجمع المسلمون على أن قوله تعالى : ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ منسوخ حكمه بآيات ، المائدة ، ص ١٥٥. [١] قوله: «قدر قشرة النواة» هذا سبق قلم من الجلال السيوطي رحمه الله، لأن هذا معنى «القطمير» ،أما «الفتيل» فهو: الخيط الذي في بطن النواة، وه النقير ه ذكره المؤلف هنا في الآية « ٥٣ » وهذه الثلاثة يضرب بها المثل في القلة . [ ٢ ] 🏾 قوله تعالى: ﴿ أَم يحسدون الناس . . ﴾ إن الفضل الذي بسببه حسده اليهودُ هو : النبوة والكرامة الحاصلة بسببها في الدين والدنيا . ولا يعْدلُ النبوةَ كرامة ، فَذِكرُ الجلال السيوطي كثرةَ النساء والزوجات تساهل منه ، فاليهود لم يحسدوه على كثرة الزوجات ، لأن العرب كان من عادتهم ذلك ، ولكنهم قصدوا التعريض به ليطعنوا بنبوته، فهم حسدوه على النبوة فقط، لذلك ردَّ الله عليهم، فذكَّرهم بما أعطى آل إبراهيم من الملك والنبوة ـ لا من النساء ـ ومع ذلك فإن اليهود لم يجسدوهم، فلهاذا يجسدون محمداً وحده؟!.

[٣] قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَصْجَتَ جَلُودُهُمْ... ﴾ إن الإحساس بـألم الجرح أو الحرق أو الضرب منحصر في الطبقـة الجلـديــة مــن الجسم، فــإذا احترق =

﴿ العذاب﴾ ليقاسوا شدته ﴿ إن الله كان عزيزاً ﴾ لا يعجزه شيء ﴿ حكيماً ﴾ في خلقه. ٥٧ ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة ﴾ من الحيض و كل قذر ﴿ وندخلهم ظلاً ظليلاً ﴾ دائماً لا تنسخه شمس، وهو: ظل الجنة. ٥٨ ﴿إن الله يـأمـركم أن تـؤدوا الأمـانــات﴾ أي: مـا اؤتمن عليــه من الحقوق ﴿ إلى أهلها ﴾ نزلت لما أخذ على رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحَجْبي سادنها قسراً \_ لما قدم النبي عَلِيْتُهُ مكة عام الفتح ومنعه [ المفتاح ] ، وقال [ ابن طلحة المذكور ] : لو علمتُ أنه رسول الله لم أمنعه \_ فأمر رسول الله عَلِيْنَ برده إليه وقال: «هاكَ خالدةً تالدةً» [ وأخرجه الطبراني عن ابن عباس بلفظ: « خذوها ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بني طلحة خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم » يعني: حجابة البيت ، ومعنى قوله: « خالدة تالدة » وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِكَ أي: تنتقبل من الآباء والأجبداد إلى الأولاد والأحفاد دائماً ] فعجب [ طلحة ] من ذلك، فقرأ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزُورٌ مُطَهَرَةً له علىَّ الآية فأسلم، وأعطاه عنــد مــوتــه لأخيــه « شَيبة » فبقى في ولده. والآيــة وإن وردت على وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ سبب خـاص فعمـومهـا معتبر بقـرينــة الجمـع، ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ [ فالأمر فيها يشمل الأمانات كافة ] ﴿ وإذا حكمتم بين الناس﴾ يأمركم ﴿أن تحكموا بالعدل بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا إن الله نعماً ﴾ فيه إدغام ميم « نِعْمَ » في « ما » النكرة الموصوفة، أي: «نعم شيئًا » ﴿يعظكم بَصِيرًا ١٥ يَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ به﴾ [ألا وهو] تأدية الأمانة والحكم بــالعــدل ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ ۚ فَإِن تَنْـٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ﴿إِنَ اللَّهُ كَانَ سَمِيعاً ﴾ لما يُقال ﴿بَصِيراً ﴾ بما يُفْعَلُ. ٥٩ ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْسُ آمَنُـوا أَطْيَعُـوا الله إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وأطيعوا الرسول وأولي﴾ أصحــاب ﴿الأمــر﴾ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أي: الولاة ﴿ منكم ﴾ إذا أمـروكم بطـاعـــة الله ورسوله ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُمْ ﴾ اختلفتم ﴿ فِي شيء فردوه أَنَّهُمْ عَامَنُواْ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ إلى الله ﴾ أي: إلى كتابه ﴿ والرسول ﴾ مدة حياته ، وبعده إلى سنته، أي: اكشفوا عليــه [ أي: على ) أَن يَكُمَا كُمُوا إِلَى ٱلطَّنغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ع حكم الله] منهما [أي: من الكتاب والسنة] ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلــك﴾ أي: الردُّ إليهما ﴿ خير ﴾ لكم من التنازع والقول بالرأي ﴿ وأحسن تأويلاً ﴾ مآلاً [ وعاقبةً ]. • ٦ ونزل لما اختصم يهودي ومنافق، فدعا [المنافقُ] إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينها، ودعا اليهودي إلى النبي عَلِيْكُ فأتياه، فقضى لليهودي فلم يرض المنافق، وأتيا عمر فذكر له اليهودي ذلك، فقال للمنافق: أكذلك قال؟ قال: نعم، فقتله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت﴾ الكثير الطغيان، وهو : كعب ابن الأشرف ﴿وقد أمروا أن يكفروا به﴾ ولا يوالوه. الجلد ذهب الإحساس بالألم، لذلك جاء التعبير القرآني هنا بلفظ ، كلما ، التي تفيد التكرار مع الاستمرار ، فكلما احترقت جلود الكافرين بدلهم =



قال ابن الأثير في «النهاية»: الجدر: هو ما رفع حول المزرعة كالجدار. وقيل: هو أصل الجدار، وروي: «الجُدُر» جمع « جدار» وروي «الجَدْر» بالذال المعجمة: أي: مبلغ تمام الشرب.



﴿ الذين يشرون﴾ يبيعون ﴿ الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل﴾ يستشهد ﴿ أو يغلب﴾ يظفر بعدوه لإ ﴿ فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ ثواباً جزيلاً . ٧٥ ﴿ وما لكم لا تقاتلون﴾ استفهام توبيخ ، أي : لا مانع لكم من القتال ﴿ في سبيل الله ﴾ في تخليص ﴿ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان﴾ الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي منهم ﴿ الذين يقولون ﴾ داعين: يا ﴿ ربنا أخرجنا من هذه القرية ﴾ مكة ﴿ الظالم أهلها ﴾ بالكفر ﴿ واجعل لنا من لدنك ﴾ من عندك ﴿ ولياً ﴾ يتولى أمورنا ﴿ واجعل لنــا مــن لدنك نصيراً ﴾ يمنعنا منهم، وقــد استجــاب الله ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ دعاءهم، فيسر لبعضهم الخروج، وبقى بعضهم إلى أَنْ فُتحت مكة وولَّـى ﷺ عَتَّـاب بـن أسيــد ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ فأنصف مظلومهم من ظالمهم. ٧٦ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يَقَاتُلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهُ وَالَّذِينَ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ كفروا يقاتلون في سبيل الطاغـوت﴾ الشيطـان ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَنْحِرِجْنَامِنْ ﴿ فَقَاتِلُوا أُولِياء الشَّيْطَانَ ﴾ أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم بالله ﴿إن كيد الشيطان ﴾ بالمؤمنين هَندِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَآجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿ كَانَ ضَعَيْفًا ﴾ واهيأً لا يقاوم كيـــد الله بالكافرين. وَأَجْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ يُقَنتِلُونَ ٧٧ ﴿ أَلَمْ تُــرَ إِلَى الذيــن قيــل لهم كفـــوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ أيديكم﴾<sup>[١]</sup> عن قتال الكفار ـ لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم \_ ، وهم: جماعة من الصحابة فَقَتِلُواْ أُولِيآ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ١٥٥ ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب ﴾ فُرض ﴿ عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون ﴾ يخافون أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ مُكُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴿الناس﴾ الكفار، أي: عدابهم بالقتل وَ اتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيتُ مِّنَّهُمْ ﴿ كَحْشَيْتَ ﴾ لهم عذابَ ﴿ الله أو أشد خشية ﴾ من خشيتهم لـه، ونصب «أشَـدَّ » على الحال، يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ تَكَشِّيةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ وجواب « لما » دل عليه « إذا » وما بعدها ، أي : [ فلم كتب عليهم القتال] فاجأتهم الخشية كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَنْحَرْتَنَاۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَنعُ ﴿ وقالوا ﴾ جزعاً من الموت ﴿ ربنا لم كتبت علينا القتال لولا ﴾ هلا ﴿ أخرتنا إلى أجل قريب قل ﴾ لهم ﴿ متاع ﴾ .

آ قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى الذين قبل لهم كفوا أيديكم . . . ﴾ .
 أخرج النّسائي والحاكم وصححه والبيهقي في سننه وغيرهم: أن عبد الرحن بن عوف وأصحاباً له أنوا النبي ﷺ فقالوا : يا نبي الله كنا في عـزً ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة ـ وهم بذلك يطلبون الإذن بالقتال في مكة ـ فقال ﷺ : وإني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » . فلما حوّله الله إلى المدينة أمره الله بالقتال فكفوا . فأنزل الله تعالى هذه الآية .

﴿ الدنيا ﴾ ما يتمتع به فيها، أو الاستمتاع بها ﴿ قليل ﴾ آيل إلى الفناء ﴿ والآخرة ﴾ أي: الجنة ﴿ خير لمن اتقى ﴾ عقاب الله بترك معصيته ﴿ولا تظلمون﴾ بالتاء والياء: تُنقصون من أعمالكم ﴿فتيلاً ﴾ قدر قشرة النواة[١]، فجاهِدوا. ٧٨ ﴿ أَين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج﴾ حصون ﴿ مشيدة﴾ مرتفعة ، فلا تخشوا القتال خوف الموت ﴿ وإن تصبهم ﴾ أي: اليهود ﴿ حسنة ﴾ خصب وسعة ﴿ يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة ﴾ جدب وبلاء ، كما حصل لهم عند قدوم النبي عَيْلِيُّ المدينة ﴿ يقولوا هذه من عندك ﴾ يا محمد ، أي: بشؤمك ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ كل ﴾ من الحسنة والسيئة ﴿ من عنــد الله ﴾ مــن قِبَلِــهِ ﴿ فَمَا لَمُؤَلَّاءُ القوم لا يكادون يفقهون♦ أي: لا يقاربون أن يفهموا ﴿ حديثاً ﴾ يلقى إليهم، و« ما » استفهام ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّتَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ تعجيب من فرط جهلهم، ونفيُ مقاربة الفعل أشد أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي بُرُوجٍ من نفيه. ٧٩ ﴿ ما أصابك ﴾ أيها الإنسان ﴿ من حسنة ﴾ خير ﴿ فمن الله ﴾ أتتك فضلاً منه ﴿ وما مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبُّمُ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَنذِهِ عِنْ عِندِ اللَّهِ أصابك من سيئة ﴾ بلية ﴿ فمن نفسك ﴾ أتسك وَإِن تُصِبُّمُ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَنذِهِ عِمِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنـوب ﴿ وأرسلناك ﴾ يا محمد ﴿ للناس رسـولاً ﴾ حـال مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ فَكَالِ هَنَّؤُلَّا ۗ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ مؤكَّدة ﴿وكفى بالله شهيداً ﴾ على رسالتك. ٨٠ ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله[٦] ومن حَدِيثًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ تولى ﴾ أعرض عن طاعته فلا يهمنـك ﴿ فَمَا أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ حافظاً لأعمالهم بـل مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكُ لِلنَّاسِ رَسُولًا نذيراً ، وإلينا أمرهم فنجازيهم ، وهذا قبل الأمر وَكَنَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ بالقتال. ٨١ ﴿ ويقولون ﴾ أي: المنافقـون إذا جاۋوك: أَمْرُنا ﴿ طاعة ﴾ لك ﴿ فَإِذَا بِسرزوا ﴾ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ خرجوا ﴿ من عندك بيَّت طائفة منهم ﴾ بإدغام فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِهَةٌ مِّنَّهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ التاء في الطاء ، وتركه ، أي : أضمرتْ ﴿ غَبْرِ الذي تقول﴾ لك في حضورك من الطاعة أي: عصيانك وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ يَكْتُبُ ﴾ يأمر بكتب ﴿ مَا يَبِيتُـونَ ﴾ في صحائفهم ليجازوا عليه ﴿ فَأَعْرَضُ عَنْهُم ﴾ وَكَنَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ بالصفح ﴿وتوكل على الله﴾ ثق به فإنه كافيك ﴿ وَكُفِّي بَاللَّهِ وَكَيْلاً ﴾ مَفَوَّضاً إليه. ٨٢ ﴿ أَفَلا يتدبرون﴾ يتأملون ﴿ القرآن﴾ وما فيه من المعاني البديعة ﴿ ولو كان ﴾ . ] قوله: « قدر قشرة النواة» هذا سبق قام من الجلال السيوطي، فهذا معنى « القطمير »، أما « الفتيل» فهو : الخيط الذي في بطن النواة ، . ، و« النقير »

هي: النقرة في ظهر النواة. وهذه الثلاثة يضرب بها المثل في إرادة القلة

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ نص صريح في وجوب العمل بسنة الرسول ﷺ التي نقلت إلينا بواسطة الثقات من العلماء والرواة ، وهي معروفة مشهورة لا يماري فيها إلا كل متكبر مريض القلب، فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه و ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكىء على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله... فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرّمه الله ..



﴿ من الله حديثاً ﴾ قولاً . ٨ ولما رجع ناس من [ معركة ] أحد [ وهم: المنافقون ] ، اختلف الناس فيهم فقال فريق : نقتلهم، وقال فريق: لا ، فنزل: ﴿ فَمَا لَكُمْ ﴾ أي: ما شأنكم صرتم ﴿ فِي المنافقين فئتين ﴾ فرقتين ﴿ والله أركسهم ﴾ ردهم [ من عز الإسلام إلى ذل الكفر ] ﴿ بما كسبوا ﴾ من الكفر والمعاصى ﴿ أَتُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مِنْ أَصْلُ ﴾ ـ ه ﴿ الله ﴾ أي: تعدُّوهم من جملة المهتدين؟ والاستفهام في الموضعين للإنكار ﴿ ومن يضلك ﴾ ــ ه ﴿ الله فلن تجد له سبيلاً ﴾ طريقاً إلى الهدى. ٨٩ ﴿ ودوا ﴾ تمنوا ﴿ لو تكفرون كها كفروا فتكونون ﴾ أنتم وهم ﴿ سـواء ﴾ في الكفـر ﴿ فلا تتخـذوا منهـم أولياء ﴾ تـــوالونهم وإن أظهــروا الإيمان ﴿حتى يهاجروا في سبيل الله ﴾ هجـرة صحيحـة تحقـق إيمانهم[١] ﴿ فَإِنْ تُولُوا ﴾ وأقاموا على ما هم عليه مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۞ \* فَمَا لَكُرْ فِي ٱلْمُكْفِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ ﴿ فَخَذُوهُم ﴾ بالأسر ﴿ واقتلوهم حيث وجدتموهم أَرْكَسَهُم بِمَا كَسُبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ولا تتخذوا منهم ولياً ﴾ تــوالونــه ﴿ ولا نصيراً ﴾ تنتصرون بــه على عــدوكم. • ٩ ﴿ إِلَّا الذيــن وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ إِسَبِيلًا ﴿ وَأَوْ الْوَ تَكُفُرُونَ يصلون ﴾ يلجأون ﴿ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ كَمَا كُفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَنْخِذُواْ مِنْهُمْ أُولِيَآءَ حَتَى عهد، بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، كما عاهده مُولِيِّةٍ هلالُ بن عويمر الأسلمي [ على أن لا يُعين على يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ النبي ﷺ ولا يعينه، وعلى أن من لجأ إليه لا يتعرض الرسول ﷺ له ]﴿ أُو ﴾ الذين ﴿ جاؤوكم ﴾ حَيْثُ وَجَدَّ مُّوهُم ۗ وَلَا تَخَذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وقد ﴿ حصرت ﴾ ضاقت ﴿ صدور هم ﴾ عن ﴿ أن إِلَّا ٱلَّذِينَ يُصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاتًى يقاتلوكم﴾ مع قومهم ﴿ أو يقاتلوا قومهم﴾ معكم أي: ممسكين عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا إليه أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ بأخذ ولا قتل ، وهذا [ النهى عن التعرض لهم ] وما بعده منسوخ بآية السيف ﴿ ولو شاء الله ﴾ تسليطهم قَوْمَهُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَـٰتَلُوكُمْ فَإِن عليكم ﴿ لسلطهم عليكم ﴾ بأن يقـوي قلـوبهم ﴿فَلَقَاتُلُومُ﴾ ولكنه لم يشأه فـألقـى في قلـوبهم أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَايِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَكَ جَعَلَ الرعب ﴿ فَإِنْ اعتزلوكم فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمْ ٱللَّهُ لَـكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ شَيْ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ السَّام﴾ الصلح، أي: انقادوا ﴿ فَمَا جَعَلُ اللَّهُ لَكُمْ عليهم سبيلاً ﴾ طريقاً بالأخذ والقتل. أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ ٩١ ﴿ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنـوك ﴾ بإظهار الإيمان عندكم ﴿ ويأمنوا قومهم ﴾ بالكفـر إذا رجعوا إليهم ، وهم : [ بنو ] أسد وغطفان ﴿ كلماردوا إلى الفتنة ﴾ دُعُوا إلى الشرك ﴿ أركسوا فيها ﴾ وقعوا أشد وقوع ﴿ فإن لم يعتزلوكم ﴾ بترك قتالكم ﴿ و ﴾ لم ﴿ يلقوا إليكم السلم و ﴾ لم ﴿ يكفوا أيديهم ﴾ عنكم ﴿ فيخذوهم ﴾ بالأسر ﴿ واقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾ وجدتموهم ﴿وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً ﴾ برهاناً بيناً ظاهراً على قتلهم وسبيهم لغدرهم. ١] قوله: هجرة صحيحة تحقق إيمانهم »، قال القرطبي: هجرة المنافقين كانت الخروج مع النبي عيائج في الغزوات. وقال أيضاً في معنى الآيات ( ٨٨ - ٩٠ ):
 اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجروا ، وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق ، فيدخلوا فيا دخلوا فيه فلهم حكمهم ، وإلا الذين جاؤوكم
 قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم . ١ ـ هـ وهذه الأحكام منسوخة بأية السيف كها ذكر المؤلف. أما نزول الآية « ٨٨ » في المنافقين فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي .

٩٢ ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ﴾ أي: ما ينبغي أن يصدر منه قتل له ﴿ إلا خطأ ﴾ مخطئاً في قتله من غير قصد ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمَناً خَطاً ﴾ بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجر فأصابه ، أو ضربه بما لا يقتل غالباً [ فقتله ] ﴿ فتحرير ﴾ عتق ﴿ رَقَّبَةً ﴾ نَسَمَةٍ ﴿ مؤمنة ﴾ عليه ﴿ ودية مسلمة ﴾ مؤداة ﴿ إِلَّى أَهُلُه ﴾ أي: ورثة المقتول ﴿ إِلاَّ أن يصدقوا ﴾ يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها ، وبيَّنت السُّنة [ فيها رواه الدارقطني ] أنها مئة من الإبل ، عشرون بنت مخاض[١] ، وكذا بنات لبون وبنون لبون ، وحقاق ، وجذاع ، وأنها على عاقلة القاتل ، وهم : عصبت الا الأصل والفرع ، موزعة عليهم على ثلاث سنين، على الغني منهم نصف دينار، والمتوسط ربع كلُّ سنة، فإن لم يفوا فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى الجاني ﴿ فإن كان ﴾ المقتول ﴾ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴿ من قوم عدو ﴾ حرب ﴿ لكـم وهـو مـؤمـن ا رَبِّ مُنْهِ مِنْ الْمِدِيمُ مِنْ فَكُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تُقِفْتُمُوهُمْ ويَكُفُواْ أَيْدِيمُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تُقِفْتُمُوهُمْ فتحرير رقبة مؤمنة﴾ على قاتله كفارةً، ولا دية تسلّم إلى أهله لحرابتهم ﴿ وإن كـان﴾ المقتــول وَأُولَنِّهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مَّبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ ﴿ من قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ عهد كأهل الذمة ﴿ فدية ﴾ له ﴿ مسلمة إلى أهله ﴾ وهي: ثلث دية لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا المؤمن إن كان يهودياً أو نصرانياً ، وثلثا عشرها فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن إن كان مجوسياً ﴿ وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ على قاتله ﴿ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ ﴾ الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به ا يَصَّدَقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ ﴿ فصيام شهرين متتابعين ﴾ عليه كفارة، ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار ، وبه رَقَبَةِ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَيُ أخذ الشافعي في أصح قوليه ﴿تـوبـة مـن الله﴾ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَرْ يَجِدْ مصدر منصوب بفعله المقدر ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيًّا ﴾ بخلقه ﴿ حكياً ﴾ فيا دبره لهم. ٩٣ ﴿ ومن يقتل فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا مؤمناً متعمداً ﴾ بأن يقصد قتله بما يَقْتُلُ غالباً عالماً بإيمانه ﴿ فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَا وَهُو جَهَمَّ عليه ولعنه﴾ أبعده عن رحته ﴿وأعد له عذاباً خَللِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَـهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظيمًا ﴾ في النار ، وهذا مؤوَّل بمن يستحله ، أو : بأنَّ هذا جزاؤه إن جوزي، ولا بدْعَ في خُلْف عَظِيمًا ﴿ يَا يَهُمُ الَّذِينَ ءَامُنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ الوعيد لقوله: « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »، وعن ابن عباس أنها على ظاهرهـا وأنها نــاسخــة لغيرها من آيات المغفرة، وبينت آية « البقرة » أن قاتل العمد يُقتل به، وأن عليه الدية إن عُفي عنه، ـ وسبق قَدْرُها ـ ، وبينت السَّنة [ فيما رواه أبو داود والنَّسائي، وصححه ابن حبان]: أن بين العمد والخطأ قتلاً يسمى: شِبْهَ العمد، وهو: أن يقتله بما لا يقتل غالبًا ، فلا قصاص فيه ، بل دية كالعمد [أي: كديته] في الصفة [المذكورة] ، و[كالقتل] الخطأ في التأجيل [ ثلاث سنين] والحمل [ على العاقلة]، وهو والعَمْدُ أولى بالكفارة من الخطأ . 42 ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل مِن بني سُليم وهو يسوق غنما فسلم عِليهم فقالوا : ما سلم علينا إلا تقية ، فقتلوه واستاقوا غنمه ﴿ يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم﴾ سافرتم للجهاد ﴿ في سبيل الله ﴾ . [ ١ ] ﴿ هِي: أَنشَى الْإِبْلِ الَّتِي أَتَّمَتَ السنة الأولى. و﴿ اللَّبُونَ ﴾ : التي أتمت الثالثة . و﴿ الجَذَعة ﴾ : التي أتمت الرابعة .



<sup>[ 1 ]</sup> قوله: ﴿ وَفِي قراءة بالمثلثة ﴾ أي: ﴿ فتثبتوا ﴾ ، وقوله: ﴿ فِي الموضعين ﴾ أي: هذا والذي في آخر الآية ، ومثلها الموضع الذي في ﴿ الحجرات ﴾ . [ 7 ] قوله تعالى : ﴿ فِي سبيل الله ﴾ . ينال المجاهد في سبيل الله تعالى إحدى الحسنيين ، النصر على العدو والظفر بالغنيمة ، أو الشهادة إذا كان قتاله في سبيل الله ، روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابياً أتي النبي والتي فقال : يا رسول الله ، الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليم وفي رواية \_ يقاتل شجاعة ، ويقاتل حيّة ، فمن في سبيل الله ؟ فقال عيلية : ﴿ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، وينال شرف الشهادة من قُتل دون ديا قبل دون الشيخان قوله على الله ؛ ﴿ من قُتل دون ماله فهو شهيد » ، وزاد أبو داود والترمذي : ﴿ ومن قُتل دون دمه فهو شهيد » ، وزاد أبو داود والترمذي : ﴿ ومن قُتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد » .







تعني بصورة واضحة والمحامي، الذين اتخذوا من الدفاع عن المتخاصمين مهنة لهم، فلا يجوز وللمحامي، أن يتخذ من مبدأ وحق الدفاع، ذريعة للمؤدف ضد والحق، وهو يعلم، ولو أن كل ومحام ، تحرى الحق قبل أن يقبل الوكالة، فلم يدافع إلا عن صاحب الحق، لضاقت السبل على المعتدين والظالمين، ففي رفض الدفاع عن الباطل إعلالاً للحق ونصر الأصحابه، وهذا واجب على كل إنسان.



على الضلالة أبدأ ، ويد الله على الجماعة فمن شذَّ شذَّ في النار » .

[ 7 ] قوله:﴿ أَصْنَاماً مِؤْنَثَةٌ ﴾، أي: أساؤها مؤنثة، فاللات مأخوذ من ﴿ إله ﴾، والعزى من ﴿ العزيز ﴾ ومناة من ﴿ المنان ». وهذا بيان لشدة جهلهم وضلالهم، وسُخَفِ عقولهم، إذ هم يكرهون الأنثى، ويحتقرونها، ومع ذلك يدعون أصناماً سمَّوْها أسماء الإناث.

[٣] قوله: ﴿ وَهُو إِبْلُيْسِ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حوله ص ٣٨٨.









النساء وحدهن منعه بامتناعهن عن القبول بزوج متزوج . . . وهذا ما لا يفعلنه .

[ ١ ] قوله تعالى: ﴿ بشر المنافقين . . ﴾ الآية ، النفاق قسهان: نفاق عملي ، ونفاق اعتقادي .

أمّا النفاق العملي، أي: في الأعمال فبمثل ما جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْتُم قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خَصْلَةٌ منهن كانت فيه خَصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذ حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر « متفق عليه، و « نفاق العمل « معصية لا تُخرج فاعلها من الإيمان. أما النفاق الاعتقادي، فهو: إظهار الإسلام كإعلان الشهادتين والصلاة أمام الناس مع إخفاء الكفر في القلب. وعلى هذا النوع يطلق اسم « النفاق » بلا قيد. فإذا قيل: فلان منافق، أو: من =

﴿ فِي حديث غيرِه إنكم إذاً ﴾ إن قعدتم معهم ﴿ مثلهم ﴾ في الإثم ﴿ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ﴾ كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء. 1£1 ﴿الذين﴾ بدل من «الذين» قبله ﴿يتربصون﴾ ينتظرون ﴿بكم﴾ الدوائر ﴿ فإن كان لكم فتح﴾ ظَفَر وغنيمة ﴿ من الله قالوا﴾ لكم ﴿ أَلَم نكن معكم﴾ في الدين والجهاد ، فأعطونا من الغنيمة ﴿وإن كان للكافرين نصيب﴾ من الظفر عليكم ﴿قالوا﴾ لهم ﴿أَلم نستحوذُ ﴾ نستول ﴿عليكم﴾ ونَقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم ﴿ و ﴾ ألم ﴿ نمنعكم من المؤمنين ﴾ أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبار هــم ، ؟ فلنـــا عليكم المنة ، قال تعالى : ﴿ فَاللَّهُ يُحَمِّمُ بِينَكُمْ ﴾ وبينهم ﴿ يوم القيامة ﴾ بأن يـدخلكم الجنـة ويدخلهم النار ﴿ ولن يجعل الله للكـافــريــن على إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ عَيْرِهِ } إِنَّا كُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ المؤمنين سبيلاً ﴾ طريقاً بالاستئصال. ١٤٢ ﴿ إن المُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ المنافقين يخادعون الله﴾ بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعموا عنهم أحكامه الدنيمويــة يَتَرَبَّصُونَ بِكُرْ فَإِن كَانَ لَكُرْ فَتَحٌ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَرْ نَكُن [كالقتـل والأسر] ﴿وهــو خــادعهــم﴾ مجازيهم على خـداعهـم، فيفتضحـون في الدنيـــا مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذُ بإطلاع الله نبيه على ما أبطنـوه، ويعـاقبـون في عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ الآخرة ﴿وإذا قامـوا إلى الصلاة﴾ مـع المؤمنين ﴿ قاموا كسالى ﴾ متثاقلين ﴿ يراؤون النــاس ﴾ [١] يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ بصلاتهم ﴿ولا يـذكـرون الله﴾ يصلـون ﴿إلا قليلاً ﴾ رياء. ١٤٣ ﴿مـذبـذبين﴾ متردديـن سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴿ بِينِ ذَلِكُ ﴾ الكفر والإيمان ﴿ لا ﴾ منسوبين وَ إِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴿إِلَىٰ هَوْلاً ﴾ أي: الكفار ﴿ولا إِلَىٰ هـؤلاء ﴾ أي: المؤمنين [ روى مسلم في « صحيحه » عن عبد وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿ إِنَّ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلِيْتُهُ قال: لَا إِلَىٰ هَنَوُٰلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَنَوُٰلَاءِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن « مثل المنافق كمشل الشاة العائرة ـ المترددة والحائرة ـ بين الغنمية تَعِيرُ إلى هذه مرة، وإلى ُ تَجِـدَ لَهُ, سَـبِيلًا ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِــذُواْ هذه مرة»] ﴿ومن يضلك ﴾ـه ﴿الله فلن تجد له سبيلاً ﴾ طريقاً إلى الهدى. 122 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٱلْكَنْفِرِينَ أُولِياءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَن آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن 🎔 .

المنافقين فذلك يعني نفاق الاعتقاد، كعبد الله بن أبي السَّلُولي وجماعته، والآيات التي تتحدث عن المنافقين نزلت فيهم وفي أمثالهم. والنفاق الاعتقادي من أشنع أنواع الكفر وأخطرها، لذلك لن يكونوا في النار فحسب بل في الدرك الأسفل منها لقوله تعالى: ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ﴾. والآيات ١٣٧ ــ ١٤٥ من «سورة النساء» تكشف طرفاً من مكائدهم. وستأتي في سورة «التوبة» آيات أخرى فيهم.

[ ١ ] قوله تعالى: ﴿ يَراؤُون الناس ﴾ . الرياء . هو الشرك الأصغر ، يَحْبِطَ به ثوابُ الطاعة ، وهو من صفات المنافقين ، وكذلك قيامهم إلى الصلاة وهم كسالى ، وعدم ذكرهم لله تعالى الا قليلاً . ففي بيان صفاتهم تحذير للمسلمين الصادقين منها . [ ارجع إلى تعليقنا حول « الرياء » ص ٣٩٥ ] . ﴿ تجعلوا لله عليكم﴾ بموالاتهم ﴿ سلطاناً مبيناً ﴾ برهاناً بيناً على نفاقكم؟ 120 ﴿ إِن المنافقين في الدرك ﴾ المكان ﴿ الأسفل من النار ﴾ وهو قعرها ﴿ ولن تجد لهم نصيراً ﴾ مانعاً من العذاب. ١٤٦ ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ من النفاق [ فآمنوا ] ﴿ وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ واعتصموا ﴾ وثقوا ﴿ بالله وأخلصوا دينهم لله ﴾ من الرياء ﴿ فأولئك مع المؤمنين ﴾ فيما يؤتونه ﴿ وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً ﴾ في الآخرة ، وهو : الجنة . ١٤٧ ﴿ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ﴾ نعمة ﴿ وآمنتم ﴾ به ، والاستفهام بمعنى النفي ، أي : لا يعذبكم [ إن شكرتم وآمنتم ] ﴿ وكان الله شاكراً ﴾ لأعمال المؤمنين بالإثابة ﴿ علماً ﴾ بخلقه. ١٤٨ ﴿ لا يحب الله الجهــر بالسوء من القول﴾ [أي: بالدعاء] من أحمد [على أحد]، أي: يعاقبه عليه ﴿ إلا من تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَا مَّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ظلم الما فلا يؤاخذه بالجهر به، بأن يخبر عن ظلم فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ظالمه ويدعو عليه، [وإن يصبر فهو خير له]، ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً ﴾ لما يقال ﴿ عَلَياً ﴾ بما يُفعل. إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ 124 ﴿إِن تبدوا ﴾ تظهروا ﴿خيراً ﴾ من أعمال لِلَّهِ فَأُوْلَكَبِّكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ البر ﴿ أُو تَخْفُوه ﴾ تعملوه سراً ﴿ أُو تعفُّوا عَـنَ سوء ﴾ ظلم ﴿ فإن الله كان عفواً قديراً ﴾. أُجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُرْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ •10 ﴿إِنَ الذِّيـنَ يَكُفُـرُونَ بِـاللَّهُ وَرَسُلُـهُ <sup>[1]</sup> ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ﴾ بأن يؤمنوا وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ إِنَّ \* لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْحَهُرَ بِٱلسَّوَءِ به دونهم ﴿ ويقولون نؤمن ببعض ﴾ مـن الرســل ﴿ وَنَكَفَرُ بَبِعِضُ ﴾ منهم ﴿ وَيُرْيَدُونَ أَنْ يُتَخَذُوا مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمًا ١ بين ذلك﴾ الكفـر والإيمان ﴿سبيلاً﴾ طـريقــاً إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ يذهبون إليه. 101 ﴿أُولئك هم الكافـرون حقــاً ﴾ مصــدر عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ مؤكد لمضمون الجملة قبله ﴿ وأعتدنا ﴾ . وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَغَفِ ذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ [1] قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ظُلِّم﴾. لقد حرم الله تعالى الظلم بين العباد ، وأوعد الظالمين بالعقاب الشـديــد ، ووعــد سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا المظلومين بالنصر بعد الصبر. قــال تعــالى في الحديــث القدسي المشهور: « يــا عبــادي إني حــرّمــت الظلم على نفسي \_ أي: تنزهتَ عنه، فلا أظام أحداً \_ وجعلته بينكم محرَّماً فلا تظالموا ». أي: لا يظلم بعضكم بعضاً.

وقال ﷺ : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ». رواهما مسلم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي ﷺ داعياً إلى الإسلام قال له : «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ». رواه الشيخان. أي: إن دعوته مقبوله مستجابة.

أخرج ابن جرير وابن حميد عن قتادة بن دعامة السَّدوسي في هذه الآية أنه قال: أولئك أعداء الله اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن ومحمد، فاتخذواليهودية والنصرانية، وهما: بدعتان ليستا من الله، وتركو الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله. [ارجع إلى تعليقنا حول «الأديان» ص ٢٤٥].

[٢] قوله تعالى: ﴿إن الذين يكفرون بالله ورسله﴾ الآية..

﴿ للكافرين عذاباً مهيناً ﴾ ذا إهانة، وهو عذاب النار . ١٥٢ ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله ﴾ كلهم ﴿ ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم﴾ بالنون والياء ﴿أجورهم﴾ ثواب أعمالهم ﴿وكان الله غفوراً﴾ لأوليائه ﴿رحياً﴾ بأهل طاعته. ١٥٣ ﴿ يَسْأَلُكُ ﴾ يا محمد ﴿ أهل الكتاب ﴾ اليهود ﴿ أن تنزل عليهم كتاباً من السهاء ﴾ جملةً كما أنزل على موسى ، [ سألوه ذلك ] تعنتاً ، فإن استكبرت ذلك ﴿ فقد سألوا ﴾ أي : آباؤهم ﴿ موسى أكبر ﴾ أعظم ﴿ من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة﴾[١] عياناً ﴿ فأخذتهم الصاعقة﴾ الموت عقاباً لهم ﴿ بظلمهم﴾ حيث تعنتوا في السؤال ﴿ ثم اتخذوا العجــل ﴾ إلهــأ ﴿ من بعد ما جاءتهم البينــات﴾ المعجــزات على وحدانية الله ﴿ فعفونا عن ذلك ﴾ ولم نستأصلهم لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ [ بالعذاب الشامل ] ﴿ وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ﴾ تسلطاً بيناً ظاهراً عليهم، حيـث أمـرهـم بقتــل وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بِينَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَا بِكَ سُوفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ أنفسهم توبةً فأطاعوه [فقتل بعضهم بعضاً]. 10£ ﴿ورفعنـا فـوقهــم الطــور﴾ الجبــل وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيَما ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن ﴿بَيْثَاقَهُم﴾ بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخــافــوا تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرُ فيَقبلوه ﴿وقلنا لهم﴾ وهو مُظِلِّ عليهم [ « خذوا ما آتيناكم بقوة». ثم قلنا لهم] ﴿ ادخلوا الباب﴾ مِنْ ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ باب القرية ﴿سجداً ﴾ سجود انحناء ﴿وقلنا لهم لا تعدوا﴾ وفي قراءة: بفتح العين وتشديد الدال، ثُمَّ أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن وفيه إدغام التــاء في الأصــل في الدال، أي: لا ذَالِكَ وَءَا تَدْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانَا مَبِينًا ﴿ وَوَفَعْنَا فَوْقَهُمُ تعتدوا ﴿ فِي السبـت﴾ بـاصطيــاد الحيتــان فيــه ﴿ وَأَخَذُنَا مَنْهُمُ مَيْثَاقًا غَلَيْظًا ﴾ على ذلك فنقضوه. ٱلطُّورَ بِمِيثَنَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا ١٥٥ ﴿ فَمَا نَقْضُهُم ﴾ ﴿ مَا ﴾ زائدة والباء للسببية متعلقة بمحذوف، أي: لعناهـم بسبـب نقضهـم لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّينَاقًا غَلِيظًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ ال ﴿ ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ حق وقولهم﴾ للنبي ﷺ ﴿ قلوبنا غلف﴾ لا تعي كلامك ﴿ بل طبع ﴾ ختم ﴿ الله عليها بكفرهـم ﴾ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَتِّي وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا فلا تعـي وعظــاً ﴿فلا يـــؤمنـــون إلا قلـيلاً﴾ منهم كعبد الله بسن سلام وأصحبابه بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَ اللَّهُ مَا فَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِمِمْ 107 ﴿وَبَكَفَرُهُمَ﴾ ثانياً بعيسى، وكرر البــاء للفصل بينه وبين ما عطف عليه ﴿ وقولهم ﴾ .

[ ١ ] قوله تعالى: ﴿ فقالوا أرنا الله جهرة ﴾ .

إن طلب يهود بني إسرائيل هذا من موسى عليه السلام يذكّرنا بالملحدين في هذا العصر الذين يقولون: أين الله؟... أرونا الله؟ وإذا كان. موجوداً فلمإذا لا نراه.. إلخ.. ويظن أحدهم أنه بقوله هذا يحقق إنجازاً باهراً ويعبر عن تقدمية! ولكنه لم يدر أن قوله هذا رجعية وتخلّف وعودة بالعقل البشري المتعلّم إلى عصور الانحطاط الذي كان يسيطر على يهود بني إسرائيل منذ ثلاثة آلاف سنة. إن عاقلاً لا يمكنه أن يصدق ولا أن يقبل بتشكيك الناس في الله تعالى خالق السهاوات والأرض ﴿ أفي الله شك فاطر السهاوات والأرض...؟ ﴾ لا نشك ربّنا... إلاّ في سلامة عقول الملحدين، وآمنا بك رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً ورسولاً...



<sup>[1]</sup> قوله: «وهو صاحبهم» أي: هو من اليهود. ولكن الصحيح أن الذي صُلب شابٌ من تلاميذ المسيح عليه السلام، كان أحدثهم سناً رضي بأن يُلقى عليه شبه المسيح ويقتل مكانه ليكون رفيقه في الجنة، جاء ذلك في حديث إسناده صحيح أخرجه ابن أبي حاتم والنسائي عن ابن عباس موقوفاً. [٢] قوله: «كما ورد في حديث» هو ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عملي و والذي نفسي بيده ليوشيكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويُفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة





﴿ لله ولا الملائكة المقربون﴾ عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداً ، وهذا من أحسن الاستطراد ، ذُكِرَ للرد على من زعم أنها آلهة، أو : بنات الله، كما رَدَّ بما قَبْله على النصارى الزاعمين ذلك ــ المقصودِ خطابُهم ﴿ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً ﴾ في الآخرة. ١٧٣ ﴿ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ﴾ ثواب أعمالهم ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ ما لا عين رأتْ، لا أذن سمعتْ، ولا خطر على قلب بشر ﴿ وأما الذين استنكفوا واستكبروا ﴾ عن عبادته ﴿ فيعذبهم عذاباً ألياً ﴾ مـؤلماً ، هـو : عـذاب النــار ﴿ ولا يجدون لهم مــن دون الله ﴾ أي : غيره ﴿ وَلَيَّا ﴾ يدفعه عنهم ﴿ وَلَا نَصَيْراً ﴾ بمنعهم منه. ٤٧١ ﴿يا أيها الناس قد جاءكم برهان﴾ حجة ﴿ من ربكم ﴾ [ لكم إن اتبعتموه و ] عليكم [ إن ﴿ لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَكَ بِكُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ ع كفرتم به ] ، وهو النبي ﷺ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مبينــاً ﴾ بيّنــاً وهــو القــرآن، [ لتهتــدوا بهديــه وتحكموا بما أنزل الله فيه]. ١٧٥ ﴿ فأما الذين ﴾ ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوقِيهِمَ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن آمنوا بالله واعتصموا ﴾ [ تقوُّوا بـإيمانهم ] ﴿ بــه فسيبدخلهم في رحمة منبه وفضل ويهديهم إليبه فَضْلِهِ } وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا صراطاً ﴾ طريقاً ﴿مستقياً ﴾ هو دين الإسلام أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُــم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ ١٧٦ ﴿ يستفتونك ﴾ في الكلالة ﴿ قـل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ﴾ مرفوع بفعل يفسره يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا ﴿ هلك ﴾ مات ﴿ ليس له ولد ﴾ أي: ولا والد ، وهو: الكلالة ﴿ وله أخت﴾ من أبوين، أو: أب ﴾ إِلَيْكُمْ نُورًا مَّبِينًا ﴿إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ ﴿ فَلَهَا نَصِفَ مَا تَرَكُ وَهُو ﴾ أي: الأخ كذلك إِيهِ عَنْسَيُدْ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ ﴿ يرثها ﴾ جميع ما تركت ﴿ إن لم يكن لها ولد ﴾ فإن كان لها ولد ذَكَر فلا شيء له، أو: أنثى فله صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ إِنَّ لِسَتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَّةِ ما فضل عن نصيبها ، ولو كانت الأخت أو الأخ من أم، ففرضه السدس كما تقدم أوللـ(١ السورة إِنِ ٱمْرُؤُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَمَا فِصْفُ ﴿ فَإِنْ كَانْتِنا ﴾ أي: الأختان ﴿ اثنتين ﴾ أي: مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدٌّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنُكَيْنِ فصاعداً ، لأنها نزلت في جابــر وقــد مــات عــن [ سبع ] أخوات [ فقـد أخـرج البخــاري ومسلم فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِنَّا تَرَكُّ وَ إِن كَانُواْ إِخُوةً رِّجَالًا وَنِسَاءً وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: دخل على رسول الله ﷺ وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صبًّ عليَّ فعقلت، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة \_ أي: غير الأصول والفروع \_ فكيف الميراث؟ فنزلت هذه الآية]، ﴿ فلهما الثلثان بما ترك﴾ الأخ ﴿ وإن كانوا ﴾ أي: الورثة ﴿ إخوة رجالاً ونساء ﴾. ا حيث بين الله تعالى ميراث ﴿الكلالة﴾ فيما إذا ترك الميت [١] قوله: ﴿ كَمَا تَقَدَمُ أُولَ السَّورَةِ ۚ أَيِّ : في تَفْسِيرُ الآيَّةِ ١٢ مَنْ سُورَةً ﴿ النَّ و إخوة أو أخوات لأم ، ، وقد ذكرنا في تعليقنا هناك معنى و الكلالة ، .

﴿ فللذكر ﴾ منهم ﴿ مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم ﴾ شرائع دينكم لِـ ﴿ أَن ﴾ لا ﴿ تضلوا والله بكل شيء عليم ﴾ ومنه المبراث ، روى الشيخان عن البراء [ بن عازب رضي الله عنه ] أنها آخر أية نزلت ، أي : من الفرائض . ﴿ سُورَةَ الْمَــانَاكَةَ ﴾ [1]

(مدنية: وآياتها مائة وعشرون، «أو: وثنتان، أو: وثلاث» آية) بــــاندالمرالحم المرابع

ا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودُ ﴾ العهود المؤكِّدة التي بينكم وبين الله [ مما أحـل وحـرم فَلِلَّذَكِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُرْ أَن تَضِلُّواْ ﴿ وفرض في كتاب وعلى لسان رسول عَيْكُ ]، و[تلك التي بينكم وبين] الناس ﴿أحلت لكم وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ بهيمة الأنعام﴾ الإبـل والبقـر والغنم أكلاً بعــد الذبح ﴿ إِلَّا مَا يَتَلَى عَلَيْكُم ﴾ تحريمه في: ﴿ حرمت (٥) سِنُورَةِ المائِكَةِ مَلَانِيَّرُ وَلِيَانُهَاغَشْرُونِ وَوَاسْدُ عليكم الميتة » الآية ، فالاستثناء منقطع ، ويجوز أن يكون متصلاً ، والتحريم لما عرض من الموت ونحوه ﴿ غير محلى الصيد وأنتم حــرم﴾ أي: محرمــون، ونُصبَ « غير » على الحال من ضمير « لكم » ﴿إِن بِسْ \_ أِللَّهُ ٱلرَّحْرَ ٱلرَّحِيمِ الله يحكم ما يريد ﴾ من التحليل وغيره لا اعتراض عليه. ٧ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَّـانُــر

يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أُوفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَـكُمْ بَهِيمَةُ

الْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ الْأَنْفَا لَا تُحِلُواْ إِنَّ اللَّهِ يَعْمَدُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَنَأَيْبُ الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ

شَعَنَهِ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَدَى وَلَا الْفَانَبِدَ

وَلا ٓءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّن رَّبِهِمَ وَلَا عَلَمْ مِن رَّبِهِمَ وَرِضُوا نَا وَإِذَا حَلَتُمُ فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَ كُمْ شَنَعَانُ

حللتم ﴾ من الإحرام ﴿ فَاصطادوا ﴾ أمر إباحة [أي: يباح لكم الصيد] ﴿ ولا يجرمنَّكم ﴾ يكسبنكم ﴿ شنآن ﴾ بفتح النون وسكونها [أي:] بُغْضُ.

الله ﴾ جمع «شعيرة» أي: معالم دينه بالصيـد في

الإحرام ﴿ولا الشهر الحرام﴾ بالقتال فيه ﴿ولا

الهدي﴾ ما أهدي إلى الحرم من النَّعم [ فلا

« قلادة» وهي: ما كان يقلُّد به من شجر الحرم

ليأمـن، أي: فلا تتعـرضـوا لها ولا لأصحـابها

﴿ وَلا ﴾ تحلوا ﴿ آمِّينَ ﴾ قـاصـديــن ﴿ البيـت

الحرام﴾ بأن تقاتلوهم ﴿يبتغون فضلاً ﴾ رزقاً

﴿ من ربهم ﴾ بالنجارة ﴿ ورضواناً ﴾ منه بقصده

بـزعمهـم الفـاسـد ، [ لأن الله لا يـرضي عــن

الكافرين]، وهذا منسوخ بآية[٢] بــراءة ﴿ وإذا

[ 7 ] . تُولُه: وَ بَآيَةٌ براءَةً ، أي: سورة أَ التّوبة ، وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَيْمَا اللَّهِيَ مَالِكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

<sup>[</sup> ١ ] قوله «سورة المائدة». أخرج الإمام أحد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي في سننه وغيرهم عن جُبير بن نَفير الحضرمي رحمه الله ـ وهو من كبار التابعين أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة الصديق ـ قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جُبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فها وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه.











وكذلك أُخذ العهد على الذين قالوا إنّا نصارى ــ بأن يؤمنوا بمحمد ﷺ ووصفه لهم في الإنجيل وساه لهم عيسى عليه السلام باسمه فآمن بعضهم وكفر آخرون من الفريقين.

[ ارجع إلى تعليقنا حول بني إسرائيل ص ١٠ ].

﴿ والنصارى ﴾ أي: [قال] كل منهما ﴿ نحن أبناء الله ﴾ أي: كأبنائه في القُرب [١] والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة [كما يظنون] ﴿وأحباؤه قل﴾ لهم يا محمد ﴿ فلم يعذبكم بذنوبكم ﴾ إن صدقتم في ذلك ولا يعذب الأب ولده، ولا الحبيب حبيبه، وقد عذبكم [ في الدنيا بالقتل والأسر ]، فأنتم كاذبون ﴿ بل أنتم بشر ممن ﴾ مِنْ جملة مَنْ ﴿ خلق ﴾ من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ﴿ يغفر لمن يشاء ﴾ المغفرة له ﴿ ويعذب من يشاء ﴾ تعذيبه لا اعتراض عليه ﴿ ولله ملك السهاوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ﴾ المرجع. 14 ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ محمد ﴿ يَبِينَ لَكُمْ ﴾ شرائع الدين ﴿ على فترة ﴾ انقطاع ﴿ من الرسل ﴾ إذ لم يكن بينه وبين عيسي رسول، ومدة ذلك خسمایـــة وتســع وستــون سنـــة كـ ﴿أن﴾ لا وَٱلنَّصَرَىٰ نَحُنُ أَبْنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ وَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم ﴿ تقولوا ﴾ إذا عذبتم ﴿ ما جاءنــا مــن ﴾ زائــدة بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴿بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ﴾ فلا عذر لكم إذاً ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ ومنه وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تعذيبكم إن لم تتبعوه. ٢٠ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَاهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ إذ جعل فيكم﴾ أي: منكـم ﴿أنبيــاء وجعلكــم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرَّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا ملوكاً ﴾ أصحاب خدم وحشم، [ عن ابن عباس قال: « كان الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى الزوجة والخادم والدار يسمَّى ملكــاً » أخــرجــه عبدالرزاق وابن جرير وغيرهها ] ﴿ وَآتَــاكُمُ مَــا لَمُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ يَقَوْمِ يؤت أحداً من العالمين﴾ [ في زمانكم]، من المن ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ۚ وَجَعَلَكُمْ والسلوى وفلق البحز وغير ذلك. ٢١ ﴿ يَا قُومُ ادخلوا الأرض المقدسة ﴾ [المباركة أو] المطهرة مُلُوكًا وَءَا تَنْكُمُ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَنْلَمِينَ رَبَيْ ﴿ التي كتب الله لكم﴾ [أي:] أمركم بدخولها، وهي [ بلاد ] الشام ﴿ ولا ترتدوا على أدباركم ﴾ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ تنهزموا خوف العدو ﴿ فتنقلبوا خـاسريــن﴾ في وَلَا تُرْتَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَلْسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سعیکم. ۲۲ ﴿قالوا یا موسی إن فیهـا قــومــاً جبارين ﴾ من بقايا « عاد » طوالاً ذوي قوة ﴿ وإنا قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّ لِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلُهَا لن ندخلها 🎔 . 

ا] قوله: و أي: كأبنائه في القرب والمنزلة إلخ...ه. هذا هو ظن الذين كفروا . . اليهود والنصارى . . .

ولكن هل قولهم « نحن أبناء الله ، ولو على سبيل المجاز قول جائز لا كفر فيه ؟ . . . لقد ظن البعض ـ أنه يجوز إطلاق ، ابن الله ، مجازاً على من يجبه الله، فأولوا معتقد النصارى وحملوه على هذا المحمل، وهذا ظن سبيء ومذهب خطير لا يجوز اعتقاده ولا اعتاده بحال. فإن استعمال الألفاظ في غير ما وضِعت له اعتماداً على الرأي والقياس غير مقبول في اللغة. فلا يصح ـ قياساً على قولنا: فلان أسد أي: شجاع ـ أن نقول: « كل قَيئاً » وَنَعْنِي ﴿ عَسَلاً ﴾ بجامع أن النحل تمتص الرحيق مثلها يأكل الإنسان ثم تصبه من فمها كها يقيء الإنسان...!. ولو جازت مثل هذه الاستعمالات لأدى ذلك إلى ضياع اللغة وفسادها، حيث يعمد كل إنسان إلى حمل كلامه على المعنى الذي يريده هو… زاعهًا أنه يستعمل الكلمة مجازاً لا حقيقة، وفوق ذلك كله فإن الله تعالى حكم بالكفر على الذين وصفوه بالأبوة ووصفوا المسيح بالبنوة له بقوله تعالى: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾



﴿ يدي إليك الأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ﴾ في قتلك. ٢٩ ﴿ إني أريد أن تبوء ﴾ ترجع ﴿ بإنمي ﴾ بإنم قتلي ﴿ وَإِنْمُكُ ﴾ الذي ارتكبته من قبل ﴿ فتكون من أصحاب النار ﴾ ولا أريد أن أبوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منهم، قال تعالى: ﴿ وذلك جزاء الظالمين ﴾ . • ٣ ﴿ فطوعت ﴾ زينت ﴿ له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح ﴾ فصار ﴿ من الخاسرين ﴾ بقتله، ولم يدر ما يصنع به لأنه أول ميت [١] على وجه الأرض من بني آدم، فحمله على ظهره. ٣١ ﴿ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض﴾ ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت معه حتى واراه ﴿ ليريــه كيــف يــواري ﴾ يستر ﴿سُوأَة﴾ جيفة ﴿أخيه قال يا ويلتي أعجزت﴾ عن ﴿ أَن أَكُونَ مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخى فأصبح من النادمين العلى حله [ لا على يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْ قتله]، وحفر له وواراه، [وهذه الآية أصل في إِنِّيَ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ دفن الميت]. ٣٢ ﴿ من أجل ذلك ﴾ الذي فعله قابيل ﴿ كتبنا على بني إسرائيل أنه ﴾ أي: الشأن ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّا وَا ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ فَطَوَّعَتْ لَهُ مُ نَفْسُهُ ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بَغَيْرِ نَفْسَ ﴾ قَتَلُهَا ﴿ أُو ﴾ بَغَيْر ﴿ فساد ﴾ أتاه ﴿ في الأرض ﴾ من كفر ، أو : زنا ، قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ, فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخُلِسِرِينَ ﴿ فَيَعَثَ ٱللَّهُ أو: قطع طريق[٢] أو: نحوه ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ جميعاً ومن أحياها ﴾ بأن امتنع عن قتلها ﴿ فَكَأْنُمَا أحيا الناس جميعاً ﴾ قال ابن عباس: من حيث قَالَ يَنُو يُلَتَى أَعَجُزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَنْذَا ٱلْغُرَابِ انتهاك حرمتها وصونها ﴿ولقد جـاءتهم﴾ أي: بني إسرائيل ﴿رسلنا بالبينات﴾ المعجزات ﴿ثم فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَنِحَى فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿ مِنْ أَجْلِ إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون﴾ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. ٣٣ ونـــزل في العُرنيين لما قدموا المدينــة وهــم نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّكَ قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا مرضى، فأذن لهم النبي ﷺ أن يخرجوا إلى الإبل وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّكَ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ ويشربوا من أبوالها وألبـانها ، فلما صَحَّـوا قتلـوا راعي النبي ﷺ واستاقوا الإبل، [ فبعث رسول رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ الله عليه في آثارهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ـ فقأها بجديدة ـ فَتَركوا لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّهَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِ بُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ في الحَرَّة حتى ماتــوا على حــالهم. رواه البخــاري ومسلم وغيرهما ، وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلـوا بالرعاة مثله]: ﴿ إنما جزاء الذين يجاربون الله ورسوله ﴾ بمحاربة المسلمين.

آ ] قوله: « لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم » أي ، وكان قابيل أول قاتل ، روى الشيخان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « ليس من نفس تُقْتَلُ ظُلُماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ ــ نصيب ــ من دمها لأنه كان أول من سنَ القتل » .

<sup>[7]</sup> قوله: « من كفر أو زنا أو قطع طريق » ، يشير بالسبين الأولينَ إلى ما رواه الشيخان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال،قال رسول الله سيستم: -- لا ما مدار مدار مدار الله المدر من الله المدر الله المدار الله الله الله المدار المدارة المدارة أمر مدار الدرجة المدر الأكان

<sup>«</sup> لا يحل دم امرى، مسلم إلا بَإَحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجاعة » أيّ: يرجم الزاني حتى الموت إذا كان ثيّباً أي: محصناً، و« المُحْصَنُ » هو: « الذي حصل منه وط، ولو مرة بعد التكليف في نكاح صحيح رجلاً كان أو امرأة » وذلك بالشروط الشرعية في هذا الباب، وكذلك يقتل القاتل عمداً بغير حتى، ويقتل أيضاً المرتد عن الإسلام بعد استتابته. أما قوله: « أو قطع طريق » فيشير به إلى قوله تعالى: ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ﴾ الآية ٣٣ التالية.

﴿ ويسعون في الأرض فساداً ﴾ بقطع الطريق ﴿ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ﴾ أي: أيديهم اليمني وأرجلهم اليسرى ﴿ أو ينفوا من الأرض﴾ « أو » لترتيب الأحوال ، فالقتل : لمن قتل فقط ، والصلب : لمن قتل وأخذ المال، والقطع: لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي: لمن أخاف فقط، قاله ابن عباس، وعليه الشافعي، وأصح قوليه: أن الصلب ثلاثاً بعد القتل وقيل: قبله قليلاً ، ويُلحق بالنفي ما أشبه في التنكيل من الحبس وغيره ﴿ذَلْكُ ﴾ الجزاء المذكور ﴿لهم خزي ﴾ ذل ﴿ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ هو : عذاب النار . ٣٤ ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ من المحاربين والقُطَّاع ﴿ مِن قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور ﴾ لهم ما أتوه ﴿رحيم ﴾ بهم، عَبَّرَ بــذلــك دون « فلا تَحُدُّوهم » ليفيد أنه لا يسقط عنه وَيَسْعُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين، كذا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعام، فإذا قتل وأخذ المال: يقتل ويقطع لنها ولا يصلب وهو أصح لَهُمْ نِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآنِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَظِيمٌ قولي الشافعي، [ ولكن المعتمد في مـذهبــه: أنــه يقتل ويصلب ثلاثة أيام من غير قَطْع]، ولا تفيد إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ توبته بعد القدرة عليه شيئاً وهو أصح قوليه أيضاً. ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٣٥ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقَـُوا اللَّهُ ﴾ خافوا عقابه بأن تطيعـوه ﴿وابتغـوا﴾ اطلبـوا ﴿ إليــه وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةِ وَجَنْهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَعَلَكُمْ الوسيلة﴾ ما يقربكم إليه من طاعته ﴿وجاهدوا في سبيله ﴾ لإعلاء دينه ﴿لعلكم تفلحون ﴾ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَمُهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ تفوزون. ٣٦ ﴿إن الذين كفروا لــو﴾ ثبــت جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴿ أَنْ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضُ جَمِيعاً وَمَثْلُهُ مَعْهُ لَيُفْتُدُوا بِهُ من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مَا تُقُبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُواْ أليم﴾. ٣٧ ﴿ يريدون﴾ يتمنون ﴿ أن يخرجـوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخُدرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ ثُمْقِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُقْدِمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ من النار ﴾ [ ويطلبون ذلك قائلين: « ربنا أخرجنا منها » ] ﴿ وما هـم بخارجين منهـا ولهم عــذاب وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآنَ مِمَا كَسَبَا نَكَلَّا مقيم ﴾ دائم. ٣٨ ﴿ والسارق والسارقـ \$ « أل » فيهما موصولة مبتدأ ، [ وصلتها هي الصفة الصريحة ا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَكَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ٢ أي: الذي سرق والتي سرقت ]، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو ﴿ فاقطعــوا أيــديها ﴾ أي: يمين كل منهما من الكوع [ وهو ما يلي الإبهام أي: من مَفْصِل الكف عن الساعد ]، وبينت السُّنة: أن الذي يُقْطَعُ فيه ربعُ دينار فصاعداً \_ [ قال عَلِيلةُ : « لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » ] \_ وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفَصِل القدم، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعزَّر [ بما يراه الإمام من عقوبة. روى ذلك البيهقي في سننه وأبو يعلى] ﴿جزاء ﴾ نصب على المصدر ﴿ بما كسبا نكالاً ﴾ عقوبة لهما ﴿ من الله والله عزيز ﴾ غالب على أمره ﴿ حكيم ﴾ في خلقه. ٣٩ ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه ﴾ رجع عن السرقة. [ ١ ] قوله: «يقتل ويقطع » فيه تقديم وتأخير وحقه أن يقول: «يقطع ويقتل » لئلا يفهم أن القطع يكون بعدالقتل ،لأن القطع بعد القتل تمثيل بالقتيل =

﴾ ﴿ وأصلح ﴾ عمله ﴿ فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ﴾ في التعبير بهذا ما تقدم [ من سقوط حق الله تعالى ] ، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع وردّ المال، نعم بينت السُّنة؛ أنه إن عفا عنه قبل الرفع [١] إلى الإمام سقط القطع، وعليه الشافعي. • ٤ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ ﴾ الاستفهام فيه للتقرير ﴿ أَنَ الله له ملك السهاوات والأرض يعذب من يشاء ﴾ تعذيبه ﴿ ويغفر لمن يشاء ﴾ المغفرة له ﴿والله على كل شيء قدير ﴾ ومنه التعذيب والمغفرة. 1 € ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك ﴾ صنع ﴿ الذين يسارعون في الكفر ﴾ يقعون فيه بسرعة ، أي : يظهرونه إذا وجدوا فرصة ﴿ من ﴾ للبيان ﴿ الذين قالوا آمنا ) بأفواههم ♦ بألسنتهم، متعلق بـ « قـالـوا » ﴿ ولم ﴾ تؤمن قلوبهم ﴾ وهم: المنافقـون ﴿ ومــن الذيــن ا هادوا﴾ قوم ﴿ سماعون للكذب﴾ الذي افترتــه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ أحبار هم سماع قبول ﴿ سماعون ﴾ منك ﴿ لقـوم ﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن لأجل قوم ﴿آخرين﴾ من اليهود ﴿لم يأتوك﴾ وهم: أهل خيبر زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فبعثوا قريظة ليسألوا النبي ﷺ عن حكمها ا ﴿ يحرفون الكلم﴾ الذي في التوراة كآيــة الرجــم \* يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ﴿ مَنْ بِعِدْ مُواضِّعِهِ ﴾ التي وضعه الله عليها أي: ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُوا هِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ إ يبدلونه ﴿ يقولون ﴾ لمن أرسلـوهـم ﴿ إن أوتيتم هذا ﴾ الحُكْمَ المحرَّف أي: الجلد، أي: [إن] هَادُواْ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ أفتاكم بـ محمد ﴿ فخـذوه ﴾ فـاقبلـوه ﴿ وإن لم يُحرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَيْقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَنَذَا ﴿ تَوْتُوه ﴾ بِل أَفْتَاكُم بَخْلافُه ﴿ فَاحْذَرُوا ﴾ أَنْ تَقْبِلُـوهُ كم ﴿ وَمِن يَرِدُ اللَّهِ فَتَنْتُهُ ﴾ إضلاله ﴿ فَلَنْ تَمَلُّكُ لَهُ مِنْ فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَخَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ ﴾ الله شيئاً ﴾ في دفعها ﴿ أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ من الكفر ولو أراده لكان ﴿ لهم في فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن الدنيا خزي﴾ ذلُّ بالفضيحة والجزيـة ﴿ ولهم في يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ الآخرة عذاب عظيم﴾ [ هو عذاب النار ]. ٤٢ هم ﴿ سماعون للكذب أكالون للسحت ﴾ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ مَنْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴿ بضم الحاء وسكونها ، أي : الحرام كالرشا ﴿ فإن ﴿ جاؤوك﴾ لتحكم بينهم ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض فَإِن جَآءُوكَ فَآحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ ] عنهم﴾ هذا التخيير منسوخ بقوله «وأن احكم بينهم [ بما أنزل الله »] الآية ، فيجب الحكم بينهم

إذا تُرافعوا إلينا، وهو أصح قولي الشافعيٰ، فلو ُترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعاً ﴿وإن تعرض﴾.

وهو غير جائز، أي: تقطع يده ورجله من خلافثم يقتل ويصلب، وهذا قول ضعيف خرَّجه أبو الطيب محمد بن المفضل بـن سلمـة البغـدادي المتوفى عام ثمانية وثلاثمائة، وليس هو أصحَّ قولي الشافعي كما ذكر الجلال السيوطي.

<sup>[1]</sup> قوله « إن عفا عنه قبل الرفع ». أما إذا كان العفو بعد الرفع إلى الإمام فلا يسقط القطع. جاء ذلك فيا أخرجه عبدالرزاق في المصنف عن أول حدً أقيم في الإسلام على رجل أتي به رسول الله ﷺ وقد سرق فشهدوا عليه فأمر به النبي ﷺ فَقُطعَ ، فَتَأْثُر الرسول ﷺ وهو يراه تقطع يده ، فلما رأوا ذلك منه قالوا : فأرسله \_ أي : اتركه ولا تقطع يده \_ قال : « فهلاً قبل أن تأتوني به ؟ إن الإمام إذا أتي بحد لم يُستُغُ له أن يعطله ». وأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم: أن رجلاً شَفَعَ في سارق سرق له رداءه عند رسول الله ﷺ كما أمر بقطع يده فقال له على الستر والعفو أملاً في صلاح أمر السارق وتوبته.

﴿ عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت ﴾ بينهم ﴿ فاحكم بينهم بالقسط ﴾ بالعدل ﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ العادلين في الحكم، أي: يثيبهم. ٣٤ ﴿ وَكَيْفَ يُحَمُّونَكُ وَعَنْدُهُمُ التَّوْرَاةُ ﴾ [ التي جاءهم بها موسى ] ﴿ فيها حكم الله ﴾ بالرجم، استفهام تعجيب، أي: لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم ﴿ ثم يتولونَ ﴾ يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم ﴿ من بعد ذلك ﴾ التحكيم ﴿ وما أولئك بالمؤمنين ﴾ . 22 ﴿ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ﴾ من الضلالة ﴿ ونور ﴾ بيان للأحكام ﴿ يحكم بها النبيون﴾ من بني إسرائيل ﴿ الذين أسلموا ﴾ انقادوا لله ، [ وكل الأنبياء مسلمون ] ﴿ لللَّذِينَ هَادُوا وَ ﴾ [ يحكنم بها لهم] و قال الله و الل ﴿الربانيون﴾ العلماء منهم ﴿ والأحبار ﴾ الفقهاء ﴿ بِمَا ﴾ أي: بسبب الذي ﴿ استحفظ وا ﴾ عَهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم استودعوه، أي: استحفظهم الله إياه ﴿ من كتاب بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ الله ﴾ أن يبدلوه ﴿ وكانوا عليه شهداء ﴾ أنه حق ﴿ فلا تخشوا الناس﴾ أيها اليهـود في إظهـار مــا وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عندكم من نعبت محمد عليه والرجم وغيرهما وَمَآ أَوْلَنَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا ﴿ وَاخْشُونَ ﴾ في كتمانه ﴿ وَلا تَشْتَرُوا ﴾ تستبدلوا ﴿ بِآيَاتِي ثَمْناً قليلاً ﴾ من الدنيا تأخذونه على كتمانها ﴾ هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴿ ومن لم يحكم بما أنــزل الله فــأولئـــك هـــم الكافرون﴾ به 🗥 . 20 ﴿ وكتبنــا ﴾ فــرضنــا وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ ﴿ عليهم فيها ﴾ أي: التوراة ﴿ أن النفس ﴾ تقتل عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ ﴿ بِالنَّفُسِ ﴾ إذا قتلتها ﴿ والعينِ ﴾ تُفقأ ﴿ بِالعين والأنف ﴾ يُجدع ﴿بالأنف والأذن ﴾ تُقطع بِعَايَدِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّهُ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَا إِلَّ ﴿بالأذن والسن﴾ تقلع ﴿بـالسـن﴾ [ بنصـب الجميع]، وفي قراءة بالرفع في الأربعة \_ [ أي: في هُـمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَكُنَّابُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ « والعين » وما بعدها \_ ] ﴿ والجروح ﴾ بالـوجهين ِ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنِ بِٱلْأَذُنِ [أي: بالرفع والنصب عند نصب الجميع، أما عند رفع الأربعة فبالرفع فقط] ﴿ قصاص ﴾ أي: وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُـُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۦ فَهُو يقتص فيها إذا أمكن، كاليد والرِّجل والذِّكر ونحو ذلك، وما لا يمكن فيه [القصاص ففيه] كَفَّارَةٌ لَّهُ و وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الحكومة [ بأن يقدَّر المجنى عليه رقيقاً ، ثم يُنظر إلى نسبة النقص الذي سببه العدوان في قيمته، فيؤخذ مثلَها من الدية، ] وهذا الحكم وإن كُتِبَ عليهم فهو مقرر في شرعنا ﴿ فمن تصدق به ﴾ أي: بالقصاص بأن مَكَّنَ من نفسه ﴿ فهو كفارة له ﴾ لما أتاه ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله ﴾ في القصاص وغيره ﴿ فأولئك هم ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَم يَحِكُم بِمَا أَنزِلَ اللَّهَ فَأُولَئْكَ هُمُ الْكَافَرُونَ ﴾ . ختام الآية ، ٤٤ » . ثم قوله تعالى: ﴿ فَأُولَئْكُ هُمُ الظالمُونَ ﴾ ختام الآية ، ٤٥ » . ثم قوله تعالى: ﴿ فَأُولَئِكُ هُمُ الْفَاسْقُونَ ﴾ ختام الآية « ٤٧ » اشتبه على بعضهم معنى هذه الآيات إلى حد الإعلان بعدم الرضا عها جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها ، وهذا شطط لا داعي إليه ، فتبياناً لوجه الصواب نقول: أولاً : إن هذه الآيات هي لجميع الأمم، المسلمين منهم وأهل الكتاب على السواء ، وإن نزلت في أهل الكتاب خاصة . هذا هو القول الصحيح فيهما . وهو قول عبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان رضي الله عنها ، وقول سعيد بن جبير والحسن البصري رحمها الله تعالى ، كما سنبين.

﴾ ﴿ الظالمون﴾ . ٦٦ ﴿ وقفينا ﴾ أتبعنا ﴿ على آثارهم ﴾ أي : النبيين ﴿ بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه ﴾ قبله ﴿ من ل التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ﴾ من الضلالة ﴿ونور ﴾ بيان للأحكام ﴿ومصدقاً ﴾ حال ﴿لما بين يديه من التوراة ﴾ لما ﴿ فيها من الأحكام ﴿ وهدى وموعظة للمتقين ﴾ . ٧٤ ﴿ و ﴾ قلنا ﴿ ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ﴾ من الأحكام [ والدلائل الدالة على نبوة محمد صَالِيَّةٍ من غير تحريف ولا تبديل]، وفي قراءة بنصب « يحكم » وكسر لامه عطفاً على معمول م « أتيناه » [ ويصح اعتبار الواو استئنافية وقوله « ليحكم » متعلقاً بمحذوف تقديره: وأتيناه ذلك ليحكم، وهذا التوجيم أحسن] ﴿ وَمَنْ لَمْ يُحِكُمْ بَمَا أَنْزُلُ اللَّهِ فَأُولَئْكُ هُمَّ الفاسقون ﴾ . 1٨ ﴿ وأنزلنا إليك ﴾ يا محمد ﴿ الكتاب ﴾ القرآن ﴿ بالحق ﴾ متعلق ب « أنزلنا » ٱلظَّالِمُونَ رَبِّي وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَا ثَارِهِم بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ ﴿ مصدقاً لما بين يديه ﴾ قبله ﴿ من الكتاب مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَا تَدْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ ومهيمناً ﴾ شاهداً ﴿عليه ﴾ و« الكتاب » بمعنى الكتب ﴿ فاحكم بينهم ﴾ بين أهل الكتاب إذا هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَهُدُى أ ترافعوا إليك ﴿بما أنزل الله﴾ إليك ﴿ولا تتبع وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَلَيَحْكُمْ أَهْـلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَـآ أهواءهم﴾ عادلاً ﴿عما جماءك من الحق لكمل جعلنا منكم﴾ أيها الأمم ﴿شرعـة﴾ شريعـة أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰ إِنَّكَ هُمُ ﴿ وَمَنْهَاجًا ﴾ طريقاً واضحاً في الدين يمشون عليه ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لَجُعَلَكُمْ أَمَةً وَاحْدَةً ﴾ على شريعة ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِ مُصَدِّقًا واحدة ﴿ولكن﴾ فرقكم فـرقــاً ﴿ليبلــوكم﴾ لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم ليختبركم ﴿ فيها آتاكم ﴾ من الشرائع المختلفة لينظر المطيع منكم والعباصي ﴿ فَاسْتَبْقُـوا الخيراتُ ﴾ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ سارعوا إليها ﴿ إلى الله مرجعكم جميعاً ﴾ بالبعث ﴿ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ من أمر الدين ٱلْحَــَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُرْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَــَاءَ ٱللَّهُ ويجزي كلاَّ منكم بعمله. 🕻 🕻 ﴿ وَ ﴾ [ أنسزلنـــا لِحُعَلَكُمْ أُمَّةً وَإِحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمْ إليك]: ﴿ أَن احكم بينهم بما أَنزل الله ﴾ .

ثانياً: لقد وصف الله تعالى مَنْ لم يحكم بما أنزله بأوصاف ثلاثة هيي: «الكفر » و«الظلم » و«الفسق » وصفاً عاماً مطلقاً ، والسبب في هذا الوصف المتعدد واحد هو: «الحكم بغير ما أنزل الله ». فلا يصح والحالة هذه أن نأخذ وصفاً واحداً منها ونُلزم أنفسنا بالحكم

على أساسه مع صرف النظر عن الصفتين الأخريين. فإذًا تمسك إنسان بوصف « الكفر » في قوله تعالى: ﴿ فأولئك هم الكافرون﴾ ليحكم بناء عليه بالخروج من الإسلام على كل من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاً فهاذا يفعل بوصف « الظلم» و« الفسق» والسبب للأوصاف الثلاثة واحد؟!...

فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَبْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِئْكُمْ بِمَا

كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ آحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

لقد حسم حبر الأمة عبد الله بن عباس الموضوع بتفسير موجز مفيد ، فقد أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في سننه وغيرهما عنه رضي الله عنه في الآيات الثلاث المذكورات أنه قال: «كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق » لقد صدق رضي الله تعالى عنه فيما قال. وكيف لا وهو ترجمان القرآن؟ وما الغرابة في ذلك طالما أن اللغة تساعد والنصوص عليه متضافرة؟

فللكفر في اللغة معنيان: أحدهما، أنه ضد الإيمان... والآخر: جحود النعمة وهو ضد «الشكر». ويقال للكفر بمعنييه: إنه «ظلم» وإنــه =

﴿ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ﴾ لِـ ﴿ أَن ﴾ لا ﴿ يفتنوك ﴾ يضلوك ﴿ عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا ﴾ عن الحكم المنزل وأرادوا غيره ﴿ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ﴾ بالعقوبة في الدنيا ﴿ ببعض ذنوبهم ﴾ التي أتوها ومنها التولي ، ويجازيهم على جميعها في الأخرى ﴿ وإن كثيراً من الناس لفاسقون ﴾ . • ٥ ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ \_ بالياء والتاء \_ : يطلبون من المداهنة والميل [ عن الحق ] إذا تولوا [ عن حكمك؟. وهذا ] استفهام إنكاري [ أي: لن يظفروا منك بالحكم الذي يشتهون لأن الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية ] ﴿ وَمَن ﴾ أي: لا أحد ﴿ أحسن من الله حكماً لقـوم ﴾ عند قوم ﴿ يوقنون ﴾ به، خصوا بالذكر لأنهم مِعْوَلُونَا لِمَانِدَةِ وَمُعْلِكَ اللَّهِ اللَّهِ وَمُؤْلِكَ اللَّهِ وَمُؤْلِكَ اللَّهِ وَمُؤْلِكَ اللَّهِ وَ الذين يتدبرونه. ٥١ ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْسُ آمنُـوا لا تتخذوا اليهبود والنصاري أولياء ﴾ تـوالونهم ﴿ وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَآحَذُرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ وتوادُّونهم [ بأن تولوهم أموركم، وتعتمـدوا على ﴿ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَآعًـكُمْ أَنَّكَ يُرِيدُ ٱللَّهُ الاستنصار بهم] ﴿ بعضهم أولياء بعض ﴾ [ ينصر بعضهم بعضاً ] لاتحادهم في الكفر ﴿ ومن يتولهم إِنَّ يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ منكم فإنه منهم ﴾ من جملتهم [ أي: كأنه مثلهم ] ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي القَّــومُ الظَّــالمين ﴾ بموالاتهم ﴾ لَفَاسِقُونَ ﴿ إِنَّ أَفُكُمْ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ الكفار . ٥٢ ﴿ فترى الذين في قلوبهم مرض ﴾ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ حُكًّا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ضعف اعتقاد كعبـد الله بـن أبَـيّ المنـــافـــق ﴿يسارعون فيهم﴾ في موالاتهم ﴿يقولون﴾ إِلاَ يَغَذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰٓ أُولِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضِ معتذرین عنها ﴿ نخشی أن تصیبنا دائرة﴾ یدور وَمَن يَتُوَهُّم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم م إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ بها الدهر علينا من جَدْب أو غلبة، ولا يتم أمر محمد فلا يميرونا [أي: لا يعطونا «الميرة» وهي: ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ الطعام]، قال تعالى: ﴿ فعسى الله أن يأتي بالفتح ﴾ بالنصر لنبيه بإظهار دينه ﴿ أُو أُمر من عنده ﴾ بهتك إِفِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن ستر المنافقين وافتضاحهم ﴿ فيصبحوا على ما إِيَّالَيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ عَ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ أسروا في أنفسهم ﴾ من الشـك ومـوالاة الكفـار ﴿ نادمين ﴾ . ٥٣ ﴿ ويقول ﴾ بالرفع : استئنافًا ، مُ فِي أَنفُسِهِمْ نَندِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَنَؤُكَآءِ بواو ودونها ، وبالنصب ،: عطفاً على « يأتي » ﴿الذين آمنوا﴾ لبعضهم ـ إذا هُتك سترهم ـ الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنْهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ تعجباً ﴿أَهُولاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ غاية اجتهادهم فيها ﴿ إنهم لمعكم ﴾ في الدين ؟ ه فسق ه، فالكافر هو في نفس الوقت « ظالم » وهو أيضاً « فاسق ». قال تعالى عن لقهان وهو يعظ ولده: ﴿يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾. ووَصَفَ الله تعالى ٥ إبليس، بالفسق بقوله: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾.

عظيم ﴾. ووَصَفَ الله تعالى و إبليس، بالفسق بقوله: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾. فلا يلزم من ذكر « الكفر » حله بالفرورة على المعنى المخرج عن الملة دائماً . ، بل قد يراد به ما دون ذلك من الأعمال ، قال البخاري في و كتاب فلا يلزم من ذكر « الكفر » حله بالضرورة على المعنى المخرج عن الملة دائماً . ، بل قد يراد به ما دون ذلك من الأعمال ، قال البخاري في و كتاب الإيمان » : « باب كفران العشير وكفر دون كفر » أي : الكفر متنوع متفاوت زيادة ونقصاناً ، فيطلق اسمه على بعض المعاصي . وقيال النووي في شرح مسلم: « باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق » ، وفيه أن النبي على الطعن في النسب ، والنياحة كفراً ، وسمى إباق العبد من سيده كفراً ، والمراد بذلك التغليظ أو بيان أن هذه الأفعال من أخلاق الكفار ، فهذا =



حقو دون كفر. ثم ان الطلم ، ومن كفر بالله فهو أيضاً ظالم ، فهذا ظلم دون ظلم ، ومن شرب الخمر من غير استحلال فهو « فاسق » ، ومن كفر بالله تعلى فهو فاسق أيضاً ، فهذا فلم و الله فهو فاسق أيضاً ، فهذا فسق دون فسق ، فيقال للكافر بالله هو : كافر وظالم وفاسق . ويوصف العاصي أيضاً بكفر النعمة وبالظلم وبالفسق . ولمؤده المسألة نظائر معروفة منها أن « الشرك » نوعان : الشرك الأكبر وهو المخرج عن الإيمان . والشرك الأصغر وهو « الرياء » فهذا شرك دون شرك . . [ اقرأ تعليقنا حول الرياء ص ٣٩٥ ] .

ومنها أن « النفاق » أيضاً نوعان هما : « نفاق الاعتقاد » وهو كفر خالص مثل نفاق عبد الله بن أبي السَّلولي. و« نفاق العمل » وهو خصال سيئة لا يخرج فاعلها عن الإسلام بفعلها كالتي في الجديث الذي أخرجه الشيخان : « إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدر … وإذا خاصم فجر » فهذا نفاق دون نفاق [ ارجع إلى تعليقنا حول « النفاق » ص ١٢٦ ].

فإذا كان هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله جحوداً منه لحكم الله، أو استهزاء به، أو شكآً في صلاحه للحياة أو لنحو ذلك، فهو «كفر » يُخرجه عن =







[ وقال لهم أيضاً: ] ﴿ إنه من يشرك بالله ﴾ في العبادة غيره ﴿ فقد حرم الله عليه الجنة ﴾ منعه أن يدخلها ﴿ ومأواه النار وما للظالمين من ﴾ زائدة ﴿ أنصار ﴾ يمنعونهم من عذاب الله. ٧٣ ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ﴾ آلهة ﴿ ثلاثة ﴾ أي: أحدها، والآخران: عيسى وأمه، وهم: فرقة من النصارى ﴿ وما من إلَّه إلا إلَّه واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ﴾ من التثليث ويوحّدوا ﴿ ليمسن الذين كفروا ﴾ أي: ثبتوا على الكفر ﴿ منهم عذاب أليم ﴾ مؤلم، وهو: النار. ٧٤ ﴿ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ﴾ مما قالوا؟ ، استفهام توبيخ ﴿ والله غفور ﴾ لمن تاب ﴿ رحيم ﴾ به. ٧٥ ﴿ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت﴾ مضت ﴿من قبله الرسل﴾ فهو يمضي مثلهم، وليس بإلَّه كما زعموا وإلا لما إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَئَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ ﴿ مضى ﴿ وأمه صديقة ﴾ مبالغة في الصدق ﴿ كانا يأكلان الطعام ﴾ كغيرهما من الحيوانات [أي: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ لَهُ لَكُفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهُ الكائنات الحية التي تتغذى من الطعام] ومن كان كذلك لا يكون إلهاً لتركيبه وضعفه، وما ينشأ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَنهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَ إِن لَّمْ يَنتَهُواْ منه من البول والغائط ﴿انظر ﴾ متعجباً ﴿كيف نبين لهم الآيات﴾ على وحدانيتنا ﴿ثم انظر أنى﴾ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبِّي كيف ﴿يؤفكون﴾ يصرفون عن الحق مع قيام أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ البرهان. ٧٦ ﴿ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ أي: غيره ﴿ مَا لَا يُملُكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُو مَّا ٱلْمَسِيحُ آبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ السميع ﴾ الأقوالكم ﴿العليم ﴾ بأحوالكم، وَأَمْهُ وِصِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ والاستفهام للإنكار . ٧٧ ﴿ قُـل يَـا أهــل الكتاب﴾ اليهود والنصارى ﴿ لا تغلوا ﴾ تجاوزوا ٱلْآيَنِ مُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ مَا تُعَلَّمُ الْعَلَا أَتَعْبُدُونَ مِن الحد ﴿ فِي دينكـم﴾ غلمواً ﴿غيرِ الحق﴾ بــأن تضعوا عيسي [أي: تنقصوه عن مرتبتـه]، أو دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَكُرْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ترفعوه فوق حقه ﴿ ولا تتبعوا أهـواء قـوم قــد ٱلْعَلِيمُ ١ كُنُّ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ضلوا من قبل ﴾ بغلوهم وهم أسلافهم ﴿ وأضلوا كثيراً ﴾ من الناس ﴿ وضلوا عن سواء السبيــل ﴾ ٱلْحَكِّيِّ وَلَا نَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ طريق الحق، ﴿ والسواء ﴾ في الأصل الوَسَط. ٧٨ ﴿ لعن الذين كفروا ﴾ . كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ لَهِي لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإنما أرشدنا الى هذا معلمنا الأول ؛ عـاذيمون وهـرمس ، \_ أي: شبـت وإدريس

الله السلام - فنحن نتقرب إليهم - أي: إلى الملائكة - ونتوكل عليهم، فهم أربابنا وآلهتنا ووسائلنا وشفعاؤنا عند الله، وهو رب الأرباب وإله الآلهة، ويقولون أيضاً: الأنبياء أمثالنا في النوع وأشكالنا في الصورة يشاركوننا في المادة، يأكلون بما نأكل ويشربون بما نشرب، ويساهموننا في الصورة، أناس بشر مثلنا فمن أين لنا طاعتهم وبأية مزية لهم لزم متابعتهم، ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون (انتهى، بتصرف)، فمن هذا نعلم أن الصابئة: يعبدون الملائكة، وينكرون النبوة، وكما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله - فهم يعظمون النجوم، لأنها مسيَّرة بقوة الملائكة. ولا يعبدونها، وبناء عليه فهم ليسوا أهل كتاب فلا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم. ولست أدري إن كان يوجد منهم في عصرنا، والله أعلم.

﴿ من بني إسرائيل على لسان داود ﴾ بأن دعا عليهم ، فمسخوا قردة وهم ؛ أصحاب " إيلة " [ الذين اعتدوا في السبت بأخذ الحيتان على ما سيأتي في سورة « الأعراف » ] ﴿ وعيسى ابن مريم ﴾ بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم: أصحاب المائدة ﴿ ذلك ﴾ اللعن ﴿ بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ . ٧٩ ﴿ كانوا لا يتناهون ﴾ أي : لا ينهى بعضهم بعضاً ﴿ عن ﴾ معاودة ﴿ منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ ـه [أي: بئس الفعل] فعلُهم هذا. ٨٠ ﴿ ترى ﴾ يا محمد ﴿ كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ﴾ من أهل مكة بغضاً لك ﴿ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ﴾ من العمل لمعادهم الموجب لهم ﴿ أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون﴾ . ٨١ ﴿ ولــو كانوا يؤمنون بالله والنبي ﴾ محمد ﴿ ومَا أَنْزُلُ إِلَيْهُ مَا اتخذوهم﴾ أي: الكفار ﴿ أُولياء ولكن كثيراً منهم مِنْ بَنِيَ إِشْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ف\_اسقـون﴾ خـارجـون عـن الإيمـان. ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ ٨٢ ﴿ لتجدن ﴾ ١١٦ يا محد ﴿ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ﴾ مـن أهـل عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مِنْ تَرَىٰ كَثِيرًا مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهاكهم في اتباع الهوى ﴿ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين مِّنَّهُمْ يَتُوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيِئْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ قالوا إنا نصارى ذلىك﴾ أي: قُـرْبُ مـودتهم أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ وَفَى الْعَدَابِ هُمْ للمؤمنين ﴿ بأن ﴾ بسبب أن ﴿ منهم قسيسين ﴾ علماء ﴿ ورهباناً ﴾ عباداً ﴿ وأنهم لا يستكبرون ﴾ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ عن اتباع الحق كما يستكبر اليهــود وأهــل مكــة، نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، أُولِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَكَسِقُونَ ١٥٥ \* لَتَجِدَنَّ قرأ صَالله سورة « يس » فبكوا وأسلموا وقالوا: ما أَشَـدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لَّلَذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. ٨٣٪ قــال تعالى: ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول﴾ من وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَنْرَىٰ القرآن ﴿ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنــا آمنــا﴾ صــدقنــا بنبيــك ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ ٢٥٥ وكتابك ﴿ فَاكْتَبُّنَا ﴾ . وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ [١] قوله تعالى: ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة ﴾ الآية، ذكر ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنًا فَٱ كُتُبْنَا الإمام السيوطي هنا أنها نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة، ولكن القول المشهور في كتب السير والتفاسير أنها نزلت في النجاشي وأصحابه بعدما سمعوا « سورة مريم » من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفاً من مشركــي مكــة، ففــاضـــت أعينهــم مــن الدمع مما عرفوا من الحق، ثم أسلم النجاشي وبعث يُعلم النبي ﷺ بإسلامـه، ومما يجب التنبيــه إليــه أن هــذه الآيــات لا تشمــل جميــع النصــارى كما يتوهم البعض، فإن عـداوتهم للمسلمين ظـاهـرة ووقـائـع التـاريـخ في الأنــدلس والحروب الصليبيـة حتى عصرنــا تشهــد على ذلــك. بــل هي تشير إلى جماعة موصوفة منهم سمعوا القرآن... فضاضت أعينهم مـن الدمـع لمعـرفـة الحق ثم آمنـوا ففـي هـؤلاء نـزلـت الآيـات، لا في مطلــق نصراني، أو قسيس، أو راهــب، هــذا مـع القطـع بـأن اليهــود هـم أشــد الكــافــريــن عــداوة للمسلمين [ ارجـع إلى تعليقنــا حـــول

ه النجاشي ه ص ٩٦ ].

﴿ مع الشاهدين ﴾ المقريس بتصديقها . ٨٤ ﴿ و ﴾ قالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود ﴿ ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق﴾ القرآن ، أي: لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه ﴿ ونطمع ﴾ عطف على « نؤمن » ﴿ أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين﴾ المؤمنين الجنة. ٨٥٪ قال تعالى: ﴿ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ﴾ بالإيمان. ٨٦ ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴾ . ٨٧ ونــزل لما هَمَّ قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام، ولا يقربوا النساء والطيب، ولا يأكلوا اللحـم ولا ينــامــوا على الفــراش [أخرج أصله الشيخان وغيرهما] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحمل الله لكم ولا تعتــدوا﴾ تتجــاوزوا أمــر الله ﴿ إن الله لا يحب مَعَ ٱلشَّنهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ المعتدين﴾ [وهذه الآية أصل في تــرك التنطــع ٱلْحَقِّ وَنَظْمُعُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ الْحَالِمِينَ ﴿ إِنَّ والتشدد في التعبد ] . 🗚 ﴿ وَكُلُوا مِمَا رَزْقُكُمُ اللَّهُ حلالاً طيباً ﴾ مفعول، والجار والمجرور قبله حال فَأَ ثَنَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ متعلق بــه [ والمعنــى: « كلــوا الحلال الطيــب مما رزقكم الله » ] ﴿ واتقـــوا الله الذي أنتم بـــه خَلْلِدِينَ فِيهَا وَذَ لِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَالَّذِينَ مؤمنون ﴾ . ٨٩ ﴿ لا يؤاخذكم الله ١١ باللغو ﴾ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَنتِنآ أَوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَرِيمِ ﴿ اللَّهِ الكائن ﴿ فِي أَيَانَكُم ﴾ هو: ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، كقول الإنسان: لا والله، يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكُرْ وبلي والله [ روى ذلك البخاري عن عائشة رضي وَلَا تَعْنَـ دُوٓا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا الله عنها] ﴿ ولكن يـؤاخــذكم بما عقــدتم ﴾ بالتخفيف والتشديد، وفي قـراءة «عـاقـدتم» رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالًا طَيِّبً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ ع ﴿الأيمان﴾ عليــه بــأن حلفتم عـــن قصــــد ﴿ فكفارته ﴾ أي: اليمين إذا حنثتم فيه ﴿ إطعام مُوْمِنُونَ ١٨) لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّهْ وِفَى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن عشرة مساكين ﴾ لكل مسكين « مُدٌّ » ﴿ من أوسط يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّرْتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ ما تطعمـون﴾ منــه ﴿أهليكــم﴾ أي: أقْصَــدُهُ وأغلبه، لا أعلاه، ولا أدناه ﴿أَو كَسُوتُهُمُ ﴾ بما مَسْكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ يسمى كسوة كقميص وعهامة وإزار، ولا يكفى دفع ما ذكر إلى مسكين واحد، وعليه الشافعي تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَيْةٍ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ ﴿ أُو تحرير ﴾ عتــق ﴿رقبــة ﴾ أي: مــؤمنــة كما في كفارة القتل والظهار حملاً للمطلق على المقيد ﴿ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ ﴾ واحداً مما ذكر ﴿ فصيام ثلاثـةأيام﴾ كفارته، وظاهره أنه لا يشترط التتابع، وعليه الشافعي ﴿ ذلك ﴾ المذكور ﴿ كفارة ﴾ . '] قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُم ﴾ الآية ٨٩.

لا ينبغي للمسلم أن يُحلف إلا إذا استُحْلِفُ، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليـدع، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: « إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». فلا يجوز الحلف بمخلوق كالأنبياء، والملائكة، والملوك، والكعبة، والشَرَف، وحياة الابن أو الأب، إلخ...

واليمين أنواع ثلاثة هي: « اللغو » أشار إليها السيوطي هنا وهي لا مؤاخذة فيها ولا كفارة. « واليمين الغموس » وهي التي يحلفها صاحبها كاذبأ 😑

﴿ أيمانكم إذا حلفتم﴾ وحنثتم ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس [ فافعلوه وكفّروا] كما [تقدم] في سورة « البقرة » [ الآية ٢٣٤ ] ﴿ كذلك ﴾ أي: مثل ما بيَّن لكم ما ذُكر ﴿ يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ﴾ ـ على ذلك . • ٩ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ﴾ [١١] المسكر الذي يخامر العقل ﴿ والميسر ﴾ القمار ﴿ والأنصاب ﴾ الأصنام ﴿ والأزلام ﴾ قداح الاستقسام [تقدم شرحها ص ١٣٥] ﴿ رجس ﴾ خبيث مستقذر ﴿ من عمل الشيطان ﴾ الذي يزينه ﴿ فاجتنبوه ﴾ أي: الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ [ والأمر بالاجتناب أبلغ في إفادة التحريم]. ٩١ ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ﴾ إذا أتيتموهما لما يحصل فيهما من ا أَيُمَانِكُمْ إِذَا حَلَفُتُمْ وَآحَفَظُواْ أَيَمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ الشر والفتن ﴿ ويصدكم ﴾ بالاشتغال بهما ﴿ عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾ خصها بالذكر تعظياً لها ﴿ فهل لَكُرْ وَايَنِهِ مِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رَبِّي يَنَّايُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ أنتم منتهون ﴾ عن إتيانهما ؟ أي : انتهوا [ وهذه الآية أصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلاً أو كثيراً إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ وتحريم القهار بـأنــواعــه ]. ٩٢ ﴿ وأطيعــــوا الله وأطيعوا الرسول واحتذروا ﴾ المعياصي ﴿فَإِنَّ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَآجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ توليتم ﴾ عن الطاعة ﴿ فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ ا ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُرُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ المبين ﴾ الإبلاغ البيّن وجزاؤكم علينا . ٩٣ [روى البخاري ومسلم: أنه بعد نزول تحريم الخمر قال ﴾ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُم بعضهم: قَتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم، فنزل]: ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيها طعموا ﴾ [ شربوا و ] أكلوا من الخمر مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآحْذَرُواْ والميسر قبل التحريم ﴿ إذا ما اتقوا ﴾ المحـرمـات فَإِن تُولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُبِينُ ﴿ وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ﴾ ثبتوا على التقوى والإيمان ﴿ ثم اتقوا وأحسنوا ﴾ العمل كَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا ﴿ وَاللَّهُ يَحِبُ المُحسنينَ ﴾ بمعنى أنه يثيبهم. 42 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لَيْبِلُونَكُم ﴾ ليختبرنكم طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَنتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ ﴿ الله بشيء ﴾ يرسله لكم ﴿ من الصيد ﴾ . وَ وَامَنُواْ ثُمَّ آتَفُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ وهو يعلم. وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهي من كبائر الذنوب. إِيَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَا كُرُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ « واليمين المنعقدة » وهي التي يحلفها الإنسان قاصداً فعلَ شيء أو عدم فعله في المستقبل، ففي الحِنث فيها الكفارةُ المذكورة في الآية . [1] قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمَـرُ ﴾ الآيــات ( ٩٠ – ٩٣ ). أجمع المسلمون على أن هذه الآيات محكمة ، وأنها ناسخة لما نزل في الخمر والميسر قبِلها ، وعلى أنها تفيد التحريم القطعي للخمور والقهار على اختلاف مصادرهاً وأسائها. وأن من أنكر تحريمهما فقد كفر. ونما يزيد في بيان تحريم الخمر إقامةً الحد على شاربها ، وهو من الحدود المعروفة في الشرع ، فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال أنس: وفعله أبو بكرٍ ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخَفَّ الحدود ثمانون. فأمر به عمر. وسبب هذه الاستشارة ما أخرِجه أبو داود والنسائي: أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر ه إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة ، وعند عمر المهاجرون والأنصار فسألهم فأجعوا على أن يضرب ثمانين. وه الخمر ، هو كل شراب بُسكر ، قليله وكثيره في الحرمة سواء . قال ﷺ : و كلَّ مسكر خر ، وكلُّ مسكر حرام ، رواه مسلم ، وقال ﷺ و ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أحمد وابن حبان وصححه والترمذي وحسنه وغيرهم. أما ؛ الميسر ؛ فهو كل ما يُعتمدُ فيه على المقامرة والمراهنة. مثل ؛ اليانصيب؛ و؛ المراهنة على سباق الخيل؛ وغيرهما. };<del>\</del>





﴿ وَإِلَى الرسولَ ﴾ أي: إلى حكمه من تحليل ما حرمتم ﴿ قالوا حسبنا ﴾ كافينا ﴿ ما وجدنا عليه آباءنا ﴾ من الدين والشريعة، قال تعالى: ﴿ أَ ﴾ حسبهم ذلك ﴿ ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون ﴾ إلى الحق؟ والاستفهام للإنكار . 1.0 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ أي: احفظوها وقوموا بصلاحها ﴿لا يضركم من ضل إذا اهتديم ﴾ قيل: المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وقيل: المراد غيرهم، لحديث أبي ثعلبة الخُشني: سألت عنها رسول الله ﷺ فقال: « ائتمروا بالمعروف وتناهَوا عن المنكر ، حتى إذا رأيتَ شُحًّا مطاعًا ، وهوى متَّبعاً ، ودنيا مؤثَّــرة ، وإعجابَ كل ذي رأي برأيه فعليك [ بخاصـة] نفسك » رواه الحاكم وغيره [ وصححه الترمذي، لاوروى أبو داود والترمذي والنسائسي بسأسانيـد وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَابَآءَنَا ۗ صحيحة عن أبي بكر الصديق قال: إنكم تقرؤون أُو لَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿هــذه الآيــة وتضعــونها في غير مــوضعهــا ، وإني م الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلِي الله عَلَيْكُ الله عَلِي الله عَلَيْكُ اللهُ عَلِي الله عَلَيْكُ الله عَلِي الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللّهُ يَنَايُهَا ٱلَّذِينَ وَامْنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُكُمْ مَّن ضَلَّ ﴿ رَأُوا الظَّالَمُ فَلَمْ يَأْخَذُوا عَلَى يَدَيُّهُ أُوشُكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله بعقاب منه » ] ﴿ إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ بما كنتم تعملون﴾ فيجازيكم به . ١٠٦ ﴿ يَا أَيُّهَا تَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ أي: أسباب ﴿ حين الوصيــة اثنــان ذوا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ عدل منكم﴾ خبر بمعنى الأمـر، أي: ليشهـد، مِّنكُمْ أَوْءَانَحَ ان مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَّبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وإضافة شهادة لـ « بين » على الاتساع [ إذ الأصل فيه «شهادة ما بينكم» أي: «فرض عليكم أن فَأَصَابَتْكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ يشهد الوصية بينكم اثنان» فحدف المفعـول بــه وأضيفت الشهادة إلى الظرف. وهو المسمى عندigQفَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبُّتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَ ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ لاالنحويين بالمفعول على السعة. ومنه قولــه تعــالى: ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ « هذا فراق بيني وبينك » أي: « ما بيني وبينك » ] فح و « حين » بدل من « إذا » أو : ظـر ف لــ « حضر » فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِنَّمَا فَعَانَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ∑﴿ أَو آخران من غيركم﴾ أي: غير ملتكم ﴿ إن كانتم ضربتم﴾ سافـرتم ﴿ في الأرض فـأصـابتكـم مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلَيَـٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ مصيبة الموت تحبسونها ﴾ تــوقفــونها ــ صفــة « آخران » \_ ﴿ من بعد الصلاة ﴾ أي: صلاة العصر ﴿ فيقسهان﴾ يحلفان ﴿ بالله إن ارتبتم ﴾ شككتم فيهما ويقولان: ﴿ لا نشتري به ﴾ بالله ﴿ ثمناً ﴾ عوضاً نأخذه بدله من الدنيا، بأن نحلف به أو: نشهد كذباً لأجله ﴿ولو كان﴾ المقسم له أو المشهود له ﴿ذا قربى﴾ قرابة منا ﴿ولا نكتم شهادة الله ﴾ التي أمرنا بها ﴿ إنا إذاً ﴾ إن كتمناها ﴿ لمن الآثمين ﴾. ١٠٧ ﴿ فإن عثر ﴾ اطُّلع بعد حلفها ﴿ على أنها ﴾ استحقا إثماً ﴾ أي: فَعَلاَ ما يوجبه، من خيانة أو: كذب في الشهادة، بأن وُجدَ عندهما ــ مثلاً ــ ما اتَّهما به وادعيا أنهما ﴾ ابتاعاه من الميت [كما سيأتي]، أو : [أنه] وَصَّى لهما به ﴿ فآخران يقومان مقاَمهما ﴾ في توجيه اليمين عليهما ﴿ من الذين ݣ استحق عليهم﴾ الوصية، وهم: الورثية، ويبدل من « آخران»: ﴿الأوليان﴾ بالميت، أي: الأقربان إليه، وفي قراءة ﴿ الأولين ، جع ، أوّل ، صفة ، أو : بدلّ من ، الذين ، ﴿ فيقسان بالله ﴾ على خيانة الشاهدين ويقولان :

﴿ لشهادتنا ﴾ يميننا ﴿أحق﴾ أصدق ﴿ من شهادتها ﴾ يمينها ﴿ وما اعتدينا ﴾ تجاوزنا الحق في اليمين ﴿ إنا إذاً لمن الظالمين﴾ المعنى ليُشهِد المحتضِر على وصيته اثنين، أو : يوصي إليهما من أهل دينه، أو : غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه، فإن ارتاب الورثة فيهما فادَّعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصى له به، فليحلفا ـ إلى آخره ـ ، فإن اطُّلع بِملى أمارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له ، حَلَفَ أقربُ الورثة على كذبهما وصِدْق ما ادعوه، والحكم ثابت في الوصيَّين منسوح في الشاهدين، وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة [ بقوله تعالى: ﴿ وأشهـدوا ذوي عـدل منكـم ﴾ ] ، واعتبار صلاة العصر للتغليظ، وتخصيص الحلـف في الآية باثنين من أقرب الورثة [\_ مع أنه يصح لَشَهَا ذُنَّا أَحَقُّ مِن شَهَا دَيِّهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الحلف من واحد وأكثر \_ ] لخصوص الواقعة التي نزلت لها، وهي: ما رواه البخاري، ﴿ أَن رَجَلاً ٱلظَّـٰلِينَ ﴿ يَ ذَٰلِكَ أَدُنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجَهِهَا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاء ـ وهما نصرانيان ـ فهات السهمي بأرض ليس فيها أَوْ يَحَافُواْ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَكُنَّ بَعْدَ أَيْمَكِيمٍ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً [أي: إناءً] وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِنَّ \* يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ من فضة مخوصاً [ أي: منقوشاً ] بالذهب، فَرُفِعا إلى النبي ﷺ فنزلت، فأحلفها، ثم وُجدَ الجام الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبُّمُ ۚ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ بمكة ، فقالوا : ابتعناه من تميم وعدي ، فنزلت الآية الثانية، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا ، ، عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ وفي رواية الترمذي: فقام عمرو بن العاص ورجل ا نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُـدُسِ آخر منهم [ هو المطلب ابن أبي وداعة] فحلفا وكانا أقرب إليه، وفي رواية: فمرض [ السهمي ] تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ فأوصى إليهما [ أي: إلى تيميم وعدي ] وأمرهما أن يبلغًا ما ترك أهلَهُ ، فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ أهله ما بقى. ١٠٨ ﴿ ذلك ﴾ الحكم المذكور من كَهَيْعَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي رد اليمين على الورثة ﴿أدنى﴾ أقرب إلى ﴿أن يأتوا ﴾ أي: الشهود ، أو: الأوصياء ﴿ بالشهادة على وَتُبْرِي الْأَكْمَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ وجهها ﴾ الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم خيانة ﴿ أُو ﴾ أقرب إلى أن ﴿ يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ على الورثــة المدعين فيحلفــون على خيانتهم وكذبهم، فيفتضحـون ويغــرَّمـون، فلا يكذبوا ﴿واتقوا الله﴾ بترك الخيانة والكذب ﴿واسمعوا ﴾ ما تؤمرون به سماع قبول ﴿والله لا يهدِي القوم الفاسقين ﴾ الخارجين عِن طاعته إلى سبيل الخبر. ٩٠٩ اذكر ﴿يوم يجمع الله الرسل﴾ هو يوم القيامة ﴿ فيقول﴾ لهم توبيخاً لقومهم ﴿ ماذا ﴾ أي: الذي ﴿ أُجبتم ﴾ به حين دعوتم إلى التوحيد ﴿ قَالُوا لا علم لنا ﴾ بذلك ﴿ إنك أنت علام الغيوب ﴾ ما غاب عن العباد ، وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القيـامــة وفــزعهــم ، ثم يشهــدون على أممهــم لما يسكنــونِ [ ويطمئنــون ] . • 11 اذكر ﴿ إذْ قالَ الله يَا عَيْسَى بَنْ مَرْمُ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكُ وَعَلَى وَالْدَنْكُ ﴾ اشكرها ﴿ إذْ أَيْدَيِّكَ ﴾ قويتك ﴿ بروحٍ القدسِ ﴾ جبريل: [كان يُسِير معه حيث سار] ﴿تكلُّم الناس﴾ حال من الكاف في ﴿ أَيدتك ﴾ ﴿ في المهد ﴾ أي: طفلاً ﴿ و ﴾ [تكلمهم] ﴿ كهلاً ﴾ [وهذا ] يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في « آل عمران »





## ﴿ سُولَآ اللّهُ ﴾ [1] ( مكية إلا : « وما قدروا الله » الآيات الثلاث، وإلا : « قل تعالوا » الآيات الثلاث و هي : مائة و خمس، أو : وست وستون آية ) بـــــامنالرحمالوم

١ ﴿ الحمد ﴾ وهو الوصف بالجميل ثابت ﴿ لله ﴾ وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به ، أو : الثناء بـ ه ، أو : هما ؟ احتمالات ،

أفيدها الثالث [ أي: للإيمان والثناء معــاً ] قـــالـــه الشيخ [ الجلال المحلى] في [ تفسير أول] سورة « الكهـف» ﴿الذي خلـق السهاوات والأرض﴾ (٦) سَيُورَةِ الزَّنِيُ الْمِثَامِ فَكِيتَ وَآمَانِهَا خَسُوْمِينِ نُونَ وَمَانَة خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظريسن ﴿وجعل﴾ خلق ﴿الظلمات والنــور ﴾ أي: كــل ظلمة ونور ، وجمعها دونه لكثرة أسبابها ، وهذا من دلائل وحدانيته ﴿ ثم الذين كفروا ﴾ مع قيام هذا \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحِيمِ الدليل ﴿ بربهم يعدلـون﴾ يسـوون بــه غيره في العبادة. ٢ ﴿ هو الذي خلقكم من طين﴾ بخلق ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ أبيكم آدم منه ﴿ثم قضى أجلاً ﴾ لكم تموتون عند ٱلظُّلُمَنْتِ وَٱلنُّورَ مُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١ انتهائه ﴿ وأجل مسمى ﴾ مضروب ﴿ عنده ﴾ لبعثكم ﴿ثم أنتم﴾ أيها الكفار ﴿تمترون﴾ تشكُّون هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلًا وَأَجَلُّ مُسمَّى في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم، ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. ٣ ﴿ وهو عِندُهُو مُمَّ أَنتُم مَكَ تَرُونَ ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي الله ﴾ مستحق للعبادة ﴿ في السماوات وفي الأرض ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ ٢ یعلم سرکم وجهرکم﴾ ما تسرون وما تجهرون به بینکم ﴿ویعلم ما تکسبـون﴾ تعملـون مـن خیر وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَدِ مِنْ ءَايَدِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا وشر . ٤ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم ﴾ أي: أهل مكة ﴿ من ﴾ زائدة ، [ أو تبعيضية ] ﴿ آية من آيات ربهم ﴾ من مُعْرِضِينَ ﴿ فَهُ فَقَدْ كَذَّابُواْ بِٱلْحَيِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ القرآن ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرَضَينَ ﴾ [ وإعراضهم يَأْتِيهِمْ أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِ مُونَ ﴿ مِنْ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكر وتأمل]. ٥ ﴿ فقد كذبـوا بـالحق﴾ القرآن ﴿ لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ﴾ عواقب

﴿ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزُنُونَ ﴾ [وهو القتل والأسر في الدنيا ، والعذاب الدائم في الآخرة]. ٦ ﴿ أَلَم يروا ﴾ في أسفارهم إلى الشام وغيرها ﴿ كُم ﴾ خبرية بمعنى كثيراً .

 <sup>=</sup> قل الله ♦ ـ ، لا تدخل ذاته العلية تحت العموم ليخصصها العقل كها ذكر المؤلف السيوطي رجمه الله تعالى.

<sup>[1]</sup> قوله: «سورة الأنعام» أخرج الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يُطلِّق : « نزلت عليّ سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقين لهم زَجَلٌ وتسبيح، والأرض، ترتج»، قال أنس: ورسول الله يُطلِّق يقول: «سبحان الله العظيم ». وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في « الشُّعب » عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله يُطلِّق ثم قال: « لقد شَيَّع هذه السورة من الملائكة ما سَدَ الأفق».



وأخرج الترمذي وصححه وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَمَا خَلَقَ اللهِ الخلقِ كتب كتاباً بيده على نفسه، إن رحتي تغلب غضبي ،، فرحمته تعالى في الدنيا عامة لجميع الخلق بلا استثناء ، فهو خالقهم ورازقهم ومدبسر أمسورهم ، أمها في الآخسرة ، فمان رحمة الله لا تكون إلا للمؤمنين، ولا رحمة ولا مغفرة لمن كفر بالله نعالى، بل عليه لعنة وغضب من الله ومأواه جهنم خالداً فيها أبداً.

[ ارجع إلى تعليقنا حول و الدعاء للكافر والاستغفار له ، ص ٢٦١ ] .









٣٨ ﴿ وَمَا مَن ﴾ زائدة ﴿ دَابَة ﴾ تمشي ﴿ في الأرض ولا طائر يطبر ﴾ في الهواء ﴿ بجناحيه إلا أمم أمثالكم ﴾ في تدبير خلقها ورزقها وأحوالها ﴿مَا فَرَطْنَا﴾ تركنا ﴿ في الكتاب﴾ اللوح المحفوظ ﴿ من﴾ زائدة ﴿ شيء ﴾ فلم نكتبه ﴿ ثم إلى ربهم يحشرون﴾ فيقضي بينهم، ويقتص للجهاء من القرناء، ثم يقول: لهم كونوا تراباً [ أخرج ذلك عبد الرزاق والحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً ، وروى مسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله عَيْلِيُّ قال: ﴿ لَتُؤَدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء \_ أي: التي لا قرن لها \_ من الشاة القرناء »]. ٣٩ ﴿ والذين كذبوا بآياتنا ﴾ القرآن ﴿ صم ﴾ عن سهاعها سهاع قبول ﴿ وبكم ﴾ عن النطق بالحق ﴿ فِي الظَّلَمَاتِ ﴾ [أي: في] الكفر ﴿ من يشأ وَمَامِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنَّيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ الله ﴾ إضلاله ﴿ يضلله ومن يشأ ﴾ هدايته ﴿ يجعله أُمُّ أَمْنَالُكُم مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى على صراط﴾ طريق ﴿مستقيم﴾ دين الإسلام. ٤٠ ﴿قل ﴾ يا محمد الأهل مكة ﴿أرأيتكم ﴾ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا صُمٌّ وَابْكُرٌ أخبروني ﴿إن أتاكم عذاب الله ﴾ في الدنيا ﴿أَو فِي ٱلظُّلُكَتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُّهُ عَلَى أتتكم الساعة﴾ القيامة المشتملة عليه بغتة ﴿أغير الله تدعون﴾؟ لا ﴿إن كنتم صادقين﴾ في أن صِرْطِ مُسْتَقِيمِ ١٥٥ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ { الأصنام تنفعكم فادعوها. 13 ﴿ بِل إِياه ﴾ لا غيره ﴿ تدعون ﴾ في الشدائد أَوْ أَنْتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَيَكَشَفُ﴾ اللهُ ﴿ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾ أَن يَكَشَفُهُ عنكــم مــن الضر ونحوه ﴿إن شـــاء ﴾ كشفـــه بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكِيشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ ﴿وتنسون﴾ تتركون ﴿ما تشركون﴾ معه مـن وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِن قَبْلِكَ | الأصنام فلا تدعونه. ٤٢ ﴿ ولقد أرسلنا إلى أمم من ﴾ زائدة فَأَخَذْنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٢ ﴿قَبَلُكُ﴾ رسلاً فكذبوهم ﴿فَأَخَذْنَاهُمُ فَلُوْلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُمْ بالبأساء ﴾ شدة الفقر ﴿والضراء ﴾ المرض، [ وعن سعيد بن جبير قال: « البـأسـاء والضراء » وَزَيَّنَ لَهُـُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنِّي فَلَمَّا نَسُواْ خوف السلطان وغلا السعر أي: يسلط الله عليهم ولاةً ظالمين وتصبح معيشتهم في الحياة الدنيا صعبة مَاذُ كِرُواْ بِهِ عَنَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَ بَكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ لا هناءة فيها] ﴿لعلهم يتضرعـون﴾ يتــذللــون ٤٣ ﴿ فلولا ﴾ فهلا ﴿ إذ جاءهم بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ تضرعوا ﴾ أي: لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له ﴿ ولكن قست قلوبهم﴾ فلم تَلِنْ للإيمان ﴿ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون﴾ من المعاصي فأصروا عليها[١٦] £2 ﴿ فَلَمَا نَسُوا ﴾ تركوا ﴿ مَا ذَكَرُوا ﴾ وعظوا وخوَّفُوا ﴿ بِهَ ﴾ من البأساء والضراء فلم يتعظوا ﴿ فتحنا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿عليهم أبواب كل شيء ﴾ من النعم استدراجاً لهم ﴿حتى إذا فرحوا ﴾ . [ ۱ ] قوله: « فأصروا عليها »، إن الإصرار على الصغائر من الذنوب يجعلها كبائر ، ارجع إلى تعليقنا حول « الإصرار على المعصية » ص ۸۵، وتعليقنا حول « كبائر الذنوب وصغائرها » ص ٦٤٢، وحول « محقّرات الذنوب » ص ٧٠٢.





أخرج مسلم وأحمد والنسائي وأبن ماجه وغيرهم عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال؛ لقد نزلت هذه الآية في ستة؛ أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل واثنين… قال بعض العرب للنبي يتظلم ؛ اطردهم فإنا نستحي أن نكون تبعاً لمؤلاء ، فوقع في نفس النبي يتظلم ما شاء الله أن يقع ، فأنزل الله هذه الآية . وفي مثل ذلك نزل أيضاً قوله تعالى في سورة « الكهف» : ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تَعْدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنـا واتبـع هـواه وكـان أمـره فــرطـاً … ﴾ « الآيتين ٢٨ و٢٩ » . وكذلك قال قوم نوح من قبل : ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ﴾ وطلبوا منــه أن يطـردهــم فـأجـابهم نــوح =



﴿ حفظة ﴾ ملائكة تحصي أعمالكم ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته ﴾ وفي قراءة « توفاه » ﴿ رسلنا ﴾ الملائكة الموكلون بقبض الأرواح ﴿ وهم لا يفرطون ﴾ يقصرون فيما يؤمرون به . ٦٦ ﴿ ثم ردوا ﴾ أي : الخلق ﴿ إلى الله مولاهم ﴾ مالكهم ﴿ الحق ﴾ الثابت العدل ليجازيهم ﴿ ألا له الحكم ﴾ القضاء النافذ فيهم ﴿ وهو أسرع الحاسبين ﴾ يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار [مقداره خسون ألف سنة، \_ وليس] من أيام الدنيا[١١] \_ لحديث بذلك [رواه ابن حبان في صحيحه] ٦٣ ﴿قُلُ ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ﴾ أهوالهما في أسفاركم حين ﴿ تدعـونـه تضرعـاً ﴾ علانية ﴿وخفية ﴾ سراً، تقولون ﴿لئن ﴾ لام قسم ﴿ أَنجِيتنا ﴾ وفي قراءة « أنجانا » أي: الله ﴿ من هـذه ﴾ الظلمات والشـدائــد ﴿ لنكـونــن مـــن حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ الشاكريسن ﴾ المؤمنين. 12 ﴿ قُـل ﴾ لهم ﴿ الله لَا يُفَرِّطُونَ ١٤٠٠ مُمَّ رُدُواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَـنِّي أَلَالُهُ ينجيكم﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿منها ومن كل کرب﴾ غم سواها ﴿ثم أنتم تشرکون﴾ به ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَشْرَعُ ٱلْحَاسِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهِ عَلَمُ مِن 70 ﴿ قُلُ هُو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً ظُلُكَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنجَلْنَا ﴿ من فوقكم ﴾ من السهاء كالحجارة والصيحة ﴿ أَو من تحت أرجلكم ﴾ كالخسف ﴿ أو يلبسكم ﴾ مِنْ هَاذِهِ عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ ثُنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمُ ﴿ يخلطكم ﴿شيعاً ﴾ فرقاً مختلفة الأهواء ﴿ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ بالقتال، قال عليه لما مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرَّبِ ثُمَّ أَنَّتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ثَنِّي قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ لِإِ نزلت: « هذه أهون وأيسر »، ولما نزل ما قبله: [ قال: ] « أعوذ بوجهك » رواه البخــاري ، وروى عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ ﴿ مسلم حديث: « سألتُ ربي ألا يجعل بـأس أمتى أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ بينهم فمنعنيها ،، وفي حديث [أخـرجـه أحد والترمذي ـ وحسَّنه ـ عن سعــد ابن أبي وقــاص ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ٢ قال: ] لما نزلت قال ﷺ: ﴿ أَمَا إِنَّهَا كَائَنَةُ وَلَمْ وَكَذَّبَ بِهِ ، قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَتُّ فَى لَيْتُ عَلَيْكُمُ } يأت تأويلها بعدُ ، ﴿ انظر كيف نصرف ﴾ نبين لهم ﴿الآيات﴾ الدلالات على قدرتنــا ﴿لعلهــم بِوَكِيلِ ١ كُلِّ نَبَاإِ مُسْتَقَدٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ يفقهون، يعلمون أن ما هم عليه باطل. **٦٦ ﴿وكذب به﴾ بالقرآن ﴿قومك وهو** وَ إِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنتِنَا فَأَعْرِضُ عَنَّهُمْ ۗ ۗ ۗ الحق﴾ الصدق ﴿قـل﴾ لهم ﴿لست عليكــم بوكيل﴾ فأجازيكم، إنما أنا منــذر ، وأمــركم إلى الله، وهذا قبل الأمر بالقتال[٢] . ٦٧ ﴿ لكل نبإ ﴾ خبر ﴿ مستقر ﴾ وقت يقع فيه ويستقر ، ومنه عذابكم ﴿ وسوف تعلمون﴾ تهديد لهم. ٦٨ ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ﴾ القرآن بالاستهزاء ﴿ فأعرض عنهم ﴾ ولا تجالسهم. [ ١ ] قوله: ٥ من أيام الدنيا ٥، هذا سبق قلم من الجلال السيوطي رحمه الله، فصوبنا العبارة على النحو المذكور في التفسير، وبيَّنا ذلك مع الأدلة في تعليقنا [٣] قوله: ﴿ وهذا قبل الأمر بالقتال ﴾ يتكرر كثيراً في هذا التفسير ، ومعناه: أن الآيات التي فيها مهادنة الكفار أو طلب الكف عنهم أو الصبر على أذاهم وعدم مقاتلتهم كلها منسوخة الحكم بالأمر بالقتال وخصوصاً آية السيف وهي قوله تعالى: ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحُرُم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ الآية الخامسة من سورة ( التوبة ) .

﴿ حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ﴾ فيه إدغام نون « إن » الشرطية في « ما » المزيدة ﴿ ينسينك ﴾ بسكون النون والتخفيف، وفتحها والتشديد ﴿ الشيطان ﴾ فقعدت معهم ﴿ فلا تقعد بعد الذكرى ﴾ أي: تـذكره ﴿ مع القـوم الظالمين ﴾ `أ فيه وضع الظاهر موضع المضمر . ٦٩ وقــال المسلمون: إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد وأن نطوف فنزل: ﴿وما على الذين يتقون﴾ الله ﴿ من حسابهم ﴾ أي: الخائضين ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ شيء ﴾ إذا جالسوهم ﴿ ولكن ﴾ عليهـم ﴿ ذكـرى ﴾ تـذكـرة لهم وموعظة ﴿ لعلهم يتقون ﴾ الخوض. • ٧ ﴿ وَذَرَ ﴾ اترك ﴿ الذين اتخذوا دينهـم ﴾ الذي كُلِّفُوه ﴿ لَعَبَّا وَلَهُواً ﴾ باستهزائهم بــه حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۽ وَ إِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ ﴿وغرتهم الحياة الدنيا﴾ فلا تتعرض لهم، وهذا فَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِينَ ﴿ وَمَا قبل الأمر بالقتال ﴿وذكر ﴾ عظ ﴿به ﴾ بالقرآن الناس لـ ﴿ أَن ﴾ لا ﴿ تبسل نفس ﴾ تُسَلَّمَ إلى عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ الهلاك ﴿ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ عملت ﴿ ليس لها من دون الله ﴾ أي: غيره ﴿ ولي ﴾ ناصر ﴿ ولا شفيع ﴾ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَهَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبُ وَلَمْوًا يمنع عنها العذاب ﴿وإن تعدل كل عدل﴾ تَفْدِ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ مَا أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كلِّ فداء ﴿ لا يؤخذ منها ﴾ ما تفدي به ﴿ أُولئك الذين أبسلوا﴾ [أي: أهلكوا أنفسهم] ﴿ بما كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَ إِن كسبوا لهم شراب من حميم﴾ ماء بالغ نهاية الحرارة ﴿وعذاب أليم﴾ مؤلم ﴿بما كانـوا يكفـرون﴾ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۖ أَوْلَكَ إِلَّهِ لَأَيْسِ لُواْ بِمَا [أي:] بكفرهم. كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَانُواْ ٧١ ﴿ قُلُ أَنْدَعُو ﴾ أنعبد ﴿ من دون الله ما لا ينفعنا ﴾ بعبادته ﴿ولا يضرنا ﴾ بتركهـا وهــو: يَكْفُرُونَ ﴿ يَكُ قُلُ أَنْدَعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَ الأصنام [ وغيرها ] ﴿ونرد على أعقابنا ﴾ نرجــع مشركين ﴿ بعد إذ هدانـــا الله ﴾ إلى الإسلام وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ﴿ كَالَّذِي استهوتُ ﴾ أضلتُ ﴿ الشَّيَاطِينَ فِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَضَّابٌ الأرض حيران الله متحيراً لا يدري أين يذهب، حال من الهاء [ أي: الضمير في « استهوته » ] ﴿ له يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى ٱلْمُدَى ٱثْمِينَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَى أصحاب﴾ رفقة ﴿يدعونه إلى الهدى﴾ أي: ليهدوه الطريق، يقولون له ﴿ ائتنا ﴾ فلا يجيبهــم ]، وجملة التشبيه حال من ضمير « نُرَدُّ » ﴿ قُلْ إِن فيهلك، والاستفهام [في: «أندعو »] للإنكار، [أي: لن نفعل ذلك هدى الله ﴾ الذي هو الإسلام ﴿ هو الهدى ﴾ وما عداه ضلال.

<sup>[</sup> ١ ] قوله تعالى: ﴿ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ﴾ . يؤخذ من هذه الآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين والزنادقة وأهل اللغو والفجور ، والخطاب له ﷺ ولأمته جميعاً في كل زمان ومكان. فما أكثر الذين يضلون الناس ويسعون في الأرض فساداً ، فعلى المسلم واجب الدفاع عن دينه والوقوف في وجه أعدائه أجمعين.

﴿ وأمرنا لنسلم ﴾ أي: بأن نسلم ﴿ لرب العالمين ﴾ . ٧٧ ﴿ وأن ﴾ أي: [ وأمرنا ] بأن ﴿ أقيموا الصلاة واتقوه ﴾ تعالى ﴿ وهو الذي إليه تحشرون﴾ تجمعون يوم القيامة للحساب [ والجزاء]. ٧٣ ﴿ وهو الذي خلق السهاوات والأرض بالحق﴾ أي: محقاً [ لحِكَم ومنافع لعباده، لا عبثاً ] ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم يقول﴾ للشيء ﴿كن فيكون﴾ هو يوم القيامة يقول للخلق: قوموا فيقوموا ﴿ قوله الحق ﴾ الصدق الواقع لا محالة ﴿ وله الملك يوم ينفخ في الصور ﴾ القرن، النفخةُ الثانية من إسرافيل، لا مُلك فيه لغيره « لمن الملك اليوم لله [ الواحد القهار ﴾ ] ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ ما غاب [ عن وســائـــل إدراك الناس وهي: الحواس الخمس] وما شوهد [أي: أدرك بها] ﴿وهــو الحكيم﴾ في خلقــه ﴿ الخبير ﴾ بباطن الأشياء كظاهرها . ٧٤ ﴿ و ﴾ وَأُمْ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ اذكر ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لأَبْيَـهُ آزَرُ ﴾ هـو: لقبـه وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ واسمه « تارخ » ﴿ أتتخذ أصناماً آلهة ﴾ تعبدها ، استفهام توبيخ ﴿إني أراك وقومك﴾ بـاتخاذهــا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَاتِّي وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَ ﴿ فِي صَلال ﴾ عن الحق ﴿ مبين ﴾ بَيِّس . ٧٥ ﴿وكذلك﴾ كما أريناه إضلال أبيه وقومه قَوْلُهُ ٱلْحُتَى وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيَّبِ ﴿ نــري إبــراهيم ملكــوت﴾ ملــك ﴿ السهاوات وَالشَّهَدَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ والأرض﴾ ليستدل بــه على وحــدانيتنـــا [تعليمًا لقومه] ﴿ وليكـون مـن الموقنين ﴾ بها ، وجملـة: لأبيه وَازَرَ أَتَخِيذُ أَصْنَامًا وَالِهَـةَ ۚ إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ « وكذلك » وما بعــدهــا اعتراض[ بين الآية التي قبلها والتي بعدها]، وعَطَفَ على « قال » [ قوله: ] فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِمِ مَلَكُوتَ ٧٦ ﴿ فَلَمَا جَــنَ ﴾ أظلم ﴿ عليـــه الليـــل رأى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ١ كوكباً ﴾ قيل: هو «الزُّهرة» ﴿قال﴾ لقـومـه وكانوا نجامين ﴿ هذا ربي ﴾[١] في زعمكم ﴿ فلما جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبًّا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ أفل﴾ غاب ﴿ قال لا أحب الآفلين ﴾ أن أتخذهم أرباباً، لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال، قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ لأنها من شأن الحوادث، فلم يَنجع فيهم ذلك. ا هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِن لَّرْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٧٧ ﴿ فَلَمَا رَأَى القَمْرُ بَازَغًا ﴾ طالعاً ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي ﴾ يثبتني ] ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَلْذَا على الهدى ﴿ لأكونن من القوم الضالين ﴾ تعريض لقومه بأنهم على ضلال، فلم ينجع فيهم ذلك ٧٨ ﴿ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ﴾ ذكَّره لتذكر خره. قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿قال هذا ربي﴾ في المواضع الثلاثة، تَوَهَّم بعض الناس أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن النجم، ثم

[1] قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿قال هذا ربي﴾ في المواضع الثلاثة، تَوَهَّم بعض الناس أن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن النجم، ثم القمر، ثم الشمس: «هذا ربي» كان عن اعتقاد منه بألوهيتها، وهذا ضلال كبير لأن الأنبياء معصومون عن عبادة غير الله تعالى قبل النبوة وبعدها، والذي يجب فهمه من الآيات هو: أن إبراهيم علي الله على ذلك اعتقاداً منه باستحقاقها الربوبية، بل كان قوله هذا من باب: التسليم الجدلي بقول الخصم مع علمه بأنه مبطل. فالذي يُسلَّم لخصمه جَدلاً يمكي قول خصمه أولاً \_ كها هو \_ غير متعصب، ثم يكرُّ عليه فيبطله بالحجة، وهذا ما فعله إبراهيم عليه بأم بالدليل المحسوس أن هذه الكواكب التي يعبدونها ما هي إلا مخلوقات مسخرة بأمر خالقها، تظهر ثم تأفل وتغيب، فهي لا تستحق أن تُعبد، ثم وجههم نحو الإيمان بالله تعالى خالق كل شيء. وقد سمى الله تعالى فعل إبراهيم عليه السلام هذا «حجةً» في قوله تعالى: ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ﴾ فكيف يفهم عاقل من «الحجة» أنها اعتراف بألوهية الكواكب؟!.

﴿ رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ﴾ من الكوكب والقمر ﴿ فَلَمَا أَفَلْتَ ﴾ وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا ﴿ قَالَ يَا قُوم إنِّي بريء نما تشركون﴾ بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث، فقالوا له: ما تعبد ؟... ٧٩ قال [ مجيباً ] ﴿ إِني وجهت وجهي ﴾ قصدت بعبادتي ﴿ للذي فطر ﴾ خلق ﴿ السهاوات والأرض ﴾ أي: الله ﴿ حنيفاً ﴾ ماثلاً إلى الدين القيم [ دين التوحيد ] ﴿ وما أنا من المشركين﴾ به. ٨٠ ﴿ وحاجه قومه﴾ جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها ﴿ قال أتحاجوني ﴾ بتشديد النون، وتخفيفها بحذف إحدى النونين، وهي: نونُ الرفع عند النحاة، ونونُ الوقايــة عند الفرَّاء، [أي:] أتحادلونني ﴿ فِي ﴾ وحدانية مِن النقار المنظار الم ﴿ الله وقد هدان﴾ تعالى إليها ﴿ ولا أَخَافُ مَا تشركونـ ﴾ . ﴿ به ﴾ من الأصنام أن تصيبني لا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ فَكُمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْم إِنِّي بَرِيٌّ مِّكَ بسوء لعدم قدرتها على شيء ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أَن ا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ يشاء ربي شيئـــًا﴾ مــن المكــروه يصيبني فيكــون ﴿ وسع ربي كل شيء علماً ﴾ أي: وسع علمه كل ﴾ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا ْمِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَعَاجَّهُۥ شيء ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ هذا فتؤمنون.؟ ٨١ ﴿ وكيف أخاف ما أشركتم ﴾ بالله ، وهي لا قَوْمُهُ وَ قَالَ أَيُحَاجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلآ أَخَافُ تضر ولا تنفع ﴿ ولا تخافون ﴾ أنتم من الله ﴿ أنكم مَا تُشْرِكُونَ بِهِ يَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيُّكًا وَسِعَ رَبِّي أشركتم بالله ﴾ في العبادة ﴿ ما لم ينزل به ﴾ بعبادته ﴿عليكم سلطاناً ﴾ حجة وبرهاناً ، وهو القادر على كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُ ۖ أَفَلَا نُتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَاكُ كل شيء ﴿ فأي الفريقين أحق بالأمن ﴾ أنحن أم مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا يَحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ ع أنتم؟ ﴿ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ﴾ من الأحق به \_ أي: وهو نحن \_ فاتبعوه. 🖈 قــال تعالى: ﴿ الذين عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ آمنوا ولم يلبسوا﴾ يخلطوا ﴿إيمانهم بظام﴾ أي: شرك، كما فُسِّرَ بذلك في حديث الصحيحين تَعْلَمُونَ (١) الَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ [ فقد أخرج الشيخان وغيرهما \_ واللفظ لمسلم \_ عن اً أَوْلَنَبِكَ لَمُهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴿ وَيِلْكَ حَجَّنُكَ مُ الْأَمْنُ وَهِمُ مَهْتَدُونَ ﴿ وَيَلَّكَ مُجَّتُكَ عبد الله بن مسعود قال؛ لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم وَ اتَيْنَكُهَا ٓ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۦ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَشَآهُ نفسه؟. قال: « إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح \_ أي: لقمان \_ إن الشرك إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنِّي وَوَهَبْنَا لَهُ ۖ إِنَّكُنَّ وَيَعْقُوبَ لظلم عظيم، إنما هـــو الشرك»] ﴿ أُولئــــك لهم الأمن ﴾ من العذاب ﴿وهـم مهتدون ﴾. ٨٣ ﴿ وَتَلَكُ ﴾ مبتدأ ، ويبدل منه : ﴿ حجتنا ﴾ التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب وما بعده ، والخبر ﴿آتيناها إبراهيم﴾ أرشدناه لها حجة ﴿على قومه نرفع درجاتِ من نشاء ﴾ بالإضافة والتنوين: في العلم والحكمة ﴿ إِن رَبُّكَ حَكِيمٍ ﴾ في صنعه ﴿ عليم ﴾ بخلقه. ٨٤ ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب ﴾ ابنه [١٠]. [ ١ ] قوله: «ابنه»، أي: يعقوب بن اسحاق، فقد رُزق إبراهيم عليه السلام ولدين هما:« إساعيل»الذبيح والدته « هاجر » وهو جد العرب المستعربة و العدنانيين ، ومن نسله خاتم الأنبياء محمد علياتيم ، وو إسحاق ، والدته و سارة ، وهو أبو و بعقوب، الذي هو و إسرائيل ، أي: يوسف عليه السلام وإخوته وذرياتهم. [ ارجع إلى تعليقنا حول ؛ بني إسرائيل؛ ص ١٠ ].



﴿ للعالمين ﴾ الإنس والجن. ٩١ ﴿ وما قدروا ﴾ أي: اليهود ﴿ الله حق قدره ﴾ أي: ما عظموه حق عظمته ، أو: ما عرفوه حق معرفته ﴿ إذ قالوا ﴾ للنبي عَيْلِكُ \_ وقد خاصموه في القرآن \_ [ يا محمد أنزل الله عليك كتاباً ؟ قال: « نعم » فقالوا: ] ﴿ مَا أَنزِلَ اللَّهَ عَلَى بَشْرَ مَن شيء قَل ﴾ لهم ﴿ مَن أَنزِلَ الكتابِ الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس يجعلونه ﴾ بالياء والتاء في المواضع الثلاثة<sup>[11]</sup> ﴿قراطيس﴾ أي: يكتبونه في دفاتر مقطعة ﴿يبدونها﴾ أي: ما يحبون إبداءه منها ﴿ ويخففون كثيراً ﴾ مما فيها كنعت محمد ﷺ ﴿ وعلمتم ﴾ أيها اليهود في القرآن ﴿ ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ﴾ من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيــه ﴿ قــل الله ﴾ أنزله إن لم يقولوه [فإنه] لا جواب غيره ﴿ثم ذرهم في خوضهم ، باطلهم ﴿ يلعبون ﴾ [ « حتى لِلْعَـٰكَمِينَ ﴿ فِي وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ يلاقوا يومهم الذي يوعدون » ]. ٩٧ ﴿ وهــذا ﴾ اللهُ عَلَى بَشِرِ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتنَبَ الَّذِي المقرآن ﴿ كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه﴾ قبله من الكتب ﴿ ولتنذر ﴾ بالتاء والياء ، جَاءً بِهِ ۽ مُوسَىٰ نُورًا وَهُـدًى لِّلْنَاسِ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ عطف على معنى ما قبلـه، أي: أنــزلنــاه للبركــة والتصديق ولتنذر به ﴿ أَمَ القرى ومَـنِ حَـولُما ﴾ تُبدُونَهَا وَتَحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمُ مَّالَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَآ أي: أهل مكة وسائر الناس ﴿ والذيــن يــؤمنــون عَابَآ وُكُرُّ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظـون﴾ خوفاً من عقابها [أي: خوفاً من عقاب تاركها، وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وخص الصلاة بالـذكـر لأنها أشرف العبــادات وأفضلها بعد الإيمان]. ٩٣ ﴿ومـن﴾ أي: لا وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أحد ﴿ أَظُلُم مِن افترى على الله كذباً ﴾ [1] بادعاء يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمُنْ وَمَنْ النبوة ولم يُنَبّأ ﴿ أَو قال أوحي إليَّ ولم يوح إليه شيء ﴾ نزلت في مسيلمة [ الكذاب] ﴿وَ ﴾ مِنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى ٓ وَلَمْ يُوحَ ﴿ مَنْ قَالَ سَأْنِـزَلَ مَثَـلَ مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ ۗ وهـم: إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنزِلُ مِثْلَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ المستهزئون، قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴿ ولو ترى﴾ يا محمد ﴿إذ الظالمون﴾ المذكورون ﴿ في إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَابِكَةُ بَاسِطُوٓاْ غمرات﴾ سكرات ﴿الموت والملائكـة بــاسطــو أيديهم﴾ إليهم بالضرب والتعذيب، يقولون لهم أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنْفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمُ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ تعنيفاً : ﴿ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُم ﴾ إلينا لنقبضها [ أو : خُلُّصُوهًا من العذاب إن استطعتم ] ﴿ اليوم تجزون عذاب الهون 🏶 الهوان. ] قوله: ۥ في المواضع الثلاثة ، أي: ۥ يجعلونه ، وفي ۥ يبدونها ، وۥ يخفون ، التاليين في هذه الآية .

[٢] قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهُ كَذَبِّا ﴾ الآية، قال القرطبي في هذه الآية قولاً حسناً ملخصه: ﴿

أنها نزلت في مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وسجاح زوجة مسيلمة، وكلهم تنبأ وزعم أن الله قد أوحى إليه. وأضاف: ومن هذا النمط من أعرض عن العلم والفقه والسُّنن وما كان عليه السلف الصالح من السَّنن فيقول: وقع في خاطري كذا .... أو أخبرني قلبي بكذا .... أو حدَّنني قلبي عن ربي \_ فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب على خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار، وخلوها عن الأغيار. فتتجلّى لهم العلوم الإلهية، والحقائق الربانية، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع، ويزعمون: أن الخاصة لا يحتاجون لتلك النصوص. وهذا القول زندقة وكفر، ا \_ هـ.

ونقول؛ لقد ترك هؤلاء العبادات ـ كالصلاة ـ زاعمين أنها تنفع العامة فقط. أما من كان في مرتبتهم فليس مخاطباً بها ، وهــذا مـذهـــب =

﴿ بَمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ غَيْرِ الْحَقِّ ﴾ بدعوى النبوة والإيجاء كذباً ﴿ وَكُنتُم عَن آياته تستكبرون ﴾ تتكبرون عن الإيمان بها، وجواب « لو »: لرأيت أمراً فظيعاً. 42 ﴿ و ﴾ يقال لهم إذا بعثوا: ﴿ لقد جئتمونا فرادى ﴾ منفردين عن الأهل والمال والولد ﴿ كما خلقناكم أول مرة﴾ أي : حفاة عراة [١٦] غُرْلاً [كما كنتم قبل الختان غير مقطوعي القلفة ] ﴿ وتركتم ما خولناكم﴾ أعطيناكم من الأموال ﴿وراء ظهوركم﴾ في الدنيا بغير اختياركم ﴿و﴾ يقال لهم توبيخاً ﴿ما نرى معكم شفعاء كم الأصنام ﴿ الذين زعمتم أنهم فيكم ﴾ أي: في استحقاق عبادتكم ﴿ شركاء ﴾ لله ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾ [ بالرفع أي:] وصلُكم، أي: تشتت جمعكم، وفي قراءة بالنصب: ظرف أي: وصلُكم بينكم ﴿وضل﴾ ذهب ﴿عنكم ما كنتم تزعمون﴾ في الدنيا من بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَتِّ وَكُنتُمْ عَنْ عَايَلتِهِ ع شفاعتها . ٩٥ ﴿ إن الله فالق﴾ شــاق ﴿ الحب﴾ تَسْتَكْبِرُونَ ١٥٥ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقَنَاكُمْ عن النبات ﴿ والنوى ﴾ عن النخل ﴿ يخرج الحي من الميت ﴾ كالإنسان والطائس من النطفة أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّتُم مَّاخَوَّلْنَكُم ۗ وَرَآءَ ظُهُورِكُم وَمَا نَرَىٰ والبيضة (٢١ ﴿ وَمُحْرَجُ المَيْتُ ﴾ النطفة والبيضة ﴿ من الحي ذلكم ﴾ الفالق المخرج ﴿ الله فأنسى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُو ٱلَّذِينَ زَعْمَهُمْ أَنَّهُمْ فِيكُو شُرَكَاؤُا تؤفكون ﴾ فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُرُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ البرهان؟ . ٩٦ ﴿ فالق الإصباح ﴾ مصدر بمعنى الصبح أي: شاق عمود الصبح، وهو: أول ما \* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ يبدو من نور النهار عن ظلمة الليـل ﴿ وجـاعـل وكُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ (١٥) الليل﴾ [ بجر « الليل « بالإضافة ، وفي قسراءة « وجعل الليل » بنصبه مفعولاً لـ « جعل » ] فَالِقُ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴿ سَكِناً ﴾ تسكن فيه الخلق من التعب ﴿ والشمس والقمر ﴾ بالنصب عطفاً على محل « الليل » [ على حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي قراءة الإضافة] ﴿حسباناً ﴾ حساباً للأوقــات، جَعَلَ لَكُرُ ٱلنَّجُومَ لِتَهَنَّدُواْ بِهَا فِي ظُلُكَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ أو : الباء محذوفة ، وهو حال من مقدر أي : يجريان بحسبان كما في آية « الرحمن »: [ « الشمس والقمر قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَكُم بحسبان » ] ﴿ ذلك ﴾ المذكور ﴿ تقدير العزيز ﴾ في ملكه ﴿ العليم ﴾ بخلقه . ٧٧ ﴿ وهــو الذي جعــل مِن نَفْسِ وَ حِدَةٍ فُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴾ في الأسفار ﴿ قد فصلنا ﴾ بيَّنا ﴿ الآيات ﴾ الدلالات على قدرتنا ﴿لقوم يعلمون﴾ يتدبرون. ٩٨ ﴿ وهو الذي أنشأكم﴾ خلقكم ﴿ من نفس واحدة ﴾ هي: آدم ﴿ فمستقِر ﴾ منكم في الرحم ﴿ ومستودَع﴾ منكم في الصلب، وفي قراءة بفتح القاف أي: مكان قرار لكم ﴿ قد فصلنا الآيات﴾. خطير يؤدي إلى تعطيل النصوص والعمل بالهوى، واتباع الهوى ضلال مبين. [ ١ ] . قوله: و حفاة عراة غرلاً ه ، جاء ذلك في حديث الشيخين عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: و يحشر الناس يوم

القيامة حفاةً عراةً غَرْلاً ، قلت يا رسول الله: الرجال والنساء جيعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: « يا عائشة إن الأمر أشد من أن يُهمهم ذلك، وفي رواية: « الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض » .

<sup>[7]</sup> قوله: «كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة « ارجع إلى تعليقنا حول ذلك عند الآية الماثلة، ص ٦٧.



﴿ الخبير ﴾ بهم. ٤٠١ قل يا محمد لهم: ﴿ قد جاءكم بصائر ﴾ حجج ﴿ من ربكم فمن أبصر ﴾ ها فآمن ﴿ فلنفسه ﴾ أبصر، لأن ثواب إبصاره له ﴿ومن عمي﴾ عنها فضلَّ ﴿ فعليها ﴾ وبال إضلاله ﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ رقيب لأعمالكم إنما أنا نذير . ١٠٥ ﴿ وكذلك ﴾ كما بينا ما ذكر ﴿ نصرف﴾ نبين ﴿ الآيات ﴾ ليعتبروا ﴿ وليقولوا ﴾ أي : الكفار في عاقبة الأمر ﴿ دارست ﴾ ذاكرت أهل الكتاب [ فتعلمت منهم] ، وفي قراءة « درست » أي: [ قرأت ] كتب الماضين وجئت بهذا منها ﴿ ولنبينه لقوم يعلمون ﴾ . ٦ . ١ ﴿ اتبع ما أوحي إليك من ربك ﴾ أي: القرآن ﴿ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين﴾. ١٠٧ ﴿ ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً ﴾ رقيباً فتجازيهم بأعمالهم ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ فتجبرهم على ٱلْخَبِيرُ ﴿ مَنْ قَدْ جَآءَكُم بَصَ إِرُمِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال. ١٠٨ [ أخرج فَلِنَفْسِهِ عَمَنَ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآأَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ عبد الرزاق عـن قتـادة السَّـدوسي قــال: كــان المسلمون يسبون أصنام الكفار، فيسب الكفارُ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمِ اللهَ، فأنزل الله تعالى:] ﴿ وَلا تُسْبُوا الذِّينَ [١] يدعونـ ﴾ ـهم ﴿ من دون الله ﴾ أي: [ لا تسبوا] يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ عَمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَكُ الأصنام ﴿ فيسبوا ﴾ [أي: فيسبُّ عابدوها] إِلَّا هُوَّ وَأَغْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ ﴿ الله عدواً ﴾ اعتداءً وظلماً ﴿ بغير علم ﴾ أي: جهلاً منهم بالله ﴿ كذلك ﴾ كما زينا لهؤلاء ما هم مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم عليه ﴿زينا لكل أمة عملهـم﴾ مـن الخبر والشر بِوَكِيلِ ﴿ يَهِ وَلَا تَسُبُواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُواْ فأتـوه ﴿ثم إلى ربهم مـرجعهـم﴾ في الآخــرة ﴿ فَيَنْبُئُهُم بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيهم به. ٱللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ١٠٩ ﴿ وأقسموا ﴾ أي: كفار مكة ﴿ بالله جهد أيمانهم ﴾ أي: غاية اجتهادهم فيها ﴿ لئن جاءتهم مُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ آية﴾ مما اقترحوا ﴿ليؤمنن بها قل﴾ لهم ﴿ إنما وَأَقْسَمُواْ بِآلِلَهِ جَهَدَ أَيْمَـنِهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا الآيات عند الله﴾ ينزلها كها يشاء وإنما أنا نذير ﴿ وَمَا يَشْعُرُ كُمْ يَدْرِيكُمْ بَإِيمَانُهُمْ إِذَا جَاءَتْ، أَيْ: قُلْ إِنَّكَ ٱلْآيَتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ أنتم لا تدرون ذلك ﴿ إنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ لما سبق في علمسي، وفي قــراءة: بــالتــاء خطــابـــاً لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ للكفار ، وفي أخرى: بفتح « إن » [ ـ « أنها » ـ ] بمعنى « لعل » أو معمولة لما قبلها . • 11 ﴿ ونقلب أفئدتهم﴾ نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه ﴿ وأبصارهم ﴾ عنه فلا يبصرونه ولا يؤمنون ﴿ كَمَا لَم ﴾ . ١] قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين﴾ الآية ١٠٨. قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في (أحكام القرآن»: اتفق العلماء على أن معنى الآية: لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا إلهكم، وكذلك هو ، فإن السبَّ في غير الحُبَّة فعل الأدنياء ، فمنع الله تعالى في

اتفق العلماء على أن معنى الآية: لا تسبوا الهة الكفار فيسبوا إلهكم، وكذلك هو، فإن السبّ في غير الخبجة فعل الادنياء، فمنع الله تعالى في كتابه أحداً أن يفعل فعلاً يؤدي إلى محظور، ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في « سد الذرائع »، وهو: كل عقد \_ أو فعل \_ جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور. ا \_ هـ. أي: ما أدى إلى شيء أخذ حكمه، وإن لم يكن هو كذلك، فها أدى إلى الحرام فهو حرام، وما أدى إلى المحروه فهو مركوه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالأكل \_ مثلاً \_ فهو في الأصل مباح، ولحفظ الحياة واجب، وهو مكروه فوق الحاجة، وإن بلغ حدود الضرر فهو حرام.

﴿ يؤمنوا به ﴾ أي: بما أنزل من الآيات ﴿ أول مرة ونذرهم ﴾ نتركهم ﴿ في طغيانهم ﴾ ضلالهم ﴿ يعمهون ﴾ يترددون ١١١ ﴿ وَلُو أَنْنَا نُزَلْنَا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ﴾ كما اقترحوا ﴿ وحشرنا ﴾ جمعنا ﴿ عليهم كل شيء قبلاً ﴾ بضمتين جمع « قبيل » فوجاً فوجاً ، وبكسر القاف وفتح الباء ، أي : معاينة فشهدوا بصدقك ﴿ ما كانوا ليؤمنوا ﴾ [١٦ لما سبق في علم الله ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أَن يشاء الله ﴾ إيمانهم فيؤمنوا ﴿ ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ ذلك. ١١٢ ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً ﴾ كما جعلنا هؤلاء أعداءك، ويبدل منه: ﴿ شياطين ﴾ اللهُ يُؤْمِنُواْ بِهِ يَ أُوَّلَ مَنَّ وَلَا رُهُمْ فِي طُغْيَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ مردة ﴿ الإنس والجن [٢] يموحي ﴾ يموسموس ﴿ بعضهم إلى بعض زخرف القول﴾ مُمَوَّهَهُ من اللَّهُ عَلَوْ أَنَّنَا لَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَنِّيكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمُونَى وَحَشَرْنَا اللَّهِ عَلَمُ الْمُونَى وَحَشَرْنَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الْمُونَى وَحَشَرْنَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه الباطل ﴿غروراً﴾ أي: ليغروهـم ﴿ولـو شـاء ربــك مــا فعلــوه﴾ أي: الإيحاء المذكــــور عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴿ فَذَرَ هُمَ ﴾ دع الكفار ﴿ وما يفترون ﴾ من الكفر وغيره مما زَيَّن لهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١٣٥٥ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ ١١٣ ﴿ولتصغي﴾ عطف على « غـروراً » أي: عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلِحْنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ تميل ﴿ إليه ﴾ أي: الزخرف ﴿ أَفَنَّــدة ﴾ قلــوب ﴿ الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ﴾ زُنْرُفِ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ يكتسبوا ﴿ ما هم مقترفون ﴾ من الذنوب فيعاقبوا وَمَا يَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلِيَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٤ ونزل لما طلبوا من النبي عَلِيْتُهُ أَن يجعل بينه بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُقْتَرِفُونَ ١١٥٥ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ وبينهم حكماً ، قل: ﴿ أَفْغِيرِ اللَّهُ أَبْتَغْـيُ ﴾ أطلـب ﴿ حَكَماً ﴾ قاضياً بيني وبينكم ﴿ وهو الذي أنزل أَبْتَغِي حَكًّا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتنبَ مُفَصَّلًا إليكم الكتاب﴾ القرآن ﴿مفصلاً ﴾ مبيناً فيه وَ الَّذِينَ عَالَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ الحق من الباطل ﴿ والذين آتيناهم الكتاب ﴾ التوراة كعبدالله بن سلام وأصحابه ﴿يعلمون أنه بِٱلْحَتِيُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَتُمَّتْ كَلِمَتُ منزل ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ﴾ الشاكين فيه ، والمراد بذلك رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّامُبَدِّلَ لِكَلِّمَنتِهِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ التقرير للكفار أنه حق. 110 ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ بالأحكام والمواعيد ﴿ صَدَقاً وَعَدَلاً ﴾ تمييــز ﴿ لا مُبَــدَلُ لَكُلَّمَاتُ ﴾ بنقض أو : خُلْفِ ﴿ وَهُو السَّمِيعِ ﴾ لما يقال. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُوا لِيؤْمَنُوا ﴾ . هذا حال الجاحدين والمعاندين في كل زمان، لا يقبل أحدهم الحق ولو لمسه بيده، فعقليتهم في الماضي والحاضر واحدة لم تتبدل، لأن قلوبهم عمياء قاسية لا تعي، ولا تلين لذكر الله وما نزل من الحق. [ 7 ] قوله تعالى: ﴿شَيَاطَينَ الْإِنْسُ وَالْجِنَ﴾ ومثله قوله تعالى في سورة ؛ الناس ؛: ﴿مَنَ الْجِنَّةُ والناس﴾ فيه بيان وجود شياطين من الجن هم: إبليس وذريته وجنوده، وشياطين من الإنس وهم: أصحاب الضلال والفسوق من بني آدم، الذين يَغَرُّون الناس ويخدعونهم بكلامهم المعسول وقولهم المزخرف، فيضلونهم عن طريق الحق، وأكثر شياطين الإنس هم من الذين يزعمون أنهم والأصحـــاب، ووالأصدقاء،، لذلك قال تعالى: ﴿ الْأَخِلاَّء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين﴾. [ ارجع إلى تعليقنا حول : إبليس : ص ٣٨٨].

﴿ العليم ﴾ بما يفعل. ١١٦ ﴿ وَإِن تَطْعُ أَكْثُرُ مَنْ فِي الأَرْضَ ﴾ أي: الكفار ﴿ يَضْلُوكُ عَنْ سَبِيلُ الله ﴾ دينه ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ يتبعون إلا الظن ﴾ في مجادلتهم لك في أمر الميتة إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم ﴿ وإن ﴾ ما ﴿ هم إلا يخرصون ﴾ يكذبون في ذلك. ١١٧ ﴿ إِنْ رَبُّكُ هُو أَعَامُ ﴾ أي: عالم ﴿ من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ فيجازي كلاًّ منهم.

١١٨ ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ [١] أي: ذبح على اسمه ﴿ إن كنتم بآياته مؤمنين ﴾ . 114 ﴿ وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ من الذبائح ﴿ وقد فصل ﴾ بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين [أي: « فصل » و « حرم » ] ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ ﴿ لَكُمْ مَا حَرَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ في آية ، حرمت عليكم

الميتة » [ من « سورة المائدة » ] ﴿ إلا ما اضطررتم عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُـمْ إِلَّا إليه﴾ منه فهمو أيضاً حلال لكم [ في حمدود يَخْرُصُونَ ١١٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ع الضرورة] [11] ، المعنى: لا مانع لكم من أكل ما ذُكر ، وقد بين لكم المحـرم أكلُـه، وهــذا ليس وَهُوَ أَعْلَمُ بِإِلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِنَّا ذُكِرَ اللَّهِ عَلَيْهِ منه، ﴿ وَإِنْ كَثَيْراً لَيْضَلُونَ ﴾ بفتح الياء وضمها

إِن كُنتُم بِعَايَنتِهِ ۽ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ﴿ بِأَهُوائِهُم ﴾ بما تهواه أنفسهم من تحليـل الميتــة وغيرها ﴿بغير علم﴾ يعتمـدونـه في ذلـك ﴿إن ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَّرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا ربك هو أعلم بالمعتدين﴾ المتجاوزيــن الحلال الى

مَا أَضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآ بِهِم بِغَيْرِ • ١٢٠ ﴿ وَذِرُوا ﴾ اتركوا ﴿ ظاهر الإثم وباطنه ﴾ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِمْمِ علانيته وسره، و ﴿ الْإِثْمُ ﴾ قيل: الزنا، وقيل: كــل وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ

يَقْتَرِفُونَ ﴿ يَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَّا لَمْ أَيْذَكُرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ

وَ إِنَّهُ لَفِسْتٌ وَ إِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِيآ بِهِمْ

لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١

معصية [ وهو الأوْلى ] ﴿ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون﴾ في الآخرة ﴿بما كانــوا يقترفــون﴾

۱۲۱ ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يَذَكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾

بأن مات أو ذبح على اسم غيره، وإلا فها ذبحه المسلم ولم يسمِّ فيه عمداً أو نسياناً فهو حلال، قاله ابن عباس، وعليه الشافعي ﴿ وَإِنَّه ﴾ أي: الأكــل منه ﴿ لَفُسُـقَ ﴾ خـروج عما يحل ﴿ وَإِنَّ الشَّيَّ اطِّينَ ليوحون﴾ يوسوسون ﴿ إلى أوليائهم ﴾ الكفار ﴿ ليجادلو كم ﴾ في تحليل الميتة ﴿ وإن أطعتموهم ﴾ فيه ﴿ إنكم لمشركون ﴾ .

١] قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مَا ذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ... ﴾ الآيات. الصحيح أن هذه الآيات نزلت رداً على المشركين من العرب الذين قالوا للمسلمين: تأكلون بما قتلتم ولا تأكلون بما قتل الله؟ يعنون: الميتة، روى ذلك أبو داود والطبراني وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك هم اليهود . ويردُّه : أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا فيها ، وأن الآية في سورة ، الأنعام ، وهي مكية . وأنه ليس في أكثر الروايات ذكر اليهود.

[٣] قولنا: ﴿ في حدود الضرورة؛ ﴿ الضرورة؛ هي الحالة الملجئة لتناول ما هو ممنوع شرعاً. فهي عذر لصاحبها تسمح له بتعاطي المحرم كالخمر والمينة بما يدفعها ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، ولأن الضرورة ضرر و و الضرر يُزال . .



﴿ قد فصلنا ﴾ بيَّنا ﴿ الآيات لقوم يذكرون ﴾ فيه إدغام التام في الأصل في الذال، أي يتعظون، وخُصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون. ١٣٧ ﴿ لهم دار السلام﴾ أي: السلامة، وهي: الجنة ﴿عند ربهم وهو وليهم﴾ [ في الدنيا بنصره وهداه، وفي الآخرة برحمته ورضاه] ﴿ بما كانوا يعملون ﴾ . ١٢٨ ﴿ وَ﴾ اذكر ﴿ يوم نحشرهم ﴾ بالنون والياء أي: [ يحشر] الله الخلق ﴿ جيعاً ﴾ ويقال لهم: ﴿ يَا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ﴾ باغوائكم ﴿ وقال أولياؤهم ﴾ الذين أطاعوهم ﴿ مَنَ الْإِنْسُ رَبِّنَا ۚ اسْتَمْتُعُ بَعْضُنَا بَبِعِضُ ﴾ انتفع الأنسُ بتزيين الجن لهم الشهوات، والجنُّ بطاعـة الإنس لهم ﴿ وبلغنــا أجلنا الذي أجلت لنا﴾ وهو يوم القيامة، وهذا تَحَسُّرٌ منهم ﴿قال﴾ تعالى لهم على لسان الملائكة: ﴿النار مثواكم﴾ مأواكم ﴿خالدين فيها إلا ما شاء قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّونَ ١٠٠٠ \* لَهُمُ مَارُ الله ﴾ [1] من الأوقات التي يخرجون فيهــا لشرب ٱلسَّكَ عِندَ رَبِّهِم وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ الحميم فإنه خارجها، كما قال: «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم»، وعن ابن عباس: أنه فيمن علم الله وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمَعْشُرَ ٱلِجَنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُمْ مِّنَ أنهم يؤمنون، ف « ما » بمعنى « مَنْ » ﴿إِن ربك حكيم﴾ في صنعه ﴿عليم﴾ بخلقه. ٱلْإِنسِ وَقَالَ أُولِيَا أَوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْنَعَ بَعْضُنَا ١٢٩ ﴿وكذلك كما متعنا عصاة الإنس بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيّ أَجَّلْتَ لَنَّا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلَكُمْ والجن بعضهم ببعض ﴿نولي﴾ من الولاية ﴿بعض الظالمين بعضاً ﴾ أي: على بعض ﴿ بما كانوا خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يكسبون﴾ من المعاصي. • ١٣٠ ﴿يــا معشر الجن وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والأنس ألم يـأتكـم رسـل منكـم﴾ أي: مــن مجموعكم، أي: بعضكم الصادق بالإنس، ورســل يَكُمْ عَشَرَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنِسِ أَلَدَ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ الجن: نُـذُرهم الذيـن يستمعـون كلام الرسـل فيبلغون قـومهـم ﴿يقصـون عليكـــم آيــاتي عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذًا قَالُواْ شَهِدْنَا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على عَلَىٰ أَنفُسِنا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أنفسنا ﴾ أن قد بَلغَنا [ ذلك من الرسل]، قال تعمالى: ﴿وغـرتهم الحيــاة الدنيــا﴾ فلم يــؤمنــوا أَنَّهُ مَ كَانُواْ كَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ أَنْ لَرَّ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين﴾. ١٣١ ﴿ ذلك مَا إرسال الرسل ﴿ أَن ﴾ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَنْفِلُونَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَنُّ ۗ اللام مقدرة وهي مخففة ، أي: لأنه ﴿ لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها ﴿وأهلها غافلمون﴾ لم يرسل إليهم رسولاً يبين لهم. ١٣٢ ﴿ولكل﴾ من العاملين ﴿درجات﴾ جزاء.

<sup>[</sup> ١ ] قوله تعالى: ﴿خالدين فيها إلا ما شاء الله ﴾ .

لقد تكرر هذا الاستثناء مرات في القرآن الكريم، فلا يفهمن أحد أن خلود الكافرين في النار معلق بالمشيئة بحيث يمكن أن يخرجوا منها ولو بعد حين. فخلود الكافرين في العذاب أبدي لا ينتهي، وقد قطعت الجدل حوله آيات القرآن الصريحة، مثل قوله تعالى ﴿يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ﴾. قلنا هذا قبل البحث في المراد بهذا الاستثناء حسماً لأي جدل وقطعاً للشك، إذ هو أمر خطير تجرأ عليه بعض الزنادقة فقالوا بعدم استمرار العذاب إلى ما لا نهاية له للكافرين.

أما الاستثناء \_ ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ﴾ ـ الوارد في هذه الآية وفي قوله تعالى في سورة . هود ۽ . ﴿ فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامــت =



ومؤمنين عُصاةً، ثم جاء التهديد بالعذاب والخلود فيه للكافرين مع استثناء المؤمنين من الخلود إذا دخلوا النار. لأنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، ومؤمنين عُصاةً، ثم جاء التهديد بالعذاب والخلود فيه للكافرين مع استثناء المؤمنين من الخلود فيها من الكافرين، قال ابن كثير: وهذا الذي عليه كثير من ومن لم تنله شفاعة خرج برحمة أرحم الراحين، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها من الكافرين، قال ابن كثير: وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً واحتاره الطبري وهو قول ابن عباس رضي الله عنها.

أما الاستثناء الآخر في قوله تعالى في سورة « هود » : ﴿ فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السهاوات والأرض الا ما شاء ربك ﴾ . « الآية ١٠٧ ص ٣٠٠ » . فقال فيه ابن كثير رحمه الله : معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيا هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائماً – ا ــ هــ . أي : لو شاء الله عدم خلودهم لما كان لهم خلود . وقال قتادة السّدوسي : الله أعلم بثُنيّاه أي : بمراده بهذا الاستثناء .

١٣٨ ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ﴾ حرام ﴿ لا يطعمها إلا من نشاء ﴾ من خَدَمة الأوثان وغيرهم ﴿ بزعمهم ﴾ أي: لا حجة لهم فيه ﴿وأنعام حرمت ظهورها ﴾ فلا تُركب كالسوائب والحوامي[١٠] ﴿وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ﴾ عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامهم، ونسبوا ذلك إلى الله ﴿ افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ﴾ عليه. ١٣٩ ﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام ﴾ المحرمة وهي السوائب والبحائر ﴿ خالصة ﴾ حلال ﴿ لذكورنا ومحرم على أزواجنا ﴾ أي: النساء ﴿ وإن يكن ميتةٌ ﴾ بالرفع [ باعتبار « كان » تامة ] ، والنصب ، مع تأنيـث الفعـل وتــذكيره [ على قراءتي الرفع والنصب، فهي أربع قراءات سبعية ] ﴿ فَهُمْ فَيُهُ شُرَكًا ءُ سَيْجَزِيهُم ﴾ الله ﴿ وصفهم ﴾ ذلك بالتحليل والتحريم، أي: جزاءه ﴿ إنه وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ جِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن لَّشَاءُ كحكيم﴾ في صنعه ﴿عليم﴾ بخلقه. بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلُمْ لَا يَذَكُونَ أَسَمَ • 12 ﴿ قَدْ خَسْرُ الذِّينَ قَتْلُـوا ﴾ بـالتخفيـف والتشديد ﴿أُولادهم﴾ بالوأد ﴿سفهاً﴾ جهلاً ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيْجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٢ ﴿بغير علم وحرمـوا مــا رزقهــم الله﴾ مما ذكــر وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لَّذُ كُورِنَا وَمُحَرَّمُ ﴿ افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ . 121 ﴿ وهو الذي أنشأ ﴾ خلق ﴿ جنات ﴾ عَلَىٰ أَزُوا جِنَّا وَ إِن يَكُن مَّيْنَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ بساتين ﴿معروشات﴾ مبسوطات على الأرض كالبطيخ ﴿وغير معروشات﴾ بأن ارتفعـت على وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ ساق كالنخل ﴿و﴾ أنشأ ﴿النخل والزرع مختلفاً أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهُا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً أكله﴾ ثمره وحبه في الهيئة والطعــم ﴿والزيتــون والرمان متشابهاً ﴾ ورقهما ، حال ﴿ وغير متشابه ﴾ عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْنَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي طعمهما ﴿ كُلُوا مَـن ثمره إذا أثمر ﴾ قبـل النضــج ﴿وَآتُوا حَقُّهُ ۚ زَكَاتُهُ ﴿ يُومُ حَصَادُهُ ﴾ بـالفتــــــ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ والكسر، من العُشْر [ فيما سُقي بماء المطر ]، أو : مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلْرُمَّانَ مُتَسَيِّهًا وَغَيْرَ مُتَسَيِّهٍ نصفه [ فيها سُقى بآلة] ﴿ولا تسرفوا﴾ بإعطاء كله [1] فلا يبقى لعيالكم شيء ﴿ إنه لا يحب كُلُواْ مِن تَمْرِهِ } إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ ٢ ﴿ المسرفين﴾ المتجاوزين ما حد لهم. ١٤٣ ﴿و﴾ أنشأ ﴿من الأنعام﴾. وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ ١] قولـه: ١ كــالــــوائــب والحوامــي، جمع ١ ســائبــا و و حام ، . تقدم بیان معناها ص ۱۵۷ . [ 7 ] قوله: • بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء ،، إن تفسير الإسراف بهذا هو قول محمد بن مروان المعروف بالسُّدِّي الصغير، وهو قول غير قوي، وفسره بعضهم بجنع الزكاة وهو غريب، لأن منعها من أبواب البخل لا الإسراف إلا إذا أراد: أنهم أسرفوا على أنفسهم بالبخل والصحيح الذي اختاره ابن جرير الطبري قول عطاء ابن أبي رباح: رحمه الله \_ كما نقله عنه ابن كثير \_ إنه نهي عن الإسراف في كل شيء. ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر \_ والله أعلم \_ من سياق الآية أن يكون عائداً على الأكل، أي: لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن كقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تَسْرَفُوا﴾ وفي صحيح البخاري تعليقاً: ﴿ كُلُوا وَاشْرِبُوا وَالْبَسُوا مَن غير إسراف ولا مَخيِلَة ﴿ وَهَذَا مَن هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُۥ

[ ارجع إلى تعليقنا حول ا الإسراف والتبذير ، ص ٣٦٨].



﴿ غفور ﴾ له ما أكل ﴿ رحيم ﴾ به ، ويلحق بما ذكر بالسُّنة : كلُّ ذي ناب مـن السبـاع ومخلـبِ مـن الطير [ قــال عَلِيْكُمْ : « كلَّ ذي ناب من السباع فأكله حرام » رواه مسلم ، وزاد في رواية أخرى له : « وكلَّ ذي مخلب من الطير » ] . ٩٤٦ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي: اليهود ﴿ حَرَمُنَا كُلَّ ذِي ظَفَرٍ ﴾ وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنَّعام ﴿ وَمَنَ الْبَقْرَ والغنم حرمنا عليهم شحومهما ﴾ الثروب [ جمع « تَرْب » وهو هنا الشحم الذي يغشى الكرش فقط]، وشحم الكلي ﴿ إلا ما حلت ظهورهما ﴾ أي: ما علق بها منه ﴿ أو ﴾ حلته ﴿ الحوايا ﴾ الأمعاء ، جمع « حاوياء » أو « حاويــــة » ﴿ أو مـــا اختلــط بعظم﴾ منه، وهو: شحم الأُلْيَة [\_ بفتح الهمزة وسكون اللام \_ ] فإنه قد أحل لهم ﴿ ذلك ﴾ التحريم ﴿ جزيناهم ﴾ به ﴿ ببغيهم ﴾ بسبب ظلمهم غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ بما سبق في سورة « النساء » [ في قوله تعالى : « فبظلم وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُعُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» ] ﴿ وإنا لصادقون﴾ في أخبارنا ومواعيدنا. ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحُواْيَا أَوْ مَا آخَتَكُطُ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم ١٤٧ ﴿ فَإِن كَذَبُوك ﴾ فيا جئت به ﴿ فقـل ﴾ لهم ﴿ربكم ذو رحمة واسعة﴾ حيث لم يعاجلكم بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصَندِقُونَ ١٠٠ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ بالعقوبة، وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان ﴿ ولا ذُو رَحْمَةِ وَاسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ يرد بأسه ﴾ عذابه إذا جاء ﴿عن القوم المجرمين ﴾ . ١٤٨ ﴿ سيقول الذين أشركوا لـو سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَّا وَلَا عَابَآؤُنَا شاء الله ما أشركنا﴾ [١٦ نحن ﴿ ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاك كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ راض به، قال تعالى ﴿ كذلك ﴾ كما كذب هؤلاء حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنآ ﴿ كذب الذين من قبلهم﴾ رسلهم ﴿ حتى ذاقوا بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ قل هل عندكم من علم ﴾ بأن الله إِن لَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ وَإِن أَنتُمْ اللَّهِ راض بذلك ﴿ فتخرجوه لنا ﴾ أي: لا علم عندكم ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُرْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ كُلَّ هَـٰكُمَّ ﴿إن﴾ ما ﴿تتبعـون﴾ في ذلـك ﴿ إلا الظـن وإن﴾ ما ﴿أنتم إلا تخرصون﴾ تكذبون فيه. شُهَدَآءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَـنذَا ۚ فَإِن شَهِدُواْ ١٤٩ ﴿قُل﴾ \_ إن لم تكن لكم حجة \_ ﴿ فلله الحجة البالغة﴾ التامة ﴿ فلــو شــاء ﴾ هــدايتكــم فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا نَتَبِعُ أَهُوآ ءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا ﴿ لهداكم أجعين﴾ . • ١٥ ﴿ قــل هام﴾ أحضروا ﴿شهداءكم الذين يشهدون أن الله حـرم هــذا ﴾ الذي حرمتموه ﴿ فَإِن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ﴾. حلال بالإجماع، وخالف في و الطحال؛ من لا يعتد بخلافه، وأما ميتة البحر فحلال أيضاً لحديث ابن عمــر المذكــور ولما رواه أصحـــاب السنــن الأربعة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيلَتُه قال: « هو الطَّهور ماؤه الحِلِّ مُيْتَتَهُ ، وهو حديث صحيح. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنا ﴾ هكذا قال المشركون، مبررين ـ في ظنهم ـ كفرهم، ومثل قولهم هذا يقول ضعاف الإيمان الذين إذا قيل لأحدهم و لماذا لا تصلى؟ و أجابك: وحتى الله يريد .... صحيح أن كل شيء يحدث فعلاً أو تركاً هو بمشيئة الله تعالى وإراداته، ولكن على هؤلاء أن لا ينسوا أن علم الله تعالى وإرادته غيب لا يطلعون عليه، فمَنَ الذي أدرى الكافر أن الله تعالى أراد له أن لا يؤمن أبداً ... ؟. وما أدرى تارك الصلاة ـ مثلاً ــ أن الله شاء له أن لا يصلي طول عمره؟ ... فلو أن الكافر آمن كما أمره الله. ولو أن العاصي تاب، أفلا تكون التوبة أيضاً قد حصلت بمشيئة الله؟... بلى...

﴿ والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ﴾ يشركون. 101 ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتَلُ ﴾ اقرأ ﴿ما حرم ربكم عليكم أ﴾ ن مفسرة ﴿لا تشركوا به شيئاً و ﴾ أحسنوا ﴿بالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم﴾ بالوأد ﴿من﴾ أجل ﴿ إملاق﴾ فقر تخافونه ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ﴾ الكبائر كالزنا ﴿ ما ظهر منها وما بطن ﴾ أي: علانيتها وسرها ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ كالقَوْد [أي: القصاص] وحد الردة ورجم المحصن [كل ذلك بشروطه المقررة شرعاً] ﴿ذَلَكُم ﴾ المذكور ﴿وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾ تتدبرون. >>> ١٥٢ ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي﴾ أي: بالخَصلة التي ﴿ هي أحسن ﴾ وهي ما فيه صلاحه ِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ﴿ حتى يبلغ أشده﴾ بـأن يحتلم [وتـأنسـوا منــه \* قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۚ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ ٢ رشداً ] ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ﴾ بالعدل وترك البخس ﴿ لا نكلـف نفسـاً إلا وسعهـا ﴾ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاتِي طاقتها في ذلك، فإن أخطأ في الكيـل والوزن \_ والله يعلم صحةً نيته \_ فلا مؤاخذة عليه كما ورد نَّعَنُ نَرْزُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا في حديث [ مرسل أخرجه ابن مردويه عن سعيد وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَـٰتِّ ابن المسيب] ﴿ وإذا قلم ﴾ في حكـــم أو غيره ﴿ فاعدلوا ﴾ بالصدق ﴿ ولو كان ﴾ المقول له أو ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ ع لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١١٥ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ عليه ﴿ ذَا قَرْبَى﴾ قرابة ﴿ وَبَعَهُدُ اللَّهُ أُوفُوا ذَلَكُم ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأُوفُواْ وصاكم به لعلكم تَــذّكــرون﴾ بــالتشــديــد [١٦ والتخفيف: تتعظون. ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ١٥٣ ﴿وأن﴾ [٢] بالفتح [أي: بفتح الهمـزة مع سكون النون وتشديدها ] على تقديـر اللام، وَ إِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهَـدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ والكسر [ وتشديد النون ] استئنافاً ﴿ هذا ﴾ الذي ذَالِكُو وَصَّلَكُم بِهِ ع لَعَلَّكُم تَذَكُّونَ ﴿ وَإِنَّ وَأَنَّ هَلْذَا وصیتکم به ﴿صراطـی مستقیاً ﴾ حـال [وهـو الإسلام] ﴿ فاتبعوه ولا تتبعوا السبــل﴾ الطــرق صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا نَتَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُرْ المخالفة له ﴿ فتفرق ﴾ فيه حذف إحدى التاءين [والأصل «تتفـرق» أي:] تميــل ﴿بكــم عــن عَن سَبِيلِهِ ع ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ ع لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ ع ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ ع لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ﴿ سبيله ﴾ دينه ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ . [1] قوله: « بالتشديد والتخفيف» أي: بتشديد الذال وتخفيفها، هو هكذا في المخطوطتين، وأشار في هامش الثانية إلى نسخة جاء فيها: « بالتشديد والسكون، وهو خطأ، إذ لم يقرأ أحد بسكون الذال. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ وَأَن هَذَا صَرَاطَي مُسْتَقَيًّا ﴾ الآية: أخرج أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله ﷺ خطآ بيده ثم قال: وهذا سبيل الله مستقياً »، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شهاله ثم قال: ووهذه السُّبُل... ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ». ثم قرأ هذه الآية. إن تفسير النبي عَلِيْكُ الآية بهذا المثل العملي معجزة له عَلِيْكُم ، إذ هو إشارة صريحة إلى « الأحزاب » المعروفة في هذه

الأيام بعقائدها وأهدافها المضلّة عن سبيل الله فلكل « حزب » سبيل خاص وله دعاةً يدعون الناس إليه، بل ويكرهونهم على اعتناق مبادئه، وكلها سُبُل تَبعد الناس عن السبيل المستقيم عن ﴿ الْإِسلام ﴾ ـ الذي لا يقبل الله تعالى من العباد سواه.

فعلى المسلم أن يحذر دعاة الضلال هؤلاء ، وأن لا ينخدع بكلامهم المعسول ، فإنه ينطبق على شعاراتهم المثل القائل : « اقرأ تفرح ، جرَّب تحزن » .



قبان قال قاتل: إن الفران الخريم يامر بالعمل بما في التوراة والإنجيل، قبل له: إنها المنزلان من عند الله تعالى، لا ما وصفته ايدي الناس، فها جاء من عند الله هو الهدى، وأما ما كتبوه بأيديهم فهو : الهوى، واتباع الهوى ضلال كبير. ولو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم يغيّروا ولم يبدّلوا، لآمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عيالي وبما جاء به، لأن الرسل جيماً أصحاب رسالة واحدة، والكتب الساوية وحي إلهي إلى كل واحد منهم، وه المسلمون» هم: الرسل ومن آمن معهم ـ كل في عصره ـ .



أخرج الشيخان وغيرهما عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: « من همّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة… ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله»، وهذا من فضل الله تعالى على عباده المؤمنين. ﴾ ١٦٥ ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض﴾ جمع خليفة، أي: يخلف بعضكم بعضاً فيها ﴿ ورفع بعضكم فوق بعض درجات﴾ [١] بالمال والجاه وغير ذلك ﴿ ليبلوكم﴾ ليختبركم ﴿ فيما آتاكم﴾ أعطاكم إياه ليظهر المطيع منكم والعاصي ﴿ إن ربكَ سريع العقاب﴾ لمن عصاه ﴿ وإنه لغفور ﴾ للمؤمنين ﴿ رحيم ﴾ بهم. ﴿ سُورَةِ الْأَعْلِفِ ﴾ ( مكية إلا « واسألهم عن القرية » الثهان أو الخمس آيات، مائتان و خمس، أو : وست آيات )

## بسبانداز حمرالرخيم

﴿ المص ﴾ الله أعلم بمراده بذلك. ٢ هذا ﴿ كتاب أنزل إليك ﴾ خطاب للنبي عَيْلِيُّ ﴿ فلا يكن في صدرك حرج﴾ ضَيْقٌ ﴿منه﴾ أن تبلغه مخافة أن تُكَذّب ﴿ لتنذر ﴾ متعلق بـ « أنــزل » أي: للإندار ﴿به وذكرى﴾ تدكرة ﴿ للمؤمنين ﴾ به. ٣ قل لهم: ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾ أي: القـرآن ﴿ولا تتبعـوا ﴾ تتخــذوا ﴿مــن دونـــه﴾ أي: الله، أي: غيره ﴿ أُولِياء ﴾ تطيعونهم في معصيته تعالى ﴿ قليلاً ما تَذَّكُّرون﴾ بالتاء والياء تتعظون، وفيه إدغام التاء في الأصــل في الذال، وفي قــراءة بسكـــونها <sup>[17</sup>

و ﴿ مَا ﴾ زائدة لتأكيد القلـة. ٤ ﴿ وَكُم ﴾ خبريــة مفعول ﴿من قرية ﴾ أريد أهلها ﴿أهلكناها ﴾ أردنا إهلاكها ﴿ فجاءها بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ بياتاً ﴾

ليلاً ﴿أُو هِم قَائِلُونَ ﴾ نائمون بالظهيرة، و« القيلولة »: استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، أي: مرة جاءها ليلاً ومرة نهاراً

٥ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُواهُم ﴾ [أي]: قولهم.

١] قوله تعالى: ﴿ وَرَفَّعُ بَعْضُكُمْ فُوقٌ بَعْضُ دَرَجَـاتُ ﴾ ، ومثله قولـه تعـالى في ســورة الزخــرف، ص ٦٥٠: ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ﴾ أي: ليشغّل بعض الناس بعضاً. لقـد

التبس على البعض معنى هاتين الآيتين فظنوا أن الاسلام دينُ طبقية يكرس الظلم، وهذا فهم غير صحيح ولا هو من معاني القرآن الكريم، إذ من المعلوم أن الاسلام حرم الظلم بكل صُوَرِهِ وأنواعه تحريماً شديداً ، ووضع من الحدود والأحكام ما يردع الظالم ، ولكنه لم يعالج الظلم بظلم آخر ، كما

فعل ويفعل اليوم مدعو الإصلاح والدفاع عن مصالح الفقراء والكادحين، فالله تعالى رفع بعض الناس فوق بعض درجات، بأن خلقهم متفاوتين في الذكاء والقوة والطول وغير ذلك، ولولا هذا التفاوت لما عمل أحد لأحد عملاً، فلو فرضنا أن الناس جيعاً في مستوى واحد من الذكاء أو القوة فلن يكون هناك دافع يدفع إلى العمل إذ يأنف الإنسان أن يشتغل عند نظيره، وطبيعي مع هذا الاختلاف في الطاقات أن تتفاوت المهن، فيرتضي كل فريق مهنة، فتختلف مداخيل الناس وتتباين بالتالي مستويات معايشهم، وهذا أمر لا يمكن إنكاره وهو موجود وظاهر في كل العالم حتى في

[ ٢ ] قوله: ﴿ وَفِي قراءة بسكونها ﴾ جاء هكذا في المخطوطتين والنسخ المطبوعـة ، وهــو سهــو صــوابــه: ۥ بتخفيفهـا ، أي: الذال. وحــاصلــه أن في 😑

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنْتٍ لِّيَبَلُو كُرُّ فِي مَا ٓءَاتَنْكُرُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ

ٱلْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٧) سِمُوكِرُقُ الإَجْرَافِ عَكِيتَ مَا وَإِسِيَانُهَا سُنِتْ وَعَانِنَانِ

بِسْ لِيَّالَةُ ٱلرَّحْرُ ٱلرَّحِيمِ

المَص ١ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ

حَرَجٌ مِّنْـهُ لِتُنذِرَ بِهِ ٤ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١

مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِّكُرْ وَلَا نَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآ ۖ

قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكُمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَـكُـنَــٰهَا فَجَآءَهَا

بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ﴿ فَا كَانَ دَعْوَلُهُمْ

﴿ إِذْ جَاءُهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَا كَنَا ظُلْمِينَ ﴾ . ٦ ﴿ فلنسألن الذين أرسل إليهم ﴾ أي: الأمم عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلغهم ﴿ ولنسألن المرسلين ﴾ عن الإبلاغ ٧ ﴿ فلنقصن عليهم بعلم ﴾ لنخبرنهم عن علم بما فعلوه ﴿ وما كنا غائبين ﴾ عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما عملوا. ٨ ﴿والوزن﴾ للأعمال، أو: لصحائفها، بميزان له لسان وكِفَّتان كما ورد في حديث[١٦، كائن ﴿يومئذ﴾ أي: يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة ﴿ الحق﴾ العدل، صفة « الوزن » ﴿ فمن ثقلت موازينه ﴾ بـالحسنـات ﴿ فـأولئـك هـم المفلحون 🗭 الفائزون. ٩ ﴿ وَمِنْ خَفْتُ مُوازِينَهُ ﴾ بالسيئات ﴿ فأولئـك الذين خسروا أنفسهم ﴾ بتصييرها إلى النار ﴿ بما إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ١ كانوا بآياتنا يظلمون﴾ يجحدون. فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ • ١ ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَاكُم ﴾ يَا بَنَّي آدِم ﴿ فِي الأَرْضَ وجعلنا لكم فيها معـايش﴾ بـاليــاء [ ولا تقــرأ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا عَآبِيِنَ ﴿ إِنِّ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَ إِذْ بالهمز، أي: جعلنا لكم] أسبـابــاً تعيشــون بها، «جمع معيشـــة» ﴿قليلاً مــا﴾ [ «مــا » زائــدة ] ٱلْحَتُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ وَأَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢ لتأكيد القلة ، [ و« قليلاً » صفة مصـدر محذوف، وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُم فَأُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم أي: شكراً قليلاً ] ﴿تشكرون﴾ على ذلك. إِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَكَالَمُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ صورناكم﴾ أي: صورناه وأنتم في ظهره ﴿ثم قلنا وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ للملائكة اسجدوا لآدم﴾ سجود تحية بالانحناء ﴿ فسجدوا إلا إبليس﴾ أبــا الجن[٢] كــان بين وَلَقَدْ خَلَقَنْكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱشْجُدُواْ الملائكـــة [ وليس منهـــم ] ﴿ لم يكــــن مــــن الساجدين 🦫 . لِاَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ ﴿ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٢ ﴿قال﴾ تعالى ﴿ما منعـك أَ﴾ ن ﴿لا ﴾ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ زائدة ﴿تسجد إذ﴾ حين ﴿أمرتك قال أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین﴾ . خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ وَالَّ فَٱهْبِطُ ١٣ ﴿ قال فاهبط منها ﴾ أي: من الجنة ، وقيل . من السهاوات ﴿ فَمَا يَكُونَ ﴾ ينبغي ﴿ لَكَ أَن تَتَكَبَّر مِنْهَا فَكَ يَكُونُ لَكَ أَنْ نَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱنْحُرْجُ إِنَّكَ فيها فاخرج﴾ منها ﴿إنك﴾. 

 <sup>◄ ﴿</sup>تذكرون﴾ ثلاث قراءات سبعية. هي و تذكرون وبالناء مع تشديد الذال وتخفيفها. وويتذكرون و بياء قبل الناء.

<sup>[</sup> ١ ] قوله: «كما ورد في حديث »، جاء ذكر الكفتين في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه أحمد بسند حسن، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم - وصححه - والبيهقي، عن عبدالله بن عَمْرو رضي الله عنها مرفوعاً إلى النبي ﷺ وهو حديث البطاقة وفيه: « فتوضع السجلات في كفة والبطاقة - التي فيها لا إله إلا الله - في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقـل منع اسم الله شيء ». وأخـرج البيهقـي في الشعـب عـن ابـن عبـاس رضي الله عنها قال: « الميزان له لسان و كِفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات ». وهو ميزان ظاهر يراه الحلق، إظهاراً للعدل وقطعاً للعذر.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله «أبا الجن»، الصحيح أنه واحد من الجن وليس أباهم، ارجع إلى تعليقنا حول «إبليس» ص ٣٨٨، وحول « الجن» ص ٧٧٠.

﴿ من الصاغرين ﴾ الذليلين. 15 ﴿ قال أنظرني ﴾ أخرني ﴿ إلى يـوم يبعثـون ﴾ أي: النـاس. 10 ﴿ قـال إنـك مـن المنظرين ﴾ وفي آية أخرى: « إلى يوم الوقت المعلوم » ، أي: يوم النفخة الأولى. ١٦ ﴿ قال فَمَا أَغُويتني ﴾ أي: بإغوائك لي ، والباء للقسم ، وجـوابـه: ﴿ لأقعـدن لهم﴾ أي: لبني آدم ﴿ صراطـك المستقيم ﴾ أي: على الطـريــق الموصــل إليــك [ لأصرفهم عنه ]. ١٧ ﴿ ثُم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ﴾ أي: من كل جهة فأمنعهم من سلوكه، قال ابن عباس: ولا يستطيع أن يأتي من فـوقهـم لئلا يحول بين العبــد وبين رحمة الله تعــالى ﴿ ولا تجد أكثرهــم شاكريـن﴾ مـؤمنين [ أخـرج أحمد وأبــو داود والنسائي وابن حبان، عن عبدالله بن عمر قال: لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ مِنْ يُصبح وحين يُمسي: « اللهم احفظني من بين يدي قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ قَالَ قَبِمَاۤ أَغُو يَتَنِي لَأَقْعُدُنَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شهالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتــال مــن تحتي]. ١٨ ﴿ قــال لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٠٥٥ أَمَّ لَا تِينَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ اخرج منها مذؤوماً ﴾ بالهمزة، معيباً، أو: ممقوتاً ﴿مدحـوراً﴾ مبعَـداً عـن الرحمة ﴿لمن تبعـك وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـنِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلاَ تَجِـدُ منهم ﴾ من الناس، واللام للابتداء، أو: موطئة أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْحُرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَدْحُورًا للقسم ، وهو : ﴿ لأملأن جهنم منكم أجمعين ﴾ أي : منك بذريتك ومن الناس، وفيـه تغليـب الحاضر لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُرْ أَجْمَعِينَ ١ على الغائب، وفي الجملة معنى جزاء « مَن » الشرطية ، أي : مَنْ تبعك أعذبُه . 19 ﴿ وَ ﴾ قال وَ يَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ ﴿ يِا آدم اسكن أنت ﴾ تأكيد للضمير في شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ « اسكن » ليعطف عليه ﴿ وزوجـك ﴾ « حـواء » بالمد ﴿ الجِنة فكلا من حيث شئتها ولا تقربا هذه فُوسُوسَ لَهُ مَا ٱلشَّيْطَانُ لِيَبِّدِي لَهُ مَا مَاوُدِي عَنْهُمَا مِن الشجرة♦ بـالأكـل منهـا، وهـي: الحنطـة ١١ سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَنَّكُمَّا رَبُّكُمَّا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ ٢٠ ﴿ فَـوسـوس لهما الشيطان ١٤٦٠ إبليس ﴿ ليبدي ﴾ يظهر ﴿ لهما ما تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا وُوري﴾ على وزن «فوعل» من المواراة [أي: الستر] ﴿ عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ﴿ إِنَّ فَدَلَّمْهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا عن هذه الشجرة إلا ﴾ كراهــة ﴿أَن تكـونــا بكسر اللام ﴿ أَو تَكُونَا مَنِ الخَالَدِينَ ﴾ أي: وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية أخرى: « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ». ٢٦ ﴿ وقاسمهما ﴾ أي: أقسم لهما بالله ﴿ إنِّي لكما لمن الناصحين ﴾ في ذلك. ٢٣ ﴿ فدلاهما ﴾ حطهما عن منزلتهما ﴿ بغرور ﴾ منه ﴿ فلما ذاقا ﴾ . [ 1 ] قوله: ﴿ وهي الحنطة ﴾: ثمة أقوال كثيرة في بيان نوع ﴿ الشجرة ﴾، والصحيح أنه لا دليل يثبت شيئاً منها ، فالإمساك عن التعيين هو الأحسن. [ ۲ ] قوله تعالى: ﴿ فوسوس لها الشيطان﴾ ، ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ آدم ﴾ ص ٤١٧ ، و﴿ حواء ﴾ ص ٥٣٣ ، و﴿ إبليس ﴾ ص ٣٨٨ .





﴿ يعلمون﴾ يتدبرون فإنهم المنتفعون بها . ٣٣ ﴿ قُلُ إنْمَا حَرْمَ رَبِّي الفواحش ﴾ الكبائر كالزنا ﴿ مَا ظهر منها وما بطن ﴾ أي: جهرها وسرها ﴿والإثم﴾ المعصية ﴿والبغي﴾ على الناس ﴿بغير الحق﴾ وهو الظام ﴿وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به ﴾ بإشراكه ﴿ سلطاناً ﴾ حجة [ ومعنى هذا: أن الشرك بالله لا يقبله عاقل سليم الطبع ، إذ لا حجة لمشرك أبداً ] ﴿ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾[١] من تحريم ما لم يحرم وغيره. ٣٤ ﴿وَلَكُلُ أَمَّةَ أَجِلُ﴾ مدة ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمُ لَا يستأخرون﴾ عنه ﴿ ساعة ولا يستقدمون ﴾ عليه [ فالأمم مثل الواحد من الناس ، لها أجل محدد تزول بانتهائــه مثلها يموت الإنسان إذا جاء أجله]. ٣٥ ﴿ يَا بَنِي آدم إما ﴾ فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة ﴿ يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن لَا يَعْلَمُونَ رَبُّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا اتقى ﴾ الشرك ﴿وأصلح﴾ عمله ﴿فلا خوف وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّقِ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا كُمْ عليهـــم ولا هـــم يحزنــــون﴾ في الآخــــرة. ٣ ﴿ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا ﴾ تكبروا يُنَزِّلْ بِهِ عَ سُلَطَ نَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿عنها﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿أُولئك أصحاب النار وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْــَنَأْخِرُونَ سَاعَةً هم فيها خالدون﴾ . ٣٧ ﴿ فمن ﴾ أي: لا أحد ﴿ أَظُلُّم مَنَ افْتَرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًّا ﴾ بنسبة الشريك وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ يَكِنِي يَلْبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُرْ والولد إليه ﴿أو كذب بآياته﴾ القرآن ﴿أولئــك ينالهم ﴾ يصيبهم ﴿نصيبهم ﴾ حظهم ﴿من يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ الكتاب﴾ مما كتب لهم في اللـوح المحفـوظ مــن وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَيَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ الرزق والأجــل وغير ذلــك ﴿حتى إذا جــاءتهم رسلنا﴾ أي: الملائكة ﴿يتوفونهم قــالــوا﴾ لهم عَنْهَا أَوْلَنَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٢٠٠٠ فَمَنْ تبكيتاً [ وإلزامـاً لهم بــالحجــة ] ﴿ أيــن مــا كنتم تدعون﴾ تعبدون ﴿ من دون الله قالوا ضلموا ﴾ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَاتِهِ عَ غابوا ﴿عنا﴾ فلم نَرَهُمُ ﴿وشهدوا على أنفسهم﴾ أُوْلَيْكَ يَنَاهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ عند الموت ﴿ أنهم كانوا ﴾ . رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ [ ١ ] قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾. معناه ـ كما ذكر المفسر ـ أن يحلل الإنسان ويحرم من ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّ وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ غير دليل ولا حجة مقبولة شرعاً، أي: أن يتبع هواه، فيحرم على هواه، ويحلل على هواه، وهذه حال الظالمين

من الحاكمين والمتكبرين الذين لا يقبلون بالحق \_ وما أكثرهم في أيامنا \_ فمنهم من يحكم بحكم الجاهلية وملل الكفر، ومع ذلك يصور للناس أن حكمه هذا مطابق لحكم الله تعالى، ومنهم من يُبيح المحرمات كالربا تحت ستار اسم والفائدة ، أو والربع ، زاعمين أن الله حرم الربا إذا كانت أضعافاً مضاعفة ، أو زاعمين أن هذه والفوائد ، التي تعطيها المصارف \_ البنوك \_ اليوم ليست بالربا الذي حرمه الله ، إلى غير ذلك من الحجج الواهية [ ارجع إلى تعليقنا حول تحريم الربا من الحوائد ، التي تعطيها المصارف \_ البنوك \_ اليوم ليست بالربا الذي حرمه الله ، إلى غير ذلك من الحجج الواهية وروجها ولبسها الإسلامي ، وبتعريتها وإفسادها تحت شعار و تحرير المرأة ، وغير ذلك من الضلالات والأهواء ، يؤيدهم في ذلك نفر من علماء السوء يزينون لهم الباطل ويحتونهم عليه والعياذ بالله .

﴿ كَافْرِينَ ﴾ . ٣٨ ﴿ قَالَ ﴾ تعالى لهم يوم القيامة : ﴿ ادخلوا في ﴾ جلة ﴿ أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾ متعلق بـ « ادخلوا » ﴿ كلما دخلت أمة﴾ النار ﴿ لعنت أختها ﴾ التي قبلها لضلالها بها ﴿ حتى إذا ادَّار كوا ﴾ تلاحقوا ﴿ فيها جيعاً قالت أخراهم ﴾ وهم الأتباع ﴿ لأولاهم ﴾ أي: لأجلائهم، وهم: المتبوعون ﴿ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً ♦ مضعفاً ﴿من النار قال﴾ تعالى: ﴿لكل ﴾ منكم ومنهم ﴿ضعف ﴾ عـذاب مضعـف ﴿ ولكـن لا يعلمون﴾ \_ بالياء والتاء \_ ما لكل فريق. ٣٩ ﴿ وقالت أولاهم لأخراهم فها كان لكم علينا من فضل ﴾ لأنكم لم تكفروا بسببنا [أي: ليس ذنبكم أهون من ذنبنا ليكون عذابكم أخف] فنحن وأنتم سواء [ في ارتكــاب الكفر ] ، قال تعالى لهم: ﴿ فَدُوقُوا العَدَابِ بَمَا كُنتُم كَنْفِرِينَ ١٥ قَالَ أَدْخُلُواْ فِي أُمَدِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ } تكسبون ﴾ . • ٤ ﴿إن الذين كذبوا بآياتنا مِّنَ الْحِيِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخَتُهَا واستكبروا ﴾ تكبروا ﴿عنها ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿لا تفتح لهم أبواب السهاء ﴾ إذا عُرجَ بأرواحهم إليها حَتَّىٰ إِذَا آدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُنْحَرَهُمْ لِأُولَنْهُمْ رَبَّنَا بعد الموت، فيهبط بها إلى « سِجِّين » [ في الأرض السابعة] بخلاف المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ إلى السهاء السابعة كما ورد في حديث[١] ﴿وَلَا ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ يدخلون الجنة حتى يلج ♦ يدخل ﴿ الجمل ﴾ [ ذكر الناقة وقرىء شذوذاً « الجُمَّلُ » أي: حبل فَكَ كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ ۗ إِ السفينة] ﴿ فِي سم الخياط ﴾ ثقب الإبرة، وهو غير ممكن فكذا دخولهم [ الجنة ] ﴿ وَكَذَلْكَ ﴾ الجزاء تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ﴿ نجزي المجرمين﴾ بالكفر . 11 ﴿ لهم من جهنم لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْحَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ مهاد ﴾ فراش ﴿ومن فوقهم غواش﴾ أغطية من النار جمع «غاشية»، وتنوينــه عــوض مــن اليــاء ٱلْحُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْحَيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَكَذَلَكُ نَجْزِي الظَّالَمِينَ ﴾ . ٤٣ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ وعملوا الصالحات﴾ مبتدأ وقولـه: ﴿لا نكلـف نفساً إلا وسعها ﴾ طاقتها من العمل، اعتراض بينه نَجْزِى ٱلظَّللِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وبين خبره وهو : ﴿ أُولئك أصحاب الجنة ﴾ . لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَنَبِكَ أَصْحَلْ الْجُنَّةِ ١ قوله: ٩ كما ورد في حـديث، رواه أحمد والنسائسي

ـ أي: الملك ـ اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في المعد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروْح وريحان وربّ راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السهاء السابعة أي: للعرض على ربها فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يُعرج بها إلى السهاء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟... فيقال: فلان... فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السهاء، فترسل من السهاء ثم تصير إلى القبر ».

والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحاً قــال

أما مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة \_ أي: في عالم البرزخ \_ ففيه أقوال كثيرة، سببها كثرة الأحاديث الواردة في ذلك، وهي أحاديث يصدق بعضها بعضاً ولا تعارض بينها، فالصحيح: أنه ليس لجميع أرواح المؤمنين أو الكافرين مستقر واحدة في فترة البرزخ كلها، بل هي متفاوتة في مستقرها تفاوتاً كبيراً بحسب أصحابها، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء، ومنها في حواصل طير خضر =

×==×==×==×==×==×==×==×==×==×=×=×

﴿ هم فيها خالدون﴾ . 27 ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل﴾ حقد كان بينهم في الدنيا ﴿ تجري من تحتهم ﴾ تحت قصورهم ﴿ الأنهار وقالوا ﴾ عند الاستقرار في منازلهم ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴾ العمل الذي هذا جزاؤه ﴿ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾ حُذف جواب « لولا » لدلالة ما قبله عليه ﴿ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن﴾ مخففة ، أي: أنه، أو: مفسرة في المواضع الخمسة ﴿ تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾. 22 ﴿ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ﴾ تقريراً وتبكيتاً [ أي: إلزاماً لهم بالحجة ] ﴿ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ﴾ من الثواب ﴿ حقاً فهل وجدتم ما وعد ﴾ كم ﴿ربكم﴾ من العذاب ﴿حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن ﴾ نادى مناد ﴿بينهم ﴾ بين الفريقين أسمعهم ﴿أن لعنة الله على الظالمين﴾. هُمْ فِيهَا خَلْدُونَ ﴿ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ 20 ﴿ الذين يصدون ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا دينه ﴿ ويبغونها ﴾ أي: يطلبون السبيل ﴿ عوجاً ﴾ معوجةً [ أي: كانوا في الدنيا يبحثون عن الضلال لَهُنَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ ويسعون إليه] ﴿وهم بالآخرة كافرون﴾. رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُرُ الْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا ٤٦ ﴿ وبينهما ﴾ أي: أصحاب الجنة والنار ﴿ حجاب ﴾ حاجز ، قيل: هـو سـور الأعـراف كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ ﴿وعلى الأعراف﴾ وهو: سور الجنة ﴿رجـال﴾ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَ حَقًّا فَهَـلَ وَجَدَيُّم مَّا وَعَدَ ﴿يعـرفــون كلاً ﴾ مـن أهــل الجنـــة والنـــار رَبُكُرُ حَقًّا قَالُواْ نَعَمَ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنَ بَيْنَهُم أَن لَعْنَهُ ﴿ بسياهـم﴾ بعلامتهـم وهــي بيــاض الوجـــوه للمؤمنين، وسوادها للكافرين، لـرؤيتهــم لهم إذ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ موضعهم عال ﴿ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، قال تعالى: ﴿ لم يدخلوها ﴾ أي: وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَلْفِرُونَ رَقِي وَبَيْنَهُمَا أصحابُ الأعراف الجنةَ ﴿وهـم يطمعـون﴾ في حِبَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمَّ دخولها ، قال الحسن : لم يُطمعهم إلاَّ لكرامة يريدها بهم، وروى الحاكم [ والبيهقي وعبدالرزاق ] عــن وَنَادَوْاْ أَصَحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُو ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا حذيفة [ بن اليمان موقوفاً عليه ] قال: « بينما هم الله عَلَمَ عَلَمَعُونَ الله ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تِلْقَآءَ ( ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمُ تِلْقَآءَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل كذلك إذِ اطَّلع عليهم ربك فقال: قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرتُ لكم » . ٤٧ ﴿ وإذا صرفت أبصارهم ﴾أي:أصحاب الأعراف ﴿ تلقاء ﴾ جهة.

تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح الشهداء \_ ما لم يحبسها عن ذلك حقَّ عَبْد.وروح المؤمن طبر يَعْلُق في شجر الجنة حتى يَرْجعهُ الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه ، فللروح شأن غير شأن البدن ، فهي مع كونها في الجنة هي في السهاء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه ، وهي أسرع حركة وانتقالاً وصعوداً وهبوطاً ، ومنها مرسلة ومحبوسة ، وعلوية وسفلية ، ولها بعد مفارقة الجسد إحساس بالألم أو النعيم أكثر مما كان لها وقت اتصالها بالبدن بكثير . وبالإجمال: فأرواح المؤمنين في « الجنة » ، وأرواح الكافرين في « سجين » [ ارجع إلى تعليقنا حول « عذاب القبر ونعيمه » ص ٣٣٤ ، وتعليقنا حول « ساع الموتى » ص ٥٣٧ ] .

<sup>[</sup> ١ ] قوله: ﴿ كَمَا فِي الحديث ﴾ ، سيأتي نصه وبيان من هم أصحاب الأعراف في تعليقنا في الصفحة التالية ـ ص ٢٠٠ .

﴿ أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا ﴾ في النار ﴿ مع القوم الظالمين ﴾ . 2٨ ﴿ ونادى أصحاب الأعراف [١] رجالاً ﴾ من أصحاب النار ﴿ يعرفونهم بسياهم قالوا ما أغنى عنكم ﴾ من النار ﴿ جعكم ﴾ المال ، أو : كثرتكم ﴿ وما كنتم تستكبرون ﴾ أي: واستكباركم عن الإيمان، ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين: ٤٩ ﴿ أَهْوَلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ﴾ قد قيل لهم: ﴿ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون﴾ وقرىء « أَدْخِلُوا » بالبناء للمفعول و[ قرىء ] « دَخَلُوا »

[ وهما قراءتان شاذتان ] ، فجملة النفي حال ، أي : مقولاً لهم ذلك . • ٥ ﴿ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ﴾ من الطعام ﴿ قـالـوا إن الله حـرمهما ﴾ منعهما ﴿ على

> 01 ﴿ الذين اتخذوا دينهــم لهواً ولعبــاً وغــرتهم الحياة الدنيا﴾ [ فاغترُّوا بها ولم يؤمنوا ، وظنوا أن

> ما اعتادوه من الباطل سينفعهم] ﴿فاليـوم ننساهم﴾ نتركهم في النار ﴿ كَمَا نَسُوا لَقَاء يُومُهُم

هذا ﴾ بتركهم العمل له ﴿وما كانـوا بـآيــاتنــا ليجحدون﴾ أي: وكما جحدوا.

٥٢ ﴿ ولقد جئناهــم ﴾ أي: أهــل مكــة ﴿ بِكتاب ﴾ قرآن ﴿ فصلناه ﴾ بيناه بالأخبار والوعد والوعيد ﴿على علم﴾ حـال، أي: عـالمين

بما فصل فیه ﴿هدی﴾ حال من «الهاء» [ في: « فصلناه»] ﴿ورحمة لقرم ا يۇمنون 🦫 بە .

٥٣ ﴿ هل ينظرون﴾ ما ينتظرون ﴿ إلا تأويله ﴾ عاقبة ما فيه ﴿يوم يأتي تأويله﴾ هو يوم القيامة ﴿ يقول الذين نسوه من ﴾ .

[1] قوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الأعراف﴾.

الأعـراف في اللغـة: الشيء المشرف, وهــى: جم « عَرْف» ومنه « عَرْف الديك» و« عَـرْف الفـرس».

فالأعراف هي: شُرَفُ السور، أي: الحجاب الفاصل بين الجنة والنار . وبه قال ابن عباس رضي الله عنهها .

أما و أصحاب الأعراف ه: ففي بيان مَنْ هم عشرة

أقوال مختلفة ليس لواحد منها دليل قوي، ولكن أقربها وأقواها هو ما ذكره السيوطي هنا في تفسيره الآية ٤٦، من أنهم: رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم. والحديث الذي أشار إليه المؤلف في تفسير الآية المذكورة هو ما رواه ابن مردويه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله عَيْجَالُهُ عَمَّن استوت حسناته وسيئاته فقال: « أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون ».

وأخرج عبدالرزاق والبيهةي والحاكم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ، جُعلوا على سور بين الجنة والنار حتى يُقضى بين الناس، فبَينها هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا فادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. وهذا أيضاً قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما .

أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُعَالِمِينَ

وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُرْ جَمْعُكُرْ وَمَا كُنتُمْ لَسَتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ

أَهْنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَاهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خُوفَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (إِنِّي وَنَادَى أَصْحَلْبُ

النَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَانَةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِنَا

رَزَقَكُو الله عَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ (نَهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَمُواً وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا

فَٱلْيَـوْمَ نَنسَلُهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ

إِعَا يَلْتِنَا يَجْحَدُونَ رَبِّي وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ

) عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فِي هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ إِيوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ إِيقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن

﴿ قبل ﴾ تركوا الإيمان به ﴿ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ﴾ هل ﴿ نرد ﴾ إلى الدنيا ﴿ فنعمل غير الذي كنا نعمل ﴾ نوحد الله ونترك الشرك؟ فيقال لهم: لا ، قال تعالى ﴿ قد خسروا أنفسهم ﴾ إذ صاروا إلى الهلاك ﴿ وَصَلَّ ﴾ ذهب ﴿ عنهم ما كانوا يفترون ﴾ من دعوى الشريك. ٥٤ ﴿ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ﴾ من أيام الدنيا ، أي : في قدرها لأنه لم يكن ثَمَّ شمس ، ولو شاء خلقهن في لمحة ، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ﴿ثم استوى على العرش﴾ هو في اللغة سرير الملك، استواءً يليق به (١١ ﴿ يغشي الليل النهار ﴾ مخففاً ومشـدداً أي: يغطى كلاًّ منها بالآخر ﴿ يطلب ﴾ يطلب ﴿ كُلُّ مَنْهَا الآخر طلباً ﴿حَثَيْثًا ﴾ سريعًا [أي: يتعاقبان] ﴿ والشمس والقمر والنجوم ﴾ بالنصب ﴾ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَيِّ فَهَل لَّنَا مِن عطفاً على «السهاوات»، والرفع مبتدأ، خبره إِ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴿ مسخرات ﴾ مذللات ﴿ بأمره ﴾ بقدرت ﴿ ألا له الخلق﴾ جميعاً ﴿والأمر﴾ كلمه ﴿تبارك﴾ كُولَةُ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه تعاظم ﴿الله رب﴾ مالك ﴿العالمين﴾. 00 ﴿ادعوا ربكم تضرعاً﴾ حـال، تــذللاً إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ ﴿وَخَفَيَةٌ ﴾ سراً ﴿إنَّهُ لا يجب المعتبديانَ ﴾ في إ أَيَّا مِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ الدعاء بالتشـدق ورفـع الصـوت [ والخروج على أدب الدعاء ]. ٥٦ ﴿ ولا تفسدوا في الأرض ﴾ ا حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ٢ بالشرك والمعاصى ﴿بعد إصلاحها﴾ ببعث الرسل ﴿ وادعوه خوفاً ﴾ من عقابه ﴿ وطمعاً ﴾ في اً لَا لَهُ ٱلْخَاتُى وَٱلْأَمْرُ ۖ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ رحمته ﴿إِن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ ا دُعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ رَبِّي المطيعين، وتذكير « قريب » المُخْبَر به عن « رحمة » لإضافتها إلى الله . ٥٧ ﴿ وهو الذي يرسل الرياح وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا نُشُراً بين يدي رحمته ﴾ [ بضم النون والشين] أي: وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ متفرقة قُدام المطر ، وفي قراءة : [ « الرياح ، والريح نُشْراً »] بسكون الشين تخفيفاً ، وفي أخـرى: اللَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَلَيْنَ بسكونها وفتـح النــون مصــدراً [أي: «الريــح نَشْراً »]، وفي أخرى: بسكونها وضم الموحدة بدل ﴾ إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ النون أي: [ « الرياح ] بُشْراً »، ومفرد الأولى « نَشُور » كرسول، والآخرة [ مفردهـــا ] « بشير » ﴿ حتى إذا أقلت﴾ حملت الرياح ﴿ سحاباً ثقالاً ﴾ بالمطر ﴿ سقناه ﴾ أي: السحاب، وفيه التفات عن الغيبة [ إلى التكلم، فقد كان مقتضى السياق أن يقول: « ساقه » ] ﴿ لبلد ميت ﴾ لا نبات به ، أي: لإحيائها ﴿ فأنزلنا به ﴾ بالبلد .

<sup>[</sup> ۱ ] قوله: «استواء يليق به» أي: لا يجوز أن يُفْهَمَ من الاستواء معنى لا يليق بالله عز وجل مثل؛الاستقرار، أو المجلوس، أو القعود، أو المكان، لأنه تعالى كان ولا مكان، ولا زمان، ولا عرش، ولا خَلْقَ، ثم خلق الخلق، ثم استوى على العرش كها وصف نفسه من غير تعطيل، ولا تشبيه، ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ . لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، عن سفيان الثوري رحه الله قال: كنت عند ربيعة ابن أبي عبدالرحن شيخ الإمام مالـك فسأله رجل فقال: ﴿ الرحن على العرش استوى﴾ كيف استوى؟ فقال: « الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالـة، وعلى \_\_

﴿الماء فأخرجنا به﴾ بالماء ﴿من كل الثمرات كذلك﴾ الإخراج ﴿ نخرج الموتى ﴾ من قبورهم بالإحياء ﴿لعلكم تذكرون ﴾ فتؤمنون. ٥٨ ﴿والبلد الطيب ﴾ العذب التراب ﴿ يخرج نباته ﴾ حسناً ﴿ بإذن ربه ﴾ هذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها ﴿والذي خبث ﴾ ترابه ﴿لا يخرج ﴾ نباته ﴿إلا نكداً ﴾ عسراً بمشقة ، وهذا مثل للكافر ﴿كذلك ﴾ كما بينا ما ذُكر ﴿ نصرف ﴾ نبين ﴿ الآيات لقوم يشكرون ﴾ الله فيؤمنون. ٥٩ ﴿ لقد ﴾ جواب قسم محذوف ﴿ أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إلّه غيره ﴾ بالجر صفة لـ «إله » [ مراعاة للفظ] ، و [ في قراءة أخرى

ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ

ٱلْمَوْنَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ وَالْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ

بِإِذْنِ رَبِّهِ ۽ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ

نُصَرِّفُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١٥٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى

قَوْمِهِ عَفَالَ يَنْقُومِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ

مِن قُوْمِهِ } إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ عَالَ يَنْقُوْمِ

لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا

تَعْلَمُونَ ﴿ أُوعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌمِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ

رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَنَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ

على ] الرفع بدل من محلـه، [ ومحل « إلّـه » رفـع بالابتداء ، خبره: « لكم » المتقدم عليــه و « مــن » زائدة، ولم تعمل « ما » عمل ليس بسبب تقدم الخبر ، فهي مهملة ، أي: نافية فقط] ﴿إني أخاف عليكم﴾ إن عبدتم غيره ﴿عذاب يوم عظيم﴾ هو يوم القيامة. • ٦٠ ﴿ قال الملأ ﴾ [ أي: الكبراء و ] الأشراف ﴿ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ﴾ بيِّن. ٦١ ﴿ قال يا قوم ليس بي ضلالة ﴾ هي أعم من «الضلال» فنفيها أبلغ من نفيه [أي: ليس بي أيُّ نـوع مـن أنـواع الضلال] ﴿ ولكنى رسول من رب العالمين﴾ . ٦٣ ﴿ أَبِلْغُكُم ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ رسالات ربي وأنصح ﴾ أريد الخير ﴿ لَكُمْ وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ [ فآمنوا بما جئتكم بــه لأنــه الحق]. ٦٣ ﴿أَ﴾ كذبتم ﴿ وعجبتم أن جاءكم ذكر ﴾ موعظة ﴿ من العذاب إن لم تؤمنوا ﴿ولتتقوا﴾ الله ﴿ولعلكم ترحمون﴾ بها؟!. ٦٤ ﴿ فكذبوه فأنجيناه والذين معـه﴾ مـن الغـرق [ في ميـاه الطـوفـان] ﴿ في الفلك ﴾ السفينة ﴿وأغرقنا الذين ﴾.

الرسول البلاغ وعلينا التصديق ». وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عبدالله بن وهب المصري أحد رواة الموطأ قال: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يما أبا

عبدالرحمن «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟... فأطرق مالك وأخذته الرَّحضا؛ \_ أي: عرق عرقاً شديداً \_ ثم رفع رأسه فقال: «الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال: كيف؟ وكيـفَ عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعه، أخرجوه».

وروى جوابَ الإمام مالك هذا الإمامُ عبدالله القيرواني في كتابه « الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ » بلفظ: « الاستواء غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة، أخرجوه».

فها يروى عن مالك رحمه الله: أنه قال: ٩ والكيف مجهول ، غير صحيح ولم يثبت ذلك عنه خلافاً لما هو شائع.

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وأما قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتُوى على العرش ﴾ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، واسحاق =



﴿رجس﴾ عذاب ﴿وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها ﴾ أي: سميتم بها ﴿أنتم وآباؤكم﴾ أصناماً تعبدونها ﴿ما نزل الله بها ﴾ أي: بعبادتها ﴿ من سلطان ﴾ حجة وبرهان ﴿ فانتظروا ﴾ العذاب ﴿ إني معكم من المنتظرين ﴾ ذلكم بتكذيبكم لي، فأرسلتْ عليهم الريحُ العقيم [ « ما تذر من شيء أتت عليه إلاّ جعلته كالرميم» ]. ٧٢ ﴿ فَأَنجيناه ﴾ أي: هوداً ﴿ والذين معه ﴾ من المؤمنين ﴿ برحمة منا وقطعنا دابر ﴾ القوم ﴿ الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي: استأصلناهم ﴿ وما كانوا مؤمنين ﴾ عطف على « كذبوا ». ٧٣ ﴿ و ﴾ أرسلنا ﴿ إلى ثمود ﴾ [١] بترك الصرف [أي: بالمنع من الصرف للعلمية والتأنيث] مراداً به القبيلة ﴿ أَخَاهُم صَالِحاً قَالَ يَا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره قد جاءتكم رِجْسٌ وَعَضَبُ أَنْجُلِدِلُونَنِي فِي أَشَمَاءٍ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمُ بينة﴾ معجزة ﴿من ربكم﴾ على صدقى ﴿هذه ناقة الله لكم آية ﴾ حال، عاملها معنى الإشارة، وَ اَبَآ وُكُمُ مَّا زَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنِ ۚ فَٱنتَظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُمُ وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عيّنوها ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضُ اللَّهُ وَلَا تُمْسُوهَا بِسُوءً ﴾ مِّنَ ٱلمُنتَظِرِينَ ١٥ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا بعَقْر أو ضرب ﴿ فيأخذكم عذاب أليم ﴾ . ٧٤ ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفًاءُ ﴾ في الأرض وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِينَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ٢ ﴿ من بعد عاد وبـوأكم﴾ أسكنكـم ﴿ في الأرض وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَلْقُومِ آعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمُ تتخذون من سهولها قصوراً ﴾ تسكنونها في الصيف ﴿ وتنحتون الجبال بيوتاً ﴾ تسكنونها في الشتاء ، مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُم هَنذه ع ونصبه على الحال المقدرة [ أي: تنحتونها مقدرين نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُرْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا جعلها بيــوتـــاً لكـــم ] ﴿ فــاذكــروا آلاء الله ولا تعثواً ﴾ [ بفتح الثاء باتفاق القراء ، من « عَثَىَ » ، تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَاذْكُرُواْ بكسر الثاء ـ « عَنَى » ـ بفتحتين] ﴿ فِي الأرض مفسدين﴾ [ حال مؤكدة لمعنى الفعل « تعثوا »]. إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٧٥ ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه ﴾<sup>[٢]</sup> تَخَيِذُونَ مِن سُهُولِكَ قُصُورًا وَتَغِنُونَ ٱلِحُبَالَ بُيُوتًا تكبروا عن الإيمان به ﴿ للذين استضعفوا ﴾ . فَأَذْ كُوْواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ تعليقنــا ص ٤١٧ ــ وفي روايــة لمسلم في صحيحــه مــن قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعـــاً: ﴿ وَطُّــولُــهُ - أي: آدم - ستون ذراعاً ، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، ، فهذا الحديث صريح في أنه ليس بعد آدم من هو أطول منه. [ ١ ] قوله تعالى ﴿ إِلَى تُمُودُ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول ( ثمود ) ص ٢٩٣. . ٢] قوله تعالى: ﴿ وقال الملا ﴾ (آلآيتين ٧٥ و٧٦) هذا أسلوب أهل الكفر والضلال في كل زمان لتشكيك المؤمنين في إيمانهم، فقوم صالح قالوا منذ آلاف السنين للمؤمنين: ﴿ أَتَعَلُّمُونَ أَنْ صَالِحاً مُرسَلُ مِنْ رَبِّه ﴾ ؟ ... أي: هل أنتم واثقون من صدقه ؟ ... وقصدهم بهذا السؤال، إلقاء الشك في نفوس

□ قوله تعالى: ﴿وقال الملأ﴾ (الآيتين ٧٥ و ٧٦) هذا أسلوب أهل الكفر والضلال في كل زمان لتشكيك المؤمنين في إيمانهم، فقوم صالح قالوا منذ آلاف السنين للمؤمنين: ﴿أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه﴾ ؟ . . . أي: هل أنتم واثقون من صدقه ؟ . . . وقصدهم بهذا السؤال، إلقاء الشك في نفوس المؤمنين، وهذا ما يفعله الزنادقة والملحدون في هذه الأيام حيث يثيرون في عقول الناس ـ وخاصة الشباب منهم ـ تساؤلات تحمل الشك في الله تعالى ورسالاته، بقصد إبعادهم عن الإسلام ثم إخراجهم منه، ليعتنقوا عقائد باطلة وضعها أعداء هذا الدين ليصرفوا الناس بها عن سبيل الله تعالى، إنه الأسلوب عينه . . . أخبث أسلوب استخدمه أعداء الإسلام ولا يزالون . . . فعلى المؤمن أن لا يكترث بهم، بل عليه أن يفند مزاعمهم فإنهم لا حجة لهم ولا برهان ﴿إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ﴾ ، وأن يواجههم بمزيد من الوعي والفقه في الدين. [ ارجع إلى تعليقنا حول و الكبر » ص ٣٤٨].

﴿ لمن آمن منهم ﴾ أي: من قومه ، بدل مما قبله بإعادة الجار ﴿ أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ﴾ إليكم ؟ ﴿ قالوا ﴾ نعم ﴿إِنَا بِمَا أَرْسُلُ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ . ٧٦ ﴿ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون﴾ . ٧٧ وكانــت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم، فملُّوا ذلك ﴿ فعقروا الناقة ﴾ عقرها قدار [ بن سالف] بأمرهم بأن قتلها بالسيف ﴿ وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا﴾ به من العذاب على قتلها ﴿إن كنت من المرسلين﴾. ٧٨ ﴿فأخذتهم الرجفة﴾ الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من السماء ﴿ فأصبحوا في دارهم جائمين ﴾ باركين على الركب ميتين. ٧٩ ﴿ فتـولى ﴾ أعرضَ صالح ﴿عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ . ٨٠ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ لوطاً ﴾ ويبدل لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلْلِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَبِّهِ ع منه ﴿إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ﴾ أي: أدبار قَالُواْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ ۽ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَي قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ الرجال [١١] ﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ الإنس والجن ٨١ ﴿ أَإِنكُم ﴾ بتحقيق الهمـزتين إِنَّا بِٱلَّذِي وَامَنتُم بِهِ عَكَ فِرُونَ ﴿ يَ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ وتسهيل الثانية وإدخال الألف بينهما على الوجهين، [ وفي قراءة « إنكم» بهمـزة واحـدة على الخبر ] عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَالِحُ آئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ ﴿ لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ مسرفـــون﴾ متجـــاوزون الحلال إلى الحرام. ٨٢ ﴿ وما كان جـواب قــومــه إلا أن قــالــوا جَنْيِمِينَ ﴿ إِنَّ فَتُولَّىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنْفُومِ لَقَدْ أَبِلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ أخرجوهم ﴾ أي : لوطاً وأتباعه ﴿ من قريتكم إنهم أناسٍ يتطهرون﴾ من أدبار الرجال[١٦ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّنصِحِينَ ﴿ اللَّهُ عَبُّونَ ٱلنَّنصِحِينَ ﴿ اللَّهُ ۸۳ ﴿ فأنجيناه وأهله إلا امرأته ﴾ . وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِكَ مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَنَا أَتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً [ ١ ] قوله: «أدبار الرجال». مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْهُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَمَا كَانَ عُرف قــوم لــوط عليــه السلام بــارتكــاب هـــذه الفاحشة، فكانت أشنع ما فعلوه بعد كفـرهــم، وقــد جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ أُنْرِجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمْ أجع المسلمون على أن هذه الفاحشة من كبائر الذنوب. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (١٠٠٠) فَأَنْجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُو ابن عباس رضي الله عنها قال: قـال رسـول الله عليه « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلـوا الفـاعــل قال الإمام البغوي: اختلف أهل العلم في حد اللوطي فذهب بعضهم إلى أنه يحدُّ حد الزنا . فإن كان محصناً يرجم، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رِباح والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي، وهو قول للشافعي، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول: جلدُ مائة وتغريب عام رجلاً كان أو امرأة محصناً كان أو غير محصن. وذهب قوم إلى أن اللوطي يُرجم محصناً كان أو غير محصن، رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها، وبه قال الزهري وهو قول مالك وأحمد، والقول الآخر للشافعي: أنه يُقتل الفاعل

وهو قول سعيد بن المسبب وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي، وهو قول للشافعي، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول: جلد مائة وتغريب عام رجلاً كان أو امرأة محصناً كان أو غير محصن، وذهب قوم إلى أن اللوطي يُرجم محصناً كان أو غير محصن، وراه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنها، وبه قال الزهري وهو قول مالك وأحمد، والقول الآخر للشافعي: أنه يُقتل الفاعل والمفعول به كها جاء في الحديث. الله عنه ولكن الراجح في مذهب الشافعي رحمه الله أنه يُحَدُّ حدَّ الزنا بجميع أحكامه وأحواله ففي غير المحصن جلد مائة وتغريب عام وفي المحصن الرجم وهو أيضاً قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما عدا التغريب، وقال أبو حنيفة يعزَّرُ ولا يقام عليه الحدُّ وهو الراجح في مذهبه. ولا شك في أن هذه الفواحش أعمال شاذة ينتزه عنها المسلم الذي هذبه الإسلام وكلَّ عاقل. لأن يُعتمل حرمها بنص القرآن الكريم وصريح السنة النبوية، وانعقد الإجماع على ذلك كها ذكرنا، ثم لأن في فعل هذه الفاحشة ضرراً وأذى على الفاعل والمفعول به فالله تعالى نبى عن إتبان الزوجة أثناء الحيض بسبب الأذى، قال تعالى: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في على المعلم والمفعول به فالله تعالى نبى عن إتبان الزوجة أثناء الحيض بسبب الأذى، قال تعالى: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في على المناعل والمفعول به فالله تعالى نبى عن إتبان الزوجة أثناء الحيض بسبب الأذى، قال تعالى: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في على المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في على فلك كما ذكرنا من المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في عنه المحدم الله المحدم المحدد المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم المحدم المحدد المح

﴿ كانت من الغابرين ﴾ الباقين في العذاب. ٨٤ ﴿ وأمطرنا عليهم مطراً ﴾ هو حجارة السجيل فأهلكتهم ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين﴾. ٨٥ ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَّه غيره قد جاءتكم بينة ﴾ معجزة ﴿ من ربكم ﴾ على صدقي ﴿ فأوفوا ﴾ أتموا ﴿ الكيل والميزان ولا تبخسوا ﴾ [١] تنقصوا ﴿ الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض﴾ بالكفر والمعاصي ﴿ بعد إصلاحها ﴾ ببعث الرسل ﴿ ذلكم ﴾ المذكور ﴿ خبر لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ مريدي الإيمان فبادروا إليه. ٨٦ ﴿ ولا تقعدوا بكل صراط ﴾ طريق ﴿ توعدون ﴾ تخوفون الناس بأخــذ ثيابهم، أو : المكْس منهم [ وهو بفتح الميم وسكون الكاف: الضريبة \_ وأصله في اللغة الخيانة \_ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراً ۚ فَٱنظُرُ و ﴿ المكَّاسِ ﴾ هو آخذها قال عَلِيْتُهُ : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجِنَّةُ صاحب مَكْس » رواه أحمد وأبو داود وصححه كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ الحاكم،] ﴿وتصدون﴾ تصرفون ﴿عـن سبيــل الله﴾ دينه ﴿من آمن به﴾ بتوعدكم إياه بالقتل شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَنْهِ غَيْرُهُ ﴿ وتبغونها ﴾ تطلبون الطريق ﴿ عوجاً ﴾ معوجة قَدْ جَاءَ تَكُمُ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلْيُلاًّ فَكَثْرُكُمْ وَانْظُرُوا كَيْسُفُ كان عاقبة المفسدين ﴾ قبلكم بتكذيب رسلهم، وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أى: آخر أمرهم من الهلاك [ فاعتبروا واتعظوا ]. ٨٧ ﴿ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ رَفِّي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ﴾ بــه ﴿ فــاصبروا ﴾ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ انتظروا ﴿ حتى يحكم الله بيننا ﴾ وبينكم بـإنجاء المحق وإهلاك المبطل ﴿ وهـ و خير الحاكمين ﴾ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ۦ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَٱذْ كُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا أَعْدَلُهم. ٨ ﴿ قال الملأ الذين استكبروا ﴾ . فَكَتَّرُكُمُ وَٱنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَ إِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُرْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ٤ المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ﴾ ، فما بالنما بعمــل قوم لوط؟، هذا فضلاً أن الطباع البشرية السليمة تأنف وَطَآيِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَّا وَهُوَ ذلك وتأباه. قال الخليفة عبدالملك بن مروان: والله لولا أن هذا الفعل ذُكر في القرآن الكريم لما ظننتُ أنه يكون. [ ١ ] - قوله تعالى: ﴿ فَأُوفُوا الكبل والميزان ولا تبخسوا النــاس خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ أشياءهم﴾، الأمر بإيفاء المكيال والميـزان هــو عــدم التطفيف الذي بينه الله تعالى في أول سورة « المطففين » بقوله: ﴿ وَيُلُّ لَلْمُطْفَفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّـاسُ يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ الأيات. أما النهي عن بخس الناس أشياءهم فهو نهي عام ، يدخل فيه المنع من : الغصب ، والسرقة ، وأخذ الرَّشوة ، وقطع الطريق ، وانتزاع المال بطريق الحيل ، والغش، والإجحاف في تقييم سلعة الغير، والقول لصاحب الشيءَ: بضاعتك فاسدة، أو غير جيدة، أو رديئة ، إذا كان ذلك خلافاً للواقع، بقصد إن القاريء المتأمل في قصص الأنبياء يرى أن الله تعالى قد أخبر عن كل قوم بما عُرف فيهم من فواحش ومنكرات، ـ بعد الكفر بالله عز وجل ـ فأخبرنا عن قوم لوط عليه السلام بأنهم: كانوا يأتون الذكران من العالمين، ويفعلون في ناديهم المنكر . وعن قوم شعيب عليه السلام بأنهم: كانوا ينقصون المكيال والميزان، ويبخسون الناس أشياءهم، كما ذكرنا، وعن بني اسرائيل بأنهم؛ كانوا يأخذون الربا وقد نَهُوا عنه، ويأكلون أموال الناس بالباطل، وأن أولئك الأقوام جميعهم كانوا متكبرين لا يقبلون الحق، ويسخر كبراؤهم من عامتهم.

الحاكمين. • • • ﴿ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ﴾ أي: قال بعضهم لبعض ﴿ لئن ﴾ لام قومه ﴾ أي: قال بعضهم لبعض ﴿ لئن ﴾ لام قسم ﴿ اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون ﴾ . ﴿ فأصبحوا في دارهم جائمين ﴾ باركين على الركب ميتين . • • ﴿ الذين كذبوا شعيباً ﴾ مبتدأ خبره ﴿ كأن ﴾ مخففة واسمها محذوف ، أي: كأنهم ﴿ لذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ﴾ التأكيد بإعادة كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ﴾ التأكيد بإعادة الموصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابق . وم فتولى ﴾ أعرض [ شعيب ] ﴿ عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ﴾ فلم

تؤمنوا ﴿ فَكَيْفَ آسَى ﴾ أحزن.

مِن قَوْمِهِ عَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشَعَيْبُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَكَ مِن

لقد قصَّ الله تعالى هذه الأخبار لتكـون لنــا فيهــا عبرة ، فلا نفعل ما فعلوا ، وفيها أيضاً إشارة إلى اختلاف فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الأقوام والقرى في اعتيادهم بعض المنكرات واشتهارهم بها، وأن ذلك يمكن أن يكون في كل زمان، فكما عُرف ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا قوم لوط بفاحشتهم في الماضي، عـرف أيضـاً أقـوام كثيرون في عصرنا بارتكابها ، وهي التي تسمى اليـوم: كَانُواْ هُمُ ٱلْخُلِسِرِينَ ﴿ فَيَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقُومِ لَقَدْ « الشذوذ الجنسي بين الرجال » ، حتى وضعت بعض تلك الدول \_ ومنها: بريطانيا \_ قوانين بمهارسة هذه الفاحشة أَبْلَغْتُكُو رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُو ۗ فَكَيْفَ عَاسَىٰ من غير حرج ولا مانع. كما يعرف قوم أو بلدة ـ هنا وهناك ـ بأكل الربا، أو الزنــا، أو شرب الخمــور، أو القهار، أو المخدرات، أو عدم إكرام الضيف، أو السرقة والنشل، أو سب اسم الله تعالى وسب الدين، أو الإكشـار

من ألفاظ الطلاق، وغيرها من المنكرات والمفاسد \_ والعياذ بالله تعالى \_. وقد غابت عن أولئك سلطة الحاكم المسلم الذي يغير المنكر بيده، وعجزت عن الإصلاح أصوات الآمرين بالمعروف. والناهين عن المنكر ، الذين لا يملكون تغيير المنكر بغير ألسنتهم، وأخلد عامة المسلمين إلى كتان سخطهم على مرتكبي المنكرات، راضين بمرتبة: أضعف الإيمان. وكان دون هؤلاء \_ وهم كثير \_ أناس رضوا بالمنكرات وإن لم يفعلوها، واعتبروا النهي عنها تدخلاً في حرية الإنسان. فكان من نتاج كل هذا ما كان من بلاء وشقاء، ﴿ وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾. فاللهم عفوك وغفرانك. [ ارجع إلى تعليقنا حول «المعروف والمنكر» ص ٨٠].

[١] قوله تعالى: ﴿مَنْ قَرِيتَنَا ﴾ هي 🛚 مَدْيَن ». ارجع إلى تعليقنا حولها ص ٢٩٦.

[ ٢ ] تعالى: ﴿ على الله تُوكلنا ﴾ يفهّم بعض الناس أنّ التوكل تركُ العمل بالأسباب، والخمولُ والاعتادُ على المحسنين من الناس في نفقت وحساجسات ، 🕊

﴿ على قوم كافرين ﴾ استفهام بمعنى النفي [ أي: لن أحزن عليكم ] . 42 ﴿ وما أرسلنا في قرية من نبي ﴾ فكذبوه ﴿ إلا أخذنا ﴾ عاقبنا ﴿أهلها بالبأساء ﴾ شدة الفقر ﴿ والضراء ﴾ المرض ﴿ لعلهم يضرعون ﴾ يتذللون فيؤمنون. ٩٥ ﴿ ثم بدلنا ﴾ أعطيناهم ﴿مكان السيئة ﴾ العذاب ﴿الحسنة ﴾ الغنى والصحة ﴿حتى عفوا ﴾ كثروا ﴿وقالوا ﴾ كفراً للنعمة ﴿ قد مس آباءنا الضراء والسراء ﴾ كما مسنا ، وهذه عادة الدهر ، وليست بعقوبة من الله ، فكونوا على ما أنتم عليه ، قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَنَاهُم ﴾ بالعذاب ﴿ بِغَتَهُ ﴾ فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بوقت مجيئه قبله. ٩٦ ﴿ ولـو أن أهـل القـرى ﴾ المكذبين ﴿ آمنوا ﴾ بالله ورسلهم ﴿ واتقوا ﴾ الكفر والمعاصي ﴿ لفتحنا ﴾ بالتخفيف والتشديــد عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا ﴿ عليهم بركات ﴿ السماء ﴾ بالمطر ﴿ والأرض ﴾ بالنبات ﴿ ولكن كذبوا ﴾ الرسل ﴿ فأخذناهـم ﴾ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ إِنَّ ا عاقبناهم ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ . ٧٧ ﴿ أَفَأْمُــن أهل القرى ﴾ المكذبون ﴿ أَن يأتيهم بأسنا ﴾ عذابنا مُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ ﴿ بِياتًا ﴾ ليلاً ﴿ وهم نائمون ﴾ غافلون عنه. مَسَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَاهُم بَغْتَةُ وَهُمْ ۹۸ ﴿ أُو أَمن أهل القرى أَن يأتيهم بأسنا ضحى ﴾ نهاراً ﴿ وهم يلعبون ﴾ . ٩٩ ﴿ أَفَامَنُوا مَكُرُ اللَّهِ ﴾ لَا يَشْـعُرُونَ ﴿ وَكُو أَنَّ أَهْـلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة ﴿ فلا يأمن مكــر الله إلا القـــوم الخاسرون ﴾. • • ١ ﴿ أُولَمُ ) لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكْتِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن يهد ﴾ يتبين ﴿ للذين يرثون الأرض﴾ بالسكنــى كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَّاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّى أَفَأَمِنَ أَهْلُ ﴿ من بعد ﴾ ملاك ﴿ أهلها أن ﴾ فاعل[١١] ، مخففة واسمها محذوف أي: أنه ﴿ لُو نَشَاءُ أَصْبُنَاهُــم ﴾ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآمِهُونَ ١ بالعذاب ﴿ بذنوبهم ﴾ كما أصبنا مَنْ قبلهم ، والهمزة في المواضع الأربعة <sup>(٢]</sup> للتوبيخ، والفاء والواو أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ الداخلة [ أي: التي دخلت الهمزة ] عليهم اللعطف، يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ ٱللَّهِ إِلَّا وفي قراءة بسكون الواو في الموضع الأول<sup>[٣]</sup> عطفاً بـ ﴿ أُو ﴾ ﴿ وَ ﴾ نحن ﴿ نطبع ﴾ نختم. ٱلْقَوْمُ ٱلْخُنْسِرُونَ ١٥٥ أَوَلَمْ يَهِدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ وهذا غير صحيح. [ارجع إلى تعليقنا حول «التوكل» مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَنْ لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَنْهُم بِذُنُو بِهِمْ وَنَطْبَعُ [ ١ ] قوله: ﴿ فَأَعَلَ مُخْفَفَةً وَاسْمَهُمَا مُحَذَّوْفَ أَيِّ: أَنَّـهُ ﴾ هــو هكذا كما في المخطوطتين وبعض النسخ المطبوعة. أي: إن الجِملة المؤلفة من « أنَّ » واسمها وخبرها في محل رفع

فاعل «يهد» قال الإمام العُكبُري: وتقديره «أولم يتبيّن لهم علمهم بمشيئتنا». وقيل: فاعل «يهْد» هو ضمير اسم الله تعالى، وتقديره: «أو لم يبيّن الله لهؤلاء أنه قادر على إهلاكهم»؟! وهذا استفهام تقرير، أي: قد بيّن لهم ذلك ولكنهم لا يفقون. قواه: « والهذة في الدافر و الأردة المتدخر و أمر و مرتبة المناب و سير و الله الله المناب و المناب و المناب و ال

[ ۲ ] قوله: « والهمزة في المواضع الأربعة للتوبيخ»، أي: هي همزة استفهام خرج عن معناه الأصلي وأريد به توبيخهم على كفرهم وضلاهم وإعراضهم عن الحق. والمواضع الأربعة هي: ﴿ أَفَامَن أَهَلَ القرى﴾ أول الآية « ۹۷ »، و﴿ أَو أَمَن أَهَلَ القرى﴾ أول الآية « ۹۸ »، و﴿ أَفَامَنُوا مَكُر اللَّهُ أول الآية « ۹۹ »، و﴿ أُولَمْ يَهِدُ﴾ أول الآية « ۱۰۰ ».

[٣] قوله: « في الموضع الأول » أي: من الموضعين اللذين جاء فيها بعد الهمزة واو ، وهما : « أو أمن » أول الآية « ٩٨ »وهذا هو الموضع الذي فيه القراءة بسكون الواو عطفاً بـ « أو » كما ذكر السيوطي. والموضع التالي « أو لم يهد » أول الآية « ١٠٠٠ » والقراءة فيه على الاستفهام فقط باتفاق القراء .



<sup>[</sup> ٢ ] قوله: «حية عظيمة «هذا بيان لمعنى «الثعبان» الوارد في هذه الآية بما جاء في غيرها كقوله تعالى: ﴿ فإذا هي حية تسعى ﴾ ، فالحية تطلق على ` الأنثى والذكر . وأما « الثعبان » فيطلق على « الحية الضخمة » ، وقد ذكربعضهم اتفاق أهل اللغة على أن « الثعبان » هو الحية الضخمة الذكر . ولكن صاحب « القاموس المحيط » يقول في الثعبان: « إنه الحية الضخمة ، أو الذكر خاصة ، أو عام » فعصا موسى انقلبت حية ضخمة أي : « ثعباناً » سريع الحركة كالجان، قال في القاموس : و « الجانَّ » أيضاً حية بيضاء وزرقاء ، وهو نوع من الحيات سريع الحركة والاهتزاز ، قال تعالى : ﴿ فلها رآها تهتز كأنها جانَ ولَى مدبراً ولم يعقب ﴾ .

﴿ هي بيضاء ﴾ ذات شعاع [ من غير برص ولا مرض ] ﴿ للناظرين ﴾ خلاف ما كانت عليه من الأدْمة [ أي: السُّمرة ] . ٩٠١ ﴿ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم﴾ فائق في علم السحر [١١] ، وفي « الشعراء » أنه من قول فرعون نفسه، فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور . • ١١ ﴿ يريد أن يخرجكم من أرضكــم ﴾ [ بسحــره ] ﴿ فهاذا تــأمــرون ﴾ . 111 ﴿ قالوا أرجه وأخاه ﴾ أخِّرْ أمرهما ﴿ وأرسل في المدائن حاشرين ﴾ جامعين. ١١٢ ﴿ يأتوك بكل ساحر ﴾ وفي قراءة « سحَّار » ﴿ عليم ﴾ يفضل موسى في علم السحر ، فجُمِعُوا . ١١٣ ﴿ وجاء السحرة فرعون قالـوا أنَّـن ﴾ بتحقيـق الهمزتين وتسهيل الشانية وإدخال ألىف بينهما [ وتركه] على الوجهين ﴿ لنا لأجرأ إن كنا نحن الغالبين﴾؟. 112 ﴿قال نعم وإنكم لمن هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّا طِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا المقربين ﴾. ١١٥ ﴿ قالوا يا موسى إما أن هَنذَا لَسَنحِرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُحْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمْ تلقى﴾ عصاك ﴿وإما أن نكون نحن الملقين﴾ ما معنا. ١١٦ ﴿قال ألقوا﴾ أمـر للإذن بتقـديم فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ إِنَّ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ إلقائهم توصلاً به إلى إظهار الحق ﴿ فَلَمَا أَلْقُوا ﴾ حبالهم وعصيهم ﴿ سحروا أعين الناس ﴾ صرفوها حَيْشِرِينَ ١١٥ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنِحِرٍ عَلِيمِ ١١٥ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ عن حقيقة إدراكها ﴿واسترهبوهم﴾ خوفـوهـم فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ حیث خیلوها حیات تسعمی ﴿وجـاؤوا بسحــر عظيم﴾. ١١٧ ﴿وأوحينـا إلى مـوسي أن ألــق قَالَ نَعَمَ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَيَ إِمَّا عصاك فإذا هي تلقف﴾ بحذف إحدى التاءين في أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ وَإِمَّا أَلْقُواْ الأصل [وهـو «تتلقـف» أي:] تبتلـع ﴿ما يأفكون﴾ يقبلون بتمويههم. ١١٨ ﴿ فـوقــع فَلَتَ أَلْقُواْ سَحَرُواْ أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو الحق﴾ ثبت وظهر ﴿ وبطل ما كانوا يعملون ﴾ من السحــر . ١١٩ ﴿ فغلبــوا ﴾ أي: فــرعــون بِسِحْرِ عَظِيمِ ﴿ ﴿ \* وَأَوْحَيْثَ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ وقومه ﴿ هنالك وانقلبوا صاغرين ﴾ صاروا ذليلين. عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ • ١٢٠ ﴿ وَأَلْقَى السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ [ أي: أَلْقَوْا بـأنفسهــم سُجَّـداً، والتعبير بصيغـــة المجهـــول وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَغُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَٱنْقَلَبُواْ \_ « أُلقى » \_ لبيان أن سجودهم كان من غير تردُّد ، فكأن أحداً ألقاهم]. ١٣١ ﴿ قالوا آمنا ﴾. صَنغِرِ ينَ ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ وَالْوَا ءَامَنَّا [1] قوله: ١ في علم السحر ٤. جمهور العلماء على أن ١ السحر ١ له حقيقة تحدث عند نطق الساحر ببعض الكلام أو فعل بعض الأشياء ، وقيل: إنه تخييل باطل لا أثر له غير تفريق الزوجين، والقول الأول هو الصحيح، والسحر: معدود من الأمراض والأمور الروحانية يسري للبدن نفعاً وضراً ، . فلقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ سحره لبيد بن الأعصم كها سياتي في تعليقنا على سبب نزول المعوذتين ا ص ٨٢٦ ولكن العلماء لم يختلفوا في حرمة تعلم السحر وتعليمه إلا بقصد التحذير منه وتجنبه، كما لم يختلفوا في كون العمل بالسحر حراماً ولو لفك مسحور، لأن فك السحر بالسحر لا يجوز بل يفك بالآيات والذكر كما فعل رسول الله ﷺ عندما نزلت عليه « المعوذتان »، و« السحر » من كبائر الذنوب: فقد روى الشيخان وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « اجتنبوا السبع الموبقات » ـ أي: المهلكات ـ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: • الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات،، والسحر من الكبائر ما دون الكفر إذا لم يكن فيه ما يؤدي إلى الكفر، فإن كان فإنه يكون عندئذ كفرأ والعياذ بالله تعالى.

﴿ برب العالمين﴾ . ١٢٣ ﴿ رب موسى وهارون﴾ لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يأتي بالسحر [ بل هو معجزة]. ٩٢٣ ﴿ قال فرعون ءأمنتم﴾ بتحقيق الهمزتين [ وبعدهما ألف ممدودة أي: بالاستفهام ] وإبدال الثانية ألفاً [ أي: بهمزة واحدة بعدها ألف على سبيل الخبر الذي معناه الاستفهام ] ﴿ به ﴾ بموسى ﴿ قبل أن آذن ﴾ أنــا ﴿ لكــم إن هــذا ﴾ الذي صنعتموه ﴿ لَكُرُ مَكُرَتُمُوهُ فِي المَدينَةُ لِتَخْرُجُوا مِنْهَا أَهْلُهَا فُسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ما ينالكم مني. ١٧٤ ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف﴾ أي: يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى ﴿ ثم لأصلبنكم أجمعين ﴾ . ١٢٥ ﴿ قالوا إنا إلى ربنا ﴾ بعد موتنا بأي وجه كان ﴿ منقليون ﴾ راجعون في ١٢٦ ﴿ وَمَا تَنْقُم ﴾ تَنْكُسُر ﴿ مَنَا إِلَّا أَنْ آمَنَا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَبِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَاللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً ﴾ عند ءَامَنتُم بِهِ ۽ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُوهُ فعل ما توعدنا به لئلا نرجع كفــاراً ﴿وتــوفنـــا مسلمين﴾ [ عن ابن عباس قال: كانوا في أول فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْم النهار سحرة، وفي آخر النهار شهداء، قال الكلبي: إن فرعـون قطع أيـديهم وأرجلهـم وصلبهـم، لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ورجحه الرازي في تفسيره. وقال غيره: إنه لم يقدر أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ ﴿ وَمَا ١٢٧ ﴿وقـال الملأ مـن قــوم فــرعــون﴾ لــه تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَا يَئتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَّا رَبَّنَا ﴿ أَتَذَرُ ﴾ تَتَرَكُ ﴿ مُـوسَى وقـومـه ليفسـدوا في الأرض ﴾ بالدعاء إلى مخالفتك ﴿ ويلذرك أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن وآلهتك﴾ وكان صنع لهم أصناماً صغاراً يعبدونها قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذُو مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وقال: أنا ربكم وربها ولـذا قــال: «أنــا ربكــم الأعلى» ﴿ قال سنقتل ﴾ بالتشـديـد والتخفيـف وَيَذَرَكَ وَءَا لِهَنَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَآءَ هُمْ وَنَسْتَحْيِ ﴿ أَبِنَاءُهُمُ ﴾ المولـوديـن ﴿ ونستحيى ﴾ نستبقـي ﴿ نساءهم﴾ كفعلنا بهم من قبل ﴿ وإنا فـوقهــم نِسَآءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١١٥ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قاهرون﴾ قادرون، ففعلوا بهم ذلك، فشكا بنو أَسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ ۱۲۸ ﴿قَالَ مُـوسَى لَقُـومُـه اسْتَعَيْنُـوا بِـاللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَنْ عِبَادِهِ عَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَا تَعَالُواْ أُوذِينَا واصبروا﴾ على أذاهـــم ﴿إن الأرض للّـــه' ` ا يورثها ﴾ يعطيها ﴿من يشاء من عباده والعاقبــة ﴾ المحمودة ﴿ للمتقين ﴾ [ أي: للذين يتقون] الله. ١٢٩ ﴿ قالوا أوذينا ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿إِنْ الأَرْضُ لله يُورِثُها مَن يَشَاء . . ﴾ الآية ، المراد بالأرض التي يذكر معها الإرث في القرآن الكريم هذه الأرض المعهودة التي نعيش

١] قوله تعالى: ﴿إِن الأرض لله يورثها من يشاء ... ﴾ الآية ، المراد بالأرض التي يذكر معها الإرث في القران الكريم هذه الارض المعهودة التي نعيش عليها ، ولم يختلف العلماء في ذلك إلا في قوله تعالى: ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ . وفي قوله تعالى: ﴿وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ﴾ فقال بعضهم: «الأرض فيهما هي الجنة ، والصحيح أنها هذه الأرض وليست الجنة ، ولقد بيّنا وجه الصواب في هذا القول في تعليقنا آخر سورة «الزمر » ص ٦١٦.





﴿ سوء العذاب﴾ أَشَدَّهُ، وهو: ﴿ يقتلون أبناء كم ويستحيون ﴾ يستبقون ﴿ نساء كم ﴾ [ فلا يقتلونهن ] ﴿ وفي ذلكم ﴾ الإنجاء أو العذاب ﴿ بلاء ﴾ إنعام أو ابتلاء ﴿ من ربكم عظيم ﴾ أفلا تتعظون فتنتهون عما قلتم؟. ١٤٢ ﴿ وواعدنا ﴾ بألف ودونها ﴿ موسى ثلاثين ليلة ﴾ نكلمه عند انتهائها بأن يصومها ، وهي: « ذو القعدة » فصامها فلما تمت أنكر خُلُوفَ فمه فاستاك، فأمره الله بعشرة أخرى ليكلِّمه بخلوف فمه [أخرجه الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً] كما قال تعالى: ﴿ وأتممناها بعشر ﴾ من ذي الحجة ﴿ فتم ميقات ربه ﴾ وقت وعده بكلامه إياه ﴿ أربعين ﴾ حال ﴿ ليلة ﴾ تمييـز ﴿ وقــال موسى لأخيه هارون العند ذهابه إلى الجبل للمناجاة ﴿ اخلفني ﴾ كن خليفتي ﴿ في قـومــي وأصلح ﴾ أمرهم ﴿ولا تتبع سبيل المفسديـن ﴾ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ بموافقتهم على المعاصي . ١٤٣ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُـوسَى وَفِي ذَالِكُمْ بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ \* وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ لميقاتنا ﴾ أي: للوقت الذي وعدناه، للكلام فيه ﴿ وَكُلُّمُهُ رَبُّهُ ۖ بَلَّا وَاسْطَةً كَلَّامًا سَمَّعُهُ مَنْ كُلُّ ثَلَيْيِنَ لَيْلَةً وَأَثَّكُمُنَّاهَا بِعَشْرِفَتُمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ مَ أَرْبَعِينَ جهة ﴿ قال رب أرني ﴾ نفسك ﴿ أنظر إليك قال لَيْلَةٌ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ لن تراني﴾ أي: لا تقدر على رؤيتي، والتعبير به دون « لن أركى » يفيد إمكان رؤيته تعالى ﴿ ولكن وَلَا نَتَبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ انظر إلى الجبل ﴾ الذي هو أقـوى منـك ﴿ فـإن استقر ﴾ ثبت ﴿ مكانه فسوف تراني ﴾ أي: تثبت لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لرؤيتي وإلا فلا طاقة لك ﴿ فلما تجلي ربه ﴾ أي: لَن تَرَكِنِي وَلَكِكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ظهر من نوره قــدر نصـف أنملــة الخنصر كما في حديث (١١ صححه الحاكم [اقرأ التعليق] فَسَوْفَ تَرَكَنِي فَلَكَ تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا ﴿ للجبل جعله دكأ ﴾ بالقصر والمد، أي: مدكوكاً مستوياً بالأرض ﴿وخر موسى صعقاً ﴾ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنْنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ مغشيـاً عليـه لهول مـا رأى ﴿ فلما أفـــاق قـــال وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ سبحانك ﴾ تنزيهاً لك ﴿ تبت إليك ﴾ من سؤال ما لم أؤمر به ﴿وأنا أول المؤمنين﴾ في زماني. عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَآ ءَاتَذْتُكَ وَكُن مِّنَ ا 122 ﴿ قَالَ ﴾ تعالى له: ﴿ يَا مُـوسَى إِنِّي ﴾ اصطفيتك ﴾ اخترتك ﴿ على الناس ﴾ أهل زمانك ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ) ﴿ برسالاتي ﴾ بالجمع والإفراد ﴿ وبكلامي ﴾ أي: أتكليمي إياك ﴿فخذ ما آتيتك ﴾ من الفضل ﴿ وَكُنَّ مِنَ الشَّاكَرِينَ ﴾ لأنعمي. 120 ﴿ وَكَتَبُّنَا له في الألواح ﴾ أي: ألواح التوراة، و[قيل:] كانت من سدر الجنة، أو : زبــرجد، أو : زمرد . سبعة، أو : عشرة [ والصحيح عدم تحديد نوعها أو عددها لأنه لا دليل على ذلك ] ﴿ من كل شيء 🏶 يحتاج إليه في الدين. ١] قوله: ﴿ كَمَا في حديث صححه الحاكم »، وروى أحد والترمذي مثله، ولو لم يُشِر الجلال السيوطي إلى هذا الحديث لكان أحسن وأسلم، لأن في رواته من اختلف فيه، ولم يسلم من طعن. فالصحيح في تفسير الآية هو: ١ فلما تجلى رب موسى وظهر للجبل ـ بعد أن خلق في الجبل حياةً وإدراكاً ورؤيةً ـ رأى الجبلُ اللهَ كُما سيراه المؤمنون في الآخرة، فاندكّ الجبلُ من شدة هيبته تعالى، وسقط موسى مغشياً عليه لهول ما رأى من اندكاكه :. وقال بمثل هذا القرطبي والنسفي في تفسيريهما. [ ارجع إلى تعليقنا حول رؤيته تعالى ص ٢٧٠ ].



• 10 ﴿ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان ﴾ من جهتهم ﴿ أسفاً ﴾ شديد الحزن ﴿ قال ﴾ لهم ﴿ بئسما ﴾ أي: بئس خلافةً ﴿ خلفتموني ﴾ هم ﴿ من بعدي ] حيث أشركتم ﴿ أعجلتم أمر ربكم ﴾ [ بما فعلتم ولم تنتظروا حتى أرجع إليكم بأمره تعالى ] ﴿ وألقى الألواح ﴾ ألواح التوراة غضباً لربه فتكسرت [ ١] ﴿ وأخذ برأس أخيه ﴾ [ هارون ] أي: بشعره بيمينه ولحيته بشماله ﴿ يجره إليه ﴾ غضباً ﴿ قال ﴾ [ هارون ] يا ﴿ وابن أم ﴾ بكسر الميم وفتحها ، أراد أمي ، وذِكْرُها أعطف لقلبه ﴿ إن القوم استضعفوني وكادوا ﴾ قاربوا ﴿ يقتلونني فلا

وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا

خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِى أَعِجْلَتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ

وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ

ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ

وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي

وَلِأَنِعِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ إِنَّ ۖ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيْنَا لُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ

وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَلَمَّا سَكَتَ عَنِ

مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةٌ

لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهُبُونَ ﴿ وَإِنَّ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ

تشمت ﴾ تفرح ﴿ بي الأعداء ﴾ بإهانتك إياي ﴿ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ القَوْمُ الظَّالَمِينَ ﴾ بعبادة العجل في المؤاخذة. 101 ﴿ قال رب اغفر لي ﴾ ما صنعت بأخى ﴿ولأخي﴾ أشْركَهُ في الدعاء إرضاء لــه ودفعاً للشهاتة به ﴿ وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحين ﴾. ١٥٢ قال تعالى: ﴿إِن الذين اتخذوا العجل﴾ إلَّها ﴿سينالهم غضب﴾ عـــذاب ﴿ مَن ربهم وذلة في الحياة الدنيا ﴾ فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم، وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة ﴿ وكذلك ﴾ كما جزيناهم ﴿ نجزي المفترين ﴾ على الله بالإشراك وغيره . ١٥٣ ﴿ والذين عملوا السيئات ثم تابوا﴾ رجعوا عنهـا ﴿مـن بعــدهــا وآمنوا ﴾ بالله ﴿إن ربك من بعدها ﴾ أي: التوبة ﴿ لَغَفُ وَلَى اللَّهِ ﴿ رَحِيمٍ ﴾ بهم. 101 ﴿ وَلَمَّا سكت﴾ سكن ﴿عن موسى الغضب أخمدُ الألواح﴾ التي ألقاها ﴿وفي نسختها﴾ أي: ما نسخ فيها، أي: كُتِبَ ﴿ هـدى ﴾ من الضلالـة ﴿ ورحمة للذين هم لربهم بــرهبــون﴾ يخافــون، وأدخل اللام على المفعول [ أي: « لربهم » ] لتقدمه

[ ١ ] قوله: « فتكسرت وأخذ برأس أخيه » قبال الفخير الله م م من التال أن ترا الله في الترا الله التراك

[أصله: «يرهبون ربهم»]. 100 ﴿ واختـار

موسى قومه 🕈 أي : من قومه .

الرازي في تفسيره: ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه " القرآن، وإنه لجراءة عظيمة على كتاب الله، ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام ». أنه " ألقى الألواح » أما أنه ألقاها بحيث تكسرت فهذا ليس في القرآن، وإنه لجراءة عظيمة على كتاب الله، ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام الم احد. ونقول: إن قول الرازي هذا هو الصواب. فإن موسى عليه السلام كان غضبان قبل وصوله إلى قومه فلا علاقة لغضبه بإلقاء الألواح، فغضبه كان على قومه الذين ضلوا بعده. ثم إن إلقاءها كان لا بد منه ، إذ لا يعقل أن يظل يحملها. أما أخذه برأس أخيه وجره إليه ، وما حصل بينها ، فقد بالغ بعضهم في تفسيره ، فاعتبره عملاً لا يليق بالأنبياء حتى اضطر آخرون إلى الدفاع. ولكن الأمر ليس كها قالوا ، فلا شيء غير لائق فيا فعله موسى وهارون عليها السلام أو قالاه ، فهما معاً يحملان رسالة واحدة ، والعادة جارية على التوسع والمباسطة بين ذوي القربى والأصحاب، ومن هذا القبيل قول سيدنا محمد على التوسع والمباسطة بين ذوي القربى وفقدتك أمك ... ومن هذا القبيل قول سيدنا محمد على الله عنه في حديث صححه الترمذي : « ثكلتك أمك معاذ ... » أي : فقدتك أمك ... وهذا دعاء عليه ، لو قاله غيره على عضب معاذ ، فلو كان ذلك غير لائق لما قاله ، وهو على أذرى الناس بما يليق وبما لا يليق .

﴿ سبعين رجلاً ﴾ ممن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى ﴿ لميقاتنا ﴾ أي: للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه، ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل، فخرج بهم ﴿ فلما أخذتهم الرجفة ﴾ الزلزلة الشديدة، قال ابن عباس: لأنهم لم يزايلوا قومهم [ ولم يفارقوهم ] حين عبدوا العجل، قال: وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة ﴿قال﴾ موسى ﴿رب لو شئت أهلكتهم من قبل﴾ أي: قبل خروجي بهم ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني [بقتلهم] ﴿ وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا﴾ استفهام استعطاف أي: لا تعذبنا بذنب غيرنا ﴿إن﴾ ما ﴿ هي﴾ أي: الفتنة التي وقع فيهــا السفهــاء ﴿إلا فتنتك ﴾ ابتلاؤك ﴿ تضل بها من تشاء ﴾ إضلاله ﴿ وتهدي من تشاء ﴾ هدايت ه أنت ولينا ﴾ متولي أمورنا ﴿ فاغفـر لنـا وارحمنــا وأنــت خير سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِناً فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ الغافرين ﴾ . 10٦ ﴿ واكتب ﴾ أوجب ﴿ لنا في لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُمُّهُم مِّن قَبْلُ وَ إِيَّكَي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ هذه الدنيا حسنــة وفي الآخــرة﴾ حسنــة ﴿إنــا هدنا ﴾ تبنا ﴿ إليك قال ﴾ تعالى : ﴿ عذابي أصيب ٱلشُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ به من أشاء ﴾ تعذيبه ﴿ورحمَى وسعت﴾ عمـت ﴿ كُلُّ شِيءَ ﴾ في الدنيا ﴿ فسأكتبها ﴾ في الآخرة وَتُهَدِى مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمُنَّا وَأَنتَ ﴿ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ ﴿ إِنَّ \* وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا يؤمنون﴾ [ فهم وحدهم الذين تنالهم رحمة الله يوم القيامة]. ١٥٧ [ثم بين الله تعالى صفات حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ الذين كتب الله لهم الرحمة في الآخرة لكيلا يظن أهل الكتاب أن رحمته تعالى ستنــالهم، فقــال: ] مَنْ أَشَآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُهُمَا لِلَّذِينَ ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ﴾ محداً عليه يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٥٥ ﴿ الذي يجدون مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل﴾ باسمه وصفته ﴿ يأمرهم بـالمعـروف ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَيَّ ٱلْأَمِيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ﴾ مما حرم في عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَانَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ شرعهم ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ من الميتـة ونحوهـا ﴿ ويضع عنهـم إصرهـم ﴾ [١] ثِقْلَهـم عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّلَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ ﴿ والأغلال ﴾ الشدائد ﴿ التي كانت عليهم ﴾ كقتل النفس في التوبة، وقطع أثر النجاسة [ من وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الثوب وعدم طهارته بالغَسْل]. [1] قوله تعالى: ﴿ويضع عنهم إصرهم﴾، من المعلــوم أن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم كما فَعلوا في قصة أمرهم بذبح بقرة، لذلك حذر النبي عَيَالَتْهِ من التشدد والتنطع فقال: « إن الدّين يُشِّرٌ ولن يُشادُّ الدِّينَ أحد إلاَّ غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا» رواه البخاري، وقال ﷺ: ﴿ هَلَكَ الْمُتَنطِّعُون ﴾، قالها ثلاثاً، رواه مسلم، وهم المتعمَّقُونَ المشدَّدُونَ في غير موضع التشديد ، . ومن الأمثلة على التنطع المذموم ما رواه البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها قال: بينها ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا : أبو إسرائيل ــ واسمه : يُسَيِّرُ بن عروة الأنصاري ــ نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعدَ ، ولا يستظلَ ، ولا يتكلم ، ويصومَ . فقال النبي عَلِيلُهُ ، ﴿ مُروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه » فرد عليه بدَعَهُ وأمره بإتمام الصوم لأنه عبادة مشروعة. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهطَ إلى بيوت أزواج النبي عَلِيَّةً يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها وقــالــوا: =

﴿ فالذين آمنوا به ﴾ منهم ﴿ وعزروه ﴾ [١] وقّروه ﴿ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ﴾ أي: القرآن ﴿ أولئك هم المفلحون﴾. 10٨ ﴿قُلَ خَطَابُ للنبي ﷺ ﴿يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جيعاً الذي له ملك السهاوات والأرض لا إلَّه إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ﴾ القرآن ﴿ واتبعوه لعلكم تهتدون﴾ ترشدون. ١٥٩ ﴿ و ﴾ [كان] ﴿ من قوم موسى ﴾ [ في زمانه] ﴿ أُمةً ﴾ جماعة ﴿ يهدون ﴾ الناس ﴿ بالحق وبه يعدلون﴾ في الحكم. • 17 [ ثم رجع السياق إلى بيان أحوال بني إسرائيل وكيف كانوا يقابلون نعم الله عليهم، قــال تعالى: ] ﴿ وقطعناهم ﴾ فرقنا بني إسرائيل ﴿ اثنتي عشرة الله حال ﴿ أساطاً ﴾ بدل منه ، أي: قبائل ﴿ أَمَّا ﴾ بدل مما قبلـه ﴿ وأوحينـا إلى مـوسى إذ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ ٤ وَعَنَّ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي استسقاه قومه﴾ في التيــه ﴿أن اضرب بعصــاك أَنْزِلَ مَعَهُ إِ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ الحجر ﴾ فضربه ﴿ فانبجست ﴾ انفجرت ﴿ منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ بعدد الأسباط<sup>[٢]</sup> ﴿ قد علم كل إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعً ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ أناس ﴾ سبط منهم ﴿ مشر بهم وظللنا عليهم الغمام ﴾ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ في التيه من حــر الشمس ﴿ وأنــزلنــا عليهــم المن والسلوى﴾ هما التّرَنْجَبين [وهـو شيء حلـو]، وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ـ وَٱتَّبِعُوهُ والطير السُّمانَى بتخفيف الميم والقصر ، وقلنا لهم: ﴿ كلوا من طيبات مارزقناكم ﴾ [ فأكلوا ولم يشكروا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى ٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ الله على ذلك ] ﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم وَبِهِ } يَعْدِلُونَ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ آثَنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا يظلمون﴾. ١٦١ ﴿ وَ﴾ اذكر ﴿ إذ قيل ﴾ . أَمُكُ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذَ ٱسْتَسْقَلَهُ قَوْمُهُۥ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرُ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْلَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ أين نحن من النبي ﷺ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبــدأ، وقــال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبداً ولا أفطر ، وقال الآخر: وأنا عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَّلُمُ وَأَنْزَلْنَا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله ﷺ إليهم فقال: ﴿ أَنَّمَ الَّذِينَ قَلْمَ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهُ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمْ لله وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ــ أي :

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قِيلَ . ١] قوله تعالى: ﴿وعزروه﴾ جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مــواضــع أولها في الآيــة « ١٢ » مــن ســورة « المائــدة » ص ١٣٨ حيث قال تعالى خطاباً لبني إسرائيسل: ﴿ وآمنتم

أنام من الليل ـ وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي

برسلي وعزرتموهم﴾، وثانيها هنا في « الأعراف» والموضع الثالث في سورة « الفتح » الآية التاسعة منها ص ٦٧٩ حيث قال تعالى: ﴿ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 🏶 . وللتعزير في اللغة معنيان متضادان فيقال : « عَزَّره : لامه ، وعزَّر الجاني : إذا ضربه مؤدباً دون الحد » ، ومنه « التعزير » الموكول إلى الحاكم، أي: التأديب على ما لا عقوبة دنيوية محددة فيه . ويقال أيضاً : « عزَّره: أجلَّه وعظَّمه ووقَّره، وأعانه وقواه، ونصره بسيفه ولسانه « وهذا هو المعنى المراد من « التعزير » في المواضع الثلاثة المذكورة.

[ ٢ ] قوله: « بعدد الأسباط » هم أولاد يعقوب عليه السلام ، يوسف وإخوته الأحد عشر ، فهؤلاء وذرياتهم هم « بنو إسرائيل ». [ ارجع إلى تعليقنا حول « الأسباط » ص ٢٦ وحول « بني إسرائيل » ص ١٠ ] .







﴾ ﴿ كذبوا بآياتنا فاقصص القصص﴾ على اليهود [وعلى غيرهم] ﴿ لعلهم يتفكرون﴾ يتدبرون فيها فيؤمنون. ﴾ ١٧٧ ﴿ساء﴾ بئس ﴿مثلاً القوم﴾ أي: مثل القوم ﴿الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون﴾ بالتكذيب. ١٧٨ ﴿من يهد الله فهو المهتدي ﴾ [بإثبات الياء هنا وصلاً ووقفاً باتفاق القراء] ﴿ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون﴾. ١٧٩ ﴿ ولقد ذرأنا ﴾ خلقنا ﴿ لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ الحق ﴿ ولهم أعين لا يبصرون بها ﴾ دلائل قدرة الله ، بصرَ اعتبار ﴿ ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ الآيــات والمواعــظ ، سماعَ تــدبــر واتعــاظ ﴿ أُولَنَّكَ كَالْأَنْعَامَ ﴾ في عدم الفقه والبصر ) والاستاع ﴿ بل هم أضل ﴾ من الأنعام ، لأنها إ تطلب منافعها وتهرب مــن مضــارهـــا ، وهـــؤلاء كَذَّبُواْ بِعَايَلِينَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ١ يقىدمون على النار معانىدة ﴿ أُولئَــكُ هــم سَآءَ مَشَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ الغافلـون﴾. • ١٨٠ ﴿ ولله الأسماء الحسنــي ﴾ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ و«الحسني» مؤنث «الأحسـن» ﴿فـادعـوه﴾ ) سموه ﴿ بها وذروا ﴾ اتركوا ﴿ الذين يلحــدون ﴾ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْحُكِسِرُونَ ١٠٤ وَلَقَدَ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا [ بضم الياء وكسر الحاء ] من « ألحد » [ وبفتحهما مِنَ ٱلِحَٰنِ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ من] « لحد » [ أي: ] يميلون عن الحق ﴿ في أسمائه ﴾ حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم، كاللات لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِكَ أَوْلَنَبِكَ من « الله » ، والعزى من « العزيــز » ، ومنــاة مــن «المنان» ﴿سيجزون﴾ في الآخرة جـزاء ﴿مـا كَا لَأَنْعَنِم بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ١٠٠ كانوا يعملـون♦ وهـذا قبـل الأمـر بـالقتــال. وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآ } ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ ﴾ ١٨١ ﴿وَمَن خَلَقْنَا أَمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِـهُ ) يعدلون﴾ هـم أمـة محمد ﷺ كما في حــديــث يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَتَهِهِ عَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ [ موقوف على بعض التابعين كقتادة أخرجه ابن جــريـــر وغميره. وهـــذا تفسير تـــابعـــــى]. وَمِمَّنَ خَلَقَنَآ أُمَّةٌ يَهَدُونَ بِٱلْحَيِّ وَبِهِ ٤ يَعْدِلُونَ (١١) المر الله الله الله الله المران من أهل المران من أهل المران من أهل وَٱلَّذِينَ كَنَّهُ الْبِعَا يَلْتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ مكة [ وغيرها ] ﴿ سنستدرجهم ﴾ نأخذهــم قليلاً أ قليلاً ﴿ من حيث لا يعلمون ﴾ . ١٨٣ ﴿ وأملى لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّا كَنْدِى مَتِينِّ ﴿ إِنَّا كَنْدِى مَتِينِّ ﴿ إِنَّا لَا ﴾ [أي: وأطول لهم ما هم فيه و] أمهلَهم

) ﴿إن كيدي متين ﴾ شديد لا يطاق.

<sup>[1]</sup> قوله: «الوارد بها الحديث» أي: الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكره السيوطي بتمامه في آخر سورة الإسراء ص ٣٧٩. وجاء ذكر أساء الله الحسنى في عدد من الأحاديث من غير تعداد، فقد روى الشيخان وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه إن لله تسعة وتسعين اسماً ، مائة إلا واحداً ، من أحصاها \_ أي: حفظها \_ دخل الجنة ». أما تعدادها اسماً اسماً فلم يخرَّج في الصحيحين ، بل ذكره عدد من أثمة الحديث ، منهم ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير ، وزيادة ونقصان ، واهتم بها البيهقي وتعقبها في كتابه « الأسماء والصفات » ، ولكن رواية الترمذي التي أشرنا إليها هي المعروفة والمتداولة .

قال ابن حجر : واختلف الحفاظ في أن سردها هل هو من مُدْرَجات الراوي، أي : مدرج في الخبر من بعض الرواة الذين جمعوها من القرآن =

١٨٤ ﴿ أَو لَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ فيعلموا ﴿ مَا بِصَاحِبِهِم ﴾ محمد عَلِينَ ۚ ﴿ مَنْ جَنَّةً ﴾ جُنُونَ ﴿ إِنْ ﴾ مَا ﴿ هُو إِلَّا نَذَيْرُ مَبِينَ ﴾ بَيِّن الإنذار . ١٨٥ ﴿ أَو لَم ينظروا في ملكوت﴾ ملك ﴿ السهاوات والأرض و ﴾ في ﴿ ما خلق الله من شيء ﴾ بيان ك « ما » ، فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانيته ﴿و﴾ في ﴿أن﴾ [ مخففة من الثقيلة ، ] أي : أنه ﴿ عسى أن يكون قد اقترب﴾ قرب ﴿ أَجلهم ﴾ فيموتوا كفاراً فيصيروا إلى النار ، فيبادروا إلى الإيمان ﴿ فبأي حديث بعده ﴾ أي : القرآن ﴿ يؤمنون﴾ ؟ . ١٨٦ ﴿ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم﴾ بالياء والنون مع الرفع استئنافاً ، [ وفي قــراءة بــاليــاء ] والجزم عطفاً على محل ما بعــد الفــاء [الواقعــة في جواب الشرط. فهي ثلاث قراءات سبعية ] ا أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ فِي طغيانهــم يعمهـون﴾ يـترددون تحــيراً. ١٨٧ ﴿ يَسْأَلُونَكُ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ عن مُّبِينُّ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ الساعة﴾ القيامة ﴿أيــان﴾ متى ﴿مـرســاهــا﴾ [قيامها] ﴿قُلُّ لَمُم ﴿إنَّمَا عَلَمُهَا ﴾ متى تكون وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَـكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ ﴿عند ربي لا يجليها﴾ يظهرها ﴿ لوقتهـا ﴾ اللام أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ مَن يُضَّلِلِ ٱللَّهُ بمعنى « في » [ أي: في وقتها ] ﴿ إلا هو ثقلـت ﴾ عظمــت ﴿ فِي السَّاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ على أهلهما فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لهولها ﴿لا تأتيكم إلا بغتة﴾ فجأة ﴿يسألـونـك كأنك حفى﴾ مبالغ في السـؤال ﴿عنهـا ﴾ حتى يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا علمتها ﴿ قُلُ إِنَّمَا عَلَمُهَا عَنْدُ اللَّهُ ﴾ تأكيد ﴿ وَلَكُنَّ ْعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أكثر الناس لا يعلمون، أن علمها عنده تعالى [ لأنهم ليسوا مؤمنين]. ١٨٨ ﴿ قل لا أملـك وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَاتُمْ يَشْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ لنفسى نفعاً ﴾ أجلبه ﴿ولا ضراً ﴾ أدفعه ﴿إلا ما شاء الله ولو كنــت أعلم الغيــب﴾ مــا غــاب عنى حَنِّيٌ عَنَّهَا ۚ قُلَّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ ﴿ لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ﴾ من فقر لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَ قُلَ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار ﴿إن﴾ ما ﴿أَنَا إِلَّا نَذَيْرُ ﴾ بالنار للكافـريــن ﴿وبشيرِ ﴾ مَاشَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكْثَرْتُ مِنَ بالجنة ﴿ لقوم ﴾ . ا آخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوعُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ الكريم، أو هو مرفوع، أي: من كلامه ﷺ ؟. ورُجّح الأول فليس تعدادها من قبول عَلَيْكُ ولا من قبول الصحابي ـ أبي هريرة ـ راوي الحديث. قــال الداودي: لم يثبت أن النبي ﷺ عين الأسماء المذكورة. وعلى كل حال فإنه ما من اسم منها إلا ورد به الكتاب والسنة الصحيحة، غير اسم « الصبور » فإنه لم يرد في القرآن الكريم بل جاء في حديث الشيخين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ﴿ ليس أحد، أو : ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولداً وإنه ليعافيهم ويرزقهم » يعني: الكفار ، فلم يعاجلهم بالعقوبة.

وليست أساؤه تعالى منحصرة في التسعة والتسعين المشار إليها بدليل حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي علي وفيه: « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلمي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب هَمّي، «رواه أحد وابن حبان في صحيحه.

﴿ يؤمنون﴾ . ١٨٩ ﴿ هو ﴾ أي: الله ﴿ الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ أي: آدم ﴿ وجعل ﴾ خلق ﴿ منها زوجها ﴾ حواء ﴿ ليسكن إليها ﴾ [ ليطمئن إليها ] ويألفها ﴿ فلما تغشاها ﴾ جامعها ﴿ حملت حملاً خفيفاً ﴾ هو النطفة ﴿ فمرت به ﴾ ذهبت وجاءت لخفته ﴿ فلما أثقلت﴾ بكبر الولد في بطنها وأشفقا أن يكون بهيمة ﴿ دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ﴾ ولداً ﴿ صَالِحًا ﴾ سَوياً ﴿ لَنْكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ لك عليه. • ١٩ ﴿ فَلَمَا آتَاهَا ﴾ ولداً ﴿ صَالِحاً جعلا له شركاء ﴾ [١] وفي قراءة [ « شُرْكاً »] بكسر الشين والتنوين ، أي : شريكاً ﴿ فيما آتاهما ﴾ بتسميته عبدالحارث ، ولا ينبغي أن يكون عبـداً إلا لله، وليس بـإشراك في العبـوديــة لعصمــة آدم. وروى سَمُرة [ بن جُنْدب] عن النبي عَلِيْتُهُ قال: يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ فعاش فكمان ذلك من وحسي الشيطان وأمره» رواه الحاكم وقال صحيح، والترمذي وقال حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَيِنْ حسن غريب [ اقـرأ التعليــق] ﴿ فتعــالى الله عما يشركون، أي: أهل مكة بـه مـن الأصنـام، ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَـُكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُمَا | والجملة مسبَّة ، عطف على « خلقكم » ، وما بينهما صَالِحًا جَعَلًا لَهُ إِشُرَكَاءَ فِيمَاءَ اتَّهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا اعتراض. ١٩١ ﴿ أيشر كون ﴾ بـ في العبـادة ﴿ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴾ . ١٩٢ ﴿ وَلَا يُشْرُكُونَ إِنْ أَيُشْرِكُونَ مَالَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (إِنَّ ا يستطيعــون لهم﴾ أي: لعــابـــديهم ﴿نصراً ولا أنفسهم ينصرون﴾ بمنعها ممن أراد بهم سوءاً من وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَكُمْ نَصْرًا وَلآ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ (١٠) كسر وغيره، والاستفهام للتوبيخ. ١٩٣ ﴿ وَإِنْ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ أَسُوآا عُكَيْكُمْ تـدعــوهــم﴾ أي: الأصنـــام ﴿إِلَى الهدى لا يتبعوكم﴾ بالتخفيف والتشديــد ﴿ســواء عليكــم أَدْعَوْكُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلْمِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ الْآَلِي إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ أدعوتموهم ﴾ إليه ﴿أم أنتم صامتون ﴾ عن دعائهم [ فإنهم] لا يَتَبعون لعدم سماعهـم. ١٩٤ ﴿إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَـكُمْ الذين تدعون﴾ تعبدون ﴿ من دون الله عبـــاد ﴾ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ ﴿ إِنَّ أَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ مملوكة ﴿أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ﴾ دعاء كم ﴿إِن كنتم صادقين ﴾ في أنها آلهة. ١٩٥ ثم أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ بَيَّنَ عَاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال: ﴿ أَلَهُمُ أَرْجُلُ يُمْشُونُ بَهَا أُمْ ﴾ بل أ ﴿ لَهُمْ أَيْدُ ﴾ أعين يبصرون بها أم﴾ بل أ ﴿ لهم ﴾ . جمع: «يىد» ﴿يبطشون بها أم ﴾ بسل أ ﴿ لهم [١] قوله تعالى: ﴿ جعلا له شركاء ﴾. اختلف المفسرون في الشرك الوارد في هذه الآية. فقال قوم: إن الكلام في آدم وحواء وفسروا الشرك بأنه في تسميتهما الولد «عبدالحارث» لا في الصفة والربوبية. واحتجوا على ذلك بالحديث الذي ذكره السيوطي هنا ورواه الحاكم والترمذي. وقال آخرون إن ما في الآيتين ١٨٩ و١٩٠ لا يعني آدم وزوجه بل يعم جنس الآدميين ويبين عن حال المشركين من ذريتهما ، وهذا الذي يعوّل عليه . فقوله تعالى: ﴿ جعلا له ﴾ يعني: الجنسين أي: الذكر والأنثى الكافرين، دل على هذا قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ فتعالى الله عما يشركون﴾ ولم يقل: ﴿ يشركان ﴾ . قال القرطبي: هذا قول حَسَنَ. وروى ابن كثير في تفسيره عن قتادة قال: كان الحسن يقول: « هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهوّدوا ونصَّروا ». وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن البصري رحمه الله أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حُملت عليــه الآيــة ». 😑





(١) قوله تعالى: ﴿وله يسجدون﴾. عندما يقرأ المسلم آية من آيات السجدة في القرآن أو يسمعها، يُسَنَّ له أن يسجد سجدة واحدة مثل سجوده في الصلاة، تسمى « سجدة التلاوة»، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: « كان رسول الله يَوَلِيّن يقرأ علينا القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكاناً لوضع جبهته » وأخرج مسلم وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَوْلِينَّ : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ، يقول: يا ويله . . أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار » .

هذا ويشترط لصحة سجود التلاوّة ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وغيرهما .

﴿ إِن كُنتُم مؤمنين ﴾ حقاً. ٧ ﴿ إنما المؤمنون ﴾ الكاملون الإيمانَ ﴿ الذين إذا ذكر الله ﴾ [١] أي: وعيده ﴿ وجلت ﴾ خافت ﴿ قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ تصديقاً ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ به يثقون لا بغيره. ٣ ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ يأتون بها بحقوقها ﴿ ومما رزقناهم ﴾ أعطيناهم ﴿ ينفقون ﴾ في طاعة الله. ٤ ﴿ أولئك ﴾ الموصوفون بما ذُكر ﴿ هم المؤمنون حقاً ﴾ صدقاً بلا شك ﴿ لهم درجات﴾ منازل في الجنة ﴿ عند ربهم ومغفرة ورزق كريمٍ ﴾ في الجنـــة. ♦ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ♦ متعلق بـ « أخرج » ﴿ وإن فريقاً من المؤمنين لكارهـون ﴾ الخروج ، والجملـة حال من كاف « أخرجك » ، و « كما » خبر مبتدأ محذوف أي: هذه الحال [ أي: قسمة الأنفال] في كراهتهم لها مثلُ إخراجك [إلى بدر] في حال إِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ كراهتهم، وقد كان خيراً لهم فكـذلـك [قسم ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ<sub>و</sub> زَادَتُهُمْ الغنائم] أيضاً. وذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام، فخرج النبي عَلِيلَةٍ وأصحابه ليغنمـوهـا، إِيمَـٰنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمَ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ليذبوا عنها، وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت، فقيل لأبي جهل: ارجع، اللَّهُمْ دَرَجَلتُّ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ فأبى وسار إلى بدر، فشاور النبي عَلِيلَةُ أصحابَه وقـال: « إن الله وعـدني إحـدى الطــائفتين » ، ا كَمَآ أَنْحَرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ فوافقوه على قتال النفير [ أخرجـه ابــن إسحــاق اللُّمُؤْمِنِينَ لَكُنْرِهُونَ ١٠ يُجَنْدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ وابن جرير عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهما ] ، وكره بعضهم ذلك وقالوا؛ لم نستعد له كما قال مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ تعالى: ٦ ﴿ يجادلونك في الحق ﴾ القتال ﴿ بعد ما تبين﴾ ظهر لهم ﴿ كأنما يساقون إلى الموت وهم وَ إِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ ينظرون﴾ إليه عياناً في كراهتهم له. ٧ ﴿ و ﴾ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ۚ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِتَّ ٱلْحَتَّ اذكر ﴿إِذْ يُعِدُكُمُ اللَّهِ إَحْدَى الطَّائِفَتِينَ ﴾ العبر أو النفير ﴿ أنها لكم وتودون﴾ تــريــدون ﴿ أن غير إِيكَلِمَنتِهِ ء وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ ذات الشوكة﴾ أي: البأس والسلاح، وهي: العير ﴿ تَكُونَ لَكُم ﴾ لقلة عَدَدِها وعُدَدِها بخلاف 🖞 وَيُبْطِلَ ٱلْبَنْطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ 🐡 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ النفير ﴿ويــريــد الله أن يحق الحق﴾ يظهــره ﴿ بكلماته ﴾ السابقة بظهور الإسلام ﴿ ويقطع دابر الكافرين﴾ آخرهم بالاستئصال. ٨ فأمَرَكـم بقتال النفير ﴿ ليحق الحق ويبطل﴾ يمحق ﴿ الباطل﴾ الكفر ﴿ ولو كره المجرمون﴾ المشركون ذلك. ٩ اذكر ﴿إذ تستغيثون﴾.

<sup>[1]</sup> قوله تعالى: ﴿إذا ذكر الله﴾ الآيات، بين الله تعالى فيها أهم صفات المؤمنين حقاً، فوصفهم بأن قلوبهم تَوْجَلُ وتمتلى، خشية إذا سمعوا ذكر الله، ويزدادون إيماناً بسماع آياته، ويتوكلون على الله ويثقون به وحده، ولا يكون المسلم كذلك إلا إذا كان مقياً للصلاة مؤدياً للزكاة وسائر الفرائض، وليس في هذه الآيات ما يفيد ترتيباً بين هذه الصفات كها توهم بعضهم ـ من أرباب الطُّرق ـ فاعتبر أنها جعلت « الذكر » ـ أي: الورد الذي يعنونه هم ـ في المقام الأول، ثم جاءت الصلاة في المرتبة الرابعة، وهذا خطأ فاحش، لأن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين وهي أكبر الذكر وأفضله، هذا مع العلم بأن الآية لا تعني « الذاكرين » بل الذين إذا سمعوا ذكر الله خافت قلوبهم.





﴿ الصم ﴾ عن سماع الحق ﴿ البكم ﴾ عن النطق به ﴿ الذين لا يعقلون ﴾ . [روى البخاري وغيره عن عبدالله بن عباس قال: إن هذه الآية نزلت في نفر في بني عبدالدار من قريش، كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد، وتوجهوا مع أبي جهل لقتال النبي عَلِيلًا وأصحابه ببدر فقتلوا جميعاً ، ولم يؤمن منهم إلا مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة ] . ٢٣ ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً ﴾ صلاحاً بسماع الحق ﴿ لأسمعهم ﴾ سماع تفهم ﴿ ولو أسمعهم ﴾ فَرَضاً وقد علم أن لا خير فيهم ﴿ لتولوا ﴾ عنه ﴿ وهم معرضون ﴾ عن قبوله عناداً وجحوداً . ٧٤ ﴿ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ﴾ بالطاعة ﴿ إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ من أمر الدين لأنه سبب الحياة الأبدية ﴿ واعلم وا أن الله يحول بين المرء وقلب ه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته ﴿وأنه إليه ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُرُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ تحشرون ﴾ فيجازيكم بأعمالكم. ٢٥ ﴿ واتقوا خَيْرًا لَا شَمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فتنة ﴾ إن أصابتكم ﴿ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ بل تعمهم وغيرهم، واتقاؤها بإنكار يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلسَّتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا موجبها من المُنْكَر ﴿ واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ لمن خالفه . ٧٦ ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قُلْيُلُّ يُحْيِيكُمْ ۗ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُۥ مستضعفون في الأرض﴾ أرض مكة ﴿ تخافون أن إِلَيْهُ نُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ عَلَواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ يتخطفكم الناس ك يأخذكم الكفار بسرعة ﴿ فَآواكم ﴾ إلى المدينة ﴿ وأيدكم ﴾ قواكم ﴿ بنصره ﴾ مِنْكُمْ خَاصَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (مِنْ يوم بدر بالملائكة ﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ الغنائم وَآذْ كُوْواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ ﴿ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ نعمه . ٧٧ ونزل في أبي لبابة مروان [ وقبـل: رفـاعـة ] ابـن عبـــد المنـــذر أَن يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ - وَرَزَقَكُمْ [ الأنصاري] وقد بعثه ﷺ إلى بني قريظة لينزلوا على حكمه ، [ وفي رواية أخرى : على حكم سعد بن مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّهِ يِنَ معاذ، فأرسله رسول الله عَلِينَةٍ إليهم ] فاستشاروه، ءَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَيَخُونُواْ أَمَلَنَايِكُمْ وَأَنْتُمْ فأشار إليهم [ بيده إلى حلقه: ] أنه الذبح، لأن عياله وماله فيهم، [ ثم ندم على ذلك، فربط نفسه ١٦] تَعْلَمُونَ ۞ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ إلى سارية من سواري المسجد حتى تاب الله عليــه، فجماءه رسول الله فحلمه بيمده ، رواه الواحمدي وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ۥ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ يَنَّا يُكَأَّيُّ ۖ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وغيره في أسبــاب النـــزول]: ﴿ يــــا أيها الذيــــن آمنــــوا لا تنحونــــوا الله والرســــول و ﴾ لا ﴿ تخونوا أماناتكم﴾ ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ . ٧٨ ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ لكم صادة عن أمور الآخرة ﴿ وِأَن الله عنده أجر عظيم ﴾ فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة لأجلهم. ٢٩ ونزل في توبته ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا ﴾ ـ صاحب أبي حنيفة ــ: إن الجيش إذا بلغوا ذلك ــ أي: اثني عشر ألفاً ــ فليس لهم أن يفروا من عدوهم وإن كثر عددهم، ولم يذكر خلافاً بين أصحابنا فيه. ا ـ هـ. ونقل الجصاص، عن الإمام مالك مثل قول محمد بن الحسن. ونقول: أما في أيامنا فلم يبق لعدد الجند في الجيوش تلك الأهمية التي كانت له في الماضي، بل أصبحت الآلات والأسلحة الحربية هي المهمة في الحروب بحسب نوعها وكميتها، فينبغي اعتبار ذلك عند الكلام في الفرار من القتال في زماننا. [ ١ ] قوله « فربط نفسه »، هذه هــي المرة الأولى التي ربــط بها أبــو لُبــابــة نفـــه، والمرة الثــانيــة كــانــت بسبــب تخلف عــن رســول الله عَلِيْكُم في =





الشرطي»، وما عداه مدموم.

﴿ القربى ﴾ قرابة النبي ﷺ من بني هاشم وبني المطلب ﴿ واليتامى ﴾ أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم فقراء ﴿ والمساكين ﴾ ذوي الحاجـة مـن المسلمين ﴿ وابـن السبيـل ﴾ المنقطع في سفـره مـن المسلمين أي: يستحقـه النبيُّ عَلِيلَهُ والأصنافُ الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكلِّ خُمُسَ الخُمُسِ ، والأخماس الأربعة الباقية للغانمين ﴿إن كنتم آمنتم بالله ﴾ فاعلموا ذلك ﴿وما ﴾ عطف على « بالله » ﴿ أنزلنا على عبدنا ﴾ محمد علي من الملائكة والآيات ﴿يوم الفرقان ﴾ أي: يوم بدر الفارق بين الحق والباطل ﴿ يوم التقى الجمعان﴾ المسلمون والكفار ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم. ٤٢ ﴿إذ ﴾ بدل من «يوم» ﴿ أَنتُم ﴾ كائنون ﴿ بالعدوة الدنيا ﴾ القربى من المدينة، وهي بضم العين وكسرها: جانـب الوادي الْقُرْبَى وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ﴿ وهم بالعدوة القصوى ﴾ البعدى منها وَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ﴿ والركب ﴾ العير كائنون بمكان ﴿ أسفل منكم ﴾ مما يلي البحر [الأحمر] ﴿ولو تواعدتم ﴾ ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ أنتم والنفير للقتال ﴿لاختلفتم في الميعاد ولكـن﴾ جمعكم بغير ميعاد ﴿ليقضي الله أمــراً كـــان ﴾ الدُّنْيَ وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوَىٰ وَٱلرَّكُ أَسْفَلَ مِنكُرُ مفعولاً ﴾ في علمه، وهو: نصر الإسلام ومَحْقُ وَلَوْ تَوَاعَدُثُمْ لَآخْتَلَفُتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَاكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ الكفر، فَعَلَ ذلك ﴿ليهلك﴾ يكفر ﴿من هلك عن بينة ﴾ أي: بعد حجة ظاهرة قــامــت عليــه، إِ أَمْرُاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ وهي: نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير [ قاله ابن إسحاق، أو : ليموت من يموت عن بينة إِحَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنِّي إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ رآهـا وعبرة عـاينهـا فقـامـت عليـه الحجـة]، ﴿ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَنَّكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنْكَزْعُتُمْ ﴿ وَيَحِيى ﴾ يؤمن ﴿ مَـن حَـيَّ عَـن بينــة وإن الله لسميع عليم ﴾ . ٤٣ اذكر ﴿إذ يسريكهــم الله في فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُورِ ﴿ منامك﴾ أي: نــومــك ﴿قليلاً ﴾ فــأخبرت بــه أصحابكم فَسُرُّوا ﴿ ولو أراكهــم كثيراً لفشلم ﴾ مُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيُّمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ جبنتم ﴿ ولتنازعتم ﴾ اختلفتم ﴿ فِي الأمــر ﴾ أمــر وَ فَيْ أَعْنِيهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ القتال ﴿ ولكن الله سلم ﴾ كم من الفشل والتنازع ﴿إنه عليم بـذات الصـدور ﴾ بما في القلــوب. ﴾ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَـةً ££ ﴿وَإِذْ يُرْيَكُمُ وَهُـمُ﴾ أيها المؤمنـون ﴿إِذْ التقيتم في أعينكم قليلاً ﴾ نحو سبعين، أو: مائــة، وهم ألف، لتُقْدِمُوا عليهم ﴿ويقللكم في أعينهم﴾ لِيُقْدِمُوا ولا يرجعوا عن قتالكم. وهذا [التقليل كان] قبل التحام الحرب، فلما التحم أراهم إياهم مثليهم [أي: مثلي الكفار لإلقاء الرعب في قلوبهم من المؤمنين] كما في « آل عمران»: [ « يرونهم مثليهم رأي العين » ] ﴿ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع ﴾ تصير ﴿ الأمور ﴾ . 20 ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ﴾ جماعة كافرة. والتصفيق: جائز في الصلاة للنساء فقط إذا سها الإمام لحديث البخاري: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». وذلك بأن تضرب بباطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى، أما التصفيق خارج الصلاة فهو مكروه ولو كان استحساناً أو تأييداً، للرجال وللنساء على السواء.

﴾ ﴿ فاثبتوا ﴾ لقتالهم ولا تنهزموا ﴿ واذكروا الله كثيراً ﴾ ادعوه بالنصر ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ تفوزون. ٦٦ ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ﴾ تختلفوا فيما بينكم ﴿ فتفشلوا ﴾ تجبنوا ﴿ وتذهب ريحكم ﴾ قوتكم ودولتكم ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ بالنصر والعون. ٤٧ ﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ﴾ ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها [وهم أهل مكة] ﴿ بطراً ورئاء الناس﴾ حيث قالوا: لا نرجع حتى نشربَ الخمر، وننحر الجزور، وتضرب علينا القيان[١٦] ببدر ، فيتسامع بذلك الناس ﴿ ويصدون ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله والله بما يعملون ﴾ بالياء والتاء ﴿ محيـط ﴾ علماً فيجازيهم به. ٤٨ ﴿و﴾ اذكر ﴿إذ زيـن لهم الشيطان ﴾ إبليس ﴿أعمالهم ﴾ بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعــدائهــم بني فَٱثْبُتُواْ وَآذْ كُواْ آللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢ بكر [ من قبيلة « كنــانــة » ، وكـــان بينهـــم وبين ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ قريش حروب كثيرة] ﴿وقال﴾ لهم ﴿لا غالـب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم﴾ [أي: مجير وَأَصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِرِينَ ﴿ وَكُلَّ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ومعين] من «كنانة»، وكان أتــاهــم في صــورة سُراقة بن مالك سيد تلك الناحية ﴿ فلما تراءت﴾ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَراً وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن التقت ﴿الفئتان﴾ المسلمة والكافرة، ورأى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ الملائكة \_ وكان يده في يد الحارث بن هشام \_ ﴿نَكُصُ﴾ رجع ﴿على عقبيه﴾ هارباً ﴿وقـال﴾ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُرُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ـ لما قالوا له: أتخذلُنا على هذا الحال ـ : ﴿إِنِّي ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُرُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ بريء منكم ﴾ من جواركم ﴿إني أرى ما لا ترون ﴾ من الملائكة ﴿إني أخاف اللهِ أن يهلكني ﴿والله عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ۗ مِّنكُرْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ شديد العقاب﴾ . ٤٩ ﴿إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض﴾ ضعف اعتقاد ﴿ غــر هــؤلاء ﴾ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ ﴿ إِذْ يَقُولُ أي: المسلمين ﴿ دينهم ﴾ إذ خرجوا مع قلتهم ٱلْمُنَكْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـَوُلَآءِ دِينُهُمَّ يقاتلون الجمع الكثير توهماً أنهم ينصرون بسببه ، قال تعالى في جوابهم: ﴿ومن يتوكل على الله﴾ يَثِقُ وَمَن يَتُوكَلُّ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَوْ تَرَىٰ به، يَغْلِبُ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَزِيزٍ ﴾ غـالــب على أمــره ﴿ حكيم ﴾ في صنعه. • ٥ ﴿ ولو ترى ﴾ يــا محمد إِذْ يَتُوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَةَ بِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ﴿ إِذْ يَتُوفَى ﴾ بالياء والتاء ﴿ الذين كفروا الملائكة يضربون ﴾ حال ﴿ وجوههم ﴾.

ووالرقص، الشائع في عصرنا غير جائز مطلقاً، وأشنعه رقص الراقصات العاريات على المسارح، أما إذا كان لعباً بالسلاح على هيئة الراقص فهو جائز، لما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها: أن الحبشة جا وا يُرْفِنُون ـ أي: يرقصون ـ في يوم عيدٍ في المسجد، فدعاها النبي ﷺ لتنظر إليهم معه، وكانوا يلعبون بحرابهم.

<sup>[1]</sup> قوله: ﴿ وتضربَ علينا القيانَ ﴾ هي: جع ﴿ قَيْنَ ﴾ وه قَيْن ﴾ بفتح القاف وسكون الياء فيها ، و﴿ القينة ﴾ هي: الأمة المملوكة المغنية ، وقيل: ولـ وكانت غير مغنية و ﴿ القين ﴾ العبد . و﴿ القين ﴾ العبد . و﴿ القين ﴾ في الأصل هو : الحداد ، وجعه على هذا المعنى: ﴿ قُيون ﴾ و﴿ قَيان ﴾ ، وله بَوَّبَ البخاري في صحيحه فقال ؛ ﴿ بابُ : ذكر القَيْن والحداد ﴾ ، فَعَطَفَ والحداد ﴾ على ﴿ القين ﴾ عَطْفَ تفسير ، ليعلم أن مراده من ﴿ القين ﴾ الحداد ﴾ فيعطف والحداد ﴾ على ﴿ القين ﴾ عظف تفسير ، ليعلم أن مراده من ﴿ القين ﴾ الحداد ﴿ غيره ، وقال الخليل بن أحمد ؛ ﴿ التَقْيين ﴾ معناه ؛ ﴿ التزيين ﴾ ، ومنه سميت المغنية ﴿ قينة ﴾ لأن من شأنها الزينة .





﴿ المؤمنين ﴾ . 70 ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي حَرْضَ ﴾ حُثَّ ﴿ المؤمنين على القتال ﴾ للكفار ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ منهم ﴿وإن يكن﴾ بالياء والتاء ﴿منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿قوم لا يفقهون﴾ وهذا خبر بمعنى الأمر ، أي: ليقاتل العشرون منكم المائتين، والمائةُ الألف ويثبتوا لهم، ثم نسخ لما كثروا بقولــه: 77 ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾ بضم الضاد وفتحها ، عن قتال عشرة أمثالكم ﴿ فإن يكن ﴾ بالياء والتاء ﴿منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين﴾ منهم﴿ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله﴾ بإرادته، وهو خبر بمعنى الأمر ، أي: لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم ﴿ والله مع الصابرين﴾ بعونه. ٧٦ ونــزل ١١٦ لما أخــذوا الفداء من أسرى بدر : ﴿ مَا كَانَ لَنِّي أَنْ تَكُونَ ﴾ المُؤْمِنِينَ ﴿ يَالَيْهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ بالتاء والياء ﴿له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتَتَيْنِ وَإِن يبالغ في قتل الكفار ﴿تريــدون﴾ أيها المؤمنــون ﴿عرض الدنيا﴾ حطامها بأخــذ الفــداء ﴿والله يَكُن مِنكُمْ مِّانَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يريد﴾ لكـم ﴿الآخـرة﴾ أي: ثـوابها بقتلهـم ﴿ وَاللَّهُ عَزِيــزَ حَكَيمٍ ﴾ وهــذا [ أي: تعيُّــن قتــل لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ الْفَكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ الأسير] منسوخ بقوله: « فأما منّا بعد وإما صَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِا تَتَيْنِ فداء». ٦٨ ﴿ لولا كتاب من الله سبق ﴾ بإحلال الغنــائــم والأسرى لكــم ﴿لمسكــم فيما وَ إِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ أخـــذتم﴾ مـــن الفـــداء ﴿عـــــــذاب عظيم﴾. ٦٩ ﴿ فَكُلُوا مَمَا غَنتُم حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ ٱلصَّــٰبِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَـكُونَ لَهُ ۗ أَسَرَىٰ حَتَّىٰ الله غفور رحيم﴾. •٧ ﴿يا أيها النبي قل لمن في يُغْنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أيديكم من الأسارى ﴾ وفي قـراءة « الأُسْرى » ﴿ إن يعلم ﴾. ٱلْاَنِحَاةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ اللَّهِ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَهُ فَكُلُواْ مِثَ ﴿ فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُمُوا إِلَى السَّلَمُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُمُونَ ﴾ (٣٥ محمد) أي: لا تضعُفوا ولا تدعوا إلى السلم مع قوتكم غَنِمْتُمْ حَلَنَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ واستعلائكم، وفي رواية آخرى عـن ابــن عبــاس: ان الناسخ لها هو : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴾ (الآية ٢٩ التوبة) لأن هـدف القتال هـو حمل النـاس على يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ الدخول في الإسلام، فإن لم يفعلوا قُبلَتْ منهم الجزية إن كانوا من أهلها ، وهذا معنى قول مجاهد الذي أشار إليه المؤلف، أي: عاهِدْ أهلَ الكتاب فقط مقابل الجزية [ ١ ] قوله: « ونزل لما أخذوا الفداء »، فقد أخرج مسلم في « صحيحه » عن ابن عباس رضي الله عنها قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر والتقوا، فهزم الله المشركين وقَتل منهم سبعون رجلاً وأسر سبعون رجلاً، استشار النبي ﷺ أبا بكر وعمر. فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم: بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ مَا تَرَى يَا

ابن الخطاب؟ ، قال: قلّت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكنّي أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علباً من عقبل فيضرب عنقه، وتمكن علباً من عقبل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان \_ نسيباً لعمر \_ فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، أي: أشرافها فهويَ \_ أي: أحبً \_ رسولُ الله عليه الله على الله على الله أخبرني من على الله أخبرني من العد جئتُ فإذا رسول الله أخبرني من أبو بكر قاعدين وهما يبكيان، قلَت: يا رسول الله أخبرني من أي الله على الله على الله على الله عرض على الله على الله على الله على على الله على اله

﴿ الله في قلوبكم خيراً ﴾ إيماناً وإخلاصاً ﴿ يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ﴾ من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة ﴿ ويغفر لكم ﴾ ذنـوبكم ﴿ والله غفـور رحيم ﴾ . ٧١ ﴿ وإن يـريـدوا ﴾ أي: الأسرى ﴿ خيـانتـك ﴾ بما أظهـروا مـن القول ﴿ فقد خانوا الله من قبل ﴾ قبل بدر بالكفر ﴿ فأمكن منهم ﴾ ببدر قتلاً وأسراً فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه. ٧٢ ﴿ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ وهم المهاجرون ﴿ والذين آووا ﴾ النبي عَيْلِيُّم ﴿ ونصروا ﴾ وهم الأنصار [١] ﴿ أُولئك بعضهم أُولياء بعض ﴾ في النصرة والإرث ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم ﴾ بكسر الواو وفتحها ﴿ من شيء ﴾ فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة ﴿ حتى يهاجروا ﴾ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُرُ خَيْرًا يُؤْتِكُرُ خَيْرًا تِمَّا أَخِذَ مِنكُرُ وَيَغْفِرُ } وهذا منسوخ بآخر السورة [أي: بقولـه تعـالى: لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » ] ﴿ وإن استنصروكم في الديــن فعليكــــم النصر ﴾ لهم على خَانُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الكفار ﴿ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ عهد فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم ﴿والله بما إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَا لِحِمْ وَأَنفُسِهِمْ تعملون بصير ﴾ . ٧٣ ﴿ والذين كفروا بعضهـم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَدَبِكَ بَعْضُهُمْ أولياء بعض ﴾ في النصرة والإرث فلا إرث بينكم وبينهم ﴿ إِلَّا تَفْعُلُوهُ ﴾ أي: تولَّى المسلمين وقمع أُولِيكَ أَءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَرْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن الكفار ﴿تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ بقوة الكفر وضعف الإسلام. ٧٤ ﴿ والذيبن آمنــوا وَلَـٰكِيِّهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنَصَرُوكُمْ فِي وهاجروا وجماهمدوا في سبيمل الله والذيمن آووا ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَيُّ ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم 🦫 في الجنة. وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أُولِيآةُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرض على عذابهم أدني من هذه الشجرة» ـ شجرة قريبة منه ﷺ ـ فأنزل الله عز وجـل: ﴿مَا كَانَ لَنِّي أَنْ يَكُونَ لَـهُ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ أسرى﴾ إلى قوله: ﴿ فَكُلُّـوا ثَمَّا غَنْمُتُم حَلَالًا طَيْبًا ﴾ فأحل الله الغنيمة لهم. ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَنَهِكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا [١] قوله: «وهم الأنصار» إنهم أهل المدينة الذين آووا رسول الله عطي والمسلمين المهاجريــن ونصروهـــم وساعدوهم واثروهم على أنفسهم، وفيهم نزل قوله تعالى ثناء عليهم: ﴿ والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يجبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾، لذلك كان ﷺ يجبهم واعتبر حبَّهم علامةً على صدق الإيمان، فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الأنصار » رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين. هذا وقد حذر النبي ﷺ من الطعن في أصحابه وسبّهم لما لهم من فضل على من سواهم ولسابقتهم في الإسلام، فهم خير القرون بلا خلاف لأنهم قرن النبي عليه ، فقد روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله ﷺ : أيُّ الناس خير ؟ قال: « القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث » ، وروى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف شيء فسبَّه خالد، فقال رسول الله عِلِيُّكُمْ : « لا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحُد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه » أي: ولا نصف مُدَّه، لما جعل الله لهم من الأجر بفضل صحبتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.

٧٥ ﴿ والذين آمنوا من بعد ﴾ أي: بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة ﴿ وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ﴾ أيها المهاجرون والأنصار ﴿وأولو الأرحام﴾ ذوو القرابات ﴿بعضهم أولى ببعض﴾ في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة ﴿ في كتاب الله ﴾ اللوح المحفوظ ﴿ إن الله بكل شيء عليم ﴾ ومنه حكمة الميراث. ﴿ سُورَةِ النَّوْبِ مِنْ ﴾ ( مدنية أو: إلا الآيتين آخرها ، مائة وثلاثون أو: إلا آية ) ولم تُكتب فيها البسملة لأنه ﷺ لم يؤمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم. وأخرج في معناه عن عليّ: أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن لَا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كِرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بالسيف. وعن حذيفة: إنكم تسمونها سورة التوبة بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنْهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَا بِكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ وهي سورة العذاب، وروى البخاري عن البراء [ بن عازب] أنها آخر سورة نزلـت [ أي: مــن ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ آخر ما نزل، وقد نزلت بعدها سورة «المائدة» كها قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ عنها الترمذي والحاكم، وليس في هذه الأقوال شيء مرفوع إلى النبي عَلِيْتُهُ ، بـل ذاك اجتهـاد مـن (٩) سِنُورَةِ النِوبَبْ مَلَنتِينَ وآيانِها تنتَّع وَعِشْرِكَ وَمَايِئَنْ الصحابي، أو أنه أُخْبَرَ بذلك عن آخِر ما سمعه هو من النبي عليه ، ولم يسمع مــا سمعــه غيره ] . ١ هـذه ﴿ براءة من الله ورسـولـه ﴾ واصلـةً ﴿ إلى الذين عاهدتم من المشركين ﴾ عهداً مطلقاً ، ا بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدُّمُ مِّنَ أو دون أربعة أشهر، أو فوقها، ونقضُ العهد بما يذكر في قوله: ٢ ﴿ فسيحوا ﴾ سيروا آمنين أيها ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَي فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُواْ المشركون ﴿ فِي الأرض أربعة أشهر ﴾ أولها شوال أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِي ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُغْزِي ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّ [ وآخرها: محرم] بدليل ما سيأتي، ولا أمان لكم بعدها ﴿ واعلموا أنكم غير معجـزي الله ﴾ أي: وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ فائتي عذابه ﴿ وأن الله مخزي الكافرين ﴾ مذلهم في الدنيا بالقتل [ والأسر ] ، وفي الآخــرة بــالنـــار . أَنَّ ٱللَّهَ بَرِى \* مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ ۖ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ ٣ ﴿ وَأَذَانَ ﴾ إعلام ﴿ مِن اللهِ ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ﴾ يوم النحــر [ رواه البخــاري وعليه الأكثرون، وقيل: هو يوم عرفة] ﴿أَن﴾ أي: بأن ﴿الله بريء من المشركين﴾ وعهودهم ﴿ورسوله ﴾ بريء أيضاً ، وقد بعث النبي ﷺ علياً من السَّنة وهي: سنة تسع فأذَّن يوم النحر بمنى بهذه الآيات، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، رواه البخاري [وزاد الإمام أحمد والترمذي: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وكان من عادة بعض العرب في الجاهلية أن يطوفوا حول الكعبة عراةً زاعمين أنهم لا يطوفون بثياب عَصَوا الله فيها]، ﴿ فإن تبتم ﴾ من الكفر ﴿ فهو ﴾ .

﴿ خير لكم وإن توليتم﴾ عن الإيمان ﴿ فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر ﴾ أخبر ﴿ الذين كفروا بعذاب أليم ﴾ مؤلم، وهو : القتل والأسر في الدنيا ، والنار في الآخرة. ٤ ﴿ إِلاَّ الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ﴾ من شروط العهد ﴿ ولم يظاهروا ﴾ يعاونوا ﴿ عليكم أحداً ﴾ من الكفار ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى ﴾ انقضاء ﴿ مدتهم ﴾ التي عاهدتم عليها [ وهؤلاء هم: « بنـو ضَمْرَةَ » من قبائل « بني بكر » من « كِنانة »، لم ينقضوا عهدهم مع النبي ﷺ فأمِرَ بإتمام عهدهم إلى مدتهم ] ﴿إن الله يحب المتقين﴾ بإتمام العهـود [ وأما الذين نقضوا العهد فمدتهم أربعة أشهر ] . ٥ [ثم بيَّن تعالى حكم أولئك الذين نقضوا العهد، وهم « قريش » الذين أعانوا حلفاءهم « بني خَيْرٌ لَكُو ۗ وَإِن تَولَيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ دئل » من « بني بكر » على « خُزاعة » حلفاء النبي وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عَلِيْنَةٍ فَقَالَ:] ﴿ فَإِذَا انسَلَحَ ﴾ خَـرَجَ ﴿ الأَشْهَـرَ الحرم﴾ وهي آخر مدة التأجيل [ المنقضية بنهاية مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ شهر المحرم، وهو ليس من الأشهر الحرم، وجمعه مع ما قبله منها تغليباً ] ﴿فاقتلوا المشركين حيث عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ وجدتموهم ﴾ في حِلِّ أو حرم ﴿وخذوهم ﴾ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ بالأسر ﴿واحصروهم﴾ في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام ﴿واقعدوا لهم كل المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ مرصد ﴾ طريق يسلكونه، ونُصب «كل» على وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ نزع الخافض [ وتقـديـره: « في كـل»] ﴿ فَــإن تابوا ﴾ من الكفر [ فآمنوا ] ﴿ وأقـامـوا الصلاة وَءَا تَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ ولا تتعــرضــوا لهم ﴿إِنَ اللَّهِ غَفُورَ رَحِيمٍ ﴾ لمن تاب [وهذه هي الآية وَ إِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ المعروفة بـ « آية السيف» التي نسخت جميع آيــات كَلَّهُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الأمر بالصفح عن المشركين والصبر على أذاهم]. ٦ ﴿ وإن أحد من المشركين ﴾ مرفوع بفعــل كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٢ يفسره ﴿استجارك﴾ استأمنك من القتل ﴿ فَأَجِرُهُ ۗ أُمِّنُه ﴿ حتى يسمع كلام الله ﴾ القرآن إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْجَهْوَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ ﴿ثُمْ أَبِلَغُهُ مَأْمُنُهُ ﴾ أي: موضع أمنه وهو دار قومه إن لم يؤمن، لينظر في أمره ﴿ ذَلَـك ﴾ المذكـور ﴿ بأنهم قوم لا يعلمون﴾ دين الله، فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا . ٧ ﴿ كَيْفَ﴾ أي: لا ﴿ يَكُونَ لَلْمُشْرَكِينَ ﴾ الناقضين للعهد ﴿ عهد عند الله وعند رسوله ﴾ وهم الكافرون [ أي: هم ] بهما غادرون، [ثم استثنى الله تعالى الذين لم ينقضوا العهد منهم وأمر بالاستقامة لهم ما استقاموا للمؤمنين فقال:] ﴿إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام﴾ يوم الحديبية [ بدخولهم في عهد قريش وهم « بنو ضَمْرَة » على الصحيح كما تقدم]، و[ قيل:] هم قريش المستثنّون من قبل ﴿ فَمَا استقامُوا ﴾ .

﴿ لَكُمْ ﴾ أقاموا على العهد ولم ينقضوه ﴿ فاستقيموا لهم ﴾ على الوفاء به، و« ما » شرطية ﴿ إن الله يحب المتقين ﴾ وقد استقام النبي عَلِيلَةً على عهدهم حتى نقضوا بإعانة (١٦ « بني بكر » على « خزاعة » [ اقرأ التعليق ]. ٨ [ثم رجع السياق إلى الكلام عن قريش وأعوانهم الذين نقضوا العهد، قال تعالى: ] ﴿ كيف﴾ يكون لهم عهد ﴿ وإن يظهروا عليكم ﴾ يظفروا بكم ﴿ لا يرقبوا ﴾ يراعوا ﴿ فيكم إلاًّ ﴾ قرابة ﴿ ولا ذمة ﴾ عهداً ، بل يؤذوكم ما استطاعوا ، وجملة الشرط حال ﴿ يرضونكم بأفواههم ﴾ بكلامهم الحسن ﴿ وتأبي قلوبهم ﴾ الوفاء به ﴿ وأكثرهم فاسقون ﴾ ناقضون للعهد. ﴿ اشتروا بآیات الله ﴾ القرآن ﴿ ثمناً قلیلاً ﴾ من الدنيا، أي: تركوا اتباعها للشهوات والهوى ﴿ فصدوا عن سبيله ﴾ دينه ﴿ إنهم ســـاء ﴾ بئس لَكُرْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَيْفَ ﴿ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ له ، [أي:] عملهم هذا. وَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ١٠ ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلاً ﴾ قـرابـة ﴿ ولا ذمةً ﴾ عهداً ﴿وأولئك هم المعتدون﴾. يُرْضُونَكُمُ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ١ ١١ ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ [ فآمَنُوا ] ﴿ وأقامُـوا الصلاة وآتُوا الزكاة فإخوانكم﴾ أي: فهم إخوانكم ﴿ في ٱشۡـَٰتَرَوۡاْ بِعَایَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِیلًا فَصَـٰدُواْ عَن سَبِیلِهِ ٓ الدين ونفصل﴾ نبين ﴿الآيات لقوم يعلمـون﴾ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا يتدبرون. ۱۲ ﴿ وَإِنْ نَكْتُوا ﴾ نقضوا ﴿ أَيَّانَهُم ﴾ مواثيقهم وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰدَيِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ﴿ من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ﴾ عـابــوه ﴿ فَقَاتِلُوا أَنُّمُهُ الْكَفْـرَ ﴾ رؤساءه، فيــه وضــع ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُدُّ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ الظاهر موضع المضمـر ﴿ إنهم لا أيمان﴾ عهـود ٱلْاَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّنْ ﴿ لهم﴾ وفي قراءة بـالكسر ﴿ لعلهــم ينتهــون﴾ عن الكفر . بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُرْ فَقَاتِلُواْ أَيِّمَةَ ٱلْكُفْرِ ١٣ ﴿ أَلا ﴾ للتحضيض ﴿ تقاتلون قـومـاً إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ إِنَّ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نكثوا﴾ نقضوا ﴿أيمانهم﴾ عهودهـم ﴿وهمـوا بإخراج الرسول﴾ من مكة لما تشاوروا فيه بدار نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ الندوة [ وفي ذلك نزل قوله تعالى: « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» ] مَرَةٍ أَيَحْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَحْشُوهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ﴿وهم بدؤوكم﴾ بالقتــال ﴿أول مــرة﴾ حيــث قاتلوا « خُزاعة » حلفاء كم مع « بني بكر » [ حلفاء حق أن تخشوه﴾ في ترك قتالهم ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ . قريش] فها يمنعكم أن تقاتلوهم ﴿ أَتَخْشُونُهُم ﴾ أتخافونهم ﴿ فَاللَّهُ [١] قوله: « حتى نقضوا عهدهم بإعانة بني بكر على خزاعة »، هذا بناء على ما ذهب إليه السيوطي هنا ومثله فعل ابن كثير: من أن الاستثناء راجع إلى « قريش». والصحيح ـ كما بينا في تفسير الآيات « ٤ و٥ و٧ » أن المستثنى هم « بنو ضَمْرَة » من قبائل « بني بكر » من حلفاء قريش ــ الذين لم ينقضوا العهد، وقد جاء استثناؤهم وتخصيصهم من عموم كلمة «المشركين» لئلا يدخلوا في حكم «قريش» و«بني الدّئل» من «بني بكر الناقضين للعهد الذين حَرَّضَ الله تعالى على قتالهم في هذه الآيات.

12 ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله ﴾ [١] يقتلهم ﴿ بأيديكم ويخزهم ﴾ يذلهم بالأسر والقهر ﴿ وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين﴾ مما فُعِلَ بهم، وهم « بنو خُزاعة ». 10 ﴿ ويذهب غيظ قلوبهم ﴾ كربها ﴿ ويتوب الله على من يشاء ﴾ بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان ﴿والله عليم حكيم ﴾ . 17 ﴿أم ﴾ بمعنى همزة الإنكار [أي: أ] ﴿حسبتم أن تتركوا ولما ﴾ لم ﴿ يعلم الله ﴾ علم الظهور [أي: بإظهار ما علمه من حال] ﴿ الذين جاهدوا منكم ﴾ بإخلاص ﴿ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ﴾ بطانة وأولياء ، المعنى: ولم يظهر المخلصون ـ وهم الموصفون بما ذكر ـ من غيرهـم ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ . ١٧ ﴿ ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله ﴾ بالإفراد [أي: المسجد الحرام] والجمع [أي: كل مسجد]، بدخولـه قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ والقعود فيه ﴿شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينٌ ﴿ إِنَّ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ حبطت ﴾ بطلت ﴿أعمالهم﴾ لعدم شرطها [ وهو : الإيمان الصحيح] ﴿وفي النار هم خــالــدون﴾. وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ أَ ۱۸ ﴿ إنما يعمر مساجد الله[٢] من آمـن بـالله واليموم الآخمر وأقمام الصلاة وآتمى الزكماة ولم حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنْهَدُواْ مِنكُرْ يخش﴾ أحداً ﴿ إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا وَلَهُ يَنَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ ۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ من المهتدين ﴾ . 19 ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام﴾ أي: أهْلَ ذلك [ والقائمين به ] وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ كمن آمن بالله ﴾ . أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفَرِ ١] قوله تعالى: ﴿قاتلوهم﴾ الآيتين، فيهما بيــان السبيــل الموصل إلى النصر ألا وهو « الجهاد »، وردّ على ضعاف أُوْلَنَيِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَـٰلِدُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النفوس الذين يريدون النصر ويتوقعونه بلا عمل ولا إعداد قوة كما أمر الله تعالى، بل إن كثيراً من الذين إِنَّمَا يَعْمُو مَسَنجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَـوْمِ ٱلْآخِرِ يحادُون الله ورسـولــه يتــوهمــون أن النصر سيكــون حليفهم. ولكن النصر من عند الله، ينصر به عباده المؤمنين الذين ينصرونه ليس غيرهم. وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَرْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ ٢] قوله تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله﴾. الآية روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضى أُوْلَنَيِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ﴿ الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُ قال: ﴿ إِذَا رَأَيْمَ الرَّجِلُّ يُعْتَادُ المسجد فاشهدوا له بالإيمان، قال تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله﴾. الآية، » وفي رواية للترمذي: « يتعاهـ د ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ فقد أثبت الله تعالى الإيمان لمن عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها وإصلاح ما وهي وضعف منهما وترميمها، وروى عبد الرزاق عن عمرو بــن ميمون الأوْدي التابعي المتوفّى عام أربعة وسبعين: قال: أدركت أصحاب محمد ﷺ وهم يقولون: ه إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها ».

أما بناء المساجد وإنشاؤها فأجره عظيم وثوابه جزيل ، فقد روى الشيخان وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: و من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ». ولكي ينال الباني هذا الأجر لا بُدً له من شرطين، أولها: أن يكون بناؤه لله تعالى لا رياء ولا سمعة ، قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على مسجد بناه فهو بعيد من الإخلاص ، أما الشرط الثاني: فأن يبنيه من مال حلال ـ غير الزكاة ـ كها جاء مصرحاً به في رواية البيهقي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولفظه: « من بنى لله بيناً يُعبّدُ الله فيه من مال حلال بنى له بيناً في الجنة من دُرَّ وياقوت ».

﴿ واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ﴾ في الفضل ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ الكافرين. نزلت رداً على من قال ذلك، وهو العباس[1] أو غيره. • ٢ ﴿ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة ﴾ رتبة ﴿ عند الله ﴾ من غيرهم ﴿ وأولئك هم الفائزون ﴾ الظافرون بالخير. ٢١ ﴿ يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ﴾ دائم. ٢٧ ﴿ خالدين ﴾ حال مقدَّرة [ أي : خالدين فيها إذا دخلوها ] ﴿ فيها أبدأ إن الله عنده أجر عظيم ﴾. ٢٣ ونزل فيمن ترك الهجرة لأجل أهله وتجارته: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا تتخذُوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا ﴾[1] اختاروا ﴿الكفر على الإيمان ومن

يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ﴾. ٧٤ ﴿ قُل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخــوانكــم وأزواجكــم وعشيرتكم ﴾ أقرباؤكم، وفي قراءة «عشيراتكم» ﴿ وأموال اقترفتموها ﴾ اكتسبتمـوهــا ﴿ وتجارة تخشون كسادها ﴾ عدم نفاقها ﴿ومساكن

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ﴾.

مُ وَهَاجَرُواْ وَجَنْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوا لِمِيمْ وَأَنْفُسِهِمْ

ا أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَ آ يِزُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِيبَرِهُمْ مِنْهُ مِرْهُمَةٍ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَاتٍ لَمَّهُمْ فِيهَا

﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ

اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

إِنْ عِيمٌ مُقِيمٌ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَ

إِ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ ﴿ وَ إِخْوَانَكُمْ أُولِيكَ ۚ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ

وَمَن يَتُولَهُمُ مِّنكُرْ فَأُولَا بِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ وَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَ أَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُواْلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَلَّرَةٌ تَخَشُّونَ كَسَادَهَا ﴿ وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ

ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ﷺ \_ وذلك يوم الجمعة \_ ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله ﷺ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، قال: ففعل، فأنزل الله ﴿أجعلتم سقاية الحاج﴾ الآية أي: ليست السِّقاية والعِمارة وأمثالهما خيرًا من الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان.

[ 7 ] قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم﴾. و الآيتين ٢٣ و٢٤» إن المؤمن يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار ، ويجب الله ورسوله أكثر من أي شيء آخر ، وهذان الأمران هما من الخصال التي إذا وُجِدَتْ في إنسان ذاق حلاوة الإيمان، وأدرك قيمة هذه النعمة التي مَنَ الله تعالى بها عليه ، نعني بها نعمة الإيمان والإسلام. فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه قل الله من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحبُّ إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وإن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذَّفَ في النار ».

آ قوله: « وهو العباس أو غيره » ، أخرج ابن أبي حاتم

وابن جرير الطبري وغيرهما عن عبد الله بن عباس قال: قــال العبــاس ـ يعني والده ـ حين أسر يـــوم بـــدر : إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحاج ونفك العاني، فأنزل الله: ﴿ أَجِعَلُمُ سُعَايِـةً الحَاجِ﴾ الآيـة. وروى القــاضي أبــو

سلمان يحيى بن يعمر العَوْفي عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله، وقيامٌ على السقاية، خير ممن آمن وجاهد، فنزلت رداً

وقد جاء في تفسيرها حديث مرفوع إلى النبي ﷺ ، فقد روی مسلم وأبو داود وابس حبسان وغیرهم عسن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر رسول الله عليه في نفر من أصحابه، فقال

رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل الله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج، وقبال آخير: بــل عمارة المسجــد

الحرام، وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم، فزجرهم عمر بـن الخطـاب رضي الله عنــه وقــال: لا

﴿ وجهاد في سبيله ﴾ فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد ﴿ فتربصوا ﴾ انتظروا ﴿ حتى يأتي الله بأمره ﴾ تهديد لهم ﴿ والله لا ً يهدي القوم الفاسقين ♦. ٢٥ ﴿ لقد نصركم الله في مواطن ﴾ للحرب ﴿ كثيرة ﴾ كبدر وقريظة والنضير ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ يوم حنين ﴾ [ هو : ] واد بين مكة والطائف، أي: يوم قتالكم فيه « هوازن» ، وذلك في شوال سنة ثمان [ بعد فتح مكة ] ﴿إذ ﴾ بدل من « يوم » ﴿ أعجبتكم كثرتكم ﴾ فقلتم: لن نُغلب اليوم من قلة ، وكانوا اثني عشر ألفاً والكفار أربعة آلاف ﴿ فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت له «ما» مصدرية ، أي: مع رحبها ، أي: سعتها ، فلم تجدوا مكاناً تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأُمِّرِهِ عَ وَٱللَّهُ إِ ﴿ ثُم وليتم مدبرين ﴾ منهـزمين وثبـت النبي ﷺ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ لَهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ على بغلته البيضاء وليس معه غير [ عمه ] العباس [ وهو آخذ بلجام بغلته ﷺ ] و[ ابن عمه ] أبو كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَكُمْ تُغْنِ عَنْكُمْ } ا سفیان[۱] آخذ برکابه. ٢٦ ﴿ مُ أَسْرَلُ اللهِ سكينته ﴾ طأنينته ﴿ على شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ رسوله وعلى المؤمنين﴾ فرُدُّوا إلى النبي ﷺ لما مُّذْبِرِينَ ﴿ مُنَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ وَعَلَىٰ ناداهم العباس بإذنه [ ﷺ ] وقاتلوا ﴿ وأنــزل جنوداً لم تـروهـا ﴾ ملائكـة [ لتثبُّـت المؤمنين ] ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهَ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴿ وعذب الذين كفروا ﴾ بالقتل والأسر ﴿ وذلك وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ مُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ جزاء الكافرين 🦫 . ٧ ﴿ ثُم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ﴾ ذَ لِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَنْ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ منهم بالإسلام ﴿والله غفور رحيم﴾ [والإسلام () يَجُبُّ ما قبله]. عَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسٌ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ 🕻 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُّشْرِكُونَ نَجِسَ ﴾ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰنَدَا ۗ وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ قَذَرٌ لخبث باطنهم ﴿ فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ أي: لا يدخلوا الحرم[٢] ﴿بعد عامهــم هــذا﴾ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ثَنِّي قَائِلُواْ عام تسع من الهجـرة ﴿وإن خفتم عيلة ﴾ فقرأ بانقطاع تجارتهم عنكم ﴿ فسوف يغنيكم الله من ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَـوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ فضله إن شاء ﴾ وقد أغناهم بالفتوح والجزية ﴿ إن الله عليم حكيم 🏶 . ٢٩ ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ وإلا لآمنوا بالنبي ﷺ ﴿ ولا يحرمون ﴾ . [١] قوله: « وأبو سفيان آخذ بركابه » هو أبو سفيان: المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم النبي ﷺ وأخوه من الرضاعة، أرضعتها حليمة السعدية، كان ممن يؤذي النبي ويهجوه، وإليه يشير حسان بن ثابت رضي الله عنه في قوله: وعنـــد الله فــى ذاك الجـــزاء هَجَوْتَ محمداً فسأجبتُ عنسه

ولكنه أسلم يوم الفتح والنبي ﷺ متوجه إلى مكة، وشهد معركة « حنين »، أما المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق عادة فهو : أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية، أسلم أيضاً عام الفتح، فرضي الله عنهما .

[ ٢ ] قوله: ﴿ فَلَا يَدْخُلُوا الحَرَمِ ﴾ ، هذا مَا نادى به منادي النبي ﷺ كما تقدم في تفسير أول ﴿ سورة ﴾ التوبة ﴾ ص ٢٣٩ .



﴿ كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون﴾ يأخذون ﴿ أموال الناس بالباطل﴾ كالرُّشا في الحكم ﴿ ويصدون﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ دينه ﴿والذين ﴾[١] مبتدأ ﴿يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ﴾ أي: الكنوز ﴿ في سبيل الله ﴾ أي: لا يؤدون منها حقه من الزكاة. والخبر [أي: خبر المبتدأ جلة:] ﴿ فبشرهم ﴾ أخبرهم ﴿ بعذاب أليم ﴾ مؤلم. ٣٥ ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى﴾ تحرق ﴿بها جباههم وجنوبهم وظهورهم﴾ وتوسَّع جلودهم حتى توضع عليهم [كنوزهم] كلها، ويقال لهم: ﴿ هذا ما كنزتم لأنفسكم فـذوقـوا مـا كنتم تكنـزون﴾ أي: جـزاءه. ٣٦ ﴿ إن عـدة الشهور ﴾ المعتد بها للسنــة ﴿عنــد الله اثنــا عشر شهراً في كتاب الله ﴾ اللوح المحفوظ ﴿ يوم خلق السهاوات والأرض منها ﴾ أي: الشهور ﴿أربعة كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلزُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ حرم﴾ محرمة، [ هي: ] ذو القعدة، وذو الحجة، بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ والمحرم، ورجب ﴿ ذلك ﴾ أي: تحريمها ﴿ الدين القيم ﴾ المستقيم ﴿ فلا تظلموا فيهن ﴾ أي: الأشهر ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم الحرم ﴿أَنفُسَكُم﴾ بالمعاصي فبإنها فيها أعظم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ( ﴿ يُومَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ وزراً ، وقيل: في الأشهر كلها ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾ جميعاً في كل الشهور ﴿ كما يقاتلـونكـم بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلْذَا مَا كَنَرْتُمْ كافة واعلموا أن الله مع المتقين، بالعون والنصر . ٣٧ ﴿ إنما النسيء ﴾ أي: التأخير لحرمة شهر إلى لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ آخر ، كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شُهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ « المحرم» إذا هلَّ وهـم في القتــال إلى « صَفَــر » ﴿ زيـادة في الكفـر ﴾ لكفـرهـم بحكـم الله فيــه ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرَّمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴿يضل﴾ بضم الياء [مبنياً للمجهول] وفتحها [ مع كسر الضاد مبنيـاً للمعلـوم] ﴿بــه الذيــن فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآ فَلَهُ كَمَا كفروا يحلونه﴾ أي: النسىء ﴿عاماً ويحرمـونــه يُقَانِلُونَكُو كَا فَيَ عَالَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ عاماً ليواطئوا﴾ يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله ﴿عدة ﴾ عدد ﴿ ما حرم الله ﴾ من الأشهر، إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ ۚ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفِّرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فلا يزيدون على تحريم أربعة أشهر ولا ينقصون، ولا ينظرون إلى أعيانها . يُحِلُّونَهُ, عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ, عَامًا لِيُواطِعُواْ عِـدَةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ عن دينه، وا النصرانية انحراف بعد عيسي عن دينه. قال تعمالي: ﴿ إِنَّ الدِّيسَ عَمْدُ اللَّهُ الْإِسْلَامُ ﴾ وقمال: ﴿وَمَن يَبْتَغُ غَيْرِ الْإَسْلَامُ دَيْنَا فَلَن يَقْبِلُ مَنْهُ وَهُو فِي الآخرة مِن الخاسرين﴾. فلا يجوز إطلاق ﴿الأديان الساوية ﴾ مراداً بها اليهودية والنصرانية مع

الإسلام، ولكن يقال فيما جاء به الرسل من الشريعة: « الشرائع السهاوية »، فالشــرائع تختلـف قال تعالى : ﴿ لكل جعلنا منكم شَرَعة ومنهاجّاً ﴾ أما

١] قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون﴾ الآية. ثم قوله أيضاً: ﴿يوم يحمى عليها﴾ الآية.

أخرج ابن مردويه والبيهقي عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن لي أوضاحاً من ذهب أو فضة أفكنز هو ؟ قال عَلِيْتُهُ : «كُلُّ شيء تؤدى زكاتُه فليس بكنز ». والأوضاح: هي نوع من الحلي يعمل من فضة، وسمي بذلك لبياضه، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « ما من صاحب دهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صُفَّحت له صفائح من نار =



﴿ وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ أنه خير لكم فلا تتثاقلوا. ₹ و و نزل في المنافقين الذين تخلفوا: ﴿ لُو كَانَ ﴾ ما دعوتهم إليه ﴿ عرضاً ﴾ متاعاً من الدنيا ﴿ قريباً ﴾ سهل المأخذ ﴿ وسفراً قاصداً ﴾ وسطاً ﴿ لاتَّبعوك﴾ طلباً للغنيمة ﴿ ولكن بعدت عليهم الشقة ﴾ المسافة فتخلفوا [ عن الخروج معك يوم « تبوك » ] ﴿ وسيحلفون بالله ﴾ إذا رجعتم إليهم ﴿ لو استطعنا ﴾ الخروج ﴿ لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم ﴾ بالحلف الكاذب ﴿ والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ في قولهم ذلك. ك وكان عَلِيلَةٍ أَذِن الجَماعــة في التخلـــف باجتهاد منه فنزل عتاباً له ـ وقدم العفو تطميناً لقلبه \_ ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ في التخلف، وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ ﴿ وهلاَّ تركتهم ﴿ حتى يتبين لك الذين صدقوا ﴾ في تَعْلَمُونَ ١ كُو كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا العذر ﴿ وتعلم الكاذبين ﴾ فيه. ؟ ٤٤ ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليـوم لَّا تَبَعُوكَ وَكَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ الآخر ﴾ في التخلف عن ﴿أَن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ﴾ . لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلُمُ إ 20 ﴿ إنما يستأذنك ﴾ في التخلف ﴿ الذيــن لا إِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِرَ أَذِنتَ لَهُمْ مَ يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتــابــت♦ شكــت ﴿ قلوبهم ﴾ في الدين ﴿ فهم في ريبهم يترددون ﴾ حَتَّىٰ يَنَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَـدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يتحيرون. ٤٦ ﴿ ولو أرادوا الخروج﴾ معك ﴿ لأعدوا له لَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن عدة﴾ أهبة من الآلة والـزاد ﴿ولكن كره الله يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ ۚ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ كَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَل انبعاثهم﴾ أي: لم يرد خـروجهـم ﴿ فَتَبَطُّهُـم ﴾ كَسَّلهم ﴿وقيل﴾ لهم ﴿اقعدوا مع القاعديــن﴾ إِنَّمَا يَسۡتَعۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَحِرِ المرضى والنساء والصبيــان، أي: قَــدَّرَ الله تعــالى وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ وَيَ \* وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ, عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَنعِدِينَ عَيْ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قيال: كنيا مع النبي عَلِينَةٍ في غزاة فقال: ﴿ إِنْ بِاللَّذِينَةُ لَرْجَالًا ، مَا سَرَّمَ مسيرأ ولا قطعتم واديأ إلا كمانسوا معكم حبسهم المرض ﴿. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي عليه الله فقال: ﴿ إنّ أقواماً خَلْفَنَا بالمدينة ما سلكنا شِعْبًا ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر ». فمن منعه العذر عن الجهاد وكان موسراً ، وجب عليه أن يجاهد بماله ، ومن جهز غازياً في سبيل الله بما يحتاج إليه من العُدَّة والمؤونة، نال ثواب الجهاد، وكُتب مع المجاهدين. روى الشيخان عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « من جهَّز غازيًّا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خَلَف غازيًا في أهله بخير فقد غزاً » ومعنى قوله عَيْلِيُّهُ : « ومن خَلَفَ غازياً في أهله بخير » أي: صان غيبته في عرضه وماله ، ورعى أسرته وساعدها .



ا خوص " بتسي بيت م بالتعليمة " . . . " التطبيعة " هي: " فقل التحارم بين الناس على جهة الإفساد " اي: بفصده ، واقعه " عام " وهو الدي يسي بين الناس بالنميمة ، وهي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من وعيد شديد ، قال رسول الله ﷺ : « لا يدخل الجنة تمام » رواه الشيخان . وهي أيضاً من أسباب عذاب القبر ، روى الشيخان ـ واللفظ للبخاري في إحدى رواياته ـ عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ مرَّ بقبرين فقال: « إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير . بلى إنه كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله » .

أما نقل الكلام على سبيل الإصلاح بين الناس فجائز ، قال رسول الله ﷺ : « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيَنْمي خبراً \_ أي: يبلغ خبراً على وجه الإصلاح \_ أو يقول خبراً » رواه الشيخان .

﴿ أُو كرهاً لن يتقبل منكم ﴾ ما أنفقتموه ﴿ إنكم كنتم قوماً فاسقين ﴾ والأمر هنا بمعنى الخبر [ أي: إن نفقتكم طوعاً أو كرهاً غير مقبولة. وذلك أن الجد بن قيس لما اعتذر عن الخروج قال للنبي ﷺ: ولكن أعينك بمالي، فنزلت فيه وفي أمثاله من المنافقين]. 02 ﴿ وما منعهم أن تقبل ﴾ بالتاء والياء ﴿ منهم نفقاتهم إلا أنهم ﴾ [ وجملة: « أنهم كفروا » فــي محل رفع] فاعل [ « منعهم »]، و « أن تقبل » [ أي: المصدر المؤول منها هو: ] مفعول [ « منعهم » وتقدير الكلام: « وما منعهم قبولَ نفقاتهم منهم إلا كُفْرُهم بالله...» ] ﴿ كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ﴾ متثاقلون [١] ﴿ وَلَا يَنْفَقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارُهُونَ ﴾ النَّفقةَ ، لأنهم يعدونها مغرماً. ٥٥ ﴿ فلا تعجبك أمـوالهم ولا أولادهم﴾ أي: لا تستحسن نعمنا عليهـم فهـي أَوْكُرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُرَّ إِنَّكُرْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى ا استـدراج ﴿إنما يـريـد الله ليعـذبهم ﴾ أي: أن وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ يعذبهم ﴿ بها في الحياة الدنيا ﴾ بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصائب ﴿وتزهــق﴾ تخرج وَبِرَسُولِهِ عَ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَاكَى وَلَا يُنفِقُونَ ﴿ أَنفسهم وهم كافرون ﴾ فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب. ٥٦ ﴿ ويحلفون بالله إنهم لمنكم ﴾ أي: إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ فَيْ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمُواْلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مؤمنون [ مثلكم ] ﴿وما هم منكم ولكنهم قوم إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ يفرقون﴾ يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين، فيحلفون تقية. ٥٧ ﴿لو يجدون ملجاً ﴾ وَهُمْ كَنْفِرُونَ رَبِّي وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم يلجؤون إليـه ﴿أو مغـارات﴾ سراديـب ﴿أو مدخلاً ﴾ موضعاً يدخلونه ﴿لولُّـوا إليـه وهـم مِّنكُرْ وَلَكِئَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَقُونَ ﴿ لَيْ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا يجمحون﴾ يسرعون في دخوله والانصراف أَوْمَغَلَرَاتٍ أَوْمُدَّخِلًا لَّوَلَوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ ١ عنكم، إسراعاً لا يرده شيء كالفرس الجمـوح. 🗚 ﴿ ومنهم من يلمزك﴾ يعيبـك ﴿ فِي ﴾ قسم وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ ﴿ الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا وَ إِن لَّهُ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَكُو أَنَّهُمْ منها إذا هـم يسخطـون﴾ [أي: يغضبـون ولا يرضون]. ٥٩ ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهــم الله رَضُواْ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ورسوله ﴾ من الغنائم ونحـوهـا ﴿وقالوا حسبنا ﴾ كافينا ﴿ الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ﴾ من ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ غنيمة أخرى ما يكفينا ﴿إنا إلى الله راغبون﴾ أن يغنينا ، وجواب « لو » [ محذوف تقــديــره: ] لم لكان خيراً لهم.

١] قوله: « متثاقلون »، التثاقل عن الصلاة صفة من صفات المنافقين، وعلامة على ضعف الإيمان، روى البزار في حديث قصة الإسراء وفرض الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « ثم أتى \_ يعني النبي ﷺ \_ على قوم تُرضخ رؤوسهم \_ أي: تدق وتكسر \_ بالصخر ، كلما رُضخت عادت كما كانت ولا يُفتَّر عنهم من ذلك شيء ، قال: يا جبريل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ؟ الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة ». وروى البخاري مثله في حديث طويل عن سَمُرة بن جُندُب رضي الله عنه عن النبي ﷺ ولفظه: « أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُثلَغُ \_ أي: يكسر \_ بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه ، وينام عن الصلاة المكتوبة ».

٠٠ ﴿ إنما الصدقات﴾ الزكوات مصروفة ﴿ للفقراء ﴾ الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم ﴿ والمساكين ﴾ الذين لا يجدون ما يكفيهم ﴿والعاملين عليهـا﴾ أي: الصدقات، من: جاب، وقاسم، وكاتب، وحاشر ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾ ليُسلموا أو: يثبت إسلامهم، أو: يسلم نظراؤهم، أو: يذبُّوا عن المسلمين. أقسام، والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي لعز الإسلام، بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح ﴿وفي﴾ فك ﴿الرقاب﴾ أي: المكاتبين ﴿والغارمين﴾ أهل الدَّين إن استدانوا لغير معصية، أو تابوا وليس لهم وفياء، أو: لإصلاح ذات البين وليو أغنيياء ﴿وفي سبيـل الله ﴾ أي: القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء ﴿وابن السبيل﴾ المنقطع في سفره ﴿فــريضــة﴾ نُصِــبَ بفعلمه المقدر ﴿من الله والله عليم﴾ بخلقه الله إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَا ﴿ حكيم ﴾ في صنعــه، فلا يجوز صرفهـــا لغير ﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَلْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ هؤلاء، ولا منع صنف منهم إذا وُجد، فيقسمها الإمام عليهم على السواء، وله تفضيل بعض آحاد وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ رُبِّي الصنف على بعـض، وأفـادت « اللام » وجـوب استغراق أفراده [أي: أفراد كل صنف بإعطائهم ﴾ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ ۖ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ جميعاً ] لكن لا يجب [ ذلك] على صاحب المال ﴾ لَـَكُرُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ إذا قَسَم، لعُسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف، ولا يكفى دونها كما أفادته صيغة الجمع، لَا مِنكُرٌ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وبيَّنت السُّنة [ في أحــاديــث في الصحيحين] أن شرط المعطَّى منها: الإسلامُ، وإن لا يكــون ﴾ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَـُكُرْ لِيُرْضُوكُرْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن هاشمياً ولا مطلبياً. ٦١ ﴿ ومنهم ﴾ أي: ا وَرُضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدٍ المنافقين ﴿الذيـن يـؤذون النبي﴾ بعيبـه وبنقــل حديثه ﴿ ويقولون ﴾ إذا نهوا عن ذلك لئلا يبلغه: مُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلِخَزْىُ ﴿ هُ أَذُن ﴾ أي: يسمع كل قيل ويقبله، فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدقنا ﴿قل ﴾ هو ﴿أذن ﴾ مُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ يَحْدُرُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ مُسْتَمِعُ ﴿ خير لكم ﴾ لا مستمع شر ﴿ يؤمن بالله ﴿ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُغْرِبٌ ويؤمن﴾ يصدق ﴿للمؤمنين﴾ فيما أخبروه به لا لغيرهم، واللام زائدة للفرق بين إيمان التسليم ﴾ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَهِنِ طَأَلَتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوضُ وغيره ﴿ورحمة ﴾ بالـرفع عطفـاً على « أذن » ، والجر عطفاً على « خير » ﴿ للذيـن آمنــوا منكــم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم﴾ . ٦٣ ﴿ يحلفون بالله لكم﴾ أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى الرسول أنهم ما أتوه ﴿ ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ بالطاعة ﴿ إن كانوا مؤمنين ﴾ حقاً ، وتوحيد الضمير [ في « يرضوه » ] لتلازم الرضاءين، وخبر « الله » أو « رسوله » محذوف [ لأن « أحق » خبر أحدهما ]. ٦٣ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّه ﴾ أي: الشأن ﴾ من يحادد ﴾ يشاقق ﴿ الله ورسوله فأن له نار جهنم ﴾ جزاءً ﴿ خالداً فيها ذلك الخزي العظيم ﴾ . 12 ﴿ يحذر ﴾ يخاف ﴿ المنافقون أن تنزل عليهم﴾ أي: المؤمنين ﴿ سورة تنبئهم بما في قلوبهم ﴾ من النفاق وهم مع ذلك يستهزِّئون ﴿ قل استهزئوا ﴾ أمر تهديــد ﴿ إن الله مخرج ﴾ مظهــر ﴿ما تحذرون﴾ إخــراجَـهُ مــن نفــاقكــم. ٦٥ ﴿ ولئــن ﴾ لام قسم ﴿ سألتهم﴾ عن استهزائهم بك والقرآن، وهم سائرون معك إلى « تبوك » ﴿ ليقولن ﴾ معتذرين ﴿ إنما كنا نخوض ﴾ .

﴿ وَنَلْعُبِ ﴾ في الحديث لنقطع به الطريق، ولم نقصد ذلك ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ أَبَاللَّهُ وآياتُهُ وَرَسُولُهُ كَنْتُم تَسْتُهُونَ ﴾ . ٦٦ ﴿لا تعتذروا ﴾ عنه ﴿قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ أي: ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان ﴿إن يُعْفَ﴾ بالياء: مبنياً للمفعول، والنون مبنياً للفاعل ﴿ عن طائفة منكم ﴾ بإخلاصها وتوبتها كَمَخْشِيّ بن حُميِّر [١] الأشجعي ﴿ تُعَذَّب﴾ بالتاء والنون ﴿ طَائِفَةٌ ﴾ [ بالرفع والنصب. ففيها قراءاتان سبعيتان: الأولى: « إن يُعْفَ عن طائفة منكم تُعَدَّبْ طـائفــةٌ » والثانية: « إن نَعْفُ عن طائفة منكم نُعَذِّبْ طائفةً » بالنصب ] ﴿ بأنهم كانوا مجرمين ﴾ مصرين على النفاق والاستهزاء . ٧٧ ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ﴾ أي: متشابهون في الدين كأبعاض الشيء الواحد ﴿ يأمرون بالمنكر ﴾ الكفر والمعــاصي ﴿ وينهــون وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَتِهِ ء وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ نَسْتَهْزِءُونَ (١١) عن المعروف﴾[1] الإيمان والطاعة ﴿ويقبضون لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَن طَآبِهَةٍ أيديهم ﴾ عن الإنفاق في الطاعة ﴿نسوا الله ﴾ تركوا طاعته ﴿فنسيهم﴾ تركهم من لطفه ﴿إن مِّنكُرْ نُعَدِّبُ طَآيِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقُونَ { المنافقين هم الفاسقون♦. ٦٨ ﴿ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِ جهنـم خالدين فيها هي حسبهم ﴾ جزاءً وعقاباً وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ لَسُواْ ٱللَّهَ ﴿ ولعنهم الله ﴾ أبعدهم عن رحمته ﴿ ولهم عــذاب مقيم الله مقيم الله م فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ 79 أنتم أيها المنافقون ﴿ كالذين من قبلكم ﴾ [ من القرون السابقة كعاد وثمود وقوم فرعون] ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ ﴿ كَانُوا أَشُد مَنْكُم قُوةً وَأَكْثَرُ أَمُوالاً وأُولاداً فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَمُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ فاستمتعوا ﴾ تمتعوا ﴿ بخلاقهم ﴾ نصيبهم من الدنيا ﴿ فَاسْتَمْتُعُمْ ﴾ أيها المنافقون ﴿ بخلاقكم كما كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم﴾ في الباطل والطعن في النبي ﷺ ﴿ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ وَأُولَادًا فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلَاقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا أي: كخوضهم ﴿ أُولئك حبطت أعمالهم في الدنيا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي والآخرة 🦫 . خَاضُوٓاْ أُوْلَنَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَـَا وَٱلْاَنِحَةِ

[١] قوله: «كَمَخْشِيِّ بـن حُمَيِّـر الأشجعـيِّ» هــذا هــو الصواب كها في المخطوطتين و« الإصابة »، وما في بعض النسخ المطبوعة «كجحش بن حميَّر » تصحيـف. قــال

الحافظ ابن حجر في الإصابة: له ذكر في مغازي ابن إسحاق في غزوة تبوك. وفي تفسير ابن الكلبي بسنده إلى ابن عباس، وبسند آخر إلى ابن مسعود: أنه ممن نزل فيه ﴿ولئن سألتهم ليقولن...﴾ الآية « ٢٥ » قال: \_ أي: ابن الكلبي \_ فكان بمن عُفي عنه مخشيّ بن حيِّر. فقال يا رسول الله: غير اسمي واسم أبي، فسماه رسول الله ﷺ « عبد الله بن عبد الرحن »، فدعا مخشي ربه أن يُقتل شهيداً حيث لا يُعلم به، فقتل يوم اليامة ولم يُعلم له أثر.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى: ﴿وينهون عن المعروف﴾ ارجع إلى تعليقنا حول معنى ۥ المعروف والمنكر ۥ ص ٨٠. ـ





﴿ إِلا جهدهم ﴾ طاقتهم فيأتون به ﴿ فيسخرون منهم ﴾ والخبر : ﴿ سخر الله منهم ﴾ جازاهم على سخريتهم ﴿ ولهم عذاب أليم﴾. • ٨ ﴿ استغفر ﴾ يا محمد ﴿ لهم أو لا تستغفر لهم ﴾ تخيير له في الاستغفار وتركه، قال ﷺ: « إني خبرت فاخترت » يعني الاستغفار ، رواه البخاري ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ قيل: المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار ، وفي البخاري حديث: « لو أعلم أني لو زدت على السبعين غَفَرَ [ له ] لزدتُ عليها » وقيل: المراد العدد المخصوص لحديثه [ أي: البخاري ] أيضاً « وسأزيد على السبعين » ، فبين له حسم المغفرة بآية « سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم [ لن يغفر الله لهم»] ﴿ ذلك بأنهم كفروا ببالله ورسولسه والله لا يهدي القسوم إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابٌ الفاسقين ﴾ [فكف عن ذلك]. ٨١ ﴿ فسرح المخلفون، عن تبوك ﴿ بمقعدهـم ﴾ أي: أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱسْتَغْفِرْ لَهُ مُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُ مُ إِن تَسْتَغْفِرْ بقعـودهـم ﴿خلاف﴾ أي: بعـد ﴿رسـول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ وقالوا ﴾ أي: قال بعضهم لبعض ﴿لا تنفـروا ﴾ تخرجوا إلى الجهاد ﴿ فِي الحر قـل نار جهنـم أشد بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حراً ﴾ من تبوك فالأولى أن يتقوها بترك التخلف ُ فَرِحَ ٱلۡمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمۡ خِلَىٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ ﴿ لُو كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ يعلمون ذلك ما تخلفوا. ٨٢ ﴿ فليضحكوا قليلاً ﴾ في الدنيا ا أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَـبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا ﴿ وليبكوا ﴾ في الآخرة ﴿ كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون﴾ خَبَّرَ عـن حـالهم بصيغـة الأمـر. تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ ٨٣ ﴿ فإن رجعك﴾ ردك ﴿ الله ﴾ من تبـوك يَفْقَهُونَ رَبُّ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءَ ﴿ إِلَى طَائِفَة منهم ﴾ ممن تخلف بالمدينة من المنافقين ﴿ فاستأذنوك للخروج ﴾ معك إلى غزوة أخـرى بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآيِفَةِ ﴿ فَقُلَ ﴾ لهم ﴿ لن تخرجوا معي أبدأ ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مِّنَّهُ مَ فَٱسْتَعَذَّنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن يَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا مع الخالفين ﴾ المتخلفين عـن الغـزو مـن النسـاء وَلَن تُقَنْتِلُواْ مَعِيَ عَدُواً إِنَّا كُورٌ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ والصبيان وغيرهم. ٨٤ ولما صلى النبي ﷺ على [ عبد الله] بن أبيّ [ السلولي المنافق] نزل: ﴿ وَلَا فَأَقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم تصل على أحد منهم 🤲. وتعقبوها بالنقد واستبعدوا نزولها في حق صحابي شهـ د معركة بدر. فقال الهيثمي في ﴿ مجمع الزوائد ﴾: رواه الطبـراني، وفيـه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك ــ ا ــ هــ. وقال الحافظ ابن حجر في « تخريج أحاديث الكشاف»؛ أخرجه الطبراني، والبيهقي في «الدلائل» و«الشعب» وابن أبي حاتم، والطبري، وابن مردويه كلهم من طريق علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ، وهذا إسناد ضعيف جداً » ا ــ هــ . وقال مثل ذلك في كتابه « الإصابة ».

وقال القرطني في تفسيره بعد أن أورد القصة: قلتُ: وثعلبة ، بدري ، أنصاري ، ونمن شهد الله له ورسوله بالإيمان ، فها روي عنه غير صحيح . وقال الضحاك: نزلت في رجال من المنافقين هم: نَبْتَلُ بن الحارث ، وجَدَّ بن قيس، ومُعتَّبُ بن قُشير : وهذا أشبه في نزول الآية فيهم . ا – هـ . فالصواب أنها لم تنزل في ثعلبة بن حاطب ولا في غيره من المسلمين ، والقصة المشار إليها مردودة لا يضح قبولها ، فإن كانت هذه الآيات قد نزلت في أناس بعينهم فهم منافقون أصلاً ، والدليل على ذلك سياق الآيات التي جاءت تبين أفعال المنافقين [ اقرأ الآيات ٧٣ – ١١٠ ] وأيضاً =

﴿ مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ لدفن أو زيارة ﴿ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ كافرون [ وذلك أن ابنه عبد الله سأل النبي عليه أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه ، فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه فصلى عليه . فنزلت هذه الآية فترك الصلاة على المنافقين أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ]. ٨٥ ﴿ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق﴾ تخرج ﴿أنفسهم وهم كافرون﴾. ٨٦ ﴿وإذا أنزلت سورة ﴾ أي: طائفة من القرآن ﴿أن﴾ أي: بأن ﴿آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنـك أولــو الطــول ﴾ ذوو الغنــى ﴿ منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ﴾.

٨٧ ﴿ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ﴾ جمع « خالفة » أي: النساء اللاتي تخلُّف ن في البيـوت مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِ ﴿ وطبع على قلـوبهم فهـم لا يفقهـون ﴾ الخير. وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ 🗚 ﴿ لَكُنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ جَاهِدُوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات﴾ في الدنيا إِنَّكَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَهْقَ أَنْفُسُهُمْ والآخرة ﴿وأولئك هـم المفلحـون﴾ أي: وَهُمْ كَلْفِرُونَ ﴿ إِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ الفائزون. ٨٩ ﴿ أعد الله لهم جنات تجري مـن تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم♥. وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَذَنَكَ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ • ٩ ﴿ وَجَاءُ المُعَذِّرُونَ ﴾ بإدغام التاء في الأصــل في الذال، أي: المعتذرون بمعنى: « المعـذوريـن » ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ ﴿ وَهُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ [أي: الذين لهم عذر مقبول يمنعهم من الخروج ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ لَكِنِ للقتال] وقرىء[١٦] به ﴿من الأعراب﴾ إلى النبي مَالِيَةٍ ﴿ لِيؤَذَنَ لَهُم ﴾ في القعود لعذر هم، فأذن لهم ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَجَهَدُواْ بِأَمُوا لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ

وَأُوْلَايِكَ لَهُمُ ٱلْخُلِيرَاتُ وَأُولَايِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ رَبِّي

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَهِي وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ

لِيُؤَذَّنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ

نص هذه الآية، فقوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم ﴾ يعني: ومن المنافقين، أي: عندما عاهدوا الله كان كل واحد منهم منافقاً ، ولم يكن مؤمناً ثم نافق بنقضه العهد ، وقوله ﴿ فَأَعَقَّبُهُم ﴾ أي: الذين نقضوا العهد، وهذا يعني أنهم جماعة ولو كان واحداً لقال « فأعقبه »، وبذلك يتبين لنا رجحان قول الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى أنها نزلت في رجال من المنافقين كما تقدم، وأنه لا علاقة

﴿ وقعد الذين كذبوا الله ورســوك ﴾ في ادعــاء

الإيمان من منافقي الأعراب عن المجيء للاعتذار

**﴿**سيصيب﴾.

لثعلبة بن حاطب رضى الله عنه بهذه القصة ولا لأحد من المسلمين الصادقين.

١] قوله: « وقرىء به » أي: بما معناه « أنهم معذورون » ، أي: « المُعْذِرون » وهذه القراءة بضم الميم وسكون العين وكسر الذال مخففة ، من « أعْذَرَ ، يُعْذِرُ » ــ وهذه ليست قراءة شاذة كما يفهم من قول السيوطى: « وقرىء به » على عادته في الإشارة إلى القراءات الشاذة، بل هي قراءة في العشرة قرأ بها يعقوب بن إسحاق الحضرمي، أما الباقون من العشرة غيره فقرؤوا بفتح العين وكسر الذال مشددة، وفي المعنى على هذه القراءة قولان، أحدهماً : ما ذكره المؤلف ومشى عليه ، وثانيهما : أن « المعذّر » ــ بالتشديد قد يكون غير محق في عذره ، أي : يعتذر ولا عذر له ، فيكون معنى قوله : ﴿ وجاء المعذَّرون﴾ ـ على هذا القول ـ: أي: الذين اعتذروا كاذبين لأنهم في الواقع لا عذر لهم، وكلا المعنيين لا بأس به.

﴿ الذين كفروا منهم عذاب أليم ﴾ . 41 ﴿ ليس على الضعفاء ﴾ كالشيوخ ﴿ ولا على المرضى ﴾ كالعُمْي والزَّمْنَى ﴿ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ﴾ في الجهاد ﴿ حرج﴾ إثم في التخلف[١] عنه ﴿ إذا نصحوا لله ورسوله ﴾ في حال قعودهم: بعدم الإرجاف [ أي: نقل الأخبار إثارة للفتنة] والتثبيط، والطاعة [ لله ورسوله، وفيه ترغيب الغازي بطاعة الإمام وعدم مخالفته] ﴿ مَا عَلَى المحسنين ﴾ بذلك ﴿ من سبيل ﴾ طريق بالمؤاخذة ﴿ والله غفور ﴾ لهم ﴿ رحيم ﴾ بهم في التوسعة في ذلك. ٩٢ [ ثم نفى المؤاخذة أيضاً عن الذين لم يجد النبي عَلِيلَةٍ ما يحملهم عليه فقال: ] ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا إِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ ما أتوك لتحملهم ﴾ معك إلى الغزو ، وهم سبعة من الأنصار ، وقيل: بنو مُقَرِّن [٢] ﴿ قلت لا أجد وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَّجٌ ما أحملكم عليه ﴾ حال ﴿ تُولُوا ﴾ جواب « إذا » إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَمَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴿من﴾ للبيان ﴿الدمع حـزنــأَ ﴾ لأجــل ﴿ألا وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ يجدوا ما ينفقون ﴾ في الجهاد. ٩٣ ﴿إنما السبيـل﴾ [أي: المؤاخـذة] ﴿على لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ الذين يستأذنونك﴾ في التخلـف ﴿وهـم أغنيـاء تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِـدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ٢٠٠٠ رضوا بأن يكـونـوا مـع الخوالف وطبـع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون﴾ تقـدم مثلـه [ في الآيــة \* إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَ آَءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ 42 ﴿ يعتــذرون إليكــم﴾ في التخلــف ﴿ إذا رجعتم إليهم﴾ من الغزو ﴿ قل﴾ لهم ﴿ لا تعتذروا فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُقَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُرْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

رجعتم إليهم ﴾ من الغزو ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ لا تعتذروا لن نؤمن لكم ﴾ نصدقكم ﴿ قـد نبأنا الله من أخباركم ﴾ أي: أخبرنا بأحوالكم ﴿ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ﴾ بالبعث ﴿ إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ أي: الله ﴿ فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ فيجازيكم عليه.

90 ﴿سيحلفون﴾.

[ 1 ] قوله: في التخلف عنه ، ارجع إلى تعليقنا حول ، التخلف على الجهاد ، ص ٢٤٧. وإلى تعليقنا حول ، التولي يوم الزحف، ص ٢٢٩.

قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَنَ نُؤْمِنَ لَكُرْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ

وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ

وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمُ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ سَيَحْلِفُونَ

<sup>[</sup>٢] قوله: « بنو مقرَّن»، هم من « مُزَيِّنَةَ »، كانوا سبعة إخوة كلهم صحبوا النبي ﷺ، وفيهم نزلت هذه الآية، وعليه جمهور المفسرين. [٣] قوله تعالى: ﴿وأعينهم تفيض من الدمع﴾، هكذا كان حرص أصحاب رسول الله ﷺ على الجهاد في سبيل الله، فأعظم به من إيمان، وأكرم بهم من مسلمين صادقين، وروى مسلم عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي ﷺ في غزاة ـ هي تبوك ـ فقال: « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلاّ كانوا معكم، حبسهم المرض» وفي رواية له: « إلا شركوكم في الأجر ».

بالله لكم إذا انقلبتم و رجعتم و إليهم من تبوك أنهم معذورون في التخلف و لتعرضوا عنهم بترك المعاتبة و فأعرضوا عنهم و بترك المعاتبة في فأعرضوا عنهم إنهم رجس قذر لخبث باطنهم و ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون .

 علمون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي: عنهم [ فأقام الظاهر مقام المضمر ]، ولا ينفع رضاكم مع سخط الله .

٩٧ ﴿ الأعراب ١١٦ أَهُلَ البدو ﴿ أَشَد كَفَراً ونفاقاً ﴾ من أهل المدن، لجفائهم وغلظ طباعهم، وبعدهم عن سماع القرآن

﴿ وأجدر ﴾ أولى ﴿ أَ ﴾ ن، أي: بأن ﴿ لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ﴾ من الأحكام والشرائع ﴿ والله عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في منه م

والشرائع ﴿ والله عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه بهم. منعه بهم. ٩٨ ﴿ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ﴾ في سبيل الله ﴿ مغرماً ﴾ غرامة وخسراناً لأنه لا

سبيل الله ﴿مغرما ﴾ غرامة وخسرانا لانه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوفاً ، وهم: بنو «أسد » و«غَطَفَان » ﴿ويتربص ﴾ ينتظر ﴿بكم الدوائر ﴾ دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلصوا [من الإنفاق] ﴿عليهم دائرة السوء ﴾ بالضم والفتح ، أي: يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم ﴿والله سميع ﴾ لأقوال عباده ﴿عليم ﴾ بأفعالهم. الآخر ﴾ كر بجهينة » و «مُزينة » ﴿ويتخذ ما الآخر ﴾ كر بجهينة » و «مُزينة » ﴿ويتخذ ما

و ﴾ وسيلة إلى ﴿ صلوات ﴾ دعوات ﴿ الرسول ﴾ له ﴿ ألا إنها ﴾ أي: نفقتهم ﴿ قربة ﴾ بضم الراء وسكونها ﴿ لهم ﴾ عنده [يتقـربـون بها إلى الله]

ينفق﴾ في سبيل الله ﴿قربات﴾ تقربه ﴿عند الله

﴿سيدخلهم الله في رحمته ﴾ جنتــه ﴿إن الله
 خفور ﴾ لأهل طاعته ﴿رحيم ﴾ بهم.

١٠٠ ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ﴾ وهم من شهد بدراً، أو: جميع

ا الصحابة ﴿ والذين ﴾ .

بِٱللَّهِ لَكُرْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنْهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ رَفِي يَحْلِفُونَ لَـكُدِ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمُ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَنْخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُدُ ٱلدَّوَآيِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَخَّلِذُ مَايَنْفِقُ قُرُ بَنْتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّكُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ

وَٱلسَّنِيِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ

١] قوله تعالى: ﴿الأعراب﴾: يطلق على سكان البادية من العرب. ويقال لهم: «أعاريب» وهو لفظ فصيح، والنسبة إلى الأعراب: «أعرابي» لأنه لا واحد له، وليس «الأعراب» جعاً للعرب. وإنما «العرب» اسم جنس مفرده «عربي» منسوباً، وتصغير «العرب»: «عريب»، وإذا قيل للعربي: يا أعرابي غضب، والمهاجرون والأنصار عرب لا أعراب، والعرب أصلان هما: العرب العاربة، وهم أولاد «يعرب بن قحطان»، والعرب المستعربة وهم العرب «العدنانيون»، واسم لغة العرب: «العربية».

﴿ اتبعوهم ﴾ إلى يوم القيامة ﴿ بإحسان ﴾ في العمل ﴿ رضي الله عنهم ﴾ بطاعته ﴿ ورضوا عنه ﴾ بثوابه ﴿ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ﴾ وفي قراءة بزيادة « مِنْ » [ أي: « من تحتها » وهي قراءة سبعية ] ﴿ خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم﴾. 1•1 ﴿ وممن حولكم﴾ يا أهل المدينة ﴿ من الأعراب منافقون﴾ كـ « أسْلَم »، و« أشْجَع »، و« نجفار » [ أي: بعض من هذه القبائل لا كلها ] ﴿ ومن أهل المدينة ﴾ منافقون أيضاً ﴿ مردوا على النفاق ﴾ لجوا فيه واستمروا ﴿ لا تعلمهم ﴾ خطاب للنبي عَيْمِا ۗ في نعلمهم سنعذبهم مرتين ﴾ بالفضيحة ، أو : القتل ، في الدنيا ، [ والفضيحة في الدنيا هـي عـذاب المرة الأولى على الصحيـح لأن أحكـــام الإسلام جارية عليهم في الظاهر ] و[ المرة الثانية ] عــذاب القبر ﴿ثم يــردون﴾ في الآخـــرة ﴿ إلى أَتَبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ عـذاب عظیم﴾ هــو النــار . ١٠٢ ﴿ وَ ﴾ قــوم ﴿آخرون﴾ مبتدأ ﴿اعترفوا بـذنـوبهم﴾ مـن لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُا التخلف [ وجملة: « اعترفوا بذنوبهم » ] نعته [ أي: ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِيَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ صفة المبتدأ]، والخبر [جملة]: ﴿خُلطُوا عَمْلاً صالحاً ﴾ وهو: جهادهم قبل ذلك، أو اعترافهم مُنَكْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ بذنوبهم، أو غير ذلك ﴿وآخــر سيئــاً ﴾ وهــو : بَحْنُ نَعْلُمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ تخلفهم ﴿ عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم﴾ نزلت[١٦ في أبي لبابــة وجماعــة، أوثقــوا عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ وَءَانَحُ وِنَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا أنفسهم في سواري المسجد لما بلغهــم مــا نــزل في المتخلفين، وحلفوا لا يحلهـــم إلا النبي عَلِيْكِيُّهِ صَلْحًا وَءَاخَرَ سَيْئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ فحلُّهم، لما نزلـت. ١٠٣ ﴿خــٰذ مــن أمــوالهم عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ خُذْ مِنْ أَمُوا لِمِمْ صَدْقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ من ذنوبهم، فأخذ ثلث أموالهم وتصدق بها ﴿وصل عليهم﴾ أي: وَتُزَكِيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌّ لَهُمْ ادع لهم ﴿إن صلاتك سكن ﴾ رحمة ﴿لهم ﴾ وقيل: طأنينة بقبول توبتهم ﴿ والله سميع عليم ﴾ . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ هُوَ يَقْبُلُ ٱلتَّوْبَةَ 1.5 ﴿ أَلَمُ يَعْلَمُوا أَنَ اللَّهِ هُو يَقْبُلُ التَّوْبَةُ عَنَّ عَنْ عِبَا دِهِ عَ وَيَأْخُذُ ٱلصَّهَ لَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ عباده ويأخذ﴾ يقبل ﴿الصدقــات وأن الله هـــو التواب﴾ على عباده بقسول تـوبتهـم ﴿الرحيم﴾ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَقُلِ آعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ بهم، والاستفهام للتقرير، والقصد بــه تهييجهــم إلى التوبة والصدقة [وترغيبهم فيها] 1 • 0 ﴿ وَقُلَ ﴾ لهم، أو : للناس ﴿ اعملوا ﴾ ما شئتم ﴿ فسيرى الله عملكم ورسوله ﴾ . [ ١ ] قوله: « نزلت في أبي لبابة » الخ. أخرج ذلك البيهقي في « الدلائل » وابن جرير وغيرهها عن ابن عباس رضي الله عنهها ، وفيه أنهم كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله عظي في غزوة تبوك. ورواه الواحدي في ﴿ أَسْبَابِ النَّزُولِ ﴾ ولم يسم أحدًا منهم، وأبو لبابة: هو: مروان، وقيل: رفاعة بن

﴿ والمؤمنون وستردون ﴾ بالبعث ﴿ إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ أي: الله ﴿ فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ [ أي ]: يجازيكم به. ١٠٦ ﴿ وآخرون﴾ من المتخلفين ﴿ مرجؤون﴾ بالهمز وتركه ، مؤخرون عن العقوبة ﴿ لأمر الله ﴾ فيهم بما شاء ﴿ إما يعذبهم ﴾ بأن يميتهم بلا توبة ﴿وإما يتوب عليهم والله عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيـم ﴾ في صنعه بهم، وهم الثلاثة الآتون بعد: « مُرارة بن الربيع »، و« كعب بن مالك »، و« هلال بن أمية »، تخلفوا كسلاً وميلاً إلى الدَّعة [ والراحة ] لا نفاقاً ، ولم يعتذروا إلى النبي عَيْظِيُّهُ كغيرهم، فوقف أمرَهم خسين ليلة، وهجرهم الناسُ حتى نزلت توبتهم بعدُ [كما سيأتي في الآيــة ١١٨]. ٧٠٧ ﴿ و ﴾ منهم ﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مسجداً ﴾ وهم اثنا عشر من المنافقين ﴿ضراراً ﴾ ﴿ ﴾ مضارة لأهل مسجد «قُباء» ﴿ وكفراً ﴾ لأنهم وَٱلۡمُوۡمِنُونَ وَسَــُرَدُونَ إِلَىٰ عَلِيمِ ٱلۡغَيْبِ وَٱلشَّـهَدَةِ لِ بنوه بأمر «أبي عامر» الراهب ليكون معقلاً له فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَءَانَرُونَ مُرْجَوْنَ كُمْ يقدم فيه مَنْ يأتي من عنده، وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي ﷺ ﴿وتفريقاً بين لِأُمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ المؤمنين الذين يصلُّون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم ﴿ وإرصاداً ﴾ ترقباً ﴿ لمن حـارب الله حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱلَّخَـ ذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ورسوله من قبل ﴾ أي: قبل بنائه، وهو: أبو عامر وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ المذكور ﴿ وليحلفن إن ﴾ ما ﴿أردنــا ﴾ ببنــائــه ﴿ إِلا ﴾ الفعلة ﴿ الحسني ﴾ من الرفق بالمسكن في مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ المطر والحر والتوسعة على المسلمين ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إنهم لكاذبون﴾ في ذلك، وكانـوا سـألـوا النبي إِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلِيلَةٍ أَنْ يَصِلَى فَيِـه [ وهـمَّ أَنْ يَفْعُـل ] فنـــزل: عَلَى ٱلنَّقُوى مِنْ أُوِّل يَوْمِ أُحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ ١٠٨ ﴿ لا تقم ﴾ تصل ﴿ فيه أبداً ﴾ فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه «كُناســـة » يُحِبُّونَ أَن يَسَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴿ تلقى فيها الجيف ﴿لمسجد أسس﴾ بنيت قواعده ﴿على التقوى من أول يوم﴾ وُضِعَ [ فيه أساسه ] أَ هَمَنَ أَسَّسَ بُنَّيَكُنَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَـيْرٌ يوم حللت بدار الهجرة، وهو مسجد « قُبَاء » كما أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَأَنْهَا رَبِهِ ع في البخاري ﴿أحق ﴾ منه ﴿أَن ﴾ أي: بأن ﴿تقوم﴾ تصلى ﴿فيه، فيه رجال﴾ هم الأنصار فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ﴿ يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ أي: يثيبهم، وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء . روى ابن خزيمة في صحيحه عن عُوَيْم بن ساعدة أنه عَلِيلَةٍ أتاهم في مسجد « قباء » فقال: « إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطّهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به » قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه البزار فقالوا : نُتْبِعُ الحجارةَ بالماء ، فقال: « هو ذاك فعليكموه ». ٩٠٩ ﴿ أفمن أسس بنيانه على تقوى ﴾ مخافة ﴿ من الله و ﴾ رجاء ﴿ رضوان ﴾ منه ﴿ خير أم من أسس بنيانه على شفا﴾ طَرَفِ ﴿جرف﴾ بضم الراء وسكونها ، جانب ﴿ هار ﴾ مشرف على السقوط ﴿فانهار به ﴾ سقط مع بانيه ﴿ في نار جهنم﴾ [ ؟ وخبر « مَنْ » الثانية محذوف تقديره ] « خير » ، [ وهذا ] تمثيل للبنـــاء على ضـــد التقـــوى بما



﴿ إلا عن موعدة وعدها إياه ﴾ بقوله: « سأستغفر لك ربي » رجاء أن يُسلم ﴿ فلمّا تبين له أنه عدو لله ﴾ بموته على الكفر ﴿ تبرأ منه ﴾ وترك الاستغفار له ﴿ إن ابراهيم لأواه ﴾ كثير التضرع والدعاء ﴿ حليم ﴾ صبور على الأذى. ١١٥ ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم للإسلام ﴿ حتى يبين لهم ما يتقون ﴾ من العمل، فلا يتقوه، فيستحقوا الإضلال ﴿ إِنَ اللَّهَ بَكُلُّ شِيءَ عَلِيمٍ ﴾ ومنه مستحق الإضلال والهداية. ١١٦ ﴿ إِنَ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَاوَاتُ والأرض يحيي ويميت وما لكم ﴾ أيها الناس ﴿من دون الله ﴾ أي: غيره ﴿من ولي ﴾ يحفظكم منه [أي: من الإضلال] ﴿ولا نصير ﴾ يمنع عنكم ضرره. ١١٧ ﴿ لقد تاب الله ﴾ أي: أدام توبته ﴿ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة﴾ أي: وقتها، وهي حالهم في غزوة إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ أَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ « تبـوك » كـان الرجلان يقتسمان تمرة، والعشرة تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ يَعْتَقِبُون البعير الواحد، واشتد الحر حتى شربوا [ ماء ] الفَر ث [ فكان أحدهم ينحر بعيره فيعصر قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ ما في كرشه من فَرْثٍ فيشربه] ﴿من بعد ما كاد تزيغ ﴾ بالتاء والياء : تميل ﴿ قلوب فريق منهــم ﴾ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ آللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوْتِ عن اتباعه إلى التخلف لما هم فيه من الشدة ﴿ ثم وَٱلْأَرْضِ يُحْيِءُ وَيُمِيتُ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ تاب عليهم﴾ بالثبات ﴿إنه بهم رؤوف رحيم﴾. ۱۱۸ ﴿ و ﴾ تـــاب ﴿ على الثلاثــــة الذيــــن وَلَا نَصِيرٍ ١١٥ لَّقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ خلفوا **﴾**[١٦] عن التوبة عليهم [ بسبب تخلفهم عن وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ الخروج يوم تبوك] بقرينــة ﴿ حتى إذا ضــاقــت عليهم الأرض بما رحبت﴾ أي: مع رحبها، أي: يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ سعتها ، فلا يجدون مكاناً يطمئنون إليه ﴿وضاقت عليهم أنفسهم ﴾ قلوبهم للغمِّ والوحشـة بتـأخير رَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلنَّلَكَـٰةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ توبتهم، فلا يسعهـا سرور ولا أنس ﴿وظنـوا ﴾ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أيقنوا ﴿أن﴾ مخففة [أي: أنه] ﴿لا ملجأ من الله إلا إليـه ثم تــاب عليهــم﴾ وفقهــم للتــوبــة أَنْفُهُمْ مَ وَظُنُّواْ أَنْ لَامَلْجَأْ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴿ ليتــوبــوا إن الله هــو التــواب الرحيم ﴾ . **١١٩ ﴿يا أيها الذين**﴾. لِيتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ١ إِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يجوز الدعماء لنه بمنسل: ﴿ قَسُواكُ اللَّهُ ﴾ أو ﴿ أَدَامُ اللَّهُ ملكك ، أو د أطال الله عمرك .. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ أي: الذين أخّر الرسول ﷺ أمرهموهم كعب بن مالك، ومُرارة بن ربيعة العامري، وهلال بن أميــة الواقفي، وكلهم من الأنصار . أخرج البخاري ومسلم حديثهم وقصتهم وهي طويلة جداً لا متسع لذكرها هنا وملخصها : أن هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن رسول الله ﷺ يوم تبوك من غير عذر ولا سبب مانع، فلما رجع ﷺ إلى المدينة أتاه المتخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلًا، فكان يقبل منهم عذرهم ويستغفر لهم ويترك سرائرهم إلى الله تعالى. أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا رسول الله ﷺ ولم ينتحلوا عذراً ، بل صرحوا بأن تخلفهم كان من غير عذر . فأخَر الرسول ﷺ أمرهم وأمر المسلمين بمقاطعتهم، فقاطعهم المسلمون جميعاً مدة خسين يوماً

حتى نزلت توبتهم في هذه الآية الكريمة. [ اقرأ قصتهم بتمامها في الصحيحين أو في كتاب: ( رياض الصالحين، باب: ( التوبة ، ].





## ﴿ سُولِةِ يُونُسُ

## [عليه السلام]

( مكية إلا « فإن كنت في شك » الآيتين أو الثلاث، أو: « ومنهم من يؤمن به » الآية ، مائة وتسع أو: وعشر آيات ) بالمال المال المال من المال ال

١ ﴿ الر ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تلـك ﴾ أي: ﴿ هَذَهُ الآيَاتُ ﴿آيَاتُ الكَتَابِ﴾ القرآن والإضافة بمعنى: «مِنْ ﴾ ﴿ الحكيم ﴾ المحكم. ٢ ﴿ أكــان للناس ﴾ أي: أهل مكة ، استفهام إنكار ، والجار والمجرور حال من قوله ﴿عجباً ﴾ بالنصب خبر «كان»، و[ في قراءة] بالرفع اسمهــا، والخبر: وهــو اسمهـا على الأولى: ﴿أَنْ أُوحينـــا﴾ أي: إيحاؤنا ﴿ إلى رجل منهم ﴾ محمد على ﴿ أَن ﴾ مفسرة ﴿أنذر ﴾ خوِّف ﴿الناس﴾ الكمافريس بالعذاب ﴿وبشر الذين آمنوا أن﴾ أي بأن ﴿لهم قدم ﴾ سلف ﴿ صدق عند ربهم ﴾ أي: أجراً حسناً بما قدموه من الأعمال ﴿قال الكافرون إن هذا ﴾ القرآن المشتمل على ذلك ﴿ لسحر مبين ﴾ بيِّن، وفي قراءة « لساحر » والمشار إليه النبي [ صلى الله عليه وسلم]. ٣ ﴿ إن ربكم الله الذي خلق السهاوات والأرض في ستة أيام ﴾ من أيام الدنيا، أي: [11] في قدرها لأنه لم يكن ثَمَّ شمس ولا قمر، ولو شاء لخلقهن في لمحة ، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبُّت ﴿ ثُم استوى على العرش ﴾ استواء يليق به [1] ﴿ يدبر الأمر ﴾ بين الخلائق ﴿ ما من ﴾ زائدة ﴿شفيع ﴾ يشفع لأحد ﴿إلا من بعد إذنه ﴾ رد لقولهم: إن الأصنام تشفع لهم

(۱۰) سِمِوْرِق بِمُولِسْزِ مِهِكِيتَ وَآيَانُها تَسْنَعَ وَمَانَتْ

سُوْرَةِ يُونِينَ ١٠

الَّهُ وَلِكُ وَايَنتُ ٱلْكِنْفِ ٱلْحَصِيمِ ١ أَكَانَ

بِسْ \_ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَ لِٱلرَّحِيمِ

إِللنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ

رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ مُبِينً ﴿ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِيَ

أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ

إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَذَ الصِّحُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ شِي إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا

كُنْ ﴿ ذَلَكُم ﴾ الخَالَقُ المدبر ﴿ الله ربكم فاعبدوه ﴾ وخُدوه ﴿ أَفَلا تَذَكِّرُونَ ﴾ بإدغام التاء في الأصل في الذال [ وفي قراءة أخرى بتخفيف الذال]. 2 ﴿ إليه ﴾ تعالى ﴿ مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً ﴾ مصدران منصوبان بفعلها المقدر [أي: وعده وعداً ، وحقه حقاً ].

 <sup>«</sup>اليوم أكملت لكم دينكم كها شائع ـ راجع تعليقنا ص ١٣٥ ـ أما آية الكلالة فهي آخر ما نزل في المواريث كما تقدم في تفسيرها ص ١٣٤ .
 أما أول القرآن نزولاً فهو ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ الآيات . قولاً واحداً .

<sup>[</sup> ١ ] قوله: « أي: في قَدّرها » هذًا هُو القول الصحيح في تفسير ﴿ ستة أيامٌ ﴾ ، وقد خالف السيوطي في مواضع أخرى ما قاله هنا ، ومثله فعل الجلال المحلي رحمها الله تعالى ، ولقد بينا ذلك كله في تعليقنا ص ٦٣٠ فارجع إليه .

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: « استواء يليق به » ، ارجع إلى تعليقنا حول الاستواء ؟ ص ٢٠١ . وإلى معنى « العرش» ص ٥٣ .



١] قولنا: وبالعدل مع الفضل» أي: يحاسب الخلق جميعاً بالعدل كها قال تعالى: ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ ، ﴿ ولا يظلم ربك أحداً ﴾ ، والظلم يكون إما بنقص الحسنات أو بالزيادة في السيئات، فلا ظلم يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ﴾ ، ثم يعامل المؤمنين بفضله تعالى ويثيبهم بأحسن مما عملوا ، ويتغمدهم برحته ورضوانه ، فعمل الإنسان مهها كان صالحاً وكثيراً فإنه لا يعدل نعم الله تعالى عليه ، لذلك يظل الإنسان مفتقراً \_ في كل حال \_ إلى فضل الله ورحته ، قال رسول الله يها إلى وسددوا ، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : وولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحة منه وفضل ، ، رواه مسلم .

﴿ فيها ﴾ طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا: ﴿ سبحانك اللهم ﴾ أي: يا الله، فإذا ما طلبوه بين أيديهم ﴿ وتحيتهم ﴾ فيما بينهم ﴿ فيها سلام وآخر دعواهم أن ﴾ مفسّرة ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ . ١١ ونــزل لما استعجل المشركون العذاب[١٠] : ﴿ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم﴾ أي: كاستعجالهم ﴿بالخبر لقضي ﴾ بالبناء للمفعول وللفاعل ﴿ إليهم أجلهم ﴾ بالرفع والنصب، بأن يهلكهم، ولكن يمهلهم ﴿ فنذر ﴾ نترك ﴿ الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ﴾ يترددون متحيرين. ١٢ ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ﴾ الكيافر ﴿ الضر ﴾ المرض والفقر ﴿ دعانـا لجنبـه ﴾ أي: مضطجعـاً ﴿ أُو قاعداً أَو قائماً ﴾ أي: في كل حال ﴿ فَلَمَا إِنْ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُمْ وَنَحِيتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَانِرُ دَعُولُهُمْ كشفنا عنه ضره مـر ﴾ على كفـره ﴿كـأن﴾ إِ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَهِ بِنَ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ مخففة واسمها محذوف، أي: كأنه ﴿ لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك﴾ كها زُيِّنَ له الدعاء عند الضر لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَفُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ والإعـراض عنــد الرخــاء ﴿زيــن للمسرفين﴾ المشركين ﴿ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ [أما المؤمن فإنه ا فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٠) يشكر على النعمة ويصبر على المصيبة، قال رسول ﴾ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ مَ أَوْقَاعِدًا أَوْقَامِكُ الله ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كلّه له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته فَلَتَ كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأَن لَّهُ يَدْعُنَ إِلَّ ضُرٍّ سرًاء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خبراً له » رواه مسلم ]. إُ مَّسَّهُ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) ١٣ ﴿ولقد أهلكنـا القـرون﴾ الأمـم ﴿مـن وَلَقَدْ أَهْلَكُنَّا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ قبلكم ﴾ يا أهل مكة ﴿ لما ظلموا ﴾ بالشرك ﴿و﴾ قد ﴿جاءتهم رسلهم بالبينات﴾ الدلالات رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَنْزِى على صدقهم ﴿وما كانوا ليؤمنـوا﴾ عطـف على « ظلموا » ﴿ كذلك﴾ كما أهلكنا أولئك ﴿ نجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ رَبِّي مُمَّ جَعَلْنَكُرْ خَلَيْفٍ فِي الْأَرْضِ ا القوم المجرمين الكافرين. مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُمْ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِذَا لُتُلَّا عَلَيْهِمْ 12 ﴿ثُمْ جِعَلْنَاكُ﴾ يَا أَهْلُ مَكَةً ﴿خَلَانُفُ﴾ جَمَّع « خليفة » ﴿ فِي الأرض من بعدهم لننظر كيـف ا اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱ ثُتِ بِقُرْءَانٍ تعملون ﴾ فيها ، وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا ؟ . 10 ﴿ وإذا تتلي عليهم آياتنا ﴾ القرآن ﴿ بينات ﴾ ظاهرات، حال ﴿قال الذين لا يرجون لقاءنا ﴾ لا يخافون البعث [وما بعده من الحساب والجزاء] ﴿انْتِ بقرآن﴾. ١] قوله: « ونزل لما استعجل المشركون العذاب». وقال قتادة السَّدوسي ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى في معنى هذه الآية: إنه دعاء الرجل على نفسه وماله وولده بما يكره أن يُستجاب له. أخرج مسلم وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، أي: فتندموا. وهذا نهي صريح عن الدعاء بالسوء على من لا يستحقه. [وسيأتي بيان فضل الدعاء بالخبر ص ٦٣٦].

﴿ غير هذا ﴾ ليس فيه عيب آلهتنا ﴿ أو بدله ﴾ من تلقاء نفسك ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ ما يكون ﴾ ينبغي ﴿ لي أن أبدله من تلقاء ﴾ قَبَل ﴿ نفسي إن ﴾ ما ﴿ أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي ﴾ بتبديله ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ هو: يوم 17 ﴿قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم﴾ أعلمكم ﴿به﴾ و« لا » نافية عطف على « ما » قبله. وفي قراءة [ « ولأدراكم » ] بلام جواب « لو » أي: [ لو شاء الله ما تلوتُهُ عليكم و ] لأعلمكم به على لسان غيري ﴿ فقد لبشت ﴾ مكثت ﴿ فيكم عمراً ﴾ سنين أربعين ﴿ من قبله ﴾ لا أحدثكم بشيء ﴿أفلا تعقلون﴾ أنه ليس من غَيْرِ هَنَدَآ أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلُهُ, مِن تِلْقَآيِ 17 ﴿ فَمَـنَ ﴾ أي: لا أحـد ﴿ أَظَامُ مِنَ افْتَرَى على الله كذباً ﴾ بنسبة الشريك إليه ﴿أو كذب نَفْسِى إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ بآياته ﴾ القرآن ﴿إنه ﴾ أي: الشأن ﴿لا يفلـح ﴾ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ثَنَّ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ يسعد ﴿المجرمون﴾ المشركون. ١٨ ﴿ ويعبدون من دون الله ﴾ أي: غيره ﴿ ما مَا تَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَكُمْ بِهِ عَفَدُ لَبِثَتُ فِيكُمْ لا يضرهم♦ إن لم يعبـدوه ﴿ولا ينفعهـم﴾ إن عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ٤ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ عبدوه وهو: الأصنام ﴿ ويقولون ﴾ عنها ﴿ هؤلاء شفعاؤنا عند الله قــل﴾ لهم ﴿ أتنبئــون ٱفْسَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ إِنَّهُ ۚ لَا يُفْلِحُ الله﴾ تخبرونه ﴿ بما لا يعلم ﴾ [ ـه من الشركاء ] ﴿ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضُ ﴾ استفهام إنكار ، ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ أي: لو كان له شريك [ في ملكه تعالى ] لَعَلِمَه، وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَّؤُلَآءِ شُفَعَنَّؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ إذ لا يخفى عليه شيء [ في الأرض ولا في السهاء ] ﴿سبحانه ﴾ تنزيهاً له ﴿وتعالى عما أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ يشركون 🦫 ــه معه. 19 ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَاحْدَةً ﴾ على دين سُبْحَانَهُ, وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ واحــد [١١] \_ وهو الإسلام \_ من لدن آدم إلى إِلَّا أُمَّةً وَ'حِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ نوح [وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما]، وقيل: من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لُحَى [ الذي لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوَلَآ أَنزِلَ كان أول من سنَّ عادات الجاهلية ] ﴿ فاختلفوا ﴾ بأن ثبت بعض وكفر بعض ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك﴾ بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ﴿ لقضي بينهم﴾ أي: الناس في الدنيا ﴿ فيها فيه يختلفون﴾ من الدين بتعذيب ٢٠ ﴿ ويقولون ﴾ أي: أهل مكة ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ أنزل ﴾ . [11] قوله: «على دين واحد هو الإسلام»، فالإسلام دين الله، ولا يقبل من العباد سواه، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين، أرسلوا به إلى الناس ليُسْلِموا لله رب العالمين. [ ارجع إلى تعليقنا حول # الأديان # ص ٢٤٥ ].

﴿ عليه ﴾ على محمد علي ﴿ آية من ربه ﴾ كما كان للأنبياء من الناقة [ لصالح ] ، والعصا واليد [ لموسى ] ﴿ فقل ﴾ لهم ﴿ إنما الغيب ﴾ ما غاب عن العباد أي: أمره ﴿ لله ﴾ ومنه الآيات، فلا يأتي بها إلا هو، وإنما عليَّ التبليغ ﴿ فانتظروا ﴾ العذاب إن لم تؤمنوا ﴿إني معكم من المنتظرين ﴾ [1] ٧٦ ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسُ ﴾ أي: كفار مكة [وغيرها] ﴿ رحمة ﴾ مطرأ وخصباً ﴿ من بعد ضراء ﴾ بؤس وجدب ﴿ الله أسرع مكراً ﴾ مجازاة ﴿ إن رسلنا ﴾ الحفظة ﴿ مستهم إذا لهم مكر في آياتنا ﴾ بالاستهزاء والتكذيب ﴿ قـل ﴾ لهم ﴿ يكتبون ما تمكرون﴾ بالتاء [٢] والياء، [ وستحاسبون عليه]. ۲۲ ﴿ هو الذي يسيركم ﴾ وفي قـراءة « ينشركم » عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۽ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي [ وهي سبعية ] ﴿ في البر والبحر حتى إذا كنتم في مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ مِّن الفلك﴾ السفن ﴿وجرين بهم﴾ فيه التفات عن الخطاب [إلى الغيبـة] ﴿بـريــح طيبــة﴾ لينــة بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمُ مَّكُرٌ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ ﴿ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ﴾ شديدة الهبوب تكسر كل شيء ﴿ وجاءهم الموج من كل مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْ كُرُونَ ﴿ إِنَّ هُو ٱلَّذِي مكان وظنـوا أنهم أحيـط بهم، أي: أهلكــوا يُسَيِّرُ كُرُّ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ الدعاء ﴿ لئـن ﴾ لام قسم ﴿ أَنجيتنا مِن هذه ﴾ الأهوال ﴿ لنكونن وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ من الشاكرين ﴾ الموحدين. ٣٣ ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضُ بَغْيَرُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ الحق الشرك ﴿ يا أيها الناس إنما بغيكم ﴾ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِ أَعْدِهِ عَلَيْ أَنْجَيْنَكَ مِنْ هَانِهِ عَ ظلمكم ﴿على أنفسكم ﴾ لأن إثمه عليها، هـو ﴿ متاعُ الحياة الدنيا ﴾ [برفع « متاع » خبراً لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَلَتَّ أَنْجَنَّهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ للمبتدأ المقدر ، أي: ] تُمتعـون فيهـا قليلاً ﴿ثم فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّكَ بَغْيُكُمْ عَلَىٰ إلينا مرجعكم﴾ بعد الموت ﴿فننبئكم بما كنتم تعملون﴾ فنجازيكم عليـه. وفي قــراءة بنصــب أَنفُسِكُمْ مَتَكَ الْحَيَوْةِ الدُّنيا فَمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبِّئُكُمْ « متاع » أي: تتمتعون [ متاعَ الحياة الدنيا ، وهو متاع زائل لا دوام له ، قال رسول الله عليه : « لو بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا كَمَآءٍ كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شَرْبَـةَ مـاء » رواه الترمـذي وقـال: حديث حسن صحيح]. ٧٤ ﴿إنما مثل ﴾ صفة ﴿الحياة الدنيا كهاء ﴾ مطر.

<sup>[</sup> ١ ] قوله تعالى: ﴿إِنِّي معكم من المنتظرين﴾، أمر الله تعالى رسوله محمد ﷺ بأن يقول ذلك في مقابلة قولهم له: ﴿شاعر نتربص به ريب المنون﴾ فهم كانوا ينتظرون هلاكه ــ بزعمهم ــ لذلك قال لهم: إني أنتظر عذابكم إن لم تؤمنوا مثلما تنتظرون أنتم هلاكي، فلننتظر معا.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: ﴿ بِالنَّاءُ وَاليَّاءُ إِنَّ بَاليَّاءُ لِـ التَّحْتَانيَّةَ لِـ أَبُو الحسن رَوْحُ بن عبد المؤمن عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي، والباقون بالنَّاء .

﴿ أَنزلناه من السهاء فاختلط به ﴾ بسببه ﴿ نبات الأرض﴾ واشتبك بعضه ببعض ﴿ بما يأكل الناس﴾ من البُرِّ والشعير وغيرهما ﴿ والأنعام ﴾ من الكلأ ﴿ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ﴾ بهجتها من النبات [ والعمران ] ﴿ وازينت ﴾ بالزهر [ وغيره ] وأصله « تزينت » ، أبدلت التاء زاياً وأدغمت في الزاي ﴿ وظن أهلها أنهم قادرون عليها ﴾ متمكنون من تحصيل ثمارها ﴿أتاها أمرنا﴾ قضاؤنا، أو: عذابنا ﴿ليلاً أو نهاراً فجعلناها﴾ أي: زرعها [ وعمرانها ] ﴿حصيداً ﴾ كالمحصود بالمناجل [أي: خرابًا] ﴿ كَـأَنَ ﴾ مخففة ، أي: كأنها ﴿ لم تغن ﴾ تكن ﴿ بالأمس كذلك نفصل ﴾ نبين ﴿ الآيات لقـوم يتفكرون﴾. ٢٥ ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾ أي: السلامة، وهي: الجنة، بالـدعـاء إلى الإيمان [المؤدي إليها] ﴿ويهدي من يشاء ﴾ هـ دايتــه أَنْزَلْنَكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَآخَتَلُطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِتَّ ﴿إِلَى صراط مستقيم الإسلام. يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ ٢٦ ﴿للذين أحسنوا﴾ بالإيمان ﴿الحسنى﴾ الجنة ﴿ وزيادة ﴾ هـى النظـر إليـه تعـالى كما في زُخْرُفَهَا وَأَزَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَيَّهُمْ حدیث مسلم[۱] ﴿ولا يرهق﴾ يغشي ﴿وجوههم قتر﴾ سواد ﴿ولا ذلة﴾ كآبة ﴿أولئك أصحاب أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَكُهَا حَصِيدًا كَأَن لَّهُ تَغْرَبَ الجنة هم فيها خالـدون﴾. ٧٧ ﴿ والذيـن﴾ بِالْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عطـف على « للـذيـن أحسنــوا » أي: وللــذيــن ﴿ كسبوا السيئات﴾ عملوا الشرك ﴿ جزاء سيئة وَٱللَّهُ يَدُّعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَا مُ إِلَىٰ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من الله وائدة ﴿عاصم﴾ مانع ﴿كأنما أغشيت﴾ ألبست ا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثِينَ اللَّهِ مِنَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴿ وجوههم قطعاً ﴾ بفتح الطاء جمع « قطعـــة » ، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَنَّإِكَ أَصَّابُ ٱلْحَنَّةِ وإسكانها: أي: جُزْءاً ﴿من اللَّيْـلِ مظلَّماً أولئـك أصحاب النار هم فيها خالــدون﴾. ٢٨ ﴿و﴾ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَآلَا لِينَ كُسُبُواْ ٱلسَّيْعَاتِ جَزَآهُ اذكر ﴿ يُومُ نحشرهم ﴾ أي: الخلق ﴿ جَمِيعاً ﴾ . سَيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَّالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ [١] قوله: ﴿ كُمَّا فِي حَـديثُ مَسْلُمُ ۗ. أَيَّ: وَغَيْرُهُ كَـأَحَدُ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَكَبِكَ والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن صهيب بسن سنسان رضى الله عنه: أن رسول الله عليه تلا هذه الآية: اً أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَنِّ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَنِّي وَزِيَادَةً ﴾ وقال ﷺ: ﴿ إِذَا أَدْخِلَ أَهْلُ الْجِنَّةِ الْجِنَّةَ وأَهْلُ النَّارِ النَّارَ . نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجز كموه، فيقولون: وما هـو... ألم تَثَقَـل مـوازيننــا وتَبَيّـض وجوهَنا وتدخِلْنا الجنة وتُزَحْزحْنا عن النار؟... قال: فَيَكْشِفُ لهم الحجابَ فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبَّ إليهم من النظر إليه ولا أقرَّ لأعينهم ٨. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناساً في زمن النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟.. قال النبي ﷺ: « نعم. هل تضارُون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوءٌ ليس فيها سحاب؟ ، قالوا: لا. قال: « وهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ضوع ليس فيها سحاب؟ ، قالوا: لا. قال النبي ﷺ: وما تضارُون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كها تضارُون في رؤية أحدهما «، فرؤية الله تعالى في الجنة رؤيةٌ حقيقية تليق بجلاله تعالَى، أما رؤية الله تعالى في الدنيا فلم تتم لأحد من الناس. فلم يره موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك لم يره محمد ﷺ بعيني رأسه ليلة المعراج، خلافاً لما رجحه النووي في شرح مسلم، وأما ما ورد في بعض الرواپات عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهما من أنه ﷺ قد رأى ربه تلك الليلة فهو محمول على رؤية الفؤاد ، يؤيد هذا حديث مسلم عــن أبي ذر الغفــاري =



﴿ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنّى تؤفكون ﴾ [أي: كيف] تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل.

٣٥ ﴿ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ﴾ بنصب الحجج وخلق [1] الاهتداء ﴿ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق ﴾ وهو: الله ﴿ أحق أن يُتبع أمن لا يهدى ﴾ يهتدي ﴿ إلا أن يُهدى ﴾ أحق أن يُتبع [ ؟ وهذا ] استفهامُ تقريرٍ وتوبيخ ، أي: الأول أحق [أن يُتبع وهو الله تعالى ] ﴿ فهالكم كيف تحكمون ﴾ هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه.

×>>>>>>>

٣٦ ﴿ وما يتبع أكثرهم ﴾ في عبادة الأصنام ﴿ إِلَّا ظَنَّا ﴾ حيث قلدوا فيه آباءهم ﴿ إِنَّ الظُّنَّ لَا يغنى من الحق شيئًا ﴾ فيما المطلوب منه العلم ﴿إِن قُلِ اللهُ يَبْدَوُا الْخَلْقَ مُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الله عليم بما يفعلون﴾ فيجازيهم عليه. **٣٧ ﴿**وما كان هذا القرآن أن يفترى ﴿ أي: قُلْ هَـلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَـيِّقِ قُلِ ٱللَّهُ [ما كان] افتراء ﴿من دون الله ﴾ أي: غيره يَهْدِى لِلْحَقِّ أَهْنَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتَبَعَ أَمَّن [ أي: ، لا يقدر أحد على أن يأتي به من عند غير الله تعالى] ﴿ولكن﴾ أُنْزِلَ ﴿تصديقَ الذي بين لَّا يَهِدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى فَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ شِي يديه ﴾ من الكتب ﴿وتفصيل الكتاب﴾ تبيين ما وَمَا يَتَبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَتِّي كتبه الله من الأحكام وغيرها ﴿لا ريب﴾ شك ﴿ فيه من رب العالمين﴾ متعلق بـ« تصديق » أو : شَيُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ مِنَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَاذَا بـ « أنزل » المحذوف، وقرى، [ شذوذاً ] برفع: « تصديق » و « تفصيل » بتقدير « هو ». ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي ٣٨ ﴿ أُم ﴾ بل أ ﴿ يقولون افتراه ﴾ اختلقه محمد بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ﴿ قُلُ فَأَتُوا بُسُورَةً مِثْلُهُ ﴾ في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء، فإنكم عربيــون فصحــاء مثلي ٱلْعَنْكِينَ ١ مَنْ مَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ ﴿ وادعوا ﴾ للإعانة عليه ﴿ من استطعتم من دون الله ﴾ أي: غيره ﴿إن كنتم صـادقين ﴾ في أنـــه مِثْلِهِ عُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمُ مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ افتراء ، فلم يقدروا على ذلك. صَلاِقِينَ ﴿ إِنَّ كُذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُجِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ ٣٩ قال تعالى: ﴿بِل كَـذبـوا بَمَا لَم يَحيطـوا بعلمــه﴾ أي: القـرآن ولم يتــدبــروه ﴿ولما﴾ لم ﴾ تَأْوِيلُهُ, كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ ﴿يأتهم تأويلـه﴾ عـاقبـة مـا فيــه مــن الوعيــد

﴿ كذلك ﴾ [ أي: مثل ذلك ] التكذيب ﴿ كذب

الذين من قبلهم ﴿ رُسُلَهم ﴿ فانظر كيف ﴾ .

<sup>1.]</sup> قوله: «وخلق الاهتداء»، أشار الجلال السيوطي رحمه الله بقوله هذا إلى أن المقصود من الهداية إذا كانت مسندة إلى الله تعالى هو خلقها، فالله يهدي من يشاء أي: يخلق في قلبه الهداية فيؤمن، أما إذا كانت الهداية مسندة إلى المخلوق كقوله تعالى خطاباً للنبي ﷺ ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾ فيكون المعنى: إنك تدل الناس وتوجههم إلى الطريق المستقيم، إلى الإيمان بالله تعالى. لذلك خاطبه الله تعالى بقوله: ﴿إنك لا تملك تهدي من يشاء ﴾ عندما أظهر حرصاً شديداً على إيمان عمه أبي طالب، أي: خفّف على نفسك يا محمد فإنك لا تملك خلق الهداية في قلب مَن تُحِبُ.

﴿ كان عاقبة الظالمين ﴾ بتكذيب الرسل ، أي: آخر أمرهم من الهلاك فكذلك نُهلكُ هؤلاء . • ٤ ﴿ ومنهم ﴾ أي: أهل مكة ﴿ من يؤمن به ﴾ أبداً ﴿ وربك أعلم بالمفسدين ﴾ تهديد لهم . 1 ٤ ﴿ وإن كذبوك فقل ﴾ لهم ﴿ لي عملي ولكم عملكم ﴾ أي: لكل جزاء عمله ﴿ أنتم بريئون نما أعمل وأنا بريء نما تعملون ﴾ وهذا منسوخ بآية السيف [1] . ٤٢ ﴿ ومنهم من يستمعون إليك ﴾ إذا قرأت القرآن ﴿ أفأنت تسمع الصم ﴾ شبههم بهم في عدم الانتفاع بما يتلى عليهم ﴿ ولو كانوا ﴾ مع الصمم ﴿ لا يعقلون ﴾ يتدبرون.

ولو كانوا لا يبصرون بشبههم بهم في عدم ولو كانوا لا يبصرون بشبههم بهم في عدم الاهتداء، بل أعظم [من العُمي] « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ».

ولا الله لا يظام الناس شيئاً ولكن الناس

أنفسهم يظلمون [ بالكفر والعصيان].

20 ﴿ ويـوم نحشرهـم ﴾ [ بـالنـون واليـاء]
﴿ كـأن ﴾ [ مخففة من الثقيلة] أي: كأنهم ﴿ لم
يلبثوا ﴾ في الدنيا، أي: القبور ﴿ إلا ساعـة مـن
النهار ﴾ لهول ما رأوا، وجملة التشبيـه حـال مـن
الضمير [ في « نحشرهم » ] ﴿ يتعارفون بينهـم ﴾

يعرف بعضهم بعضاً إذا بعثوا، ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال، والجملة حال مقدرة [أي: يوم نخشرهم متعارفين بينهم]، أو: متعلّق الظرف [ "يوم "، وتقدير الكلام: " يتعارفون بينهم يوم

القيامة فقال:] ﴿ قد خسر الذين كذبوا بلقاء

الله﴾ بالبعث [فدخلوا النـار] ﴿ومـا كـانـوا مهتدين﴾.

₹2 ﴿ وإما ﴾ فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة ﴿ نرينك بعض الذين نعدهم ﴾ به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف

أي: فذاك ﴿ أُو نتوفينك ﴾ قبل تعذيبهم ﴿ فإلينا

مرجعهم ثم الله شهيد ﴾ مُطَّلع ﴿ على ما يفعل ون ﴾ من تكذيبهم وكفرهم فيعذبهم أشد العذاب. ٧٧ ﴿ ولكل ﴾.

٠٠ المُؤلِّعُ الْمُؤلِّعُ الْمُؤلِعُ الْمُؤلِّعُ الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِّعُ الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِّعُ الْمُؤلِّعُ الْمُؤلِّعُ الْمُؤلِّعُ الْمُؤلِّعِ الْمِنْ الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِّعِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِق كَانَ عَلَيْكُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ ع ا وَمِنْهُ م مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ع وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ إِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيمُونَ مِّ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِى وَمِنْهُمَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِبُونَ ﴿ إِنِّي وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ٢ وَ إِمَّا ثُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ

<sup>[1]</sup> قوله وبآية السيف، هي الآية الخامسة من سورة التوبة قوله تعالى: ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ﴾. وقد نسخت آية السيف هذه آيات كثيرة، قال الحافظ ابن خزيمة: إنها مائة وثلاث عشرة آية. وقال غيره هي أكثر من ذلك. والآيات التي نسختها آية السيف هي تلك التي فيها الأمر بالصبر على الكافرين، والحث على الصفح عنهم، وعدم قتالهم.

﴾ ﴿أُمَّة﴾ من الأمم ﴿رسول فإذا جاء رسولهم﴾ إليهم فكذبوه ﴿قضي بينهم بالقسط﴾ بالعدل فيعذبون وينجَّى الرسول ومَنْ صدقه ﴿ وهم لا يظلمون﴾ بتعذيبهم بغير جرم، فكذلك نفعل بهؤلاء. ٤٨ ﴿ ويقولون﴾ [ استهزاء وسخرية بالمؤمنين] ﴿ متى هذا الوعد ﴾ بالعذاب ﴿ إن كنتم صادقين﴾ فيه. ٤٩ ﴿ قُلُ لَا أَمْلُكُ لِنَفْسِي ضَرّاً ﴾ أَدفعه ﴿ وَلَا نَفْعاً ﴾ أَجْلِبُهُ ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ الله ﴾ أن يقدِّرني عليه، فكيف أملك لكم حلول العذاب ﴿ لَكُلُّ أَمَّةً أَجِلَ ﴾ مدة معلومة لهلاكهم ﴿ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ﴾ يتأخـرون عنـــه ﴿ ســاعـــة ولا 🖔 يستقدمون) يتقدمون عليه. • ٥ ﴿ قُلُ أُرَأَيْمَ ﴾ أخبروني ﴿ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابِهِ ﴾ أي: الله ﴿بياتاً ﴾ ليلاً ﴿أو نهاراً ماذا ﴾ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ أيُّ شيء ﴿يستعجــل منــه﴾ أي: العــــذاب وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن ﴿ المجرمون ﴾ المشركون؟ ، فيه وضع الظاهر [\_ « المجرمون » \_ ] موضع المضمر [ \_ « يستعجلون كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا منه » \_ ] وجملة الاستفهام [ أي: « ماذا يستعجــل إلخ» هــي] جــواب الشرط [ ــ « إن أتــاكم» ــ ] نَفْعًا إِلَّا مَاشَآةَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيني. والمراد به التهويل فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ أي: ما أعظم ما استعجلوه. 01 ﴿أَثُمْ إِذَا مَا وَقَعَ﴾ حَلَّ بَكُمْ ﴿آمَنتُمْ بِـهُ﴾ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيَكَ أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أي: الله أو: العذاب عند نزوله، والهمزة لإنكار التأخير فلا يُقبل منكم[١٦] ، ويقال لكم: ﴿ آلآن ﴾ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ } ءَ ٱلْعَانَ وَقَدْ تؤمنـون ﴿وقـد كنتم بـه﴾ [أي: بـالعـذاب] كُنتُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ مُمَّ قِيلً لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ ﴾ ﴿تستعجلون﴾ استهزاء؟. ۴ ﴿ ثُمَّ قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ﴾ عَذَابَ ٱلْخُلَدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَإِنَّ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَإِنَّ أي: الــذي تخلدون فيه ﴿ هل ﴾ ما ﴿ تجزون إلا ﴾ جزاء ﴿بُمَا كُنتُم تُكْسُبُونَ﴾. \* وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لِحَكَّتَّ ٧ ﴿ ويستنبئونك ﴾ يستخبرونك ﴿ أحق هو ﴾ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَلَتْ أي: ما وعدتنا به من العذاب والبعث، [ وليس مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتُّ بِهِي وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ والاستغراب] ﴿قُلُ إِي﴾ نعم ﴿وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ﴾ بفائتين العذاب. 02 ﴿ وَلُو أَنْ لَكُلُّ نَفْسُ ظُلْمَتَ ﴾ كفرت ﴿ مَا فِي الأرضَ ﴾ جميعاً من الأموال ﴿ لافتدت به ﴾ من العذاب يوم القيامة ﴿ وأسروا الندامة ﴾ على ترك الإيمان ﴿ لما رأوا ﴾ . قوله: « فلا يقبل منكم»، لذلك لم يقبل إيمان فرعون عندما أدركه الغرق، وكذلك لا تقبل التوبة إذا بلغت الروح الحُلْقُوم، قال ﷺ: « إن الله يقبل نوبة العبد ما لم يغرغر » رواه الترمذي وحسَّنه، وقال تعالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدَهم الموتُ قال إني تبت الآن﴾. وكذلك لا تُقبل التوبة عندما تطلع الشمسُ من مغربها قبل يوم القيامة، قال رسول الله ﷺ: • من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه و رواه مسلم.

[ ارجع إلى تعليقنا حول « التوبة » ص ٧٥٢ ].

﴿العذاب﴾ أخفاها [أي: الندامة] رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعيير ﴿وقضي بينهم﴾ بين الخلائق ﴿ بِالقَسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ شيئاً . ٥٥ ﴿ أَلَا إِن للهَ مَا فِي السَّمُواتِ والأرضِ أَلَا إِن وعد الله ﴾ بالبعث والجزاء ﴿ حق ﴾ ثابت ﴿ ولكن أكثرهم ﴾ أي الناس ﴿ لا يعلمون ﴾ ذلك. 07 ﴿ هُو يحيي ويميت وإليه ترجعون ﴾ في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ٥٧ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة [ وغيرها ] ﴿ قد جاءتكم موعظة من ربكم ﴾ كتاب فيه ما لكم وما عليكم، وهو: القرآن ﴿وشفاء﴾ دواء ٱلْعَـٰذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ لما في الصدور ﴾ من العقائد الفاسدة والشكـوك أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّــمَـوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ ﴿وهدى﴾ من الضلال ﴿ورحة للمؤمنين﴾ به. 🗚 ﴿ قُلُّ بِفُضُلُ اللَّهِ ﴾ الإسلام ﴿ وبـرحمتــه ﴾ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيْ هُو يُحْيِهِ وَيُمِيتُ القرآن ﴿فَبَدْلُكُ﴾ الفضل والرحمة ﴿فَلَيْفُرْحُـوا هـو خير مما يجمعـون﴾ مـن الدنيـا، بـــاليـــاء وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ كَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ٥٩ ﴿قُلُ أُرأَيتُم ﴾ أخبروني ﴿ما أنــزل الله ﴾ خلق ﴿ لَكُمْ مَنْ رَزِّقَ فَجَعَلْتُمْ مَنَّهُ حَرَّامًا وَحَلَّاكًا ﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَنَّ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِذَ الِكَ فَلْيَفْرَحُواْ كالبحيرة والسائبة السائبة الميتة، [عن ابـن عبــاس رضي الله عنهما قال: هم أهل الشرك كانوا يحلون هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَيْ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَـكُم من الحرث والأنعام ما شاؤوا ويحرمون ما شاؤوا ] مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُمُ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَىٰلًا قُلْءَ آللَهُ أَذِنَ لَـكُمْ ﴿ قِل آلله أذن لكم ﴾ في ذلك بالتحليل والتحريم ؟ لا ﴿ أُمَّ بِلَ ﴿ عَلَى اللَّهُ تَفْتُرُونَ ﴾ تكذبون بنسبة أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَهَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى • ٦ ﴿ وَمَا ظُنِ الذِّينِ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَـٰذَبِ ﴾ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ أي: أيُّ شيء ظنهم به ﴿ يوم القيامة ﴾ أيحسبون وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ أنـه لا يعـاقبهـم؟ لا ﴿إن الله لــذو فضــل على الناس﴾ بإمهالهم والإنعام عليهم ﴿ ولكن أكثرهم ﴾ وَمَا نَتْـلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَـلِ إِلَّا كُنَّا لا يشكرون). ٦٦ ﴿وما تكون﴾ يـا محمد ﴿في شــأن﴾ أمـر ﴿ وَلا تَعْمَلُونَ ﴾ خَاطَبُهُ وأَمْنُـهُ ﴿ مَـنَ عَمَـلَ إِلَّا ﴿ وما تتلو منه ﴾ أي: من الشأن، أو: الله ﴿ من قرآن ﴾ أنزله عليك کنــا ♦. ] قوله: ﴿ كالبحيرة والسائبة ﴾ سبق شرحها في تفسير قوله تعالى ﴿مَا جعل الله من بحيرة ولا سائبة ﴾ الآية (١٠٣) من سورة ﴿ المائدة ﴾ ص١٥٧ فيما رواه البخاري عن سعيد بن المسيِّب رحمه الله قال: « البحيرة » بفتح الباء \_: هي الناقة التي يُمنع لبنها للطواغيت أي: لأصنامهم ـ فلا يحلبها أحد من الناس، وه السائبة »: هي الإبل التي كانوا يسيّبونها لآلهتهم فلا يُحمل عليها شيء ، وهذا كان من عادات الجاهلية الفاســـدة ، فلما جــاء الإسلام منع ذلك كله وأمر الناس بالإيمان وبالرجوع إلى حكم الشرع في كل أمر وشأن.

﴿ عليكم شهوداً ﴾ رقباء ﴿إذ تفيضون﴾ تأخذون ﴿ فيه ﴾ أي: العمل ﴿ وما يعزب ﴾ [ بضم الزاي وكسرها ] يغيب ﴿ عن ربك من مثقال ﴾ وزن ﴿ ذرة ﴾ أصغر نملة ﴿ في الأرض ولا في السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴾ [ بنصب « أصغر »و« أكبر » ورفعها ] ﴿إِلَّا فِي كتاب مبينَ ﴾ بَيِّن هو : اللوح المحفوظ.

٦٢ ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ اللَّهِ لَا خُوفِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ في الآخرة.

٣٣ هم ﴿الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾ الله بامتثال أمره ونهيه.

٦٤ ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا ﴾ فُسرت في حديث صححه الحاكم بالرؤيا<sup>[١]</sup> الصالحة يسراها الرجل أو تُرى له ﴿ وَفِي الآخرة ﴾ الجنة والثواب ﴿ لا تبديل لكلمات الله ﴾ لا خُلف لمواعيده ﴿ ذلك﴾ المذكور ﴿ هو الفوز العظيم ﴾.

**٦٥ ﴿ ولا يحزنك قولهم ﴾ لك: «لستَ مرسلاً »** وغَيْرَهُ ﴿إِنَّ استئناف ﴿العـزة ﴾ القـوة ﴿لله جميعاً هــو السميع ﴾ للقــول ﴿العليم ﴾ بــالفعــل ) فيجازيهم وينصرك.

ك ٦٦ ﴿ أَلَا إِن لله مــن في السهاوات ومـــن في الأرض﴾ عبيداً وملكاً وخلقاً ﴿وما يتبع الذين يدعون﴾ يعبـدون ﴿مـن دون الله﴾ أي: غيره أصناماً ﴿ شركاء ﴾ له على الحقيقة تعالى عن ذلك ﴿إِن ﴾ ما ﴿يتبعون ﴾ في ذلك ﴿إلا الظن ﴾ أي: ظنهم أنها آلهة تشفع لهم ﴿ وإن ﴾ ما ﴿ هم إلا

🐧 يخرصون﴾ يكذبون في ذلك. ٧ ﴿ هُو الذي جعل لكم الليل لتسكنــوا فيــه والنهار مبصراً ﴾ إسناد الإبصار إليـه مجاز لأنــه يبصر فيه ﴿إن في ذلك لآيات﴾ دلالات على وحدانيته تعالى ﴿لقوم﴾.

[١] قوله: « بالرؤيا الصالحة...».

ما يراه الإنسان أثناء نومه: إن كان شيئاً يَسُرُّه فتلك الرؤيا الصالحة وهي بشارة مـن الله تعــالي، قــال عَلَيْكُ : ﴿ لَمْ يَبَقُّ مِنَ النَّبُوةَ إِلَّا الْمُبْسُرَاتُ ﴿ قَـالُـوا : وَمَـا

المبشرات؟ قال: « الرؤيا الصالحة » رواه البخاري ، وقال ﷺ : « إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدّث بها » رواه الشيخان، وفي رواية: « فلا يحدث بها إلا من يحب». وإن كانت لا تسره فذلك حُلْمٌ من الشيطان. فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي قتادة ـ اسمه الحارث على المشهور ـ ابن ربْعيِّ السَّلَميُّ الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أرى الرؤيا فتُمرضني حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول: « الرؤيا من الله والحُلْمُ من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلْينفُثْ عن يساره ثلاث مرات وليتعوَّذ من شرها فإنها لا تضرُّه،، وفي رواية أخرى له: ﴿ وليتحوَّل عن جنبه الذي كان عليه »، فلا ينبغي للمسلم أن يقلق لحُلْم يراه في منامه، فقد بيَّن لنا الرسول ﷺ أن لا ضرر منه، بل إن ذلك من وسوسة الشيطان. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: جاء رجل إلى النبي عليه فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قَطع، قال: فضحك النبي ﷺ وقال: « إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدَّث به الناس». أي: ولا يلقي له بــالاً فــإنــه لا 😑

عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ

مِن مِّنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرَ إِلَّا فِي كِتَـٰكِ مُّكِينٍ ﴿ إِنَّ أَلَآ إِنَّ

أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ لَيْ لَمُهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ

ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعً ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَن

فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ

مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءٌ إِن يَتَّبِعُـونَ إِلَّا ٱلظَّـنَّ وَإِنَّ

هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ مُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُرُ ٱلَّيْلَ

ا لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئْتِ لِّقَوْمِ



﴿ وجعلناهم ﴾ أي: من معه ﴿ خلائف ﴾ في الأرض [ أي: مستخلفين فيها ] ﴿ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ﴾ بالطوفان ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ﴾ من إهلاكهم، فكذلك نفعل بمن كذبك. ٧٤ ﴿ ثم بعثنا من بعده ﴾ أي: نوح ﴿رسلاً إلى قومهم﴾ كإبراهيم وهود وصالح ﴿فجاؤوهم بالبينات﴾ المعجزات ﴿فها كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل﴾ أي: قبل بعث الرسل إليهم ﴿ كذلك نطبع ﴾ نختم ﴿ على قلوب المعتدين ﴾ فلا تَقْبَلُ الإيمانَ كما طبعنا على قلوب أولئك. ٧٥ ﴿ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملائه ﴾ قومه ﴿ بآياتنا ﴾ التسع [١] ﴿ فــاستكبروا ﴾ عــن الإيمان بها ﴿وكانوا قوماً مجرمين﴾. ٧٦ ﴿فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ﴾ بَيِّنٌ ظاهر . ٧٧ ﴿ قال موسى أتقولون للحق لما وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتْبِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا فَٱنظُرْ جاءكم﴾ إنه لسحر ﴿أسحر هذا ﴾ وقد أفلح من كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ثُنَّ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ع رُسُلًا أتىي بــه وأبطــل سحــر السحــرة ﴿ولا يفلـــح الساحرون﴾ والاستفهام في الموضعين للإنكــار . إِلَىٰ قَوْمِهِمْ كِخَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ ٧٨ ﴿ قَالُوا أَجِئْتُنَا لِتُلْفَتُنَا ﴾ لتردُّنَا ﴿ عَمَا وَجِدُنَا عليه آباءنا وتكـون لكما الكبريــاء ﴾ الملــك ﴿ في بِهِ عَمِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ الأرض﴾ أرض مصر ﴿وما نحن لكما بمؤمنين﴾ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَدُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ مصدقين. ٧٩ ﴿ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم﴾ فـائــق في علم السحــر . ٨٠ ﴿ فلما جــاء وَمَلَإِ يْهِ مِ بِعَايَلَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا تُجۡرِمِينَ ﴿ فِي السحرة قال لهم موسى ♦ بعد ما قالوا له: « إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين»: ﴿ أَلَقُوا مَا أَنْتُم فَلَتَ جَآءَهُمُ ٱلْحَتَّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ ملقون 🤁 . مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ عَالَ مُوسَىٰ أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرً عن إسماعيل عليه السلام: ﴿ قَــال يَــا أَبِـت افعــل مَـا هَندًا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ١٠ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا تؤمر ﴾ يريد به قول أبيه له: ﴿إِنِّي أَرِي فِي المنام أَنِّي اذبحك ﴿ وَفِي صِحَاحِ السُّنَّةِ: أَنْ أُولَ مِنَا بُنْدَيَّءَ بِنَّهُ وَجَدْنَا عَلَيْهِ وَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَةُ فِي ٱلْأَرْضِ رسول الله عليه من الوحى الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مئل فلق الصبح. ١] قوله: «التسع» تقدم في سورة الأعراف منها تمانية ص وَمَا نَحَنُ لَـكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱلْتُونِي بِكُلِّ ٢١٢ والتاسعة ستأتي في الآية ٨٨ ص ٢٨٠. وهذه الآيات النسع كانت لفرعون وقومـه وهـم , القبْـطُ ،

ووصل إلى حلوقهم، وه الجراد »: فأكمل زرعهم وها المراحة »، أو: نوع من القراد، وقيل: هو القمل المعروف. وه الضفادع »: فملأت بيوتهم وطعامهم. و «الدم »: فصارت مياههم كلها دماً أحر حتى أجهدهم العطش. و «طمس الأموال»: فصارت دنانيرهم ومعادنهم حجارة منقوشة. و«السنون ونقص الثمرات»: فاحتبس عنهم المطر وهلكت تمارهم بالآفات، فطلبوا من موسى أن يدعو لهم ليكشف الله ما بهم فيؤمنوا، فدعا لهم فكشف عنهم العذاب فلم يؤمنوا.

ليؤمنوا به ويصدقوه، وهي: «العصا»: التي صارت ثعباناً، و«اليد»: أي: يد موسى التي خرجت من جيبه بيضاء للناظرين، و«الطوفان»: وهو ماء دخل بيــوتهم

سَنِحٍ عَلِيمٍ ﴿ فَكُنَّ خَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ

أما الآيات التي أوتيها موسى عليه السلام لحمل قومه بني إسرائيل على الاستقامة، أو لحمل المنحرفين منهم على الرجوع إلى الحق فهي: « فلق البحر » حيث نجاهم الله تعالى وأغرق فرعون وجنوده، و« إنزال المن والسلوي»، « وتظليل الغام » في التيه ليقيهم حر الشمس، و« تفجير الماء من

الحجر «بعد أن ضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، و« نَتْقُ الجبل » بأن رفعه الله فوق رؤوسهم كأنه ظلة ليأخذوا ما جاءهم به مـوسى =

٨١ ﴿ فلما ألقوا ﴾ حبالهم وعصيهم ﴿ قال موسى ما ﴾ استفهامية مبتدأ خبره: ﴿ جئتم به ألسحر ﴾ [ بهمزة الاستفهام قبل همزة «أل» أي: أهو السحر؟] بدل [ من « ما » الاستفهامية والمعنى: « ما هذا الذي جئتم به؟ أهو السحر »؟] وفي قراءة بهمزة واحدة [ هي همزة الوصل فهو ] « إخبار » ف « ما » [ على هذه القراءة اسم ] موصول مبتدأ [ خبره « السحر » ] ﴿ إِنْ اللَّهُ سِيبِطَلَّهُ ﴾ أي: سيمحقه ﴿ إِنْ الله لا يصلح عمل المفسدين ﴾ . ٨٢ ﴿ ويحق ﴾ يثبت ويظهر ﴿ الله الحق بكلماته ﴾ بمواعيده ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ . ٨٣ ﴿ فها آمن لموسى إلا ذرية ﴾ طائفة ﴿ من ﴾ أولاد ﴿ قومه ﴾ أي: [ قوم مـوسى. وقيل: قوم] فرعون ﴿على خوف من فـرعـون وملائهم أن يفتنهم الله يصرفهم عن دينه بتعذيبهم ﴿ وَإِنْ فَسَرْعُـُونَ لَعِمَالُ﴾ مَتَكَبَر ﴿ فِي الأَرْضُ﴾ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُلْقُونَ ﴿ فَكُمَّاۤ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئتُمُ أرض مصر ﴿ وإنه لمن المسرفين ﴾ المتجاوزين الحد بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبِطِلُهُ ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ بادعاء الربوبية. ٨٤ ﴿ وقال موسى يـا قـوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلـوا إن كنتم مسلمين♦. ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَتَّ بِكَلِمَاتِهِ عَوَلُوكُوهَ ٨٥ ﴿ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ﴾ أي: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ فَكَ ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ع على الحق فيفتتنوا بنا. ٨٦ ﴿ وَنجِنا برحمتك من عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ نِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ القوم الكافرين ﴾ . ٨٧ ﴿ وأوحينـــا إلى مــوسى وأخيه أن تبوأا﴾ اتخذا ﴿لقومكما بمصر بيوتاً لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ واجعلوا بيوتكم قبلة﴾ مصلَّى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف[١٦] ، وكان فرعون منعهم من الصلاة يَنْقُوْمِ إِنْ كُنتُمْ عَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم ﴿وأقيمُوا الصلاة﴾ أتموهـا ﴿وبشر المؤمنين﴾ مُسْلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى آللَهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَاتَّجْعَلْنَا بالنصر والجنة. ٨٨ ﴿ وقال موسى ربنا إنك آتيت ﴾ . فِتْنَةُ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَهِي وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ١ وَأُوْحَيْثَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا بجد واجتهاد . وه المسخ ، بجعل الذين عنوا منهم وتكبروا عها نَهُوا عنه قردة خاسئين. و« مجيء الحيتان يوم السبت ه بينها لا تأتيهم في غيره، و« الرجفة » وهي زلزلة شديدة لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بِيُوتُنَا وَآجْعَلُواْ بِيُوتَكُرْ قِبْلَةٌ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ أصابتهم بعد أن عبد بعضهم العجل، و« الصاعقة » التي أُخَذَتُ الذِّينَ قَالُوا لمُوسَى: ﴿ لَنْ نَوْمَنَ لَكُ حَتَّى نَرَى اللَّهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ جهرة﴾، و« إحياء الميت القتيل ، المذكور في قصة « ذبح البقرة» ﴿ فَقَلْنَا اصْرِبُوهُ بَبْعُضُهَا كَذَلْكُ يَحِييَ اللَّهُ المُوتَى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، و احياؤهم بعد الموت، وهم ﴿ الدِّينَ خُرِجُوا مِن ديارِهم وهم ألوف حــذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم﴾. [ارجع إلى تعليقنا حول «السحر ، ص ٢١٠].

[1] قوله: «أمصلًى تَصلون فيه لتأمنوا من الخوف»، هو تفسير لقوله تعالى: ﴿بيوتكم﴾ أي: اتخذوا لأنفسكم أماكن خاصة للصلاة، ولم يُرد بالبيوت المنازل المسكونة، وهذا قول أكثر المفسرين وذلك أن بني إسرائيل كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم وكانت ظاهرة فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها كلها ومنعهم من الصلاة، فأوحى الله إلى موسى وهارون بأن يتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصرتكون مساجد للصلاة، وقيل: معناه صلوا في بيوتكم سراً لتأمنوا من فرعون، وهذا قول ضعيف لأن جواز الصلاة في غير المساجد من خصوصيات نبينا محمد يُطلق ففي الحديث الصحيح: « وجُعلت بيوتكم سراً لتأمنوا من فرعون، وهذا قول ضعيف لأن جواز الصلاة في غير المساجد من خصوصيات نبينا محمد يُطلق ففي الحديث الصحيح: « وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيّا رجل من أمتي أدركته الصلاة المليصل »، فنحن نصلي في المساجد والبيوت وحيث أدركتنا الصلاة ، إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في المساجد، فقد روّى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان يُطلق في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم =



الشيخان وغيرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يهلي قال: « الجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً » يعني: صلاة النافلة . [ ١ ] قوله: « مخافة أن تناله الرحمة » أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: « قال لي جبريل: ما كان على الأرض شيء أبغض إليَّ من فرعون ، فلما آمن \_ أي: حين لا ينفع الإيمان \_ جعلتُ أحشو فاه حَمَّاةً وأنا أَخُطَّه خشية أن تدركه الرحمة ، وأخرج أحمد والترمذي وصححه ، والحاكم وصححه البيهقي وأحمد والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها مثل حديث أبي هريرة.

وقد اعترض بعضهم كالرازي في تفسيره على هذه الأحاديث، وطعن آخرون فيها لجهة سندها. وهي اعتراضات غير قــويـــة، فــالأحــاديــث =

﴿ جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾ من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين. **٩٤** ﴿ فَإِن كَنتَ ﴾ يا محمد [أو الخطاب لأمته ﷺ ] ﴿ فِي شك مما أنزلنا إليك ﴾ من القصص فَرَضاً ﴿ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب﴾ التوراة ﴿من قبلك﴾ فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه قال ﷺ [١] ﴿ لا أشك ولا أسأل ﴾ ﴿لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين﴾ الشاكين فيه. ٩٥ ﴿ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين﴾ [ أو المراد بالخطاب أمته ﷺ فإن فيهم الشَّاكُّ والمكذبَ]. ٩٦ ﴿إن الذين حقت﴾ وجبت ﴿عليهم كلمة ربك ﴾ بالعذاب ﴿ لا يؤمنون ﴾ . المحالات المنطق المستواد المنطق المستواد المنطق الم ٧٧ ﴿ فلولا ﴾ فهلا ﴿ كانت قرية ﴾ أريد أهلها ﴿آمنـت﴾ قبـل نــزول العــذاب بها ﴿فنفعهــا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا إيمانها ﴾ [والمراد بالتحضيض النفي، أي: ما آمنت قرية عند رؤية أمارات العذاب فنفعها كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّ أَنْزَلْنَا إيمانها ] ﴿ إِلَّا ﴾ لكن ﴿ قوم يــونس لما آمنــوا ﴾ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَنْبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ عند رؤية أمارة العذاب ولم يؤخّروا إلى حلوله ﴿ كشفنا عنهم عـذاب الخزي في الحياة الدنيا جَآءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ومتعناهم إلى حين ﴾ انقضاء أجالهم. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٩٩ ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُكُ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضُ كُلُّهُمْ جيعاً أفأنت تكره الناس (٢٦١ بما لم يشأه الله منهم ٱلْحَكْسِرِينَ رَبِّي إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴿حتى يكونوا مؤمنين﴾؟ لا. ••• ﴿وما كان لنفس أن تؤمن 🎙 . لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ اللَّهِ عَلَوْلًا كَانَتْ قَرْيَةً وَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهَآ يقوي بعضها بعضاً من حيث السند ، ولا إشكال فيها من حيث المعنى، لأن إيمان فرعون كان في وقت الغرغرة التي إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلِخَوْي لا يصح عندها الإيمان ولا يُقبِل، فلا فائدة له من إيمانه في هــذه الحالــة، ودسُّ جبريــل الطين في فمــه تحقير لــه فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ إِنَّ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ وإذلال، لأنه لم يكن أهلاً لرحة الله تعالى قبل ذلك. [ ١ ] قوله: « قال عَلِيلًا ... ؛ الحديث، هو حديث ضعيف أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتــادة بــن دعــامــة لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ السَّدوسي رحمه الله \_ مرسلاً \_ يرفعه إلى النبي ﷺ قال \_ أي: قتادة ـ ذُكر لنا أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال و لا أشك حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ ولا أسأل»، وروي ابن أبي حاتم وآخــرون عــن عبــاس رضى الله عنهما قال: ﴿ لَمْ يَشُكُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يُسَالُ ﴾ فخطابه عظي بهذا تأكيد لصدقه وليفعل الشاكون ذلك فيسألوا، أو أن المراد بالخطاب سواه صلى الله عليه وسلم [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿أَفَانَتَ تُكُرُهُ النَّاسُ حَتَّى يَكُونُوا مؤمنينَ ﴾ ، ليس معناه \_ كما يظن بعض الناس \_ أن الإنسان حر في عقيدته والإيمان بما يشاء ولو باطلاً ، وفهموا مثل ذلك من قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾ [ ارجع إلى تعليقنا حول هذه الآية ص٥٣ ]، والصواب أن الإنسان ليس حرّاً في اعتقاد ما يهوى من العقائد الباطلة بِلِ هو مكلف بالإيمان ومأمور بترك الكَفر بجميع صوره وأنواعه، على نحو ما بَيَّنه الله تعالى على لسان رسله، وهـذه الآيــة مــن باب التخفيف عن النبي ﴿ لِينِّهِ وَتُسلِّيتُهِ ، لأنه كان شديد الحرص على إيمان الناس إلى حدٌّ يصوَّرُهُ قولهُ تعالى: ﴿ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴾ أي: خفّف عنك يا محمد فأنت لا تملك إكراههم على ما تريده لهم من الإيمان، فاتركهم، ثم نسخ هذا الحكم بآية السيف، وأمره الله تعالى بقتالهم: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة \_ أي: شرك \_ ويكون الدين كله لله ﴾.

﴿ إِلَّا بَاذِنَ اللَّهُ بَارَادَتُه ﴿ وَيَجْعَلُ الرَّجْسُ ﴾ العذاب ﴿ عَلَى الذِّينَ لَا يَعْقَلُونَ ﴾ [أي: لا ] يتدبرون آيات الله. ١٠١ ﴿ قُلَ ﴾ لكفار مكة ﴿ انظروا ماذا ﴾ أي: الذي ﴿ في الساوات والأرض ﴾ من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى ﴿ وَمَا تَغْنِي الآياتِ وَالنَّذَرِ ﴾ جمع « نذير » أي: الرسل ﴿ عن قوم لا يؤمنون ﴾ في علم الله أي: ما تنفعهم؟. ١٠٢ ﴿ فَهُلَ ﴾ فَمَا ﴿ يَنْتَظُرُونَ ﴾ بتكذيبك ﴿ إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ﴾ من الأمم أي: مثل وقائعهم من العذاب ﴿قُلُ فَانْتَظُرُوا ﴾ ذلك ﴿إنِّي مَعْكُمْ مِنَ المُنْتَظُرِينَ ﴾. ١٠٣ ﴿ ثُم ننجي ﴾ المضارع لحكاية الحال الماضية [أي: كنا نفعل ذلك] ﴿ رسلنا والذين آمنــوا ﴾ [معهم] من العذاب ﴿كَـٰذَلُّ ۗ [ أي: مثــل إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ذلك] الإنجاء ﴿ حقاً علينا ننـج المؤمنين ﴾ النبي قُلِ النظُرُواْ مَا ذَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي عَلِيْكُ وأصحابه حين تعذيب المشركين. ١٠٤ ﴿قل يا أيها الناس﴾ أي: يا أهل مكة ٱلْآيَنَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ [ وغيرها ] ﴿إن كنتم في شك من ديني ﴾ أنه حق ﴿ فلا أُعبد الذين تعبدون من دون الله ﴾ أي: إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي غيره وهو الأصنام لشككم فيه ﴿ ولكن أعبد الله مَعَكُمُ مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ مُ مُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الذي يتوفاكم﴾ يقبض أرواحكم ﴿وأمـرت أن﴾ أي: بأن ﴿أكون من المؤمنين﴾ [وقد وصف: كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ يَنَّا يُهَا ٱلنَّاسُ « الله » بأنه « الذي يتوفاكم » ليذكرهم بالآخرة التي ، هم عنها معرضون]. إِن كُنتُمْ فِي شَلِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن 1•0 ﴿ وَ ﴾ قيل لي ﴿ أَنْ أَقَمْ وَجَهَكَ لَلَّذِينَ [١] دُونِ ٱللَّهِ وَلَنكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ حنيفاً ﴾ مائلاً إليه ﴿ ولا تكونن من المشركين ﴾ [ وهذا النهي موجه حقيقة إلى الناس لا إلى النبي أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ وَاللَّهِ ، لأن الأنبياء معصومون عـن الشرك بـالله حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ تعالى قبل النبوة وبعدها، ومثله قوله تعالى: ]. ١٠٦ ﴿ولا تدع﴾ تعبد ﴿من دون الله ما لا ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ينفعك ﴾ إن عبدته ﴿ولا يضرك ﴾ إن لم تعبده ﴿ فَإِنْ فَعَلْتُ ﴾ ذلك فَرَضًا ﴿ فَإِنَّـكَ إِذاً مَـنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللَّهُ بِضُرِّرٌ فَلَا كَاشِفَ الظالمين﴾ [ أي: لا تفعلوا ذلك أيها الناس حتى لا تكونوا من الظالمين فتخسروا أنفسكم]. ١٠٧ ﴿ وَإِن يمسسك ﴾ يصبك ﴿ الله بضر ﴾ كفقر ومرض ﴿ فلا كاشف ﴾ رافع. [1] قوله تعالى: ﴿ أَقُمْ وَجَهَكَ للدين حَنيفاً ﴾ أي: مسلماً لم يعبد غير الله تعالى وه الحنيف: هو الصحيح الميل إلى الإسلام، وكان إبراهيم ﷺ حنيفاً، وملته « الحنيفية » أي: التوحيد وهي ملة الأنبياء جميعاً التي أمر الله تعالى رسوله محداً ﷺ باتباعها وتبليغها بقوله: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾. وقال ﷺ: « بُعثتُ بالحنيفيَّة السَّمحة » أي: الشريعة المائلة عن كل باطل، فهي: « حنيفية » في التوحيد ، « سمحة » في العمل، وضد الأمرين: الشرك، وتحريم الحلال، وقد ضعَّف الحافظ العراقي سند هذا الحديث، ولكن قال المناوي في شرح الجامع الصغير: له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة ﴿ الحَسَنِ ﴿ .



﴿ نذير ﴾ بالعذاب إن كفرتم ﴿ وبشير ﴾ بالثواب إن آمنتم. ٣ ﴿ وأن استغفروا ربكم ﴾ من الشرك ﴿ ثم توبوا ﴾ ارجعوا ﴿ إِلَيه ﴾ بالطاعة ﴿ يمتعكم ﴾ في الدنيا ﴿ متاعـاً حسنـاً ﴾ بطيـب عيش وسعــة رزق ﴿ إِلَى أَجــل مسمــى ﴾ هــو: الموت ﴿ ويؤت﴾ في الآخرة ﴿ كل ذي فضل ﴾ في العمل ﴿ فضله ﴾ [أي: ] جزاءه ﴿ وإن تولوا ﴾ فيه حذف إحدى التاءين [والأصل: « تتولوا » ] أي: تُعرضوا ﴿ فإني أَخَافَ عليكم عذاب يوم كبير ﴾ هو: يوم القيامة. ٤ ﴿ إِلَى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ﴾ ومنه الثواب والعذاب. ٥ ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس: فيمن كان [ من الناس غير المؤمنين] يستحيي أن يتخلى [لقضاء حاجته]، أو يجامع [زوجته] فيفضي إلى السماء وقيل: في المنافقين [كانــوا يضمــرون خلاف مــا يعلنــون نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ١٠٥ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ويظنون أن ذلك يخفى على الله تعالى ] : ﴿ أَلَا إِنَّهُم يُمَيِّعْكُمُ مَّنَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي يثنون صدورهم ليستخفوا منه﴾ أي: الله ﴿ألا حين يستغشون ثيابهم ﴾ يتغطون بها ﴿يعلم ﴾ تعالى فَضْلِ فَضْلُهُۥ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ ﴿ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ﴾ فلا يغنى استخفاؤهم ﴿إنه عليم بذات الصدور ﴾ أي: بما في القلــوب. يَوْمِ كَبِيرٍ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ٦ ﴿ وَمَا مَنَ ﴾ زائدة ﴿ دَابَة فِي الأَرْضِ ﴾ هي ما قَدِيرٌ ٢٠ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا دب عليها ﴿إلا على الله رزقها﴾ تكفل به فضلاً منه تعالى ﴿ويعلم مستقرها﴾ مسكنها في الدنيا، حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِّنُونَ إِنَّهُ أو: الصلب ﴿ومستودعها ﴾ بعــد الموت، أو: [ في ] الرحم ﴿ كُلُّ مَمَّا ذَكُر ﴿ فِي كُتَابِ مِبِينَ ﴾ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ \* وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ بَيِّن، هو : اللوح المحفوظ. ٧ ﴿ وهو الذي خلق إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ السهاوات والأرض في ستة أيام ﴾ أولها الأحد[١] وآخرها الجمعة ﴿وكان عـرشـه﴾ قبـل خلقهما فِي كِتَنْبٍ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُرْ البخاري عن عمران بن حصين أنه ﷺ سئل عن أحوال هذا العالم فقال: « كان الله ـ أي: في الأزل أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَـكُا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ـ ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء » ] ﴿ ليبلوكم ﴾ متعلق بـ « خلـق »: أي: خلقهما ومــا ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا سِعْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠ فيهها من منافع لكم ومصــالـــح ليختبركم ﴿ أيكــم أحسن عملاً ﴾ أي: أطوع لله ﴿ولئن قلت﴾ يــا محمد لهم ﴿إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن﴾ ما ﴿هذا ﴾ القرآن الناطق بالبعث والذي تقوله ﴿إلا سحر مبين﴾ بَيِّن، وفي قراءة « ساحر » والمشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ١٦ - قوله: وأولها الأحد وآخرها الجمعة» تبع السيوطي في هذا المحلِّ وغيره، وهو يخالف ما سبق له قوله في تفسير وستة أيام، حيث قال: ومن أيام الدنيا، أي: في قدرها لأنه لم يكن ثُمَّ شمس ولا قمر ۽ ـ الآية ٣ من سورة ويونس؛ ص ٢٦٥، وقال مثل ذاك ص ٢٠١ وهذا هو الصحيح ـ [ ارجع إلى تعليقنا حول خلق السهاوات والأرض ص ٦٣٠ ]. [ ٢ ] قوله: ١ وهو على متن الريح، هذا قول مروي عن ابن عباس ومعناه: أن الريح مخلوق قبل الماء والصحيح: أن أول مخلوق هــو ٩ الماء ، لحديث =  ﴿ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى ﴾ مجيء ﴿ أمة ﴾ أوقات ﴿ معدودة ليقولن ﴾ استهزاء ﴿ ما يجبسه ﴾ ما يمنعه من \ النزول، قال تعالى: ﴿ أَلَا يُومُ يَأْتِيهُم لِيسَ مَصْرُوفًا ﴾ مدفوعاً ﴿ عنهم وحاق ﴾ نزل ﴿ بهم ما كانسوا بــه يستهــزئــون ﴾ ﴿ ولئن أذقنا الإنسان ﴾ الكافر ﴿ منا رحمة ﴾ غنى وصحة ﴿ ثم نزعناها منه إنه ليؤوس ﴾ قنوط من رحمة الله ﴿ كفور ﴾ شديد الكفر به. • 1 ﴿ وَلَئِنَ أَذَقْنَاهُ نَعَمَاءً بَعَدَ ضَرَاءً ﴾ فقر وشدة ﴿ مسته ليقولن ذهب السيئات ﴾ المسائب ﴿عنى﴾ ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها ﴿إنه ِ وَلَيِنْ أَنَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَعْــُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ لفرح﴾ بطر ﴿ فخور ﴾ على الناس بما أوتي. مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ 11 ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ الذين صبروا ﴾ على الضراء ﴿وعملـوا الصـالحات﴾ في النعماء ﴿أولئـك لهم بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ٤ يَسْتَهُ زِءُونَ ٢٥ وَلَيْنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مغفرة وأجر كبير ﴾ هو : الجنة . ۱۲ ﴿ فلعلك ﴾ [١١] يا محد ﴿ تارك بعض ما مِنَّا رَحْمَةُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ يوحمي إليك ﴾ فلا تبلغهم إياه لتهاونهم بــه وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ﴿وَصَائِقَ بِهِ صَدَرُكُ﴾ بتلاوته عليهم لأجل ﴿أَنَّ يقولوا لولا♦ هلا ﴿أنزل عليه كنز أو جاء معه السَّيِّعَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ملك ﴾ يصدقه كما اقترحنا ﴿إنما أنت نذير ﴾ فما عليك إلا البلاغ لا الإتيان بما اقترحوه ﴿ والله على وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُولَتَهِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ١ كل شيء وكيل﴾ حفيظ فيجازيهم. فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآيِقٌ بِهِ عَ صَدُّرُكَ ١٣ ﴿ أُم ﴾ بل أ ﴿ يقولون افتراه ﴾ أي: القرآن ﴿قُلُّ فَأَتُّـوا بَعْشُر سُـور مثلُّه﴾ في الفصـاُحــة أَن يَقُولُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَـٰٓ والبلاغة ﴿مفتريات﴾ فإنكم عربيـون فصحـاء أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ مثلي، تحداهم بها أولاً ، ثم [ تحداهم] بسورة [ في قوله تعالى في سورة « البقرة » : « وإن كنتم في ريب ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّشْلِهِ عَمْفَتَرَيْتِ وَٱدْعُواْ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الآية ] ﴿وادعوا﴾ للمعاونة على ذلك ﴿ من استطعتم من مِنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ دون الله ﴾ أي: غيره ﴿إن كنتم صادقين﴾ في أنه افتراء [ فعجزوا ، ولو استطاعوا ذلك لفعلوه ] . البخاري الذي ذكرناه في التفسير، فخلق الماء سابق على خلق العرش، وقد جاء ذلك صريحاً فيما رواه أحمد والترمذي وصححه مرفوعاً: ١ إن الـمـاء خلق قبل العرش». وروى السُّدي الصغير في تفسيره بأسانيده: أن الله تعالى لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء، وأوَّلية خلق غيره أوَّلية نسبية. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك﴾ الآية. فيه بيان لحرص النبي ﷺ على إيمان الناس، وتسلية له ﷺ، أي: لا يضيقنَّ صدرك بقولهم ومطالبهم ولا تغتم لذلك، بل بلُّغهم وأنذرهم وإن تهاونوا وعاندوا وجحدوا، فما أنت إلا نذير. فليس معنى صدر هذه الآية أنه ﷺ فكر

كل المصاعب والمتاعب، وهذا ما حصل.

بترك شيء نما يوحي إليه،ولـم يحصـل شـيءمن ذلك وهو معصوم عن هذا، بل إن الآية تنشيط للنبي ﷺ وحث له على متابعة تبليغ الرسالة رغم

12 ﴿ فَإِ ﴾ ن ﴿ لم يستجيبوا لكم ﴾ أي: مَنْ دعوتموه للمعاونة ﴿ فاعلموا ﴾ خطاب للمشركين ﴿ أنما أنزل ﴾ متلبساً ١٦ ﴿ بعلم الله ﴾ وليس افتراء عليه ﴿ وأن ﴾ مخففة ، أي: أنه ﴿ لا إِلَّه إلا هو فهل أنتم مسلمون ﴾ بعد هذه الحجة القاطعة ، أي: أسلموا. 10 ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ﴾ بأن أصر على الشرك، وقيل: هي في المرائين ﴿ نوف إليهم أعمالهم ﴾ أي: جزاء من عملوه من خير كصدقة وصلة رحم ﴿ فيها ﴾ بأن نوسع عليهم رزقهم ﴿ وهم فيها ﴾ أي: الدنيا ﴿ لا يبخسون ﴾ ينقصون شيئاً. ١٦ ﴿ أُولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ﴾ بطل ﴿ ما صعنو ﴾ ه ﴿ فيها ﴾ أي: [حبط عملهم في] الآخـرة فلا ثــواب لــه ﴿ وَبَاطُلُ مَا كَانُـوا يَعْمُلُـونَ ﴾ [ في الدنيا من الخيرات لأنهم لم يؤمنوا ، روى مسلم عن أنس بن فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُرْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكَ أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن مالك قال: قال رسول الله عَلِيْنِيْدٍ « إن الله لا يظام لَّا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ مؤمناً حسنةً، يُعْطَى بها في الدنيا، ويُجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيُطْعَم بحسنات ما عمل بها لله ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجْــزى بها » ]. ۱۷ ﴿ أَفْمَــن كــان على لَايُبِتْخَسُونَ رَيْنَ أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا بينة ﴾ بيان ﴿ مـن ربـه ﴾ وهـو : النبي عَلِيُّكُمْ أو : ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَلْطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١ المؤمنون، و[البينة] هي: القرآن ﴿ ويتلوه ﴾ يتبعه ﴿ شاهد ﴾ له بصدقه ﴿ منه ﴾ أي: من الله ، وهو أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ ۽ وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَّهُ وَمِن جبريـل ﴿ومن قبله ﴾ أي: القـرآن ﴿ كتـاب قَبْلِهِ ، كِتَنْبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَنَبِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، موسى ﴾ التوراة شاهد له أيضاً ﴿إماماً ورحمة ﴾؟ حال. [ أي: أيكون من كان على بينة ] كمن ليس وَمَن يَكُفُرْ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَ فَلَا تَكُ كذلك؟ لا ﴿أُولئك﴾ أي: من كان على بينة ﴿ يؤمنون به ﴾ أي: بالقرآن فلهم الجنــة ﴿ ومــن فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ يكفر به من الأحزاب﴾ جميع الكفار ﴿فـالنــار لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا موعده فلا تك في مرية ﴾ شـك ﴿منـه ﴾ مـن القرآن ﴿إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس﴾ أُوْلَنَبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَـٰٓؤُلَاءِ أي: أهـل مكـة [وأمثـالهم] ﴿لا يـؤمنـون﴾ ٨١ ﴿ وَمَن ﴾ أي: لا أحد ﴿ أظلم ممن افترى على ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ الله كذباً ﴾ بنسبة الشريك والولد إليه ﴿أُولَــُكُ يعرضون على ربهم﴾ يوم القيامة في جملــــة الخلـــق ﴿ويقول الأشهاد﴾ جمع « شاهد » وهم: الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب ﴿هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين﴾ [أي:] المشركين [قال تعالى: «إن الشرك لظام عظمٍ»].

<sup>[</sup>١] قوله: «متلبساً» بتقديم التاء على اللام، هذا هو الصواب من تلبس بالشيء إذا خالطه، وأما تقديم اللام ـ ملتبساً ـ كما في بعض النسخ فهو تصحيف، لأنها من الالتباس فيقال: التبس عليه الأمر أي: اختلط واشتبه وهو غير مراد هنا. وقد تكررت هذه الكلمة في مواضع كثيرة فصوبناها جميعها ونبهنا عند بعضها.

19 ﴿ الذين يصدون عن سبيل الله ﴾ دين الإسلام ﴿ ويبغونها ﴾ يطلبون السبيل ﴿ عوجاً ﴾ معوجة ﴿ وهم بالآخرة هم ﴾ تأكيد ﴿ كافرون ﴾ .

• ٣ ﴿ أُولئكُ لَمْ يَكُونُوا مَعْجَزِينَ ﴾ الله ﴿ فِي الأرض وما كان لهم من دون الله ﴾ أي: غيره ﴿ من أُولياء ﴾ أنصار يمنعونهم من عذابه ﴿ يضاعف لهم العذاب ﴾ بإضلالهم غيرهم ﴿ ما كانوا يستطيعون السمع ﴾ للحق [بسبب عنادهم وتكبرهم] ﴿ وما كانوا يبصرونـ ﴾ ـه أي: لفرط كراهتهم له كأنهم لم يستطيعوا ذلك.

۲۱ ﴿ أُولئك الذين خسروا أنفسهم ﴾ لمصيرهـم
 إلى النار المؤبدة عليهم ﴿ وضل ﴾ غاب ﴿ عنهم ما

كانوا يفترون﴾ على الله من دعوى الشريك. ٢٢ ﴿لا جرم﴾[١] [أي: حُقَّ] حقاً ﴿أنهم

في الآخرة هم الأخسرون﴾. • إن الذيس آمنوا وعملوا الصالحات

وأخبتوا ﴾ سكنوا واطمأنوا، أو: أنابوا ﴿إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾.

٢٤ ﴿ مثـل﴾ صفـة ﴿ الفــريقين ﴾ الكفــار
 والمؤمنين ﴿ كالأعمى والأصم ﴾ \_ هذا مثل الكافر
 \_ ﴿ والبصير والسميــع ﴾ \_ هــذا مثــل المؤمــن \_

﴿ هُلَ يَسْتُويَانَ مِثْلاً ﴾ لا ، ﴿ أَفَلَا تَذَّكُرُونَ ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، [ وفي قـراءة:

بتخفيف الذال مفتوحة] تتعظون.

٢٥ ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أني ﴾ أي:
 بأني، وفي قراءة بالكسر على حذف القــول
 [ تقديره: قال إني ] ﴿ لكم نــذيــر مبين ﴾ بَيَّـن

الإنذار

٢٦ ﴿أن﴾ أي: بأن ﴿لا تعبدوا إلا الله إني
 أخاف عليكم﴾ إن عبدتم غيره ﴿عذاب يوم﴾.

[۱] قوله تعالى: ﴿لا جرم﴾، جاء في خسة مواضع، واحد منها هنا وثلاثة في «النحل» (الآية ۲۳ ص ۳۵۷، والآيـــة: ۲۲، ص ۳۵۳، والآيــــة ۱۰۹، ص ۳٦۱)

والموضع الخامس: الآية ٤٣ ص ٦٣٣ « غافر ». وفيه \_ من حيث اللفظ \_ قولان: أحدهًا: أنها كلمتان رُكِّبتا فصارتا كلمة واحدة، معناها: « حقاً »، وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره: « حُقَّ حقاً »، و« أنَّ » وما بعدها في محل رفع فاعل أي: « حُقَّ خسرانهم »، وهذا قول لسيبويه وقول للفراء والخليل حكاه عنهم النحاس.

للعراء والحليل حافا عليهم الملحاس. والقول الثاني: أنهما كلمتان غير مركبتين معناهما: « لا بد ولا محالة »، فلا نافية للجنس، و« جرم » اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وجملة « أنهم في الآخرة... » في محل رفع خبرها. وهذا قول آخر للفراء والخليل حكاه عنهما الثعلبي. وقال بعضهم: إن « لا » نافية، تنفي أماني الكافرين، و« جرم » فعل ماض بمعنى: « حُقَّ وثبت »، وجملة: « أنهم في الآخرة... » في محل رفع فاعل لـ « جرم »، فيكون المعنى: لا عبرة بأمانيهم بل حُقَّ وثبت خسرانهم في الآخرة. وقيل فيها غير ذلك والذي ذكرناه أحسنه.

اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم

إِيَّا لَا يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ أَوْلَنَبِكَ لَرْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ

فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيكَ اَ يُضَاعَفُ لَمُ مُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا

يَصْعَفَ سَمَ المُعَابِ مِنْ لَوْا يَسْطِيعُونَ السَّمَعُ وَلَا يَطُوا يُسْطِيعُونَ السَّمْعُ وَلَا كَانُواْ يُسْطِيعُونَ السَّمْعُ وَلَا يَانُولُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا يُسْطِيعُونَ السَّمْعُ وَلَا يَانُولُهُمْ مُ

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ لَيْ لَاجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ

هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمَ أُولَتَ إِكَ أَصَحَبُ ٱلْحَنَّةِ هُمْ فِيهَا

خَلْدُونَ ﴿ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِ

وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠٠٠)

أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُرْ عَذَابَ يَوْمٍ

﴾ ﴿ أَلَيم ﴾ مؤلم في الدنيا والآخرة. ٧٧ ﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ﴾ وهم الأشراف ﴿ما نراك إلا بشرآ مثلنا ﴾ ولا فضل لك علينا ﴿وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ﴾ أسافلنا كالحاكة والأساكفة [ جمع « إسكاف» وهو صانع النعال] ﴿ بـادىء الرأي ﴾ بالهمز وتركه، أي: ابتداءً من غير تفكر فيك، ونَصبه على الظرف، أي: [ اتبعوك] وقتَ حدوث أول رأيهم ﴿ وما نرى لكم علينا من فضل ﴾ تستحقون به الاتباع منا ﴿ بل نظنكم كاذبين ﴾ في دعوى الرسالة ، أ در جوا قومه معه في الخطاب. ٨ ﴿ قال يا قوم أرأيتم ﴾ أخبروني ﴿ إن كنت على بينة ﴾ بيان ﴿ من ربي وآتاني رحمة ﴾ نبــوة ﴾ ﴿ من عنده فَعَمِيَتٌ ﴾ [ بتخفيف الميم والبناء ﴿ للفاعــل أي: ] خَفيــت ﴿ عليكــم﴾ وفي قــراءة إبتشديد الميم والبناء للمفعول ﴿أَنْلُـزَمُكُمُّـوهُـا﴾ أَلِيبِ إِنَّ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَىٰكَ أنجبركم على قبولها ﴿وأنتم لها كارهون﴾ [أي:] إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا لا نقدر على ذلك [قال قتادة بن دعامة السَّدوسي[١٦]: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه بَادِيَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَـكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَـلِ بَلْ نَظُنُّـكُمْ السلام لألزمها قومه ولكنه لم يملك ذلك]. ﴾ ٢٩ ﴿ ويا قوم لا أسألكم عليه ﴾ على تبليغ الرسالــة كَنذِبِينَ ﴿ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن ﴾ ﴿ مالاً ﴾ تعطونيه ﴿ إن ﴾ ما ﴿ أجري ﴾ ثوابي ﴿ إلا رَّبِي وَءَاتَكْنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ عَ فَعُمِيتُ عَلَيْكُمُ أَنْلَزِمُكُمُوهَا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا ﴾ كما أمرتموني ﴿إنهم ملاقو ربهم﴾ بالبعث فيجازيهم ويأخــذ لهم وَأَنتُمْ لَمَا كَارِهُونَ ۞ وَيَلقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا من ظلمهم وطردهم ﴿ ولكني أراكم قوماً تجهلون﴾ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُم عاقبة أمركم. ٣٠ ﴿ وَيَا قَوْمَ مِنْ يَنْصُرُ نِي ﴾ يمنعني ﴿ مِن اللهِ ﴾ أي: عذابه ﴿ إن طردتهم ﴾ أي: لا مُّلَكُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ وَيَلْقَوْمِ ناصر لي ﴿ أَفَلا ﴾ فهلا ﴿ تَذُّكُّرونَ ﴾ بإدغام التاء الثانية في الأصل في الذال، [ وفي قراءة: بتخفيف مَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدَتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدَتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ فَيَ الذال مفتوحة ] تتعظون. ٣١ ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُـمُ وَلاَ أَقُولُ لَـكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ عندي خزائن الله ولا ﴾ إني ﴿ أعلم الغيب ولا أقول إني ملك﴾ بل أنا بشر مثلكم ﴿ولا أقول للذين أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعَيْنُكُمْ لَن تزدري، تحتقر ﴿أعينكم لن يؤتيهـم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم ﴾ [٧] قلوبهم ﴿ إِنِّي إِذاً ﴾ إِن يُوْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ () قلت ذلك ﴿ لمن ﴾ .

١] قولنا: «قتادة، هو التابعي المشهور الثقة: «قتادة بـن

دعامة بن قتادة السَّدوسي البصري، نسبة إلى سدوس بن شيبان الوائلي، توفي عام سبعة عشر ومائة هجرية رحمه الله تعالى الـ قُـ امـتهال. هذان أما عال في أنذ مـ كله، مـ مـ الشخان عن ما من مـ دال اعدي ضي الله عنه قال: مـّ رحا عا النس

<sup>[7]</sup> قوله تعالى: ﴿ الله أعلم بمَا في أنفسهم ﴾ ، وروى الشيخان عن سهل بنّ سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مرّ رجل على النبي عليه فقال لرجل عنده جالس: « ما رأيك في هذا؟ » فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حريّ إن خطب أن يُنكح وإن شَفَع أن يُشفَع ، فسكت رسول الله عليه . ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله عليه أن لا يُنكح، مر رجل آخر فقال له رسول الله عليه إن لا يُنكح، وإن شَفَع أن لا يُشقع ، وإن قال أن لا يُسمع لقوله ، فقال رسول الله عليه : « هذا خير من مل الأرض مثلَ هذا » ، أي : ليست العبرة دائماً بمظاهر الجاه والغنى ، بل المهم ما في القلب من الإيمان ، وما تنطوي عليه النفس من الأخلاق ، الحسنة ، وما يصدر عن الإنسان من عمل صالح . والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وصريحة فالمهم هو الاعتبار والاتعاظ .



﴿ من ﴾ موصولة مفعول العِلْم ﴿ يأتيه عذاب يخزيه ويحل ﴾ ينزل ﴿ عليه عذاب مقيم ﴾ دائم. • ٤ ﴿ حتى ﴾ غاية للصنع ﴿إِذَا جَاءَ أَمَرِنَا﴾ بإهلاكهم ﴿وَفَارَ التَّنُورِ﴾ للخباز بالماء \_ وكان ذلك علامة لنوح \_ ﴿قَلْنَا احمل فيها﴾ في السفينة ﴿ مَنَ كُلِّ زُوجِينَ ﴾ أي: ذكرٍ وأنثى أي: من كل أنواعها [ احمل ] ﴿ اثنينَ ﴾ ذكراً وانثى، وهو مفعول [ « احمل » أي: « احمل اثنين من كل زوجين » ، وفي قراءة أخرى « كلِّ » بالتنوين ، فــ « زوجين » مفعول « احمل » و« اثنين » تأكيد ] وفي القصة: أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمني على الذكر واليسرى على الأنشى فيحملها في السفينة ﴿ وأهلك ﴾ أي: زوجته وأولاده [أي: احملهم معك فيها] ﴿إلا من سبق عليه القول﴾ أي: منهم بالإهلاك، وهو: مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٍ زوجته وولــده «كنعــان»[۱۱] ، بخلاف «ســام» حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ و« حام » و« يافث » فحملهــم وزوجــاتهم الثلاث ﴿ وَمِن آمِن وَمَا آمِن مِعَهُ إِلَّا قَلْيِلُ ﴾ قيل كانوا زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَّقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ عَامَنَ ستة رجال ونساءهم، وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهـم رجـال ونصفهـم نســاء. وَمَآءَامَنَ مَعَـهُ وَ إِلَّا قَلِيـلٌ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا 11 ﴿ وقال﴾ نوح ﴿ اركبوا فيها بسم الله مجربها بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِينَهَا وَمُرْسَلَهَا ۖ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ومرساها ﴾ بفتح الميمين [١] وضمهما، مصدران أي: جريها [ أو : إجراؤها ] ورسوها أي: منتهى وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأْبِخْبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ سيرها ﴿إن ربي لغفور رحيم﴾ حيث لم يهلكـنــا . فِي مَعْزِلٍ يَبُنِيَّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ٤٢ ﴿وهي تجري بهم في مــوج كــالجبــال﴾ في الارتفاع والعِظَم ﴿ ونادى نــوح ابنــه ﴾ كنعــان قَالَ سَعَاوِى إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ﴿ وَكَانَ فِي مَعْزَلُ ﴾ عن السفينة ﴿ يَا بَنِي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ﴾ . ٤٣ ﴿ قال سآوي ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ إلى جبل يعصمني ﴾ يمنعني ﴿ من الماء قال لا عاصم فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ اليوم من أمر الله﴾ عذابه ﴿إلا ﴾ لكـن ﴿مـن رحم﴾ الله فهو المعصوم، قــال تعــالى: ﴿وحــال وَيَكْسَمَآ } أُقلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآ } وَقُضِي ٱلْأُمْرُ وَٱسْتَوَتْ بينهما الموج فكان من المغرقين ﴾ . 22 ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك﴾ الذي نبع منك، فشربته دون عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِدِينَ ﴿ ما نزل من السماء فصار أنهاراً وبحاراً<sup>[17]</sup> ﴿ويا سهاء أقلعي﴾ أمسكــي عــن المطــر، فــأمسكــت ﴿وغيض﴾ نقص ﴿الماء وقضي الأمر﴾ تم أمر هلاك قوم نوح ﴿واستوت﴾ وقفت السفينة ﴿على الجودي﴾ جبل بالجزيرة بقرب « الموْصِلِ » ﴿ وقيل بعداً ﴾ هلاكاً ﴿ للقوم الظالمين ﴾ الكافرين. . ١] قوله: ١ وولده كنْعَان»، على افتراض صحة تسمية ابن نوح هذا بـ ١ كَنْعَانَ، فإنه غير ١ كنعان، جد ١ الكنعانيين،، بل الظاهر أن جدهم هو: كنعان بن سام بن نوح وليس الهالك المغرق. [ ارجع إلى تعليقنا حول ؛ كنعان، ص ٣١٥ ]. [ ٢ ] قوله: « بفتح الميمين» أي: « مجريها ومرساها»، هُو سبق قلم صوابه: « بضم الميمين، وفتح الأولى مع ضم الثانية ». لأن فتح ميم « مرساها » مع [٣] قوله: ﴿ فَصَارَ أَنْهَاراً وَبِحَاراً ﴾ ليس صحيحاً ، لأن البحار والأنهار كانت قبل الطوفان قال تعالى: ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها مــاءهــا 😑 



۱) و و له فعلى : و من قلب فعلمها الله و و قومل في و قومل في الكافرين الدين و عمود ال القوال من علمة حمد وي وان السام من العل العلب المانوه عليه .

[ 7 ] قوله تعالى: ﴿وإلى عاد﴾، كانت مساكن «عاد» قبيلة نبي الله «هود» في أرض «الأحقاف»، وهي اليوم منطقة رملية تقع بين عُهان والرَّبع الخالي واليمن، وقد وجدت أخيراً آثار كثيرة في تلك المنطقة. كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عزَّ وجل، ذكرت قصتهم مراراً في القرآن الكريم، وقد أهلكهم الله ﴿بريح صرر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ﴾ كها سيأتي في سورة « الحاقة » ص ٧٦١. 01 ﴿ يا قوم لا أسألكم عليه ﴾ على التوحيد ﴿ أجراً إن ﴾ ما ﴿ أجري إلا على الذي فطرني ﴾ خلقني ﴿ أفلا تعقلون ﴾ .
07 ﴿ ويا قوم استغفروا ربكم ﴾ [1] من الشرك ﴿ ثم توبوا ﴾ ارجعوا ﴿ إليه ﴾ بالطاعة ﴿ يرسل السماء ﴾ المطر \_ وكانوا قد مُنِعُوهُ \_ ﴿ عليكم مدراراً ﴾ كثير الدرور ﴿ ويزدكم قوة إلى ﴾ مع ﴿ قوتكم ﴾ بالمال والولد ﴿ ولا تتولوا مجرمين ﴾ مثم كن .

◘ ﴿ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ﴾ ببرهان على قولك ﴿ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ﴾ أي: لقولك ﴿ وما نحن لك

ىمۇمنىن ♦.

٥٤ ﴿إن﴾ ما ﴿نقول﴾ في شأنك ﴿إلا اعتراك﴾أصابك ﴿ بعض آلهتنا بسوء ﴾ فخبلك [٢]

لسبك إياها فأنت تهذي ﴿قال إني أشهد الله﴾ على ﴿ واشهدوا أني بريء مما تشركون ﴾ ـه به.

00 ﴿ من دونه فكيدوني ﴾ احتالوا في هلاكي ﴿ جميعـاً ﴾ أنتم وأوثـانكــم ﴿ ثم لا تنظـــرون﴾ قــا ...

07 ﴿إِنِي تُوكِلَتَ عَلَى اللهُ رَبِي وَرَبَكُمُ مَا مَنَ ﴾ زائدة ﴿ دَابَة ﴾ نَسَمَةٍ تدب على الأرض ﴿إلا هو آخذ بناصيتها ﴾ أي: مالكها وقاهرها، فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه، وخَصَّ « الناصية » بالذكر لأن مَنْ أُخِذَ بناصيته يكون في غاية الذل ﴿إِن رَبِي على صراط مستقيم ﴾ أي: طريق الحق والعدل

ا [أي: هو عادل لا يأخذهم إلا بالحق]. | ۵۷ ﴿فإن تولوا﴾ فيه حذف إحدى التاءيــن | أصله: تتولوا] أي: تعرضوا ﴿فقد أبلغتكم ما

أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا

تضرونه شيئاً ﴾ بإشراككم ﴿إنَّ ربي على كلُّ ﴾.

[1] قوله تعالى: ﴿ويا قوم استغفروا ربكم ﴾ الآية، الواضح من هذه الآية الكريمة أن الاستغفار والتوبة سبب من أسباب السعة في المعيشة، كها أن الإصرار على الذنب وعدم التوبة، سبب للشقاء وصعوبة الحياة في الدنيا حيث ينزع الله تعالى البركة من الأرزاق

الدنية حيست يسرح الله تعلى البر تب مسل الدرواق والأقوات، فتتعقد حياة الناس ويظلون في قلق واضطراب، وتقسو القلوب ويعم الظلم والطغيان. روى أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل همّ فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب »، ولفظ النسائي: « من أكثر الاستغفار .. الغ». [ ارجع إلى تعليقنا حول « التوبة » ص ٧٥٢ ].

[ ٢ ] قوله: « فخبلك » يقال: « خَبَلاً » إذا أفسده، و« رجل به خَبَلٌ وخَبْلٌ » أي: فساد في عقله، « ورجل مخبول » أي: مسَّه الخابل، أي: الجني، ويقال: « أصاب الناس خَبْلٌ » أي: فنت من قتل وجراح، و« فلان به خبل » أي: فساد عضو من داء أو قطع، و« طينة الخبال، وردّغَهُ الخبال» أي: عصارة أهل النار، روى أبو داود والطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: « ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج نما قاله ».

يَنقُوْمِ لَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي أَفْلاً تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَنقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ فَطَرَنِي أَفْلاً تَعْقِلُونَ ﴿ قَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ ع

تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّذْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوةً

إِلَىٰ قُوَّ تِكُدُ وَلَا نَتَوَلَّواْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِلَا قُولًا يَاهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِحَ وَالْحَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِبَارِكِحَ وَالْحَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ

مِن دُونِهِ ٤ فَكِيدُونِي جَمِيعًا مُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي إِنِّي

تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم مَّامِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ الْخِذُ

بِنَاصِيَتِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ رَبِّي فَإِن

تُولَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُرْ وَيَسْتَخْلِفُ

رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ وَشَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ

﴿ شيء حفيظ﴾ رقيب. ٥٨ ﴿ وَلِمَا جَاءَ أَمْرِنَا ﴾ عذابنا ﴿ نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة ﴾ هداية ﴿ منا ونجيناهم من عذاب غليظ ﴾ شديد . ٥٩ ﴿ وَتَلَكَ عَادَ ﴾ إشارة إلى آثارهم [١] ، أي: فسيحوا في الأرض وانظروا إليها، ثم وصف أحوالهم فقال: ﴿ جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ﴾ « جُمِعَ » لأن من عصى رسولاً عصى جميع الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد ﴿ واتبعوا ﴾ أي: السفلة [ والعامة ] ﴿ أمر كل جبار عنيد ﴾ معاند للحق من رؤسائهم. ◄ ﴿ وأَتبعوا في هذه الدنيا لعنة ﴾ من الناس ﴿ ويوم القيامة ﴾ لعنة على رؤوس الخلائق ﴿ أَلا إن عاداً كفروا﴾ جحدوا ﴿ربهم ألا بُعداً ﴾ من إِ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ رحمة الله ﴿ لعاد قوم هود ﴾ [وهؤلاء هم «عاد الأولى » الوارد ذكرهم في قوله تعالى: في سورة وَامْنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَيْنَكُهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ١ « النجم »: « وأنه أهلك عاداً الأولى ». وأما عاد وَيِلْكَ عَادُ جَحَدُواْ بِعَايَدتِ رَبِّهِـمْ وَعَصَواْ رُسُلَهُ, وَأَتَّبَعُواْ الثانية فهـم « ثمود » قــوم نبي الله صــالــح عليــه أَمْرَ كُلِّ جَبَّ إِعَنِيدِ ﴿ فَيْ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلْدِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً **٦٦ ﴿**و﴾ أرسلنا ﴿إلى ثمود أخاهم﴾<sup>[٢]</sup> من وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمَّ أَلَا بُعْدًا لِّعَادِ القبيلة ﴿صَالِحاً قَالَ يَا قُومُ اعْبِدُوا اللَّهُ ﴾ وحدوه ﴿ مَا لَكُمْ مَنَ إِلَّهَ غَيْرِهُ هُو أَنشأُكُم ﴾ ابتدأ خلقكم ﴾ ﴾ قَوْمِ هُودٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَلْقُومِ ﴿مــن الأرض﴾ بخلــق أبيكـــم آدم منهــــا ﴿واستعمركم فيها﴾ جعلكـم عماراً تسكنــون بها أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَنْهِ غَيْرَهُۥ هُوَأَنْشَأَكُمْ مِّنَ ﴿ فَاسْتَغَفَّرُوهُ ﴾ من الشرك ﴿ ثم تُوبُوا ﴾ ارجعوا اللَّأْرُضِ وَٱسْتَغْمَرَ كُرِّ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴿ إِلَيه ﴾ بالطاعة ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٍ ﴾ من خلقه بعلمه ﴿ مجيب ﴾ لمن سأله. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبٌ ﴿ وَ قَالُواْ يَاصَالِحُ قَدْكُنتَ فِينَا ٦٢ ﴿ قالوا يا صالح قد كنت فينا مـرجـواً ﴾ نرجو أن تكون سيداً ﴿قبل هذا ﴾ الذي صدر مَرْجُواً قَبْلَ هَنْداً أَتَنْهَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ عَابَا وُنَا وَإِنَّنَا منك ﴿أَتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا﴾ من لَ لَنِي شَكِّ مِّكَ مِّكَ تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ (١٠٠٠) قَالَ يَلْقُومِ أَرَءَيْتُمْ الأوثان ﴿ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه ﴾ من التوحيد ﴿ مريب ﴾ موقع في الريب. إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّ بِّي وَءَا تَنْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي ٣ ﴿ قَالَ يَا قَوْمُ أَرَأَيْمُ إِنْ كَنْتُ عَلَى بَيْنَةً ﴾ بيان ﴿مَن رَبِّي وَآتَـاني منــه رحمة﴾ نبــوة ﴿فمـــن ينصرني 🏶 يمنعني. [ ١ ] قوله: ﴿ إشارة إلى آثارهم.. الخ» لعلِّ الجلال السيوطي يعني أنه إشارة إلى البلاد التي كانوا فيها وهي ﴿ الأحقاف ۗ ، لأنه لم يبق لعاد آثار ظاهرة تشاهد بل موضع بلادهم اليوم رمال. ارجع إلى تعليقنا حولهم ص ٢٩١. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿وَإِلَى ثمود ﴾ وثمود » اسم للقبيلة التي منها نبي الله صالح عليه السلام ، كانوا من العرب العاربة وكانت مساكنهم في و الحجْر » ـ بكسر الحاء ـ بين الحجاز والشام إلى الجنوب الشرقي من « مدين » أرض شعيب عليه السلام القريبة من خليج العقبة. وتعرف اليوم بـ « فَجَ الناقة »، وهم: وأصحاب الحجر ﴾. ومدائنهم ظاهرة إلى اليوم تعرف بـ ومدائن صالح؛ وفيها عبرة لأولى الألباب، كانوا يعبدون الأوثان من دون الله تعالى. ذُكرت قصتهم مراراً في القرآن الكريم، أهلكهم الله تعالى • بالصيحة ، بعد أن عقروا الناقة التي طلبوها آية كما سيأتي.







﴿عذاب يوم محيط﴾ بكم يهلككم، ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه. ٨٥ ﴿ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ﴾ أتموهما ﴿ بالقسط ﴾ بالعدل ﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ لا تنقصوا من حقهم شيئاً ﴿ وَلا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾ بالقتـل وغيره من « عَثِي » بكسر المثلثة: أفسد ، و « مفسدين » حال مؤكّدة لمعنى عاملها: « تعثوا ». لكم﴾ من البخس ﴿إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم ٨٦ ﴿ بِقَيَّةُ الله ﴾ رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن ﴿ خير بحفيظ ﴾ رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بُعثت نذيراً المنافعة الم ٨٧ ﴿ قَالُوا ﴾ له استهزاء ﴿ يا شعيب أصلاتك تأمرك ﴾ بتكليف [أي: بتكليفنا] ﴿أن نترك ما إِ عَذَابَ يَوْمٍ شَّحِيطٍ ﴿ وَيَنْقُومِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ يعبد آباؤنا﴾ من الأصنام ﴿أُو﴾ نترك ﴿أَن إِيَالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْشُواْ نفعل﴾ [أي: وأن لا نفعل] ﴿ في أمـــوالنـــا مـــا نشاء ﴾ ؟ المعنى هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ رَفِي بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُرْ إِن كُنتُم بخير ﴿إنك لأنت الحليم الرشيد ﴾ [أي: كما تزعم أنت لنفسك، أو:] قالوا ذلك استهزاء [من مُّؤْمِنِينَ وَمَآأَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ رَبِّي قَالُواْ يَنشُعَيْبُ فرط جهلهم وعنادهم]. أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ ٨٨ ﴿ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً ﴾ [واسعاً] حلالاً فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَنَوُأً إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ١ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالُفُكُم ﴾ وأذهب ﴿ إِلَى مَا أَنْهَاكُم ا قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي عنه ﴾ فأرتكبه ﴿إن ﴾ ما ﴿أريد إلا الإصلاح ﴾ . مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُرْ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُرْ عَنْهُ لكم [أي: أن تصلحوا دنياكم] بالعدل [ وآخـرتكـم بـالعبـادة] ﴿مـا استطعـت ومـا إِنَّ أَرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۖ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ توفيقي﴾ قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات ﴿ إِلَّا بِاللَّهُ عَلَيْهُ تُوكُلُتُ وَإِلَيْهُ أَنْبِ ﴾ أرجع. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿ وَيَنْقُومِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ ٨٩ ﴿ ويا قــوم لا يجرمنكــم ﴾ يكسبنكــم[١] مُ شِعَاقِي أَن يُصِيبُكُم مِّنْ لُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ ﴿ شقاقی ﴾ خلافي، [وهـو] فـاعـل « يجرم »، والضمير مفعول أول. [والمفعول] الثاني [ هـو: ﴾ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنَاكُم بِبَعِيدٍ ﴿ المصدر المؤول من جلة:] ﴿أَن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ﴾ من أصاب غيركم، أي: لا تخالفوني فتهلكوا ] ﴿وما قوم العذاب [أي: لا يُكسبنكم خلافكم لي الإصابة بالعذاب مثل ما لوط﴾ أي: منازلهم، أو: زمن هلاكهم ﴿منكم ببعيد ﴾ فاعتبروا . [ ١ ] قوله: ﴿ وَالتَّطْفَيْفِ ﴾ ، سياتي معناه في أول سورة ﴿ المطفَّفين ﴾ ص ٧٩٦. وتقدم معنى ﴿ البخس ﴾ ص ٢٠٦٠. [ ٢ ] قوله: ﴿ يكسبنكم ﴾ هذا معنى من معاني ﴿ يجرمنكم ﴾ وبه قال الزجاج ، وعليه جرى السيوطي في تفسير الآية وتابعنا توضيحها . وهناك معنى آخر لا بأس به هو : ﴿ يحملنكم ﴾ فيكون معنى الآية : ﴿ لا يحملنكم خلافكم لي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكم ، قاله الحسن البصري وقتادة السَّدوسي رحمهما الله تعالى.

• ٩ ﴿ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ﴾ [١] بالمؤمنين ﴿ ودود ﴾ محب لهم. ٩١ ﴿ قالوا ﴾ إيذاناً بقلة المبالاة ﴿ يا شعيب ما نفقه ﴾ نفهم ﴿ كثيراً بما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ﴾ ذليلاً ﴿ ولولا رهطك ﴾ عشيرتك ﴿ لرجمناك﴾ بالحجارة ﴿ وما أنت علينا بعزيز ﴾ كريم عن الرجم، وإنما رهطك هم الأعزة. ٩٢ ﴿ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله ﴾ فتتركوا [٢] قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله ﴿ واتخذتموه ﴾ أي: الله ﴿ وراءكم ظهرياً ﴾ [أي: جعلتم أمره] منبوذاً خلف ظهوركم لا تراقبونه ﴿إن ربي بما تعملون محيط﴾ علماً فيجازيكم. ۹۳ ﴿ ويا قوم اعملوا على مكانتكم ﴾ حالتكم ﴿إِنَّ عَامِلَ ﴾ على حالتي ﴿سوف تعلمون من ﴾ موصولة مفعول العلم ﴿ يـأتيـه عــذاب يخزيــه ﴾ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّا رَبِّي رَحِيمٌ [ فليس كل عذاب يخزي ويُــذِل، وفيــه ردٌ على وَدُودٌ رَثِي قَالُواْ يَكْشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّكَ تَقُولُ وَإِنَّا تهديدهم له بالرجم والتعـذيـب، أي: ليس مــا تتوعدونني به من العـذاب هــو المخــزي بــل مــا لَنُرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَآأَنتَ سيأتيكم من عذاب الله] ﴿و﴾ [ ستعلمون أيضاً عند مجي العذاب] ﴿من هو كاذب وارتقبــوا ﴾ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ انتظروا عـاقبـة أمـركم ﴿إنِّي معكـم رقيـب﴾ وَٱتَّخَـٰذُكُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّا رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ 42 ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرِنَا ﴾ بإهلاكهم ﴿ نَجِينًا مُحِيطٌ رَبِّي وَيَنقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَدِمِلُّ شعيبـــأ والذيـــن آمنــوا معــه بــرحمة منــا وأخــذت الذين ظلموا الصيحة ﴾ صاح بهم جبريــل سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ﴿ فأصبحوا في ديارهـم جـائمين﴾ بــاركين على وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا الركب ميتين. 40 ﴿ كَأْنَ ﴾ مخففة ، أي : كأنهم ﴿ لم يغنـوا ﴾ شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ يقيمـوا ﴿فيهـا ألا بعـداً لمديــن[٣] كما بعدت ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَكْرِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ كَانُ ٩٦ ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ﴾ لَّرْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّيمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ رَفِّي برهان بَيِّن ظاهر المُا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلْتِنَا وَسُلْطَانِ مَّبِينِ لِيُ [1] قوله تعالى: ﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه﴾ الآية ارجع إلى تعليقنا ص ٢٩٢ حيث بينا بعـض فضـائــل الاستخفار ومنافعه الدنيوية. وإلى تعليقنا حول «التوبة» ص ٧٥٢. [ ٢ ] قوله: ﴿ فَتَتْرَكُوا ﴾ هو منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية المسبوقة بالاستفهام. وفي بعض النسخ المطبوعــة ﴿ فتتركــون ﴾ بثبــوت النـــون [٣] قوله تعالى: ﴿أَلَّا بَعَداً لَمَدِينَ كَمَا بَعِدتَ ثمُود ﴾ ، ارجع إلى تعليقنا حول ( مدين ، ص ٢٩٦ و( ثمود ، ص ٢٩٣. [ ٤ ] قوله: « برهان بيّن ظاهر » لقد أوتي موسى عليه الصلاة والسلام آيات ومعجزات كثيرة لفرعون وقومه من القبط، كاليد والعصا ليؤمنوا به ويتبعوه، وكذلك أوتي آيات ومعجزات أخرى لقومه بني إسرائيل ليأخذوا ما جاءهم به من التوراة بجد واجتهاد وليعودوا عن غيهم، وقد بينا ذلك كله في تعليقنا ص ٢٧٨ فارجع إليه ففيه فوائد.

٩٧ ﴿ إِلَى فَرَعُونَ وَمَلَائُهُ فَاتَّبِعُوا أَمْرُ فَرَعُونَ وَمَا أَمْرُ فَرَعُونَ بِرَشَيْدٌ ﴾ سديد. ٩٨ ﴿ يقدم ﴾ يتقدم ﴿ قومه يوم القيامة ﴾ فيتبعونه كها اتبعوه في الدنيا ﴿ فأوردهم ﴾ أدخلهم ﴿ النار وبئس الورد المورود 🏶 هي. **٩٩** ﴿وأتبعوا في هذه ﴾ أي: الدنيا ﴿لعنة ويـوم القيـامـة ﴾ لعنـة ﴿بئس الرفـد ﴾ العـون [ أي: اللعنـة في الدنيـا ] ﴿ المرفود ﴾ رفدهم [أي: أرفدت اللعنة الأولى بلعنة أخرى تقويها، وتسميتها «رفداً » تهكم بهم]. • • ١ ﴿ ذَلِكُ ﴾ المذكور ، مبتــدأ خبره ﴿ مــن المنافعة الم أنباء القرى نقصه عليك € يا محمد [لتخبر به قومك ليعتبروا ] ﴿ منها ﴾ أي: القرى ﴿ قائـم ﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ عِنَا تَبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ هلك أهله دونه ﴿و﴾ منها ﴿حصيـد﴾ هلـك بِرَشِيدِ ١٠ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ر بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل. ١٠١ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُم ﴾ بإهلاكهـم بغير ذنب وَ بِنُّسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿ إِنَّ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعْنَةً وَيَوْمَ ﴿ وَلَكُنَ ظُلُّمُوا أَنْفُسُهُم ﴾ بالشرك ﴿ فَمَا أَغْنَتُ ﴾ دفعت ﴿عنهم آلهتهم التي يدعون ﴾ يعبدون ﴿من ا الْقِينَمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ الْقُرَىٰ إِ دون الله ﴾ أي: غيره ﴿من﴾ زائدة ﴿شيء لما ﴾ نَقُصْهُ, عَلَيْكَ مِنْهَا قَآمٍ ۗ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ جاء أمر ربك﴾ عذابه ﴿وما زادوهم﴾ بعبادتهم لها ﴿غير تتبيب﴾ تخسير . ﴾ وَلَكِكِن ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ فَى أَغْنَتْ عَنْهُمْ وَالْحَبُمُ ٢٠٢ ﴿وكذلك﴾ مثل ذلك الأخــذ ﴿أخــذ ربك إذا أخذ القرى﴾ أريد أهلها ﴿وهـى ﴾ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ظالمة ﴾[11] بالذنــوب، أي: فلا يغني عنهــم مــن ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَـٰيرَ نَتْبِيبٍ ﴿ ۚ وَكَذَٰ لِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أخذه شيء ﴿إن أخذه أليم شـــديـــد ﴾ روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول إِ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ الله عَلَيْتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَيُمْلِي للظَّالِمُ ﴿ [أَي: يُعِهِلُه ] -حتى إذا أخذه لم يُفْلِنَّهُ ﴾ ثم قــرأ رســول الله عَلِيْكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِّـمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ۚ ذَالِكَ يَوْمٌ « وكذلك أخذ ربك » الآية. ﴾ تَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نُؤَبِّرُهُ ۥ إِلَّا ١٠٣ ﴿إِن فِي ذلك﴾ المذكور من القصص ﴿ لآيــة ﴾ لعبرة ﴿ لمن خــاف عــذاب الآخـــرة ﴾ لِأَجَلِ مَّعُدُودٍ ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ذلك ﴾ أي: يـوم القيامة ﴿يـوم مجموع لـه ﴾ فيه ﴿الناس وذلك يوم مشهود﴾ يشهــده جميــع الخلائق. ١٠٤ ﴿ وما نؤخره إلا لأجل معدود ﴾ لوقت معلوم عند الله. ١٠٥ ﴿ يُومُ يَأْتُ﴾ ذلك اليوم ﴿ لا تَكُلُمُ ﴾ فيه حذف إحدى التاءين [ أصله: لا تتكلم] ﴿ نفس إلا بإذنه ﴾ تعالى. [١] قوله تعالى: ﴿وهِي ظالمة ﴾، ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ الظُّم ﴾ ص ١٢٨.



﴿ بصير ﴾ فيجازيكم به. ١١٣ ﴿ ولا تركنوا ﴾ تميلوا ﴿ إلى الذين ظلموا ﴾ بمودة ، أو : مداهنة ، أو : رضا بأعمالهم ﴿ فتمسكم ﴾ تصيبكم ﴿ النار ومالكم من دون الله ﴾ أي: غيره ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ أُولياء ﴾ يحفظونكم منه ﴿ ثم لا تنصرون﴾ تمنعون من عذاب. ١١٤ ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ﴾ الغداة والغشي، أي: الصبح والظهر والعصر ﴿وزلفاً ﴾ جمع «زُلفة» أي: طائفة ﴿من الليل﴾ المغرب والعشاء ﴿إن الحسنات﴾[١] كالصلوات الخمس ﴿يذهبن السيئات﴾ الذنوب الصغائر ، نزلت فيمن قبّل أجنبية ، [ هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو السَّلَمي الأنصاري ، وقيـل : غيره ] فأخبره مَالِلَهُ فقال: ألي هذا ؟ فقال: « لجميع أمتي ١١ إِنْكُولُو الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّمِلِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا كلهم » رواه الشيخان [ ولفظ البخاري : « لمن عمل بها من أمتى » ] ﴿ ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ عظة بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ للمتعظين. ١١٥ ﴿ واصبر ﴾ يــا محمد على أذى قومك، أو : على الصلاة ﴿ فإن الله لا يضيع أجر وَمَا لَـكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآءَ ثُمَّ لَاتُنصَرُونَ ﴿ ١ المحسنين ﴾ بالصبر على الطاعة . ١١٦ ﴿ فلولا ﴾ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَلَاتِ فهلا ﴿ كَانَ مِنَ القرونَ ﴾ الأمم الماضية ﴿ من قبلكم أولو بقية﴾ أصحاب دين وفضل ﴿ ينهون يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْنَ لِلذَّا كِرِينَ ١١٥ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ عن الفساد في الأرض﴾ المراد به النفي، أي: ما اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ كان فيهم ذلك ﴿إلا﴾ لكن ﴿قليلاً ممن أنجينا منهم﴾ نَهَوْا فَنَجَوْا ، و« منْ » للبيان ﴿واتبع مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ الذين ظلموا ﴾ بالفساد وترك النهي ﴿ مَا أَتَرْفُوا ﴾ نعموا ﴿ فيه وكمانـوا مجرمين ﴾ . ١١٧ ﴿ وما إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتَّرِفُواْ كان ربك ليهلك القرى بظام﴾ منه لها ﴿وأهلها فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ مصلحون﴾ مؤمنون. ١١٨ ﴿ولو شــاء ربـك لجعل الناس أمة واحدة﴾ أهل دين واحد ﴿ولا بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١ ﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لِحَعَلَ يزالون مختلفين﴾ في الدين. ١١٩ ﴿ إلا من رحم ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَّةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْتَلِفِينَّ ١١ إِلَّا مَن رَّحِمَ ربك﴾ أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه ﴿ولذلك خلقهم ﴾ أي: أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها رَبُّكَ ۗ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴿ وتمت كلمة ربك﴾ وهي: ﴿ لأملأن جهنم من الجنــة﴾ الجن ﴿والنــاس أجمعين﴾ [أي: مـــن ﴾ مِنَ ٱلِجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ وَكُلًّا نَّقُصُ عَلَيْكَ الكافرين من الثقلين، وهذا يدل على دخول الجن النار وعذابهم فيها كـالإنس]. ١٢٠ ﴿وكلاً ﴾ نُصب بـ « نَقَصُ »، وتنوينه عوض عن المضاف إليه، أي: كل ما يحتاج إليه ﴿نقص عليك﴾. قوله تعالى: ﴿ قَالَ النَّارِ مَثُواكُم خَالَدَيْنَ فَيُهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ ﴾ الآية ؛ ١٢٧ ٪ من سورة ؛ الأنعام » ص ١٨٤ فارجع إليه ففيه فوائد . [١] قوله تعالى: ﴿إِن الحسنات يذهبن السيئات﴾، وروى أحمد والترمذي \_ وقال حسن صحيح \_ والحاكم وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: واتق الله حيثها كنتَ، وأتَّبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخُلُق حَسَن ،. يعني: لا يُعجزنك أيها الإنسان إذا فرطت منك سيئة أن تتبعها بحسنة كصلاة وصدقة، فإن هذه تَذهب تلك، ولكن لا يجوز استسهال الذنوب واستهوانها كما يفعل بعض الجهلة الذين يقترفون الخطايا من الصغائر ثم يقولون: « هذه ليست كبائر وبعد قليل سنتوضأ ونصلي فهذه بتلك «، فهذا من خداع الشيطان وغروره، وهــو 😑 

﴿ مِن أَنباء الرسل ما ﴾ بدل من « كلاً » ﴿ نشبت ﴾ نطمئن ﴿ به فؤادك ﴾ قلبك ﴿ وجاءك في هذه ﴾ الأنباء ، أو : الآيات ﴿ الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ خصوا بالذكرى لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار . ١٣١ ﴿ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ﴾ حالتكم ﴿ إنا عاملون﴾ على حالتنا، تهديد لهم. ١٢٢ ﴿ وانتظروا ﴾ عاقبة أمركم ﴿ إنا منتظرون ﴾ ذلك. ١٢٣ ﴿ ولله غيب الساوات والأرض﴾ أي: علم ما غاب فيهما ﴿ وإليه يَرْجِعُ ﴾ بالبناء للفاعــل [ أي: ] يعــود ، و[ في قراءة بالبناء] للمفعول [أي:] « يُرَدُّ » ﴿الأمر كله ﴾ فينتقم ممن عصى ﴿ فَاعْبُدُهُ ۗ وَحُّدُهُ ﴿ وتوكل عليه ﴾ ثق به فإنه كافيك ﴿ وما ربك مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلْدِهِ بغافل عما يعملون﴾ وإنما يؤخرهم لوقتهم، وفي ٱلْحَتُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُ وَقُل لِلَّذِينَ لَا الفوقائة بالفوقائة الموقائة الموقائة الموقائة الموقائة الموقوة ال ﴿ سُولَةِ يُوسُنُ فَ ١١١ ﴾ يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ وَٱنتَظِرُواْ [عليه السلام] إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ( مكية، مائة وإحدى عشرة آية ) بسبائندالرحم الرحيم وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَاعْدُهُ وَتُوكِّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ ﴿ الرَ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تلك ﴾ هذه بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن، الإضافة بمعنى: « مِنْ » ﴿ المبين ﴾ المظهر للحق من الباطل. ٧ ﴿إِنَا أَنزَلْنَاهُ قَرآنًا عَـرَبِيًّا﴾ بلغـة العـرب (۱۲) سِمُورَ قِيوُمِهُمُفِ مَكِيَّةً وَلَيَانِهَا إِخْدَىٰ عَشِرَةً وَمَاكِئَ ﴿لعلكم﴾ يا أهل مكة [وغيرها مـن العـرب] ﴿تعقلون﴾ تفهمون معانيه [لأنكم عـربيـون بِسْ \_ فَيْلَةُ ٱلرَّهُ الرَّحْ الرَّهِ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ ٣ ﴿ نحن نقص عليك ﴾ . ما حذرنا منه النبي ﷺ فقد روي أحمد ــ ورواته محتج الَّرْ تِلْكَ وَايَنْتُ ٱلْكِتَنْبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَكُ بهم في الصحيح ـ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِيَاكُمْ وَمُحَقِّراتُ الذُّنوبِ، قُرْءَ 'نَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ مَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ فإنما مَثَلُ محقّرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود ، حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكهُ » أي: متى بدان ويحاسب بها يوم القيامة .

وروى الطبراني وأبو يعلى مثله عن ابن مسعود مرفوعاً ورواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود أيضاً موقوفاً عليه.

] قوله: «سورة يوسف» ذكرت قصة يوسف عليه السلام في هذه السورة فقط، ولم تذكر في غيرها، وهي من عجائب القصص القرآني، لأنها تروي بكل صراحة ووضوح كيف مالت امرأة العزيز إلى يوسف وشغفها حباً بأسلوب رصين لا يثير في نفس القارى، شعوراً سيئاً. ولو أن قصة يوسف هذه جاءت في غير القرآن لكانت قصة تَفْتِن الناس. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، قال عالم الحجاز عطاء ابن أبي رباح: « لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح »، ومما ينبغي التنبيه إليه: أن بعض القُصاص والمفسرين يتوسعون في تفصيل القصص الواردة في القرآن الكريم بما لا دليل لهم عليه بل وأحياناً بما لا يجوز أن يُنسب إلى نبي. فكانت قصة يوسف عليه السلام مجالاً واسعاً لهم فدسُّوا فيها من الأخبار والأقوال ما لا يليق بيوسف عليه بل وأحياناً بما لا يجرز أن يُنسب إلى نبي. فكانت قصة يوسف عليه السلام بحالاً واسعاً لهم فدسُّوا فيها من الأخبار والأقوال ما لا يليق بيوسف ـ وهو الرسول ـ خاصة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد هَمَّت به وهمَّ بها﴾، كما سيأتي ص ٣٠٦، ولقد بينا وجه الصواب في جميع ما قيل عن الأنبياء في مواضعه بما يكشف الغشاوة ويزيل الشك، بفضل الله تعالى.

وأحسن القصص بما أوحينا بايحائنا وإليك هذا القرآن وإن بخففة ، أي: وإنه وكنت من قبله لمن الغافلين بالكر وأحسن القصص بما أوحينا بايحائنا وإليك هذا القرآن وإن بخففة ، أي: وإنه وكنت من قبله لمن الغافلين بالكر وإذ قال يوسف لأبيه بيعقوب ويا أبت بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة ، والفتح دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء وإني رأيت في المنام (المعلم وأحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم تأكيد ولي ساجدين بعد بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء .

يجتالوا في هلا ذك حسدا لعلمهم بناويلها من أنهم [هم] الكواكب، والشمس: أمك، والقمر: أبوك ﴿إِن الشيطان للإنسان عدو مبين ﴾ ظاهر العداوة.

العداوه. و كذلك كها رأيت ﴿ يجتبيك ﴾ يختارك ﴿ ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ تعبير الرؤيا ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ بالنبوة ﴿ وعلى آل يعقوب ﴾ أولاده ﴿ كها أتمها ﴾ بالنبوة ﴿ على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه بهم.

﴿ لقد كان في ﴾ خبر ﴿ يوسف وإخوته ﴾ [7]
 وهم أحد عشر ﴿ آيات ﴾ عِبَرٌ ﴿ للسائلين ﴾ عن خبرهم.

٨ اذكر ﴿إذ قالوا ﴾ أي: بعض إخوة يوسف لبعضهم ﴿ليوسف ﴾ مبتدأ ﴿وأخوه ﴾ شقيقه « بنيامين » ﴿أحب ﴾ خبر ﴿إلى أبينا منا ونحن عصبة ﴾ جماعة ﴿إن أبانا لفي ضلال ﴾ خطأ ﴿مبين ﴾ بَيِّن بإيثارهما علينا.

٩ [ثم تشاوروا بينهم فيما يفعلونه بيوسف فقال بعضهم:] ﴿اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ﴾
 أي: بأرض بعيدة ﴿يخل ﴾.

أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن

كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَنفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لاَّبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَنِجِدِينَ ﴿ قَالَ يَنْبُنَى ۖ لَا تَقْصُصُ

رُءْ يَاكَ عَلَىٰٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدُا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مَّبِينٌ ﴿ قَ كَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّبُكَ

مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَالِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَالِ عَلَيْ عَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ \* لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* عَايَثٌ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ

وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَنِي ضَلَالٍ مَّبِينٍ ﴿ إِنَّ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَحْلُ

[1] قوله: (في المنام) ارجع إلى تعليقنا حول (الرؤيا)
 والحُمُم، ص ٢٧٦.

تمنّي زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو نعمة دنيا ، وهو من أمراض القلوب التي أمرنا الله بالاستعاذة من شر صاحبها بقوله: ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ﴿ إِياكُم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، أو قال: ﴿ العشب ﴾ .

وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان قوله عليه : « ولا تحاسدوا ».

أما أن يتمنى الإنسان لنفسه مثل ما عند غيره فهذه الغبطة وهي محودة لا شيء فيها .

[٣] قوله تعالى: ﴿لقد كان في يوسف وإخوته﴾، هؤلاء هم بنو إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام، ارجع إلى تعليقنا حول « الأسباط ، لمعرفة الأنبياء منهم ص ٢٦، وإلى تعليقنا حول ، بني إسرائيل » ص ١٠. ﴿ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ﴾ بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم ﴿ وتكونوا من بعده ﴾ أي: بعد قتل يوسف أو طرحه ﴿ قوماً ∫ صالحين﴾ بأن تتوبوا . • 1 ﴿ قال قائل منهم﴾ هو « يهوذا » ﴿ لا تقتلوا يوسف وألقوه ﴾ اطرحوه ﴿ في غيابت الجب ﴾ [١] مظلم البئر ، وفي قراءة [ « غيابات » ] بالجمع ﴿ يلتقطه بعض السيارة ﴾ المسافرين ﴿ إن كنتم فاعلين ﴾ ما أردتم من التفريق [ بين يوسف وأبيه] فاكتفُوا بذلك، [ثم تشاوروا بينهم مرة أخرى لتنفيذ كيدهم فاتفقوا على أخذه من أبيه بحيلة، فأتوا والدهم]. | ١١ ﴿ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يسوسـف ﴿ وإنا له لناصحون﴾ لقائمون بمصالحه . ١٢ ﴿ أُرسِلُهُ مَعِنَا غَداً ﴾ إلى الصحراء ﴿ نُرتُـع لَكُرْ وَجُهُ أَبِيكُرْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَالِحِينَ ﴿ ونلعب﴾ بالنون والياء فيهما، نَنْشَطْ [ بالمسابقـة ورمى السهام]، ونتسع [ بأكــل الثمار والطعــام] قَالَ قَا إِلَّ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَلْبَتِ ⟨ ﴿ وإنا له لحافظون﴾ . ٱلْجُكِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعَلِينَ ۞ ١٣ ﴿قال إني ليحزنني أن تـذهبـوا﴾ أي: دهابكم ﴿به ﴾ لفراقه ﴿وأخاف أن يأكله قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُ فَ وَ إِنَّا لَهُ الذئب﴾ المراد به الجنس، وكانت أرضهم كثيرة لَنَاصِحُونَ ١٦٥ أُرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُرُ الذئاب ﴿ وأنتم عنه غافلون ﴾ مشغولون. 12 ﴿ قالوا لئن﴾ لام قسم ﴿ أكله الذئب ونحن كَنفِظُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَ وَأَخَافُ عصبة﴾ جماعة ﴿إنا إذاً لخاسرون﴾ عاجـزون. [أي: نحن نحميه من الذِّئـاب فلا تَخَـفُ عليـه] أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْـهُ غَفِلُونَ ﴿ إِنَّ ۖ قَالُواْ لَهِنَ أَكَلُهُ ا فأرْسَلُه معهم. ٱلدِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لِخَكْسِرُونَ ﴿ إِنَى فَلَتَ ذَهَبُواْ 10 ﴿ فَلَمَا ذَهُبُوا بُهُ وَأَجْعُبُوا ﴾ عَـزمُـوا ﴿ أَنّ يجعلوه في غيابت الجب♦ وجواب « لما » محذوف، بِهِ ٤ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْجُنِّ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أي: فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعــد ضربــه وإهانته وإرادة قتله وأدْلَوْه، فلما وصل إلى نصف كَتُنَيِّنَنَّهُمُ بِأُمْرِهِمْ هَنْذَا وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ وَجَآءُو أَبَاهُمْ البئر ألقوه ليموت، فسقط في الماء ثم أوى إلى عِشَاآ يَبْكُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا صخرة، فنادوه فأجابهم ـ يظن رحمتهم ـ فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم «يهوذا» ﴿وأوحينا يُوسُفَ عِندَ مَتَنْعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنَتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا ا إليه ﴾ في الجب وحيَ حقيقة [ ٦ ] \_ وله سبع عشرة سنة أو دونها \_ تطميناً لقلبه ﴿ لتنبئنهم ﴾ بعد اليوم ﴿ بأمرهم﴾ بصنيعهم ﴿ هذا وهم لا يشعرون﴾ بك حال الإنباء. ١٦ ﴿ وجاؤوا أباهم عشاء ﴾ وقت المساء ﴿ يبكوِن ﴾ . ١٧ ۚ ﴿ قِالُوا يَا أَبَانَا إِنَا دُهْبَنَا نَسْتَبَقَ ﴾ نرمي ﴿ وتركنا يوسف عند متاعنا ﴾ ثيابنا ﴿ فأكله الذئب وما أنت ا بمؤمن ﴾ بمصدق ﴿ لنا ﴾ . ﴿ فِي غيابات الجب﴾ ، قال « ياقوت الحموي » في « معجم البلدان » : كان مقام يعقوب في قرية يقال لها « سَيْلُون » بأرض « نابلس » وبه الجُبُّ الذي ألقى يوسف فيه معروف بين ﴿ سِنجل ﴾ و﴿ نابلس ﴾ عن يمين الطريق. ١ ـ هـ . [7] قوله: ووحي حّقيقة ، أي: بواسطة جبريل عليهَ السلام. وقيل: هو وحي إلهام أي: ألهمه الله تعالى بما سيحصل له بعد ذلك. ولا مانع من القول بأحد هذين القولين لأن المقصود هنا من الوحي إليه تطمين قلبه عليه السلام وإيناسه والتخفيف عليه.

﴿ ولو كنا صادقين ﴾ عندك لاتَّهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف، فكيف وأنت تسبىء الظن بنا؟ ١٨ ﴿ وجاؤوا على قميصه ﴾ محله نصب على الظرفية ، أي : فوقه ﴿ بدم كذب ﴾ أي : ذي كذب بأن ذبحوا « سَخْلَة » [ \_ وهي المولودة لساعتها من الغنم، والمعز \_ ] ولطخوه بدمها وذَهَلُوا عن شقه [ أي : عن شق القميص ] وقالوا : إنه دمه ﴿ قال ﴾ يعقوب لما رآه صحيحاً وعلم كذبهم : ﴿ بل سولت ﴾ زينت ﴿ لكم أنفسكم أمراً ﴾ ففعلتموه به ﴿ فصبر جيل ﴾ لا جزع فيه ، وهو خبر مبتدأ محذوف أي: أمري [ أي: أما أمري فصبر جميل ] ﴿ والله المستعان﴾ المطلوب منه العون ﴿ على ما تصفون﴾ تذكرون من أمر يوسـف. 19 ﴿ وجاءت سيارة ﴾ مسافرون من « مَدْيَنَ » [ الله عصر ، فنزلوا قريباً من جب يوسف ﴿ فأرسلوا واردهم ﴾ الذي يرد الماء ليستقى ِ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَبِدَمِ كَذَبِ منه ﴿ فأدلى ﴾ أرسل ﴿ دلوه ﴾ في البئر ، فتعلق بها يوسف فأخرجه، فلما رآه ﴿ قال يا بشراي ﴾ وفي ا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ قراءة « بشرى »، ونداؤها مجاز ، أي: احضري وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ ۗ فهـذا وقتـك ﴿ هـذا غلام ﴾ فعلم بـه إخــوتــه [أي: إخوة يوسف وكانوا منتظرين قرب البئر] ا فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ ۚ قَالَ يَكْبُشَّرَىٰ هَـٰذَا غُلَـٰمٌ فأتـوه ﴿ وأسروه ﴾ أي: أخفـوا أمـره جـاعليــه ﴿ بضاعة ﴾ بأن قالوا هذا عدنا أبـَقَ، وسكـت ا وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِنَّمَنِ يوسف خوفاً أن يقتلوه ﴿ والله عليم بما يعملون ﴾ . ٠٠ ﴿ وَشَرُوهُ ﴾ باعـوه منهـم ﴿ بشمـن بخس ﴾ إَنَّخُسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿ اللَّهِ ناقص ﴿ دراهم معدودة ﴾ عشرين أو اثنين وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْـُتَرَكُهُ مِن مِّصْرَ لِآمْرَ أَيْهِۦٓ أَكْرِمِي مَثْوَلُهُ وعشرين ﴿ وكانوا ﴾ أي: إخوت [أو الذين اشتروه ] ﴿ فيه من الزاهدين ﴾ فجاءت به السيارة عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَ آَوْ نَغَٰذِهُ وَلَدُ ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ إلى مصر فباعه الذي اشتراه [ قيل: ] بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين. ٢٦ ﴿ وقال الذي اشتراه من فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ مصر ﴾ وهو « قطفير » العزيز ﴿ لامرأته ﴾ زَليخا عَلَىٰ أَمْرِهِ عَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا ﴿ أَكْرُمِي مِثْوَاهِ ﴾ مقامه عندنا ﴿ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ﴾ وكان [ العزيز ] حصوراً [ لا يأتي إِ بَلَغَ أَشُدَّهُ - ءَا تَيْنَكُ حُكَّمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِى النساء مع قدرته على ذلك، أو عقياً ] ﴿ وكذلك ﴾ كما نجيناًه من القتل والجُبِّ وعَطَّفْنا عليه قلب العزيز ﴾ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ۦ ﴿ مَكَنَا لِيُوسَفَ فِي الأَرْضَ ﴾ أرض مصر حتى بلغ ما بلغ ﴿ ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ تعبير [٢] الرؤيا ، عطف على مقدر متعلق بـ « مكَّنَّا » أي : لنملِّكه ، أو : الواو زائدة ﴿ والله غالب على أمر ه ﴾ تعالى لا يعجزه شيء [ وقال سعيد بن جبير : فَعَّال لما يشاء ] ﴿ ولكن أكثر الناس﴾ وهم الكفار ﴿ لا يعلمون ﴾ ذلك. ٢٣ ﴿ ولما بلغ أشده ﴾ وهو ثلاثون سنة أو : وثلاث ﴿آتيناه حكماً ﴾ حكمة ﴿وعلماً ﴾ فقهاً في الدين قبل أن يبعث نبياً ﴿وكذلك﴾ كما جزيناه ﴿ نجزي المحسنين﴾ لأنفسهم. ٣٣ ﴿وراودته التي هو في بيتها﴾ هي زليخا ﴿عن نفسه﴾ أي: طلبت منه أن يواقعها . [ ۱ ] قوله: « مدين » هي: بلدة « شعيب » عليه السلام وقومه ، ارجع إلى تعليقنا « حولها » ص ٢٩٦. [ ٣ ] قوله: « تعبير الرؤيا » ، ارجع إلى تعليقنا حول « الرؤيا والحُلّم » ص ٢٧٦ ففيه فوائد .





﴿ فصر ف عنه كيدهن إنه هو السميع ﴾ للقول ﴿ العليم ﴾ بالفعل. ٣٥ ﴿ ثم بدا ﴾ ظهر ﴿ لهم من بعد ما رأوا الآيات ﴾ الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه، دل على هذا ﴿ليسجننه حتى ﴾ إلى ﴿حين ﴾ ينقطع فيــه كلام الناس، فسُجــن. ٣٦ ﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ غلامان للملك، أحدهما ساقيه، والآخر صاحب طعامه، فرأياه يَعْبُرُ الرؤيا فقالا: لنختبرنه ﴿قال أحدهما ﴾ وهو: الساقي ﴿إني أراني أعصر خراً ﴾ أي: عنباً [نتخذ منه خراً ] ﴿وقال الآخر ﴾ وهو: صاحب الطعام ﴿إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا ﴾ خبرنا ﴿بتـأويلـه ﴾ بتعبيره ﴿إنــا نــراك مــن المحسنين ﴾ . ٣٧ ﴿قال ﴾ لها مخبراً أنه عالم بتعبير الرؤيا: ﴿لا يأتيكما طعام تـرزقـانــه ﴾ في ا فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ و السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَالِيمُ اللَّهِ منامكما ﴿ إلا نبأتكما بتأويله ﴾ في اليقظة ﴿ قبل أن يأتيكما ﴾ تأويله ﴿ ذلكما مما علمني ربي ﴾ فيه حث مُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآيَنْتِ لَيَسْجُنَّنَّهُ حَتَّى على إيمانهما ، ثم قواه بقوله ﴿ إِنِّي تُرَكُّتُ مِلَّةً ﴾ دين ﴿ قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم﴾ تأكيد حِينٍ ﴿ وَدَخَلَ مَعَـهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَـ ﴿ كَافْرُونَ ﴾ . ٣٨ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مَلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِمِ وإسحاق ويعقوب ما كـان﴾ ينبغـي ﴿لنـا أن إِنِّي أَرَكِنِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَكِنِي أَحْمِلُ نشرك بـالله مـن﴾ زائـدة ﴿شيء ﴾ لعصمتنــا فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنَّهُ نَبِيَّنَا بِتَأْوِيلِهِ عَ ﴿ ذَلَكُ ﴾ التوحيد ﴿ مَنْ فَضَالَ الله عَلَيْنَا وَعَلَى الناس ولكـن أكثر النــاس﴾ وهــم الكفــار ﴿لا إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ يشكـرون﴾ الله فيشركــون. ٣٩٪ثم صرح بدعائها إلى الإيمان فقال: ﴿ يَا صَاحِبِي ﴾ سَــاكني تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأَتُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ ، قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا { ﴿السجن أأرباب﴾. ذَالِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ فمع ملاحظة هذه الأمور، سنبحث في المسائل الآتية وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِى فنقول: أولاً: « من هو يوسف؟ » أخرج البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله إِبْرَاهِمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ عنه قال: سئل رسولُ الله عَلِيْكُ: أي الناس أكرم؟.. قال: وأكرمهُم عند الله أتقاهم ، قالوا: ليس عن هذا نسألُك. قال: و فأكرم الناس، يوسُفَ نبيُّ الله، ابنُ نبيًّ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ الله، ابن نبيِّ الله، ابن خليل الله». الحديث.. يعني: ابن يعقوب، بن إسحاق، بن إبراهم، عليهم الصلاة أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْ بَابٌ هذا هو «يوسف» كما وصفه رسولنا محمد مَطَالِتُهُ في هذا الحديث الصحيح. فهل يفعل أكرم الناس ما قيـل في 🛚 🛇 تلك الروايات إنه فعله مع امرأة العزيز ؟ . ثم ماذا قال العلماء فيها ؟ . . قال الشهاب الخفاجي في « شرح الشفا » : وما وقــع في القصــص مــن حــل السر اويــل وما بعده.. كذب لا أصل له. ١ ــ هــ. حتى إن الزمخشري في « الكشاف» ردَّها بشدة ومثله فعل الرازي في تفسيره. وقال: الزمخشري: « ولو أن أوقح الزناة وأشطرهم، وأحدّهم حَدَقَة \_ أي: أوقحهم \_ وأصلحهم وجهاً. لقي بأدنى ما لقي به نبي الله، مما ذكروا، لما بقي له عرق يَنْبض، ولا عضو يتحرك، فيا له من مذهب ما أفحشه، ومن ضلال ما أبينه ١ \_ هـ. ونضيف إلى ذلك: أنه ليس في تلك الروايات رواية واحدة مرفوعة إلى النبي ﷺ بل إن أقواها ما صححه الحاكم \_ وهو متساهل في التصحيح كها هو معلوم ـ موقوفاً على ابـن عبـاس. وبقيـة الروايـات مـرويـة عـن بعـض التـابعين مثـل: قتـادة ومجاهـد. فلا شيء منهـا يُقبّـلُ لا مـن حيـث السند ولا المتن، لأنها تتعارض مع نص القرآن وعصمة الأنبياء كما سنرى. ثانياً: ﴿ حصول الهُمُّ منه ﴾. هذا على القول بعدم جواز تقديم جواب ه لولاً » عليها . فهاذا قال العلماء في هذا الشأن؟ : قال الشهاب الخفاجي: ضمير ﴿ هَمَّتْ ﴾ لامرأة العزيز ، وضمير ﴿ همَّ ﴾ ليوسف.

﴿ متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾ خير؟ استفهام تقرير . • ٤ ﴿ ما تعبدون من دونه ﴾ أي: غيره ﴿ إلا أسماء سميتموها ﴾ سميتم بها أصناماً ﴿أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ﴾ بعبادتها ﴿من سلطان﴾ حجة وبرهان ﴿إن﴾ ما ﴿ الحكم ﴾ القضاء ﴿ إلا لله ﴾ وحده ﴿ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك ﴾ التوحيد ﴿ الدين القيم ﴾ المستقيم ﴿ ولكن أكثر الناس﴾ وهم الكفار ﴿لا يعلمون﴾ ما يصيرون إليه من العذاب فهم يشركون. 1 ٤ ﴿يا صاحبي السجن أما أحدكما ﴾ أي: الساقي فيخرج بعد ثلاث ﴿ فيسقي ربه ﴾ سيده ﴿ خراً ﴾ على عادته ﴿ وأما الآخر ﴾ فيخرج بعد ثلاث ﴿ فيصلب فتأكل الطير من رأسه﴾ هذا تـأويــل رؤيــاكما، فقالا: ما رأينا شيئاً، فقال ﴿ قضى الأمر الذي فيه تستفتيان﴾ [أي: سيقع الأمر الذي] سألتما مُّنَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَ حِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ مِنْ مَا تَعْبُدُونَ مِن عنه صدقتها أم كذبتها . ٢٦ ﴿ وقال للذي ظن ﴾ دُونِهِ } إِلَّا أَشْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وَثُمُ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ أيقن ﴿أَنَّهُ نَاجُ مِنْهُما ﴾ وهو: الساقى ﴿اذْكُـرِنْيَ عند ربك﴾ سيدك فقل له: إن في السجن غلاماً بِهَا مِن سُلْطَنِينَ إِنِ ٱلْحُكُمُ ۚ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا محبوساً ظلماً ، فخرج ﴿ فأنساه ﴾ أي: الساقى ﴿ الشيطان ذكر ﴾ يوسف عند ﴿ ربه فلبث ﴾ إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِيَّ مكث يوسف ﴿ فِي السجن بضع سنين ﴾ قيل: إ يَنْصَيْحِنِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ نَمَّرًا سبعاً ، وقيل: اثنتي عشرة. ٣٠ ﴿ وقال الملسك ﴾ ملك مصر « الريان بن الوليد » ﴿ إِنِّي أَرَى ﴾ أي: وَأَمَّا ٱلْأَنْحُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ، قُضِي ٱلْأَمْرُ رأيت [ في المنام] ﴿ سبع بقرات سمان يأكلهـن ﴾ يبتلعهن ﴿سبع﴾ من البقر ﴿عجاف﴾ جمع ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ۗ نَاجٍ مِّنْهُمَا « عجفاء » [أي هزلاء] ﴿ وسبع سنبلات خضر ٱذۡكُرۡ فِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلُهُ ٱلشَّيۡطَانُ ذِكُرَ رَبِّهِ عَلَيْتَ وأخر ﴾ أي: سبع سنبلات ﴿يابسات﴾ قـد الْتَوَتْ على الخضر وعَلَتْ عليها ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ أَفْتُونِي فِي رؤياي﴾ بينوا لي تعبيرها ﴿إن كنتم للرءيا تعبرون﴾ فاعبروها . 22 ﴿ قالوا ﴾ هــذه بَقُرَاتٍ سِمَانِ يَأْ كُلُهُنَّ سَبِّعٌ عِجَافٌ وَسَبَّعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ ﴿أَضَعَاتُ﴾ أخلاط ﴿أحلام وما نحن بتــأويــل وَأُخَرَ يَا بِسَلْتِ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءْيَلَيَ إِن كُنتُمْ الأحلام بعالمين . لَّ لِلرَّهِ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَضْغَنْ أَحْلَمِ وَمَا نَحْنُ و الهمّ »: يكون بمعنى «العزم المصمّم على أمر » وبمعنى ﴿ مَيْلُ طَبِيعِي غَيْرِ اخْتَيَارِي ﴾ . وهمُّهـا بـالمعنــي الأول وهو: إرادتُهَا الفاحشة. وهمُّه بالمعنى الثاني وهو غير مذموم بل هو ممدوح يؤجر عليه، وبمثله قال القـرطبي

والقاضي عياض مضيفاً: أن هذا مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين. وقد ذكروا معاني أخرى لهسم يـوسف، منها ما في «شرح الشفاء » قيل: هم بضربها ودفعها حين أمسكته لكنه لم يفعل لأن الله تعالى أراه برهانه بأنه لو ضربها لثبتت عليه التهمة ولصدقوها في قولها بلا خلاف. وأضاف الرازي هنا: أنه تعالى أعلم يوسف أنه لو هم بدفعها لقتلته ، أو: لكانت تأمر الحاضرين بقتله . وأضاف القرطبي هنا أيضاً: إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها بالحرام فامتنعت فضربها . ا ـ ه ـ . وهذا التفسير أقرب لأذهان العامة ، وينبغي التعويل عليه . وبه صوبنا الكلام في تفسير الآية ، ثالثاً : « لم يحصل منه هم أصلاً » : وهذا على القول بجواز تقديم جواب لولا عليها . قال القاضي عياض : وقد حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة : أن يوسف لم يهم ، وأن الكلام فيه تقديم وتأخير أي: لقد همت به ، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها . وبمثله قال الرازي وأضاف : وهذا لوجوب عصمة الأنبياء . رابعاً به عاهو البرهان الذي رآه يوسف ؟ . .

20 ﴿ وقال الذي نجا منها ﴾ أي: من الفتيين، وهو: الساقي ﴿ وادَّكر ﴾ فيه إبدال التاء في الأصل دالاً وإدغامها في الذال أي: تذكر ﴿ بعد أمه ﴾ [أي: بعد] حين حالَ يوسفَ [في السجن]: ﴿ أَنَا أَنْبِتُكُم بِتَأْوِيلُهُ فَأُرسُلُونَ ﴾ فأرسلوه فأتى يوسفَ فقال [له]: 23 يا ﴿ يوسف أيها الصديق ﴾ الكثير الصدق ﴿ أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس﴾ أي: الملك وأصحابه ﴿ لعلهم يعلمون ﴾ تعبيرها . 2٧ ﴿ قال تزرعون﴾ أي: ازرعوا ﴿ سبع سنين دأباً ﴾ متتابعة ، وهي تأويل السبع السمان ﴿ فما حصدتم فذروه ﴾ أي: اتــركــوه ﴿ في سنبله ﴾ لئلا يفسد ﴿ إلا قليلاً مما تأكلون ﴾ فادرسوه . 2٨ ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك ﴾ أي : السبع المخصبات ﴿ سبع شداد ﴾ مجدبات صعاب، وهمي بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا تأويل السبع العجاف ﴿ يأكلن ما قدمتم لهن ﴾ من الحب المزروع في السنين المخصبات، أي: تأكلونه وَآدَكَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ عَ فَأَرْسِلُونِ وَيَ فيهن ﴿ إلا قليلاً مما تحصنون ﴾ تدخرون [ للبذر ] . يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَيْعِ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْ كُلُهُنَّ ٤٩ ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك ﴾ أي: السبع المجدبات ﴿ عام فيه يغاث الناس ﴾ بالمطر ﴿ وفيه يعصرون ﴾ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضِرٍ وَأَنَحَ يَابِسَاتِ لَعَلِّى الأعناب وغيرها لخصبه. • ٥ ﴿ وقال الملك ﴾ لما أُرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ أَ جاءه الرسول وأخبره بتأويلها ﴿ الْتَــوني بِــه ﴾ أي: الذي عبر ها ﴿ فلم جاءه ﴾ أي : يوسف ﴿ الرسول ﴾ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا وطلبه للخروج ﴿ قال﴾ قاصـداً إظهـار بـراءتــه ﴿ ارجع إلى ربك فاسأله ﴾ أن يسسأل ﴿ مسا بسال ﴾ مِّكَ تَأْكُلُونَ ﴿ إِنِّي ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ حـال ﴿ النسـوة اللاتي قطعـن أيـديهن إن ربي﴾ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ مُ مَّ يَأْتِي سيدي، [ أو : « ربي » يعني الله تعالى وهو الأحسن ] ﴿ بكيدهن عليم ﴾ فرجع فأخبر الملـك فجمعهـن. مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٥١ ﴿ قال ما خطبكن ﴾ شأنكن ﴿ إذ راودتن ﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْتُونِي بِهِ عَ فَلَتَ جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ قال ابن كثير في تفسيره : ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك ــ الذي ذَكر في الروايات ــ فالصواب أن يُطلَق إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَٰهُ مَابَالُ ٱلنِّسُوَةِ ٱلَّنِّي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ كما قال الله تعالى. وبمثله قــال القــرطــي، وذكـــر الرازي أربعة وجوه لمعنى البرهان أحدها : أنه " النبوة " المانعة من ارتكاب الفواحش أي: لو لم يكن نبياً لهمَّ بها كها همت إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَيْ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتْنَّ به. فإذا أردنا أن نحدّد للبرهان معنسي، فــان حملــه على النبوة ، أسام ما يُحمل عليه ، وإلا فليترك المعنى مطلقاً كَمَا صُوَّبُهُ ابنَ كُثْيرٍ . يَضَافُ إِلَى كُلُّ ذَلْكُ ، أَنْنَا لُو عُدْنَا إلى أيات سورة يوسف لوجدناها متضافرة على أنه عليــه السلام لم يفعل شيئًا غير لائق بدليل: قوله تعالى: ﴿ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ﴾ فلم يستجب لمراودتها . ﴿ وغلَّقت الأبواب ﴾ لكي لا يهرب. ﴿ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ ﴾ أي: « تَعَالَهُ، وهلَّم» فقال فوراً : ﴿ معاذ الله ﴾ أي: أعوذ بالله منك ونما أردته مني من الفاحشة . وقول يوسف ﴿ هي راودتني عن نفسي﴾، وقوله بعد ذلك: ﴿رب السجن أحبّ إليَّ بما يدعونني إليه﴾. وشهادة الشاهد من أهلها، التي جاء الواقع يؤيدها. وقول العزيز لما رأى قميصه قَدَّ من دُبُر: ﴿إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم﴾. ثم قوله ليوسف: ﴿يوسفُ أعرض عن هذا ﴾ وقوله لامرأته: ﴿ واستغَفَّري لَذَنبِكَ إنك كنت من الخاطئين﴾ . فلم يوجَّهْ لومآ إلى يوسف، مع أن القضية خطيرة تتعلق بامرأته . . . وهو عزيز مصر . . وقولها لنساء المدينة اللاتي لُمْنَها: ﴿ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ أي: امتنع لعصمة الله له... وهذا يؤيد تفسير « البرهانِ » بالنبوة. ثم قولُها أخيراً : ﴿ الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين﴾ . وقول النسَّوة جميعاً : ﴿ حاش لله ما علمنا عليه مِن سوء ﴾ . ورفضهُ الخروج من السجن إلا بعد إعلان براءته ... وهذا ما حدث. ثم استخلصه الملك لنفسه وجعله على خزائن الأرض. 





﴿ ونزداد كيل بعير ﴾ لأخينا ﴿ ذلك كيل يسير ﴾ سهل على الملك لسخائه. ٦٦ ﴿ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً ﴾ عهداً ﴿ من الله ﴾ بأن تحلفوا ﴿ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ﴾ بأن تموتوا أو تُغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به، فأجابوه إلى ذلك ﴿ فلما آتوه موثقهم ﴾ بذلك ﴿ قال الله على ما نقول ﴾ نحن وأنتم ﴿ وَكُيلُ ﴾ شهيد وأرسله معهم. ٧٧ ﴿ وقال يا بني لا تدخلوا ﴾ مصر ﴿ من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقــة ﴾ لئلا تصيبكــم العين [١] ﴿ ومــا أغنى ﴾ أدفع ﴿عنكم﴾ بقولي ذلك ﴿من الله المحالات الم من ﴾ زائدة ﴿شيء ﴾ قدَّره عليكم وإنما ذلـك شفقة ﴿إن﴾ ما ﴿الحكم إلا لله﴾ وحده ﴿عليه وَنَزْدَادُكُيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ رَبِّي قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ تـوكلـت﴾ بـه وثقـت ﴿وعليـه فليتــوكــل مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَنَأْ تُنَّنِي بِهِ يَ إِلَّا أَن يُحَاطَ المتوكلون). ٨ قال تعالى: ﴿وَلَمَا دَخُلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرُهُمُ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ إِنَّ أبوهم﴾ أي: متفرقين ﴿ما كان يغني عنهم من الله ﴾ أي: قضائه ﴿من شيء إلا ﴾ لكن ﴿حاجة وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَ'حِدِ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبِ في نفس يعقوب قضاها﴾ وهي: إرادة دفع العين مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ شفقة ﴿ وإنه لذو علم لما علمناه ﴾ لتعليمنا إياه ﴿وَلَكُمْنُ أَكْثُرُ النَّاسُ﴾ وهــم الكفــار ﴿لا إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْنَوَكَّلِ ٱلْمُتَوِّكُونَ ١٠٠ يعلمون ﴾ إلهام الله لأصفيائه. ٦٩ ﴿ولما دخلوا على يوسف آوى﴾ ضم ﴿إليه وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِي عَنَّهُم أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس﴾ تحزن ﴿بما مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا كانوا يعملون﴾ من الحسـد لنــا، وأمَـرَهُ أن لا يخبرهم، وتواطأ معـه على أنــه سيحتـــال [أي: وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ سيفعل حيلة] على أن يبقيه عنده. • ٧ ﴿ فِلْمَا جَهْزُهُمْ بَجِهَازُهُمْ جَعَلُ السَّقَايَةُ ﴾ هي: لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ صاع من ذهب مرصع بـالجوهــر [كــان الملــك وَ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يشرب فيه ] ﴿ في رحل أخيه ﴾ بنيامين. فَلَتَ جَهَّزَهُم جِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ [١] قوله: ﴿ لَئُلَا تَصَيِّبُكُمُ الْعَيْنَ﴾. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال: ﴿ العين حق ﴾ أي: الإصابة بها ثابتة موجودة ولها تأثير في النفوس، وزاد مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « ولو كان شيءٌ سابقَ القَدَر لسبقَتْهُ العينُ » أي : أن العين من القدر ، فلذلك وإبعاداً لاحتمال إصابة العين من الناظر ؛ العائن، إذا رأى شِيئاً أثار إعجابه وجب عليه أن يذكر الله عز وجل، أو يدعو بالبركة ، فقد روى النسائي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَنْ نَفْسَهُ أَوْ مَالُهُ أَوْ أَخْبِهِ شَيْئًا يَعْجِبُهُ فَلَيْدَع بالبركة فإن العين حق ﴿ . وأخرج البزار وابن السُّني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ﴿ من رأى شيئًا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضرَّه». ويُعَوَّذُ « المعيون، الذي أصابته عين بآيات القرآن العظيم والأذكار الواردة. فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يعوِّذ الحسن والحسين: ﴿ أَعِيدُكُمَا بَكُلَمَاتَ الله التامَّة ، من كل شيطان وهامَّة ، ومن كلِّ عين ِ لامَّة ،، الهامَّة: كل ذات سم يقتل كالحية. والعين اللأمة: هي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. أما الأحاديث الواردة في النهي عن الرُّقَى فهي محمولة على ما كان منها بغير اللسان العربي وبغير أسهاء الله وصفاته وكلامه، أو أن يعتقد أن الرُّقية نافعة لا محالة فيتكل عليها.





٨٤ ﴿ وتولى عنهم ﴾ تاركاً خطابهم ﴿ وقال يا أسفى ﴾ الألف بدل من ياء الإضافة، أي: يا حزني ﴿ على يوسف وابيضت عيناه ﴾ انمحق سوادهما وبُدَّلَ بياضاً من بكائه ﴿ من الحزن ﴾ عليه ﴿ فهو كظم ﴾ مغموم مكروب لا يُظهر كربه.

٨٥ ﴿ قالوا تالله ﴾ لا ﴿ تفتأ ﴾ تزال ﴿ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً ﴾ مشرفاً على الهلاك لطول مرضك، وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره ﴿ أو تكون من الهالكين ﴾ الموتى.

٨٦ ﴿ قال ﴾ لمم ﴿ إنما أشكو بثي ﴾ هو: عظيم ﴿ وَقَالَ يَاسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبِيضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ الشكوى إليه ﴿ وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ من الله عنه ﴿ وَقَالَ يَاسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبِيضَتْ عَيْنَاهُ ﴾ أن رؤيا يوسف صدق وهو حي، ثم قال:

الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يُبَتَ إلى الناس عبره، فهو الذي تنفع وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَوَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبِيضَّتَ عَيْنَاهُ الشَّكُوى إليه هواعلم من الله ما لا تعلمون من من الحُزْنِ فَهُو كَظِمْ فَي قَالُواْ تَاللّهَ تَفْتُواْ تَذْكُرُ يُوسُفَ أَن رؤيا يوسف صدق وهو حي، ثم قال:

﴿ مَنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِمْ فَي قَالُواْ تَاللّهُ تَفْتُواْ تَذْكُرُ يُوسُفَ مَن اللّهَ اللّهِ اللهِ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأخيه وَلا تأليقوهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ لرداءتها، وكانت دراهـم زيــوفــألـًا أو غيرهــا قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةٍ ﴿ فَأُوفَ ﴾ أُمّ ﴿ لنا الكيل وتصدق علينا ﴾ بـالمسـامحة عــن رداءة بضـاعتنــا ﴿إن الله يجزي مُنْجَلَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ المتصدقين﴾ يثيبهم. فَرَقُ عليهم وأدركته الرحمة يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ مَا اللَّهِ عَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بِيُوسُفَ ورفع الحجاب بينه وبينهم. ٨٩ ثم ﴿قال﴾ لهم توبيخاً ﴿ هل علمتم ما فعلتم وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۞ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ بيوسف﴾ من الضرب [والإلقاء في الجب] و[ما كان بعد ذلك من] البيع وغير ذلك ﴿وأخيه﴾ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَحِى قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن [بنيامين] من هضمكم له بعد فراق أخيه ﴿إِذ أنتم جاهلون﴾ ما يؤول إليه أمر يوسف.

الوجهين [٣] ﴿ لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من ﴾ أنعم ﴿ الله علينا ﴾ بالاجتماع ﴿ إنه من ﴾ . [1] قوله تعالى: ﴿ من رَوْح الله ﴾ بفتح الراء أي: رحمته ارجع إلى تعليقنا حول معاني والروح ، ص ٣٧٦.

• ٩ ﴿ قَالُوا ﴾ بعد أن عرفوه لما ظهر من شهائله مثبتين ﴿ أَنْنَكَ ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على

ر بر المورد و المورض و المورد و المورد

[٣] قوله: ؛ على الوجهين؛ أي: التحقيق والتسهيل، فالقراءات أربع سبعية ،وثمة قراءة خامسة سبعية أيضاً هي: ؛ إنك، بهمزة واحدة.

[17] قوله: ﴿ عَلَى الوَجِهِينَ ﴾ آي: التحقيق والتسهيل، قالفراءات اربع سبعيه ،وعمه قراءه خامسه سبعيه ايضا هي: ﴿ إِنكَ ﴾ بهمزه واحمده.

﴿ يَتَى ﴾ يَخَفِ الله ﴿ ويصبر ﴾ على ما يناله ﴿ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمر . ٩١ ﴿ قالوا تالله لقد آثرك ﴾ فَضَلَك ﴿ الله علينا ﴾ بالملك وغيره ﴿ وإن ﴾ مخففة أي: إنا ﴿ كنا لحاطئين ﴾ آئمين في أمرك فأذللناك. ٩٣ ﴿قال لا تثريب﴾ عتب ﴿عليكم اليوم﴾ خصه بالذكر لأنه مظنة التثريب فغيره أولى ﴿يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ وسألهم عن أبيه فقالوا: ذهبت عيناه فقال: ٩٣ ﴿اذهبوا بقميصي هـذا﴾ وهـو قميـص إبراهيم[١٦] الذي لبسه حين ألقي في النار ، كان في عنقه في الجب، وهو : من الجنــة، أمــره جبريـــل يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ بإرساله، وقال: إن فيه ريحها ولا يلقى على مبتلى قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِن كُنَّا لَخَنْطِعِينَ ﴿ إلا عوفي ﴿ فألقـوه على وجـه أبي يــأت﴾ يصر ﴿ بِصِيراً وأتوني بأهلكم أجمعين ﴾ . قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ 42 ﴿ ولما فصلت العبر ﴾ خرجت من عـريش مصر ﴿ قال أبوهم ﴾ لمن حضر من بنيه وأولادهم أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنِي ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ ﴿إِنِّي لَأَجِـد ريـح يـوسـف﴾ أوصلتــه إليــه وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ « الصَّبا »[٢] بإذنه تعالى من مسيرة ثلاثة أيام، أو : ثمانية، أو : أكثر ﴿لُولًا أَنْ تَفْنُدُونَ﴾ تسفُّهون وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ا لصدقتموني. 40 ﴿قالوا﴾ له ﴿تالله إنك لفـي ضلالــك﴾ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ وَ عَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَاكِكَ خطئك ﴿القديم﴾ من إفراطك في محبته ورجاء ٱلْقَدِيمِ ( فَهِ ) فَلَكَ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَى وَجْهِهِ ع لقائه على بُعد العهد، [ قال الحسن البصري رحمه الله: هذا عقوق]. فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ ٩٦ ﴿ فلما أن ﴾ زائدة ﴿ جاء البشير ﴾ « يهوذا » بالقميص، وكان قد حمل قميص الدم، فأحب أن مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَ إِنَّا يفرحه كما أحزنه ﴿ألقاه ﴾ طرح القميص ﴿على كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغَفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ وجهه فارتد﴾ رجع ﴿بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون﴾. هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ وَاوَى ٧ ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفَر لَنَا ذَنُوبِنَا إِنَا كَنَا خاطئن 🏶 [7]. ٩٨ ﴿قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم﴾ أخَّر ذلك إلى السَّحَر ليكون أقرب إلى الإجابة، أو: إلى ليلة الجمعة، ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقّيهم. ٩٩ ﴿ فلما دخلوا على يوسف﴾ في مضربه ﴿ آوى ﴾ ضم

[٣] قوله تعالى: ﴿إِنَا كِنَا خَاطَئِينِ﴾ الآية ٩٧. الصحيح أن إُخْوة يوسف ـ ما عدا بنيامين ـ ليسوا بأنبياء. وقد قدمنا القول مفصلاً في ذلك ص ٢٦.

<sup>[</sup> ١ ] قوله: «وهو قميص إبراهيم الخ» فيه مبالغة لا دليل عليها ، بل هو قميص من قمصان يوسف نفسه . [ ٢ ] قوله: «الصّبا» هي ربيح مهبها من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلتها «الدَّبور»، روى الشيخان وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «نصرتُ بالصّبا وأهلكت عاد بالدَّبور».



ر ٢٠٠ كود . يرتعبير طرويه . وربيح إلى مكان ما ، ثم نقله موسى عليه السلام من حيث دفن في مصر إلى فلسطين كما جاء في الأحاديث [ارجع إلى [ 7 ] قوله: «دفنوه في أعلى النيل»، أي: في مكان ما ، ثم نقله موسى عليه السلام من حيث دفن في مصر إلى فلسطين كما جاء في الأحاديث [ارجع إلى تعليقنا حول ذلك ص ٤٨٩ ].

100 ﴿ وَكَأَيْنَ ﴾ وكم ﴿ من آية ﴾ دالة على وحدانية الله ﴿ في السهاوات والأرض يمرون عليها ﴾ يشاهدونها ﴿ وهم عنها معرضون﴾ لا يتفكرون بها. ١٠٦ ﴿ وَمَا يَوْمَنَ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ﴾ حيث يقرون بأنه الخالق الرازق ﴿ إِلَّا وَهُمْ مَشْرَكُونَ ﴾ به بعبادة الأصنام، ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: « لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك » يعنونها . ١٠٧ ﴿أَفَامِنُوا أَنْ تَأْتِيهِمْ غَاشِيةٌ ﴾ نقمة تغشاهم ﴿ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة ﴾ فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بوقت إتيانها ١٠٨ ﴿قـل﴾ لهم ﴿مـذه سبيلي﴾ وفسرهـا بقوله: ﴿ أَدْعُوا إِلَى ﴾ دين ﴿ الله ﴾ [وهنا الوقف. أي: سبيلي هـي الدعـوة إلى الله] ﴿على لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بصيرة﴾ حجة واضحة ﴿أنا ومن اتبعنى﴾ آمن يَمُزُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهِي وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بي، عطف على «أنا» المبتدأ المخبر عنه بما قبله [أي: أنا ومن اتبعني على بصيرة] ﴿ وسبحان بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَامِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَشِيةٌ مِّنْ الله﴾ تنزيهاً لــه عــن الشركــاء ﴿ومــا أنــا مــن المشركين﴾ من جملة سبيله أيضاً. عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ١ ١٠٩ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ إِلَّا رَجِبَالاً قُلْ هَنذِهِ عَسبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ يوحَى﴾ [بالياء مبنيـاً للمجهـول] وفي قــراءة بالنون وكسر الحاء ﴿إليهم﴾ لا ملائكة ﴿من ٱتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا ْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أهل القرى﴾ الأمصــار لأنهم أعلم وأحلم، بخلاف أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ أهل البوادي لجفائهم وجهلهم ﴿أَفَلُم يَسْيُرُوا ﴾ أهل مكة [ وغيرها ] ﴿ فِي الأرض فينظروا كيف الْقُرَى أَفَلَمْ يُسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ أي: آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ﴿ولـدار الآخـرة﴾ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْأَ أي: الجنــة ﴿خير للــذيــن اتقـــوا﴾ الله ﴿أفلا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ تعقلون﴾ بالتاء والياء أي: يــا أهــل مكــة هــذا فتؤمنون » ؟ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُرِجِّي مَن نَسَآَّهُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا • 11 ﴿ حتى ﴾ غاية لما دل عليه: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً » أي: فتراخى نصرهم حتى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ﴿إِذَا استِيأْسُ﴾ يئس ﴿الرسل وظنــوا﴾ أيقــن الرسل ﴿ أنهم قد كُذِّبوا ﴾ بالتشديد. تكذيباً لا إيمان بعده، والتخفيف، أي: ظن الأمم أن الرسل أُخْلِفوا ما وعُدوا به من النصر ﴿جاءهم نصرنا فننجي﴾ بنونين مشدداً [١٦] ومخففاً [ ، فعل مضارع]. وبنون مشدداً [ فعل] ماض [ مبني للمفعول] ﴿من نشاء ولا يرد بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ عن القوم المجرمين ﴾ المشركين. ١١١ ﴿ لقد كان في قصصهم ﴾ أي: الرسل. [1] قوله وبنونين مشدداً ، هذه قراءة شاذة خلافاً لما يوهمه كلام السيوطي،. والقراءتان الأخريان اللتان ذكرهما المؤلف سبعيتان وهما : « فَنُنْجِي ا بنونين والثانية ساكنة مخففة وتخفيف الجيم وإسكان الياء . والثانية : « فَنُجِّيَ » بنون واحدة مضمومة، وتشديد الجيم مكسورة، وفتح الياء .

﴿عبرة لأولي الألباب﴾ أصحاب العقول، [أي: لم نقصها عليكم إلا لتعتبروا، ولا يعتبر إلا العقلاء] ﴿مَا كَانَ﴾ هذا القِرآن ﴿حديثاً يفترى﴾ يختلق، [وليست القَصَصُ التي فيه أَسَاطِيرِ الأولين كما قال الكافرون] ﴿ولكن﴾ كان ﴿ تصديق الذي بين يديه ﴾ قبله من الكتب ﴿ وتفصيل ﴾ تبيين ﴿ كل شيء ﴾ يحتاج إليه في الدين ﴿ وهدى ﴾ من الضلالة ﴿ ورحمة لقوم يؤمنون﴾ خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم.

## وسُونِةِ التَّعَدُ

( مكية ، إلا : « ولا يزال الذين كفروا » الآية « ويقول الذين كفروا لست مرسلاً » الآية. أو مدنية إلا: « ولو أن قرآناً » الآيتين، [وهي] ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون آية).

## بسبانتداز حمراز خيم

′ ﴿المر﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿تلك﴾ هذه الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن، والإضافة بمعنى: « منْ » ﴿والذي أنزل إليك من ربـك﴾ أي: القرآن، مبتدأ خبره ﴿الحق﴾ لا شك فيه

﴿ ولكن أكثر الناس﴾ أي: أهل مكة [ وغيرها ] ﴿ لا يؤمنون﴾ بأنه من عنده تعالى.

٧ [ثم بيَّن الله تعالى ما في خلقه من آياتٍ في السهاء والأرض، تدل على قدرته عز وجل على ما

أنكروه من بعث الموتى وإنــزال الوحــى على المرسلين، وهمي آيــات ظــاهــرة للعيــان يــرونها ويلمسونها، فالتفكر فيها ميسور لكل عاقل

فقـال: ] ﴿ الله الـذي رفع الساوات بغير عمــد

تــرونها﴾ أي: «العَمَـــد»، جمع «عماد» وهـــو الأسطوانة [أي: إن العمد موجودة ولكنكم لا

ترونها]، وهو صادق بأن لا عمد أصلاً [١] ، ﴿ثم استوى على العرش﴾ استواء يليق به ﴿ وسخـر ﴾

فُلكه ﴿ لأَجل مسمى ﴾ يوم القيامة ﴿يدبر الأمر ﴾ يقضي أمر ملكه ذلل ﴿الشمس والقمر كل﴾ منهما ﴿ يجري ﴾ في

١] قوله: ﴿ وَهُو صَادَقَ بِأَنْ لَا عَمَدَ أَصَلاً ﴾ ، هو إشارة إلى الوجه الثاني على القول بأن جملة ﴿ ترونها ﴾ صفة لـ ﴿ عمد ﴾ والضمير عائد إليها والمعنى: ﴿ رَفَعُهَا خَالَيْهَ عَنْ عَمْدَ مُرثِّيَةٍ ﴾، وانتفاء العمد المرئية يحتمل انتفاء الرؤية فقط أي: لها عمد ولكنها غير مرثية، ويحتمل انتفاء العمد والرؤية جميعاً أي: لا عمد أصلاً، كما ذكر الجلال السيوطي. وفي قول آخر: جملة « ترونها » مستأنفة، وضميرها يعود لـ « السهاوات»، والمعنى: رفعها بلا عمد

أصلاً وأنتم ترونها كذلك. وسيأتي مثيل هذه الآية في سورة 1 لقمان 1 ص ـ ٥٤٠

عِبْرَةٌ لِآوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

(۱۳) سِمُؤكِرُة الرَّعْلُمُلَاثِيَّ مَا الرَّعْلُمُلَاثِيَّةً وَلَيْنَانُهَا نَثَلَاثٌ وَلَذِيْعِوُنَ

بِسْ لِيلَةُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّحِيمِ

المَرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبُ وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ

مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١

ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا مُمَّ ٱسْتَوَىٰ

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَغَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ

﴿ يفصل ﴾ يبيِّن ﴿ الآيات ﴾ دلالات قدرته ﴿ لعلكم ﴾ يا أهل مكة [ وغيرها ] ﴿ بلقاء ﴾ .



﴿ لشديد العقاب﴾ لمن عصاه. ٧ ﴿ ويقول الذين كفروا لولا ﴾ هلا ﴿ أنزل عليه ﴾ على محمد ﴿ آية من ربه ﴾ كالعصا واليد والناقة؟ قال تعالى: ﴿ إنما أنت منذر ﴾ مخوِّف للكافرين وليس عليك إتيان الآيات ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ نبي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه من الآيات، لا بما يقترحون. ٨ ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى﴾ من ذكر وأنثى، وواحد ومتعدد، وغير ذلك ﴿وما تغيض﴾ تنقص ﴿الأرحام﴾ من مدة الحمل ﴿وما تزداد ﴾ منه ﴿وكل شيء عنده بمقدار ﴾ بقَدْرِ وحَدٌّ لا يتجاوزه. ٩ ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ ما غاب وما شوهد ﴿ الكبير ﴾ العظيم ﴿ المتعال ﴾ على خلقه بالقهر ، بياء ودونها . • 1 ﴿ سُواء منكم ﴾ في علمه تعالى ﴿ من أسر ሾ القول ومن جهر به ومن هــو مستخــف♥ مستتر ﴿ بالليل﴾ بظلامه ﴿ وسارب﴾ ظاهر بذهابـه في لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ سَرْبه أي: طريقه ﴿بالنهار ﴾. ١١ ﴿له﴾ للإنسان ﴿ معقبات ﴾ ملائكة تعْتَقب ه ﴿ مـن بين عَايَةٌ مِن رَبِّهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ يديه﴾ قدامه ﴿ومن خلفه﴾ ورائه ﴿ يحفظ ونــه ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ من أمر الله﴾ أي: بأمره من الجن وغيرهم ﴿إن الله لا يغير ما بقــوم﴾ لا يسلبهــم نعمتــه ﴿ حتى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ١٥ عَنلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ يغيروا ما بأنفسهم﴾ من الحالة الجميلة بالمعصية ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَقُومُ سُوءًا ﴾ عَذَابًا ﴿ فَلَا مُردَ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن له﴾ من المعقبات ولا غيرها ﴿ وما لهم﴾ لمن أراد الله بهم سوءاً ﴿ من دونه ﴾ أي: غير الله ﴿ من ﴾ جَهَرَ بِهِ ۽ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ ﴿ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ﴿ زَائِدَةَ ﴿ وَالَ ﴾ يمنعـه عنهـم. ١٣ ﴿ هــو الذي يريكم البرق خوفاً \$<sup>[1]</sup> للمسافرين [ وغيرهـم] لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ يَحْفَظُونَهُ مِنْ من الصواعق ﴿ وطمعاً ﴾ للمقيم [ وغيره ] في المطر أُمِّي ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ [ بما يخرج بـه ] ﴿ وينشيء ﴾ يخلـق ﴿ السحــاب الثقال﴾ بالمطر . ١٣ ﴿ ويسبح الرعد ﴾ هو ملك وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَفُ مِنْ موكل بالسحاب يسوقه متلبساً ﴿ بحمده ﴾ أي: يقول سبحان الله وبحمده ﴿ وَ ﴾ تسبح ﴿ الملائكة دُونِهِ مِن وَالٍ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا من خيفته ﴾ أي: الله ﴿ ويرسل الصواعق ﴾ وهي ا نار تخرج من السحاب ﴿ فيصيب بها ﴾ . وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَـالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَـٰدِهِ ۦ وَٱلْمَلَآيِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ عَوَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهِكَ [١] قوله تعالى: ﴿ هُو الذي يريكم البرق﴾ الآية ١٢ والتي بعدها. عن ابن عباس أن النبي ﷺ سئل عن الرعد مَّا هو ؟ فقال: « مَلَكَّ من الملائكة موكّل بالسحاب معــه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله». فقالوا: فها هو الصوت الذي نسمع؟ فقال: «زَجْرُهُ بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر ؛ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ولم يردْ في السُّنة حديث أو أثر آخر في بيَّان ظاهرتي: الرعد، والبرق، ومعنى هذا الحديث أن الرعد والبرق يحدثان بسبب زجر الملك للسحاب لا أن الرعد هو الملك نفسه أو صوته، ولا أن البرق هو لمعان سوطه كما قيل. وهذا يتفق مع التعريف

مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله ». فقالوا: فما هو الصوت الذي نسمع ؟ فقال: « زَجْرُهُ بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر » رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ولم يرد في السّنة حديث أو أثر آخر في بيان ظاهرتي: الرعد، والبرق، ومعنى هذا الحديث أن الرعد والبرق يحدثان بسبب زجر الملك للسحاب لا أن الرعد هو الملك نفسه أو صوته، ولا أن البرق هو لمعان سوطه كما قيل. وهذا يتفق مع التعريف العلمي لظاهرة «الصاعقة» وبيانه: أن «الصاعقة» هي: عملية تفريغ كهربائي تحصل خلال طقس عاصف بين غيوم مشحونة كهربائياً بعضها موجب وبعضها الآخر سالب. أو: بين هذه الغيوم والأرض. فتنتج عن عملية التفريغ هذه ظاهرة مرئية مضيئة تُعْرف «بالبرق»، وظاهرة أخرى صوتية تسببها موجات الضغط الناتجة عن عملية التفريغ ويعرف هذا الصوت «بالرعد»، والطقس العاصف هذا يسببه سوق الملك للسحاب وزجره له. إذ لولا التهييج والسوق العنيفان للسحاب لما حصل تلاقي الموجب والسالب المسبّب لظاهرة الصاعقة كما بيّنا. فالبرق والرعد هما معاً والصاعقة » لا أنها غيرهما. فمنها الصواعق المدمرة المهلكة. ومنها ما هو سبب لهطول الأمطار الذي هو محط الأنظار.





﴿ الصلاة وأنفقوا ﴾ في الطاعة ﴿ بما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون ﴾ يدفعون ﴿ بالحسنة السيئة ﴾ كالجهل بالحلم والأذى بالصبر ﴿ أُولئكُ لِهُمْ عَقْبِي الدَّارِ ﴾ أي: العاقبة المحمودة في الدَّار الآخرة. ٣٣ هي ﴿ جنات عدن ﴾ إقامة ﴿ يدخلونها ﴾ هم ﴿ ومن صلح ﴾ آمن ﴿ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ وإن لم يعملوا بعملهم يكونون في درجاتهم تكرمة لهم ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب﴾ من أبواب الجنة، أو: القصور. أول دخولهم للتهنئة يقولون: ۴ ﴿ سلام عليكم ﴾ هذا الثواب ﴿ بما صبرتم ﴾ الإنجالان المحالات ال بصبركم في الدنيا ﴿ فنعم عقبي الدار ﴾ عقباكم. ۲۵ ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِتَ رَزَقَنَنهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في إِ إِلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَنِيكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ إِنَّ جَنَّتُ عَدْنِ الأرض﴾ بالكفر والمعاصي ﴿ أُولئك لهم اللعنـــة ﴾ البعد من رحمة الله ﴿ولهم سوء الدار ﴾ العاقبة ﴿ يَدۡخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآبِہِمۡ وَأَزُوا جِهِمۡ وَذُرِّ يَّاتِهِمۡ السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم. ٢٦ ﴿ الله يبسط الرزق﴾ يــوسعــه ﴿ لمن يشــاء ﴾ وَٱلْمَلَتَ بِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ (١٠٠٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ويقدر ﴾ يضيقه لمن يشاء [١] ﴿ وفرحوا ﴾ أي: لَ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ أهل مكة [ وأمثالهم] فرح بطر ﴿ بالحياة الدنيا ﴾ أي: بما نالوه فيها ﴿وما الحياة الدنيا في﴾ جنب عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنْقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَآأَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَنَّ حياة ﴿الآخرة إلا متاع﴾ شيء قليل يُتمتع به إِيُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ ٧٧ ﴿ ويقول الذين كفروا ﴾ مـن أهـل مكـة سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهُ كَيْبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴿ لُولًا ﴾ هلاًّ ﴿ أُنزِلُ عَلَيْهِ ﴾ على محمد ﴿ آية من ربه ﴾ كالعصا واليد والناقة ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ إن الله وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ فِي ٱلْآخِرَةِ يضل من يشاء ﴾ إضلاله فلا تغني عنه الآيات شيئاً ﴿ ويهدي ﴾ يسرشـد ﴿ إليـه ﴾ إلى دينــه ﴿ مَـنْ ۚ إِلَّا مَتَنَّعٌ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ ۗ أناب ﴾ رجع إليه، ويبدل مِن « مَن » [ قوله: ] مِ مِن رَّبِهِ ع قُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ ٨ ﴿ الذين آمنوا وتطمئن﴾ تسكن ﴿ قلـوبهم بذكر الله ﴾ أي: وعده. لُّ مَنْ أَنَابَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِّنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ [ ١ ] قوله: «يضيقه لمن يشاء » هذا هو معنى «يقدر » أي: يقلل مقداره على من يشاء، وقد تكررت هذه الكلمة في القرآن. كقوله تعالى في سورة والفجر ٥: ﴿ وَأَمَا إِذَا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه﴾ أي: ضيقه. وليس معنى « ويقدر » هنا « يستطيع » كما يظن البعض لأول وهلة.

﴿ أَلَا بَذَكُرُ اللَّهُ تَطْمَئُنُ الْقُلُوبِ ﴾ أي: قلوب المؤمنين.

٢٩ ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ مبتدأ خبره ﴿ طوبى ﴾ مصدر من «الطّيب»، أو: شجرة في الجنة (١٠ يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها ﴿ لهم وحسن مآبٍ ﴾ مرجع [ لهم ].

• ٣٠ ﴿ كذلك﴾ كما أرسلنا الأنبياء قبلك ﴿ أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو ﴾ تقرأ ﴿ عليهم الذي أوحينا

إليك﴾ أي: القرآن ﴿وهم يكفرون بالرحن﴾ حيث قالوا لما أمروا بالسجود له: وما الرحمن؟ ﴿قل﴾ لهم يا محمد ﴿هــو

ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب♦.

٣١ ونزل لما قالوا له؛ إن كنتَ نبياً فسيِّر عنا

جبال مكة ، واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنغرس

ونزرع، وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي

[ أخرجه الطبراني وغيره عن ابن عباس]: ﴿ولو

أن قرآناً سيرت به الجبال﴾ نقلت عن أماكنها

﴿ أُو قطعت﴾ شققت ﴿ به الأرض أو كام به

الموتى﴾ بأن يحيوا [أي: لو فعل الله ذلك] لما

آمنوا ﴿ بل لله الأمر جميعاً ﴾ لا لغيره، فلا يؤمن

إلا من شاء إيمانه دون غيره وإن أوتسوا ما

اقترحوا ، ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا

طمعاً في إيمانهم: ﴿ أَفَامُ بِيأْسُ ﴾ يعام [1] ﴿ الَّذِينَ

آمنوا أن﴾ مخففة، أي: أنه ﴿ لُو يَشَاءُ اللَّهُ لَهُدَى

الناس جميعاً ﴾ إلى الإيمان من غير آية ﴿ولا يزال

الذين كفروا﴾ من أهـل مكـة ﴿تصيبهـم بما

صنعوا﴾ بصنعهم أي: كفرهم ﴿قارعة﴾ داهية

تقرعهم بصنوف البلاء من القتــل والأسر والحرب

والجدب ﴿ أُو تحل﴾ [ أي: تنزل] با محمد بجيشك

﴿ قريباً من دارهم ﴾ مكة ﴿ حتى يأتي وعد الله ﴾

بالنصر عليهم ﴿إن الله لا يخلف الميعاد﴾ وقد

٣٢ ﴿ولقد استهـزىء بـرسـل مـن قبلـك﴾

كها استهــزىء بــك، وهــذه تسليـــة للنبي ﷺ

حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة .

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ طُوبَىٰ لَهُـُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ﴿ كُذَالِكَ

أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَكُمٌ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ

ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي

لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ ﴿ وَكُو أَنَّ

قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ

ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيْتَسِ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَ لَكَ مَا لَنَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ يَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ اللَّهُ

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ

مُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ إِنَّ الْهَنَّ هُوَقَامَمٌ

﴿ فأمليت﴾ أمهلت ﴿ للذين كفروا ثم أخذتهم ﴾ بالعقوبة ﴿ فكيف كان عقابٍ ﴾ أي: هو واقع موقعه ، فكذلك أفعل بمن استهزأ بك. ٣٣ ﴿أفمن هو قائم﴾ [أي:] رقيب.

[ ٢ ] قوله: « يعلم » إن تفسير المؤلف الجلال السيوطي اليأس بالعلم جاء على لغة « هوازن» الذين يطلقون « يئس » على معنى « علم ».

١] قوله: «شجرة في الجنة الخ...» روى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله طُوبي لمن رآك وآمن بك، قال: ه طُوبي لمن رآني وآمن بي، وطوبي ثم طُوبي لمن آمن بي ولم يرني، فقال له رجال: وما طوبي؟ قال: ۥ شجرة في الجنة مسيرتها مائة عامة ۥ، وروى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ١ إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ٥.



﴿ مالك من الله من ﴾ زائدة ﴿ ولي ﴾ ناصر ﴿ ولا واق ﴾ مانع من عذابه. ٣٨ و نــزل لما عيروه بكثرة النساء [ بقصد الطعن في نبوته ﷺ ]: ﴿ وَلَقَدَ أُرْسَلْنَا رَسَلاً مِن قَبَلْكُ وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ﴾ أولاداً وأنت مثلهم ﴿ وما كان لرسول ﴾ منهم ﴿ أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ لأنهم عبيد مربوبون ﴿ لكل أجل ﴾ مدة ﴿ كتاب ﴾ مكتوب فيه تحديده. ٣٩ ﴿ يمحو الله ﴾ منه ﴿ما يشاء ويثبت ﴾ \_ بالتخفيف والتشديد \_ فيـه [ أي: في الكتــاب ] مــا يشــاء مــن الأحكــام وغيرها[١١] ﴿وعنده أم الكتاب﴾ أصله الذي لا يتغير منه شيء ، وهو ما كتبه في الأزل. • 2 ﴿ وإما ﴾ فيه إدغام نون « إن » الشرطية في مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا «ما » المزيدة ﴿ نرينك بعض الذي نعدهم ﴾ به مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُواجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف أي: فذاك ﴿ أُو نتوفينك ﴾ قبل تعذيبهم ﴿ فإنما أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكِلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ عليك البلاغ﴾ لا عليك إلا التبليغ ﴿وعلينا يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتنب (الله الحساب﴾ إذا صاروا إلينا فنجازيهم. **11** ﴿ أُو لَمْ يَرُوا ﴾ أي: أهل مكــة [ وغيرهــا ] وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا ﴿أَنَا نَأْتِي الأَرْضِ﴾ نقصد أرضهم ﴿ننقصها من أطرافها ﴾ بالفتح على النبي ﷺ ﴿ والله يحكم ﴾ في عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْجِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ لَيْ وَا أَنَّا نَأْتِي خلقه بما يشاء ﴿ لا معقب﴾ لا راد ﴿ لحكمه وهو ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ سريع الحساب). 27 ﴿ وقد مكر الذين من قبلهم ﴾ من الأمم لِحُصْمِهِ عَ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحَسَابِ (اللهِ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ بأنبيائهم كما مكروا بك ﴿ فَلَلَّهُ الْمُكُـرُ جَمِيعًـا ﴾ وليس مكرهم كمكره لأنه تعالى ﴿ يعلم ما تكسب مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ كل نفس﴾ فيُعِدُّ لها جزاءه، وهـذا هـو المكـر وَسَيَعْكُمُ ٱلۡكُفَّـٰ رُلِمَنۡ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ ثِينَ ۖ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كله، لأنه يـأتيهــم بــه مــن حيــث لا يشعــرون ﴿وسيعلم الكافر﴾ المراد به الجنس، وفي قراءة كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَنَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُرُ « الكفار » ﴿ لمن عقبى الدار ﴾ أي: العاقبة المحمــودة في الدار الآخــرة ألهم أم للنبي ﷺ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَلْبِ ٢ ٤٣ ﴿ويقول الذيــن كفــروا﴾ لــك ﴿لســت كىككك مرسلاً قل﴾ لهم ﴿ كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ﴾ على صدقي ﴿ و ﴾ [ يشهد على رسالتي أيضاً ] ﴿ من عنده علم الكتاب ﴾ من مؤمني اليهود والنصاري<sup>151</sup>. ١] قوله: «من الأحكام وغيرها». الصحيح هو الاقتصار على قوله «من الأحكام»، فالمحو والإثبات حاصلان في الأحكام فقط، وهو الناسخ والمنسوخ. هذا هو الصواب في توجيه معنى هذه الآية. وأما ما يروى عن بعض الصحابة والتابعين من أن المحو والإثبات يشمل كلَّ شيء ما عدا الرزق والأجل . . أو يشملها أيضاً فلم يثبت شيء من ذلك عنهم. وأما قول ه تعالى : ﴿ وعنده أم الكتاب ﴾ فقد فسره بعضهم باللُّوح المحفوظ ، والأحسن أنه: ﴿ مَا سَبَقَ فِي عَلَمَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾. [ ارجع إلى تعليقنا حول دعاء ﴿ نصف شعبان ﴾ ص ٦٥٦ ]. [ ٢ ] 🏾 قوله: ﴿ من مؤمني اليهود والنصارى ﴾ أي: بمن آمن وأسلم من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام الذي كان من أحبار اليهود وسيداً فيهم، وذلــك 😑

## ﴿ سُوْرَةِ إِبِالْهِيمْ ﴾

## [عليه السلام]

( مكية: إلا « ألم تر إلى الذين بدلوا » الآيتين . . . فمدنيتان وآياتها ، إحدى ، أو : اثنتان أو : أربع ، أو : خس وخسون آية )

بسبط مندالرحم الرحيم

ا ﴿ الر ﴾ الله أعلم بمراده بذلك [11] ، هذا القرآن ﴿ كتاب أنزلناه إليك ﴾ يا محمد ﴿ لتخرج الناس من الظلمات ﴾ الكفر ﴿ إلى النور ﴾ الإيمان ﴿ بإذن ﴾ بأمر ﴿ ربهم ﴾ ويبدل من « إلى النور » ﴿ إلى صراط ﴾ طريق ﴿ العزيز ﴾ الغالب

﴿ الحميد ﴾ المحمود .

الله بالجر بدل، أو: عطف بيان، وما
 بعده صفة. والرفع مبتدأ، خبرُه ﴿الذي له ما في

الساوات وما في الأرض﴾ ملكاً [فهو مالكهم] وخلقاً [فهو خـالقهـم] وعبيـداً [فهـو ربهم] .

﴿ وَوَيِلَ لَلْكَافَرِينَ مَنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ .

﴿ وَالذِّينَ ﴾ نعت ﴿ يستحبون ﴾ يختـارون

﴿ الحياة الدنيا على الآخـرة ويصـدون﴾ النــاس ﴿ عن سبيــل الله﴾ ديــن الإسلام ﴿ ويبغــونها ﴾

أي: السبيل ﴿عوجاً ﴾ معوجة [أي: يحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة، وهي مستقيمة

في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها]

﴿ أُولئك في ضلال بعيد ﴾ عن الحق.

٤ ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان ﴾ بلغة
 ﴿ قومه ليبين لهم ﴾ لِيُفهِّمهُمْ ما أتى به ﴿ فيضل الله من يشاء وهو العزيز ﴾ في

ملكه ﴿الحكيم﴾ في صنعه.

(١٤) سُوْرَة إِبْرَالِهِ يَمْ هَكِينَة وَآيَا لِهَا شِنْنَا نِنَ وَجَسَعُونَ وَآيَا لِهَا شِنْنَا نِنَ وَجَسَعُونَ

بِسْ \_ لِللهِ الرَّمْ الرَّهْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّ

الدَّ كِتَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُسَتِ إِلَى النَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُسَتِ إِلَى النَّودِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١

الله الذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ

ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ

وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَتَهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيبَيْنَ لَمُ مُ فَيُضِلُّ اللَّهُ مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيبَيْنَ لَمُ مُ فَيُضِلُّ اللَّهُ

مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ الْمَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

لأن عامة اليهود والنصارى لم يكونوا يعلمون التوراة والإنجيل ولايحفظون منها شيئاً، بل هم يتلقونها من أحبارهم ورهبانهم، وهؤلاء كانوا يقرأون نعت النبي ﷺ في كتبهم، ويعرفون أنه رسول الله حقاً وصدقاً ولكنهم يكتمون ذلك عن الناس لئلا يؤمنوا بمحمد ﷺ، قال تعالى: ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كها يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾.

[1] قوله: «الله أعلم بمراده بذلك» هذا هو القول الصحيح في تفسير هذه الأحرف، [ارجع إلى تعليقنا حولها ص ٣].

ولقد أرسلنا موسى بآیاتنا ﴾ التسع<sup>11</sup> وقلنا له: ﴿أَن أَخْرِج قومك ﴾ بني إسرائيل ﴿من الظلمات ﴾ الكفر ﴿إلى النور ﴾ الإيمان ﴿وذكرهم بأيام الله ﴾ بنعمه ﴿إن في ذلك ﴾ التذكير ﴿لآيات لكل صبار ﴾ على الطاعة ﴿شكور ﴾ للنعم.
 للنعم.

اذكر ﴿ اذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء كم المولودين ﴿ ويستحيون ﴾ يستبقون ﴿ نساء كم ﴾ [ فلا يقتلونهن ] لقول بعض الكهنة: إن مولـوداً يـولـد في بني

إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون ﴿ وَفِي ذَاكِ مِهُ اللَّهِ ﴾ [أمري]

ذلكم ﴾ الإنجاء أو العــذاب ﴿ بلاء ﴾ [أي:]

إنعام [عليكم بإنجائكم]، أو: ابتلاء [لكم بما أصابكم من العذاب] ﴿ من ربكم عظيم ﴾ .

﴿ وإذ تأذن ﴾ أعلم ﴿ ربكم لئن شكرتم ﴾
 نعمتي بالتوحيد والطاعة ﴿ لأزيدنكم ولئن

كفرتم ﴾ جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم، دل عليه: ﴿إن عذابي لشديد ﴾.

٨ ﴿ وقال موسى ﴾ لقومه ﴿ إن تكفروا أنتم ومن
 في الأرض جميعاً فإن الله لغني ﴾ عـن خلقـــه

﴿ حَيدُ ﴾ محمود في صنعه بهم[۱] .

٩ ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُم ﴾ استفهام تقرير [ أي: قد أتاكم ]
 ﴿ نبأ ﴾ خبر ﴿ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ﴾

وعد ﴾ حبر والمدين من فبنائم هوم نوح وعاد ﴾ قوم هود ﴿وثمود ﴾ قوم صالح ﴿والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ﴾ لكثرتهم ﴿جاءتهم

رسلهم بالبينات﴾ الحجج الواضحة على صدقهم ﴿ فردوا ﴾ أي: الأمم ﴿ أيديهم في أفـواههـم ﴾

أي: إليها لِيَعَضُّوا عليها من شدة الغيظ ﴿ وقالوا

إنا كفرنا بما 🏈 .

آوله: «التسع». وهي آيات: اليد، والعصا، والسنين، وطمس الأموال، والطوفان، والجراد، والقمسل، والقمسل، والضفادع، والدم. جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه «القبط» ليؤمنوا به ويُسلموا معه لله رب

العالمين وأوتي آيــات أخــرى كثيرة لحمــل قــومــه بني المسلم ال

آ قوله: « محمود في صنعه بهم »، صنع الله بهم يعني: العقاب \_ سواء أكان في الدنيا أم في الآخرة \_ وهذه إشارة إلى أن القصاص أو العقوبة لمستحقها عدل، والعدل محمود غير مذموم، وكذلك فاعل العدل، فلا يصح أن ينسب إلى العادل في المعاقبة ظلم، فالله تعالى قد أهلك القرون الأولى بظلمهم وكفرهم، وأوجب عقوبات صارمة على المعتدين على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لردعهم وتأمين الناس من شرهم، وهذا عين العدل، فعجب قولهم عن أحكام الإسلام هذه: إنها همجية قاسية، إذ تأخذهم الرأفة بالمجرمين والظالمين المعتدين، ولا تأخذهم الرأفة بالمعتدى عليهم، المظلومين، المقهورين، المضطهدين، وفيهم الأرامل والأيتام الذين جنت عليهم أيدي أولئك المجرمين. فلا حياة إلا في ظلال العدل كما قال تعالى: ﴿ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَ أَنْ أَنْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَ أَنْ أَنْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُسَٰتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرْهُم بِأَيَّهِم اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ }

لَا يَنْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَ الْهَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَا يَنْتُ لِكُو مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ إِلَّا أَنْجَاكُمُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ إِلَّا أَنْجَاكُمُ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ إِلَّا يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ إِلَيْ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

نِسَآءً كُوْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ثَنَيْ اللَّهُ مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَذَا مُا كُوْ لَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ وَإِذْ تَأَذَّنَا كُورُ وَلَيْن كَفَرْتُمْ إِنَّ وَإِذْ تَأَدُّونُ كَفَرْتُمُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْن كَفَرْتُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وَإِدْ فَادُنَ رَبِّكُمْ فِي سَكُرُهُمْ لَا رِيدُنَكُمْ وَنَبِي تَصْرُهُمْ إِلَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ رَبِيْ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن

فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِي حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَغَنِي حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَغَنِي حَمِيدًا ﴿ أَلَا يَأْتِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنِي حَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِي حَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِي حَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِي حَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِي عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِي عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَغَنِي عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنِي عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنِي عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنِي عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنْ عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنِي عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنْ عَمِيدًا فَإِنَّ اللّهُ لَعَنْ عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنْ عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنْ عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنْ عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَنْ عَمِيدًا فَإِنَّ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعُرُهُ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْحَالَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْحَالِقُومُ مِنْ اللَّذِينَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّذِينُ مِن اللَّذِينُ مِن اللَّذِينُ مِن اللَّذِينُ مِن اللَّذِينُ مِن اللَّذِينُ مِن اللّهُ مِن الللللِّذِينَ مَا الللْمُولِقُومُ مِن اللْمُولِقُومُ مِن اللّهُ مِنْ الللللْمُ اللّهُ مِنْ الللللْمُومُ مِن اللللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ مِنْ اللللْمُومُ مِن اللللْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللللْمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللللْمُ الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللللّهُ مِن اللللللْمُ الللللّ

بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينت فريد أنا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينت فريد أفوره أنا يما

ص ۲۷۸.

﴿ أَرْسَلْتُمْ بِهِ ﴾ على زعمكم ﴿ وإنا لَفِي شك بما تدعوننا إليه مريب ﴾ موقع في الريبة. 10 ﴿ قالت رسلهم أفي الله شك ﴾ استفهام إنكار ، أي: لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه ﴿ فاطر ﴾ خالق ﴿ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُم ﴾ إلى طاعته ﴿ ليغفر لكم من ذنوبكم ﴾ « من » زائدة ، فإن الإسلام يُغفر به ما قبله ، أو : [ هي] تبعيضية لإخراج حقوق العباد ﴿ ويؤخر كم ﴾ بلا عذاب ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ أجل الموت ﴿ قالوا إن ﴾ ما ﴿ أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ﴾ من الأصنام ﴿ فأتونا بسلطان مبين ﴾ حجة ظاهرة على صدقكم. 11 ﴿قَالَتَ لَهُمْ رَسَلُهُمْ إِنْ﴾ مَا ﴿ نَحْنَ إِلَّا بِشَرَّ الد لِنَفِظُ الْمُلْفِيْنِينَ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ ا مثلكم ﴾ كما قلتم ﴿ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده﴾ بالنبوة ﴿وما كان﴾ ما ينبغي ﴿لنا أُرْسِلْتُم بِهِ ع وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ أن نأتيكم بسلطان﴾ [أي: آيــة وبــرهـــان على ﴾ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ صدق ما نقول] ﴿ إلا بإذن الله ﴾ بأمره لأنا عبيد مربوبون ﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ يثقوا يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُو بِكُمْ وَيُؤَيِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ ١٢ ﴿ وَمَا لَنَا أَ﴾ نَ ﴿ لَا نَتُوكُلُ عَلَى اللَّهُ ۗ أَي: مُسمَّى قَالُواْ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا لا مانع لنا من ذلك ﴿وقد هدانا سبلنا ولنصبرن عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَكِنِ مُّبِينٍ ﴿ قَالَتْ على ما آذيتمونا﴾ على أذاكم ﴿وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْكُكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَى ١٣ ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن﴾ لتصيرن ﴿ في ملتنا ﴾ ديننا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۽ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَأْتِيكُم بِسُلْطَانٍ ﴿ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ﴾ . إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا [1] قوله: «يثقوا به». هـذا هـو التفسير الصحيـح لمعنسي لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ « التوكل » إنه: « الثقة بالله » ، والمتوكل: هو الواثق بما عند الله تعالى المعتمد عليه وحده مطمئنة بذلك نفسه، وفي التوكل إيمان بوحدانية الله تعالى وكمال صفاته، عَلَى مَا ءَاذَ يَتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُتَوِّكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُونَ ﴿ إِنَّ وليس التوكل ترك الأسباب وعدم العمل والسعي في الرزق كما يتوهم البعض. فإن هذا ﴿ تــواكــل ﴾ وليس وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا توكلاً ، فالتاجر \_ مثلاً \_ يفتح متجره ويضع فيه بضاعة ويجلس فيه . . هذه كلها أسباب. . . أما الرزاق فهو الله أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِـمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِّكُنَّ تعالى الذي يسوق إليه رزقه المقسوم له. فأساس التـوكــل وعهاده: الاعتهاد على الله والثقة به تعالى وحده في كل حال وشأن، ولا ينافي هــذا المعنسى أن يعمــل العبــد بالأسباب مع اعتقاده بأنها لا تضر ولا تنفع، ولا تعطي ولا تمنع، بل إن فاعل ذلك كله هو الله تعالى. روى الترمذي وحسنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ: • لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً \_ أي: ضامرة البطون من الجوع ـ وتروح ـ أي: ترجع آخر النهار ـ بطاناً ، أي: ممتلئة البطون... نلاحظ قوله ﷺ: ٥ تغدو... وتروح، أي: فلو لم تفعل الطير ذلك لماتت في أعشاشها.

﴿ الظالمين ﴾ الكافرين. 12 ﴿ ولنسكننكم الأرض ﴾ أرضهم ﴿ من بعدهم ﴾ بعد هلاكهم ﴿ ذلك ﴾ النصر وإيراث الأرض ﴿ لمن خاف مقامي ﴾ أي: مقامه بين يدي ﴿ وخاف وعيد ﴾ بالعذاب. ١٥ ﴿ واستفتحوا ﴾ استنصر الرسل بالله على قومهم ﴿وخاب﴾ خسر ﴿كل جبار ﴾ متكبر عن طاعة الله ﴿عنيد ﴾ معاند للحق. ١٦ ﴿من ورائه ﴾ أي: أمامه [1] ﴿ جهم ﴾ يدخلها ﴿ ويسقى ﴾ فيها ﴿ من ماء صديد ﴾ هو ما يسيل من جوف أهل النار مختلطاً بالقيح والدم. ١٧ ﴿ يتجرعه ﴾ يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته [ وقَذَارته ] ﴿ ولا يكاد يسيغه ﴾ يزدرده لقبحه وكراهته ﴿ ويأتيه الموت ﴾ أي: أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب ﴿ من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه ﴾ [ أي: ] بعد ذلك العذاب ﴿عذاب غليظ﴾ قـوي متصـل. ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَكُنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ 14 ﴿مثل﴾ صفة ﴿الذيب كفروا بسربهم﴾ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ مبتدأ ويبدل منه ﴿ أعمالهم ﴾ الصالحات كصلة [رحم] وصدقة، في عدم الانتفاع بها ﴿ كرماد كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ مِن وَرَآبِهِ عِنَهُ وَيُسْتَىٰ مِن مَّآءٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف﴾ شديد هبوب صَدِيدٍ ١٠٠٠ يَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن الريح فجعلته هباءً منثوراً لا يُقْدَرُ عليه، والجار والمجرور خبر المبتدأ ﴿لا يقدرون﴾ أي: الكفار كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِن وَرَآبِهِ ِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ ﴿ مَمَا كَسَبُوا ﴾ عملوا في الدنيا ﴿ على شيء ﴾ أي: لا يجدون له ثواباً [ في الآخــرة] لعــدم شرطــه مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ [ وهو الإيمان، بل يثابون عليـه في الدنيــا، قــال رسول الله عَلِيْكُ : « إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ، فِي يَوْمٍ عَاصِفِكُ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجْزى بها » وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُتِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُرْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ رَبِي } رواه مسلم] ﴿ذُلُّكُ﴾ [أي: كفرهم بسربهم وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَ بَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَ الْ وخسرانهم ثواب أعمالهم بسببه ] ﴿ هــو الضلال ﴾ [الذي أدَّى بهم إلى] الهلاك ﴿البعيد ﴾ [صفة ٱلضُّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُرْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُم « الضلال » لبيان شدة ضلالهم وبعدهم عن الإيمان]. 19 ﴿ أَلَمْ تَـر ﴾ تنظر يـا مخاطب، مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴿ استفهام تقرير ﴿أن الله خلـق السماوات والأرض بالحق﴾ متعلق بر ﴿ خلق ﴾ ﴿إن يشأ يذهبكم ﴾ أيها الناس ﴿ويأت بخلق جديد ﴾ بدلكم. ٣٠ ﴿وما ذلك على الله بعزيز ﴾ شديد. ٢١ ﴿وبرزوا ﴾ أي: الخلائق، والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي لتحقق وقوعه ﴿ لله جميعاً فقال الضعفاء ﴾ الأتباع ﴿ للذين استكبروا ﴾ المتبوعين ﴿ إنا كنا لكم تبعاً ﴾ جمع «تابع» ﴿ فهل أنتم مغنون﴾ دافعون ﴿عنا من عذاب الله من شيء ﴾ «مِنْ » الأولى للتبيين، والثانية للتبعيض ﴿قالوا ﴾ أي: المتبوعون ﴿ لو هدانا الله ﴾ . [ 1 ] قوله «أي: أمامه » ومثله قوله تعالى في سورة والكهف»: ﴿وكان وراءهم ملك﴾ أي: أمامهم، قال أبو جعفر النحاس المتوفى عام (٣٣٨) هــ في قوله تعالى: ﴿من وراثه جهم۬﴾ أي: من أمامه، فهي من وتوارى» أي: استتر، وقال أبو منصور الأزهري اللغوي المتوفى عــام (٣٧٠) هــ : ⇒

﴿ لهديناكم ﴾ لدعوناكم إلى الهدى ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من ﴾ زائدة ﴿ محيص ﴾ ملجأ. ٢٢ ﴿ وقال الشيطان﴾ إبليس ﴿ لما قضي الأمر ﴾ وأدخل أهلُ الجنةِ الجنَّةَ وأهلُ النار النارَ واجتمعوا عليه [ يلومونه ] : ﴿ إن الله وعد كم وعد الحق﴾ بالبعث والجزاء فَصَدَقَكُمْ ﴿ ووعدتكم ﴾ أنه غير كائن ﴿ فأخلفتكم وما كـان لي عليكـم مـن ﴾ زائـدة ﴿ سلطـان ﴾ قوة وقدرة أقهركم على متابعتي ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ﴾ [ على دعوتي ] ﴿ ولوموا أنفسكم ﴾ على إجابتي [ فإنكم استجبتم لي بمحض إرادتكم واختياركم ، فكفوا عن اللوم فلن ينفعنا شيء من ذلك الآن ] ﴿ ما أنا بمصرخكم﴾ بمغيثكم ﴿وما أنتم بمصرخي﴾ بفتح المنافقين المناف الياء وكسرها ﴿إنِّي كَفُـرَتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُـونُ ﴾ بإشراككم إياي مع الله ﴿ من قبل ﴾ في الدنيا، ﴿ لَمُدَيِّنَكُمْ لَهُ وَآءٌ عَلَيْنَآ أَجْزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِن قال تعالى: ﴿إِنَّ الطَّالَمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ لهم عذاب عَيِصِ إِنَّ ٱللَّهَ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُرْ أليم﴾ مؤلم. ٢٣ ﴿ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وَعْدَ ٱلْحَيْقِ وَوَعَدَتْكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ خالدين ﴾ حال مقدَّرة [أي: مقدَّراً خلودهم] ﴿ فيها بإذن ربهم تحيتهم فيهـا ﴾ مـن الله، ومـن مِّن سُلُطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي الملائكة ، وفيما بينهم ﴿ سلام ﴾ . ٧٤ ﴿ أَلَمْ تَـر ﴾ وَلُومُواْ أَنْفُسُكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَّمُ بِمُصْرِخِيًّ إِنِّي تنظر ﴿ كيف ضرب الله مثلاً ﴾ ويبـدل منـــه ﴿ كُلُّمةَ طَّيْبَةً ﴾ أي: « لا إلَّه إلا الله » ﴿ كَشَجِّرَةً كَفَرْتُ بِمَآ أَشَرَكْتُمُونِ مِن قَبْلٌ إِنَّ ٱلظَّالِدِينَ لَهُمْ عَذَابُ طيبة ﴾ هي: النخلـة[١] ﴿أصلهـا ثـابـت﴾ في الأرض ﴿وفرعها ﴾ غصنها [وجذعهـا طـويــل أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ عــال ] ﴿ فِي السَّمَاءُ ﴾ . ٢٥ ﴿ تــؤتي ﴾ تعطــــي تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيتُهُمْ ﴿ أَكُلُهَا ﴾ ثمرها ﴿ كُلُّ حَينَ بَإِذَنَ رَبُّهَا ﴾ بإرادته ، كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن، وعُمله فِيهَا سَلَنْمُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً [الصالح] يصعد إلى السهاء ويناله بركته وثوابه كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ يَنِي تُؤْتِي كل وقت ﴿ ويضرب ﴾ يبين ﴿ الله الأمثال للناس لعلهم يتـذكـرون﴾ يتعظــون فيـــؤمنــون. أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۲٦ ﴿ ومثل كلمة خبيثة ﴾ هـى كلمـة الكفـر ﴿ كشجرة خبيثة ﴾ هي [ شجرة ] « الحنظل ». لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ (مِنْ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ إن « وراء » تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد، واشتقاقها مما توارى واستتر، قال القـرطبي: وهو حسن. هـ. فجهم لا يراها الكافر الآن بل هو مقبل إليها فهي أمامه. [ ١ ] قوله: « هي النخلة »، إن تفسير الشجرة الطيبة « بالنخلة » الخبيثة في الآية « ٢٦ » « بالحنظلة » جاء في روايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً في

قوله: «هي النخلة »، إن تفسير الشجرة الطيبة « بالنخلة » الخبيثة في الآية « ٢٦ » « بالحنظلة » جاء في روايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً في بعضها إلى النبي على الشجرة الطيبة » بالنخلة » الخبيثة في الآية « ٢٦ » « بالحنظلة » جاء في روايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً في بعضها إلى النبي على الأصح - كما قال الترمذي - والمشهور لدى العلماء أنه موقوف على أنس رضي الله عنه فهو تفسير صحابي . والحنظلة : شجرة صحراوية لا ساق لها تمتد فروعها على الأرض كما يمتد زرع البطيخ ، ثمرها شبيه بثمر البطيخ الأصفر الصغير وهو مر كريه ، يجتنها الزارع حيث وجدها ، وبها ضرب النبي على المنافق الذي لا يقرأ القرآن فقال : « ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن وغي الله عنه . « ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن وفي الله عنه .



وَسَغَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَهِي وَسَغَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِينِ

فإن كان ما فيه خيراً فها بعده خير منه، وإن كان ما فيه شراً فها بعده شر منه. وسؤال الملكين في القبر حق،

فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس رضى الله عنه

ً وعَذَابِ القبر حَقَ: فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ: مرّ بقبرين فقال: « إنها يعذّبان، وما يعذّبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله » [ ارجع إلى تعليقنا حول النميمة ص ٢٤٩ ]. وقد صحّ عن النبي ﷺ أنه كان يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر .

وبما ينبغي أن يُعلم: أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة، فكل من مات وهو مستحق لعذاب ناله نصيبه =

﴿وسخر لكم الليل﴾ لتسكنوا فيه ﴿والنهار ﴾ لتبتغوا فيه من فضله. ٣٤﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ على حسب مصالحكم ﴿ وإن تعدوا نعمة الله ﴾ بمعنى: إنعامه [عليكم] ﴿ لا تحصوها ﴾ لا تطيقوا عدها ﴿ إن الإنسان ﴾ الكافر ﴿ لَظُلُومَ كَفَارَ ﴾ كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة ربه، [أما المؤمن الصالح فهو شاكر لأنعم الله تعالى]. ٣٥ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلُ هَذَا البُّلَدُ ﴾ مكة ﴿ آمناً ﴾ ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان، ولا يظلم فيه أحد، ولا يصـاد صيـده ولا يختلى خَلاه [ أي: لا يقطـع حشيشــه النــابــت بنفســه ] ﴿وَاجْنَبُنِى ﴾ بَعَّـدُني ﴿وَبَنَّى ﴾ عـن ﴿أَن نَعْبِـد الأصنام ﴾. ٣٦ ﴿ رب إنهن ﴾ أي: الأصنام ﴿أَصْلَلُنَ كَثَيْراً مِنَ النَّاسِ﴾ بعبادتهم لها ﴿فَمَنَ إِ وَسَغَرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ وَعَاتَنَكُمُ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ تبعني﴾ على التوحيد ﴿ فإنه مني ﴾ من أهل ديني وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكُ غَفُورَ رَحِيمٍ ﴾ [ قال إبراهيم ] هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك، [ أو : أنه كَفَّارٌ ﴿ إِنِّ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا يعني ١ العصيان ، غير الشرك ] . ٣٧ ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي﴾ أي: بعضها وهو « إسماعيل » وَأَجْنُدِنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ١٠٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ مع أمه « هاجر » ﴿ بواد غير ذي زرع ﴾ هو مكة كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي ﴿عند بيتك المحرم ﴾ الذي كان قبل الطوفان ﴿ رَبُّنَا لَيْقَيِّمُوا الصَّلَّاةَ فَاجْعُلُ أَفَّنُدَةً ﴾ قلوباً ﴿ مَنْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ يَتِي بِوَادٍ الناس تهوي﴾ تميل وتحنُّ ﴿ إليهـم ﴾ قــال ابــن عباس: لو قال« أفئدة الناس الحنَّت إليه فارس غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ والروم والناس كلهم ﴿ وارزقهــم مــن الثمــرات فَأَجْعَلُ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقَهُم مِّنَ لعلهم يشكرون﴾ وقد [استجاب الله له ذلك كما قال: ﴿ أَوَ لَمْ نُمُكِّـنَ لَهُمْ حَرِّمًا آمناً يجبى إليه ثمرات ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١ اللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ كل شيء رزقاً من لدنا » فمع أنه ليس في مكة شجرة مثمرة فإن الثمرات تجبى إليهـا مــن كــل مَانُحُنِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَحْنَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ مكان استجابة لدعاء الخليل عليه السلام. وقيل: ] وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى فَعَل [ ذلك ] بنقل الطائف إليه [١٠] . ٣٨ ﴿ ربنا إنك تعلم ما نخفي﴾ نسر ﴿وما نعلن﴾ [إلى هنا ٱلْكِبَرِ إِسْمَنْعِيلَ وَإِسْحَنْقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَآءِ ﴿ وَإِن من كلام إبراهيم. أما قوله: ] ﴿ وما يخفي على الله من﴾ زائــدة ﴿شيء في الأرض ولا في السهاء ﴾ [ فإنه ] يحتمل أن يكون كلامه تعالى ، أو : كلام إبراهم . ٣٩ ﴿ الحمد لله الذي وهب لي ﴾ أعطاني ﴿ على ﴾ مع ﴿ الكبر إسهاعيل﴾ [ وهو الذبيح على الصحيح ، ] وُلدَ وله تسع وتسعون سنة ﴿ وإسحاق﴾ ولد وله مائة واثنتا عشرة سنة ﴿ إن ربي لسميع الدعاء 🏶. منه، قُبر أوْ لم يُقْبرْ، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، ومثله النعيم للصالحين، [ ارجع إلى تعليقنا حول مستقر الروح بعد الموت ص ١٩٨ وإلى ص ٥٣٧ ]. [1] قوله: ﴿ فعل بنقل الطائف إليه ؛ أي: إلى الحرم، هــذا قول لا دليل عليه. فالصحيح هو ما ذكرناه في تفسير الآية.

• £ ﴿ رَبِ اجْعَلَنِي مَقِيمُ الصَّلَاةُ وَ﴾ اجْعَل ﴿ مَنْ ذَريتِي ﴾ مِنْ يقيمها ، وأتى بـ « مِنْ » لإعلام الله تعالى له أن منهم كفاراً ﴿ رَبُّنَا وَتَقْبُلُ دَعَاءً ﴾ المذكور . 11 ﴿ رَبُّنَا اغْفَرُ لِي وَلُوالَّذِي ﴾ هذا قبل أن يتبين له عدواتها لله عز وجل، وقيل: أسلمت أمه، وقرىء [شذوذاً ] « والدي » مفرداً « وَوَلَدَيَّ » [ يعني: ابَنْيهِ ] ﴿ وللمؤمنين يوم يقوم ﴾ يثبت ﴿ الحساب ﴾ . ٤٣ قال تعالى: ﴿ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون﴾ الكافرون من أهل مكة [ وغيرهــا ]﴿إنما يــؤخــرهــم﴾ بلا عذاب ﴿ ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ لهول ما ترى، يقال: شَخَصَ بصر فلان أي: فتحه فلم رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّ يَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ £ ﴿ مهطعین﴾ مسرعین، حال ﴿ مقنعـی ﴾ رافعي ﴿رؤوسهم﴾ إلى السهاء ﴿لا يرتد إليهم دُعَآء ﴿ وَبَنَّا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ طرفهم ﴾ بصرهم ﴿ وأفئدتهم ﴾ قلوبهم ﴿ هواء ﴾ ٱلْحِسَابُ رَبِّي وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ خالية من العقل لفزعهم. 12 ﴿ وَأَنذَرَ ﴾ خوف يا محمد ﴿ الناسَ ﴾ الكفار إِنَّمَا يُؤَرِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ ٢٠ ﴿ يُومُ يأتيهم العذاب﴾ هو يوم القيامة ﴿ فيقول مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِم لَا يُرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ الذين ظلموا ﴾ كفروا ﴿ربنا أخرنا ﴾ بأن نُرَدَّ إلى الدنيا ﴿إلى أجل قـريـب نجب دعـوتـك﴾ هَوَآءُ ﴿ وَأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ بالتوحيد ﴿ونتبع الرسل﴾ فيقـال لهم تــوبيخــاً: ﴿ أُولُم تَكُونُوا أَقْسَمَتُ ﴾ حلفتم ﴿ مَنْ قَبِـل ﴾ في ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَ آَيِّرْنَا إِلَىٰ أَجِلٍ قَرِيبٍ ثُجِبُ دَعْوَتُكَ الدنيا ﴿مالكم من﴾ زائـدة ﴿زوال﴾ عنهــا إلى وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُمْ الآخرة [أي: أنكرتم البعث؟]. 20 ﴿ وسكنتم ﴾ فيها ﴿ في مساكن الذين ظلموا مِن زَوَالِ ١٤ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أنفسهم ﴾ بالكفر من الأمم السالفة ﴿وتبين لكم كيف فعلنـا بهم ﴾ مـن العقـوبـة فلم تنـزجـروا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَ لَكُمُ ﴿ وضربنا ﴾ بيَّنا ﴿ لكم الأمثال ﴾ في القرآن فلم ٱلْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ ٤٦ ﴿ وقد مكروا ﴾ [أي: كفار مكة] بالنبي وَ إِن كَانَ مَكُوهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ إِن كَانَ مَكُوهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلِخَبَالُ ﷺ ﴿مكرهم﴾ حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه ﴿وعند الله مكرهم﴾ أي: علمـه، أو: جزاؤه ﴿وإن﴾ ما ﴿ كان مكرهم﴾ وإن عظم ﴿لتزول منه الجبال﴾ [ لضعفه ووهنه ]، المعنى: لا يُعبأ به ولا يَضِر إلا أنفسهم، والمراد بالجبال هنا حقيقتها، وقيل: شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات، وفي قراءة بفتح لام «لتزول» ور فع الفعل، فـ « إن » مخففة [ والهاء ضمير الشأن مقدرة ، واللام هي الفارقة بين النافية والمخففة أي: « وإنه كان مكرهم لَتَزُولُ»] والمراد تعظيم مكرهم. وقيل: المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على [ القراءة ] الثانية [ قوله تعالى في سورة « مريم »: ] « تكاد السماوات يتِفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدِأ [ أن دعوا للرحمن ولدأ ] » وعلى [ القراءة ] الأولى [ يناسبه ] ما قرىء [ شذوذاً ] : « وما كان». ٧ ﴿ فلا تحسبن الله ﴾ .





10 ﴿ لقالوا إنما سكِّرت ﴾ سدت ﴿ أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ﴾ يخيل إلينا ذلك [ ولَمَا آمنوا ]. ١٦ ﴿ ولقد جعلنا في السماء بروجاً ♦ اثني عشر : الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجَدي، والدلو، والحوت، وهي: منازل الكواكب السبعة السيارة: « المريخ »: وله الحمل والعقرب. و« الشمس »: ولها الأسد. و« الزهرة»: ولها الثور والميزان، و« عطارد »: وله الجوزاء والسنبلة. و« القمر »: وله السرطان. و« المشتري »: وله القوس والحوت. و « زُحل »: وله الجدي والدلو ﴿ وزيناها ﴾ بالكواكب ﴿ للناظرين ﴾ . ١٧ ﴿ وحفظناها ﴾ بالشهب ﴿ من كل شيطان رجيم ﴾ مرجوم. ١٨ ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من استرق السمع ﴾ خطف ه ﴿ فأتبعه شهاب مين الشهاب»: شعلة نار تنفصل من ﴿ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿ إِنَّ الكوكب على الصحيح، وقيل: ] كوكب مضيء وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يُحْرَقُه، أو: يثقبه، أو: يخبلـه. ١٩ ﴿ والأرض مددناها ﴾ بسطناها ﴿وألقينا فيها رواسي﴾ جبالاً ُ وَحَفِظْنَنْهَا مِن كُلِّي شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ثوابت لئلا تتحرك بأهلها ﴿وأنبتنا فيها من كل شيء موزون﴾ معلوم مقدر . ۲۰ ﴿ وجعلنا لكم ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ مِشِهَابٌ مَّبِينٌ ١٠ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا فيها معايش ﴾ بالياء [ فقط ولا يصح همزها أي: ﴾ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ إِنَّ ما تعتاشون به ] من الثهار والحبوب ﴿ و ﴾ جعلنا لكم ﴿ من لستم له برازقين ﴾ من العبيد والدواب وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (١٠) والأنعام فـإنما يــرزقهــم الله. ٧٦ ﴿ وَإِن ﴾ مــا ﴿ مِن ﴾ زائدة ﴿ شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ مفاتيح وَ إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآ بِنُهُ, وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرٍ خزائنه ﴿ ومَا نَنزُلُهُ إِلَّا بَقْدَرُ مَعْلُومٌ ﴾ على حسب مَّعَلُومِ ١٥ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ المصالح. ٢٦ ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ ١١ تلقح السحاب فيمتلى، ما، ﴿ فَأَنْ زَلْنَا مِنْ السَّاء ﴾ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ إِنَّكِيْنِينَ ﴿ إِنَّ لَنَحْنُ اللَّهِ عَلَا لِنَكْنُ السحاب ﴿ ماء ﴾ مطراً ﴿ فأسقيناكموه وما أنتم له عُجِي - وَثُمِيتُ وَخَوْ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ بخازنين ﴾ أي: ليست خزائنه بأيديكم [أو: لستم أنتم الخازنون له ]. ٣٣ ﴿ وإنا لنحن نحيي ونميت مِ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْجِرِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ هُوَ ونحن الوارثون﴾ الباقون، نرثُ جميع الخلق. ۲٤ ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ﴾ أي: من للهُ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ تقدم من الخلـق من لـدن آدم ﴿ ولقـد علمنـا المستأخرين ﴾ المتأخرين إلى يوم القيامة ٢٦ ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ﴾ آدم. ٧٥ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ هُو يَحْشَرُهُمُ إِنَّهُ حَكَيمٍ ﴾ في صنعه ﴿ عَلَيمٍ ﴾ بخلقه. أورده أبو داود في باب: ٥ قرب الساعة ». والمعنى: يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء خسائة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة، ولو زاد فلا [ 1 ] قوله تعالى: ﴿ وأرسلنا الرياح لواقع﴾ تفسير السيوطي له غير واضح. والصحيح: أن وصف « الرياح » بـ « اللواقح» هو من إعجاز القرآن العلمي القطعي ، لأنه من الثابت أن الرياح في تصريف الله تعالى لها تلقح الزرع والشجر ولولا ذلك لم تنتج الحب والثمر ، وعملية التلقيح هذه هي مثل تأبير النخل الذي يقوم به الإنسان ، يؤيده وصفُ الرياح بالعقم في قوله تعالى : ﴿ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقم ، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمم ﴾ .

﴿ مَن صَلَصَالَ ﴾ طين يابس [كالفخار] يسمع له صلصلة أي: صوت إذا نُقر ﴿ مَن حمّاً ﴾ طين أسود ﴿ مسنون ﴾ متغير [ مِن طول مكثه حتى يتخمر ، وقيل: أي: مصوَّر ]. ٧٧ ﴿ والجان ﴾ أبا الجن [أي: أصلهم الذي هو كآدم في الإنس] وهو إبليس [قاله الحسن البصري، والصحيح أنه أبو الشياطين منهم ] ﴿ خلقناه من قبل ﴾ أي: قبل خلق آدم ﴿ من نار السموم ﴾ هي نار لا دخان لها تنفذ من المسام. ٢٨ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حماً مسنون ﴾. ۲۹ ﴿ فإذا سويته ﴾ أتممته ﴿ ونفخت ﴾ أجريت ﴿ فيه من روحي ﴾ [ ا أي : روحه التي خلقتها له ] فصار حياً، وإضافة الروح إليه [تعالى] تشريف مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونٍ ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ لآدم ﴿ فقعوا له ساجدين ﴾ سجود تحية مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَنِّهِكَةِ ٣٠ ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ فيــه إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿ فَإِذَا تأكيدان [ هما : « كلهم » و « أجمعون » ]. ٣١ ﴿إِلا إِبليس﴾ هو: [أبو الشياطين وقيل:] سُوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَنِجِدِينَ ﴿ ٢٠٠٠ أبو الجن كان بين الملائكة[٢] ﴿ أَبِّي ﴾ امتنع من فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَوِكُهُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿ أَن يكون مع الساجدين ﴾ . ٣٢ ﴿قال﴾ تعالى: ﴿يا إبليس مالـك﴾ ما أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ يَنَإِبِّلِيسُ مَالَكَ منعـك ﴿أَ﴾ ن ﴿لا﴾ زائـدة ﴿تكـون مــع الساجدين 🏶 . أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ يَكُ قَالَ لَمْ أَكُن لِإِنَّهُكَ لِبَشْرِ ٣٣ ﴿قال لم أكن لأسجد﴾ لا ينبغني لي أن خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونِ ﴿ مَا فَأَخْرَجْ مِنْهَا أسجـد ﴿ لبشر خلقته مـن صلصـال مــن حمأ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّهِ عَلَيْكَ ٣٤ ﴿ قال فاخرج منها ﴾ أي: من الجنة ، وقيل: من السهاوات ﴿ فَإِنْكَ رَجِيمٍ ﴾ مطرود . قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٢٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٣٥ ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُ اللَّعْنَةُ إِلَى يُومُ الدِّينِ﴾ الجزاء. ٱلمُنظَرِينُ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ ٣٦ ﴿قال رب فأنظرني ﴾ [أي: أمهلني] ﴿إلى يوم يبعثون﴾ أي: الناس. رَبِّ بِمَا أَغُو يْتَنِي لَأَزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَّهُمْ ﴿ ٣٧ ﴿ قال فإنك من المنظرين ﴾ . 🚜 ﴿ إِلَىٰ يُومُ الوقتُ المعلُّـومُ ﴾ وقــت النفخــة الأولى [حيث يموت مع جميع الخلق]. ٣٩ ﴿ قَالَ رَبُّ بِمَا أَغُويتنِي ﴾ أي: بإغوائـك لي، والباء للقسم وجوابه: ﴿ لأزينـن لهم في الأرض ﴾ المعـاصي ﴿ ولأغوينهم ﴾. [ 1 ] قوله تعالى: ﴿من روحي﴾ ارجع إلى تعليقنا حول ومعاني الروح» ص٣٧٦. [ ۲ ] قوله: وهو أبو الجن كان بين الملائكة» الصحيح أنه أبو الشياطين من الجن، وليس أبا الجن جميعاً كما ذكر السيوطي، ارجع إلى تعليقنا حول « إبليس» ص ٣٨٨، وإلى تعليقنا حول و الجن» ص ٧٧٠. وإلى تعليقنا حول و آدم» ص ٤١٧. وإلى تعليقنا حول و حواء ، ص ٥٣٣.





﴿ ضيفي فلا تفضحون﴾ . ٦٩ ﴿ واتقوا الله ولا تخزون﴾ بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم. ٧٠ ﴿ قالــوا أولم ننهــك عن العالمين﴾ عن إضافتهم. ٧١ ﴿ قال هؤلاء بناتي﴾ [أي: انصرفوا إلى النساء] ﴿ إن كنتم فـاعلين﴾ مـا تــريــدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن [ قال قتادة السَّدوسي ومجاهد بن جبر وغيرهما : لم يكنَّ بناته ولكنْ كُنَّ من أمته ، وكــل نبي أبو أمته. وقال ابن جُريج: أمرهـم أن يتــزوجــوا النســاء ولم يعــرض عليهــم سفــاحـــاً ، أي: زنــا ] . ٧٣ قــال تعــالى: ﴿ لعمرك ﴾ خطاب للنبي ﷺ أي: وحياتك [١] ﴿ إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ يترددون. ٧٣ ﴿ فأخذتهم الصيحــة ﴾ صيحة جبريل ﴿مشرقين﴾ وقت شروق الشمس. ٧٤ ﴿ فجعلنا عاليها ﴾ أي: قراهم ﴿ سافلهــا ﴾ بأن رفعها جبريـل إلى السهاء وأسقطهــا مقلــوبــة ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَا تَقُواْ اللَّهَ وَلَا تُحْزُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَا تُحْزُونِ ﴿ إِن إلى الأرض [ فلـذلـك سميـت « المؤتفكــات » قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَيَ قَالَ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن لأنها قلبت بأهلها ] ﴿وأمطرنـا عليهـم حجـارة من سجيل ﴾ طين طبخ بالنار . ٧٥ ﴿إن في كُنتُمْ فَعِلِينَ ١١٥ لَكُ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٥ ذلك﴾ المذكور ﴿لآيات﴾ دلالات على وحدانية الله ﴿للمتـوسمين﴾ للنـاظـريـــن المعتبريـــن. فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١٠٠ خَكَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا ٧٦ ﴿وإنها﴾ أي: قرى قوم لـوط ﴿لبسبيــل وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ جِعَارَةُ مِن سِجِيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ مقيم﴾ طريق قريش إلى الشــام لم تنـــدرس، أفلا تعتبرون بهم.؟ ٧٧ ﴿إن في ذلك لآية﴾ لعبرة لَّلُمُتُوَسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً ﴿ للمؤمنين ﴾ . ٧٨ ﴿ وإن ﴾ مخففة أي: إنــه ﴿ كَانَ أَصِحَابِ الأَيْكَةِ ﴾ هي غيضة شجر بقرب لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُثْلِمِينَ ﴿ «مدين»، وهم قوم «شعيب» ﴿لظالمين﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَارِمْبِينِ ١ بتكذيبهم شعيباً. ٧٩ ﴿ فانتقمنا منهم ﴾ بأن أهلنكاهم بشدة الحر ﴿وإنها﴾ أي: قرى قوم أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَا تَيْنَاهُمْ ءَايَنِينَا لوط و[ أصحاب] الأيكة<sup>[١]</sup> ﴿لبإمام﴾ طريــق فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَغْتُونَ مِنَ ٱلِحْبَالِ ﴿مبين﴾ واضح، أفلا تعتبرون بهم يــــا أهــــل مكة. ؟ ٨٠ ﴿ ولقد كذب أصحاب الحجـر ﴾ بيُوتًا وَامِنِينَ ﴿ مُنْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ مُنْ اللَّهُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ واد بين المدينة والشام وهـم ثمود[٣] ﴿المرسلين﴾ بتكذيبهم صالحأ لأنه تكذيب لباقي الرسل فَ أَغْنَىٰ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد . ٨ ﴿ وآتيناهم آياتنا﴾ في الناقة ﴿فكانوا عنهـا معــرضين﴾ لا يتفكرون فيها. ٨٣ ﴿وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين﴾. ٨٣ ﴿فأخذتهم الصيحة مصبحين﴾ وقــت الصبــاح. ٨٤ ﴿ فَمَا أَغْنَى ﴾ دفع ﴿ عنهم ﴾ العذاب ﴿ ما كانوا يكسبون ﴾ من بناء الحصون وجع الأموال. ٨٥ ﴿ وما خلقنا ﴾ [١] قوله: أي: وحياتك، لم يقسمُ الله تعالى بحياة أحد غير محمد ﷺ وهذا تكريم له ورفع لمقامه. ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته فأقسم بالضحى والليل وغيرهما ، أما نحن فلا يجوز لنا الحلف بغير الله تعالى ، وقد بينا ذلك في تعليقناً حول ؛ الأيمان ؛ ص ١٥٤ . [ ۲ ] - قوله: رقري قوم لوط، والأيكة »: ارجع إلى تعليقنا حول , قرى قوم لوط ، ص ٢٩٥ وحول , أصحاب الأيكة ، مدين ص ٢٩٦ . [ ٣ ] قوله: ﴿ وَهُمْ ثَمُودُ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حولهم ص ٢٩٣ . 



<sup>[1]</sup> قوله تعالى: ﴿إِنَا كَفَينَاكَ﴾ أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مرَّ النبي يَهِلِيكُم على أناس بمكة، فجعلوا يغمزون في قفاه ويقولون: هذا الذي يزعم أنه نبي؟ ومعه جبريل، فغمز جبريل بأصبعه، فوقع مثلُ الظَّفُر في أجسادهم، فصارت قروحاً حتى نَتُنُوا، فلم يستطع أحد أن يدنو منهم. فأنزل الله: ﴿إِنَا كَفَينَاكَ المستهزئين﴾.

[ ارجع إلى تعليقنا حول هذه المسألة ص ٤٦٩ ففيه فوائد ].

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: « للتحقيق» جاء الفعل المضارع من « علم » بعد « قد » في ستة مواضع من القرآن الكريم ، وقد جرى الجلالان المحلي والسيوطي رحمها الله على اعتبارها للتحقيق لا للقليل كما هي القاعدة ولكن ابن هشام في « المغني» يرجح إبقاءها على القاعدة.

حمده ﴿ وكن من الساجدين ﴾ المصلين. ٩٩ ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ الموت. ﴿ ربك ﴾ أي: قل سبحان الله وبحمده ﴿ وكن من الساجدين ﴾ المصلين. ٩٩ ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ الموت. ﴿ مُتُولِكُمْ النَّحْلُ ﴾ ( مكية ، إلا: « وإن عاقبتم » إلى آخرها

مكية، إلا: « وإن عاقبتم » إلى آخره مائة وثمان وعشرون آية )

بسلامه الرحم الرحيم • المارية المارة من المدارة

الستبطأ المشركون العذاب نزل: ﴿ أَتِي أَمْرِ
 الذكاه أمر الراءة مرد أنه من هذا الله التحقة

الله ﴾ أي: الساعة، و« أتى » بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، أي: قرب ﴿ فلا تستعجلوه ﴾ تطلبوه قبل

وقوعه، اي؛ قرب و فار تستعبنوه به تصبوه عبن حينه فإنه واقع لا محالة ﴿سبحانـه﴾ تنــزيهاً لــه

﴿ وَتَعَالَىٰ عَمَا يَشْرَكُونَ ﴾ به غيره. ٢ ﴿ يَنْزُلُ ﴾ [الله] ﴿ المَلائكَــة ﴾ أي: جبريـــل ﴿ إِنْ الْمُعَالِمُا إِنَّالِهِ الْمُعْمِدِ أَنْ مِنْكُمُ الْمُعْمِدِ أَنْ مِنْكُمُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ أ

﴿ بِالروح ﴾ [1] بالوحي ﴿ من أمره ﴾ بـإرادتــه ﴿ على مــن يشــاء مــن عبــاده ﴾ وهــم الأنبيــاء ﴿ أن ﴾ مفسرة ﴿ أنذروا ﴾ خوّفــوا الكــافــرين

بالعذاب وأعلموهم ﴿أنه لا إِلَّه إِلا أَنَا فَاتَقُونَ﴾ العذاب وأعلموهم ﴿أنه لا إِلَّه إِلا أَنَا فَاتَقُونَ﴾

خافون. ٣ ﴿خلق السماوات والأرض بالحق﴾ أي: محقاً

[ولحكمة، لا عَبَثاً] ﴿تعالى عما يشركون﴾ به من الأصنام.

٤ ﴿ خلق الإنسان من نطفة ﴾ مني إلى أن صيره
 قوياً شديداً ﴿ فإذا هو خصيم ﴾ شديد الخصومة

﴿ مبين ﴾ بيِّنها في نفي البعث قـائلاً: « مـن يحيي العظام وهي رميم » [٢] .

و والأنعام الإبل والبقر والغنم، ونَصْبُهُ من جلة
 مقدر يفسره ﴿خلقها[٢] لكم ﴾ من جلة

بفعل مقدر يفسره ﴿خلقها[٣] لكم﴾ من جملة الناس ﴿فيها دفء ﴾ ما تستدفئون به من

الأكسيــة [ جمع ﴿ كســاء ﴾] والأرديـــة [ جمع

مَنْ السَّنِجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّنِجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ وَا

(١٦) سِئُورَة (لنَّجْلُ فَكَتَّتَ رِوْلِيَالْهَا مُنَانِّ فَعْشُرُونَ وَمَائِثَهُ

بِسْ لِيَّهُ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

اَّ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنْنَهُ, وَتَعَالَى عَنَّ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنْنَهُ, وَتَعَالَى عَنَّ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى اللَّهِ كُونَ ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلْنَبِكَةَ بِالرَّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ قَالُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا أَنَا اللهُ اللهُ إِلَا أَنَا اللهُ اللهُ إِلَا أَنَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَنَا اللهُ ا

فَا تَقُونِ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَـٰلَىٰ عَلَىٰ الْمُونِ وَلَكُمْ اللهِ الْمُوَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُونَ وَلَيْ اللهِ السَّانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

إِخْصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُوْ فِيهَا دِفْ مُ

« رداء » ، المصنوعة ] من أشعارها وأصوافها .

[ ١ ] قوله تعالى: ﴿ بالروح ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ معاني الروح ﴾ ، ص ٣٧٦.

[ ٢ ] قوله تعالى: ﴿من يحيي العظامَ وهي رميم ﴾ ، ارجع إلى ختام سورة « يس » حيث الآيات القاطعة في الدلالة على البعث بعد الموت، ص ٥٨٦ .

[٣] قوله تعالى: ﴿خلقها ﴾، وسيأتي في الآية ، ٦٦ ، ص ٢٥٤ قوله تعالى: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ﴾ بضمير المذكر، وفي سورة والمؤمنون»: ص ٤٤٧ الآية ، ٢١ »: ﴿نسقيكم مما في بطونها ﴾ بضمير المؤنث، فالتأنيث: باعتبار لفظ ، الجهاعة ،، والتذكير: باعتبار لفظ

« الجمع »، وقال ابن الأنباري: « الأنعام يذكِّر ويؤنَّثُ ،، وعليه فتأنيث الضمير العائد إليها وتذكيره سواء. وهكذا جاء في القرآن الكريم.

﴿ ومنافع ﴾ من النسل والدَّر [أي: اللبن] والرَّكوب ﴿ ومنها تأكلون ﴾ قدم الظرف [وهو شبه الجملة ـ «منها » ـ مراعاة ] للفاصلة [ أي: لرؤوس الآي ]. ٦ ﴿ ولكم فيها جمال﴾ زينة ﴿ حين تريحون﴾ تردونها إلى مراحها [أي: المكان الذي تبيت فيه] بالعشي ﴿ وحين تسرحون﴾ تخرجونها إلى المرعى بالغداة. ٧ ﴿ وتحمل أثقالكم ﴾ أحمالكم ﴿ إلى بلد لم تكونوا بالغيه ﴾ واصلين إليه على غير الإبل ﴿ إلا بشق الأنفس ﴾ بجَهْدهــا ﴿إن ربكم لرؤوف رحيم﴾ بكم حيث خلقهــا ٨ ﴿ و ﴾ خلق ﴿ الخيل والبغال والحمير لتركبوها وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَكُونَ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وزينة ﴾ مفعول له، والتعليل بهما لتعريف النَّعم لا وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿ وَتُعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ ينافي خلقها لغير ذلك كالأكل في الخيل الشابـت [ حِلُّه ] بحديث الصحيحين[١١] ﴿ وَيَخْلُـقَ مَا لَا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسَّ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَبُوفٌ رَّحِيمٌ ٥ تعلمون﴾ من الأشياء العجيبة الغريبة [ من وسائل ) النقل وغيرها ] . وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِيَرْكُبُوهَا وَزِينَةٌ ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا ♦ وعلى الله قصد السبيل ♦ أي: بيان الطريق تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيٍ ۗ وَلَوْ شَآءَ المستقيم ﴿ ومنها ﴾ أي: السبيل ﴿ جائر ﴾ حائــد عن الاستقامة ﴿ولو شاء﴾ هدايتكـم ﴿لهداكم﴾ لَهَدَىٰكُرْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَي أَلَٰذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا ٓ عَ إلى قصد السبيل ﴿ أجمعين ﴾ فتهندون إليه باختيار لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ مِنْكِ بُنُبِتُ لَكُمْ بِهِ • ١ ﴿ هُو الذي أنزل من السماء مــاء لكــم منــه ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ شراب﴾ تشربونه ﴿ومنه شجر﴾ ينبـت بسببـه ﴿ فيه تسيمون﴾ ترعون دوابكم. إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٥ وَسَغَّرَ لَكُرُ ٱلَّيْلَ ۱۱ ﴿ ينبت لكم بــ الزرع والزيتــون والنخيــل وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرُتُ بِأَمْرِهِ ] والأعناب ومن كل النمرات إن في ذلك ﴾ المذكور ﴿ لآية ﴾ دالة على وحدانيته تعالى ﴿ لقوم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٥٥ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ ﴿ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في صنعه فيؤمنون. ١٢ ﴿ وسخر لكم الليـل والنهـار والشمس﴾ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ بـالنصـب عطفـاً على مـا قبلـه، والرفـع مبتـدأ ﴿ والقمر والنجوم ﴾ بالوجهين [ أي: بــالنصــب والرفع ] ﴿ مسخرات﴾ بالنصب حال، والرفع خبر ﴿ بأمره ﴾ بإرادته ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ يتـــدبــرون. ١٣ ﴿ وَ ﴾ سخر لكم ﴿ ما ذرأ ﴾ خلق ﴿ لكم في الأرض ﴾ من الحيوان والنبات وغير ذلك ﴿ مختلفاً ألوانه ﴾ كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها ﴿إن في ذلك لآية لقوم﴾ [1] قوله: « بجديث الصحيحين ». في الصحيحين حديثان: أحدها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: نهى رسول الله عليته يوم خببر عن لحوم الحُمُر الأهليةِ ـ أي: الحمير ـ وأذن في لحوم الخيل ». وثانيهما : عن أسهاء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: (نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً فأكلناه » ـ وما زال أكل لحوم الخيل جارياً في كثير من بلاد المشرق الإسلامي حتى اليوم ، وكذلك شرب لبنها .







﴾ ﴿ الذين من قبلهم﴾ أي: كذبوا رسلهم فيما جاؤوا به [ وقالوا مثل قولهم] ﴿ فهل﴾ [ استفهام بمعنى النفي، أي: ] فيا ﴿ على الرسل إلا البلاغ المبين ﴾ الإبلاغ البين وليس عليهم هداية. ٣٦ ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ﴾ كما بعثناك في هؤلاء ﴿ أن ﴾ أي: بأن ﴿ اعبدوا الله ﴾ وحَّدوه ﴿ واجتنبوا الطاغوت﴾ الأوثان أن تعبدوها ﴿فمنهم من هدى الله﴾ فآمن ﴿ومنهم من حقت﴾ وجبت ﴿عليه الضلالة﴾ في علم الله فلم يؤمن ﴿ فسيروا ﴾ يا كفار مكة ﴿ في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ رسلهم من الهلاك. ٣٧ ﴿إِن تحرص﴾ يا محد ﴿على حداهم﴾ \_ وقد أضلهم الله \_ [ فإنك ] لا تقدر على ذلك ﴿ فَإِنَ اللَّهُ لَا يُهُدِّى ﴾ بالبناء للمفعول [١] ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ رَيْ ١ وللفاعل ﴿ من يضل ﴾ من يريد إضلاله ﴿ وما لهم وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ من ناصرين ﴾ مانعين من عذاب الله. ٣٨ ﴿ وأقسموا ٢١ بالله جهد أيمانهم ﴾ أي: غاية ٱلطَّنْغُوتَ فَيَنْهُم مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ اجتهادهم فيها ﴿لا يبعث الله من يموت﴾ قال تعالى ﴿بلي﴾ يبعثهم ﴿وعداً عليه حقاً ﴾ ٱلضَّلَنَاةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ مصدران مؤكدان منصوبان بفعلها المقدر أي: عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضُ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ وعد ذلك وحقُّه حقاً ﴿ ولكن أكثر الناس﴾ أي: أهل مكة [وغيرهم] ﴿لا يعلمون﴾ ذلك. لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّكِصِرِينَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ ٣٩ [ يبعثهم ] ﴿ ليبين ﴾ متعلق ب « يبعثهم » بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَنَ وَعْدًا المقدر ﴿ لهم الذي يختلفون﴾ مع المؤمنين ﴿ فيه ﴾ من أمر الدين بتعذيبهم وإثـابــة المؤمنين ﴿وليعلم عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ الذين كفروا أنهم كانـوا كـاذبين﴾ في إنكـار لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْ • ٤ ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشِيءَ إِذَا أُرِدْنَاهِ ﴾ أي: أردنا كَلْدِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ إيجاده، و « قولنا » مبتدأ خبره ﴿ أَن نقول له كن فيكون ﴾ [ بالرفع ] أي: فهو يكون، وفي قراءة كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ بالنصب عطفاً على « نقول » ، والآية لتقرير القدرة على البعث. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ 13 ﴿ والذين هاجروا في الله ﴾ لإقــامــة دينــه ﴿ من بعد ما ظلموا ﴾ بالأذى من أهل مكة وهم النبي ﷺ وأصحابه ﴿لنبوئنهم﴾ننزلهم ﴿ في الدنيا ﴾ داراً ﴿حسنة ﴾ هي المدينة ﴿ولأجر الآخرة ﴾ أي: الجنة ﴿أكبر ﴾ أعظم ﴿ لُو كَانُوا ﴾ . ١] قوله: ﴿ للمفعول وللفاعل؛ هما قراءتان سبعيتان، فعلى القراءة بالبناء للمفعول يكون المعنى: ﴿ إِنَ الله كتب أن لا هادي لمن أضله ﴾ كقوله تعالى: ﴿ مَن يَضَلُلُ اللَّهُ فَلا هَادِي له ﴾. وعلى الثانية بالبناء للفاعل يكون المعنى: ◘ إن الله لا يهدي من سبق في علمه تعالى أنه من أهل الضلالة ◘. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿وأقسموا ﴾ الآية. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي في أسباب النزول عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه فكان فيما تكلم به: « والذي أرجوه بعد الموت أنه كذا وكذا ». فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله جهد بمينه، لا يبعث الله من يموت، فنزلت هذه الآية.

﴿ يعلمون ﴾ \_ أي: الكفار أو المتخلفون عن الهجرة \_ ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم . ٢٦ هم ﴿ الذين صبروا ﴾ على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. ٣٠ ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ﴾ لا ملائكة ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾ العلماء بالتوراة والإنجيل ﴿ إن كنتم لا تعلمون ﴾ ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد عَيْلِكُمْ . 22 ﴿ بالبينات ﴾ متعلق بمحذوف أي: أرسلناهم بالحجج الواضحة ﴿ والزبر ﴾ الكتب ﴿ وأنزلنا إليك الذكر ﴾ القرآن ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهـم ﴾ فيــه مــن الحلال والحرام ﴿ولعلهم يتفكـرون﴾ في ذلـك فيعتبرون. 20 ﴿ أَفَأَمَنَ الذينَ مَكُرُوا ﴾ المكرات ﴿ السيئات ﴾ بالنبي عَلِيلةً في دار الندوة من تقييده يَعْلَمُونَ ١ اللَّهِ مِنَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ١ أو قتله أو إخراجه كها ذكر في «الأنفال» [ في وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيّ إِلَيْهِمْ فَسْعُلُواْ قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يُمَكِّرُ بِكُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَيُثْبَتُوكُ أو يقتلوك أو يخرجوك...» الآية ] ﴿أَن يُخسـف أَهْلَ ٱلدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ وَالزُّبُرِ الله بهم الأرض﴾ كـ« قــارون» [كما سيــأتي في آخر سورة «القصص» ص ٥١٧] ﴿أُو يأتيهم وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّحْ كِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ العذاب من حيث لا يشعرون﴾ أي: من جهة لا يَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تخطر ببالهم وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يُقَدّرون [1] ذلك. 13 ﴿أُو يَأْخُذُهُم فِي ا يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ تقلبهم﴾ في أسفـارهــم للتجـــارة ﴿ فها هـــم بمعجزين ﴾ بفائتين العذاب. ٤٧ ﴿ أَو يأخذهــم لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَكَ هُم على تخوف﴾ تَنَقَّـص ِ شيئـًا فشيئـًا حتى يهلـــك إِيمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخُونِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ الْمُعْرِينَ ﴿ إِنَّ كُمْ الجميع، حال من الفاعل أو المفعول ﴿ فَإِنْ رَبُّكُمُ لرؤوف رحيم﴾ حيث لم يعــاجلهــم بــالعقــوبــة. لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ 14 ﴿ أُو لَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيَّءٌ ﴾ له يَتَفَيَّوُاْ ظِلَنَاهُ مِن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدُا لِلَّهِ وَهُمَّ ظل كشجرة وجبل ﴿ تتفيأ ﴾ تتميَّل [ وفي قراءة: « يتفيأ » بالياء ] ﴿ ظلاله عن اليمين والشمائل ﴾ دَ يُحرُونَ ١٥٠ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جمع « شمال » أي: عن جانبيهما أول النهار وآخره ﴿ سجداً لله ﴾ حال أي: خاضعين له بما يراد منهم مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَنَّهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ٢ ﴿ وهم ﴾ أي: الظلال ﴿ داخرون ﴾ صاغـرون، نُزِّلُوا منزلة العقلاء. 19 ﴿ ولله يسجــد مــا في السهاوات وما في الأرض من دابة﴾ أي: نَسَمَةٍ تدب عليها، أي: يخضع له بما يراد منه، وغُلَّبَ في الإتيان بـ « ما » ما لا يعقل لكثرته ﴿ والملائكـة ﴾ خصهم بالذكر تفضيلاً ﴿ وهـم لا يستكبرون ﴾ يتكبرون عن عبادته. [ ١ ] قوله: ( يقدرون ذلك ) هو هكذا بثبوت النون كها في المخطوطة الثانية. وجاء في المخطوطة الأولى والنسخ المطبوعة الأخرى ـ ( يقدّروا ، ـ بحذف النون. وقد وجه ذلك العلامة الصاوي وشيخه والجمل؛ في حاشيتيهما بأنها مجزومة لأنها بدل من «يكونوا» والمبدل من المجزوم مجزوم، أو أن النون حدَّفت تخفيفاً. وهذا توجيه ضعيف. فالصواب هو ما أثبتناه هنا أي: ﴿ يقدرون ﴾ بثبوت النون مرفوعاً ، لأن هذه الجملة ليست بدلاً مِن التي قبلها، بل هي في محل نصب خبر « كان» أي: « لم يكونوا مقدرين « ومثلها قوله تعالى في سورة « المؤمن »: ﴿ بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً ﴾ فجاءت ( ندعو ) غير مجزومة.

· O ﴿ يَخَافُونَ﴾ أي: الملائكة حال من ضمير «يستكبرون» ﴿ربهم من فوقهم﴾ حال من «ربهم» أي: عالياً عليهم ﴾ بالقهر ﴿ ويفعلون ما يؤمرون﴾ به. ٥١ ﴿ وقال الله لا تتخذوا إلَّهين اثنينَ ﴾ تأكيد ﴿ إنما هو إلَّه واحد ﴾ أتى به لإثبات الإلهية والوحدانية ﴿ فإياي فارهبون﴾ خافون دون غيري، وفيه التفات عن الغيبة. ٥٢ ﴿ وله ما في السماوات والأرض﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿وله الدين﴾ الطاعة ﴿واصباً ﴾ دائماً ، حال من « الدين » والعامل فيه معنى الظرف [ وهو الاستقرار المفهوم من الجار والمجرور أي: استقر الدين لله دائماً ] ﴿أَفْغِيرِ الله تتقونَ﴾ وهو الإلّــه الحق ولا إلّــه غيره؟ والاستفهــام ﴾ للإنكار والتوبيخ. ٥٣ ﴿ وما بكم من نعمة فمن ﴾ الله﴾ لا يــأتي بها غيره، و « مـــا » شرطيـــة أو موصولة ﴿ثم إذا مسكم﴾ أصابكم ﴿الضر﴾ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الفقر والمرض ﴿ فإليه تجأرون ﴾ ترفعون أصواتكم \* وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَنْخَذُوٓا إِلَـٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدُّ بالاستغاثة والدعاء ولا تدعـون غيره. 02 ﴿ثُم إذا كشف الضر عنكم إذا فسريسق منكم بسربهم فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَهُ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ مُ يشركون﴾. ٥٥ ﴿ليكفروا بما آتيناهم﴾ مـن النعمة ﴿ فتمتعوا ﴾ باجتماعكم على عبادة الأصنام ، وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ نَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن أمرُ تهديد ﴿ فسوف تعلمون ﴾ عاقبة ذلك. نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ مُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ رَبِي ٥٦ ﴿ويجعلــون﴾ أي: المشركـــون ﴿لما لا يعلمون﴾ أنها لا تضر ولا تنفع وهي: الأصنام مُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ ﴿نصيباً مما رزقنـاهـم﴾ مـن الحَرْث والأنعـام يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَكُهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ بقولهم: «هذا لله وهذا لشركائنا »، [وقيل: الضمير في «يعلمون» للأوثان وجَـرَى بـالـواو تَعْلَمُونَ رَبُّ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّتًا والنون مجرى من يعقل، والمعنى: « ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً مما رَزَقَنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ١٠٥ وَيَجْعَلُونَ رزقناهم»] ﴿ تالله لتسألن ﴾ سؤال توبيخ، وفيه لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ١٠ وَإِذَا بُشِّرَ التفات عن الغيبة ﴿عَمَا كُنتُمْ تَفْتُرُونَ ﴾ على الله من أنه أمركم بذلك. ٥٧ ﴿ وَيَجِعلُــونَ للهِ البِنــاتُ ﴾ أَحَدُهُم بِٱلْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِمْ مِنْ بقولهم: الملائكة بنات الله ﴿سبحانه﴾ تنزيهاً له عها زعموا ﴿ ولهم ما يشتهونـ ﴾ ـه أي: البنون، يَتُوْ رَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أَيُمُسِّكُهُ عَلَى و[ شبُّهُ ] الجملة في محل رفع [ خبر مقدم، و « ما » مبتدأ مؤخر ] أو [ في محل ] نصب بـ « يجعــل » ، المعنى: يجعلون له البنات التي يكرهونها ـ وهو منزه عن الولد ـ ، ويجعلون لهم الأبناء[١] التي يختارونها ، فيختصون بالأسني [والأرفع] كقوله: « فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون». ٥٨ ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثي ﴾ ٢٦ تولد له ﴿ ظُلَ ﴾ صار ﴿ وجهـ مسـوداً ﴾ متغيراً تغير مُغتَـمً ﴿ وهـ و كظيم ﴾ ممتليء غماً فكيـف تُنسب البنــات إليــه تعــالى؟. ٩٥ ﴿ يَتُوارى ﴾ يختفي ﴿ مِن القوم ﴾ أي: قومه ﴿ من سوء ما بشر به ﴾ خوفاً من التعيير، متردداً فيا يفعل به ا ﴿ أَيُسَكُه ﴾ يتركه بلا قتل ﴿ على ﴾ . [1] قوله: «الأبناء التي يختارونها»، هذا هو الصواب كما في المخطوطتين، لأن التأنيث باعتبار لفظ «الجهاعة». وقد تقدم نظير ذلك ص ٣٤٥. [7] قوله تعالى: ﴿وإذا بشر أحدهم بالأنثى﴾ الآيتين... هذا وصف دقيق لحال الجاهلية قبل الإسلام عندما يولد لأحدهم أنثى، فأنكر الله تعـالى =











﴿على هؤلاء﴾ أي: قومك ﴿ونزلنا عليك الكتاب﴾ القرآن ﴿تبياناً ﴾ بياناً ﴿لكل شيء ﴾ يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة ﴿وهدى﴾ من الضلالة ﴿ورحة وبشرى﴾ بالجنة ﴿للمسلمين﴾ الموحدين. • ٩ ﴿إِنَّ اللهِ يَأْمُرُ بِالْعَدَلُ ﴾ التوحيد أو الإنصاف ﴿والإحسان﴾ أداء الفرائض، أو : « أن تعبد الله كأنك تراه » كما في الحديث [ الذي أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب مرفوعاً ] ﴿ وإيتاء ﴾ إعطاء ﴿ ذي القربي ﴾ القرابة ، خصة بالذكر اهتماماً به ﴿ وينهى عن الفحشاء ﴾ الزنا ﴿ والمنكر ﴾ شرعاً من الكفر والمعاصي ﴿ والبغي ﴾ الظلم للناس، خصه بـالـذكـر اهتاماً كما بدأ بالفحشاء كذلك ﴿يعظكم ﴾ بالأمر والنهي ﴿ لعلكم تَذَّكَّ رون ﴾ [ بتشـديــد الذال] تتعظون، فيه إدغام التاء في الأصل في عَلَىٰ هَنَوُلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ تِبْيَنَا لِـ كُلِّ شَيْءٍ الذال، [ وفي قراءة بتخفيف الذال مفتوحة ] ، وفي وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُنُ « المستدرك» [ للحاكم ] عن ابن مسعود [ قال: ] « وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر ». بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٩١ ﴿ وأوفوا بعهـ د الله ﴾ مـن البيـع والأيمان وغيرها ﴿إذا عاهـدتم ولا تنقضـوا الأيمان بعــد ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٢٠ تُوكيدها﴾ تــوثيقهــا ﴿وقــد جعلتم الله عليكــم وَأُونُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدُمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ كفيلاً ﴾ بالوفاء حيث حلفتم به، والجملـة حـال ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلُمُ مَا تَفْعُلُونَ ﴾ تهديد لهم. تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ ۹۲ ﴿ ولا تكونوا كالتي نقضت ﴾ أفسدت ﴿غَرَلُما﴾ ما غزلته ﴿من بعد قوة﴾ إحكام له مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وَلَا تَكُونُواْ كَآلَتِي نَقَضَتْ غَزْلَمَا مِنُ وبرم ﴿أَنكَاثاً ﴾ حـال جم « نِكْـث » وهــو مــا بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا تَخْذُونَ أَيْمَنكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن ينكث أي: يُحَلُّ إحكامُـه. وهــي امــرأة حمقــاء [ قليلة العقل] من مكة [ اسمها: «رَيْطَـةُ بنــت تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّكَ يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ع عمرو »] كانت تغــزل طــول يــومهــا ثم تنقضــه وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠٠ ﴿تتخذون﴾ حال من ضمير «تكونوا» أي: لا تكونوا مثلها في اتخاذكم ﴿ أَيمانكم دخلاً ﴾ هو ما وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لِحُعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءً يدخل في الشيء وليس منه ، أي: [ لا تحلفوا غشاً و] فساداً وخديعة ﴿بينكـم﴾ بـأن تنقضـوهــا وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ﴿أَنَّ ﴾ أي: لأن ﴿تكون أمة ﴾ جماعة ﴿هي أربى ﴾ أكثر ﴿من أمة ﴾ وكانـوا يحالفـون الحلفاء، فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز ، نقضوا حلف أولئك وحالفوهم، [ وهذا نهي للمسلمين عن العودة إلى ما كانوا عليه في الجاهلية ] ﴿ إنما يبلوكم﴾ يختبركم ﴿ الله به ﴾ : بما أمر به من الوفاء بالعهد لينظر المطيع منكم والعاصي ، أو : بكون أمة أربى [ وأكثر من أخرى ] لينظر أتفون أم لا ﴿وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ﴾ في الدنيا من أمر العهد وغيره ، بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي. ٩٣ ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ﴾ أهل دين واحد ﴿ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن﴾ يوم القيامة سؤال تبكيت [ أي: غلبةٍ بالحجة لإفحامهم] ﴿عَمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ﴾ لتجازَوْا عليه.

٩٤ ﴿وَلَا تَتَخَذُوا أَيَانَكُم دَخَلًا بِينَكُم﴾ [١] كوره تأكيداً [ أي: لا تعقدوا الأيمان مع الانطواء على الخديعة ] ﴿فَتَزَلَ قدم ﴾ أي: أقدامكم عن محجة الإسلام ﴿ بعد ثبوتها ﴾ استقامتها عليها ﴿ وتذوقوا السوء ﴾ أي: العذاب ﴿ بما صددتم عن سبيل الله ﴾ أي: بصدكم عن الوفاء بالعهد، أو بصدكم غيركم عنه لأنه يستن بكم ﴿ ولكم عذاب عظيم ﴾ في الآخرة. ٩٥ ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهِدَ اللَّهُ ثَمْناً قَلْيلاً ﴾ من الدنيا بأن تنقضوه لأجله ﴿ إن ما عند الله ﴾ من الثواب ﴿ هو خير لكم ﴾ مما في الدنيا ﴿إن كنتم تعلمون ﴾ ذلك فلا تنقضوا. ٩٦ ﴿ مَا عِندَكُ ﴾ من الدنيا ﴿ ينف د ﴾ يفنى ﴿ وما عند الله باق﴾ دائم ﴿ وليجزين ﴾ بالياء والنون ﴿الذين صبروا ﴾ على الوفاء بـالعهـود وَلَا يُغَيِّذُواْ أَيْمَانُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمُ بُعَدَ ثُبُوتِهَا ﴿أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ «أحسن» وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ بمعنى: « حسن » [ أي: أجـراً حسنــاً أو : أجـراً مضاعفاً ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعـف عَظِيمٌ ١٥٠ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ « والله يضاعف لمن يشاء » ]. ۹۷ ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾ قيل: هي حياة الجنة وَمَاعِنَدُ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ [قاله مجاهد]، وقيل: [هـي الحيـاة] في الدنيــا بالقناعة [قاله الحسن البصري]، أو الرزق الحلال مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْهَى [قاله ابن عباس وغيره] ﴿ولنجزينهم أجـرهــم بأحسن ما كانوا يعملون﴾. وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنْحَيِينَهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم ٩٨ ﴿ فَإِذَا قَرَأَتُ القَرآنَ ﴾ أي: أردت قراءته بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذَ ﴿ فاستعد بالله مـن الشيطـان الرجيم ﴾ أي: قــل ر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٥. بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَسُلْطَانٌ عَلَى ٩٩ ﴿إنه ليس له سلطان﴾ تسلط [ بالإغواء ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ إِنَّهَا اللَّهَا سُلْطَكْنُهُ والكفـــر] ﴿على الذيــــن آمنـــــوا وعلى ربهم يتوكلون). عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عِ مُشْرِكُونَ ﴿ إِذَا • • ١ ﴿ إنما سلطانه على الذين يتولونه ﴾ بطاعته [أي: يطيعونه، يقال: «توليتُه» أي: أطعتُه، ﴾ بَدَّلْنَا ءَايَةُ مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ و « توليتُ عنه » أي: أعرضتُ عنه وتـركتُـه] ﴿ والذين هـم بـه ﴾ أي: الله ﴿ مشركـون ﴾ [ وقيل: ضمير « به » يرجع إلى الشيطان، والمعنى: الذين هم من أجله وبسببه مشركون بالله تعالى كافرون]. 1 • 1 ﴿ وَإِذَا بِدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً ﴾ بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد ﴿ وَاللَّهَ أَعَلَم بما ينزل قالوا ﴾ أي: الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم. [1] قوله تعالى: ﴿ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم﴾. ارجع إلى تعليقنا حول والأيمان، ص ١٥٤.

﴿إنما أنت مفتر ﴾ كذاب تقوله من عندك ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ حقيقة القرآن وفائدة النسخ. ١٠٢ ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ نزَّله روح القدس ﴾ جبريل ﴿ من ربك بالحق ﴾ متعلق بـ « نزل » ﴿ ليثبت الذين آمنوا ﴾ بإيمانهم به ﴿ وهدى وبشرى للمسلمين ﴾. ٣٠١ ﴿ ولقد ﴾ للتحقيق[١] ﴿ نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه ﴾ القرآن ﴿ بشر ﴾ وهو قَيْنٌ[٢] [ أي: حَدَّاد ] نصراني كان النبي عَيْلِيُّهُ يدخل عليه ، قال تعالى: ﴿ لسان ﴾ لغة ﴿ الذي يلحدون ﴾ [ بضم الياء وكسر الحاء ، من « ألْحَـدَ » . وبفتحها من «لَحَدَ»، أي: ] يميلون ﴿إليه ﴾ أنه يُعَلِّمه ﴿أُعجمي وهذا ﴾ القرآن ﴿لسان عـربي مبين ﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِّ بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُعَلِّمُونَ اللَّهِ قُلْ نَزَّلَهُ ذو بيان وفصاحة، فكيف يعلّمه أعجمي؟. 1.5 ﴿إِن الَّذِينِ لَا يَــؤُمنَــونَ بِـآيــاتُ اللَّهِ لَا رُوحُ ٱلْفُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَيِّقِ لِيُنَبِّتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴿ يهديهم الله ولهم عذاب أليم ﴾ مؤلم. م ١٠٥ ﴿ إنما يفتري الكذب الذين لا يــؤمنــون وَهُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بآيات الله﴾ القرآن، بقولهم: هذا من قول البشر ﴿ وأولئك هم الكاذبون ﴾ والتأكيـد بـالتكـرار إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ Q و ﴿ إِنَّ » رَدٌّ لقولهم: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مَفْتُر ». وَهَنَدَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ١٠٦ ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه ٢٦] إلا من أكره ﴾ على التلفظ بالكفر فتلفظ به ﴿ وقلبه ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِى مطمئن بالإيمان﴾ [ فلا شيء عليه ]، و « مَـن » ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُـمُ مبتدأ، أو شرطيــة، والخبر أو الجواب [ محذوف تقديره]: « لهم وعيد شديد » دل على هذا: ٱلْكَنْدِبُونَ ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْهِ ۗ إِلَّا ﴿ وَلَكُنَّ مِن شُرِّحِ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ له أي: فَتَحَهُ ووسّعه، يعني: طابت به نفسه ﴿ فعليهم غضب من مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بِٱلْإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ ﴿ الله ولهم عذاب عظيم ﴾ . بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ١٠٧ ﴿ ذلك﴾ الوعيد لهم ﴿ بِأَنَّهُمُ استحبوا الحياة الدنيا﴾ اختاروها ﴿على الآخرة وأن الله لا عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَ عَلَى 🛚 يهدي القوم الكافرين 🏶 . ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ١] قوله: ﴿ للتحقيقِ ﴿ القاعدة أنْ ﴿ قد ﴾ إذا جاء بعدها فعل مضارع تكون للتقليل، ولا يرى بعض النحويين في هذه القاعدة استثناءً ، ولقد فصَّلنا القول في هذه المسألة في تعليقنا ص ٤٦٩. [ ٣ ] قوله: ﴿ هُو قَينِ ﴾ اسمه ﴿ بلعام ﴾ ، رومي نصراني ، كان قيناً أي: حداداً بمكة وقيل: سلمان الفارسي. وقيل غيرهما قال القرطبي: والكل محتمل فإن النبي ﷺ ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمه الله. وقال أبو جعفر النحاس في ناسخُه: وهذه الأقوال ليست متناقضة. ونقول: لا غرابة في جلوسه ﷺ إلى أهل الكتاب وإلى غيرهم فهو مبعوث للعالمين ومأمور بتبليغ رسالته إلى كل من يستطيع الوصول إليه. [ ارجع إلى تعليقنا حول معنى ، القين ، ص ٢٣٤ ]. [٣] قوله تعالى: ﴿من كفر بعد إيمانه﴾ الآية، المرتد هو: الذي يكفر بعد إسلامه ولو هازلاً طائعاً غير مكره. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته. أو اتخذ له صاحبة أو ولداً فهو كافر. وكذلك يكفر كل من ادعى النبوة، أو صدق من ادعاها، أو جحد نبياً من الأنبياء أو كتاباً من كتب الله أو شيئاً منه. ومن جحد الملائكة أو البعث أو سب الله أو رسولاً من رسله. ويكفر كذلك كل من استهزأ بــالله =

١٠٨ ﴿ أُولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ﴾ عما يراد بهم. ١٠٩ ﴿ لا جرم ﴾ [1] حقاً ﴿ أنهم في الآخرة هم الخاسرون ﴾ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. • ١٩ ﴿ ثُمْ إِنْ رَبِّكَ لَلَّذِينَ هَاجِرُوا ﴾ إلى المدينة ﴿ مَـن بعد ما فتنوا ﴾ [بالبناء للمفعول أي: ] عذبوا وتلفظوا بالكفر ، وفي قراءة: بالبناء للفاعل، أي: كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان ﴿ثم جاهدوا وصبروا ﴾ على الطاعة ﴿إن ربك من بعدها ﴾ أي: الفتنة ﴿ لغفور ﴾ لهم ﴿ رحيم ﴾ بهم، وخبر « إنَّ » الأولى دل عليه خبر الثانية. ١١١ اذكر ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل ﴾ تحاج ﴿عن نفسها ﴾ لا يهمها غيرها وهو يوم القيامة ﴿ وَتُوفِّي كُلِّ نَفْسُ ﴾ جزاء ﴿ مَا عَمَلَتَ وَهُمَ لَا ا أُوْلَدَيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ يظلمون﴾ شيئاً. وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ لَا خَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴿ قرية ﴾ هي مكة والمراد أهلها ﴿ كانت آمنــة ﴾ أُهُمُ ٱلْخُنْسِرُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ إِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ من الغــارات لا تهاج ﴿مطمئنــة﴾ لا يحتــاج إلى الانتقال عنها لضّيق أو خوف ﴿ يـأتيهـا رزقهـا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ رغداً ﴾ واسعاً ﴿من كل مكان فكفرت بـأنعـم الله ﴾ بتكذيب النبي علي ﴿ فأذاقها الله لباس إِ بَعْدِهَا لَغَـفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ \* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ الجوع﴾ فَقُحطُوا سبع سنين [كما سيأتي تبيانه في تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفَّنَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ سورة « الدخان » ص ٦٥٧ ] ﴿ والخوف ﴾ بسرايا النبي ﷺ ﴿ بُمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ . لَا يُظْلَمُونَ ١١٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً ١١٣ ﴿ ولقد جاءهم رسول منهــم ﴾ محمد عليه مُطْمَيِّنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَـٰذُهُمُ العَـٰذَابِ ﴾ الجوع والخوف ﴿ وهم ظالمون ﴾ . بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْحُوعِ وَٱلْخُوفِ مِكَ 112 ﴿ فَكُلُوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ ثما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله﴾. كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ أو كتبه أو رسله بفعل صريح أو قول أو وجد منه فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلْمِدُونَ ١٠٠٠ فَكُلُواْ امتهان للقرآن. ويكفس أيضاً من قال عن نفسه: يهودي، أو نصراني ـ أو مجوسي. أو لا ديني، أو ملحد مِّ رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبُ وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ـ أو بريء من الإسلام، أو القرآن. ويكفر أيضاً من لم يُكفّر من دان بغير الإسلام. أو شك في كفرهم أو صحَّح مذهبهم. ومن اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يُعبدُ فيها ، وأن ما يفعله اليهود والنصارى هو عبادة لله وطاعة له ولرسوله فهو كافر ، ومن قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان فقد كفر . ا \_ هـ. (من « الإقناع » للعلامة الحجاوي المقدسي الحنبلي بتصرف). فعلى المسلم أن يجتنب كل فعل أو قول أو اعتقاد يؤدي إلى الكفر. ومن وقع في شيء من ذلك فليجدد إسلامه، بأن يقول: أشهد أن لا إلَّه إلا الله وأشهد أن محداً عبده ورسوله. وليستغفر الله تعالى، فلا شيء أغلى وأشرف وأكرم من الإيمان. [ارجع إلى تعليقنا حول حكم النكاح بعد ارتداد أحد الزوجين ص ٧٣٧]. [1] قوله تعالى: ﴿لا جرم﴾، ارجع إلى تعليقنا حول معناه وإعرابه ص ٢٨٧. 

🤉 ﴿إِنْ كَنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبِدُونَ﴾ . 110 ﴿ إنما حرم عليكم الميتة [1] والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور \*11 ﴿ وَلا تَقُولُوا لما تَصِفُ أَلسَنتُكُم ﴾ أي: لوصف ألسنتكم ﴿ الكذب هذا حلال وهذا حرام ﴾ لِمَا لم يحلّه الله ولم يحرمه ﴿ لتفتروا على الله الكذب﴾ بنسبة ذلك إليه ﴿ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحــون﴾ [ قــال ابــن كثير : ويدخل في معنى هذه الآية كل من ابتدع بدعة أو حلل شيئاً مما حرم الله، أو حرم شيئاً مما أباح الله إ بمجرد رأيه وتشهيه]. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّكَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ 11٧ لهم ﴿متاع قليل﴾ في الدنيا ﴿ولهم﴾ في وَالدَّمَ وَخَمْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِي عَلَىٰ ٱضْطُرَّ الآخرة ﴿عذاب أليم﴾ مؤلم. ١١٨ ﴿وعلى الذيــن هـــادوا﴾ أي: اليهـــود غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ آللَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ } وَلَا تَقُولُواْ لِمَا « وعلى الذين هادوا حرمنــا كــل ذي ظُفُــر » إلى تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَرَامٌ لِّيَفْتَرُواْ آخرها ﴿وما ظلمناهم﴾ بتحريم ذلك ﴿ولكـن عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ كانوا أنفسهم يظلمون﴾ بارتكاب المعاصي الموجبة لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّهِمُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ 114 ﴿ثُمْ إِنْ رَبِكُ لِلَّذِينَ عَمْلُوا السَّوَّ ﴾ [أي:] الشرك [قاله ابن عباس، أو جميع وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ المعاصي] ﴿بجهالة ثم تابوا﴾ رجعوا ﴿من بعد وَمَا ظَلَمْنَنَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ أَمُ ذلك وأصلحوا﴾ علمهم [وأقعلوا عما كانوا فيه من الكفر ] ﴿إِنْ رَبُّكُ مِنْ بَعْدُهَا ﴾ أي: الجهالة إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَّةِ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ أو التوبة ﴿لغفور ﴾ لهم ﴿رحيم ﴾ بهم. [ قال ابن ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١ كثير، قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ •١٢٠ ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيمِ كَانَ أَمَةً ﴾ إماماً قدوة جامعاً لخصال الخير ﴿قانتاً ﴾ مطيعاً ﴿لله حنيفاً ﴾ مائلاً ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِهِ ٱجْتَبَلُهُ وَهَـدَنَّهُ إِلَى إلى الدين القيم [أي: مـوحَّـداً] ﴿ وَلَمْ يَـكُ مَـنَ المشركين﴾ [وقد زعم كل فريق أنهم كانــوا على دينه وهم مشركون كافرون، فردّ الله قولهم بهذه الآية وبقوله تعالى: في سورة « آل عمران»: « ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » ]. ١٣١ ﴿ شَاكِراً لأنعمه اجتباه ﴾ اصطفاه [ بالنبوة والرسالة ] ﴿ وهداه إلى صراط مستقيم ﴾ [ هو الإسلام ]. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميئة ...﴾ الآية تقدم تفسير مثل هذه الآية وهي الآية الثالثة من سورة والمائدة ، ص ١٣٥ فارجع إليه. [ ٢ ] قوله: و في آية...، إلخ، هي الآية ١٤٦ من سورة والأنعام ، ص ١٨٨.

١٣٢ ﴿ وَآتيناه ﴾ فيه التفات عن الغيبة ﴿ في الدنيا حسنة ﴾ هي الثناء الحسن في كل أهل الأديان[١] ﴿ وإنه في الآخرة { لمن الصالحين ﴾ الذين لهم الدرجات العلى [أي: معهم في أعلى الجنان]. ١٢٣ ﴿ثُمْ أُوحِينَا إليك﴾ يا محمد ﴿أَنْ اتبع ملة﴾ دين ﴿إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾ كرره رداً على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه. ١٣٤ ﴿ إنما جعل السبت ﴾ فُرِضَ تعظيمه ﴿ على الذين اختلفوا فيه ﴾ على نبيهم وهم اليهود ، أمروا أن يتفرغوا للعبــادة يوم الجمعة فقالوا: لا نريده، واختــاروا السبــت فشدد عليهم فيه ﴿وإن ربـك ليحكـم بينهـم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾ مــن أمــره إ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ وَءَا تَلْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَّةً وَإِنَّهُ بأن يثيب الطبائع ويعبذب العباصي بسانتهاك إِ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ ثُنَّ أُوَّحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ١٢٥ ﴿ ادع ﴾ النـاس يــا محمد ﴿ إلى سبيـــل ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمِ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ربك﴾ دينه ﴿بالحكمة﴾ بالقـرآن ﴿والموعظـة الحسنة ﴾ مواعظه [أي: مواعـظ القـرآن]، أو: إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ القول الرفيق [أي: الذي فيه رفق بالناس] ﴿ وجادلهم بالتي ﴾ أي: بـالمجــادلــة التي ﴿ هــي لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ أحسن ﴾ كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ حججه ﴿إن ربك هو أعلم﴾ أي: عالم ﴿ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴾ فيجازيهم، وهذا وَجَندِهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن قبل الأمر بالقتال. صَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّ عَالَبْتُمُ ١٣٦ ونـــزل لمــا قتـــل حمزة [ في معـــركـــة « أحد » ] ومُثِّل به فقال ﷺ وقد رآه « لأمثلن فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم بِهِ عَ وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ بسبعين منهم مكانك»: ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم﴾ عن الانتقام ﴿ لهو ﴾ لِلصَّدِيرِينَ ﴿ وَأَصَّبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ أي: الصبر ﴿خير للصابريـن﴾ [٢] فَكَـفُّ عَلِيلًا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْـُكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللهَ مَعَ وكفَّر عـن يمينــه، رواه البــزار [ وغيره عــن أبي هريرة رضي الله عنه ]. ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُعۡسِنُونَ ﴿ ١ ١٣٧ ﴿وَاصْبُرُ وَمَا صَبُرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ بتوفيقه ﴿ وَلا تَحْزَنَ عَلَيْهُم ﴾ أي: الكفار إن لم يــؤمنــوا لحرصك على إيمانهم ﴿ولا تك في ضيق مما يمكرون﴾ أي: لا تهتم بمكرهم فأنا ناصرك عليهم. ١٢٨ ﴿ إِنَ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾ الكفر والمعاصي ﴿ والَّذِينَ هُمْ مُحْسَنُونَ ﴾ بالطاعة والصبر بالعون والنصر . [1] قوله: ﴿ أَهُلَ الأَدْيَانِ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ الأَدْيَانِ ﴾ ص ٢٤٥. [7] قوله تعالى: ﴿ خَيْرِ للصابرين ﴾ ، ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ معاني الصبر ، ص ٦٠٧.



﴿ شديد ﴾ أصحاب قوة في الحرب والبطش ﴿ فجاسوا ﴾ ترددوا لطلبكم ﴿ خلال الديار ﴾ وسط ديار كم ليقتلوكم ويسبوكم ﴿ وَكَانَ وَعَداًّ مَفْعُولاً ﴾ [حاصلاً ] و [قيل]: قد أفسدوا الأولى بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس، [ وهذا غير صحيح لأن زكريا كان وقت ولادة المسيح، أما جالوت فقد قتله داود وهو في جيش طالوت قبل المسيح بزمن طويل، فكيف يكون قتلهم زكريا سبباً لبعث جالوت عليهم ]؟ ٦ ﴿ثُمْ رددنا لكم الكرة ﴾ الدولة والغلبة ﴿عليهم ﴾ بعد مائة سنة بقتل جالوت ﴿ وأمددناكم بـأمـوال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً ﴾ عشيرة. ٧ وقلنـا: ﴿إن أحسنتم﴾ بـالطـاعـــة ﴿ أَحْسَنُمُ لَانْفُسِكُم ﴾ لأن ثوابه لها ﴿ وَإِنْ أَسَامُ ﴾ بالفساد ﴿ فلها ﴾ إساءتكم ﴿ فإذا جـاء وعــد ﴾ لَّ شَدِيدٍ فَحَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا مَّفْ عُولًا رَثِي المرة ﴿ الآخرة ﴾ بعثناهم ﴿ ليسوؤوا وجوهكم ﴾ يحزنوكم بالقتل والسبي حزناً يظهر في وجــوهكــم مُمَّ رَدَدْنَا لَـكُرُ ٱلْـكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمُ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ ﴿ وَلَيْدَخُلُوا الْمُسْجِدُ ﴾ بيت المقـدس فيخـربـوه وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا ﴿ إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ﴿ كَمَا دَخُلُوهُ ﴾ وخربوه ﴿أُولُ مَـرة وليتبروا ﴾ يهلكوا ﴿ مَا عَلُوا ﴾ غلبوا عليه ﴿ تَتَبَيُّراً ﴾ هلاكــاً ا وَإِنَّ أَسَأْتُمُ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُـدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتُعُواْ [قيل: إن الذي خرب بيت المقدس الخراب الثاني وُجُوهَكُرْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَنَّةٍ هو «طيطوس» الروماني. والصحيح أنه لا دليل على شيء من ذلك فالتوقف أولى ] و [ قيل ] : قد ا وَلِيُتَ بِرُواْ مَاعَلُواْ تَتَبِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمُكُو ۖ أفسدوا ثانياً بقتــل يحبي، فبعــث عليهــم بختنصر فقتل منهم ألوفأ وسبسي ذريتهم وخمرب بيست وَ إِنْ عُدَيُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنْفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ المقــدس. [وهـــذا أيضــاً غير صحيــــح لأن بين ِ ۚ إِنَّ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهَدِى لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ « بختنصَّر » و « يحيي » ستائة عام ] . ٨ وقلنــا في الكتاب: ﴿عسى ربكم أن يرحمكم﴾ بعد المرة ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ وَأَنَّ الثانية إن تبتم ﴿ وإن عدتم ﴾ إلى الفساد ﴿ عدنا ﴾ إلى العقوبة، وقد عادوا بتكذيب محمد عَلِيْكُ فَسُلُّطَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا رَبِّ عليهم بقتل « قريظة » ونفي « بني النضير » وضرب وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ بِٱلْخَــيَّرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ الجزية عليهم ﴿ وجعلنا جهنم للكافريــن حصيراً ﴾ محبساً وسجناً . ٩ ﴿إن هذا القرآن يهدي للتي﴾ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَ الَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنَ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ أي: الطريقة التي ﴿ هي أقوم ﴾ أعدل وأصـوب ﴿ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصــالحات أن لهم أجراً كبيراً ﴾. • 1 ﴿وَ ﴾ يخبر ﴿أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا ﴾ أعددنا ﴿لهم عذاباً ألياً ﴾ مؤلماً هو النار . 11 ﴿ويدع الإنسان بالشر﴾ على نفسه وأهله إذا ضجر ﴿دعاءه﴾ أي: كدعائه له ﴿بالخير وكان الإنسان﴾ الجنس ﴿ عجولاً ﴾ بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته ، [قال عَلَيْتُم : « لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقـوا من الله ساعة يُسْأَل فيها عطاء فيستجيب لكم» رواه مسلم وأبو داود ]. ١٢ ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين ﴾ دالتين على قدرتنا ﴿ فمحونا آية ﴾ . قد بعث إليه: ففتح لنا. فإذا أنا بابني الخالة يحبي وعيسى، فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السهاء الثالثة فاستفتح جبريل فقيـــل: مــن أنـــــــ؟

﴾ ﴿الليل﴾ طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه، والإضافة للبيان ﴿وجعلنا آية النهار مبصرة﴾ أي: مبصراً فيها بالضوء ﴿ لِتَبْتَغُوا ﴾ فيه ﴿ فضلاً من ربكم ﴾ بالكسب ﴿ ولتعلموا ﴾ بها ﴿ عدد السنين والحساب ﴾ للأوقات ﴿ وكل شيء ﴾ ﴿ يحتاج إليه ﴿ فصلناه تفصيلاً ﴾ بيناه [ في القرآن] تبييناً ، [ فلا عذر لكم إن ضللتم بعده]. ١٣ ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره ﴾ عمله يحمله ﴿ في عنقه ﴾ خص بالذكر لأن اللزوم فيه أشد ، وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة كم مكتوب فيها شقي أو سعيد ﴿ونخرج له يوم القيامة كتاباً ﴾ مكتوباً فيه عمله ﴿يلقاه منشــوراً ﴾ صفتــان لــ « كتــابــاً ». 12 ويقال له: ﴿ اقرأ كتابك كفي بنفسك ﴿ اليوم عليك حسيباً ﴾ محاسباً . ١٥ ﴿ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ﴾ لأن ثواب اهتدائه له ﴿ ومن ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ ضل فإنما يضل عليها﴾ لأن إثمه عليهـا ﴿ولا وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَكُ تـــزر ﴾ نفس ﴿ وازرة ﴾ آئمة أي: لا تحمـــل ﴿ ﴿ وَزَرَ ﴾ نَفُسَ ﴿ أُخْرَى وَمَا كُنَا مَعَذَبِينَ ﴾ أحداً تَفْصِيلًا ١١٥ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَنَّبِرَهُ فِي عُنُقِهِ -{﴿حتى نبعث رسولاً﴾ يبين لــه مــا يجب عليــه. ا 👣 ﴿ وَإِذَا أَرِدْنَا أَنْ نَهَلَكُ قَرِيَّةً أَمْرِنَا مَتَرْفَيْهَا ﴾ وَتُخْرِجُ لَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ كِتَنْبًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ١٠٥٥ أَقْرَأُ مُنَعَّميها \_ بمعنى: رؤسائها \_ [ أمرناهم] بالطاعة كِتَنْبَكَ كَنَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَنِ ٱهْتَدَى على لسان رسلنا ﴿ ففسقوا فيها ﴾ فخرجوا عن أمرنا ﴿ فحق عليها القول ﴾ بالعذاب ﴿ فدمرناها فَإِنَّكَ يَهْنَدِى لِنَفْسِهِ ٤ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّكَ يَضِلُّ عَلَيْهَا تدميراً ﴾ أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. ١٧ ﴿ وَكُمُ أَي: كَثَيْرًا ﴿ أَهَلَكُنَا مِنَ القَرُونَ ﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُنْحَرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ الأمم ﴿ من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده رَسُولًا ١٥٥ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا خبيراً بصيراً ﴾ عالماً ببواطنها وظواهـرهـا، وبــه يتعلق: «بذنوب». ١٨ ﴿من كان يـريـد﴾ فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَتَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً ١ بعمله ﴿العاجلة ﴾ أي: الدنيا ﴿عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ♦ التعجيل له، بدل من «له» وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَنَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ بإعادة الجار ﴿ثم جعلنا له﴾ في الآخرة ﴿جهنم عِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا رَشِي مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا يصلاها 🏶 بدخلها. قال: جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: اللهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُلْهَا وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه، ففُتح لنا فإذا أنا بيوسف. وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، فَفَتَحَ لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخبر. ثم عرج بنا إلى السهاء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففُتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السهاء السادسة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السهاء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل. قيل: ومِن معك؟ فقال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم، فإذا هو مستند إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كلِّ يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من

حسنها، قال: فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة خسين صلاة، فنزلت حتى انتهيـت إلى مــوسى فقــال: مــا فــرض ربــك 😑



٢٦ ﴿ وآت﴾ أعط ﴿ ذا القربي ﴾ القرابة ﴿ حقه ﴾ من البر والصلة ﴿ والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ﴾ بالإنفاق ) في غير طاعة الله<sup>[1]</sup>. ٧٧ ﴿إِنَ المَبْذَرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِينَ﴾ أي: على طريقتهم ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانَ لَرَبُهُ كَفُوراً ﴾ شديد الكفر لنعمه فكذلك أخوه المبذر . ٢٨ ﴿ وإما تعرضن عنهم﴾ أي المذكورين من ذي القربي وما بعدهم فلم تعطهم ﴿ ابتغاء رحمة من ربك ترجوهـــا ﴾ أي: لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه ﴿ فقل لهم قولاً ميسوراً ﴾ ليناً سهلاً بأن تعدهم بـالإعطـاء إ عند مجيء الرزق. وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَ ٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرُ ۲۹ ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقـك ﴾ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ أي: لا تمسكها عن الإنفاق كـل المسـك ﴿ولا تبسطها ﴾ في الإنفاق ﴿ كل البسط فتقعد ملوماً ﴾ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ١٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ راجع للأول [أي: الإمساك] ﴿ محسوراً ﴾ منقطعـاً لا شيء عنــدك، راجـع للشــاني [أي: رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِنَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٣٠ ﴿إن ربك يبسط الرزق﴾ يوسعه ﴿لمن يشاء ويقدر ﴾ يضيقه لمن يشاء ﴿إنه كان بعباده خبيراً ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا تَعْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ بصيراً ﴾ عالماً ببواطنهم وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم. لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا رَبِّ ٣١ ﴿ ولا تقتلوا أولادكم ﴾ بالوأد ﴿ خشيـة ﴾ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَتِي نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ مخافـة ﴿إملاق﴾ فقـر ﴿نحن نـرزقهـم وإيـاكم إن قتلهم كان خطأ ﴾ إثماً ﴿كبراً ﴾ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ ٣٢ ﴿ ولا تقربوا الزنى﴾ أبلغ مــن: لا تــأتــوه كَانَ فَيْحِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي ﴿إنه كان فـاحشــة﴾ قبيحـــأ ﴿وســاء﴾ بئس حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَتِّي وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ع 🇡 ﴿ سبيلاً ﴾ طريقاً هو . ٣٣ ﴿ ولا تقتلــوا النفس التي حــــرم الله إلا اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا بالحق[١٦] ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لسوليــه ﴾ لوارثه ﴿سلطاناً ﴾ تسلطاً على القاتل ﴿فلا يسرف﴾ يتجاوز الحد ﴿في القتل﴾ بأن يقتل غير قاتله، أو [يقتله] بغير ما قتل به [ولا بأسوأ منه، حتى لو قَتَلَ بالتغريق في ماء عذب لم يُغَرَّقهُ في ماء ملح] ﴿إنه كان منصوراً ﴾. [ ١ ] قوله: « بالإنفاق في غير طاعة الله؛ هذا تعريف لمعنى « التبذير » فكل درهم ينفق في سبيل غير مشروع فهو تبذير . كالقهار والخمور والزنا وغيرها . وفاعل ذلك «مبذر» وهو من إخوان الشياطين، وليس بعد كلام الله تعالى كلام. فليحذر الناس الإنفاق في الحرام ولا يستهونوا الأمر فإنه عند الله عظيم. أما ﴿ الإسرافِ ﴿ فَهُو الْإِنْفَاقُ فَيَا هُو مُبَاحُ وَلَكُنْ زَيَادَةً عَلَى الحَاجَةُ ، ارجع إلى تعليقنا ص ١٨٦. [ ٢ ] قوله تعالى ﴿إلا بالحق﴾. لقد بينت السنة النبوية هذا الحق الذي لا يبقى معه للنفس حرمة، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: و لا يحل دم امرى. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رســول الله إلا بــإحــدى =



﴿ إِلَّا نَفُوراً ﴾ عن الحق. ٤٢ ﴿ قُلَى ﴾ لهم ﴿ لو كان معه ﴾ أي: الله ﴿ آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا ﴾ طلبوا [ أي: تلك الآلهة ] ﴿ إلى ذي العرش ﴾ أي: الله ﴿سبيلاً ﴾ ليقاتلوه. £ ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له ﴿وتعالى عما يقولون ﴾ من الشركاء ﴿علواً كبيراً ﴾. 22 ﴿ تسبح له ﴾ تنزهه ﴿ السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن ﴾ ما ﴿ من شيء ﴾ من المخلسوقـات ﴿ إلا يسبـح ﴾ متلبساً ﴿ بحمده ﴾ أي: يقول سبحان الله وبحمده ﴿ ولكن لا تفقهون ﴾ تفهمون ﴿ تسبيحهم ﴾ لأنه ليس بلغتكم ﴿إنه كان حلياً غفوراً ﴾ حيث لم إِلَّا نُفُورًا رَبِّي قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ ۖ وَالْهَـٰهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا يعاجلكم بالعقوبة. 4 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لَّا بْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ مُنْ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً♦ أي: ساتراً عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ لَكُ أَلَسَّمَ وَلَهُ ٱلسَّمَا وَاتُّ ٱلسَّبْعُ لك عنهم فلا يرونك. ٤٦ نزل فيمن أراد الفتك به علية 111 ﴿ وجعلنا وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ع على قلوبهم أكنة ﴾ أغطية ﴿أن يفقهوه﴾ من أن وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًّا غَفُورًا يفهموا القرآن، أي: فلا يفهمونه ﴿ وَفِي آذانهم وقراً ﴾ ثقلاً فلا يسمعونه ﴿وإذا ذكرت ربـك وَ إِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ في القرآن وحده ولنوا على أدبارهم نفوراً ﴾ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَ يَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ٧ ﴿ نحن أعلم بما يستمعون بــه ﴾ بسببــه مــن أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَآ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ الهزء ﴿إِذْ يَسْتَمْعُـُونَ إِلْيَـكُ ﴾ قَـُرَاءُتُـكُ ﴿وَإِذْ هم نجوی﴾ يتناجـون بينهـم، أي: يتحـدثـون فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿ إِنَّ نَحْنُ أَعْلَمُ ﴿إِذَ ﴾ بدل من ﴿إذ ﴾ قبله ﴿يقول الظالمون﴾ [أي: الكـافــرون] في تنــاجيهــم ﴿إنَّ مـــا بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ ﴿تَبَعُونَإِلَّا رَجَلًا مُسْحُورًا ﴾ مخدوعًا مغلَّـوبًا إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن لَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ 🗚 قال تعالى [رداً عليهـم]؛ ﴿انظـر كيـف ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ضربوا لك الأمثال﴾ بالمسحور والكاهن والشاعر ﴿ فَصْلُوا ﴾ بذلك عن الهدى ﴿ فَلَا يُستطيعُونَ ﴾ . . ١] قوله: « نزل فيمن أراد الفتك به عِلَيْظٍ » فقد أخِرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه والبيهقي في الدلائل وغيرهم عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزلت ﴿تبت بدا أبي لهب وتب﴾ أقبلت العوراء أم جيل بنت حرب بن أميه زوجة أبي لهب ولها ولولة وفي يدها فهـــر ، أي: حجر وهمي تقول ـ تعني محمداً عَلِيْكُم ـ : مُذَمّاً أَبَيْنَا ♦ ودينه قلينا ♦ وأمره عصينا ♦

ورسول الله ﷺ جالس وأبو بكر إلى جنبه، فقال أبو بكر لقد أقبلت هذه وإني أخاف أن تراك، فقال: ﴿ إنها لن تراني، وقرأ قرآناً اعتصم به.

فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي ﷺ فقالت: يا ابن أبي قحافة بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك، فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. ا \_ هـ وقول الصّديق أبي بكر لها: ما هجاك، صحيح لأن ما نزل في حقها كان قرآناً من كلام الله تعالى وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

﴿سبيلاً ﴾ طريقاً إليه 29 ﴿وقالوا ﴾ منكرين للبعث ﴿أإذا كنا عظاماً ورفاتاً ،إنا لمبعوثون خلقاً جديداً ﴾. • ٥ ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ كُونُوا حجارة أو حديداً ﴾ [إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرُّفات]. ٥١ ﴿ أو خلقاً مما يكبر في صدوركم ﴾ يعظم عن قبول الحياة \_ فضلاً عن العظام والرفات \_ فلا بد من إيجاد الروح فيكم ﴿ فسيقولون من يعيدنا ﴾ إلى الحياة ﴿ قُلُ الذي فَطْرَكُ ﴾ خلقكم ﴿ أُولُ مَرَةً ﴾ ولم تكونوا شيئًا، لأن القادر على البدء قادر على الإعادة بل هي أهون ﴿ فسينغضون﴾ يحركون ﴿ إليك رؤوسهم ﴾ تعجباً ﴿ ويقولون ﴾ استهزاءً ﴿ متى هو ﴾ أي: البعث ﴿ قل عسى أن يكون قريباً ﴾ [أي: هو آت لا محالة وكل آت قريب]. ۵۲ ﴿ يوم يدعوكم ﴾ يناديكم من القبور على لسان إسرافيل ﴿ فتستجيبون ﴾ فتجيبون دعوتــه إَسْبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْهَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ من القبور ﴿ بحمده ﴾ بأمره [وهـذا قـول ابـن عباس رضي الله عنهما]، وقيل: ولــه الحمـــد ﴿ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهِ \* قُلْ كُونُواْ جِارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وتظنـون إن ﴾ ما ﴿ لبثتم ﴾ في الدنيـــا ﴿ إلا أَوْ خَلْقًا مِّكَ يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قليلاً ﴾ لهول ما ترون. ٥٣ ﴿ وقــل لعبــادي ﴾ المؤمنين ﴿ يقولوا ﴾ للكفار [١] الكلمة ﴿ التي هـي قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ أحسن إن الشيطان ينزغ ، يفسد ﴿بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً ﴾ بيِّن العداوة، وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ [ قال قتادة السَّدوسي: يحق على كل مسلم عداوة يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا الشيطان، وعداوته أن تعاديه بطاعة الله]. ٥٤ والكلمة التي هي أحسن هي: ﴿ ربكم أعلم قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ بكم إن يشأ يرحمكم﴾ بالتوبة والإيمان ﴿أُو إِن ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا يشأ ﴾ تعذيبكم ﴿يعذبكم ﴾ بـالموت على الكفـر ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَـاكُ عَلَيْهِـمَ وَكَيْلًا ﴾ فتجبرهـم على مُبِينًا ﴿ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحُمُ كُمْ أَوْ إِن يَشَأْ الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال. ٥٥ ﴿ وربـك أعلم بمن في السماوات والأرض ﴾ فيخصهم بما شاء يُعَذِّبُكُر وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ على قدر أحوالهم ﴿ولقد فضلنا بعض النبيين على بِمَن فِي ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّانَ بعض﴾ بتخصيص كل منهم بفضيلة ، كموسى بالكلام، وإبراهيم بالخُلَّة، ومحمد بالإسراء ﴿ وآتينا لَا عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَا تَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا ١٥٥٥ عُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ داود زبوراً ﴾. ٥٦ ﴿قـل﴾ لهم[٢] ﴿ادعـوا [١] قوله: «يقولوا للكفار» إلخ. إن ما ذكره الجلال السيوطي أحد قولين في تفسير هذه الآية والتي بعدها، وعلى هذا الوجه فحكم مسايرة الكفار منسوخ بآية السيف، وهي الآية الخامسة من سورة « التوبة ». والقول الثاني هو : أن الآية تحث المؤمنين على أن يتخاطبوا فيما بينهم بالتي هي أحسن من القول الحسن، وأن يجذروا نزغ الشيطان بينهم ووسوسته لإيقاع العداوة بين المؤمنين، وعليه فإن الآية محكمة وهو الأوضح والأنسب. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿قُلُّ ادْعُوا﴾ الآية، أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنهما: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن، فأسلم الجنيون واستمسك الآخرون بعبادتهم، فأنزل الله ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ رَعْمَتُمْ مَنْ دُونَهُ ﴾ الآية.

🛭 ﴿زعمتم﴾ أنهم آلهة ﴿من دونه﴾ كالملائكة وعيسى وعزير ﴿فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً﴾ لــه إلى غيركم. ٥٧ ﴿ أُولئكُ الذين يدعون ﴾ مهم آلهة ﴿ يبتغون﴾ يطلبون ﴿ إلى ربهم الوسيلة ﴾ القربة والطاعة ﴿ أيهم ﴾ بدل من واو «يبتغون» أي: يبتغيها الذي هو ﴿أقرب﴾ إليه فكيف بغيره؟ ﴿ويرجون رحمته ويخافون عذابه﴾ كغيرهم، فكيف تدعونهم آلهة ﴿إن عذاب ربك كان محذوراً ﴾ [أي: ينبغي أن يُحْذَرَ منه ويُخَافَ]. ٥٨ ﴿وإن﴾ ما ﴿من قرية ﴾ أريد أهلها ﴿إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ﴾ بالموت ﴿أو معذبوها عذاباً شديداً ﴾ بالقتــل وغيره ﴿ كــان ذلـك في الكتاب﴾ اللوح المحفوظ ﴿مسطوراً﴾ مكتوباً. 04 ﴿وما منعنا(١١ أن نرسل بـالآيــات﴾ التي اقترحها أهل مكة ﴿إلا أن كذب بها الأولون﴾ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضَّرِّ عَنكُمْ وَلَا لما أرسلناها فأهلكناهم، ولو أرسلناها إلى هـؤلاء تَحْوِيلًا ﴿ إِنَّ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك، وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد ﷺ ﴿وَآتَينَا ثُمُودُ﴾ ٱلوسِيلَةُ أَيْهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَحَافُونَ عَذَا بَهُ إِ ﴿ ﴿ النَّاقَّةُ ﴾ آيــة ﴿ مبصرة ﴾ بينــة واضحــة ﴿ فظلموا ﴾ كفروا ﴿ بها ﴾ فأهلكوا ﴿ وما نرسل إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ بالآيـات﴾ المعجـزات ﴿إلا تخويفـــأَ﴾ للعبــاد مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ليؤمنوا. •٦ ﴿و﴾ اذكـر ﴿إذ قلنــا لــك إن ربك أحاط بالناس﴾ علماً وقدرة، فهم في قبضته، كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ وَهَا مَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ فبلِّغهم ولا تخف أحداً فهو يعصمك منهم ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ﴿ ٢١ عياناً ليلة الإسراء بِٱلْاَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَا تَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ [وليست برؤيا منام] ﴿إلا فتنة للناس﴾ أهل مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآكِينَ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿ اللَّهِ عَلَا تَخُويفًا مكة إذ كـذبـوا بها وارتـدَّ بعضهـم [ أي: مـن ضعاف الإيمان من المسلمين] لما أخبرهم بها وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن﴾ وهي [ شجـرة ] الزُّقوم التي تنبت في أصل الجحيم، جعلناها فتنة لهم ٱلرُّهْ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ إذ قالــوا: النــار تحرق الشجــرة فكيــف تُنبتــه؟ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ هَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا رَبِّي ﴿ونخوفهم﴾ بها ﴿فَمَا يَزيدهم﴾ تخويفنا ﴿ إِلَّا طغياناً كبيراً ﴾ . 11 ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿إذ قلنــا وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَنَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسً للملائكة اسجدوا لآدم﴾ سجود تحية بالإنحناء ا ﴿ فسجدوا إلا ابليس ﴾ .

<sup>.</sup> ١] قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنْعَنا﴾ أخرج الحاكم والطبراني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهباً، وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا ، فقيل له : إن شئت أن تستأني بهم ، [ أي:أن لا يجابوا ] وإن شئت نؤتهم الذين سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم، قال: « بلي أستأني بهم»، فأنزل الله ﴿وما منعنا أن نرسل بالآيات﴾ الآية ، وأخرج الطبراني وابن مردويه عن الزبير نحوه .

<sup>[7]</sup> قوله تعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا﴾ أخرج أبو يعلى عن أم هانىء ـ أخت علي ابن أبي طالب، اسمها فاختة على الأشهر ـ أنه ﷺ لما أسري به أصبح يحدث نفراً من قريش يستهزئون به فطلبوا منه آية، فوصف لهم بيت المقدس، وذكر لهم قصة العِير، فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحر، فأنزل الله: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة﴾.

﴿ قال ءأسجد لمن خلقت طيناً ﴾ نُصِبَ بنزع الخافض، أي: من طين. ٣٣ ﴿قال أرأيتك﴾ [الكاف توكيد للخطاب] أي: أخبرني [عن] ﴿هذا الذي كرمت﴾ فضلت ﴿علي﴾ بالأمر بالسجود له، [لماذا فضلته عليَّ] وأنا خير منه خلقتني من نار [ وخلقتَهْ من طين]؟ ﴿ لَـُـنَ ﴾ لام قسم ﴿ أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ﴾ لأستأصلن ﴿ ذريته ﴾ بالإغواء ﴿ إلا قليلاً ﴾ منهم ممن عصمته [وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان »]. ٦٣ ﴿ قال ﴾ تعالى له: ﴿ اذهب ﴾ مُنْظَراً إلى وقت النفخة الأولى ﴿ فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم﴾ أنت وهم ﴿جزاء مـوفـوراً ﴾ وافـراً قَالَ وَأَشْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠٠ قَالَ أَرَوَيْتَكَ هَلْذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ٓ لَهِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ٦٤ ﴿ واستفزز ﴾ استَخِفَّ ﴿ من استطعت منهم بصوتك♦ بدعائك بالغناء والمزامير<sup>[1]</sup> وكل داع ذُرِّيَّتُهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ هَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ إلى المعصية ﴿وأجلب﴾ صِحْ ﴿عليهم بخيلـك ورجلك، وهم الركَّاب والمشاة في المعاصي فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ﴿وشاركهم في الأموال﴾ المحسرمة كالسرب أَسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ والغصب ﴿ والأولاد ﴾ من الزنى ﴿ وعدهم ﴾ بأن لا بعث ولا جزاء ﴿وما يعدهم الشيطان﴾ بذلك وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴾ باطلاً . 10 ﴿إِنْ عَبَادِي﴾ المؤمنين ﴿ ليس لك عليهم ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان﴾ تسلط وقوة ﴿وكفى بــربــك وكيلاً ﴾ سُلَطَانٌ وَكُنَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَلَيْكُ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى حافظاً لهم منك. ٦٦ ﴿ربكم الذي يـزجـي﴾ يجري ﴿لكـــ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ الفلك﴾ السفن ﴿ في البحر لتبتغوا ﴾ تطلبوا ﴿ من فضله ﴾ تعالى بالتجارة ﴿إنه كان بكم رحياً ﴾ في رَحِياً ﴿ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ تسخيرها لكم. إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضُتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ٧٧ ﴿ وَإِذَا مُسَكُّمُ الضُّر ﴾ الشدة ﴿ فِي البحــر ﴾ خـوف الغـرق ﴿ضـل﴾ غـاب عنكـم ﴿مـن كَفُورًا ١٠ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَحْسِفَ بِكُرْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ تدعون﴾ تعبدون من الآلهة فلا تدعـونــه ﴿إلا إياه﴾ تعالى فإنكم تدعونه وحده لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو ﴿فلما نجاكم﴾ من الغرق وأوصلكم ﴿إلى البر أعرضتم﴾ عن التوحيد ﴿وكان الإنسان كفوراً ﴾ جحوداً ٦٨ ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسَفُ بَكُمْ جَانَبِ اللَّهِ ﴾ أي: الأرض كــ « قارون » [٢] ﴿ أُو يُوسَلُ ﴾ [ ١ ] قوله: « بالغناء والمزامير » أي: استَمِلْهُمْ بذلك ليرغبوا في المعاصي. ارجع إلى تعليقنا حول حكم واللهو والغناء ، أول سورة ولقمان، ص ٥٣٩. [ ٢ ] - قوله: ﴿ كَقَارُونَ ﴾ ، كان من قوم موسى عليه السلام فبغى عليهم وتكبر فأهلكه الله. ارجع إلى تعليقنا حوله ص ٥١٧ .

﴿عليكم حاصباً ﴾ أي: يرميكم بالحصباء كقوم لوط ﴿ثم لا تجدوا لكم وكيلاً ﴾ حافظاً منه. ٦٩ ﴿أم أمنتم أن يعيدكم فيه ﴾ أي: البحر ﴿تارة﴾ مرة ﴿أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح﴾ أي: ريحاً شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته، فتكسر فلككم ﴿ فيغرقكم بما كفرتم ﴾ بكفركم ﴿ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً ﴾ ناصراً أو تابعاً يطالبنا بما فعلنــا بكـــم. • ٧ ﴿ وَلَقَدَ كُرَمُنَا ﴾ فَضَلْنَا ﴿ بَنِي آدم ﴾ [ على سائر الدواب] بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك، ومنه طهارتهم بعد الموت ﴿ وحلناهم في البر ﴾ على الدواب ﴿ والبحر ﴾ على السفن ﴿ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ﴾ كالبهائم والوحــوش ﴿تفضيلاً ﴾ ف « مَنْ » بمعنى « ما » [ التي لغير العاقل] ، أو: [ هي ] على بابها [ أي: للعاقل ] وتشمل [ تفضيل عَلَيْكُرْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْ وَكِيلًا ١٠ أُم أَمِنتُمْ أَن بني آدم على ] الملائكة ، والمرادُ تفضيل الجنس، يُعِيدَ كُرْ فِيهِ تَارَةً أُنْحَرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُرْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ ولا يلزم [ من تفضيل الجنس] تفضيل [ كل فرد من] أفراده، إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء فَيُغْرِقَكُمُ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ [أما الكافر فلا فضل له ولا كرامة لأنه قد أهان نفسه بكفره فأهانه الله تعالى « ومن يهن الله فها له \* وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ من مكرم»]. ٧١ اذكر ﴿يوم ندعو كل أناس وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنَ بإمامهم ﴾ نبيهم، فيقال: يا أمّة فلان، أو: بكتاب أعمالهم، فيقال: يا صاحب الخير، يــا صــاحــب خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ الشر، وهو يوم القيـامـة ﴿ فمـن أوتي ﴾ منهـم ﴿ كتابه بيمينه ﴾ وهم السعداء أولو البصائـر في الْمَنْ أُوتِي كِتَلْبَهُ بِيَمِينِهِ عَ فَأُولَنَبِكَ يَقْرَءُونَ كِتَلْبَهُمْ الدنيا ﴿ فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون ﴾ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَـٰذِهِ مَ أَعْمَىٰ يُنقصــون مــن أعمالهم ﴿فتيلاً ﴾ قـــدر قشرة النواة <sup>[11]</sup>. ٧٧ ﴿ومـن كـان في هــذه﴾ أي: فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ كَادُواْ الدنيا ﴿أعمى﴾ عـن الحق ﴿فهـو في الآخـرة لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُهُ أعمى ﴾ عن طريق النجاة وقراءة القرآن ﴿ وأضل سبيلاً ﴾ أبعـد طـريقـاً عنــه. ٧٣٪ ونــزل فــى وَ إِذًا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَكُولًا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ [ وفد ] ثقيف وقد سألوه عَلَيْكُم أن يحرِّم واديهم [كما حرَّم مكة، وإنْ كَرهَ ما يقــولــون وخشي تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَقَنَكَ ضِعْفَ كلام العرب فليقل: الله أمـرني بــذلــك] وألحوا عليه: ﴿وَإِنَّ مُخْفُفَةً ﴿كَادُوا ﴾ قـــاربــوا ﴿ليفتنونك﴾ يستنزلونك ﴿عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً﴾ لو فعلت ذلك ﴿لاتخذوك خليلاً﴾ [ ورضوا عنك]. V1 ﴿ولولا أن ثبتناك﴾ على الحق بالعصمة ﴿لقد كدت﴾ قاربت ﴿تركن﴾ تميل ﴿إليهم شيئاً ﴾ ركوناً ﴿ قليلاً ﴾ لشدة احتيالهم وإلحاحهم، وهو صريح في أنه ﷺ لم يركن ولا قارب، [ وهذا هو المقبول في سبب نزول هاتين الآيتين ولا يلتفت إلى ما سواه]. ٧٥ ﴿إِذاً ﴾ لو ركنت ﴿لأذقناك ضعف﴾ عذاب. [ ١ ] قوله: « قدر قشرة النواة » هذا معنى « القطمير » ، أما و الفتيل ، فهو الخيط الذي في بطن النواة .  ﴿ الحياة وضعف﴾ عذابِ ﴿ المهات﴾ أي: مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة ﴿ ثُم لا تجد لك علينا نصيراً ﴾ مانعاً ﴿ ٧٦ ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبياً فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء: ﴿وَإِن﴾ مخففة [أي: وإنهم] ﴿كادوا ليستفزونك من الأرض﴾ أرض المدينة ﴿ليخرجوك منها وإذاً ﴾ لو أخرجوك ﴿لا يلبثون خلافك﴾ [ أي: بعدك] فيها ﴿إلا قليلاً ﴾ ثم يهلكون. ٧٧ ﴿ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ﴾ أي: كسُنَّتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم ﴿ولا تجد لسنتنا تحويلاً ﴾ تبديلاً . الْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٧٨ ﴿ أَقِم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ أي: من وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْكَ وقت زوالها ﴿إلى غسق الليل﴾ إقبال ظلمته ، أي : الظهـر والعصر، والمغـرب والعشـاء ﴿ وقـــرآن وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُنَّ سُنَّةً مَن قَدُّ الفجر﴾ [أي: وأقم] صلاة الصبح ﴿إن قرآن الفجر كـان مشهـوداً ﴾ تشهـده ملائكــة الليــل أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِـدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وملائكة النهار . أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٧٩ ﴿ ومن الليل فتهجد ﴾ فصل ﴿ به ﴾ بالقرآن ﴿ نافلة لك ﴾ فريضة زائدة لـك دون ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودُا ١٨٥٥ وَمِنَ ٱلَّيْلِ أمتك، أو فضيلة على الصلوات المفروضة ﴿عسى أن يبعثك﴾ يقيمك ﴿ربك﴾ في الآخرة ﴿مقاماً فَتَهَجَدْ بِهِ مِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محوداً ﴾ يحمدك فيه الأولون والآخرون، عَمُودًا ﴿ إِنَّ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَنْمِرْجْنِي وهو مقام الشفاعــة<sup>[١]</sup> في فصــل القضــاء [ يــوم مُغْرَجَ صِدْقِ وَآجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَننَا نَصِيراً رَبِّي ٨٠ ونزل لما أمر بالهجرة ﴿وقــل رب أدخلني﴾ المدينة ﴿مدخل صدق﴾ إدخالاً مرضيــاً لا أرى وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَتَّ وَزَهَقَ ٱلْبَنْطِلُ إِنَّ ٱلْبَنْطِلَ كَانَ فيه ما أكـره ﴿وأخـرجني﴾ مـن مكــة ﴿مخرج زَهُوقًا ﴿ إِنَّ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق﴾ إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليها ﴿واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ قوة تنصرني بها على وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٨١ ﴿ وقل ﴾ عند دخولك مكــة [ فــاتحاً ]: ﴿ جاء الحق﴾ الإسلام ﴿ وزهق الباطل﴾ بطل الكفر ﴿ إن الباطل كان زهوقاً ﴾ مضمحلاً زائلاً، وقد دخلها ﷺ وحَوْلَ البيت ثلثائة وستون صناً ، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطت [ جميعها ] ، رواه الشيخان. ٨٢ ﴿ وننزل من﴾ للبيان ﴿ القرآن ما هو شفاء ﴾ من الضلالة ﴿ ورحمة للمؤمنين ﴾ به ﴿ ولا يزيد الظالمين ﴾ الكافرين ﴿ إِلَّا حَسَاراً ﴾ لكفرهم به. ٨٣ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمَنَا عَلَى ﴾ . [ ١ ] قوله: ﴿ مَقَامُ الشَّفَاعَة ﴾ ، فللنبي عَلِيْكُم الشَّفاعة الكبرى يوم القيامة ، ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ الشَّفاعة ﴾ ص ٦١٢ . ﴿ الإنسان﴾ الكافر ﴿ أعرض ﴾ عن الشكر ﴿ ونأى بجانبه ﴾ ثني عطفه متبختراً ﴿ وإذا مسه الشر ﴾ الفقر والشدة ﴿ كان يؤوساً ﴾ قنوطاً من رحمة الله. ٨٤ ﴿قُلْ كُلُ﴾ منا ومنكم ﴿يعمل على شاكلته﴾ طريقته ﴿ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ﴾ طريقاً فيثيبه . ٨٥ ﴿ ويسألونك ﴾ ١٦ أي: اليهود ﴿ عن الروح﴾ الذي يحيا به البدن، [ و « الروح » يذكّر ويؤنث ] ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ الروح من أمر ربي ﴾ أي: علمه لا تعلمونه ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ بالنسبة إلى علمه تعالى. ٨٦ ﴿ ولئن ﴾ لام قسم ﴿ شئنا لنذهبن بالـذي أوحينا إليـك ﴾ أي: القـرآن بـأن نمحـوه مـن الصدور والمصاحـف ﴿مُ لا تَجِد لـك بــه علينــا ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَّكَا بِجَانِبِهِ عَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ ﴿ يَعُوساً رَيْنَ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَا كِلَتِهِ ع فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ ٨٧ ﴿إلا﴾ لكن أبقيناه ﴿رحمة من ربـك إن فضله كان عليك كبيرًا ﴾ عظياً حيث أنـزك بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ عليك، وأعطاك المقام المحمود وغير ذلـك مـن ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ١٠٥٥ أَوْتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا الفضائل. 🗚 ﴿ قُلُ لُئُـنُ اجْتُمْعَـتُ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى أَنْ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ يأتوا بمثل هذا القرآن﴾ في الفصاحة والبلاغة ﴿ لا يأتون بمثله ولـو كـان بعضهـم لبعـض ظهيراً ﴾ بِهِ ء عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّا فَضْلَهُ معيناً ، نــزل رداً لقــولهم: لــو نشــاء لقلنــا مثــل كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ يَهِ قُلُ لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلِحِنَّ 🗚 ﴿ولقد صرفنا﴾ بيَّنـا ﴿للنــاس في هـــذا عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ القرآن من كل مثل♦ صفة لمحذوف أي: « مَثَلاً من جنس كــل مَشَـل ليتعظــوا » ﴿ فــأبــى أكثر بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٨٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا النــاس﴾ أي: أهــل مكـــة [وغبرهـــا] ﴿إلا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال كفوراً ﴾ جحوداً للحق. • **٩** ﴿ وقالوا ﴾ عطف على « أبي » ﴿ لن نؤمــن وَقَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا رَبِّ لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ عيناً ينبع أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِّن تَخِيلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَا لأَنْهُلَرَ ٩١ ﴿أُو تَكُونَ لَكَ جَنَّةً ﴾ بستان ﴿مَن نَخْيَلُ وعنب فتفجر الأنهار 🏟 . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح﴾ الآية ٨٥. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي عَلِيْكُم في خَرب المدينة وهو متكىء على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه. وقال بعضهم: لا تسألوه. فسألوه فقالوا: يا محمد… ما الروح؟… فها زال متوكتاً على العسيب وظننت أنه يوحى إليه، فأنزل الله هذه الآية . . . ا ـ هـ .

ولقد جاء ذكر « الرُوح» ـ بضم الراء ـ في القرآن الكريم مراراً وعلى معاني مختلفة.

فمنها: ﴿ الرُوحِ ﴾ التي يحيا بها البدن. وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، ومنه قوله تعالى في آدم عليه السلام: ﴿ فإذا سويته ونفختِ فيه من روحي﴾ أي: روحه التي خلقتها له. ومثله قوله تعالى في أم المسيح مريم عليهما السلام: ﴿فنفخنا فيها﴾. و ﴿فنفخنا فيه من روحنا ﴾ . وإضافة الروح إلى الله تعالى في آيات آدم والمسيح عليهما السلام إضافة تشريفٌ. لا بمعنى أن لله تعالى روحاً . . . فــإن النصـــارى كفــروا 😑



﴿سعيراً ﴾ تلهباً واشتعالاً. 🗚 ﴿ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ﴾ منكرين للبعث ﴿ ءإذا كنا عظاماً ورفاتاً ء إنا لمبعوثون خلقاً جديداً ﴾ . ٩٩ ﴿ أَو لَمْ يَرُوا ﴾ يعلموا ﴿ أَنَ اللَّهَ الذي خلق السَّماوات والأرض﴾ مع عظمهما ﴿ قادر على أن يخلق مثلهم﴾ أي: الأناسي في الصغر ﴿وجعل لهم أجلاً ﴾ للموت والبعث ﴿لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً ﴾ جحوداً له. • ١٠٠ ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ لُو أَنْتُم تَمْلَكُونَ خُزَائِنَ رَحَمَ رَبِي ﴾ من الرزق والمطر ﴿ إِذاً لأمسكتم ﴾ لبخلتم ﴿ خشيــة الإنفــاق ﴾ خوف نفادها بالإنفاق فتقتروا ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانَ ) قتوراً ﴾ بخيلاً . ۱۰۱ ﴿ ولقـد آتينـا مـوسى تسـع<sup>[۱]</sup> آيــات سَعِيرًا ﴿ إِنَّ ذَلِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلْتِنَا وَقَالُوٓاْ بينات ﴾ وهي: اليند، والعصا، والطوفان، أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١ والجراد ، والقُمَّلُ ، والضفادع ، والدم ، والطمس ، [أي: طمس الأمــــوال] والسُّنيـن، [أي: \* أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُواتِ وَٱلْأَرْضَ القحط]، ونقص الثمرات ﴿ فَاسَأَلَ ﴾ يا محمد ﴿ بني إسرائيل ﴾ عنه سؤال تقرير للمشركين على قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ صدقك، أو فقلنا له: « اسـأل»، وفي قـراءة ٢١ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ قَلْ قُل لَّوْأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ بلفظ الماضي ﴿إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَـهُ فَـرَعُـونَ إِنِّي لأظنك يا موسى مسحوراً♦ مخدوعاً مغلوباً على خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّقِ إِذًا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ ١٠٢ ﴿ قال لقد علمت ما أنــزل هــؤلاء ﴾ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا شِي وَلَقَدْ ءَاتَيْنَ مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَلْتِ الآيات ﴿ إلا رب الساوات والأرض بصائـ ﴿ ﴾ بَيِّنَاتِ فَسْعَلْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ, فِرْعَوْنُ عبراً؛ ولكنك تعاند، وفي قراءة بضم التاء [أي: تاء «علمت» وهي قراءة سبعية ] ﴿ وإني لأظنك إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ يا فرعون مثبوراً ﴾ هـالكـأ أو مصروفـاً عـن مَآ أَنزَلَ هَنَوُٰلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَ ٓ إِرَّ ١٠٣ ﴿ فأراد ﴾ فرعون ﴿ أن يستفزهم ﴾ يخرج وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكْفِرْعُونُ مَثْبُورًا ﴿ إِنَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمُ مـوسي وقـومـه ﴿مــن الأرض﴾ أرض مصر ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعُهُ جَمِيعًا ﴾ . مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْكُ وَمَن مَّعَـهُ, جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا

في المقدمة].

١٠٤ ﴿ وقلنا ﴾.

ولا يقبل الناس عليه لأنهم يستغربونه، فلا فائــدة إذن من إرساله، بل إن الغريب من الناس لا يستفاد منه إلا بعد أن يألف ويؤلف، ولذلك كان الرسول قبل محمد ﷺ يُبْعَثُ إلى قومه خاصة، لأنه يعرفهم وهم يعرفونه وبُعث محمد ﷺ إلى العالمين لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين.

<sup>[</sup> ١ ] قوله تعالى: ﴿ تسع آيات بينات﴾ ، ارجع إلى تعليقنا حول ما أوتيه موسى من آيات للقبط أي: لفرعون وقومه ، ولبني إسرائيل ص ٢٧٨ .

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: ٩ وفي قراءة بلفظ الماضي، أي: ﴿ فَسَأَلَ ﴾ أي، سأل موسى بني إسرائيل، وهو يوهم أنها قراءة صحيحة، والصواب أنها قراءة شاذة ولغير الأربعة، وكان حق الجلال السيوطي أن يقول: « وقرىء » كما هي عادته في الإشارة إلى القراءة الشاذة [ ارجع إلى معنى القراءة الصحيحة والشاذة

﴿ من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة﴾ أي: الساعة ﴿ جئنا بكم لفيفاً ﴾ جميعاً أنتم وهم. ١٠٥ ﴿ وَبَالْحِقَ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَبِالْحَقَّ ﴾ المشتمل عليه ﴿ نزل ﴾ كما أنزل لم يعتره تبديل ﴿ وما أرسلناك ﴾ يا محمد ﴿ إِلَّا مُبشِّراً ﴾ من آمن بالجنة ﴿ ونذيراً ﴾ من كفر بالنار . ١٠٦ ﴿ وقرآناً ﴾ منصوب بفعل يفسره ﴿ فرقناه ﴾ نزلناه مفرقاً في عشرين سنة، أو: وثلاث ﴿لتقرأه على الناس على مكث﴾ مهل وتؤدة ليفهموه ﴿ونزلناه تنزيلاً ﴾ شيئاً بعد شيء على حسب المصالح. ١٠٧ ﴿ قُلَ ﴾ لكفار مكة ﴿ آمنوا به أو لا تؤمنوا ﴾ تهديــد لهم ﴿ إن الذيــن أوتــوا العلم مــن قبله ﴾ قبل نزوله وهم مؤمنو أهمل الكتماب ﴿إذا يتلى عليهم يخرون للأذقـــان سجـــداً ﴾. ١٠٨ ﴿ ويقولون سبحان ربنا ﴾ تنزيهاً له عــن إِ مِنْ بَعْدِهِ عَلِبَنِي إِسْرَ ءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ خلف الوعد ﴿إنَ ﴾ مخففة [أي: أنـه] ﴿كـان ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُرْ لَفِيفًا ﴿ وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَكُ وَبِالْحَقِ نَزَلَ وعد ربنا ﴾ بنزوله وبعث النبي ﷺ ﴿لمفعولاً ﴾ . ١٠٩ ﴿ وَيَحْرُونَ لِلأَذْقَانَ يَبْكُونَ ﴾ عطف [ على وَمَآ أَرۡسَلۡنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ إِلَّهُ مُلَّا اللَّهِ اللَّهِ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَكُ « يخرُّون » الأولى ] بزيادة صفة ﴿ ويـزيـدهـم ﴾ القرآن ﴿ خشوعاً ﴾ تواضعاً لله. • ١١ وكان ﷺ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ لَنَّهُ لَنْ إِيلًا ﴿ إِنَّ يقول: يا الله يا رحمن، فقالوا: ينهانا أن نعبد إلمَين ﴾ قُلْ وَامِنُواْ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۦٓ وهو يدعو إلَّها آخـر معـه فنــزل: ﴿قــل﴾ لهم ﴿ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ أي: سموه بأيها ، إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ لِلاَّذَ قَانِ سُجَداً ﴿ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ أو: نادوه بـأن تقـولـوا «يـا الله» «يـا رحمن» ﴿أَيَّا ﴾ شرطية ﴿ما ﴾ زائدة، أي: أي هــذيــن رَبِّنَـَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَإِنَّ وَيَجِزُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴿تدعوا﴾ فهو حسن، دل على هـذا: ﴿فلـه﴾ عِنَّا ﴾ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ ﴿ قُلِ آدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ آدْعُواْ أي: لمسهاهما ﴿الأسهاء الحسني﴾ وهذان منها فإنها كما في الحديث: « الله ، الذي لا إله إلا هو ، الرحن ، الرَّحْمَانَ أَيَّامًا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَـرْ الرحيم، الملكُ، القُدُّوس، السَّلام، المؤمـن، المهيمـن، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالــق ، البـــاريء ، المصــور ، مُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا وَآ بْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلم، القابض ، الباسط ، الخافض ، الرافع ، المعزُّ ، المذلُّ ، السميع ، مْ وَقُلِ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ البصير، الحَكُّمُ، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيـت، ) فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ, وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّي وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ ١ الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الساعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقندر ، المقدم ، المؤخر ، الأول ، الآخر ، الظاهر ، الباطن ، الوالي ، المتعالي ، البَرُّ ، التواب ، المنتقم ، العفو ، الرؤوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور» رواه الترمذي، قال تعالى ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ بقراءتك فيها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن أنزله [ أخرج ذلك البخاري وغيره] ﴿ولا تخافت﴾ تسر ﴿ بها ﴾ لينتفع أصحابك ﴿وابتغ﴾ اقصد ﴿ بين ذلك ﴾ الجهر والمخافتة ﴿ سبيلاً ﴾ طريقاً وسطاً . ١١١ ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ﴾ في الأولوهية ﴿ ولم يكن له ولي ﴾ ينصره ﴿ من ﴾ أجل ﴿ الذل ﴾ أي: لم يذل فيحتاج إلى ناصر ﴿ وكبره تكبيراً ﴾ عظمه.

لم عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به، وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته. روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجُهني عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول: « آية العز : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك » إلى آخر السورة والله تعالى أعلم. [ « تنبيه »: لقد نقلنا خاتمة الجلال السيوطي رحمه الله من هنا حيث كانت آخر القسم الذي فسر ه من القرآن العظيم ، وأثبتناها في مقدمة كتابنا هذا . وأما من أول سورة « الكهف » فيبدأ القسم الذي فسره الجلال المحلي رحمه الله ، قال: ] . ﴿ سُوَرَةِ الْكَهْفَ ﴾[1] ( مكية: إلا « واصبر نفسك» الآية، مائة وعشر آيات أو :وخمس) (۱۸) سِنُوكَةُ لِلْكُمْفِ عَكِيبَ وَلَيْكَانُهُ اعْشِرُهُ وَمَالِكُمْهُ وَلَيْكَانُهُ اعْشِرُهُ وَمَالِكُمْهُ بسبانداز خمرازحيم ﴿ الحمد ﴾ وهو: « الوصف بالجميل »، ثابت ﴿ ﴿ لَلَّهُ ﴾ تعالى، وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان ولله الرَّمْ الرَّحْدِ الرَّحْدِ و به، أو: الثناء [على الله تعالى] أو: هما [معاً] احتمالات، أفيدها الشالث ﴿الذي أنــزل على ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَنْبَ وَلَمْ يَجْعَل عبده ﴾ محمد ﴿الكتاب﴾ القرآن ﴿ولم يجعل له﴾ أى: فيه ﴿عُوجاً ﴾ اختلافاً وتناقضاً ، والجملــة لَّهُ عِوَجًا ﴿ مَا تَيْمًا لِّينَذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ وَيُبَشِّرَ حال من « الكتاب». ٢ ﴿ قَيَّا ﴾ مستقيًّا ، حــال ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَّرًا ثانية مؤكّدة ﴿ لينذر ﴾ يخوِّف الكتابُ الكافريـن ﴿ بِأَسَّا ﴾ عذاباً ﴿ شديداً من لدنه ﴾ من قبل الله حَسَنًا ﴿ مَكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ﴿ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ﴾. ٣ ﴿ماكثينَ فيه أبداً ﴾ هـو ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ مَا مَّاهُم بِهِ عِمِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَ آبِهِمْ كَبُرَتْ الجنة. ٤ ﴿ وينذر ﴾ من جملة الكافرين ﴿ الذين كَلِّمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوْهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا رَبُّ قالوا اتخذ الله ولداً ﴾. ٥ ﴿ ما لهم به ﴾ بهذا القول ﴿ من علم ولا لآبائهم ﴾ من قبلهم القائلين له فَلَعَلَّكَ بَنِخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَنرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بَهَندَا ﴿ كبرت ﴾ عظمت ﴿ كلمة تخرج من أفواههم ﴾ ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَّةً لَّمَا « كلمة » تمييز مفسِّر للضمير المبهم، والمخصـوص بالذم محذوف أي؛ مقالتهم المذكورة ﴿إن﴾ ما ﴿يقولون﴾ في ذلك ﴿إلا﴾ مقولاً ﴿كذباً ﴾. ₹ ﴿ فلعلك باخع ﴾ مهلك ﴿ نفسك على آثارهم ﴾ بَعْدَهُم، أي: بَعْدَ توليهم عنك ﴿ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ﴾ القرآن ﴿ أَسْفَا ﴾ غيظاً وحزناً منك لحرصك على إيمانهم، ونصبه على المفعول له. ٧ ﴿ إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض ﴾ من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك ﴿ زينة لها ﴾ . . ١] قوله « سورة الكهف»: روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصانٌ مـربــوط بشَطَنَيْــنِ - أي: حبلين متينين ــ فتغشَّته سحابة فجعلت تدنو وتدنو . وجعل فرسه يَنْفُرُ . فلما أصبح أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: ﴿ تلك السَّكينةُ تنزُّلت بالقرآن». وأخرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عُصِمَ من فتنة الدَّجَّال و.

﴿ لنبلوهم﴾ لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك ﴿ أيهم أحسن عملاً ﴾ فيه، أي: أزهد له [أي: أكثر ميلاً إلى العمل إ ﴿ وإنا لجاعلون ما عليها ﴾ [أي: الأرض] ﴿ صعيداً ﴾ فتاتاً [كالتراب] ﴿ جرزاً ﴾ يابساً لا يُنْبتُ. ٩ ﴿ أَم حسبت﴾ أي: ظننت ﴿ أَن أصحاب الكهف﴾ [١] الغار في الجبل ﴿ والرقيم ﴾ اللوح [ من رصاص، رواه البخاري عن ابن عباس ] المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم ـ وقد سئل ﷺ عن قصتهم ـ ﴿ كَانُوا ﴾ في قصتهم ﴿ من ﴾ جملة ﴿ آياتنا عجباً ﴾ خبر «كان»، وما قبله [أي: ﴿ مَن آياتُنَا ﴾ ] حَالَ، أي: كَانْتُوا عَجْبُما دُونَ باقى الآيات أو [كانوا] أعجبهـا؟ ليس الأمـر لِنَبْلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لِخَنْعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ اللهِ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَّابَ ٱلْكُمْفِ • 1 اذكر ﴿إِذْ أُوى الفتيــة إلى الكهـف﴾ جمع « فتى» وهو : الشباب الكامل خائفين على إيمانهم وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلْتِنَا عَجَّبًا ﴿ إِنَّ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى من قومهم الكفار، [قال ابن كثير: فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّ لَنَا للسبيل من الشيوخ الذين قد عتــوا وانغمـــوا في مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَي فَضَرَ بْنَا عَلَىٰ وَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ دين الباطل] ﴿فقالوا ربنا آتنا من لدنك﴾ من قبلك ﴿رحمة وهبيء ﴾ أصلح ﴿ لنا مـن أمـرنــا سِنِينَ عَدَدًا ١٠ أَمُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمُ أَيُّ أَجْزُبَيْنِ أَحْصَىٰ رشداً ﴾ هداية. 11 ﴿ فَصْرَبُنَا عَلَى آذَانَهُم ﴾ أي: أنمناهم ﴿ فِي لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا رَبِّي نِّحَنُّ نَقُصْ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَيِّقَ الكهف سنين عدداً ﴾ معدودة. إِنَّهُمْ فِتْيَةً عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٠٠٠ وَرَبَطْنَا عَلَى ١٢ ﴿ ثُم بعثناهم ﴾ أيقظناهم ﴿ لنعلم ﴾ علم مشاهــدة ﴿أَي الحزبين﴾ الفــريقين المختلفين في قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مدة لبثهـم ﴿أحصى﴾ [على وزن:] « أفْعَـل » لَن نَدُّعُواْ مِن دُونِهِ } إِلَهُ آلَقَدُ قُلُنَ آ إِذًا شَطَطًا ١ بمعنى: «أَضْبُط» ﴿ لما لبثوا ﴾ للبثهم، متعلق بما بعده ﴿ أمداً ﴾ غاية. هَنَّوُلَاءِ قَوْمُنَا ٱلَّحَٰذُواْ مِن دُونِهِ يَءَ الْهَلَّةُ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم ١٣ ﴿ نحن نقص ﴾ نقرأ ﴿ عليك نبأهم بالحق ﴾ بالصيدق ﴿إنهم فتية آمنوا بـربهم وزدنـاهـم بِسُلْطَانِ بَيْنٍ فَكُنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا رَيْنَ 12 ﴿ وربطنا على قلوبهم ﴾ قويناهــم على قــول الحق ﴿إِذْ قامُوا﴾ بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام ﴿ فقالوا ربنا رب الساوات والأرض لن ندعو من دونه ﴾ أي: غيره ﴿ إِلَهَا لقد قلنا إذاً شططاً ﴾ أي: قولاً ذا شطط، أي: إفراط في الكفر إن دعونا إلّهاً غير الله فَرَضاً. ١٥ ﴿ هؤلاء ﴾ مبتدأ ﴿ قومنا ﴾ عطف بيان ﴿ اتخذوا من دونه آلهة لولا ﴾ هلا ﴿ يأتون عليهم ﴾ على عبادتهم ﴿ بسلطان بين﴾ بحجة ظاهرة ﴿ فمن أظام﴾ أي: لا أحد أظام ﴿ بمن افترى على الله كذباً ﴾ بنسبة الشريك إليه تعالى . [ 1 ] قوله تعالى: ﴿أصحاب الكهف﴾ قال ابن الأثير في ۥ الكامل ، ؛ ۥ كان أصحاب الكهف أيام ملك من ملوك الطوائف اسمه: ۥ دقيوس ، ، ويقال: « دقيانوس، وكانوا بمدينة للروم اسمها ، أفسوس ، وملكهم يعبد الأصنام. وكانوا فتية آمنوا بربهم كما ذكر الله تعالى. و ، الرقيم ، خبرهم كتب =

١٦ قال بعض الفتية لبعض: ﴿ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحته ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً ﴾ بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس، ما ترتفقون به من غداء وعشاء. ١٧ ﴿ وترى الشمس إذا طلعت تزاور ﴾ بالتشديد ، والتخفيف، تميل ﴿ عن كهفهم ذات اليمين ﴾ ناحيت ه ﴿ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ﴾ تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ألبتة ﴿ وهم في فجوة منه ﴾ متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها ﴿ذلك﴾ المذكور ﴿من آيات الله﴾ دلائل قدرته ﴿من يهد الله فهو المهتد ومن يضلـل فلـن تجد لــه ١٨ ﴿ وتحسبهم ﴾ لو رأيتهم ﴿ أيقاظـاً ﴾ أى: منتبهين لأن أعينهم منفتحة ، جمع «يقظ» بكسر وَ إِذِا عَتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورَا إِلَى ٱلْكَهْفِ القاف ﴿وهم رقود﴾ نيام جع «راقد» يَنْشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ ع وَيُهِيَّ لَكُم مِنْ أَمْرِكُم ﴿ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ﴾ لئلا تأكل الأرض لحومهم ﴿وكلبهم باسط ذراعيه﴾ يديه مِّرْفَقًا ١ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن ﴿ بالوصيد ﴾ بفناء الكهف، وكانوا إذا انقلبوا انقلب؛ وهو مثلهم في النوم واليقظة ﴿ لُو اطلعت كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت ﴾ بالتشديد ٱلشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَا يَلْتِ ٱللَّهِ مَن والتخفيف ﴿منهم رعباً ﴾ بسكون العين وضمها [1] ، منعهم الله بالرعب من دخول أحد يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِـدَ لَهُ وَلِيًّا مْرَشِدًا ١٤٥ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ

19 ﴿وَكَذَلُّ ﴾ كما فعلنا بهم ما ذكرنـا ﴿ بعثناهم ﴾ أيقظناهم ﴿ ليتساءلوا بينهم ﴾ عن ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ حالهم ومدة لبثهم ﴿قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم﴾ لأنهم دخلـوا الكهـف لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِئْتَ مِنْهُمْ عند طلوع الشمس وبُعِثُوا عند غروبها فظنوا أنه رُعْبًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَآءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلٌ غروب يوم الدخول، ثم ﴿ قالـوا ﴾ متـوقفين في ذلك: ﴿ رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا لَبُّتُمْ فَـَابِعِتُـوا أَحَــدُكُمْ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْنُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ بورقكم﴾ بسكون الراء وكسرها [ مع فتح الواو فيها، أي: ] بفضتكم ﴿ هذه إلى المدينة ﴾ يقال: أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَآبَعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ } إِلَى ٱلْمَدِينَةِ

في لوح وجعل على باب الكهف الذي أووا إليه. وكانوا

إنها المسهاة الآن « طَرَسُوس » بفتح الراء .

قبل إيمانهم يعبدون الأوثان فهداهم الله، وكانت شريعتهم شريعة عيسي عليه السلام. وزعم بعضهم: أنهم كانوا قبل المسيح، والأول أصح، وكانوا من الروم ». وقال في معجم البلدان: « أفسوس » بضم الهمزة بلد بثغور » طرَّسُوس » يقال إنها بلد أصحاب الكهف و » طرَّسوس » ــ بالسين بعد الراء ــ بفتح أوله وثانيه وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وفيها قبر « المأمون » ١ ـ هـ . وهناك من يقول: إن موضع الكهف هو في بلاد الأردن حالياً جنوب شرقي ﴿ عَمَّانَ ﴾ . . . والله أعلم. وعلى كل حال فإن المهم هو الاعتبار بقصتهم والاتعاظ بها ، وأما معرفة المكان فليس أمرأ مهماً .

<sup>[</sup> ١ ] قوله: « بسكون العين وضمها » حاصله: أن في قوله تعالى: ﴿ ولملئت منهم رعباً ﴾ ثلاث قراءات سبعية لا أكثر هي: « ولملئت ـ بتخفيف اللام ـ منهم رُعْباً ، بسكون العين وبضمها فهما قراءتان. والقراءة الثالثة : • ولملَّئت ـ بتشديد اللام ـ منهم رُعْباً ، بسكون العين فقط.

﴿ فلينظر أيها أزكى طعاماً ﴾ أي: أيّ أطعمة المدينة أحل ﴿ فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً ﴾ . • ◄ ﴿إنهم إن يظهروا عليكم ﴾ [ بأن يعلموا مكانكم ] ﴿يرجموكم﴾ يقتلوكم بالرجم ﴿أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً ﴾ أي: إن عدتم في ملتهم ﴿ أبداً ﴾ . ٧١ ﴿ وَكَذَلَكُ ﴾ كما بعثناهم ﴿ أعثرنا ﴾ أطلعنا ﴿ عليهم ﴾ قومهم والمؤمنين ﴿ ليعلموا ﴾ أي: قومهم ﴿ أن وعد الله ﴾ بالبعث ﴿ حق﴾ بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة، وإبقائهم على حالهم بلا غذاء، قادر على إحياء الموتــى ﴿ وأن الساعة لا ريب﴾ [ لا ] شك ﴿ فيها إذ ﴾ معمول لـ « أعثرنا » ﴿ يتنازعون ﴾ أي: المؤمنون والكفار ﴿بينهم أمرهم﴾ أمـر الفتيـة في البنــاء حــولهم إِ فَلْيَنظُرْ أَيْهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفَ ﴿ فقالوا ﴾ أي: الكفار ﴿ ابنـوا عليهـم ﴾ أي: وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُرْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ حولهم ﴿ بنيانـــاً ﴾ يسترهـــم ﴿ ربهم أعلم بهم قـــال الذين غلبوا على أمرهم﴾ أمر الفتية وهم المؤمنون يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدَا ﴿ ﴿لنتخذن عليهـم﴾ حـولهم ﴿مسجـداً ﴾ يصلى فيه، وفُعِلَ ذلك على باب الكهف. و كَذَالِكَ أَعْثَرُ نَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّ وَأَنَّ ٧٣ ﴿ سيقولون﴾ أي: المتنازعون في عدد الفتية ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَلَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ في زمن النبي ﷺ أي: يقول بعضهم لبعض: هم ﴿ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولـون﴾ أي: بعضهـم ا آبنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى ﴿خَسة سادسهم كلبهـم﴾ والقـولان لنصـارى ﴿ نَجْرَانَ ﴾ ﴿ رَجَّا بِالغَيْبِ ﴾ أي: ظناً في الغيبة أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ عنهم، وهو راجع إلى القولين معـاً، ونصبــه على وَ رَابِعُهُمْ كَلُّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلُّبُهُمْ رَجْمًا المفعول له ، أي : لظنهم ذلك ﴿ ويقولـون ﴾ أي : المؤمنون ﴿سبعة وثامنهم كلبهـم﴾ الجملـة مـن بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ المبتدأ وخبره صفة «سبعة» بزيادة الواو، وقيل: تأكيد ودلالة على لصـوق الصفـة بـالموصـوف، بِعِدْتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ووصف [القولين] الأولين بالرجم دون الثالث ظَنهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ١ وَلَا تَقُولَنَّ دليل على أنــه مــرضي وصحيــح ﴿قــل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ♦ قال ابن عباس: « أنا ا لِشَاْىَ ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَـدًا ۚ ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ من القليل » وذَكَرَهُمْ سبعةً ﴿ فلا تمار ﴾ تجادل ﴿ فيهم إلا مراءً ظاهراً ﴾ نما أُنزل عليــك ﴿ ولا تستفت فيهم﴾ تطلب الفتيا ﴿منهم﴾ من أهل الكتاب اليهود ﴿أحداً ﴾. ٣٣ وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف فقال: « أخبركم به غداً » ولم يقل إن شاء الله [ أخرجه ابن إسحاق] فنزل: ﴿ وَلَا تَقُولُـنَ لَشِّيءً ﴾ أي: لأجل شيء ﴿ إنِّي فاعل ذلك غداً ﴾ أي: فيما يستقبل من الزمان. ٢٤ ﴿إِلا أَن يشاء الله﴾ أي: إلا متلبساً بمشيئة الله تعالى بأن تقول: «إن شاء الله».

﴿ واذكر ربك ﴾ أي: مشيئته معلِّقاً بها ﴿ إذا نسيت ﴾ التعليق بها ، ويكون ذكرها بعد النسيان كـذكــرهــا مـع القــول ، قال الحسن وغيره: ما دام في المجلس [ فإذا قام الناسي من مجلسه لم يكن ذِكْرُها بعد ذلك كذكرها مع القول ] ﴿ وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا ﴾ من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبـوتي ﴿رشـداً ﴾ هـدايـة ، وقـد فعـل الله ذلـك. ٢٥ ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة ﴾ بالتنوين ﴿ سنين ﴾ عطف بيان لـ « ثلاثمائة »، وهذه السنون الثلاثمائة عند أهل الكتاب شمسية ، وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين ، وقد ذكرت في قول. : ﴿ وازدادوا تسعـ أ ﴾ أي : تسـع سنين ، ف « الثلاثمائة » الشمسيةُ [ هــى ] ثلاثمائــة وتســع قمرية. ٧٦ ﴿ قُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنُوا ﴾ ممن اختلفوا وَٱذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهُدِينِ رَبِّي فيه وهو ما تقدم ذكره ﴿ لَهُ غَيْبِ السَّاوَاتِ والأرض﴾ أي: علمه ﴿أبصر به﴾ أي: الله، هي لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدًا ﴿ وَلَيْ وَلَيِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ صيغة تعجب ﴿ وأسمع ﴾ به كذلك ، بمعنى: ما أبصره وما أسمعه، وهما على جهة المجاز، والمراد مِائَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ يَ عُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ مِكَ لَبِثُواْ أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء ﴿ مَا لهم﴾ لأهل السهاوات والأرض ﴿ من دونـه مـن لَهُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ عَ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم ولي﴾ ناصر ﴿ولا يشرك في حكمه أحداً ﴾ لأنه مِّن دُونِهِ ۽ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُصْمِهِ عَ أَحَدًا (اللهُ غني عن الشريك . ٧٧ ﴿ وَاتَّلُ مَا أُو حَيَّ إِلَيْكُ مِنْ كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه وَٱتَّلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمُنتِهِ عَلَيْ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمُنتِهِ ع ملتحداً ﴾ ملجاً . ٢٨ ﴿ واصبر نفسك ﴾ احبسها وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًا ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ ﴿ مع الذيبن يبدعون ربهم بالغيداة والعشى يريدون﴾ بعبادتهم ﴿وجهه﴾ تعالى لا شيئاً من يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَافِةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, وَلَا تَعْدُ أعراض الدنيا ، وهم الفقراء ﴿ ولا تعد ﴾ تنصر ف ﴿عيناك عنهم ﴾ عبر بها [أي: بـالعينين] عـن عَيْنَاكَ عَنَّهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ صاحبهما [أي: لا تَنْصَرَفْ عنهم] ﴿ تريد زينة أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِ نَا وَأَتَّبِعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُوطًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ أي: القرآن، هو عيينة بن حصن وأصحــابـــه<sup>[1]</sup> وَقُلِ الْحَتَّ مِن رَّيِكُمُ ۚ فَكَن شَاءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَاءَ ﴿ واتبع هواه ﴾ في الشرك ﴿ وكان أمره فرطاً ﴾ فَلْيَكُفُر إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إسرافاً [ومجاوزةً للحد، وقيل: من «التفريط» الذي هو التقصير بترك الإيمان]. ٢٩ ﴿وقــل﴾ له ولأصحابه: هذا القرآن [ هو ] ﴿ الحق من ربكم أعتدنا للظالمين ﴾ أي: الكافرين ﴿ ناراً أحاط بهم سرادقها ﴾ ما أحاط فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ تهديد لهم ﴿ إنا بها [ أي: سورها ].

١] قوله: «هو عيينة بن حصن وأصحابه»، أخرج الواحدي في أسباب النزول والبيهقي في « الشعب» وغيرهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: جاءت المؤلفة قلوبهم: عيينة بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس وذووهما فقالوا: يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المجلس ونحينت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم \_ يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين \_ فأنزل الله هذه الآية، قال « في الاستيعاب»: عيينة بن حصن... هو من المؤلفة قلوبهم وكان من الأعراب الجفاة. وهو الذي دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأغضبه حتى هماً أن يبطش به لولا أن ذكرة الحراب بقوله بقوله تعالى: ﴿ وأعرض عن الجاهلين ﴾.

﴿ وَإِن يَسْتَغَيُّوا يَغَاثُوا بَمَاءَ كَالْمُهُلِ ﴾ كعكر الزيت ﴿ يشوي الوجوه ﴾ من حَرِّه إذا قُرِّبَ إليها ﴿ بئس الشراب ﴾ هو ﴿ وساءت ﴾ أي: النار ﴿ مرتفقاً ﴾ تمييز منقول عن الفاعل أي: قبح مرتفقها ، وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة: « وحسنت مرتفقاً »، وإلا فأيُّ ارتفاق في النار ؟. •٣٠ ﴿إِنَ الذِّينَ آمَنُوا وعملُوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً﴾ الجملة خبر: « إن الذين » ، وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر ، والمعنى: أجرهم. أي: نثيبهم بما تضمنه. ٣١ ﴿ أُولئك لهم جنات عدن ﴾ إقامـة ﴿ تجري المحالكين ١٨ المالكين ١٨ المال من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور ﴾ قيل: « مـن » زائـدة، وقيـل: للتبعيـض. وهـى جمع وَ إِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَـآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْـوِى ٱلْوُجُوهَ «أسورة» كــ «أحْمِـرة» جمع «ســوار» ﴿مـن ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس﴾ [ هو ] إِبِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ما رَقَّ من الديباج [أي: الحريس] ﴿ وإستبرق ﴾ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ ما غلظ منه، وفي آيـة [ سـورة] « الرحمن »: « بطائنها \_ [ أي : الفُرُش ] \_ من إستبرق » ﴿ متكئين أُوْلَنَبِكَ هَمُ جَنَّنتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فيها على الأرائك﴾ جمع « أريكة » وهي: السرير إ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن في الحجلة، وهي: بيت يزين بــالثيــاب والستــور للعروس ﴿نعم الثواب﴾ الجزاء الجنة ﴿وحسنــت سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ نِعْمَ مرتفقاً 🍖 . ٣٢ ﴿ وَاصْرَبِ ﴾ اجعــل ﴿ لِهُم ﴾ للكفــار مــع إِ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ۞ \* وَٱضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلًا المؤمنين ﴿مثلاً رجلين﴾ بدل، وهو ومــا بعــده رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا تفسير للمَثَل ﴿ جعلنا لأحدهما ﴾ الكافر [ منهما ] ﴿ جنتین ﴾ بساتین ﴿ من أعناب وحففناهما بنخل بِغُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلْمَا ٱلْجُنَّتِينِ عَامَتُ أَكُلُهَا وجعلنا بينهما زرعاً ﴾ يقتات به. ٣٣ ﴿ كُلْتَا الْجِنتَينَ﴾ كُلْتَا مَفْرُدُ [ لَفَظاً ] ، يــدل وَلَمْ تَظْلِم مِّنَّهُ شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ على التثنيــة [ معنــى ] ، مبتــدأ ﴿آتـــت﴾ خبره مُمَرٌ فَقَالَ لِصَيْحِيِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ۖ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ﴿ أَكُلُهَا ﴾ ثمرها ﴿ وَلَمْ تَظْلُمُ ﴾ تنقص ﴿ منه شيئاً وفجـرنــا﴾ أي: شققنــا ﴿خلالهما نهراً﴾ يجري وَأَعَنُّ نَفَرًا ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ ₹ ﴿ وَكَانَ لَه ﴾ مع الجنتين ﴿ ثمر ﴾ بفتح الشاء والميم، وبضمهما، وبضم الأول وسكون الثاني، وهو: جمع «ثمرة»، كـ «شجرة» و «شَجَر »، و « خشبة » و « خُشُب و « بدنة » و « بُدْن » ﴿ فقال لصاحبه ﴾ المؤمن ﴿ وهو يحاوره ﴾ يفاخره ﴿ أَنَا أَكْثَرَ مَنْكُ مَالاً وأعز نفراً ﴾ عشيرة. ٣٥ ﴿ودخل جنته﴾ بصاحبه يطوف به فيها ويريه أثمارها ، ولم يقل « جنتيه » إرادة للروضة ، وقيل: اكتفاء بالواحد ﴿ وهو ظالم لنفسه ﴾ بالكفر ﴿ قال ﴾ .

﴿ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدٍ ﴾ تنعدم ﴿ هَذُهُ أَبِداً ﴾ . ٣٦ ﴿ وَمَا أَظِنَ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئْنَ رَدُدَتَ إِلَى رَبِّي﴾ في الآخرة على زعمك ﴿ لأجدن خيراً منها منقلباً ﴾ مرجعاً. ٣٧ ﴿ قال له صاحبه وهو يحاوره ﴾ يجاوبه ﴿ أكفرت بالذي خلقك من تراب ﴾ لأن آدم خلق منه ﴿ ثم من نطفة ﴾ مَنِيٍّ ﴿ثم سواك﴾ عدلك وصيرك ﴿رجلاً ﴾. ٣٨ ﴿ لكنا ﴾ أصله: « لكنْ أنا »، نُقلَتْ حركة الهمزة إلى النون، أو حذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها ﴿ هو ﴾ ضمير الشأن [مبتدأ] تفسّره الجملة بعده، والمعنى: أنا أقــول [ هــو ] ﴿ الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ﴾. مَآ أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَنذِهِ ٓ أَبَدُا رَيْ ۖ وَمَآ أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَآ بِمَةً ٣٩ ﴿ ولولا ﴾ هلا ﴿ إذ دخلت جنتك قلت ﴾ وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبُ ﴿ وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِي عند إعجابك بها: هذا ﴿مَا شَاءُ اللَّهُ لَا قُوةَ إِلَّا بالله﴾ وفي الحديث الله على خيراً من أهل أو قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن مال فيقول عند ذلك « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » لم ير فيه مكروهاً ﴿إن ترن أنا﴾ ضمير فصل بين تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ﴿ لَيْ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ المفعولين [ لا محل له من الإعراب] ﴿أقل منك رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ مالاً وولداً ﴾. • ٤ ﴿ فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتـك ﴾ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ جواب الشرط ﴿ويرسل عليهـا حسبـانــاً ﴾ جمع « حسبانة » أي: صواعـق ﴿ مـن السماء فتصبـح مَالًا وَوَلَدُأُ ﴿ مَنْ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ صعيداً زلقــاً ﴾ أرضــاً ملســاء لا يثبــت عليهــا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا نَيْ ٤١ ﴿أو يصبح ماؤها غـوراً ﴾ بمعنى غـائـراً أَوْ يُصْبِحَ مَا وُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ, طَلَبُ (١٠) عطف على « يرسل » دون « تصبـح » ، لأن غــور الماء لا يتسبب عن الصواعق<sup>[1]</sup> ﴿ فلن تستطيع له وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ء فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِيهَا طلباً ﴾ حيلة تدركه بها. وَهِىَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنْلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي ٤٢ ﴿ وَأَحْيَـطُ بِنْمَـرِهُ ﴾ \_ بِـأُوجِــه الضبِــط السابقة[٦] \_ مع جنته بالهلاك فهلكت ﴿ فأصبح أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَئِكَ أَيْنُصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ يقلب كفيه ﴾ ندماً وتحسراً ﴿على ما أنفق فيها ﴾ في عمارة جنته ﴿وهي خاويــة ﴾ ســاقطــة ﴿على عروشها ﴾ دعائمها ، بأن سقطت [ الدعائم ] ثم سقط الكَرْمُ ﴿ ويقول يا ﴾ للتنبيه ﴿ ليتني لم أشرك بربي أحداً ﴾ . ٤٣ ﴿ وَلَمْ تَكُنَ ﴾ بالتاء والياء ﴿ له فئة ﴾ جماعة ﴿ ينصرونه من دون الله ﴾ عند هلاكها . [ 7 ] قوله: « عن الصواعق» ارجع إلى تعليقنا حول معنى « الصاعقة » ص ٣٢٢. [ ٣ ] قوله: « بأوجه الضبط السابقة » أي: إن في قوله تعالى ﴿ بشمره﴾ قراءات ثلاث كالتي تقدمت في ﴿وكان له ثمر ﴾ الآية « ٣٤ » الصفحة السابقة.

﴿ وما كان منتصراً ﴾ عند هلاكها بنفسه. 22 ﴿ هنالك ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ الولاية ﴾ بفتح الواو: « النَّصرة » ، وبكسرها: «الملك» ﴿ لله الحق﴾ بالرفع صفة «الولاية»، وبالجر صفة الجلالة ﴿ هو خير ثواباً ﴾ من ثواب غيره لو كان يشت ﴿ وخير عقباً ﴾ بضم القاف وسكونها : عاقبةً للمؤمنين ، ونصبهما على التمييز . 20 ﴿ واضرب ﴾ صَيِّر ﴿ لهم ﴾ لقومك ﴿ مثل الحياة الدنيا ﴾ مفعول أول ﴿ كماء ﴾ مفعول ثان ﴿ أنزلناه من السماء فاختلط به ﴾ تكاثف بسبب نزول الماء ﴿ نبات الأرض ﴾ وامتزج الماء بالنبات فَرويَ وحَسُنَ ﴿ فأصبح ﴾ صار النبات ﴿ هشياً ﴾ يابسا متفرقة أجزاؤه ﴿ تـذروه ﴾ تنثره وتفرقه ﴿ الرياح ﴾ فتذهب به ، المعنى: شَبَّه الدنيا بنبات حسن، فيبس، فتكسر، ففرقته الرياح، وفي قــراءة « الريـــح» ﴿وكـــان الله على كـــل ﴿ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ مُنا لِكَ ٱلْوَكَنيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَتِّى ۚ هُوَخَيْرٌ شيء مقتدراً ﴾ قادراً . 23 ﴿ المال والبنون زينــة أُ نَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمُ مَّنَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا الحياة الدنيما ﴾ يتجمل بها فيهما ﴿والباقيمات الصالحات﴾[1] هي: « سبحان الله والحمد لله ولا كُمَّآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَآخَتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ إِلَّهَ إِلَّا اللهَ وَاللهَ أَكْبَر »، زاد بعضهم « ولا حول ولا قوة إلا بالله» ﴿خير عند ربك ثواباً وخير فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أملاً ﴾ أي: ما يأمُلُه الإنسان ويرجـوه عنــد الله مُ مُقْتَدِرًا ﴿ إِنَّ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوَةِ الدُّنَّيَا وَالْبَقِيَاتُ ﴾ تعالى. ٤٧ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يوم تُسْيرِ الجبال ﴾ [ بالتاء مبنياً للمفعول ورفع « الجبـال » أي: ] ٱلصَّلْحِتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا مَلًا ﴿ وَيُومَ يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبثاً ، وفي قراءة بالنون وكسر الياء ونصب «الجبال» ا نُسَيِّرُ ٱلِحْبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ ﴿ وترى الأرض بارزة ﴾ ظاهرة ليس عليها شيء إِ نُعَادِرَ مِنْهُمُ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُّ من جيـل ولا غيره ﴿وحشرنـاهـــم﴾ المؤمنين والكافرين ﴿ فلم نغادر ﴾ نترك ﴿ منهم أحداً ﴾ . جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ ٤٨ ﴿وعرضوا على ربك صفاً ﴾ حال، أي: لَكُمُ مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مصطفين كل أمة صف، ويقال لهم: ﴿ لقد جئتمونا كها خلقناكم أول مرة﴾ أي: فرادى حفاةً مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَنوَ يَلَتَنَا مَالِ هَنذَا ٱلْكِتَنبِ عراةً غُرُلاً، [جع «أغْرَل» أي: كحالهم قبل الختان، روى مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: ﴾ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلُهَا ۖ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ سمعت رسول الله عليه يقول: « يُحشر الناس يوم >>>>> القيامة حفاةً عراةً غُرُلاً، قلت: يــا رســول الله، النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض، قالت: قال: « يا عائشة الأمر \_ أي: هول الموقف \_ أشدُّ من أن ينظر بعضهم إلى بعضِ » ]. ويقال لمنكري البعث: ﴿ بل زعمتم أَ ﴾ ن مخففة من الثقيلة؛ أي: أنه ﴿ لن نجعل لكـم مـوعـداً ﴾ للبعـث. 29 ﴿ وَوَضَّعُ الْكَتَابِ ﴾ كتاب كل امرىء في يمينه من المؤمنين، وفي شاله من الكافرين ﴿ فترى المجرمين ﴾ الكافرين ﴿ مشفقين ﴾ خائفين ﴿ مما فيه ويقولون ﴾ عند معاينتهم ما فيه من السيئات ﴿ يا ﴾ للتنبيه ﴿ ويلتنا ﴾ هلكتنا ، وهو مصدر لا فعل له من لفظه ﴿ما لهذا اِلكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة﴾ من ذنوبنا ﴿إلا أحصاها ﴾ عَدَّها وأثبتها ، تعجبوا منه في ذلك ﴿ ووجدوا ما عملوا ﴾. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿والباقيات الصالحات﴾ . أخرج أحمد وابن حبان والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي سعيـــد الخدري رضي الله عنـــه أن رســـول الله = 









٧٩ ﴿ أما السفينة فكانت لمساكين ﴾ عشرة ﴿ يعملون في البحر ﴾ بها مؤاجرة لها طلباً للكسب ﴿ فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ﴾ إذا رجعوا ، أو : أمامهم الآن ﴿ملك ﴾ كافر ﴿ يأخذ كل سفينة ﴾ صالحة ﴿ غصباً ﴾ نصبه على المصدر المبيّن لنوع الأخذ. • ٨ ﴿ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقها طغياناً وكفراً ﴾ فإنه كما في حديث مسلم [ وأبي داود والترمذي]: طبع كافراً ولو عاش لأرهقها ذلك، أي: لمحبتها له يتبعانه في ذلك [ ونصه لمسلم: « إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً » ]. ٨١ ﴿ فاردنا أن يبدلها ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ ربها خيراً منه زكاة ﴾ أي: صلاحاً وتقى ﴿وأقرب﴾ منه ﴿ رحماً ﴾ بسكون الحاء ، وضمها ، رحمة ، وهي : البر بوالديه ، [ قيل: ] فأبدلها تعالى جارية تزوجت أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ نبياً فولدت نبياً فهدى الله تعالى بـه أمــة [ قــال أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ١٠ القرطبي: قال علماؤنا وهذا بعيد ] . ٨٢ ﴿ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وَأَمَّا ٱلْغُلَـٰمُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا كنز ﴾ مال مدفون من ذهب وفضة ﴿ لَمَّا وَكَانَ أبوهما صالحاً ﴾ فحُفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما طُغْيَنَا وَكُفُرًا ١٠ فَأَرَدُنَآ أَن يُبِدِكُمُا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ ﴿ فَأَرَاد رَبُّكُ أَن يَبِلَغُنَا أَشْدَهُما ﴾ أي: إيناس رُشدهما ﴿ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ﴾ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلِحُدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ مفعول له عامله « أراد » ﴿ وما فعلته ﴾ أي : ما ذكر من خرق السفينة ، وقتــل الغلام ، وإقــامــة الجدار يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحَتَّهُ كُنزٌ لَّمُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا ﴿ عن أمري ﴾ أي: اختياري ، بل بأمر إلهام من الله ﴿ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً ﴾ ويقال: صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا « اسطاع » و « استطاع » بمعنى : أطاق ، ففي هذا وما رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ, عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ قبله جمع بين اللغتين ، ونوعت العبارة في : « فأردتُ » « فأردنا » « فأراد ربك » [ لأسباب لا مجال تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ لذكرها هنا. روى البخاري والترمذي عن النبي مُطْلِلُهُ: قال: « إنما سمى « الخضر » لأنه جلس على قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكًّا ﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ فروة بيضاء فإذا هي تهتزُّ تحتــه خضراء » و « الفروة » : قطعة نبات مجتمعة يابسة ] . وَءَا تَدِنَّكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَا ﴿ فَيْ فَأَتْبَعَ سَبَا ﴿ مَنْ حَتَّى ٨٣ ﴿ ويسألونك ﴾ أيِّ: اليهود ﴿ عن ذي القرنين ﴾[١٦] اسمه الإسكندر ، ولم يكن نبياً ﴿قل إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ سأتلو ﴾ سأقص ﴿عليكم منه ﴾ من حاله ﴿ ذَكُواً ﴾ خبراً . ٨٤ ﴿ إنا مكنا له في الأرض ﴾ بتسهيل السير فيها ﴿وآتيناه من كل شيء ﴾ يحتاج إليه ﴿سبباً ﴾ طريقاً يوصله إلى مراده [ من فتح البلاد وإذلال أهل الشرك]. ٨٥ ﴿ فأتبع سبباً ﴾ سلك طريقاً نحو الغرب. ٨٦ ﴿ حتى إذا بلغ مغرب الشمس ﴾ موضع غروبها ﴿ وجدها تغرب في عين حمئة ﴾ ذات حمأة وهي: الطين الأسود ، وغروبها في العين في رأي العين ، وإلا فهي أعظم من الدنيا . [ ١ ] قوله تعالى ﴿ عن ذي القرنين ﴾ . الصحيح أنه كان رجلاً صالحاً وملكاً من الملوك العادلين ، وليس نبياً . ذكر بعضهم أنه كان في زمن إبراهيم الخليل وأسلم على يديه. وهو غير الإسكندر المقدوني آلذي بني مدينة الإسكندرية ، لأن هذا الأخير كان مشركاً كافراً ومتأخراً عن ذي القرنين بزمن طويل وبينهما أزيَّد من ألفي سنة. وقد وَهِمَ من اعتبرهما واحداً كابن الأثير في و الكامل ، وابن هشام في و السيرة » ، وفي اسمه خلاف وأقوال من غير دليل ، فيكفي أنه « ذو القرنين » كما وصفه الله تعالى .







## ﴿ سُورَةِ مَرْسَهِ ﴾

( مكية ، أو : إلا سجدتها فمدنية ، أو : إلا « فخلف من بعدهم خلف» الآيتين فمدنيتان، وهي ثمان أو تسع وتسعون آية )

﴿ كهيعص ﴾ الله أعلم بمراده بذلك[١]

٧ هـذا ﴿ذكر رحمة ربـك عبـده ﴾ مفعـول

« رحمة » ﴿ زكريا ﴾ بيان له . ٣ ﴿ إذ ﴾ متعلـق

ب « رحمة » ﴿ نادى ربه نداءً ﴾ مشتملاً على دعاء

(۱۹) سِئُوَرُلَامِرَ الْمُرَاكِدِيَة وَآتِ الْهَالْمِيَ الْمِنْ وَتَسْجُونَ بِسْ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ فِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ صَهِيعَص ١ فِي وَكُورَ مُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكْرِيَّا ١ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّ ﴿ مَا لَا رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَرْ أَكُن بِدُعَآيِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبَ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿ يُرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ وَالِ يَعْقُوبُ وَٱجْعَلَهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يَكُو كُرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ ٱشْمُهُ بِحَيْنَ لَرْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِّيًّا ﴿ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا

﴿ خَفَياً ﴾ سراً جوف الليل لأنه أسرع للإجابة. 2 ﴿ قال رب إني وهن ﴾ ضعف ﴿ العظم ﴾ جميعه ﴿منى واشتعل الرأس﴾ منى ﴿شيباً ﴾ تمييز محول عن الفاعل [ تقديره: واشتغل شيب رأسي ] أي: انتشر الشيب في شعره كما ينتشر النار في الحطب، وإني أريد أن أدعــوك ﴿ وَلَمْ أَكِــنَ بدعائك ﴾ أي: بدعائى إياك ﴿ رب شقياً ﴾ أي: خائباً فيما مضى فلا تخيبني فيما يـأتي. ٥ ﴿ وإني خفت الموالي ﴾ أي: الذين يلوني في النسب كبني العم ﴿ من ورائي ﴾ أي: بعد موتي، [ خِفْتُهم] على الدين أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين﴿وكانت امرأتي عاقراً ﴾ لا تلد ﴿ فَهِبَ لِي مَنَ لَدَنْكُ ﴾ مَن عندك ﴿ وَلَيَّا ﴾ ابناً . ٦ ﴿ يَرِثْنَى﴾ بالجزم جواب الأمر ، وبالرفع صفة « ولياً » ﴿ ويرث﴾ بالوجهين [ أي: بالجزم والرفع قراءتان سبعيتان فيها ] ﴿من آل يعقوب﴾ جـدي، [يــرث] العلم والنبــوة ﴿واجعلــه رب رضياً ﴾ أي: مرضياً عندك. ٧ قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل به رحمته: ﴿ يَا زَكْرِيا إِنَا نَبْشُركَ بَعْلام ﴾ يرث كما سألت ﴿ اسمه يحيي لم نجعل له من قبل

سمياً ﴾ أي: مسمى بيحيى. ٨ ﴿ قال رب أنى ﴾ كيف ﴿ يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً ﴾.

فمعناه: الكافر، ويقابله « الإيمان». أما الشرك الأصغر: فهو « الرياء » وهو: أن يفعل العبد عبادة يقصد بها غير الله تعالى كثناء الناس عليه. وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في تحريمه والتحذير منه مبينة أنه يبطل ثواب العمل. ويقابله « الإخلاص » الذي أمرنا الله تعالى به في كل عبادة بقوله: ﴿وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لَيْعِبْدُوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾، فلا يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصاً له موافقاً لشرعه.

<sup>[1]</sup> قوله: «الله أعلم بمراده بذلك» هذا هو القول الصحيح في هذه الحروف. ارجع إلى تعليقنا حولها ص٣.





٢٨ ﴿ يَا أَخْتُ هَارُونَ﴾ هو رجل صالح أي: يا شبيهته في العفة ﴿ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأُ سُوءٌ ﴾ أي: زانياً ﴿ ومَا كَانْتُ أمك بغياً ﴾ أي: زانية ، فمن أين لك هذا الولد؟. ٢٩ ﴿ فأشارت﴾ لهم ﴿ إليه ﴾ أن كلموه ﴿ قالوا كيف نكام من كان﴾ أي: وجد ﴿ في المهد صبياً ﴾ . • ٣٠ ﴿ قَالَ إِنَّي عَبِدَ اللَّهُ آتَانِي الكَتَابِ ﴾ أي: الإنجيل ﴿ وجعلني نبياً ﴾. ٣١ ﴿ وجعلني مباركاً أينها كنت﴾: نفّاعاً للناس، [ وهذا ] إخبار بما كُتِبَ لــه [ أنــه سيفعلــه ] ﴿ وأوصــاني بــالصلاة والزكاة﴾ أمرني بها ﴿ما دمت حياً ﴾. ۳۲ ﴿وبـرأ بــوالدتي﴾ منصــوب بــ « جعلني ا مقدراً ﴿ولم يجعلني جباراً ﴾ متعـاظماً ﴿شقيــاً ﴾ يَأَخْتَ هَنُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أَمُّكِ عاصياً لربه. بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ ٣٣ ﴿ والسلام ﴾ من الله ﴿ علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ﴾ يقال فيه ما تقدم في فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَنْنِي ٱلْكِتَـٰبَ السيد « يحيي » [ أي: فهــو آمــن في هـــذه الأيـــام المخوفة]. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَتِي ٣٤ ﴿ ذلك عيسى ابن مريم قولُ الحق﴾ بالرفع بِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ مَادُمْتُ حَبُّ ﴿ إِنَّ وَبَرَّا بِوَالِدَنِي وَلَمْ خبر مبتدأ مقدر ، أي: قــولَ ابــن مــريم [ قــول الحق]، وبالنصب بتقـديـر «قُلْـبتُ» والمعنـى: يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ [قلتُ] القــولَ الحق ﴿ الذي فيــه يمترون﴾ مــن المرية، أي: يشكون، وهم: النصارى قالوا: إن أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَٰ اللَّهُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ قَوْلَ عیسی ابن الله، کذبوا. ٱلْحَتِّي ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَخْذِذَ مِن وَلَدٍ ٣٥ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهُ أَنْ يَتَخَذُ مَنَ وَلَدُ سَبَّحَانِهُ ﴾ تنزيهاً له عن ذلك ﴿إذا قضى أمراً ﴾ أي: أراد سُبْحَنَنُهُ وِ إِذَا قَضَىٰ أَمْرُا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ أن يحدثه ﴿فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ﴾ بالرفع وَ إِنَّ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَآعَبُدُوهُ هَانَدَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ بتقدير هو [ بعد الفء ]، وبـالنصـب بتقـديـر « أَنْ » ، ومن ذلك خلقُ عيسى من غير أب. فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن ٣٦ ﴿وأن الله ربي وربكم فـاعبــدوه﴾ بفتــح «أن» بتقديـر «اذكـر»، وبكسرهــا بتقــديــر مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا « قل »، بدليل: « ما قلتُ لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم » ﴿ هـذا ﴾ المذكــور ﴿ صراط ﴾ طريق ﴿ مستقيم ﴾ مؤد إلى الجنة. ٣٧ ﴿ فَاخْتَلْفَ الْأَحْرَابِ مِنْ بَيْنَهُم ﴾ أي: النصارى في عيسى أهو ابن الله، أم إلَّه معه، أو ثالث ثلاثة ﴿ فويل ﴾ فشدة عذاب ﴿ للذين كفروا ﴾ بما ذكر وغيره ﴿ من مشهد يوم عظيم ﴾ أي: حضور يوم القيامة وأهواله. ٣٨ ﴿ أَسْمَعَ بَهُمْ وَأَبْصِرُ ﴾ بهم، صيغتا تعجب بمعنى: ما أسمعهم وما أبصرهم ﴿ يُومُ يأتُوننا ﴾ في الآخرة . الهمزة، فأصبحُت الياء التي بعدها متحركة انفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، فالتقى ساكنان: الألف المنقلبة والياء الثانية الساكنة، فحذفت لذلك الألف فصارت وتَرَيْنَ»، ثم أكّد بالنون وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين.









٧٥ ﴿ قل من كان في الضلالة ﴾ شَرْطٌ، جوابُه ﴿ فليمدد ﴾ [ هذا أمر جاء ] بمعنى الخبر أي: « يمد » ﴿ له الرحمن مدأ ﴾ في الدنيا، يستدرجه [ بإطالة عمره وإكثار ماله] ﴿حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب﴾ [ في الدنيا ] كالقتل والأسر ﴿ وإما الساعة ﴾ المشتملة على جهنم فيدخلونها ﴿ فسيعملون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً ﴾ أعواناً ، أهم أم المؤمنون، وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليهم الملائكةُ . ٧٦ ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا ﴾ بالإيمان ﴿ هدى ﴾ بما ينزل عليهم من الآيات ﴿ والباقيات الصالحات ﴾ [١٦] هي الطاعة تبقى لصــاحبهــا ﴿ خبر عنــد ربك ثواباً وخبر مردّاً ﴾ أي: ما يُرَدّ إليه ويُرجع، بخلاف أعمال الكفار، والخيرية هنا في لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَـدًا حَتَىٰ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ مقابلة قولهم: «أيّ الفريقين خير مقاماً ». ٧٧ ﴿أفرأيت الذي كفر بآياتنا ﴾ [٢] [ هو ] وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ العاصي بن وائل ﴿وقال﴾ لخبَّاب بن الأرت القائل له: تُبْعَثُ بعد الموت والمطالبُ له بمال جُندًا رَفِي وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَتَدُواْ هُدِّي وَٱلْبَاقِيَاتُ ﴿ لأُوتِينَ ﴾ على تقدير البعث ﴿ مالاً وولداً ﴾ فأقضيك. ٧٨ قال تعالى: ﴿أَطَلَعُ الغيبِ ٱلصَّلْحِنْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ﴿ أي: أُعَلِمَهُ وأن يؤتى ما قاله، واستغنى بهمزة أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوِتَينَّ مَالًا وَوَلَدًا ١ الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت ﴿أَم اتخذ عند الرحمن عهداً ﴾ بأن يـؤتـى مـا قـالـه. أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَـٰذَ عِنـدَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهـدًا ۞ كَلَّا ٧٩ ﴿ كلا ﴾ أي: لا يؤتى ذلك ﴿ سنكتب ﴾ نأمر بكتب ﴿ما يقول ونمد له من العذاب سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُ لَهُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مداً ﴾ نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب كفره. وَنَرِثُهُ, مَايَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا ﴿ وَالْتَحَذُواْ مِن دُونِ آللَّهِ ٨٠ ﴿ونرث ما يقول﴾ من المال والولـد ﴿ وِيأْتِينًا ﴾ يوم القيامة ﴿ فرداً ﴾ لا مال له ولا ولد . وَالْهَاةُ لِيكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴿ ١٥ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ٨١ ﴿ وَاتَّخَذُوا ﴾ أي: كفار مكة ﴿ من دون الله ﴾ الأوثان ﴿ آلهة ﴾ يعبدونهم ﴿ ليكونـوا لهم عـزاً ﴾ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّاۤ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا [ حسب زعمهـم]. عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ١٠٠ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا ٨٢ ﴿ كلا ﴾ أي: لا مسانسع مسن عسذابهم ﴿ سيكفرون﴾ أي: الآلهة ﴿ بعبادتهم ﴾ أي: ينفونها لَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحَمْنِ ۗ كما في آية أخرى: « ما كانوا إيانا يعبدون » ﴿ ويكونون عليهم ضداً ﴾ أعواناً وأعداء. ٨٣ ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ ﴾ سلطناهم ﴿ على الكافرين تؤزهم ﴾ تهيجهم إلى المعاصي ﴿ أَزاً ﴾ . ٨٤ ﴿ فلا تعجل عليهم ﴾ بطلب العذاب [ لهم لترتاحوا منهم ] ﴿ إنما نعد لهم ﴾ الأيام والليالي ، أو : الأنفاس ﴿ عداً ﴾ إلى وقت عذابهم ، [ أي : إن لهم أجلاً ينتهون إليه]. ٨٥ اذكر ﴿ يوم نحشر المتقين﴾ بإيمانهم ﴿ إلى الرحمن ﴾ . [1] قوله تعالى: ﴿والباقيات الصالحات﴾ جاء في الحديث أنها : « التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله ». كما تقدم ص ٣٨٧ . [ ٢ ] قوله نعالى: ﴿ أفرأيت الذي كفر بآياتنا ﴾ أخرج الشيخان وغيرهما عن خباب بن الأرَتَّ رضي الله عنه قال: جئت العاصي بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده \_ وكان صنع له سيفاً \_ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ، فقلت: لا ، حتى تموت ثم تبعث \_ أي: لن أكفـر أبـداً لأن الكفـر لا يتصــور





﴿ هدى ﴾ أي: هادياً يدلني على الطريق وكان أخطأها لظلمة الليل، وقال: « لعلَّ » لعدم الجزم بوفاء الوعد. ١١ ﴿ فلما أتاها﴾ وهي [موقدة في] شجرة عوسج [أو غيره] ﴿نودي يا موسى﴾ . ١٣ ﴿إني﴾ بكسر الهمزة بتأويل «نودي» بـ « قيل » ، وبفتحها بتقدير الباء ﴿ أنا ﴾ تأكيد لياء المتكام ﴿ ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس ﴾ المطهر أو المبارك [المسمى] ﴿ طوى﴾ بدل أو عطف بيان، بالتنوين وتركه، مصروف باعتبار المكان، وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العلمية. ١٣ ﴿ وأنا اخترتك﴾ من قومك [رسولاً ] ﴿ فاستمع لما يوحى﴾ إليك مني. 12 ﴿ إنني أنـــا الله لا إلَّه إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري﴾ فيها. ١٥ ﴿إِن الساعة آتية أكاد أخفيها﴾ [أي: أردت إخفاءها ] عـن النـاس ويظهـر لهم قـربها هُـدُى ١٠ فَلَتَ أَتَنْهَا نُودِي يَنْمُوسَىٰ ١٠ إِنِّي أَنَّا بعلاماتها ﴿لتجـزى﴾ فيهـا ﴿كــل نفس بما رَبُّكَ فَآخَلُعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوكَى ١ تسعـــى﴾ بـــه مــــن خير أو شر . ١٦ ﴿ فلا يصدنك﴾ يصرفنك ﴿عنها﴾ أي: عـن الإيمان وَأَنَا آخُـتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّنِي إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ بها ﴿ من لا يؤمن بها واتبع هواه ﴾ في إنكارها لَا إِلَنْهُ إِلَّا أَنَا فَآعَبُ دْنِي وَأَقِم ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴿ إِنَّ السَّلَوْةَ لِذِكْرِي ﴿ فَتَرْدَى ﴾ أي: فتهلك إن صددت عنها. ١٧ ﴿وما تلك﴾ كائنة ﴿بيمينك يا مـوسى﴾ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيمَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة فيها ١٨ ﴿قَـالُ هَـى عصـاي أتــوكـأ﴾ أعتمـــد تَسْعَىٰ ﴿ إِنَّ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ ﴿عليها﴾ عند الوثوب والمشي ﴿وأهش﴾ أخبط هَوَنهُ فَتَرْدَىٰ ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ ورق الشجـر ﴿ بَهَا ﴾ ليسقـط ﴿ عَلَى غنمـــى ﴾ فتأكله ﴿ولي فيها مآرب﴾ جمع « مأربة » مثلـث عَصَاىَ أَتُوكَؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشْ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا الراء أي: حوائج ﴿أخرى﴾ كحمــل الزاد والسقــاء وطــرد الهوام، وزاد في الجواب بيــــان مَعَارِبُ أُنْحَرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَلَهَا فَإِذَا حاجاته بها. ١٩ ﴿قال ألقها يا موسى﴾. هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحَفَّ سَنُعِيدُهَا ۲۰ ﴿ فألقاهـا فـإذا هـى حيـة ﴾ ثعبـان عظيم ﴿ تسعى﴾ تمشى على بطنها سريعاً كسرعة الثعبان سِيرَتُهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ الصغير المسمى [1] ب « الجان » المعبَّر به فيها [ أي: الحية ] في آية أخرى [ هي: « فلما رآها تهتز كأنها إ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوِّهِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِنُويَكَ مِنْ جان ولى مدبراً ولم يعقب»]. ﴿ قال خذها ولا تخف﴾ منها ﴿سنعيدهـا سيرتها﴾ منصـوب بنزع الخافض، أي: إلى حالتها ﴿الأولى ﴾ فأدخل يده في فمها فعادت عصا، وتبيَّن أن موضع الإدخال موضع مَسكها بين شعبتيها، وأري ذلك السيدُ موسى لئلا يجزع إذا انقلبت حيةً لدى فرعون. ٢٣٪ ﴿واضمم يِدك﴾ اليمنى بمعنى: الكف [ أِي: كَفَكَ ] ﴿ إِلَى جِنَاجِكِ ﴾ أي: جنبكَ الأيسر تحت العضد إلى الإبط وأخْرجْها ﴿ تَخْرَجُ ﴾ خلاف ما كانت عليه من الأدمة [أي: السُّمْرَة] ﴿ بيضاء من غير سوء ﴾ أي: برص، تضيء كشعاع السَّمس تُعْشِي البصر ﴿ آية أخرى ﴾ وهي [أي: «آية»] و « بيضاء » حالان من ضمير « تَخْرُج » . ٣٣ ﴿ لِنْرِيكُ ﴾ بها إذا فعلت ذلك لإظهارها ﴿ من ﴾ . [ ١ ] قوله: • المسمى بالجانَّ، قال في القاموس: وهو نوع من الحيات سريع الحركة والاهتزاز، [ ارجع إلى تعليقنا ص ٢٠٩ ].





﴾ ﴿ خلقه ﴾ الذي هو عليه متميز به من غيره ﴿ ثم هدى ﴾ الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك. 01 ﴿قال﴾ فرعون ﴿فها بال﴾ حال ﴿القرون﴾ الأمم ﴿الأولى﴾ كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان. ٥٢ ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ علمها ﴾ أي: علم حالهم محفوظ ﴿ عند ربي في كتاب ﴾ هو: اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة ﴿لا يضل﴾ يغيب ﴿ ربي ﴾ عن شيء ﴿ولا ينسى ﴾ ربي شيئاً، [أي: لا يذهب شيء عن علمه تعالى]. ٥٣ هو ﴿الذي جعل لكم﴾ في جملة الخلق ﴿الأرض مهاداً ﴾ [ بكسر الميم وفتح الهاء مع الألف، وفي قــراءة بفتــح الميم وسكون الهاء بلا ألف أي: ] فراشاً [كالمهد للصبي] ﴿ وسلك ﴾ سَهِّل ﴿ لكم فيها سبلاً ﴾ طرقاً ﴿ وأنزل من السهاء ماء ﴾ مطرأ قال تعالى خَلَقَهُ مُمَّ هَدَى ﴿ مَا قَالَ هَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ قَالَ اللَّهُ قَالَ ـ تتميًّا لما وصفه به موسى وخطابًا لأهل مكة ـ : عِلْمُهَا عِندَرَتِي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴿ إِنَّ ﴿ فَأَخْرُجُنَا بِهِ أَزُواجًا ﴾ أصنافًا ﴿ مَنْ نَبَّاتُ شتى ﴾ صفة «أزواجاً »، أي: مختلفة الألــوان ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُرْ فِيهَا والطعـــوم وغيرهما ، و« شتى » : جمع « شتيـــت » كـ « مريـض » و « مرضى » ، مـن شَــتَ الأمـر' سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٤ أَزُوْجًا مِّن [أي:] «تَفَـرَّق». **٥٤ ﴿**كَلَـوا﴾ منهـا نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ يُنْ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّا فِي ذَالِكَ ﴿ وَارْعُوا أَنْعَامُكُم ﴾ فيها جمع « نَعَـم » ، وهـى : الإبل والبقر والغنم، يقال: رعت الأنعام ورعيتها. لَايَنتِ لِأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا والأمر للإباحة وتذكير النعمة، والجملة حال من ضمير «أخرجنا» أي: مبيحين لكم الأكل ورعى نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا مُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ رَبِّي وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ الأنعام ﴿إِن فِي ذلك﴾ المذكور هنا ﴿ لآيــات﴾ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿ فَيْ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ لَعَبَراً ﴿ لأُولِي النهي﴾ لأصحــاب العقــول، جمع « نُهْيَة » كــ « غُرْفَة » و « غُرَف » ، سمى به العقــل أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَكُنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ عَ لأنــه ينهــى صــاحبــه عــن ارتكــاب القبــائــح. 00 ﴿منها﴾ أي: من الأرض ﴿ خلقناكم ﴾ فَأَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُخَلِّفُ هُ نَحْنُ وَلا أَنتَ بخلق أبيكم آدم منها ﴿وفيها نعيدكم﴾ مقبورين مَكَانَا سُوًى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ بعـد الموت ﴿ومنهـا نخرجكـم﴾ عنــد البعـث ﴿ تارة ﴾ مرة ﴿ أخرى ﴾ كما أخرجنا كم عند ٱلنَّاسُ صُحَى ﴿ إِنَّ فَتُولَّى فِرْعَوْنُ فِكَمَعَ كَيْدَهُ وَمُ أَتَى إِنَّ اللَّهُ ابتداء خلقكم. ٥٦ ﴿ ولقد أريناه ﴾ أي: أبصرنا فرعون ﴿ آياتنا كلها ﴾ التسع [ المبينــة ص ٢٧٨ ] ﴿ فَكَذَبَ ﴾ بها وزعم أنها سحر ﴿ وأبي ﴾ أن يوحد الله تعالى. ٥٧ ﴿ قال أَجِئْتِنَا لَتَخْرِجِنَا مِن أرضنا ﴾ مصر ويكون لك الملك فيها ﴿بسحرك يا موسى﴾؟. ٨٥ ﴿ فلنأتينك بسحر مثله﴾ يعارضه ﴿ فاجعل بيننا وبينك موعداً ﴾ لذلك ﴿ لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً ﴾ منصوب بنزع الخافض \_ « في » \_ ﴿ سوى ﴾ بكسر أوله وضمه ، أي: وسطاً تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين. ٥٩ ﴿ قال﴾ موسى ﴿ موعدكم يوم الزينة ﴾ يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون ﴿ وأن يحشر الناس﴾ يجمع أهل مصر ﴿ضحى﴾ [أي:] وقته، للنظر فيا يقع. •٦ ﴿ فتولى فرعون﴾ أدبر [وانصرف] ﴿ فجمع كيده﴾ أي: ذوي كيده من السحرة ﴿ثم أتى﴾ بهم الموعد .





٧٧ ﴿ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ﴾ بهمزة قطع من «أسرى»، وبهمزة وصل وكسر النون من « سَرَى» لغتان أي: سر بهم ليلاً من أرض مصر ﴿ فاضرب لهم﴾ اجعل لهم بعصاك ﴿ طريقاً في البحر يبساً ﴾ أي: يابساً ، فامتثل ما أمر به وأيبس الله الأرض فمروا فيها ﴿لا تخاف دركاً ﴾ أي: أن يدركك فرعون ﴿ولا تخشى﴾ غرقاً. ٧٨ ﴿ فأتبعهم فرعون بجنوده ﴾ وهو معهم ﴿ فغشيهم من اليم ﴾ أي: البحر ﴿ ما غشيهم ﴾ فأغرقهم. ٧٩ ﴿ وأضل فرعون قومه﴾ بدعائهم إلى عبادته ﴿وما هدى﴾ بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله: « وما أهديكم إلا سبيل الرشــاد ». ٨٠ ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجِينَاكُمْ مَنْ عَـدُوكُم ﴾ فرعون بإغراقه ﴿ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ﴾ فنؤتي موسى التوراة للعمل بها ﴿ونزلنا وَلَقَدْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أُسِرِ بِعِبَادِى فَٱضۡرِبُ لَهُمُ عليكم المن والسلوى﴾ هما : « التُّرْنَجَبين » [ وهو : طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَدْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ شيء أبيض حلو كـان ينــزل عليهــم في التّبــه]، والطير السُّهانَى بتخفيـف الميم والقصر ، والمنــادى فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَغَشِيهُم مِنَ ٱلْيَمِ مَاغَشِيهُم ﴿ اللَّهُ مَاغَشِيهُمْ ﴿ اللَّهُ [قيل: هم من كان في عهد موسى، وقيل: بل] مَنْ وُجِد من اليهود زمن النبي ﷺ ، وخوطبوا بما وَأَضَـلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿ يُكِي يَكْبَنِي إِسْرَاءِيلَ أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسى توطئة قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ لقوله تعالى لهم: ٨١ ﴿ كلَّــوا مَّـن طيبـات مَّـا رزقناكم أي: المنعَم به عليكم ﴿ ولا تطغوا فيه ﴾ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ بأن تكفروا النعمة به ﴿ فيحــل عليكــم غضي﴾ بكسر الحاء، أي: يجب، وبضمهـــا أي: ينـــزل مَارَزَقُنْكُرْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ غَضَبِي ۗ وَمَن ﴿ وَمَنْ يَحْلُلُ عَلَيْهُ غَضْبِي ﴾ بكسر اللام وضمها يَعُلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ ﴿ فقد هوى ﴾ سقط في النار . ٨٧ ﴿ وإني لغفار وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ إِنَّ \* وَمَآ أَعَجَلَكَ عَن ﴿ وعمل صالحاً ﴾ يَصْدُقُ بالفرض والنفـل [ أي: قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ أن العمل الصالح يشمــل الفــرض والنفــل] ﴿ ثم اهتدی﴾ باستمراره علی ما ذکر إلی موته. إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ ٨٣ ﴿ وَمَا أَعْجَلُكُ عَنْ قُومُكُ ﴾ لمجيء ميعـاد أخذ التوراة ﴿ يِا مُوسَى ﴾ ؟ [أي: أيّ شيء بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (مِنْ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ ع جعلك متعجلاً عن قومك وسابقاً لهم؟]. ٨٤ ﴿ قال هم أولاء ﴾ أي: بالقرب مني يأتـون ﴿ على أثري وعجلت إليك رب لترضى ﴾ عنى ، أي: زيادة على رضاك، وقَبْلَ الجواب أتى بالاعتذار [ عن سبقه لقومه ] بحسب ظنه. ٨٥ وتَخَلُّفَ المظنونُ [ وظهر له أنهم ليسوا على أثره ] لَمَّا ﴿قال﴾ تعالى [ له مخبراً عما حدث لقومه بعده ]: ﴿ فإنا قد فتنا قومك من بعدك ﴾ أي: بعد فراقك لهم ﴿ وأضلهم السامري ﴾ [ ١ ] فعبدوا العجل. ٨٦ ﴿ فرجع موسى إلى [ ۱ ] قوله تعالى: ﴿وأضلهم السامري﴾، اختلفوا في اسمه وأصل نسبته هذه، وليس لقول منها دليل، فقيل: اسمه موسى، وقيل: هارون، قال ابن كثير: كان السامري من بني إسرائيل، وقيل: من القبط، وقال ابن الأثير: كان من أهل و باجَرْمَى، ــ بفتح الجيم وسكون الراء ثم ميم مفتـوحــة، ∍

﴿ غضبان﴾ من جهتهم ﴿ أسفاً ﴾ شديد الحزن ﴿ قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً ﴾ أي: صدقاً أنه يعطيكم التوراة ﴿ أَفَطَالُ عَلَيْكُمُ الْعَهَدُ ﴾ مدة مفارقتي إياكم ﴿ أَمَّ أَردتم أَنْ يَحَلَّ ﴾ [ بكسر الحاء باتفاق القراء ، ولم يُقْرأ هنا بضمها أي: ] يجب ﴿ عليكم غضب من ربكم ﴾ بعبادتكم العجل ﴿ فأخلفتم موعدي ﴾ وتركتم المجيء بعدي. ٨٧ ﴿ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا﴾ مثلث الميم [ أي: بضمها وفتحها وكسرها، وكلها قراءات سبعية ] أي: بقدرتنا، أو: [ أمْرنا. ولكن أخلفنا بسبب خطيئتنا ] ﴿ وَلَكُنَا حَمَلُنا ﴾ بفتح الحاء مخففاً ، وبضمها وكسر الميم مشدداً ﴿ أُوزَاراً ﴾ أثقـالاً ﴿ مـن زينــة القوم﴾ أي: حلى قوم فرعون استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس فبقيت عندهم ﴿ فقذ فناهـ ا ﴾ طرحناها في النار بأمر السامري ﴿ فكذلك ﴾ كما غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَنقُومِ أَلَرْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ألقينا ﴿أَلْقَى السَّامَرِي﴾ ما معه من حليهم ومن أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي: ٨٨ ﴿ فَأَخْرَجَ لِهُمْ عَجَلاً ﴾ صاغه مِّن رَّبِكُرْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿ فَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ من الحلي ﴿ جَسَداً ﴾ [قيل: ] لحمًّا ودمًّا [قــالــه الحسن البصري وقتادة، وقيل غير ذلك كما بَمَلْكُنَا وَلَكَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِّن زِينَةٍ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا سيأتي [1] ﴿ له خوار ﴾ أي: صوت يُسمع ، أي: فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَيْ فَأَخْرَجَ لَمُمْ عِجْلًا جَسَدًا انقلب كذلك بسبب التراب الذي [أخذه من أثر الرسول جبريل، و] أثَرُهُ الحياة فيما يوضع فيه، لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَاهُكُمْ وَ إِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ ووضعه بعد صوغـه في فمـه ﴿ فقـالـوا ﴾ أي: السامري وأتباعه ﴿ هذا إلهَّكم وإلَّه موسى فنسي ﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْدِكُ لَفُمْ ضَرًّا موسی ربه هنا وذهب يطلبه، [ هــذا قــول ابــن وَلَا نَفْعًا رَبِّي وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَنْرُونُ مِن قَبْلُ يَنْقَوْمِ عباس وبه قـال مجاهـد]. ٨٩ قــال تعـالي: ﴿ أَفَلَا يُرُونَ أَ﴾ ن مخففة من الثقيلة واسمهــا إِنَّكَ فُتِنتُم بِهِۦ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ محذوف، أي: أنه ﴿لا يرجع﴾ [أي:] العجل ﴿ إليهم قولاً ﴾ أي: لا يرد لهم جواباً ﴿ ولا يملك أُمْرِى ﴿ فِي قَالُواْ لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا لهم ضرآ﴾ أي دفعه ﴿ولا نفعاً ﴾ أي: جَلْبَهُ، مُوسَىٰ ﴿ وَ قَالَ يَهَنَّرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَنْهِ أي: فكيف يتخذ إلهاً؟. • ٩ ﴿ ولقد قال لهم هارون من قبل﴾ أي: قبل أن يرجع موسى ﴿يا أَلَّا نَتَّبِعَنِ أَفْعَصَيْتَ أُمْرِى ﴿ وَإِنَّ قَالَ يَبْنَوُمْ لَا تَأْخُـذُ قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني﴾ في عبادته ﴿وأطيعوا أمري﴾ فيها. ٩١ ﴿ قالوا لن نبرح﴾ نزال﴿عليه عاكفين﴾ على عبادته مقيمين ﴿ حتى يرجع إلينا موسى ﴾ . ٩٣ ﴿ قال﴾ موسى بعد رجوعه ﴿ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ﴾ بعبادته. ٩٣ ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا تتبعن ﴾ « لا » زائدة ﴿ أفعصيت أمري ﴾ بإقامتك بين من يعبد غير الله تعالى؟. ٤٤ ﴿ قال﴾ هارون ﴿ يا ابن أمِّ﴾ بكسر الميم وفتحها ، أراد : أمي ، وذِكْرُها أعطف لقلبه ﴿ لا تأخذ ﴾ . آخره ألف مقصورة ـ وهمي قرية قرب « الرقّة » من أرض الجزيرة في سوِرية اليوم . أما نسبته فليست إلى « السامرة » بل إلى كلمة « شامر » بالشين ، وهي في اللغة العبرية تعني « الحارس » ، ونطقها بالعبرية : « شومير » ، وهذا أقرب الأقوال. [ ١ ] قولنا : « كما سيأتي » أي: بيان معنى « جسداً » وما فيه من أقوال. وذلك في تعليقنا ص ٤١٥ التالية .



﴾ ﴿ ونحشر المجرمين﴾ الكافرين ﴿ يومئذ زرقاً ﴾ عيونهم مع سواد وجوههم. ١٠٣ ﴿ يتخافتون بينهم ﴾ يتسارُّون ﴿ إن ما ﴿ لبثتم ﴾ في الدنيا ﴿ إلا عشراً ﴾ من الليالي بأيامها . ١٠٤ ﴿ نحن أعلم بما يقولون ﴾ في ذلك، أي: ليس كما قالوا ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُم ﴾ أعدلهم ﴿طريقة ﴾ فيه ﴿إن لبثتم إلا يوماً ﴾ يستقلون لبثهم في الدنيا جداً لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها. ١٠٥ ﴿ ويسألونك عن الجبال﴾ كيف تكون يوم القيامة ﴿ فقل ﴾ لهم ﴿ ينسفها ربي نسفاً ﴾ بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يطيرها كالريح. ١٠٦ ﴿ فيذرها قاعاً ﴾ منبسطاً ﴿ صفصفاً ﴾ مستوياً . ١٠٧ ﴿ لا تـرى فيهـا عـوجـاً ﴾ انخفاضاً ﴿ولا أمتاً ﴾ ارتفاعاً [و«الأَمْتُ»: هو المكان المرتفع]. ١٠٨ ﴿يُومَئذُ﴾ أي: يوم إذ نسفت الجبال ﴿ يتبعون ﴾ أي: الناس بعد القيام وَتَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِدُ زُرْقًا ﴿ يَكُلْفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن من القبور ﴿ الداعي﴾ إلى « المحشر » بصوته، لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ إِنَّ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ وهو إسرافيل يقول: « هَلُمُّوا إلى عَرْض الرحمن » ﴿لا عوج له﴾ أي: لاتّباعهم، أي: لا يقدرون أَمْنَكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمُا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ أن لا يتبعوا ﴿وخشعت﴾ سكنت ﴿الأصـوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ﴾ [هـو:] صـوت عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفُا ﴿ فَي فَيَذَرُهَا وطء الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتُ ﴿ فِي الإبل في مشيها . [ قال الشاعر : وهنَّ يمشين بنا هميساً « فالهمس » هـو الصـوت الخفـي ، ومنـه : همس يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ الشفاه]. ١٠٩ ﴿ يُومَئذُ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ ﴾ أحداً لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿ يَوْمَبِدِ لَا تَنْفَعُ ﴿ إِلَّا مِن أَذِنَ لِهِ الرَّحْنَ ﴾ أن يشفع له ﴿ ورضى له قولاً ﴾ بأن يقول: لا إله إلا الله [ محمد رسول الله ]. ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ, قَوْلًا ﴿ ١ • ١١٠ ﴿ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدَيْهِم ﴾ من أمــور الآخــرة ﴿ وَمَا خَلَفُهُم ﴾ من أمور الدنيا ﴿ وَلا يُحيطُونَ بُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ علماً ﴾ لا يعلمــون ذلــك. ١١١ ﴿وعنــت بِهِ عِلْكَ ١ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُـوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّـومِ الوجوه ﴾ خضعت ﴿ للحسى القيموم ﴾ أي: الله ﴿ وقد خاب ﴾ خسر ﴿ من حمل ظلماً ﴾: أي وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَـ لَ ظُلْمُ ۖ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ شركاً . ١١٢ ﴿ ومن يعمل من الصالحات ﴾ الطاعات ﴿ وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ﴾ بزيادة في ٱلصَّـٰلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضُمَا ﴿ ١ سيآته ﴿ولا هضاً ﴾ بنقص من حسناته.

جبر: بل كانت الربح اذا دخلت من دُبُره خرجت من فمه فيحور كما تقول المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم فمه فيخور كما تخور البقرة فيرقصون حوله ويفرحون، أي: لم يصر حياً . وقيل: عندما ألقى السامري القبضة من أثر الرسول على العجل المصوغ خار مرة واحدة كما يخور العجل الحقيقي. هذا أهم ما قيل في عجل السامري، ولكنَّ الظاهر من التعبير بلفظ « الجسد» \_ حيث لا شيء من تلك الأقوال مرفوع إلى النبي يَتَلِيدٌ \_ أنه لم يصر عجلاً حياً بل ظل جاداً على نحو ما قاله مجاهد، يؤيده قوله تعالى: ﴿ ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ﴾ وألجسد كان ولده الميت كما بينا ص ٦٠١. ويعززه أيضاً رواية عيسي بن وَرْدان عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع \_ أحد العشرة \_ الذي قرأ: « لنَحْرُقَنَهُ » \_ بفتح النون وسكون الحاء وضم الراء مخففة \_ من « حَرَقْتُ الشيء أحرَقُهُ حَرَقاً » ، إذا بردتَهُ وحككت بعضه بيعض، ويقال للمبرد: المحرق، فيكون المعنى على هذه القراءة: لنَبرُدَنّه بالمبارد، وعلى القراءتين الأخريين: من الحرق بالنار، ويمكن الجمع بين المعنين بأن موسى عليه السلام: حرَّق عجل الذهب بالنار حتى ذاب، ثم بَرَدَهُ بالمبارد، ثم نفضه في مهب الربح لتذروه فوق البحر مبالغة في إهانته، ولبيان كذب السامري في قوله: « هذا إله موسى».

**→** 

١١٣ ﴿وَكَذَلَكُ﴾ معطوف على «كذلك نقص»، أي: مثل إنزال ما ذكر ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ أي: القرآن ﴿قرآناً عربياً وصرفنا﴾ كررنا [أو: بيَّنًا] ﴿ فيه من الوعيد لعلهم يتقون﴾ الشرك ﴿ أَو يحدثُ﴾ القرآن ﴿ لهم ذكراً ﴾ [أي: موعظة ] بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون. ١١٤ ﴿ فتعالى الله الملك الحق﴾ عما يقول المشركون ﴿ ولا تعجل بالقرآن﴾ أي: بقراءته ﴿ من قبل أن يقضى إليك وحيه ﴾ أي: يفرغ جبريل من إبلاغه، [وكان عَلِيلَةٍ يتعب نفسه في حفظه مخافة أن يصعد جبريل ولم يحفظه ] ﴿ وقل رب زدني علماً ﴾ أي: بالقرآن، فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمــه. 110 ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم﴾ [١] وصينــاه أن لا يأكل من الشجرة ﴿من قبل﴾ أي: قبل أكله منها ﴿فنسي﴾ ترك عهدنا ﴿ولم نجد له عزماً﴾ ﴾ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ حزماً وصبراً عما نهيناه عنه. ١١٦ ﴿ وَ﴾ اذكر لِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكُرًا ١٠ فَتَعَالَى ﴿إِذْ قَلْنَا لِلْمُلَائِكَةُ اسْجَـدُوا لَآدُمْ فَسْجَـدُوا إِلَّا إبليس﴾ وهو [ أبو الشياطين وواحد من الجن على إِ اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَـنَّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ الصحيح، لقوله تعالى: «كان من الجن ففسق عن ا ا يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ وَكُلِي اللَّهِ عِلْكَ وَحَيْهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْكَ ﴿ اللَّهُ أمر ربه افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عـدو » وقيـل: ] أبـو الجن، كان يصحـب وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ الملائكة ويعبد الله معهم ﴿ أُبِّي﴾ عـن السجـود لآدم فقال: « أنا خير منه ». ١١٧ ﴿ فقلنا يا عَزْمًا فِنَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنِّكَةِ ٱشْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ آدم إن هذا عدو لك ولزوجك♦ « حواء » بالمد إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿ ﴿ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ ﴿ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى﴾ تتعب بالحرث والزرع والحصـد والطحـن والخبــز وغير ذلـك، ﴾ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْتِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته. 11٨ ﴿إِنْ لِكُ أَ﴾ نَ ﴿ لَا تَجْوَعُ فَيْهَا وَلَا تَعْرَى ﴾ . لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٠ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا ١١٩ ﴿ وأنك ﴾ بفتح الهمزة وكسرها عطف على وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ وَإِنَّ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ اسم « إن ، وجلتها ﴿ لا تَظَمَّ فَيَهَـا ﴾ تعطش ﴿ ولا تضحى ﴾ لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء هَـلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَّةِ وَمُلَّكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ فَا كَلَا الشمس في الجنة . • ٢ ٩ ﴿ فُوسُوسَ إِلَيْهُ الشَّيْطُـانَ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ﴾ أي: التي مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سَوْءَ أَتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا يخلد من يأكل منها ﴿ وملك لا يبلى ﴾ لا يفنى، وهو لازم « الخلد » [ فدلهما على الشجــرة التي نهيــا عنها]. ١٣١ ﴿ فَأَكُلا ﴾ أي: آدم وحواء ﴿ منها فبدت لها سوآتها ﴾ أي: ظهر لكل منهما قُبُلُه، وقُبُلُ الآخَر ودُبُرُه، وسمي كل منهما « سَوأة » لأن انكشافه يسوء صاحبه ﴿ وطفقا يخصفان﴾ أخذا يلزقان ﴿ عليهما ﴾ . [1] قوله تعالى: ﴿ولقد عهدنا إلى آدم﴾ الآيات... هنا مسألتان مهمتان: الأولى: من هو آدم؟ والشانية: أكلمه مـن الشجـرة. وفي بيـانها نقـول: أولاً : خلق الله تعالى أول إنسان خلقاً سوياً قويماً في أحسن صورة وسهاه «آدم». خلقه من تراب ثم سواه ونفخ فيه الروح التي خلقها له فانبعث حيا عاقلاً يتكلم ويدرك الأشياء . ثم علمه الأسهاء كلها ، وألهمه معرفة الأعمال والمهن، ومن آدم خلق الله تعالى « حواء ، زوجة له وأماً لأولاده ومنهما تناسل البشر من نطفة ثم من علقة، ثم من مضغة قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثِّ منهما رجالاً كثيرة ونساء . . ﴾ الآية . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ١ خلق الله آدم وطــوكــه ستون ذراعاً ١ =



﴿ مسمى ﴾ مضروب لهم، [قيل: هو ] معطوف على الضمير المستتر في «كان»، وقام الفصل [بين كان واسمها ] بخبرها مقام التأكيد، [ أو : هو معطوف على « كلمة » أي : ولولا كلمة وأجل مسمى لكان العذاب لازماً ]. • ١٣٠ ﴿ فاصبر على ما يقولون﴾ منسوخ بآية القتال ﴿وسبح﴾ صَلِّ [ الصلوات الخمس ] ﴿بحمد ربك﴾ حال أي: متلبساً به ﴿ قبل طلوع الشمس﴾ صلاة الصبح ﴿وقبل غروبها ﴾ صلاة العصر ﴿ومن آناىء الليل﴾ ساعاته ﴿فسبح﴾ صل المغرب والعشاء ﴿ وأطراف النهار ﴾ عطف على محل « من آناء » المنصوب، أي: صَلِّ الظهر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس [ عـن وسـط السهاء]، فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني ﴿ لَعَلَكُ تَرْضَى ﴾ بما تُعْطَى من الثواب. ١٣١ ﴿ وَلَا تَمَدَنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِهِ ﴾ [ من مُسَمَّى ﴿ مُ اللَّهِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مُتَع الحياة الدنيا وزينتها ] ﴿أزواجاً ﴾ أصنافًا قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ وَانَآيِ ٱلَّيْلِ [ وجماعــات ] ﴿ منهــم ﴾ [ أي: مــن النـــاس ] ﴿ زَهْرَةُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ زينتها وبهجتها [ ونُصِبَ ﴿ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ ۚ وَلَا تُمُدَّنَّ قوله: « زهرة » على الحال] ﴿ لنفتنهم ﴾ [ لنبتليهم ونختبرهم] ﴿ فيه ﴾ بأن يطغوا ﴿ ورزق ربـك ﴾ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ يَ أَزُوا جَا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ في الجنة ﴿خير﴾ مما أوتوه في الدنيا ﴿وأبقى﴾ اللُّهُ نَيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ أدوم [ أي: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وزناً فإنه لا بقاء لها، والمقصود بالخطاب أمته ﷺ]. 
 أَمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَاةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا ١٣٢ ﴿وأمر أهلك﴾ [أي: أهل بيتـك مـن زوجة وولد وغيرهم] ﴿ بالصلاة واصطبر ﴾ اصبر اً نَحْنُ نَرْزُوُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ ﴿عليها﴾ [أي: امتثلها معهم وحافظ عليهــا] اللهِ مِن رَّبِّهِ عَ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ ﴿ لا نسألك﴾ نكلفك ﴿رزقـــًا ﴾ لنفســك ولا لغيرك ﴿ نحن نــرزقــك والعـــاقبـــة ﴾ الجنـــة ﴾ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَنْهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَاَ ﴿للتقوى﴾ لأهلها. ١٣٣ ﴿وقـالـوا﴾ أي: المشركون ﴿ لُولًا ﴾ هلا ﴿ يأتينا ﴾ محمد ﴿ بآية ﴿ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ من ربه ﴾ مما يقترحونه ﴿أو لم تـأتهم ﴾ بـالتــاء وَنَحْزَىٰ ﴿ وَهِي قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ والياء ﴿بينة﴾ بيان ﴿ما في الصحـف الأولى﴾ المشتمل عليه القرآن، من أنباء الأمم الماضية أَضْعَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وإهلاكهم بتكذيب الرسـل. ١٣٤ ﴿ ولـو أنــا ككناهم بعذاب من قبله ﴾ قبــل محمد الرســول ﴿ لقالوا ﴾ يوم القيامة ﴿ ربنا لولا ﴾ هلا ﴿ أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ﴾ المرسل بها ﴿ من قبل أن نذل ﴾ في القيامة ﴿ ونخزى ﴾ في جهنم. ١٣٥ ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ كل ﴾ منا ومنكم ﴿ متربص ﴾ منتظر ما يؤول إليه الأمر ﴿ فتربصوا فستعلمون﴾ في القيامة ﴿من أصحاب الصراط﴾ الطريق ﴿السوي﴾ المستقيم ﴿ ومن اهتدى ﴾ من الضلالة ، أنحن أم أنتم ؟ كالنصارى الذين اعتبروها خطيئة كبرى وبنوا على ذلك عقيدتهم الباطلة في الفداء أي: في زعمهم صلب المسيح لتخليص البشر من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام، وبالمقابل زعم البعض: أن آدم كان منهياً عن الأكل ظاهراً ومأموراً بذلك باطناً، وهذا أيضاً خطأ لا وجه له. والصحيح هو ما ذكرناه. والله أعلم. [ ارجع إلى تعليقنا حول و حواء ، ص ٥٣٣ ].



## ( مكية وهي مائة وإحدى أو اثنتا عشرة آية )

## بسساندار حمرارحيم

١ ﴿ اقترب ﴾ قرب ﴿ للناس ﴾ أي: أهل مكة منكري البعث [ وغيرهم من أمثالهم ] ﴿ حسابهم ﴾ يوم القيامة ﴿ وهـم في

غفلة ﴾ عنه ﴿معرضون ﴾ عن التأهب لـه بالإيمان. ٢ ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث﴾ [أي: منزل] شيئاً فشيئاً، أي: لفظ قرآن ﴿إلا استمعوه وهم يلعبون﴾ يستهزئون. ٣ ﴿ لاهية ﴾ [١] خافلة ﴿ قلوبهم ﴾ عن معناه ﴿ وأسروا النجــوى﴾ أي: الكلام ﴿ الذيــــن ظلموا ﴾ بدل من واو « وأسروا النجوي » [ يقول بعضهم لبعض] ﴿ هـل هـذا ﴾ أي: محد ﴿ إلا بشر مثلكم﴾ [ وها أنتم عاجزون عن الإتيان بمثل ما جاء به من القرآن،] فما يأتي به سحر ﴿أَفْسَأْتُونُ ٢١ السحر ﴾ تتبعون، ﴿وأَنْمَ تبصرون﴾ تعلمون أنه سحر ؟ ٤ ﴿ قـل ﴾ لهم [وفي قراءة ﴿قَالَ ﴾] ﴿رَبِّي يَعْلُمُ الْقُولَ ﴾ كَانْناً ﴿ فِي السَّاءُ وَالْأَرْضُ وَهُــوَ السَّميـــعُ ﴾ لما أسروه ﴿ العليم ﴾ به . ٥ ﴿ بل ﴾ للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة ﴿قالوا﴾ فيما أتى به من

(٢١) سِنُورَةِ الزَّنْبِيْكَاءُ مُكِنَّةً وَلَيْنَانِهَا لِثَنْتَ لِعَشَاغٍ وَمُا نِصَبِهُا

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ١

مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّيِّهِم عُمَّدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم عُمَّدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ رَبُّ لَاهِيتَ أَقُلُوبُهُم وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ يَلْعَبُونَ رَبُّ لَاهِيتَ قُلُوبُهُم وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ

طَلَمُواْ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بِشَرِّ مِنْكُكُرُ أَفَيَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنَّمُ

تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ يَلَ قَالُواْ أَضْغَنْ أَحْلَيمِ بَلِ

وموسيع معريم ربي بن عنوا عدم المعتج بن افترنه بل هُو سَاعِي فَلْمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ مَا أُلُولُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولًا مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُولًا مُعْمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْفُولُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِي الللّ

مَا عَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنكَهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ

[1] قوله سبحانه: ﴿لاهية قلوبهم﴾، لقد أسنــد الله تعــالى

القرآن هو ﴿أضغاث "] أحلام ﴾ أخلاط رآها

في النوم ﴿بل افتراه﴾ اختلقه ﴿بل هو شاعر ﴾

فَمَا أَتَى بِهُ شَعْرِ ﴿ فَلَيَأْتُنَا بِآيَةً كُمَّا أَرْسُلُ الْأُولُونَ﴾

كالناقة والعصا واليد. ٦٪ قال تعالى: ﴿ مَا آمنــت

قبلهم من قرية ﴾ أي : أهلها ﴿ أهلكناها ﴾ بتكذيبها

ما أتاها من الآيات ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾؟ لا.

اللهو والغفلة إلى القلوب إشارة إلى أهمية القلب، كما بين أن العمى المهلك ليس عمى البصر، ولكنه عمى البصيرة، قال تعالى: ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الفلوب التي في الصدور ﴾ وهذه القلوب هي: المريضة، المنكرة، الجاحدة، القاسية، الفاسدة، إنها قلوب الكافرين والزنادقة، أما المؤمنون فإن قلوبهم خاشعة، صالحة، ليّنة، طاهرة، ففي حديث الشيخين عن النعمان بن بشير رضي الله عنها قوله ﷺ: وألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ».

[7] قوله تعالى: ﴿أَفْتَأْتُونَ السِّحرَ ﴾ ، ارجع إلى تعليقنا حول ؛ السحر ، ص ٢١٠.

<sup>[</sup>٣] قوله تعالى: ﴿أَضَغَاتُ أَحَلَامٍ﴾، والأَضغاث، جمع: وضِفْت، وهي في اللغة: القبضة من الحشيش مختلطة الرطب باليابس، ومنه قــولــه تعــالى لأيوب عليه السلام: ﴿وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث﴾. [ ارجع إلى تعليقنا حول والرؤيا والحُمْم، ص٢٧٦].

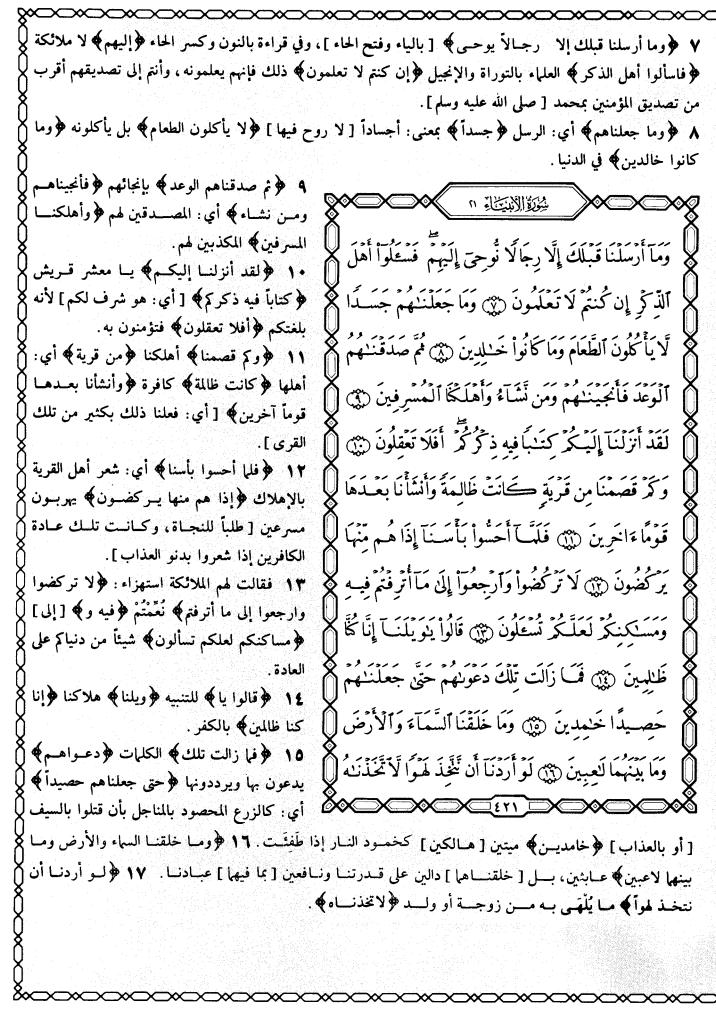

﴿ من لدنا ﴾ من عندنا من الحور العين والملائكة ، [وهذا رد على الذين قالوا: « اتخذ الله ولداً » ] ﴿ إن كنا فاعلين ﴾ ذلك، لكنا لم نفعله فلم نرده [لاستحالته علينا]. ١٨ ﴿ بل نقذف ﴾ نرمي ﴿ بالحق ﴾ الإيمان ﴿ على الباطل ﴾ الكفر ﴿ فيدمغه ﴾ يذهبه ﴿ فإذا هو زاهق ﴾ ذاهب. و « دَمَغَهُ » في الأصل: أصاب دماغه بالضرب وهو مَقْتَلٌ ﴿ ولكم ﴾ يا كفار مكة [وغيرها] ﴿ الويل﴾ العذاب الشديد ﴿ بما تصفون ﴾ الله به من [الشريك و] الزوجة أو الولد. ١٩ ﴿ وله ﴾ تعالى ﴿ من في السهاوات والأرض﴾ ملكاً [ وخلقاً وعبيداً ] ﴿ ومَنْ عنده ﴾ أي: الملائكة ، مبتدأ خبره ﴿ لا يستكبرون عن عبادت، ولا يستحسرون ♦ لا يَعْيَـون [ولا يتعبون]. ٢٠ ﴿ يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ عنه فهو منهم كالنَّفَس منا لا يَشْغَلُنا مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى عنه شاغل. ٣١ ﴿أم ﴾ بمعنى: «بل» للانتقال ٱلْبَيْطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِتٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِنَا وهمزة الإنكار ﴿اتخذوا آلهة﴾ كائنــة ﴿مـن الأرض﴾ كحجر وذهب وفضة ﴿ هـم ﴾ أي: تَصِفُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ الآلهة ﴿ينشرون﴾ أي: يحيون الموتى؟ لا. ولا يكون إلَّها إلا من يحيي الموتى. ٣٣ ﴿ لُو كَانَ عِندَهُ وَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (١٠) فيهما ﴾ أي: السماوات والأرض ﴿ آلهة إلا الله ﴾ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ رَبِي أَمِ ٱلْخَذُواْ عَالِمَةً أي: غَيرُه ﴿ لفسدتا ﴾ خرجتا عن نظامهما المشاهد لوجود التانع بينهم، على وفق العادة عند تعدد مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١٠٠ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِمَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ الحاكم من التانع في الشيء وعــدم الاتفــاق عليــه ا لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ ﴿ فسبحان ﴾ تنزيه ﴿ الله رب ﴾ خالق ﴿ العرش﴾ الكـرسي¹١٦ ﴿عما يصفـون﴾ أي: لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن الكفارُ الله به من الشريك له وغيره. ٣٣ ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون﴾ عن أفعالهم. دُونِهِ يَ وَالْحَافَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُرُ مَا لَكُمْ هَاذَا ذِكُرُ مَن ۲٤ ﴿أُم اتخذوا من دونه ﴾ تعـالى أي: سـواه مَّعِيَ وَذِكُو مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَتَّ ﴿ آلهة ﴾ فيه استفهام تـوبيـخ ﴿ قـل هـاتـوا برهانكم﴾ على ذلك ولا سبيل إليه ﴿هذا ذكر فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ من معي﴾ أي: أمتى وهو القرآن ﴿وذكـر مـن قبلى ﴾ من الأمم، وهو التوراة والإنجيل وغيرهما إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَنَّهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدُونِ ﴿ وَهِ وَقَالُواْ من كتب الله، ليس في واحد منها أن مع الله إلهاً مما قالوا، تعالى عن ذلك ﴿ بِل أكثرهم لا يعلمون الحق﴾ أي: توحيد الله ﴿ فهم معرضون﴾ عن النظر الموصل إليه. ٣٥ ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يُوحَى﴾ [ بالياء وفتح الحاء ]، وفي قراءة بالنون وكسر الحاء ﴿ إليه أنه لا إلَّه إلا أنا فاعبدون ﴾ أي: وحدوني. ٣٦ ﴿ وقالوا ﴾ . [ ١ ] قوله: « الكرسي »، إن تفسير المؤلف الجلال المحلي للعرش بالكرسي هو جري على القول بأنهما شيء واحد، وهو ما أخذ به أيضاً الجلال السيوطي، والصحيح أن العرش غير الكرسي. [ ارجع إلى تعليقنا ص ٥٣ حيث بيان ذلك مع الدليل].



﴿ قبلك الخلد﴾ أي: البقاء في الدنيا ﴿ أَفإن مت فهم الخالدون﴾ فيها ؟. لا ، فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. ٣٥ ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائْقَةَ المُوتَ﴾ في الدنيا ﴿ ونبلوكم﴾ نختبركم ﴿ بالشر والخير ﴾ كفقر وغنى، وسقم وصحة ﴿ فتنة ﴾ مفعول له أي: لننظر أتصبرون وتشكرون؟ أو: لا ﴿وإلينا ترجعون﴾ فنجازيكم. ٣٦ ﴿وإذا رآك الذين كفروا إن﴾ مَا ﴿ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا ﴾ [ بضم الزاي وبالهمز . وفي قراءة: بالهمز مع سكون الزاي، وفي أخرى: بضم الزاي وإبدال الهمزة واواً . فهي ثلاث قراءات سبعية ] أي: مهزوءاً به ، يقولون ﴿ أهذا الذي يذكر آلهتكم ﴾ أي: يعيبها ﴿ وهم بذكــر الرحمن﴾ لهم ﴿ هم﴾ تأكيد ﴿ كافرون﴾ به إذ قالوا: ما نعرفه [وقــالــوا: «ومــا الرحمن»، أو « بذكر الرحمن » أي: بالقرآن]. ٣٧ ونزل في قَبْكَ آنْكُلَّدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ آنْكَ لِدُونَ ﴿ ثَنَّ كُلُّ نَفْسٍ استعجالهم العذاب: ﴿خلق الإنسان من عجــل﴾ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمُ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا أي: أنه [يستعجل كثيراً ولا يتأنى و] لكثرة عَجَله في أحواله كأنه خلق منه ﴿ سأريكم آياتي ﴾ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِن يَخْيِذُونَكَ مواعيدي بالعـذاب ﴿ فلا تستعجلـون ﴾ فيـه، فأراهم القتل ببدر. ٣٨ ﴿ ويقـولـون﴾ [أي: إِلَّا هُزُوًّا أَهَنَدَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ وَالْهَتَكُرْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ الكفار للمؤمنين] ﴿ متى هذا الوعد ﴾ بالقيامة هُـمْ كَافِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِ يَكُرُ ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادَقَينَ﴾ فيه. ٣٩ قال تعالى: ﴿لُو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون﴾ يدفعون ﴿عن ءَايَنتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ وجموههم النبار ولا عمن ظهمورهم ولا همم ينصرون﴾ يمنعون منهـا في القيــامــة، وجــواب إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ « لو »: ما قالوا ذلك. • ٤ ﴿ بِلِ تَأْتِيهِم ﴾ القيامة لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴿ بغتة فتبهتهم﴾ تحيرهم ﴿ فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون﴾ يمهلون لتوبة أو معذرة. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ يَلَ يَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَا مُهُمَّ فَلَا ٤١ ﴿ولقد استهزىء برسل من قبلـك﴾ فيــه تسلية للنبي ﷺ، [أي: فاصبر كما صبروا. ثم يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِنِّي وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَّ وعده بالنصر عليهم بقولـه]: ﴿فحـاق﴾ نـزل بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَ ﴿ بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئـون﴾ وهو العذاب فكذا يَحِيقُ بمن استهزأ بك. يَسْتَهْزِءُونَ ٢٥٥ قُلْ مَن يَكْكُونُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٤٢ ﴿ قــل ﴾ لهم ﴿ مـن يكلــؤك ﴾ يحفظكــم ﴿ بالليل والنهار من الرحمن﴾ من عذابه إن نــزل بكم، أي: لا أحد يفعل ذلك. والمخاطبون لا يخافون عذاب الله لإنكارهم له. واحدة ففتقها الله تعالى وكوّن السهاوات وما فيها من مجرات. والأرض وما عليها، أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ كانتا رتقاً ﴾ قال: ﴿ كانتا ملتصقتين ﴾ ، وهذا قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ، وبمثله قال قتادة السَّدوسي والحسن البصري، ومجاهد رحمهم

والحدة فقطه الله تعالى و قول الساوات وما فيها من مجرات. والارض وما عليها ، اخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى ﴿ كَانْتَا رَبْقاً ﴾ قال: ﴿ كَانْتَا مُلْتُصَفَّتَيْنَ ﴾ ، وهذا قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وبمثله قال قتادة السَّدوسي والحسن البصري، ومجاهد رحمهم الله تعالى، وهذه الآية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم إذ هي تصرح بأن الماء أصل خلق الكائنات الأرضية الحية، وبأن الساوات والأرض كانتا شيئاً واحداً ، وهذا ما اكتشفه الباحثون بعد نزول القرآن بقرون.

﴿ بِلَ هُمْ عَنْ ذَكُرُ رَبِّهُم ﴾ أي: القرآن ﴿ مَعْرَضُونَ ﴾ [أي: لاهون غافلون] لا يتفكرون فيه. ٤٣ ﴿أَمْ ﴾ فيها معنى: همزة الإنكار أي: أ ﴿ لَمْ آلَمَة تمنعهم ﴾ ثما يسوؤهم ﴿ من دوننا ﴾ أي: ألهم من يمنعهم منه [أي: من العذاب] غيرنا؟ ﴿لا يستطيعون﴾ أي: الآلهة ﴿نصر أنفسهم﴾ فلا ينصرونهم ﴿ولا هم﴾ أي: الكفار ﴿ منا ﴾ من عذابنا ﴿ يصحبون ﴾ يجارون ، يقال: « صحبك الله » أي: حفظك وأجارك. £2 ﴿ بل متعنا هؤلاء وآباءهم﴾ بما أنعمنا عليهم [ قال ابن عباس: هم أهل مكـة ] ﴿ حتى طـال عليهــم العمــر ﴾ [ في النعمة ] فاغتروا بذلـك ﴿أفلا يــرون أنــا نــأتي الأرض ﴾ تَقْصِدُ أرضهم ﴿ ننقصها من أطرافها ﴾ بالفتح على النبي [عَلِيلَتُهُ ] ﴿ أَفْهُمُ الْعَالَبُونَ﴾ ؟ ا بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَـٰةٌ لاً . بل النبي وأصحابه [ هم الغالبون، وهــذا مــا تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا 20 ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ إنما أنذركم بالوحي ﴾ من الله يُصْحَبُونَ ﴿ يَكُ مَتَعْنَا هَلَؤُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ لا من قبل نفسي ﴿ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ﴾ بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية بينها وبين الياء عَلَيْهِ مُ الْعُمْرُ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُومُهَا مِنْ ﴿ مَا يَنْذُرُونَ ﴾ أي: هم لتركهم العمل بما سمعوه أَطْرَافِهَا ٓ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ يَ قُلُّ إِنَّكَ أَنْذِرُكُمُ بِٱلْوَحْيِ من الإنـذار كـالصم، [فكـأنهم لا يسمعــون وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ رَبِّ وَلَيِن مَّسَّتُّهُمُّ ٤٦ ﴿ ولئن مستهم ﴾ [ يوم القيامة ] ﴿ نفحة ﴾ وقعة خفيفة ﴿ مَـن عــذاب ربـك ﴾ [ والمعنــى: نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُو يُلُنَّآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عندما بمسهم أقل شيء من العذاب] ﴿ ليقــولــن وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ يا﴾ للتنبيه ﴿ ويلنا ﴾ هلاكنا ﴿ إنا كنا ظـالمين ﴾ بالإشراك وتكذيب محمد، [فيعترفون حين لا شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ نَحْرَدُكٍ أَتَدْنَا بِهَا وَكَفَىٰ ينفعهم الاعتراف]. **٤٧ ﴿**ونضع الموازين [1] القسط﴾ ذوات العدل بِنَ حَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَدَنَّنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ ﴿ ليوم القيامــة ﴾ أي: فيــه، [ فتــوزن بها أعمال وَضِيَآء وَذِكًا لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ العباد] ﴿ فلا تظلم نفس شيئًا ﴾ من نقص حسنة أو زيادة سيئة ﴿ وإن كان﴾ العمل ﴿ مثقال ﴾ زنة ﴾ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشَّفِقُونَ ﴿ وَهَانَدَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنْزَلْنَكُ ﴿حبة من خردل أتينا بها﴾ بموزونها ﴿وكفى بنا 🛇 حاسبين) محصين كل شيء. 1٨ ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ أي: التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام ﴿ وضياءً ﴾ بها ﴿وَذَكُراً ﴾ أي: عظة بها ﴿للمتقين﴾. 24 ﴿ الذين يخشون ربهم بالغيب﴾ عن الناس أي: في الخلاء عنهم ﴿ وهم من الساعة ﴾ أي: أهوالها ﴿ مشفقون ﴾ خائفون. • ٥ ﴿ وهذا ﴾ أي: القرآن ﴿ ذكر مبارك ﴾ [أي: كثير الخير] ﴿ أَنْزَلْنَاه ﴾ . [1] قوله تعالى: ﴿ونضع الموازين...﴾. [ارجع إلى تعليقنا حول «الميزان والوزن يوم القيامة» ص ١٩٣].



<sup>[</sup> ٢ ] قولنا: «نمروذ » هو بضم النون والذال المعجمة ، وهو صاحب العقلية النمروذية الجامدة التي أصبحت مثلاً ، فيقال للعنيد المكابر : « لا تتنمرد » .

﴿ فعلت هذا بآلمتنا يا إبراهيم ﴾ . ٦٣ ﴿ قال ﴾ ساكتاً عن فعله ﴿ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ﴾ عن فاعله ﴿ إن كانوا ينطقون﴾ فيه تقديم جواب الشرط [ وأصله: إن كانوا ينطقون فاسألوهم]، وفيا قبله [ أي: في قوله: « بل فعله كبيرهم هذا »] تعريض لهم بأن الصنمَ المعلومَ عَجْزُه عن الفعل لا يكون إلهاً . 12 ﴿ فرجعوا إلى أنفسهم ﴾ بالتفكر ﴿ فقالوا ﴾ لأنفسهم ﴿إنكم أنتم الظالمون﴾ أي: بعبادتكم من لا ينطق. ٦٥ ﴿ثم نكسوا﴾ من الله ﴿على رؤوسهم﴾ أي: رُدُّوا إلى كفرهم وقالوا: والله ﴿ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ﴾ أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم. ٦٦ ﴿ قال أفتعبدون من دون الله ﴾ أي: بدل ه ﴿ ما لا ينفعكم شيئاً ﴾ من رزق وغيره ﴿ ولا يضركم ﴾ شيئًا إذا لم تعبدون. 77 ﴿أَفَ﴾ بكسر الفاء [ مع التنوين وتركـه ] لَمَّ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَا يَتَإِبُّرَاهِمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وفتحها [غير منون، فالقـراءات ثلاث سبعيــة] بمعنى مصدر أي: نَتَناً وقبحاً ﴿لَكُمْ وَلَمَا تَعْبَدُونَ كَبِيرُهُمْ هَانَدًا فَسَّعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ من دون الله ﴾ أي: غيره ﴿أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ أن فَرَجَعُواْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ثَنَّي ثُمَّ هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها وإنما يستحقها الله تعالى. ٦٨ ﴿ قالوا حرقــوه ﴾ أي: نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِمِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَنَّوُلَّاء يَنطِقُونَ (١٠) إبراهيم ﴿وانصروا آلهتكم﴾ أي: بتحريقه ﴿إن قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا كنتم فاعلين ، نصرتها ، فجمعوا له الحطب الكثير ، وأضرموا النار في جميعه، وأوثقوا إبراهيم وجعلوه يَضُرُّكُرُ ١٥ أَفِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا في منجنيق ورموه في النار . ٦٩ قال تعالى : ﴿ قَلْنَا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم﴾ فلم تحرق تَعْقِلُونَ ١ اللَّهِ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ عَالِمَتَكُمْ إِن كُنتُمُ منه غير وَثاقه، وذهبت حراراتها وبقيت إضاءتها ، فَعِلِينَ ﴿ وَهِي قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰٓ إِبْرَاهِيمَ ﴿ إِنَّ وبقوله [تعالى:] « وسلاماً » سلم [إبراهيم] مــن الموت ببردها. ٧٠ ﴿ وأرادوا به كيداً ﴾ وهــو وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ۚ وَكَبَّيْنَاهُ التحريق ﴿ فجعلناهم الأخسرين﴾ في مرادهم. ٧١ ﴿ ونجيناه ولوطاً ﴾ ابن أخيه « هاران » مـن وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَلَرَكُنَّا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا العراق ﴿ إِلَى الأرض التي باركنا فيها للعــالمين ﴾ لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿ إِنَّ لَهُ إِلَّهُ اللَّهِ ا بكثرة الأنهار والأشجار وهي الشام، نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة[١١] وبينها يوم. ﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّتُ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٧٢ ﴿ ووهبنا له ﴾ أي: لإبراهيم \_ وكان سأل ولداً كما ذكر في « الصافات » [ بقوله : « رب هب لي من الصالحين» ] \_ ﴿ إسحاق ويعقوب نافلة ﴾ أي: زيادة على المسؤول، أو: هو ولد الولد ﴿ وَكَلاَّ ﴾ أي: هو وولداه ﴿ جعلنا صالحين ﴾ أنبياء. ٧٣ ﴿ وجعلناهم أئمة ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء ، يُقتدى بهم في الخبر ﴿ يهدون ﴾ الناس ﴿ بأمرنا ﴾ إلى ديننا ﴿ وأوحينا إليهم فعل ﴾. [1] قوله: « بالمؤتفكة » هي: قرى قوم لوط سميت بذلك لأن الله تعالى جعل عاليها سافلها، ارجع إلى تعليقنا ص ٢٩٥.

﴾ ﴿ الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة﴾ أي: أن تُفْعَل وتُقامَ وتُؤتَى منهم ومن أتباعهم. وحَذْفُ هاء ﴿ إقامة ﴾ تخفيف Ў ﴿وكانوا لنا عابدين﴾ [أي: مطيعين]. ٧٤ ﴿ ولوطأ آتيناه حكماً ﴾ فصلاً بين الخصوم ﴿ وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل ﴾ أي: أهلها الأعمال ﴿ الحبائث﴾ من اللواط، والرمي بالبندق، واللعب بالطيور وغير ذلك ﴿ إنهم كانوا قوم سوء ﴾ مصدر «ساءه» نقيض: سَرَّهُ ﴿ فَاسْقَينَ ﴾ [أي: خارجين عن طاعة الله بكفرهم وخبائثهم]. ٧٥ ﴿ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَنَنَا ﴾ [أي: في أهـل رحمتنا] بأن أنجيناه من قومه [ في الدنيا وسندخله الجنة في الآخرة] ﴿إنه من الصالحين﴾. ٱلْحُـيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيسَاءَ الزَّكُوفَةِ وَكَانُواْ لَنَا ٧٦ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ نوحاً ﴾ وما بعده بدل منه ﴿إِذْ نَادَى﴾ دعا على قومه بقول. « رب لا عَبِدِينَ ﴿ وَهُوطًا وَاتَدِنْنَهُ حُكُمًا وَعِلْتُ وَتَجَيَّنْنَهُ مِنَ تذر، إلخ ﴿من قبل﴾ أي: قبل إبراهم ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْبِتُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ ولوط ﴿ فاستجبنا له فنجيناه وأهله ﴾ الذيــن في سفينتــه ﴿مـن الكـــرب العظيم﴾ أي: الغـــرق سَوْءٍ فَكْسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَكُهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ۵ وتكذيب قومه له. ٧٧ ﴿ ونصرناه ﴾ منعناه ﴿ من القوم الذيسن ٱلصَّلْمِحِينَ رَبِي وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ كذبوا بآياتنا﴾ الدالة على رسالته، أن لا يصلوا فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٢٥ وَنَصَرَّنَكُهُ مِنَ إليه بسوء ﴿إنهم كانوا قوم سوء فـأغـرقنــاهــم أجمعين 🦫 . ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ ٧٨ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ داود وسلبان ﴾ أي: قصتهما فَأَغْرَ قَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ١٧٥ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ ويبــدل منهما ﴿إِذْ يُحكَّمَانَ فِي الحرِّثُ﴾ هــو زرع أو كرم ﴿إِذْ نَفْشَتَ فَيْهُ غُمْ القَّـومُ﴾ أي: رعتــه فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقُوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِ هِمْ ليلاً بلا راع بـأن انفلتــت ﴿ وَكنـــا لحكمهـــم شاهديس ﴾ فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين، شَنهِدِينَ ﴿ فَهُمَّنَّكُهَا سُلَيْمَنَ وَكُلَّا وَاتَّيْنَ قال داود : لصاحـب الحرث رقــابُ الغنم، وقــال حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلِحْبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ سليمان: ينتفع بَـدَرّهـا ونسلهـا وصـوفهـــا إلى أن يعـود الحرث كما كـان بـإصلاح صـاحبهـا وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمُ ٧٩ ﴿ فَفَهِمَنَاهَا ﴾ أي: الحكومة ﴿ سَلَمَانَ ﴾ ۞ ﴿ كَالَمَانَ ﴾ وحكمهما باجتهاد، ورجع داود إلى [حكم] سليمان، وقيل: بوحي، والثاني ناسخ للأول ﴿وكلاَّ ﴾ منهما ﴿آتينا ﴾ ه ﴿ حَكُماً ﴾ نبوة ﴿ وَعَلَماً ﴾ بأمور الدين ﴿ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ﴾ كذلك، سُخِّرا للتسبيح معه لأمره به إذا وَجَدَ [ داود ] فَتْرَةً [ أي: فتورأ عن التسبيح ] لينشط له ﴿وكنا فاعلين﴾ تَسْخِيرَ تسبيحها معه، وإن كان عجباً ً عندكم، أي: مجاوبته للسيد داود. • ٨ ﴿ وعلمناه صنعة لبوس﴾ وهي الدرع لأنها تلبس، وهو أول من صنعها، وكان قبلها صفائح ﴿ لكم﴾ في جملة الناس﴿ لنحصنكم﴾ [ فيها ثلاث قراءات: ] بالنون لله، وبالتحتانية: لـ « داود »، وبالفوقانية: لـ « لَبُوس».

﴿ مِن بأسكم ﴾ حربكم مع أعدائكم ﴿ فهل أنتم ﴾ يا أهل مكة ﴿ شاكرون ﴾ نعمتي بتصديق الرسول ؟ أي: اشكروني بذلك. ٨١ ﴿ وَ ﴾ سخرنا ﴿ لسليمان الربيح عاصفة ﴾ وفي آية أخرى « رخاء » ، أي : شديدة الهبوب و[ « خفيفته » ] بحسب إرادته ﴿ تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ﴾ وهي الشام ﴿ وكنا بكل شيء عالمين ﴾ من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه للخضوع لربه ، ففعله تعالى على مقتضى علمه . ٨٦ ﴿ و ﴾ سخرنا ﴿ من الشياطين من يغوصون له ﴾ يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليان ﴿ ويعملون عملاً دون ذلك ﴾ أي: سوى الغوص من البناء وغيره ﴿ وكنا لهم حافظين ﴾ من أن يفسدوا ما عملوا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يُشْغَلُوا بغيره . ٨٣ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿أيوب﴾ ويبدل منه ﴿إذ نادى ربه﴾ لما ا مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴿ إِنَّ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ ابتلى بفقد جميع ماله وولـده، [ فمـرض مـرضــاً شديداً غير منفِّر ] و[ أما ما قيل من: ] تمزيق جسده عَاصِفَةً تَجْرِى بِأُمْرِهِ } إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَلَرَكُمَّا فِيهَا [ ووضعه في قفّة ، وإلقائه على مزبلة ] ، وهجر جميع وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّـيَاطِينِ مَن الناس له إلا زوجته [ فهو كلام باطل لا تجوز نسبته لنبي كما سيأتي ص ٦٠٢ وكانت مدة بلائه ] سنين يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَـكُلا دُونَ ذَلِكَ وَكَنَّا لَهُـمْ ثلاثـاً أو سبعـاً، أو: ثماني عشرة، و[ ابتُلي أيضــاً ب ] ضيق عيشه ﴿أَني﴾ بفتح الهمزة بتقدير الباء حَنفِظِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ \* وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۗ أَنِّي مَسَّنِيَ ﴿ مسني الضر ﴾ أي: الشــدة ﴿ وأنــت أرحــم ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا الراحين ﴾ . ٨٤ ﴿ فاستجبنا له ﴾ نداءه ﴿ فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ﴾ أو لاده الذكور والإناث مَابِهِ عَمِن ضُرِ وَءَاتَدَنَّهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ بأن أحيوا لــه، وكــل مــن الصنفين ثلاث أو سبــع ﴿ ومثلهم معهم ﴾ من زوجته وزيد في شبابها ، وكان عِندِنَا وَذِكُرَىٰ لِلْعَلِيدِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ له أَنْدَرٌ للقمح وأَنْدَرٌ للشعير ، فبعث الله سحابتُين، وَذَا ٱلۡكِفُٰلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدۡخَلۡنَاهُمۡ فِي أفرغت إحداها على أندر [١] القمح الذهب، وأفرغت الأخرى على أنــدر الشعير الوَرقَ [ أي: رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ الفضة ] حتى فــاض ﴿ رحمة ﴾ مفعــول لـــه ﴿ مــن مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلُكَتِ أَن عندنا ﴾ صفة ﴿ وذكرى للعابدين ﴾ ليصبروا فيثابوا . ٨٥ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إسماعيل وإدريس وذا ا لَّا إِلَنَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلْنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ الكفل كل من الصابريـن ﴾ على طـاعــة الله وعــن معاصيه . ٨٦ ﴿ وأدخلناهم في رحمتنا ﴾ مع النبــوة ﴿ إنهم من الصالحين ﴾ لها ، [ قيل: ] وسمي « ذا الكفل » لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله ، وأن يقضي بين الناس ولا يغضب، فوقّى بذلك، وقيل: لم يكن نبياً.٨٧ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ ذا النون ﴾ صاحب الحوت وهو يونس بن متى ، ويبدل منه ﴿إذ ذهب مغاضباً ﴾ لقومه ، أي: غضبان عليهم مما قاسى منهم ولم يؤذن له في ذلك ﴿ فظن أن لن نقدر عليه ﴾ أي: نقضي عليه ما قضيناه من حبسه في بطن الحوت، أو : نضيَّق عليه بذلك ﴿ فنادى في الظلمات ﴾ ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت ﴿ أَن ﴾ أي: بأن ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ في ذهابي من بين قومي بلا إذن. [1] قوع: ﴿ أَفْرَغَتَ إَحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدُرُ القَمْحَ إِلْخَ ﴾ هذا معنى حديث رواه أبو يعلى والبزار عن أنس بن مالك مرفوعاً ، و﴿ الأندر ﴾ : ﴿ البيدر ﴾ .



الموله تعلى: ﴿ ياجوج وماجوج ﴾ . ذكروا في القرآن مرتين، هنا وفي اواخر سورة الكهف ص ٣٩٣. ولقد كثرت في أخبار هم وصفاتهم الروايات إلى حد المبالغة والقول بما يخالف المنقول والمعقول. والذي تنبغي معرفته واعتاده من خبرهم هو ما ذكره ابن كثير في « تاريخه » وملخصه ؛ أن يأجوج ومأجوج هم من ذرية آدم بلا خلاف، والصحيح أنهم بشر كبقية الناس وعلى أشكالهم وصفاتهم ليسوا عمالقة ولا هم في غاية القصر كما قيل. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على إلى الله تعالى يوم القيامة : يا أدم قد في المناس وعلى أنه تسميانة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة . فحينئذ يشبب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ». قالوا : يــا رســول الله أينــا ذلــك =

٩٧ ﴿ واقترب الوعد الحق﴾ أي: يوم القيامة ﴿ فإذا هي﴾ أي: القصة ﴿ شاخصة أبصار الذين كفروا ﴾ في ذلك اليوم لشدته [أي: من هَوْله لا تكاد أبصارهم تَطْرُفُ] يقولون ﴿ يَا ﴾ للتنبيه ﴿ ويلنا ﴾ هلاكنا ﴿ قد كنا ﴾ في الدنيا ﴿ فِي غفلة من هذا ﴾ اليوم ﴿ بل كنا ظالمين ﴾ أنفسنا بتكذيبنا الرسل. ٩٨ ﴿ إنكم ﴾ يا أهل مكة ﴿ ومـا تعبـدون مـن دون الله ﴾ أي: غيره من الأوثــان ﴿ حصــب جهم ﴾ وقــودهــا ﴿ أنتم لها واردون﴾ داخلــون فيهــا . ٩٩ ﴿ لــو كــان هؤلاء ﴾ الأوثان ﴿آلهة ﴾ كما زعمتم ﴿ ما وردوها ﴾ دخلوها ﴿ وكل ﴾ من العابدين والمعبوديــن ﴿ فيهــا خــالـــدون ﴾ . ١٠٠ ﴿ لَهُمْ ﴾ للعابدين ﴿ فيها زفير ﴾ صـوت ॐ شديد [يخرج من أجـوافهـم] ﴿وهـم فيهـا لا يسمعون﴾ شيئاً لشدة غليانها. ١٠١ ونــزل لما ﴿ وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡدُ ٱلۡحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَـٰحِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ قال [ عبد الله ] بن الزِّبَعْرى [ \_ وكان شديداً على المسلمين ثم أسلم بعد فتح مكة \_]: عُبدَ عزيرٌ كُفَرُواْ يَنُوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّ والمسيحُ والملائكةُ فَهُم في النار . [ أخرجه الحاكم عن إِنَّكُرْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا ابن عباس. وذلك] على مقتضى ما تقدم: ﴿إِنَّ الذين سبقت لهم منا﴾ المنزلة ﴿الحسنى﴾ [أي: وَارِدُونَ ﴿ لَيْ لَوْ كَانَ هَـٰٓ قُلَآءِ ءَالِهَةً مَّاوَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا الجنة] ومنهم من ذكر ﴿أُولئك عنها﴾ [أي: خَللِدُونَ ﴿ مَا مَامَ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ عن النار] ﴿مبعدون﴾. ١٠٢ ﴿لا يسمعـون حسيسها ﴾ صوتها [و«الحسيس» هو: الصوت ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَدَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ ١ الخفي] ﴿ وهم في ما اشتهت أنفسهم ﴾ من النعيم ﴿خَـالَــدُونَ﴾ . ١٠٣ ﴿لا يجزنهم الفــزع لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ الأكبر ﴾ وهو أن يؤمر بالعبد [ الكافر ] إلى النار ﴿ وتتلقاهم ﴾ تستقبلهم ﴿ الملائكـة ﴾ عنـــد خَلْدُونَ ﴿ إِنَّ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَكَ بِكَةُ خروجهم من القبور يقولون لهم: ﴿ هَذَا يُومَكُمُ هَانَدَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ نَطُوِي الذين كنتم توعدون﴾ في الدنيا . ١٠٤ ﴿يوم﴾ منصوب بـ ( اذكر ) مقدراً قبله ﴿ نطوي السماء ٱلسَّمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنْبِ كَمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نَّعِيدُهُ كطي السجل﴾ اسم ملك ﴿للكتاب﴾ صحيفة وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ ابن آدم عند موته، واللام زائدة، أو: « السجل » الصحيفة، و( الكتاب) بمعنى: المكتـوب، واللام بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّـٰلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بمعنى: على [ أي: كطى السجل على الكتاب] وفي قراءة « للكتب » جمعاً ﴿ كُمَّا بِدَأْنَا أُولَ خَلَقَ﴾ عن عدم ﴿ نعيده ﴾ بعد إعدامه ، فالكاف متعلقة بـ « نعيده »، وضميره عائد إلى « أول »، و « ما » مصدرية ﴿ وعداً علينا ﴾ منصوب بـ « وعدنا » مقدراً قبله ، وهو مؤكِّد لمضمون ما قبله ﴿إنا كنا فاعلين ﴾ ما وَعَدْنا. ٥٠١ ﴿ولقد كتبنا في الزبور ﴾ بمعنى « الكتاب »، أي: كتب الله المنزلة ﴿ من بعد الذكر ﴾ يعني: أمّ الكتاب الذي عند الله ﴿ أن الأرض ﴾ أرض الجنة <sup>[1]</sup> ﴿ يرثها عبادي الصالحون ﴾ عامٌّ في كل صالح. الواحد؟. فقال عليه : «أبشروا فإن منكم واحداً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً».
 آدا] قوله: «أرض الجنة» إن تفسير «الأرض» بالجنة هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنها ومجاهد بن جبر رحمه الله، ولقد فسر بعضهم «الأرض» بالجنة في موضعين، هنا وفي آخر سورة «الزمر» ص ٦١٦ في قوله تعالى: ﴿ وأورثنا الأرض ﴾ ، ولنا في تفسيرها وجه آخر ، ارجع إليه في تعليقنا ص ٦١٦.



<sup>[</sup> ١ ] قوله: « والأحزاب والخندق»، يكفي الاقتصار على إحدى الكلمتين لأنهما اسهان لوقعة واحدة. [ ٢ ] قوله: « الذي هو قرب الساعة »، وقال آخرون: الآيات تشير إلى هول وفزع وزلزال كائن يوم القيامة بعد قيام الناس من القبور ، واختاره ابن



∫ ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ كل زوج ﴾ صنف ﴿ بهيج ﴾ حسن. ٦ ﴿ ذَلَكُ ﴾ المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض ﴿ بأن ﴾ بسبب أن ﴿ الله هو الحق ﴾ الثابت الدائم ﴿ وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير ﴾ . ٧ ﴿ وَأَن الساعة آتية لا ريب ﴾ شك ﴿ فيها وأن الله يبعث من في القبور ﴾ . ▲ ونزل [ في النضر بن الحارث أيضاً<sup>[١١]</sup>. وقيل ] في أبي جهل [ وأمثالهما من المعاندين والجاحدين ] : ﴿ ومن الناس من ∫يجادل في الله بغير علم ولا هــدى﴾ معـــه ﴿ولا (کتاب منیر 🔷 له نور معه. ٩ ﴿ ثاني عطفه ﴾ حال، أي: الاوي عنقه تكبراً مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ ذَاكِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَــَقُّ وَأَنَّهُۥ عن الإيمان، و ﴿ العِطْفِ ﴾ الجانب عن يمين أو شهال يُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ﴿ ليضل ﴾ بفتح الياء وضمها ﴿ عن سبيل الله ﴾ أي: دينه ﴿ له في الدنيا خزي﴾ عذاب، فَقُتِلَ عَاتِينَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ١ [ أبو جهل] يوم بدر ﴿ ونذيقه يوم القيامة عذاب ∫الحريق﴾ أي: الإحراق بالنار ، ويقال له: وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى • ١ ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتَ يَدَاكُ ﴾ أي: قَدَّمْتَهُ، عَبْر وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ١٥٥ ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ عنه بهما دون غيرهما لأن أكثر الأفعال تزاول بهما ﴿ وأن الله ليس بظلام ﴾ أي: بذي ظلم ﴿ للعبيد ﴾ اللهِ لَهُ وِي الدُّنْيَ خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ مِيومَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ X فيعذبهم بغير ذنب. ١١ ﴿ ومن الناس [٦] من يعبد الله على حرف ﴾ ٱلْحَرِيقِ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ أي: شك في عبادته، شبه بالحالُّ على حرف جبل بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ إِنْ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ في عدم ثباته ﴿ فإن أصابه خبر ﴾ صحة وسلامة في نفسه وماله ﴿اطمأن به﴾ [ورضي وأقام على فَإِنْ أَصَابَهُ ، خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ع وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ دينه] ﴿وإن أصابته فتنة﴾ محنة وسقم في نفسه وماله ﴿انقلب على وجهه﴾ أي: رجع إلى الكفر عَلَىٰ وَجْهِهِ ۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَ ۖ وَٱلْآخِرَةُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسۡرَانُ ﴿خَسَرُ الدنيـــا﴾ بفــوات مـــا أملـــه منهــــا ٱلْمُبِينُ ٢٦ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُهُ ﴿ والآخرة ﴾ بالكفر ﴿ ذلك هو الخسران المبين ﴾ ا ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيــدُ ﴿ يَنْ يَدْعُواْ لَمَن ضَرَّهُ ۖ أَقْرَبُ ١١ ﴿ يدعو ﴾ يعبد ﴿ من دون الله ﴾ من الصنم ﴿ مَا لَا يَضُرُهُ ﴾ إن لم يعبده ﴿ وَمَا لَا يَنْفُعُهُ ﴾ إن عبده ﴿ ذلك ﴾ الدعاء ﴿ هو الضلال البعيد ﴾ عن ١٣ ﴿ يدعو لمن ﴾ اللام زائدة ﴿ ضره ﴾ بعبادته ﴿ أقرب ﴾ . [١٦] قولنا: ﴿ فِي النَصْرِ بنِ الحَارث أيضاً . ﴿ هذا هو الصحيح من حيث سبب النزول. ولكن هذه الكلمات ليست موجودة في المخطوطتين ولكنها مطبوعة في عدد من النسخ على أنها من كلام الجلال المحلي رحمه الله، لذلك اعتمدنا ما في المخطوطتين، وأبقينا هذه الكلمات على أنها من إضافاتنا لأنها ليست من كلام المؤلف كما هو واضح من سياق تفسيره. قوله تعالى: ﴿وَمَن النَّاسِ مِن يَعَبِد اللَّهِ ﴾ الآية ١١. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان الرجل يقدم المدينة فَيُسُلِّمُ، فإن ولدت امرأته غلاماً ونَتَجَتْ خِيله، قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولداً ذكراً ولم تُنتَجْ خيله، قال: هذا دين سُوءٍ، فأنزل الله: ﴿وَمَن الناس من بعيد الله على حرف ﴿ الآية .





﴿ بظلم ﴾ أي: بسببه ، بأن ارتكب منهياً ولو شتم الخادم ﴿ نذقه من عذاب أليم ﴾ مؤلم ، أي: بعضه ، ومِنْ [ جواب الشرط ] هذا يؤخذ خبر « إن » أي: [ إن الذين كفروا ] نذيقهم من عذاب أليم. ٣٦ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إذ بوأنا ﴾ بَيَّنَا ﴿ لإبراهيم مكان البيت﴾ [وأريناه أصله] ليبنيه ـ وكان قد رفع زمن الطوفان ـ وأمرناه ﴿أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي﴾ من الأوثان ﴿ للطائفين والقائمين ﴾ المقيمين به ﴿ والركع السجود ﴾ جمع راكع وساجد ، [أي: ] المصلين. ٧٧ ﴿ وأذن ﴾ ناد ﴿ فِي النَّاسُ بِالحَجِ ﴾ فنادى على جبل أبي قبيس: « يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتاً وأوجب عليكم الحج إليه، فأجيبوا ربكم»، والتفت بـوجهـه يمينـــأ وشمالاً، وشرقــاً وغرباً ، فأجابه كلُّ مَـنْ كُتِـبَ لـه أن يحج مـن أصلاب الرجال وأرحام الأمهات « لبيـك اللهـم لِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ رَيْنَ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِمَ لبيك » ، [ قال ابن كثير : هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهــد وعكــرمــة وغير واحــد مــن لِمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْءًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ السلف]. وجواب الأمر: ﴿ يَأْتُوكَ رَجَالاً ﴾ مشاة وَٱلْقَآمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّنَ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ جمع «راجل» كقائم وقيام ﴿و﴾ ركباناً ﴿على كل ضامر ﴾ أي: بعير مهزول، وهو يطلق على يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَيْجٍ عَمِيقِ ﴿ ١٠٠٠ الذكر والأنثى ﴿ يأتين ﴾ أي: الضوامر حملاً على ﴾ لِيَشْهَدُواْ مَنْكِفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامٍ مَّعْلُومَتٍ المعنى ﴿ من كل فج عميق ﴾ طريق بعيد. ٢٨ ﴿ ليشهدوا ﴾ أي: يحضروا ﴿ منافع لهم ﴾ في J عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الدنيا بالتجارة أو: في الآخرة، أو: فيهما، أقوال ﴿ وَيَذَكُّرُوا اسْمُ اللَّهُ فِي أَيَّامُ مَعْلُومًاتَ ﴾ أي: عشر ) ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثَنَّ أَيْقَضُواْ تَفَتَّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ذي الحجة ، أو يوم عرفة ، أو يوم النحر إلى آخر وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ أيام التشريق، أقوال ﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ, عِنْدَ رَبِّهِ عَ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ العيد وما بعده من الهدايا والضحايا ﴿ فكلوا منها ﴾ إذا كانت مستحبة ﴿ وأطعمـوا البـائس إِلَّا مَا يُشْلَى عَلَيْكُمْ ۗ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْ تُلْنِ الفقير ﴾ أي: الشديد الفقر. ٢٩ ﴿ ثُم ليقضوا ﴿ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿ يَ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ٤ تفثهم﴾ أي: يزيلوا أوساخهم وشعثهم، كطول الظفر ﴿وليـوفـوا﴾ بالتخفيـف والتشـديــد ﴾ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴿ نَدُورُ هُم ﴾ من الهدايا والضحايا ﴿ وليطوفوا ﴾ طواف الإفاضة ﴿ بالبيت العتيق ﴾ أي: القديم، لأنه أول بيت وُضِعَ. ٣٠ ﴿ ذلك ﴾ خبر مبتدأ مقدر أي: الأمر أو الشأن ذلك المذكور ﴿ ومن يعظم حرمات الله ﴾ هي ما لا يحل انتهاكه ﴿ فَهُو ﴾ أي: تعظيمها ﴿ خير له عند ربه ﴾ في الآخرة ﴿ وأحلت لكم الأنعام ﴾ أكلاً بعد الذبح ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ تحريمه في: « حرمت عليكم الميتة » الآية. فالاستثناء منقطع ، ويجوز أن يكون متصلاً ، والتحريم لما عرض من الموت ونحوه ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ « من » للبيان ، أي: الذي هو الأوثان ﴿ واجتنبوا قول الزور ﴾ أي: الشرك بالله في تلبيتهم، أو شهادة الزور. ٣١ ﴿ حنفاء لله ﴾ مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه ﴿ غير مشركين به ﴾ تأكيد لما قبله، وهما 





كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم ﴿ فأمليت للكافرين ﴾ أمهلتهم بتأخير العقاب لهم ﴿ ثم أخذتهم ﴾ بالعذاب ﴿ فكيف كان نكير ﴾ أي: إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم؟ والاستفهام للتقرير ، أي: هو واقع موقعه. 20 ﴿ فكأين ﴾ أي: كم ﴿ مَن قرية أهلكتها ﴾ وفي قراءة « أهلكناها » [ والقراءتان سبعيتان] ﴿ وهي ظالمة ﴾ أي: أهلها [ ظالمون] بكفرهم ﴿ فَهِي خَاوِيةً ﴾ ساقطة ﴿ على عروشها ﴾ سقوفها ﴿ و ﴾ كم من ﴿ بئر معطلة ﴾ متروكة بموت أهلها ﴿ وقصر مشيد ﴾ رفيع خــال ِ بموت أهلـــه. **٤٦ ﴿**أَفَلَمْ يَسْيَرُوا﴾ أي: كفار مكة ﴿ فِي الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَكُلِّبَ مُوسِيٰ فَأَمْلِيتُ لِلْكُلْفِرِينَ بها ﴾ ما نزل بالمكذبين قبلهم ﴿ أَو آذان يسمعون بها ﴾ أخبارهم بالإهلاك وخسراب الديسار مُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ إِنَّ فَكَأَيِّن مِّن فيعتبروا؟ ﴿فإنها﴾ أي: القصـة ﴿لا تعمـــى الأبصار ﴾ [ عن درك الحق والاعتبار ] ﴿ ولكــن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنْهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا تعمى[١] القلوب﴾ [وهذا هو العمــي المهلـك، وقـولــه:] ﴿ التي في الصــدور ﴾ تــأكيـــد. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ٧ ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولــن يخلــف الله فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا وعده ﴾ بإنزال العذاب فأنجزه يسوم بسدر ﴿ وإن يوماً عند ربك﴾ من أيام الآخرة بسبب العذاب فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي ﴿ كَأَلْفَ سَنَةَ مَمَا تَعْدُونَ ﴾ بالنَّاءُ والياءُ ، في الدنيا . ٤٨ ﴿ وَكَأْيِنَ مِن قَرِيةَ أَمْلِيتَ لَهَا وَهِي ظَالَمَةُ مُ فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ۗ وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنَ يُخْلِفَ ٱللَّهُ أخذتها ﴾ المراد: أهلها ﴿ وإلي المصير ﴾ المرجع وَعْدَهُۥ وَ إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۞ 24 ﴿ قُـل يَـا أَيُّهَا النَّـاسِ ﴾ أي: أهـل مكـة [ وغيرهم ] ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَـٰذَيْـرَ مَبِينَ﴾ بَيِّـنَ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَحَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا الإنذار، وأنا بشير للمؤمنين. • ٥ ﴿ فَالَـٰذَيُّ سَ آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة﴾ من الذنــوب وَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّكَ ٱلنَّاسُ إِنَّكَ أَنَا ۚ لَكُمْ ﴿ ورزق كريم ﴾ هو الجنة. ٥١ ﴿ والذين سعوا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فِي فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ في آياتنا﴾ القرآن بإبطالها ﴿مُعَجِّزين﴾ مَن اتبع النبي، أي: ينسبونهم إلى العجــز ويثبطــونهم عــن | مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ فَيْ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ الإيمان، أو: مقدرين عجزنا عنهم. وفي قـراءة « معاجزين » [ أي: ] مسابقين لنــا ، يظنــون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب. بين هذا القول والذي قبله. على النحو الذي وجهناه وبيناه. أما القول بأن « البيّعَ والصلوات» تعني ما اتخذه اليهود والنصاري ـ مما هو معروف في أيامنا ـ فهو غير صحيح. ولا يذكر فيها اسم الله تعالى ـ كها يجب أن يذكر ـ بالتوحيد والتنزيه. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿وَلَكُنْ تَعْمَى القَلُوبِ﴾، هو تصحيح لمفاهيم غير صحيحة علقت في أذهان أكثر الناس، فهم في العادة يرون أن «العمي: » هو فقد البصر، ولا يثير اهتمامهم عمى القلب الذي هو سبب الهلاك والعذاب. ومن هذا الباب: تفسير النبي ﷺ «الغني» بقوله: « ليس الغني عن كثرة العَرَض \_ أي: المال \_ ولكنَّ الغني غنى النفس»، وتفسيره عليه والقوة والشدة» بقوله: وليس الشديد بالصُّرَعَة \_ أي: من يصرع الناس \_ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ٥. رواهما الشيخان. \_x\_\_x\_

£2 ﴿ وأصحاب مدين﴾ قوم « شعيب » ﴿ وكذب موسى ﴾ كذَّبه القبطُ [ فرعون وقومه ] ، لا قومه بنو إسرائيل ، أي :





﴿ فِي البحر ﴾ للرَّكوب والحمل ﴿ بأمره ﴾ بإذنه ﴿ ويمسك السهاء ﴾ من ﴿ أَن ﴾ أو لئلا ﴿ تقع على الأرض إلا بإذنه ﴾ فتهلكوا ﴿إن الله بالناس لرؤوف رحيم﴾ في التسخير والإمساك. ٦٦ ﴿ وهو الذي أحياكم ﴾ بالإنشاء [ والخلق أول مرة] ﴿ ثم يميتكم ﴾ عند انتهاء آجالكم ﴿ ثم يحييكم ﴾ عند البعث ﴿إِن الإنسان﴾ أي: المشرك ﴿لكفور ﴾ لنعم الله بتركه توحيده. ٧٧ ﴿ لَكُلُ أَمَةُ جَعَلْنَا مُنْسَكًا ﴾ بفتح السين وكسرها ، [أي] شريعة ﴿ هم ناسكوه ﴾ عاملون به ﴿ فلا ينازعنك ﴾ يسراد به: لا تنازعهم [وهدا المعنى يجري في باب المفاعلة فقط، وقد نازعوه هم فنهي عن منازعتهم] ﴿ فِي الأمر ﴾ أي: [ فيها نَشْرَعُ لأمتك إلى في الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فقد كانت الشرائع في كل عصر ، فليس شرعك إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَيْ وَهُوَ بدعاً من الشرائع، أي: دع كفار مكة ولا تنازعهم في أمر الدين، أو: في] أمر الذبيحة إذ قالوا<sup>[١٦</sup>: ﴿ الَّذِيَّ أَخْيَا كُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُخْيِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم ﴿ وادع إلى ربك ﴾ أي: إلى دينه ﴿إنك لعلى هدى ﴾ دين لَكَفُورٌ ١٥٥ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمَّ نَاسِكُوهُ ﴿ مستقيم ﴾ [ موصل إلى المقصود ]. مُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ **٦٨ ﴿** وإن جادلوك﴾<sup>[۲]</sup> [ أي: مشركو مكة وخاصموك] في أمر الدين ﴿ فقل الله أعلم بما اللهُ هُدًى مُسْتَقِيدِ ١٠ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِكَا تعملون﴾ [ من الكفر والتكذيب] فيجازيكم ا تَعْمَلُونَ ١١٥٪ اللَّهُ يَحْكُرُ بَيْنَكُرْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ فِيمَاكُنتُمْ عليه، [أي: لا تجبهم لأنه لا جواب لصاحب العناد]، وهذا قبل الأمر بالقتال. إِ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ ٦٩ ﴿ الله يحكم بينكم ﴾ أيها المؤمنون وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ا والكافرون ﴿ يُومُ القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر . ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ مَا لَرَّ يُنَزِّلْ بِهِ عِ سُلْطَئنًا وَمَا لَيْسَ ٧٠ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ ﴾ الاستفهام فيه للتقرير ﴿ أَنَ اللَّهُ ﴾ لَمُه بِهِ ۽ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۞ وَ إِذَا نُتَلَىٰ يعلم مـا في السهاء والأرض إن ذلـك ﴾ أي: مــــا ذكر ﴿ فِي كتاب﴾ هـو اللـوح المحفـوظ ﴿ إن لَ عَلَيْهِمْ عَايَنَتُنَا بَيِّنَدْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ذلك ﴾ أي: علم ما ذكر ﴿ على الله يسير ﴾ ٧١ ﴿ ويعبدون﴾ أي: المشركون ﴿ من دون الله ما لم ينزل به ﴾ هو: الأصنام ﴿ سلطاناً ﴾ حجة ﴿ وما ليس لهم به علم ﴾ أنها آلهة [أي: عبدوها تقليداً لآبائهم من غير دليل ولا حجة، فلذلك توعدهم الله تعالى بقوله: ] ﴿ وما للظالمين ﴾ بالإشراك ﴿ من نصير ﴾ يمنع عنهم عذاب الله. ٧٧ ﴿ وإذا تتلي عليهم آياتنا ﴾ من القرآن ﴿ بينات ﴾ ظاهرات، حال ﴿ تعرف في وجوه الذين كفروا ﴾ . [1] قوله: ﴿إِذْ قَالُوا ﴾ ، قَائَلُ ذَلَكُ هُمْ مَشْرَكُو مَكَةً عَلَى الصّحيح ، وقيل هُمْ: اليهود ، وقد بينا ذلك في تعليقنا ص ١٨٢ . [٢] قوله تعالى: ﴿وإن جادلوك﴾ . ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ الجدل ﴿ ص ٢٨٩ .

﴿ المنكر ﴾ أي: الإنكار لها ، أي: أثره من الكراهة والعبوس ﴿ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ﴾ أي: يقعون فيهم بالبطش ﴿ قُل أَفَانْبِئُكُم بشر من ذلكم ﴾ بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم؟ هو ﴿ النار وعدها الله الذين كفروا ﴾ بأنَّ مصيرهم إليها ﴿ وبئس المصير ﴾ هي. ٧٣ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة [ وغيرهم ] ﴿ ضرب مثل فاستمعوا له ﴾ وهو ﴿ إن الذين تدعون ﴾ تعبدون ﴿ من دون الله ﴾ أي: غيره، وهم: الأصنام ﴿ لن يخلقوا ذباباً ﴾ اسم جنس، واحده « ذبابة »، يقع على المذكر والمؤنث ﴿ ولـو اجتمعوا لـه﴾ [أي:] لخلقـه ﴿وإن يسلبهــم الذباب شيئاً ﴾ مما عليهم من الطيب والزعفران ٱلْمُنكِرِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ﴿ منه ﴾ لعجزهم فكيف يُعْبَدُون شركاء لله عُلَ أَفَأُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكُمُ ۚ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ تعالى ؟ هــذا أمــر مستغــرب عَبَّــرَ عنــه بضرب المثل ﴿ ضعف الطالب﴾ العابـد ﴿ والمطلـوب﴾ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ٧٤ ﴿ مَا قَدْرُوا اللَّهُ ۗ عَظْمُوهُ ﴿ حَـٰقَ قَـٰدُرُهُ ﴾ فَٱسۡــَنَّمِعُواْ لَهُ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن عظمته، إذ أشركوا به مــا لم يمتنــع مــن الذبـــاب يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَ إِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا ولا ينتصف منــه ﴿إن الله لقــوي عـــزيـــز﴾ لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ١ ٧٥ ﴿ الله يصطفى مـن الملائكـة رسلاً ومــن مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ١٤ اللَّهُ اللَّهُ الناس﴾ رسلاً، نزل لما قال المشركون: «أأنزل عليه الذكر من بيننا ، ﴿إن الله سميع﴾ لمقالتهم يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَنَيِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ ﴿ بِصِيرٍ ﴾ بمن يتخذه رسولاً كجبريل وميكائيــل [ من الملائكة ]، وإبـراهيم ومحمد [ مـن النــاس ] بَصِيرٌ نَنْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ وغيرهم صلى الله عليهم وسلم. تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُــدُواْ ٧٦ ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ أي: ما قدموا وما خلّفوا وما عملوا وما هم عاملون بَعْدُ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠ إ ﴿ وَإِلَىٰ اللَّهِ تَرْجِعِ الْأُمُورِ ﴾ . ٧٧ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركِعُوا واسجَدُوا ﴾ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ أي: صلوا ﴿واعبدوا ربكم﴾ وحدوه ﴿وافعلوا الخير ﴾ كصلة الرحم ومكارم الأخلاق ﴿ لعلكـم ل تفلحون♦ تفوزون بالبقاء في الجنة. ٧٨ ﴿ وجاهدوا في الله ﴾ الإقامة دينه ﴿ حق جهاده ﴾ باستفراغ الطاقة فيه ، ونصب « حق » على المصدر [ وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي جهاداً حقاً ] ﴿ هو اجتباكم ۖ اختاركم لدينه ﴿ وما جعل ﴾ . قوله: « الملطخين به » هو هكذا في المخطوطة الثانية وهو الصواب، وفي المخطوطة الأولى، وبعض النسخ المطبوعة: « الملطخون به »، وقد استشكله العلامة الصاوي في حاشيته قائلاً: المناسب أن يقول: « المتلطخين به » لأنه نعت سببي للطيب والزعفران. فكلام الصاوي قريب بما في المخطوطة الثانية التي اعتمدناها في التفسير .



] قوله تعالى: ﴿ قد أفلح المؤمنون﴾ الآيات العشر... أخرج الإمام أحمد والترمذي \_ واللفظ له \_ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه إذا نزل عليه الوحي سُمعَ عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوماً، فمكثنا ساعة فسُرِّي عنه، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: « اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تُهنّا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآنرنا ولا تؤثر علينا ، وأرْضِنَا وارْضَ عنا » ثم قال: « أنزل عليّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » ثم قرأ : ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ حتى ختم عشر آيات.



﴿ غافلين ﴾ أن تسقط عليهم فتهلكهم، بل نمسكها كآية: « ويمسك السماء أن تقع على الأرض ». ١٨ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً بَقَدَرُ ﴾ من كفايتهم [أي: على مقدار مصلح لأنه لو كثر لأَهْلَكَ ] ﴿ فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ﴾ فيموتون مع دوابهم عطشاً. ١٩ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَاتُ مِن نَخْيِلُ وأَعْنَابِ﴾ هما أكثر فواكه العرب ﴿ لَكُمْ فَيْهَا فُواكه كثيرة ومنها تأكلون﴾ صيفاً ٧٠ ﴿ وَ ﴾ أنشأنا ﴿ شجـرة تخرج مـن طـور THE GREEK TO SEE THE S سيناء ﴾ جبـل، بكسر السين وفتحهـا، ومُنــعَ الصَّرُّفَ للعلمية والتأنيث للبقعة، [أي: لأنه اسم عَيْمِلِينَ ١٠ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ بِقَدَرِ فَأَسَّكَنَّـٰهُ علم على البقعة التي فيها جبل الطور] ﴿ تنبت ﴾ إِنَّ الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَقَائِدُرُونَ ٢ [ بضم التاء وكسر الباء ] من الرباعي [ « أنبت » ] ، و [ في قراءة بفتح التاء وضم البـاء مــن ] الثلاثــي ﴾ فَأَنشَأْنَا لَـكُر بِهِ ۽ جَنَّاتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّـكُرُّ فِيهَـا [ « نَبَتَ »] ﴿ بالدهن ﴾ « الباء »: زائدة على الأول، ومعدية على الثاني، وهي: شجرة الزيتون ا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ ﴿ وصبغ للآكلين﴾ عطف على « الدهن » أي: ﴿ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلَّا حِكِلِينَ ﴿ فَي وَإِنَّ لَكُرَّ إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو: الزيت. ٢١ ﴿ وإن لكم في الأنعام ﴾ الإبل والبقر والغنم لَا فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّنَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا ﴿ لعبرة ﴾ عظة تعتبرون بها ﴿ نسقيكــم ﴾ بفتــح النون وضمها ﴿ بما في بطونها ﴾ أي: اللبن ﴿ ولكم ﴾ مَنْ فِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ فيها منافع كثيرة﴾ من الأصواف والأوبار ﴿ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦ فَقَالَ يَنْقَوْمِ والأشعار وغير ذلك ﴿ومنها تأكلـون﴾ [أي: إَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَتَقُونَ ﴿ ٣٧ ﴿ وعليها ﴾ أي: الإبــل ﴿ وعلى الفلــك ﴾ اً أي: السفن ﴿ تحملون ﴾ . ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٤ مَا هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ ٢٣ ﴿ وَلَقَدَ أُرْسَلُنَا نَوْجًا ۚ إِلَى قَوْمُهُ فَقَالَ يَا ﴿ مِنْكُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ قوم اعبدوا الله﴾ أطيعوه ووحدوه ﴿ مالكم من إِلَّهُ غَيْرِهِ ﴾ وهو [\_أي: « إِلَّه »\_] اسم « ما »[1] اللَّهُ مَلَنَّبِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَنَدًا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وما قبله [أي: ﴿ لَكُمْ ﴾ ] الخبر. و ﴿ من ﴾ زائدة ک ﴿ أَفْلَا تَتَقُونَ ﴾ تخافون عقوبته بعبادتكم غيره. ؟ ٧٤ ﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ﴾ لأتباعهم ﴿ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل ﴾ يتشرف ﴿ عليكم ﴾ بأن يكون متبوعاً وأنتم أتباعه ﴿ ولو شاء الله ﴾ أن لا يعبد غيره ﴿ لأنزل ملائكة ﴾ بذلك لا بشراً ﴿ ما سمعنا بهذا ﴾ الذي دعا إليه نوح من التوحيد ﴿ فِي آبائنا الأولين ﴾ الأمم الماضية. ٢٥ ﴿ إِن هُو ﴾ ما نوح ﴿ إِلا ﴾. عن المحرمات، وأن لا يقرأ الكتب أو المقالات الجنسية المثيرة، وأن يُكثر من الصيام وقراءة القرآن، والمستعان بالله [1] قوله: واسم ما ، هذا وجه ضعيفٍ في الإعراب، والصحيح أن وما ، هنا مهملة لم تعمل عمل و ليس، بسبب تقدم الخبر على المبتدأ أي: هي نافية فقط، فــ ﴿ إِلَّهُ ، مبتدأ مجرور لفظاً بحركة حرف الجر الزائد مرفوع محلاً ، وما قبله الخبر ، كقوله : ﴿ وما من إلَّه إلاَّ الله ، وقوله تعالى: ﴿ غَيْرٍ هُ ﴾ : فيه قراءتان سبعيتان، بالرفع بدل من محل « إلّه »، \_ ومحله رَفع بالابتداء \_ وبالجر صفة له م اعاة للفظ.

﴿ رجل به جنة ﴾ حالة جنون ﴿ فتربصوا به ﴾ انتظروه ﴿ حتى حين ﴾ إلى زمن موته. ٢٦ ﴿ قال ﴾ نوح ﴿ رب انصرني ﴾ عليهم ﴿ بما كذبون ﴾ بسبب تكذيبهم إياي بأن تهلكهم. ٧٧ قال تعالى مجيباً دعاءه: ﴿ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ﴾ السفينة ﴿ بأعيننا ﴾ بمرأى منا وحفظنا ﴿ ووحينا ﴾ أمرنا ﴿ فإذا جاء أمرنا ﴾ بإهلاكهم ﴿ وفار التنور ﴾ للخباز بالماء \_ وكان ذلك علامة لنوح \_ ﴿ فاسلك فيها ﴾ أي: أدخل في السفينة ﴿ من كلِّ زوجين ﴾ [ بإضافة « كل»] أي: ذكر وأنثى ، أي: من كل أنواعها [ احمل ] ﴿ اثنين ﴾ ذكراً واثنى ، وهو مفعـول ، و « مِـنْ » متعلقـة بـ « اسلـك » ، و في القصة: أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمني على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملها في رَجُلُ بِهِ عِجنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَدَيَّ حِينٍ ﴿ قَالَ رَبِّ السفينة. وفي قراءة «كل» بالتنوين فــ « زوجين » مفعول و« اثنين » تأكيد له ﴿و ﴾ [ اسلك فيها ] أَنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١٠٠ فَأُوحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ ﴿ أَهْلُكُ ﴾ زوجته وأولاده ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهُ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسَّلُكَ فِيهَا القول منهم﴾ بالإهلاك [فلا تحمله فيها] وهو زوجته وولده «كنعان »<sup>[١]</sup> [ الكافـران]، بخلاف مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ « سام وحام ويافث » فحملهم وزوجاتهم[٢] ثلاثة ، وفي سورة « هود »: « ومَنْ آمَنَ وما آمن معه إلا مِنْهُمْ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ۞ قليل » قيل: كانوا ستة رجال ونساؤهم. وقيل: حميع من كان في السفينة ثمانية وسبعون نصفهم رجال فَإِذَا ٱسْتُويْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ونصفهم نســـاء ﴿ ولا تخاطبني في الذيــن ظلمـــوا ﴾ كفروا [ من أهلك وقومك ] بترك إهلاكهم ﴿ إنهم ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِينَ ١ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مغرقون ﴾ ٢٨ ﴿ فإذا استويت ﴾ اعتدلت ﴿ أنـت مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ﴾ الكافرين وإهلاكهم [أي: ونجّانا لَآيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مما أهلكهم به ]. ٧٩ ﴿ وقل ﴾ عند نــزولــك مــن الفلك ﴿ رَبُّ أَنْزَلْنِي مُنْزِلاً ﴾ بضم الميم وفتح الزاي : قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ يَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ مصدر أو اسم مكان، وبفتح الميم وكسر الزاي: مكان النزول ﴿ مباركاً ﴾ ذلك الإنزال أو المكان ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ﴿ وأنـت خير المنـزلين﴾ مـا ذكـر . ٣٠ ﴿ إِن في ذلك ﴾ المذكور من أمر نـوح والسفينـة وإهلاك مِن قَوْمِهِ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَّنَاهُمْ الكفار ﴿ لآيات ﴾ دلالات على قدرة الله تعالى ﴿ وَإِنَّ ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ﴿ كَنَا لَمِتَلَينَ ﴾ مُختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. ٣٦ ﴿ مُ أَنشأنا من بعدهم قرناً ﴾ قوماً ﴿ آخرين ﴾ هم عاد ٢٦ . ٣٣ ﴿ فأرسلنا فيهم رسولاً منهم ﴾ هوداً ﴿ أَن ﴾ أي: بأن ﴿ اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره أفلا تتقون ﴾ عقابه فتؤمنون؟ ٣٣ ﴿ وقال الملاُّ من 'فومه ﴾ ١] قوله: ﴿ كنعانِ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حوله ص ٣١٥.

<sup>[</sup>٣] قوله: ١ هم عاد ١، حقه أن يقول: هم ثمود قوم صالح لأنهم هم الذين أهلكوا بالصيحة، وهذا ما اعتمده البيضاوي في تفسيره.

﴿ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ﴾ بالمصير إليها ﴿ وأترفناهم ﴾ نعمناهم ﴿ في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل بما تأكلون منه ويشرب بما تشربون♦. ٣٤ ﴿و﴾ الله ﴿ لئن أطعتم بشراً مثلكم﴾ فيه قسم وشرط، والجواب[١١] لأولهما وهو مغن عن جواب الثاني ﴿ إِنكم إذاً ﴾ أي: إذا أطعتمــوه ﴿ لخاسرون ﴾ أي: مغبونون. ٣٥ ﴿ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تواباً وعظاماً أنكم مخرجون﴾ هو خبر « أنكم» الأولى، و« أنكم» الشانيــة تــأكيــد لها لما طال الفصل. 👌 ٣٦ ﴿ هيهات هيهات﴾ اسم فعل ماض بمعنى مصدر، أي: بَعُدَ بَعُدَ ﴿ لما توعدون ﴾ [-4] فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُمْ يَأْكُلُ مِثَّ من الإخراج من القبور. واللام زائدة للبيان. تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِثَ تَشْرَبُونَ ١٠٠ وَلَئِنَ أَطَعْتُمُ ٣٧ ﴿إِن هي﴾ أي: ما الحياة ﴿إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا♦ بحيـاة أبنــائنــا [أي: يموت بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا خَلَسِرُونَ ﴿ أَيْعِدُكُمْ أَنَّكُمْ أناس ويحيا آخرون] ﴿ وَمَا نَحْنُ بَمِعُوثُينَ ﴾ . ٣٨ ﴿إِن هُو﴾ أي: ما الرسول ﴿إلا رجـل إِذَا مِثْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمُ ثُغُرَجُونَ ﴿ افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين﴾ أي: مصدقين في البعث بعد الموت. \* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٣٩ ﴿ قَالَ رَبُ انْصَرَفِي بِمَا كَذَبُونَ ﴾ [أي: ٱلدَّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا بسبب تكذيبهم إياي]. ٤٠ ﴿ قال عما قليل ﴾ من الزمان، و« ما » زائدة رَجُــلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ليصبحن﴾ ليصيرن ﴿نادمين﴾ على كفرهم قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١٠٠٥ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ 21 ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ ﴾ صيحة العذاب نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَعَلَّنَاهُمْ عُثَاءً والهلاك كائنة ﴿بالحق﴾ فهاتـوا ﴿ فجعلنـاهـم غثاء ﴾ وهـ و: نَبْتُ [ أي: عشب ] يبس، أي: فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ مُ أَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا صيرناهم مثله في اليَبَس ﴿ فبعــداً ﴾ مــن الرحمة ءَانَحِ بِنَ ﴿ مُا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ مِنْ ﴿ للقوم الظالمين ﴾ المكذبين. £2 ﴿ ثُم أَنشأنا من بعدهم قـرونــاً ﴾ أقـوامــاً مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَنْرًا كُلَّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُكَ كُذَّبُوهُ ﴿آخرين﴾. ٤٣ ﴿ مَا تَسْبَقُ مِن أَمَةً أَجِلُهَا ﴾ بأن تموت قبلـــه ﴿ وما يستأخرون ﴾ عنه. ذَكّر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى. ££ ﴿ثُمُ أَرْسَلْنَا رَسَلْنَا تَتْرَا﴾ بالتنوين وعدمه، [ أصلها: « وَتْرَى » من « الوَتْر » وهو: الفرد، ] أي: متتابعين [ واحداً بعد واحد] بين كل اثنين زمان طويل، [ وقيل: متتابعين بلا مهلة، وهو الصحيح] ﴿ كُلَّمَا جَاءَ أَمَةٌ ﴾ بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية بينها وبين الواو ﴿رسولها كذبوه﴾. [1] قوله: ﴿ وَالْجُوابِ لأَوْلُهَا ، الخ ﴾ أي: للقسم ، والجواب هو قوله تعالى: ﴿ إِنكُمْ إِذَا لِخَاسَرُونَ ﴾ . وجواب الشرط الذي هو الثاني محذوف وجوباً أغنى عنه جواب القسم ، قال ابن مالك في و ألفيته ﴾ : واحذف لدى اجتاع شرط أو قَسَمْ ﴿ جَوَابَ مَا أُخَرْتَ فَهُوَ مَلْتَوْمُ

﴿ فأتبعنا بعضهم بعضاً ﴾ في الهلاك ﴿ وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوملا يؤمنون ﴾ . 20 ﴿ ثم أرسلنا موسى وأخاه هــارون بآياتنا وسلطان مبين﴾ حجة بينة وهي: اليد والعصا وغيرهما من الآيات ٢٠١٠. ♦ إلى فرعون وملائه فاستكبروا ﴾ عن الإيمان بها وبالله ﴿وكانوا قوماً عالين﴾ [متكبرين] قاهرين بني إسرائيل بالظلم. ٧٧ ﴿فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ﴾ مطيعون خاضعون. 1٨ ﴿ فكذبوهما فكانوا من المهلكين ﴾. 2٩ ﴿ ولقد آتينا مـوسي الكتــاب ﴾ التوراة ﴿ لعلهم ﴾ أي: قومه بني إسرائيل ﴿ يهتدون ﴾ به من الضلالة ، وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومـه جملـة واحـدة. • ٥ ﴿ وجعلنا ابن مريم ﴾ عيسى ﴿ وأمه آية ﴾ لم يقل: «آيتين ، لأن الآية فيها واحدة [هـي] ولادته من غير فحل ﴿ وآويناهما إلى ربوة ﴾ مكان فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَكُهُمْ أَحَادِيثٌ فَبُعْدًا لِقَوْمِ مرتفع، وهو: البيـت المقــدس، أو: دمشــق، أو لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ مَا أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَنُرُونَ بِعَايَنتِنَا فلسطين، أقوال، [الأول: قول قتــادة. والشــاني: قول ابن عباس. والشالــث: قــول أبي هــريــرة] وَسُلْطَانِ مَّبِينٍّ رَيْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ ﴿ ذَاتَ قُرَارَ﴾ أي: مستوية يستقر عليها ساكنوها ﴿ وَمَعَينَ﴾ أي: ماء جار ظاهــر تــراه العيــون. قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا 01 ﴿يا أيها الرسل كلـوا مـن الطيبـات﴾ [٢] لَنَا عَدِبُونَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٠٠ الحلالات ﴿واعملوا صالحاً﴾ من فــرض ونفــل ﴿إِنِّي بَمَا تَعْمُلُـونَ عَلَيمٍ﴾ فأجازيكم عليــه. وَلَقَدْ عَاتَدِنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلْنَا الإِسلام ﴿أُمتِكُم﴾ دينكم أيها المخاطبون، أي: أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ ءَايَةٌ وَءَاوَيْنَاهُمَاۤ إِلَىٰ رَبُورٍ ذَاتِ قَرَارٍ يجب أن تكونوا عليهـا ﴿أمـة واحـدة﴾ حـال وَمَعِينٍ رَبِّي يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا لازمـــة، وفي قـــراءة بتخفيـــف النـــون [ أي: « وأنْ هــذه »]، وفي أخــرى بكسرهــا مشــددة إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّا هَا ذِهِ ۗ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً استئنافاً ﴿وأنا ربكم فاتقون﴾ فـاحــذرون. ٥٣ ﴿ فتقطعوا ﴾ أي: الأتباع ﴿ أمرهم ﴾ دينهم وَ حِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ ﴿ فَيَ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴿ بينهم زبراً ﴾ حال من فاعل « تقطعوا »، أي: زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ فَا فَذَرُهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ أحزابأ متخالفين كاليهبود والنصباري وغيرهم كل حزب بما لديهم أي: عندهم من الدين حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ إِنَّ أَيْحُسَبُونَ أَنَّكَ ثُمُدُّهُمْ بِهِ عِمِن مَّالٍ ﴿ فَرَحُونَ﴾ مسرورون. ٥٤ ﴿ فَذَرَهُم ﴾ أي: اترك كفار مكة ﴿ في غمرتهم ﴾ ضلالتهم ﴿ حتى حين ﴾ أي: حين موتهم. ٥٥ ﴿ أيحسبون أنما نمدهم به ﴾ نعطيهم ﴿ من مال ﴾ . ١] قوله: (وغيرهما من الآيات) تقدم بيانها في تعليقنا ص ٢٧٨. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرسل. ﴾ الآية ، روى مسلم والترمذي وأحمد ــ واللفظ له ــ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : « يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرسل كلوا من الطيبات﴾. الآية، وقــال: ﴿ يَـا أَيُّهَا

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الرَسَل.﴾ الآية، روى مسلم والترمذي وأحمد \_ واللفظ له \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ إِنَّ اللهُ طَيْبِ لا يَقْبَلُ إِلَيْ أَنْ المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَا أَيْهَا الرَسِلُ كُلُوا مَنْ الطَيْبَاتَ ﴾ . الآية، وقال: ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَ يَا أَيْهَا اللَّهُ الرَّحِلُ يَظْلُمُ السَّفَرِ أَشْعَتْ أَغْبَرَ ، يَمَدْ يَدِيْهُ إِلَى السَّهَ عَلَيْ رَبِّ ، ومطعمه حرام، ومُذِي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك ؟ ه.

<sup>[</sup> ارجع إلى تعليقنا حول والدعاء وشروطه، ص ٦٢٦].



﴿ تهجرون﴾ [ بفتح التاء وضم الجيم ] من الثلاثي ، تتركون القرآن. و[ في قراءة بضم التاء وكسر الجيم ] من الرباعــي أي: تقولون غير الحق في النبي والقرآن. ٦٨ قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدْبُرُوا ﴾ أصله «يتدبُرُوا » فأدغمت التاء في الدال ﴿ القول ﴾ أي: القرآن الدال على صدق النبي ﴿ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ﴾ [ فأنكروه وأعرضوا عنه ]. ٦٩ ﴿ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون﴾ [قال أبو سفيان: بلى قد عرفوه ولكنهم حسدوه]. ٧٠ ﴿أُم يقولون به جنة﴾ [أي: جنون]، الاستفهام فيه للتقرير بالحق: من صدق النبي، ومجيء الرسل للأمم الماضية، ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانـة، وأن لا جنون به ﴿ بـل﴾ للانتقـال ﴿ جـاءهـم بالحق﴾ أي: القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام ﴿ وأكثرهم للحق كارهون ﴾ [حسداً تَهَجُرُونَ ١٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ وبغياً وتقليداً ]. ٧١ ﴿ولسو اتبع الحق﴾ أي: القرآن ﴿أهواءهم﴾ بأن جاء بما يهوونـه مـن ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ الشريك والولد لله، تعالى الله عن ذلك ﴿ لفسدت مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةٌ كَالْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ السهاوات والأرض ومن فيهن ﴾ أي: خَرَجَتْ عن نظامها المشاهَد ، لوجود التانع في الشيء عادة عند وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۞ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمْ تعدد الحاكم ﴿ بل أتيناهم بذكرهم ﴾ أي: بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم ﴿ فهم عـن ذكـرهــم لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ بَلْ أَتَدِنَاهُم معرضون﴾. ٧٢ ﴿أم تسألهم خرجـًا﴾ أجـراً بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ تَسْعَلُهُمْ على ما جئتهم به من الإيمان ﴿ فَخَـرَاجِ رَبُّـكُ ﴾ أجره وثوابه ورزقه ﴿خير﴾ وفي قراءة ۥ خرجاً ۥ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلَّازِقِينَ ﴿ ۗ وَإِنَّكَ في الموضعين، وفي قراءة أخرى «خراجاً» فيهما ﴿وهو خير الرازقين﴾ أفضل من أعطى وآجر. لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٧٣ ﴿وإنك لتدعـوهـم إلى صراط﴾ طـريــق بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِيُونَ ۞ \* وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ ﴿مُستقيم﴾ أي: ديـــن الإسلام. ٧٤ ﴿وإن الذين لا يؤمنون بالآخـرة﴾ بـالبعـث والشـواب وَكَشَفْنَامَا بِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِنَّ وَلَقَدْ والعقباب ﴿ عـن الصراط ﴾ أي: الطـــريـــق ﴿ لناكبون﴾ عادلون [ منحرفون]. ٧٥ ﴿ ولو أَخَذْنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ رحمناهم وكشفنا مــا بهم مــن ضر﴾ أي: جــوع حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ أصابهم بمكة سبع سنين ﴿للجوا﴾ تمادوا ﴿ في طغيانهم فلالتهم ﴿يعمهون الترددون. ٧٦ ﴿ولقد أخذناهـم بـالعـذاب﴾[١] الجوع ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ تواضعوا ﴿ لربهم وما يتضرعون ﴾ يرغبون إلى الله في الدعاء. ٧٧ ﴿ حتى ﴾ ابتـدائيـة ﴿ إِذَا فتحنـا عليهم باباً ذا ﴾ صاحب ﴿ عذاب شديد ﴾ هو يوم بدر بالقتل [قاله ابن عباس، وقال عكرمة: هـو بـاب مـن أبـواب جهنم] ﴿إِذَا هم فيه﴾. [١] قوله تعالى: ﴿ولقد أخذناهم بالعذاب﴾، أخرج النسائي، والحاكم ـ وصححه ـ، والبيهقي، وغيرهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد أنشدك بالله والرحم، قد أكلنا العِلْهِزَ ـ يعني: الوبر بالدم ـ فأنزل الله ﴿ولقد أخذناهم بالعذاب﴾ الآية. وذلك بعد أن دعا عليهم النبي ﷺ فأصابهم القحط كما سيأتي في سورة والدخان، ص ٦٥٧. 

﴿ مبلسون ﴾ آيسون من كل خير . ٧٨ ﴿ وهو الذي أنشأ ﴾ خلق ﴿ لكم السمع ﴾ بمعنى الأسماع ﴿ والأبصار والأفئدة ﴾ القلوب ﴿ قليلاً ما ﴾ تأكيد للقلة ﴿ تشكرون ﴾ . ٧٩ ﴿ وهو الذي ذراً كم ﴾ خلقكم ﴿ في الأرض وإليه تحشرون ﴾ تبعثون. ٨٠ ﴿ وهو الذي يحيي ﴾ بنفخ الروح في المضغة ﴿ ويميت وله اختلاف الليل والنهار ﴾ بالسواد والبياض، والزيادة والنقصان، [أو تعاقبهم] ﴿أفلا تعقلون﴾ صنعه تعالى فتعتبرون؟. ٨١ ﴿بل قالوا مثل ما قال الأولون﴾. ٨٧ ﴿ قالوا ﴾ أي: الأولون ﴿ ءَإِذَا مِننا وكنا تراباً وعظاماً ءَإِنا لمبعوثون ﴾ ؟ لا ، وفي الهمـزتين فيالموضعين: التحقيــق، وتسهيل الثانية، وإدخال ألف بينهما على الوجهين [وتركه]. ٨٣ ﴿ لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا ﴾ أي: البعث بعد الموت ﴿ من قبل إن ﴾ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ ما ﴿ هذا إِلا أساطير ﴾ أكاذيب ﴿ الأولين ﴾ كالأضاحيك والأعاجيب جع «أسطورة» بالضم. وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ ٨٤ ﴿قُلُ لَمُم ﴿ لَمْنَ الأَرْضُ وَمَنَ فَيُهَا ﴾ من فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُعَشُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْيِء الخلق ﴿ إِن كُنتُم تعلمُونَ ﴾ خالقها ومالكها ؟. ٨٥ ﴿ سيقولون لله قل ﴾ لهم ﴿ أفلا تَذكّرون ﴾ وَ يُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّهُا بإدغام التاء الثانية في الذال، « تتعظون » فتعلمون أن القادر على الخلـق ابتـداءً قـادر على الإحيـاء بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ ١٠ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُمَّا تُرَابًا بعد الموت. ؟ [ وفي قـراءة بفتـح الذال مخففـة ] وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآ وُنَا ٨٦ ﴿ قُلُ مَنْ رَبُ السَّهَاوَاتُ السَّبَّعِ وَرَبُ الْعَــُوشُ العظيم﴾ الكرسي [١٦]. ٨٧ ﴿ سيقولــون الله[٢٦] هَنَدًا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ مُن قُل لِّمَنِ قل أفلا تتقون﴾ تحذرون عبادة غيره. ٨٨ ﴿ قُل ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ ۚ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّ كُنتُمْ لَلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهِ لَلَّهِ لَك من بيده ملكوت﴾ ملك ﴿ كـل شيء ﴾ والتـاء للمبالغة ﴿وهو يجير ولا يجار عليه﴾ يَحْمِي ولا قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ( إِنْ اللَّهُ عَلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ يُحْمَى عنه ﴿ إِن كُنتم تعلمون ﴾ . ٨٩ ﴿ سيقولون الله ﴾[<sup>٢]</sup> وفي قراءة « لله» بلام الجرِّ في الموضعين ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٨٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَتَقُونَ ١٨٥ [ هذا والذي قبله ] نظراً إلى أن المعنى: مَنْ له ما قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ٤ مَلَكُوتُ كُلِّي شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ ذكر؟ [فيكون الجواب: لله] ﴿ قُل فَأَنَّى ﴾ . [1] قبوله: ١ الكبرسي اجبري المؤلفان الجلالان المحلي عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ صَيْ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى والسيوطي على القول بــأن العــرش والكــرسي واحــد. والصحيح أن العرش أعظم من الكرسي. وأنهما شيئان، ولقد بينا ذلك في تعليقنا ص٥٣. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿سيقولون الله﴾ سيأتي بعد آية أن فيها قراءة أخرى ــ « لله » ــ لمعظم القراء السبعة. [٣] قوله تعالى: ﴿سيقولون الله﴾ في المواضع الثلاثة ـ الذي هو جواب الكافرين: على الأسئلة العظيمة ـ: ﴿ قل لمن الأرض ومن فيها ؟ ﴾ الآية ٨٤ و﴿قُلْ مِنْ رَبِ السَّاوَاتِ السَّبِعِ وَرَبِ الْعَرْشُ الْعَظْمِ﴾ الآية ٨٦. و﴿قُلْ مِنْ بَيْدُهُ مُلكُوتَ كُلُّ شيء﴾ الآية ٨٨. هو إشارة إلى الجواب الفطري الذي لا جواب غيره، فالكافر لا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة بغير هذا الجواب، والملحد لا يصدق نفسه إن أجاب بأنها المصادفة أو أن المخلوقات أوجدت نفسها، فضلاً أنه لنّ يصدقه أحد من العقلاء في ذلك، فالله تعالى هو وحده خالق كل شيء، ومالكه ومدبر الأمر كله.

﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ تخدعون وتصرفون عن الحق عبادةِ الله وحده، أي: كيف تَخَيَّلَ لكم أنه باطل. ؟ ٩٠ ﴿ بل أتيناهم بالحق﴾ بالصدق ﴿ وإنهم لكاذبون ﴾ في نفيه، و[هذا الحق] هو: ٩١ ﴿ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِلَه إِذاً ﴾ لو كان معه إِلَه ﴿لذهب كل إِلَّه بما خلق﴾ انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه ﴿ولعلا بعضهم على بعض﴾ مغالبة كفعل ملوك الدنيا ﴿سبحان الله ﴾ تنزيهاً له ﴿عما يصفون ﴾ ـ به بما ذكر. ٩٢ ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ ما غاب وما شوهد ، [ وفي « عالم » قراءتان سبعيتان ] بالجر صفة [ للفظ الجلالـة قبلـه ] ، والرفع خبر « هو » مقدراً ﴿ فتعالى ﴾ تعظم ﴿ عها ۞ يشركون 🏓 ـه معه. ٩٣ ﴿قل رب إما ﴾ فيه إدغام نون «إن» تُسْحَرُونَ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم لَكَاذِبُونَ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال الشرطية في « ما » الزائدة ﴿ تريني ما يوعدونـ ﴾ــه من العذاب، هو صادق بالقتل ببدر. مَا ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَّذَهَبَ ٩٤ ﴿ رَبِ فَلَا تَجْعَلَني فِي القوم الظالمين ﴾ فأهلك كُلُّ إِلَكِم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ بإهلاكهم. 40 ﴿ وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ﴾ . ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٣٠ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى ٩٦ ﴿ ادفع بالتي هي أحسن﴾ أي: الخَصْلَة من الصفح والإعراض عنهم ﴿السيئة﴾ [أي: ادفع عَمَّ يُشْرِكُونَ ﴿ قُلُ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَإِنَّ إِمَّا تُرِينِي بالصفح منك] أذاهم إياك، وهـذا قبـل الأمـر رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَنْ بالقتــال ﴿ نحن أعلم بما يصفــون ﴾ يكــذبـــون ويقولون، فنجازيهم عليه. نْرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ رَيْ الدِّفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ۹۷ ﴿وقــل رب أعــوذ﴾ اعتصم ﴿بـك مــن همزات الشياطين﴾ نزغاتهم بما يوسوسون بـ.» ٱلسَّيِّئَةَ نَعْنُ أَعْلَمُ مِمَا يَصِفُونَ ١٠٠ وَقُل رَّبِّ أَعُوذَ بِكَ مِنْ [والأمر لأمته عَلِيلًا حتى لا يفسد عليها الشيطان هَمَزَاتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ وَإِنْ ٩٨ ﴿وأعوذ بك رب أن يحضرون﴾ في أموري حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهُ لأنهم إنما يحضرون بسوء. لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَا ٩٩ ﴿ حتى ﴾ ابتدائية ﴿إِذَا جاء أحدهم الموت﴾ ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ لو آمن ﴿ قال رب ارجعون ﴾ [١] الجمع للتعظيم. ١٠٠ ﴿ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا ﴾ بأن أشهد أن لا إِلَّه إِلا الله، يكون ﴿ فَيَا تَرَكَتُ﴾ ضيعت من عمري، أي: في مقابلته، قال تعالى: ﴿ كَلا ﴾ أي: لا رجوع ﴿ إنها ﴾ أي: « رب ارجعون » ، ﴿ كلمة هو قائلها ﴾ ولا فائدة له فيها ﴿ ومن ورائهم ﴾ أمامهم[٢] ﴿ برزخ ﴾ حاجز يصدهم عن الرجوع ﴿إِلَى يَوْمُ يَبْعِثُونَ﴾ ولا رجوع بعده، [قال تعالى: «ولو رُدُّوا لعادُوا لما نُهُوا عنه»]. ١٠١ ﴿ فإذا نفخ﴾. . ١] قوله تعالى: ﴿قال رب ارجعون﴾ ، سؤال الرجعة إلى الحياة الـدنيا إظهـاراً للندم على التفريط في حق الله تعالى فيها ــ ليس مختصاً بالكافرين. بل يسألها المؤمن المقصر أيضاً كما سيأتي في آخر سورة «المنافقون» عند قوله تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مَا رَزْقَنَاكُمْ من قبل أَنْ يَأْتِي أَحدكم الموت فيقول رب الـلا أــــ: ١١. أـــا قـــــــ ك الآنة مــــــــ ٧٠٠ لولا أخرتني إلى أجل قريب﴾. الآية ص ٧٤٤. 

﴿ فِي الصور ﴾ القرن، النفخة الأولى أو الثانية ﴿ فلا أنساب بينهم يومئذ ﴾ يتفاخرون بها ﴿ ولا يتساءلون ﴾ عنها، خلاف حالهم في الدنيا ، لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة ، وفي بعضها يفيقون ، وفي آية : « فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون». ١٠٢ ﴿ فمن ثقلت موازينه ﴾ بالحسنات ﴿ فأولئك هم المفلحون ﴾ الفائزون. ١٠٣ ﴿ ومن خفت موازينه ﴾ بالسيئات ﴿ فأولئك الذين خسروا أنفسهم ﴾ فهم ﴿ في جهنم خالدون ﴾ . ١٠٤ ﴿ تلفح وجوههم النار ﴾ تحرقها ، [ و« اللفح » : الإصابة بشدة ] ﴿ وهم فيها كالحون﴾ شَمَرَتْ [ وتقلّصت ] شفاههم العليا والسفلي عـن أسنــانهم. ١٠٥ ويقال لهم: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ آيَاتِي ﴾ من القرآن ﴿ تَتَلَّى عَلَيْكُ مِ ﴾ تخوَّفُ ون بها ﴿ فَكُنَّمَ بَهَا تكذبون ﴾ .؟ ١٠٦ ﴿قالوا ربنا غلبت علينــا فِي ٱلصُّورِ فَكَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِدٍ وَلَا يَنسَآءَ لُونَ ﴿ إِنَّ شقوتنا ﴾ وفي قراءة «شقاوتنا » بفتح أوله وألف، وهها مصدران بمعنى [واحـد] ﴿وَكُنَّا قُـومًا فَنَ ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ وَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (١ ضالين﴾ عن الهداية . ١٠٧ ﴿ رَبُّنَا أَخْرَجُنَا مُنْهَا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَكِ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فإن عدنا﴾ إلى المخالفة ﴿فإنا ظالمون﴾. ١٠٨ ﴿ قال ﴾ لهم بلسان « مالـك » [ خازن فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ يَهِي تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا النار] بعد قدر الدنيا مرتين [١] ﴿ اخسؤوا فيها ﴾ ابعُدُوا في النار أذلاء ﴿ ولا تكلمون ﴾ في رفع كَللِحُونَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا العذاب عنكم، فينقطع رجاؤهم. ١٠٩ ﴿إِنَّهُ تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا كان فريق من عبادي﴾ هم: المهاجرون [ وغيرهم من المؤمنين] ﴿ يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ضَالِّينَ ١ وأنـت خير الراحمين﴾. ١١٠ ﴿فَاتَخْدَتُمُوهُــم قَالَ ٱخۡسَوُاْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ سخريـاً ﴾ بضم السين وكسرهــا مصــدر بمعنــى « الهزء »، منهم: بلال، وصهيـب، وعمار، وسلمان عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ﴿حتى أنسوكم ذكري﴾ فتركتمـوه لاشتغـالكــم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء، فنُسب إليهم ٱلرَّرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّخَذْ ثُمُوهُمْ سِغْرِ يَّاحَتَى أَنسُوكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم ﴿وَكُنْتُمْ مُنْهُمْ تَضْحُكُونَ﴾[1] ﴿إِنِّي مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١٠ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ جــزيتهـــم اليـــوم ﴾ النعيم المقيم ﴿ بما صبروا ﴾ على استهـزائكـم بهم وأذاكم إيـــاهـــم ﴿ إنهم ﴾ هُمُ ٱلْفَآ بِزُونَ ١ ١٥ قَـٰ لَكُرُ لَيْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ بكسر الهمـزة ﴿ هـم الفـائـزون﴾ بمطلــوبهم، استئنـاف، وبفتحهـا مفعـول ثـــان لجزيتهـــم. ﴿ كَمْ لَبُنْتُمْ فِي الأَرْضُ ﴾ في الدنيا وفي قبــوركم ﴿ عــدد ١٩٢ ﴿ قال﴾ تعالى لهم بلسان « مالـك » ، وفي قـراءة « قـل » : [١] قوله: « بعد قدر الدنيا مرتينٌ »، جاء هذا في حديث رواه ابن المبارك وابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها موقوفاً عليه. [٢] قوله تعالى: ﴿وكنتم منهم تضحكون﴾ أي: استهزاءً بهم. وسيأتي في آخر سورة «المطففين» ص٧٩٨ كيف كانوا يضحكون من المؤمنين ويتغامزون عليهم. وكيف سيضحك المؤمنون من الكفار يوم القيامة. ويستفاد من هذه الآيات: التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين، أعاذنا الله تعالى من سيء الأخلاق والعادات ووفقنا إلى محاسنها.

11٣ ﴿قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم﴾ شكوا في ذلك واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب ﴿ فاسأل العادين ﴾ الملائكة المحصين أعمال الخلق. 112 ﴿ قال﴾ تعالى بلسان « مالك » وفي قراءة أيضاً « قل » ، ﴿ إِن﴾ ما ﴿ لبثتم إِلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون﴾ مقدار لبثكم من الطول، كان قليلاً بالنسبة إلى لبثكم في النار. 110 ﴿أَفْحَسَبُمُ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمُ عَبِثاً ﴾ لا لحكمة ﴿وأَنكم إلينا لا تَرْجعُونَ﴾ بالبناء للفاعل وللمفعول؟ لا، بــل [ إنــا خلقناكم] لِنَتَعَبَّدَكم بالأمر والنهـي، وتـرجعـون إلينا، ونجازي على ذلك، «وما خلقت الجن ا والإنس إلا ليعبدون<sub>»</sub>. قَالُواْ لَبِنَّنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِن 117 ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ ﴾ عـن العبـث وغيره نما لا لَّبِثْنُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَخْسِبْتُمْ أَنَّمَا يليق به ﴿ الملك الحق لا إِلَّهَ إِلَّا هُو رَبِ الْعَرْشُ الكرم ﴾ الكرسي الحسن [11]. خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَيَعَلَى اللَّهُ ۱۱۷ ﴿ ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به﴾ صفة كاشفة<sup>٢١]</sup> لا مفهوم لها [أي: ليست ٱلْمَلِكُ ٱلْحَتَّ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١ قيداً لازماً ] ﴿ فإنما حسابه ﴾ جزاؤه ﴿ عند ربه ﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا وَانْحَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَ فَإِنَّكَ [بإدخاله النار خـالـدأ فيهـا] ﴿إنـه لا يفلـح الكافرون﴾ [أي:] لا يسعدون. حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١ ١١٨ ﴿ وقل رب اغفر وارحم﴾ المؤمنين، وفي الرحمة زيادة على المغفرة ﴿ وأنـت خير الراحمين ﴾ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلَّاحِمِينَ ١ أفضل راحم. ﴿ سُورَةِ النُّورِ ﴾ (۲٤) سَيُؤكِرُةِ الْبِوْلُولُولِيَكُنِيْ وَلَيْنِيَالُهُا أَنْجِ وَسِيْبُةُونَ (مدنية وهي اثنتان أو أربع وستون آية) بسسا خدارهم إإرحيم بِسْ \_ فِيلَةُ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ هذه ﴿ سورة أنزلناها وفرضناها ﴾ مخففة ومشددة، [أي: بتخفيف الراء وتشديدها] لكثرة اللهُ المفروض فيها ﴿ وأنزلنا فيها آيات بينات ﴾ واضحات الدلالة ﴿لعلكم تذكرون﴾ بإدغام التاء الثانية في الذال، [وفي قراءة بفتح الذال مخففة]، تتعظون. [١] قوله: ﴿ الكرسي الحسن ١، هذا بناء على ما جرى عليه الجلال المحلي ومثله الجلال السيوطي من أن العرش والكرسي شيء واحد. والصحيح أن العرش مخلوق أعظم من الكرسي وليسا شيئًا واحداً، ولقد بينا الدّليل على ذلك في تعليقنا على آية ۥ الكرسي، ص٥٣.

وإنما تذكر هذه الصفة لحث الإنسان على التفكر ليعرف أن الله هو الحق وأن غيره الباطل.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: ١ صفة كاشفة ، يعني: جملة ١ لا برهان له به ، هي صفة موضحة؛ لقوله: ١ إلهًا ، وليست صفة لازمة ، لأنه لا برهان أصلاً لمشرك بالله تعالى ،

٧ ﴿ الزانية والزاني ﴾ أي: غير المحصنين لرجهما بالسُّنة [١] و« أل» فيما ذكر موصولة، وهو مبتدأ، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره هو: ﴿ فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ أي: ضربة، يقال: « جَلَدَه » ضرب جلده. ويزاد على ذلك بالسُّنَّة تغريب عام [1]، والرقيق على النصف بما ذكر ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ أي: حكمه بأن تتركوا شيئًا من حدهما ﴿ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ يوم البعث، وفي هذا تحريض على ما قبل الشرط، وهو جوابه، أو: دال على جوابه ﴿ وليشهد عذابهما ﴾ أي: الجلد ﴿ طائفة من المؤمنين ﴾ قيل: ثلاثة ، وقيـل: أربعـة عــدد شهــود الزنــا ، [ للاعتبار والموعظة، أو للدعاء لهما ]. ٣ ﴿ الزاني لا ينكح﴾ يتزوج ﴿إِلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ أي: المناسب لا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَآجُلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ لكل منهما ما ذكر ﴿وحرم ذلك﴾ أي: نكاح مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن الزواني ﴿ على المؤمنين ﴾ الأخيار. نزل ذلك لما هَمَّ فقراء المهاجرين أن يتــزوجــوا بغــايــا المشركين إِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْمَيْشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةٌ \_ وهن موسرات \_ لينفقن عليهم، فقيل: التحريم خاص بهم، وقيل: عام، ونسخ بقـولـه تعـالى: مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيـةً أَوْ مُشْرِكَةً « وأنكحوا الأيامي منكم». [ وعن ابن عباس قال: النكاح في هذه الآية يعني الوطء لا الزواج وَ الزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَمُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى وأن الآية في تحريم الزنا، واختاره الطبري] اللَّمُوِّمِنِينَ ١ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَدْ يَأْتُواْ ع ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ العفيفات بالزنا ﴿ ثُم لَم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ على زناهن برؤيتهم ﴾ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَآجَلِدُوهُمْ تَمَننِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ ﴿ فَاجِلْدُوهُم ﴾ أي: كـل واحـد منهـم ﴿ ثَمَانَينَ إِ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْفَسِفُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة) في شيء ﴿أبداً وأولئك هم الفاسقون﴾ لإتيانهم كبيرة. ٥ ﴿ إِلا تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ فَـانِ اللَّهُ غَفَـورَ ﴾ لهم قــذفهــم ﴿ رحيم ﴾ بهم وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا بإلهامهـم التــوبــة، فبهـا ينتهــى فسقهــم وتُقْبَــلُ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ شهادتهم، وقيل: لا تُقْبَلُ رجوعاً بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. ٦ ﴿ والذين يــرمـــون ٱلصَّندِقِينَ ١٥ وَٱلْخَدْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ أزواجهم ﴾ [1] بالزنا ﴿ ولم يكن لهم شهداء ﴾ عليه ك ﴿ إِلا أنفسهم ﴾ وقع ذلك لجماعة مـن الصحــابــة ﴿ فشهادة أحدهم﴾ مبتدأ ﴿ أَرْبَعَ شهادات﴾ نُصِبَ على المصدر [ أي: المفعول المطلق، وفي قراءة برفعها خبر المبتدأ ] ﴿ بِاللَّهُ إِنَّهُ لَمْ الصَّادَقَينَ ﴾ فيما رمى به زوجته من الزنى. ٧ ﴿ وَالْحَامِسَةُ أَنْ لَعَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ﴾. [ ١ ] قوله: « لــرجمها بالسُّنة » وقوله بعد ذلك: « ويُزاد على ذلك بالسُّنَّة تغريب عام ». منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة من حديث الأعرابي الذي زني ولده، وفيه: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها» وهذا اللفظ لمسلم. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ والذين يرمون أزواجهم...﴾ الآية ، أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي مَالِيُّهُ ، فقال له : البيِّنة أو حدٌّ في ظهرك ، فقال: يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي عَلِيُّكُ يقول: « البينة أو حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلّن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزلت هذه الآيات.



١٢ ﴿ لُولًا ﴾ هلا ﴿ إذَ ﴾ حين ﴿ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ﴾ أي: ظن بعضهم ببعض ﴿ خيراً وقالوا هذا إفك مبين﴾ كذب بَيِّن؟. فيه التفات عن الخطاب، أي: ظننتم أيها العصبة [ ببعضكم خيراً ] وقلتم: [ « هذا إفك مبين»]. ١٣. ﴿ لُولاً ﴾ هلاّ ﴿ جاؤواً ﴾ أي: العصبة ﴿ عليه بأربعة شهداء ﴾ شاهدوه ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بالشهداء فأولئك عند الله ﴾ أي: في حكمه ﴿ هم الكاذبون ﴾ فيه. 12 ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم ﴾ أيها العصبة ، أي: خضتم ﴿ فيه ﴾ [ من الإفك ] ﴿ عذاب عظيم ﴾ في الآخرة [١] . ١٥ ﴿ إِذْ تَلْقُونُهُ بألسنتكم ﴾ أي: يرويه بعضكم عن بعض، وحذف من الفعل إحدى التاءين، و« إِذ » منصوب بـ مسَّكـم »، أو ب ﴿ أَفْضَتُم ﴾ ﴿ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ علم وتحسبونه هيناً ﴾ لا إثم فيه ﴿ وهو عند الله بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَيَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَعِندَ عظيم﴾ في الإثم. ١٦ ﴿ ولــولا ﴾ هلا ﴿ إذ ﴾ حين ﴿ سمعتموه قلتم ما يكون﴾ ما ينبغي ﴿ لنا ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥٥ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن أن نتكام بهذا سبحانك ﴾ هو للتعجب هنا ﴿ هذا بهتان ﴾ كذب ﴿ عظيم ﴾ . ١٧ ﴿ يعظكم الله ﴾ إِنَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ يَعِظُكُمُ ينهاكم ﴿أَن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مـؤمنين﴾ تتعظون بذلك [ فلا تعودوا لمثله ]. ١٨ ﴿ ويبين ﴾ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِـمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُبَيِّنُ الله لكم الآيات﴾ في الأمر والنهي ﴿ والله عليم ﴾ ا اللَّهُ لَكُوُ ٱلْآيَنتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ بما يأمر به وينهى عنه ﴿ حكيمٍ ﴾ فيه. ١٩ ﴿ إِن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ﴾ بـاللســـان ﴿ في إِيُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحْحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُـمْ عَذَابُ الذين آمنوا ﴾ بنسبتها إليهـم [ بقـذفهـم] وهــم العصبة ﴿ لَمْمُ عَــذَابُ أَلَيْمُ فِي الدُّنيــــا ﴾ بحد إِ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ال القذف[٢] [وقـد حـدَّهـم النبي عَلِيْكُم جميعـاً ] وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ وَرَحْمَتُهُ, وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوكٌ ﴿ وَالْآخِرَةِ ﴾ بالنار لحق الله ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ انتفاءها عنهم ﴿ وأنتم ﴾ أيها العصبة بما قلتم من الإِفك ﴿ لا وَ حِيمٌ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُواْ خُطُوَتِ تعلمون﴾ وجودها فيهم. ٢٠ ﴿ ولولا فضل الله عليكم﴾ أيها العصبـة ﴿ورحمتـه وأن الله رؤوف ﴾ ٱلشَّيْطُانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ رحيم ﴾ بكم، لعاجلكم بالعقوبة. ٢١ ﴿ يَا أَيُّهَا ﴿ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان﴾ أي: طرق تزيينه ﴿ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنــه ﴾ يأمر] باتباعها ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ﴾ . أي: المتبَع ﴿ يأمر بالفحشاء ﴾ أي: القبيح ﴿ والمنكر ﴾ شرعاً [أي: [1] قوله: و في الآخرة،، أي: غفر لكم غير عبد الله بن أبيّ السلولي المنافق، فإن عذابه محتم، لأنه هو الذي تولى كبره منهم، هذا على القول بحمل العذاب على عذاب الآخرة كما ذكره المحلي، وقيل: هو عذاب في الدنيا كانوا يستحقونه هو أعظم من التوبيخ والجلد، ولكن الله خفف عنهم ذلك بإقامة حد القذف عليهم ليس غير. [٢] قوله: وبحد القذف، أي: المذكور في قوله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ الآية الرابعة من هذه السورة. وبهذا الحكم الإَنْمي تحفظ الأعراض ويصان شرف الناس، ولا يجرؤ أحد على الطعن في عرض آخر من غير بيّنة شرعية.

﴿ مَا زَكَى مَنْكُم ﴾ أيها العصبة بما قلتم من الإفك ﴿ من أحد أبداً ﴾ أي: ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه ﴿ ولكن الله يزكي ﴾ يطهر ﴿ من يشاء ﴾ من الذنب بقبول توبته منه ﴿ والله سميع ﴾ لما قلتم ﴿ عليم ﴾ بما قصدتم. ٣٢ ﴿ وَلا يَـاْتَـل ﴾ يحلف ﴿ أُولُو الفضل ﴾ أي: أصحاب الغنى ﴿ منكم والسعة أن ﴾ لا ﴿ يؤتوا أُولِي القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ﴾ نزلت في أبي بكر، حلف أن لا ينفق على مسطح ــ وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدري ــ لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه ، وناس من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك ﴿ وليعفوا ﴾ [ أي: أولو الفضل] ﴿ وليصفحوا ﴾ عنهم في ذلك ﴿ أَلَا تَحْبُونَ أَنْ يَغْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غفور رحيم ﴾ للمؤمنين، قال أبو بكر: بلي أنا مَازَكَىٰ مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ أحب أن يغفر الله لي، ورَجَعَ إلى مسطح ما كان وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ ينفقه عليه [ وقال: والله لا أنْزعُها منه أبداً. روى ذلك الشيخان وغيرهما في آخر حديث الإفـك] وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ٢٣ ﴿إِنَّ الذِّينَ يَرْمُونَ ﴾ بالزنا ﴿المحصنات﴾ العفائف ﴿ الغافلات﴾ عن الفواحش، بأن لا يقع فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ في قلوبهن فعلهـا ﴿المؤمنــات﴾ بــالله ورســولــه ٱللَّهُ لَـكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ﴿ لَعَنُوا فِي الدُّنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ﴾ **٢٤ ﴿يوم﴾** ناصبه الاستقرار الذي تعلّـق بــه ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنَيَ « لهم» ﴿ تشهد ﴾ بالفوقانية والتحتانية ﴿ عليهــم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون﴾ من وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يُومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ قول وفعل، وهو: يوم القيامة. ٧٥ ﴿ يــومئــذ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يوفيهم الله دينهم الحق﴾ يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم ﴿ ويعلمون أن الله هو الحق المبين﴾ حيث يَوْمَهِ إِذِ يُوَقِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَكَقَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ هُوَ حقق لهم جزاءه الذي كانوا يَشُكُّونَ فيه، ومنهم عبد الله بن أبيٌّ ، و﴿ المحصنات ﴾ هنا : أزواج النبي ٱلْحَتَّ ٱلْمُبِينُ رَثِي ٱلْحَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ عَلَيْهُ ، لم يذكر في قذفهن توبة [1] ، ومَنْ ذَكَرَ لِغْبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَنَيِكَ [الله] في قذفهمن أول السورة التمويــة [ هُــنَّ] غيرُهن. ٢٦ ﴿الخبيثات﴾ مـن النسـاء ومـن مُبرَّءُونَ مِنَ يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١ الكلمات ﴿ للخبيثين ﴾ من الناس ﴿ والخبيشون ﴾ من الناس ﴿ للخبيثات ﴾ مما ذكر ﴿ والطيبات ﴾ مما ذكر ﴿للطيبين﴾ من الناس ﴿والطيبون﴾ منهم ﴿للطيبات﴾ مما ذكر، أي: اللائق بالخبيث مثله، وبالطيب مثله ﴿ أُولَئِكُ ﴾ الطيبون، و[كذلك] الطيبات من النساء، ومنهم: عائشة وصفوان ﴿ مبرؤون مما يقولون ﴾ أي: [ مما يقول] الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم ﴿ لهم﴾ للطيبين والطيبات ﴿ مغفرة ورزق كرم ﴾ [ ١ ] قوله: « لم يذكر في قذفهن توبة الخ »، بيانه: أن القذف في الأصل كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تمحوها إلا التوبة، أما بعد نزول هذه الآيات في براءة أم المؤمنين فقد صار قدّف عائشة أو الشك في براءتها كفراً، لمصادمته صريح القرآن. فاعتقاد براءتها مطلقاً شرط لصحة الإيمان. ولا يلتفت إلى ما زعمه الغلاة، من أن الآيات لم تنزل في براءتها . الخ، ويكفي أن نُحيل إلى تفسير ؛ مجمع البيان ، للعلامة الطبرسي رحمه الله، ليروا الحق الذي لًا شك فيه، وليدركواً كيف أدخل الزنادقة آراءهم المضّلة في أذهان العامة، وزينوا لهم الضلال حتى كرهــوا أمهــم أم المؤمنين زوج نبيهـم عــائشــة = 

في الجنة، وقد افتخرت عائشة بأشياء منها: [ أنها ] خُلقت طيبة، ووُعِدَتْ مغفرةً ورزقاً كريماً. ٧٧ ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا﴾ أي: تستأذنوا ﴿وتسلموا على أهلها﴾ فيقول الواحد: «السلام عليك أأدخل» كما ورد في حديث [ رواه أبو داود [ ١] بإسناد صحيح ] ﴿ ذلكم خير لكم ﴾ من الدخول بغير استئذان ﴿ لعلكم تَذَّكرون﴾ \_ بإدغام التاء الثانية في الذال، [ و في قراءة بفتح الذال مخففة ] \_ خيريته فتعملون به . ٧٨ ﴿ فإن لم تجدوا فيها أحداً ﴾ يأذن لكم ﴿ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم﴾ بعد الاستئذان ﴿ ارجعوا فــارجعــوا هــو﴾ الرجــوع ﴿ أَزَكَى ﴾ خير ﴿ لكم ﴾ من القعود على البـاب ً ﴿وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الدخول بإذن وغير إذن ﴿ عليم ﴾ فيجازيكم عليه. ٢٩ ﴿ ليس عليكم كَا يَهَا كُلُونَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَتَّىٰ جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ﴾ [أي: غير معدة لسكن أناس معينين] ﴿ فيها متاع ﴾ أي: تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ۚ ذَٰ لِكُرْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ منفعة ﴿لكم﴾ باستكنان [أي: استتار من الحر ُ تَذَكَّرُونَ ۞ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ والبرد] وغيره، كبيوت الرُّبُط [ أي: أماكن ربط الدواب] والخانــات المسبلــة[٢] ﴿ والله يعلم مــــا يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزَّكِي تبدون﴾ تظهرون ﴿وما تكتمون﴾ تُخفون في دخول غير بيوتكم مـن قصـد صلاح أو غيره، لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وسيأتي [ في الآية « ٦١ » ] أنهم إذا دخلوا بيوتهم ﴾ أَن تَدْخُلُواْ بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَّعٌ لَّكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ يسلَّمون على أنفسهم. ٣٠ ﴿ قُلُ لَلْمُؤْمَنِينَ يَغْضُوا من أبصارهم م عها لا يحل لهم نظره، و« من » ا مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ فَي قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ زائدة ﴿ وَيَحْفَظُوا فَرُوجِهِم ﴾ عما لا يحل لهم فعله إِ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بها ﴿ ذَلِكَ أَزْكَى ﴾ أي: خير ﴿ لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٍ بما يصنعون﴾ بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه. خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ ٣٦ ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهــن ﴾ عما لا يحل لهن نظره ﴿ ويحفظن فروجهن ﴾ عما لا مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا یحل لهن فعله بها ﴿ ولا یبدین﴾ یظهرن ﴿ زینتهن مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّينَ إلا ما ظهر منها﴾ وهو: الوجه والكفان، فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين، إ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآيِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ والثاني: يحرم لأن مظنة الفتنة، ورُجِّحَ حساً للباب ﴿ وليضربن بخمرهن على جيــوبهن ﴾ أي: يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع [ جمع « قناع » ] ﴿ولا يبدين زينتهن﴾ الخفية، وهي: ما عدا الوجه والكفين ﴿ إِلَّا لَبِعُولَتُهُنَّ ﴾ جمع « بعل » أي: زوج ﴿ أَو آبَائُهِن أَو آبَاء بعُولَتُهِنَ ﴾ . رضي الله عنها، فضلُّوا وأضلوا. والعياذ بالله تعالى. [الرجع إلى تعليقنا حول ا أمهات المؤمنين؛ ص٥٥٣]. [ ١ ] قولينًا : ٩ رواه أبو داود الخ ٤، وذلك أن رجلاً استأذن على النبي ﷺ وهو في بيت فقال : أألجُ، أي : أأدخل، فقال ﷺ لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلَّمه الاستئذان، فقل له، قل: السلام عليكم، أأدخل؟ ، فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل، فأذن له النبي عَلَيْ فدخل. [٢] قوله: • والخانات المسبلة ، أي: الموقوفة لإيواء ابن السبيل • المنقطع ، ، ومثلها المرافق العامة: كالحدائق، والمطارات، والمحطات، فيجوز دخولها من غير استئذان، والانتفاع بمرافقها. 

﴿ أَو أَبِنائِهِن أَو أَبِناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ﴾ فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج، وخرج بـ «نسائهن» الكافراتُ، فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن، وشمل ما « ملكت أيمانهن » العبيدَ ﴿ أو التابعين ﴾ في فضول الطعام [ ليأكلوا ] ﴿ غير ﴾ بالجر صفة، والنصب استثناء ﴿ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ أصحاب الحاجة إلى النساء ﴿ من الرجال ﴾ بأن لم ينتشر ذكرُ كلّ [ من هؤلاء التابعين ] ﴿ أو الطفل ﴾ بمعنى: الأطفال ﴿ الذين لم يظهروا ﴾ يطلعوا ﴿ على عورات النساء ﴾ للجاع [ أي: ما دام الأطفال تحت سن التمييز ] فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ﴿ولا يضربـن بـأرجلهـن ليعلم مـا يخفين مـــن زينتهن ﴾ من خلخال يتقعقع ﴿ وتــوبــوا إلى الله أَوْ أَبْنَا بِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُونِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخُونِهِنَّ جميعاً أيها المؤمنون﴾ <sup>[1]</sup> مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ تنجون أَوْ بَنِيَ أَخُوْ بِهِنَّ أَوْ نِسَآيِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ أَوِ من ذلك لقبول التوبــة منــه، وفي الآيــة تغليــب ٱلتَّنبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ الذكور على الإناث. ٣٣ ﴿ وأنكحوا ﴾ [أي: زوجوا أيها الأولياء] ﴿ الأيامي منكـم ﴾ [٢] جمع لَهُ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ « أَيِّم » وهي: مَنْ ليس لها زوج ــ بكراً كانت أو ثيباً ـ ومـن ليس لــه زوج، وهــذا في الأحــرار لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهُ والحرائر ﴿ والصالحين ﴾ أي: المؤمنين ﴿ من عبادكم ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمْ وإمائكم ﴾ و«عباد» من جموع «عبد» ﴿إن يكونوا ﴾ أي: الأحرار ﴿ فقراء يغنهم الله ﴾ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُو ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ بالتزوج ﴿ من فضله والله واسع ﴾ لخلقه ﴿ علم ﴾ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ بهم. ٣٣ ﴿ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً ﴾ أي: ما ينكحون به من مهر ونفقة، عن الزنا ٱلَّذِينَ لَا يَجِـدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ع ﴿ حتى يغنيهم الله ﴾ يوسع عليهم ﴿ من فضلـه ﴾ فينكحوا ﴿والذين يبتغون الكتاب﴾ بمعنى وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِّمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ المكاتبة ﴿ بما ملكت أيمانكم ﴾ من العبيد والإماء إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَدِيراً وَءَا تُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ﴿ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلَمُتُمْ فَيُهُمْ خَيْرًا ﴾ أي: أمانــة وقدرة على الكسب لاداء مال الكتابة، وصيغتها عَاتَنْكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَكِنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مثلاً : كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف فإذا أديتهما فأنت حرْ فيقول: قبلت ﴿ وآتوهـم ﴾ أمر للسادة ﴿من مال الله الذي آتاكم﴾ ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم ﴿ولا تكرهوا فتياتكم﴾ إماءكم ﴿على ا البغاء ﴾ الزنا ﴿إن أردن ﴾. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جيعاً أيها المؤمنون﴾، التوبة واجبة على العبد من كل ذنب. ارجع إلى تعليقنا حول «التوبة ص ٧٥٢.

الم على: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى الله جميعا أيها المؤمنون ﴾ التوبة وأجبة على العبد من كل ذنب. أرجع إلى تعليقنا حول «التوبة ص ٧٥٧».
 وله تعالى: ﴿ وأنكحوا الأيامي منكم.. ﴾ إن الزواج يحصّن النفس، ويمنع الفساد، ويصون الأعراض، ويحفظ الأنساب، لذلك حث النبي عليه على الزواج فقال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة \_ أي: القدرة على الزواج \_ فليتزوج، فإنه أغَضَّ للبصر وأحصن للفَرْج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » أي: قاطع لشهوته، رواه الشيخان وغيرهما. وقال عليه : «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » رواه مسلم.
 وقال عليه : «تنكح المرأة لأربع: لما لها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تَربَتُ يداك » رواه الشيخان وغيرهما.







﴿ بينهم إذا فريق منهم معرضون﴾ عن المجيء إليه. 29 ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهُ مَذَعَنِينَ ﴾ مسرعين طائعين. [وهذه عادة المنافقين في كل زمان، يقبلون بالإسلام عندما يرونه موافقاً لهم، ويرفضونه إذا خالف أهواءهم]. • ٥ ﴿ أَفِي قَلُوبِهِم مُرْضَ ﴾ كفر ﴿ أَم ارتابُوا ﴾ أي: شكوا في نبوته ﴿ أَم يَخافُونَ أَن يحيف الله عليهم ورسوله ﴾ في الحكم، أي: فيظلموا فيه؟ لا ﴿ بِل أُولئك هم الظالمون ﴾ بالإعراض عنه. 01 ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُــُولَ الْمُؤْمِنَينَ إِذَا دَعَــُوا إِلَى اللَّهُ ورسوله ليحكم بينهم ﴾ أي: القـول اللائـق بهم ﴿ أَن يَقُـولُـوا سَمَعُنَـا وَأَطْعَنَـا ﴾ بِـالإِجـــابـــة بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيتٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ﴿ وأولئك ﴾ حينئذ ﴿ هم المفلحون ﴾ الناجون. ٱلْحَتُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٥٢ ﴿ وَمَنْ يَطِعُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيَخْشُ اللَّهُ ﴾ يخافه ﴿ويتقه﴾ بسكون الهاء وكسرهــا، بــأن يطيعــه ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ ﴿ فَأُولَئِكُ هُمُ الْفَائْزُونَ ﴾ بالجنة . ٥٣ ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ غايتها [ أي : أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا أقسموا إقساماً بليغاً ] ﴿ لئن أمرتهم ﴾ بـالجهـاد دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا ﴿ ليخرجن قل﴾ لهم ﴿ لا تقسموا طاعة معروفة ﴾ للنبي خير من قسمكم الذي لا تصــدقــون فيــه، وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ [أو: قــد عـرفــت طـاعتكــم وهــي الكــــذب والتكذيب، أي: المعـروف منكـم الكــذب دون وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقُّهِ فَأُولَنَّبِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٢٠٠ الإخلاص، قسالسه مجاهـــد] ﴿ إِنَّ اللهُ خَبِيرِ \* وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰ نِهِمْ لَيِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ بما تعملون﴾ من طاعتكم بـالقــول ومخالفتكــم لَّا تُقْسِمُوا ۚ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ كِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فِي قُلْ **02 ﴿**قُل أَطْيَعُوا اللهُ<sup>[1]</sup>وأُطْيَعُوا الرَّسُولُ فَـإِنْ تولوا ﴾ عن طاعته، بحذف إحـدى التـاءيـن، أَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ [ أصله « تتولوا »] خطاب لهم ﴿ فَـإِنَّمَا عَلَيْهُ مَـا وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلُتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ حمل﴾ من التبليغ ﴿وعليكم ما حلتم﴾ من طاعته ﴿ وإِن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ إِلَّا ٱلْبَكْنُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ المبين ﴾ أي: التبليغ البيِّن. 00 ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم ﴾ .

[1] قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطْيِعُوا اللهُ وأَطْيِعُوا الرسول.. ﴾ لقد أمر الله تعالى في كثير من آيات كتابه العزيز بطاعة الرسول واتباعه، والاقتداء به، والانتهاء على نهى، فيا أشقى الذين يصرفون الناس عن سنة محمد عليه وما أضلهم، وهم موجودون في كل عصر، يسمون أنفسهم « قرآنيين »، أي: لا يعملون إلا بما في القرآن، ولو كانوا حقاً قرآنيين كما يزعمون لعملوا بسنة محمد عليه لأن الله تعالى أمر بذلك في آيات القرآن الكريم. ولكن: لبّس عليهم الشيطان فصرفهم عن الهدى، واتبعوا الهوى، ﴿ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين ﴾.





﴿ بيوتاً ﴾ لكم لا أهل بها ﴿ فسلموا على أنفسكم ﴾ قولوا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإن الملائكة ترد عليكم، وإن كان بها أهل فسلموا عليهم ﴿ تحية ﴾ مصدر « حَيَّ » ﴿ من عند الله مباركة طيبة ﴾ يثاب عليها ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ أي: يفصل لكم معالم دينكم ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ لكي تفهموا ذلك . ٦٢ ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه﴾ أي: الرسول ﴿على أمر جامع﴾ كخطبة الجمعة [ويوم الخندق] ﴿لم يذهبوا﴾ لعروض عذر لهم ﴿ حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ﴾ أمرهم ﴿ فأذن لمن شئت منهم اللانصراف ﴿ واستغفر لهم الله إن الله غفسور رحيم ﴾ . ٦٣ [ثم أمسر المؤمنين بتعظيم النبي ﷺ فقـال: ] ﴿ لا تجعلــوا دعـــاء · بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾ بأن تقولوا: كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ يا محمد، بل قولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، في لين وتواضع وخفض صوت [١] ﴿ قد [٢] يعلم الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَ إِذَا كَانُواْ الذين يتسللون منـكم لـواذاً ﴾ أي: يخرجون من المسجد في الخُطبة [أو من الجهاد] من غير مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَرْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ استئذان خفية مستترين بشيء، و« قد » للتحقيق يَسْتَغَذِنُونَكَ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِذَا ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾ أي: الله، أو : رسوله ﴿ أَن تصيبهم فتنة ﴾ بلاء ﴿ أُو يصيبهم ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ عذاب أليم﴾ في الآخرة. ٦٤ ﴿ أَلَا إِن لله ما في لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَهُ ۚ لَا يَجْعَلُواْ دُعَآ ۚ ٱلرَّسُولِ السماوات والأرض﴾ ملكاً وخلقــاً وعبيـــداً ﴿ قد [1] يعلم ما أنتم﴾ أيها المكلفون ﴿ عليه﴾ من بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ الإيمان والنفاق ﴿ و ﴾ يعلم ﴿ يوم يرجعون إليه ﴾ فيه التفات عن الخطاب، أي: [ يعلم] متى يكون مِنكُر لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن يُصِيبَهُمْ [ ذلك اليوم] ﴿ فينبئهم ﴾ فيه ﴿ بما عملوا ﴾ من فِتْنَةُ أُو يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ الخير والشر ﴿ والله بكل شيء ﴾ من أعمالهم وغيرها ﴿ عليم ﴾ [ فيجازيهم عليها ]. وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْـهِ وتترك التبرج لا خوفاً من زوج أو قريب، ولا تقيداً فَيُنَدِّبُهُم بِمَا عَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بعادات المجتمع، بل إيماناً واحتساباً. [١] قوله: ﴿ وَخَفْضَ صَوْتَ ﴿ أَيْ: كُمَّا سَيَّأَتِي بَبِيانَهُ فِي «سورة الحجرات» ص ٦٨٤. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ قد يعلم الله ﴾ في هذه الآية والتي بعدها ، جاءت « قد » وبعدها الفعل المضارع من « علم » في ستة مواضع في القرآن الكريم منها هذان. قال العلامة جال الدين عبد الله بن هشام الحنبلي اللغوي المتوقّى عام ٧٦١ هـ في كتابه « مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ما يلي: المعنى الثالث:

قوله تعالى: ﴿ قد يعلم الله ﴾ في هذه الآيه والتي بعدها ، جاءت ﴿ قد ﴾ و بعدها الفعل المصارع من ﴿ عَلَم ﴾ في سته مواضع في القران الحرم منها هذان ﴾ قال العلامة جال الدين عبد الله بن هشام الحنبلي اللغوي المتوقى عام ٧٦١ هـ في كتابه ﴿ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ﴾ ما يلي : المعنى الثالث : من معاني ﴿ قد من معاني ﴿ قد يعلم ما أنتم عليه ﴾ أي : ما أنتم عليه هو أقل معلوماته سبحانه ، وزعم بعضهم أنها في هذه الأمثلة للتحقيق ﴾ ا. هـ . أي : على خلاف القاعدة . وقال الزمخشري : ﴿ دخلت قد لتوكيد العلم ، ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد ﴾ . وقد أخذ الجلالان المحلي والسيوطي بقول البعض : إنها للتحقيق لا للتقليل في هذه المواضع ، وقد أشرنا إلى ذلك في كل موضع .



( مكية: إلا « والذين لا يدعون مع الله إلماً آخر» إلى قوله: « رحياً » فمدني وهي سبع وسبعون آية ) بسب إنداز حمرارهم

١ ﴿ تبارك ﴾ تعالى [ أي: دام وثبت إنعامه. ولا يقال: « تبارك » لغيره تعالى ] ﴿ الذي نزل الفرقان ﴾ القرآن ، لأنه فرق بين الحق والباطل ﴿ على عبده ﴾ محمد ﴿ ليكون

للعالمين﴾ الإنس والجن دون الملائكة ﴿نذيـراً ﴾ مخوفـاً مـن عـذاب الله، [وذلـك لأن الملائكـة (٢٥) سُوِرُةِ (لفِرْقان كَكَيْهُ وَلَيْ الْهَالْمَانَيْ عَلَيْ وَمِنْكَبُعُونَ معصومون « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يـؤمـرون » ] . ٢ ﴿ الذي له ملـك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن لــه شريــك في الملك وخلق كل شيء ﴾ من شأنه أن يُخْلَق [ وهو \_إُللّهُ ٱلرَّحْمَ ِ ٱلرَّحِيمِ كل ما سوى الله تعالى ] ﴿ فقدره تقديراً ﴾ سوَّاه تسويــة. ٣ ﴿ واتخذوا ﴾ أي: الكفــار ﴿ مـــن تَبَارَكَ ٱلَّذِي تَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ع لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ دُونه ﴾ أي: الله، أي: غيره ﴿ آلهةً ﴾ هي الأصنام لا يخلقون شيئاً وهم يخلقـون [١١] ولا يملكـون ﴾ نَذِيرًا ١٥ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَرْ يَنَّخِذْ لأنفسهم ضراً ﴾ أي: دفعه [عنها] ﴿ولا نفعاً ﴾ أي: جرَّه [ إليها ] ﴿ ولا يملكون موتاً ولا حياة ﴾

وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ, شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

فَقَدَّرَهُ, تَقْدِيرًا ٢٦ وَآتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ يَ وَالْحَلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِمِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا إِفْكُ آفْتَرَكُهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخُرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلُّكَ وَزُورًا ﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّا لِينَ

ووافقه المشركون فيه.] ٥ ﴿وقالوا﴾ أيضاً هو ﴿ أَسَاطِيرِ الْأُولِينَ ﴾ أكاذيبهم جمع « أسطورة » بالضم.

١] قوله تعالى: ﴿لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون﴾ والخلق، هو: إيجاد الشيء من العدم، أي: بعد أن لم يكن. وهو البرهان الأقوى في إبطال مزاعم الملحدين الذين يشككون المؤمنين قائلين: إذا كان الله قد خلق كل شيء فمن خلق الله ؟ . . فنزلت هذه الآية ومثيلاتها تقطع أوهامهم بما ملخصه: الله خالق كل شيء. والخالق لا يكون مخلوقاً. لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق شيئاً. والدليل على أن المخلوق لا يخلق هو الواقع الذي تحدى الله به المشركين بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ صَرَبَ مثل فاستمعوا له إن الذين تدَّعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب♦ أي: فها مخلوقان ولا خالق غير الله تعالى.

أي: إماتة لأحد وإحياء لأحـد ﴿ ولا نشـوراً ﴾

أي: بعثاً للأموات. ٤ ﴿ وقال الذين كفروا إن

هذا ﴾ أي: ما القرآن ﴿إلا إفك ﴾ كذب

﴿افتراه﴾ محمد [أي: اختلقه] ﴿وأعانــه عليــه

قوم آخرون﴾ وهم من أهل الكتاب [ كأبي فكيهة

الرومي وعدَّاس] قال تعالى: ﴿ فقد جاؤوا ظلمًا

وزوراً ﴾ كفـراً وكـذبـاً [منصـوبـــان بنـــزع

الخافض]، أي: [ جاؤوا ] بهِمَا. [ وقائل ذلـك

هو النضر بن الحارث وكان مؤذياً للنبي عليه



12 فيقال لهم: ﴿لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ﴾ كعذابكم، [ فلن ينفعكم دعاؤكم شيئاً ]. 10 ﴿ قُلُ أَذَلُكُ ﴾ المذكور من الوعيد وصفةِ النار ﴿ خير أم جنة الخلد التي وُعِدَ ﴾ ها ﴿ المتقون كانت لهم ﴾ في علمه تعالى ﴿ جزاء ﴾ ثواباً ﴿ ومصيراً ﴾ مرجعاً . ١٦ ﴿ لهم فيها ما يشاؤون خالدين ﴾ حال لازمة ﴿ كان ﴾ وعدُهم ما ذكر ﴿ على ربك وعداً مسؤولاً ﴾ يسأله مَنْ وُعِدَ به [ بقوله: ] « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلك ». أو تسأله لهم الملائكة: « ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ١٧ ﴿ ويوم نحشرهم ﴾ بالنون والتحتانية ﴿ وما يعبدون من دون الله ﴾ أي: غيره من الملائكة، وعيسى، وعنزيسر، والجن ﴿ فيقول ﴾ تعالى \_ بالتحتانية والنون [١] \_ للمعبودين إثباتاً للحجة على العابدين ﴿ ءأنتم ﴾ بتحقيق الهمزتين لَّا تَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها ، وإدخــال ألــف بين قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ المسهلة والأخرى وتسركمه [فالقراءات خمس سبعية ] ﴿ أَصْلَلْتُم عَبَادِي هَؤُلًّا ۚ ﴾ أوقعتموهــم في لَهُمْ جَزَآءٌ وَمَصِيرًا ﴿ إِنَّ لَمُّمْ فِيهَا مَايَشَآءُونَ خَلْدِينَ كَانَ الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم ﴿ أم هم ضلوا السبيل﴾ طريق الحق بأنفسهم. ١٨ ﴿قالـوا عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا إِنَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ سبحانك﴾ تنزيهاً لك عها لا يليق بك ﴿ ما كان مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأْنتُمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَـَـُؤُلَّاءَأُمْ هُمْ ينبغي﴾ يستقيم ﴿ لنا أن نتخذ من دونك ﴾ أي: غيرك ﴿ من أولياء ﴾ مفعول أول لـ « نتخذ » ، ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَ آَن « ومن » زائدة لتأكيد النفي ، وما قبله [ أي: قوله « من دونك » هو المفعول ] الثاني ، فكيف نــأمــر نَّغِّنِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآءَ وَلَكِن مَّنَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى بعبادتنا ؟ ﴿ وَلَكُنَ مَتَعْتُهُمْ وَآبَاءُهُم ﴾ من قبلهم نَسُواْ ٱلدِّكُرُ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَيَ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِكَ بإطالة العمر وسعــة الرزق ﴿ حتى نسوا الذكر ﴾ تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن ﴿وَكَانُوا قُومًا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُرْ بوراً ﴾ هلكي. 14 قال تعالى: ﴿ فقد كذب وكم ﴾ كذب المعبودون العابدين ﴿ بُمَا تَقُـولُـون ﴾ نُذِقُّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ بالفوقانية ، أنهم آلهة ﴿ فَمَا يَسْتَطَيَّعُونَ ﴾ بالتحتانية إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا والفوقانية، أي: لا هم ولا أنتم ﴿صرفاً ﴾ دفعاً للعـذاب عنكـم ﴿ولا نصراً ﴾ منعـاً لكـم منــه بَعْضَكُرْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَمِنْ يَظُلُّمُ ﴾ يشرك ﴿ منكم نذقه عذاباً كبيراً ﴾ شديداً في الآخرة. ٢٠ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلُكُ مَـنَ المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق﴾ فأنت مثلهم في ذلك، وقد قيل لهم مثلُ ما قيلِ لك ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ﴾ بلية ، ابتلي الغنيُّ بالفقير ، والصحيح بالمريض ، والشريف بالوضيع ، يقول الثاني في كلِّ : مالي لا أكون كَالْأُولِ فِي كُلِّ؟ ﴿ أَتَصْبُرُونَ ﴾ على ما تسمعون بمن ابتليتم بهم؟ استفهام بمعنى الأمر أي: اصبروا ﴿ وكان ربك بصيراً ﴾ بمن يصبر وبمن يجزع. ١] قوله ، بالتحتانية والنون، حاصله أن في قوله تعالى: ﴿ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول﴾: ثلاث قراءات سبعية لا أكثر كها يوهمه كُلام المؤلف الجلال المحلي رحمه الله: الأولى: ﴿ يحشرهم \_ فيقول﴾ بالياء فيهها. الثانية: ﴿ نحشرهم \_ بالنون \_ فيقول﴾ بالياء. الثالثة: ﴿ نحشرهم \_ فنقول﴾ بالنون فيهها.

٧١ ﴿ وقال الذين لا يرجون لقاءنا ﴾ لا يخافون البعث ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ أنزل علينا الملائكة ﴾ فكانوا رسلاً إلينا ﴿ أو نرى ربنا ﴾ فَنُخْبَرَ [ أي : فيخبرنا ] بأن محداً رسول؟ قال تعالى : ﴿ لقد استكبروا ﴾ تكبروا ﴿ في ﴾ شأن ﴿ أنفسهم وعتوا ﴾ طغوا ﴿ عتواً كبيراً ﴾ بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا. و« عُتُواً » بالواو على أصله بخلاف « عِتِيّاً » بالإبدال في « مريم » ٢٢٠ ﴿ يوم يرون الملائكة ﴾ في جملة الخلائق، هو يوم القيامة [ أو عند الموت ] ، ونصبه بـ « اذكر » مقدراً ﴿ لا بشرى يومئذ للمجرمين ﴾ أي: الكافرين، بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة ﴿ ويقولون حجراً محجوراً ﴾ على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة، أي عوداً معاداً ، يستعيذون من الملائكة [ قاله عبد الملك بن جُريح، قال ابن كثير: هذا القول بالنسبة إلى السياق بعيد، والجمهور على أن الضمير في: \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَنَّبِكَةُ « يقولون » عائد على الملائكة ، وهو قول عدد كبير أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِمِمْ وَعَتُو عُتُواً من التابعين واختاره الطبري، أي: حراماً محرماً عليكم دخول الجنة اليوم]. ٢٣ قال تعالى: كَبِيرًا ﴿ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ وقدمنا ﴾ عمدنا ﴿ إلى ما عملوا من عمل ﴾ من الخير، كصدقة، وصلة رحم، وقِرَى ضيف، وإغاثة وَ يَقُولُونَ حِمْرًا عَمْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ ملهوف في الدنيا ﴿ فجعلناه هباء منثوراً ﴾ هو: ما فَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ﴿ أَنْ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِإِ خَيْرٌ يرى في الكُوى التي عليها الشمس كالغبار المفرَّق، أي: مثله في عدم النفع به إِذ لا ثواب فيه لعدم مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ شرطه [ وهو الإيمان]، ويجازون عليه في الدنيا[١] ٢٤ ﴿ أصحاب الجنة يومئذٍ ﴾ يوم القيامة ﴿ خير وَنُزِّلَ ٱلْمَلَنِّهِكَةُ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَتُّ لِلرَّحْمَانِ مستقراً ﴾ من الكافرين في الدنيا ﴿ وأحسن مقيلاً ﴾ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضَّ ٱلظَّالِمُ منهم، أي: موضعَ قائِلَةٍ فيها، وهي: الاستراحة نصف النهار في الحر ، وأُخِـذَ مـن ذلـك انقضــاء عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللهُ عَلَىٰ مَدَالِهُ مَا الرَّسُولِ سَبِيلًا الحساب في نصف نهار كما ورد في الحديث[٢] ٢٥ ﴿ ويــوم تشقــق السهاء ﴾ أي: كــــل سهاء يَكُو يُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ١٠ لَقُدُ أَضَلَّنِي ﴿ بالغمام ﴾ أي: معه، وهـو غيم أبيـض ﴿ ونــزل عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ الملائكة ﴾ من كل سهاء ﴿ تنزيلاً ﴾ هو يوم القيامة ، ونصبه بـ « اذكر » مقدراً ، وفي قراءة بتشديد شين خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّحَذُواْ هَنَذَا « تَشققُ » بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها ، وفي أخرى « نُنْزِلُ » \_ بنونين الثانية ساكنة ، وضم اللام \_ ونصب « الملائكة ». ٢٦ ﴿ الملك يومئذ الحق للرحن ﴾ لا يَشْرَكُهُ فيه أحد ﴿ وَكَانَ ﴾ اليوم ﴿ يوماً على الكافرين عسيراً ﴾ بخلاف المؤمنين. ٧٧ ﴿ ويوم يعض الظالم ﴾ المشرك، [ هو ] عقبة بن أبي مُعَيط [ وأمثاله من الكافرين ] ، كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبيّ بن خلف ﴿على يديه ﴾ ندمِاً وتحسراً في يوم القيامة ﴿يقول يا ﴾ للتنبيه ﴿ ليتني اتخذت مع الرسول ﴾ محمد ﴿ سَبَيِّلاً ﴾ طريقاً إلى الهدي. ٢٨ ﴿ يَا وَيُلِتَى ﴾ ألفه عوضٍ عن ياء الإضافة، أي: ويلتي، ومعناه: هلكتي ﴿ ليتني لم أتخذ فلاناً ﴾ أي: أبياً ﴿ خليلاً ﴾ [أي: صديقاً.] ٢٩ ﴿ لقد ﴾ [1] قوله: « ويجاوزن عليه في الدنيا »، كما في حديث رواه مسلم، تقدم نصه في آخر تفسير الآية « ٣٩ » ص ٤٦٤ . [ ٢ ] قوله: ﴿ كَمَا وَرَدُ فِي الْحَدَيْثُ ﴾ ، ارجع إلى تعليقنا ص ٣٣٧ حيث بيان ذلك .

﴿ أَصْلَنِي عَنَ الذَّكُر ﴾ القرآن ﴿ بعد إِذْ جَاءَنِي ﴾ بأن ردني عن الإيمان به، قال تعالى: ﴿ وَكَانَ الشيطان للإنسان ﴾ الكافر ﴿ خَذُولاً ﴾ بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء. ٣٠ ﴿ وقال الرسول ﴾ محمد ﴿ يا رب إن قومي ﴾ قريشاً ﴿ اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ متروكاً. ٣١ قـال تعالى: ﴿وكذلك﴾ كما جعلنا لك عدواً من مشركي قومك ﴿جعلنا لكل نبي﴾ قبلك ﴿ عدواً من المجرمين ﴾ المشركين، فاصبر كما صبروا ﴿ وكفي بربك هادياً ﴾ لك ﴿ ونصيراً ﴾ ناصراً لك على أعدائك. ٣٣ ﴿ وقال الذين كفروا لولا ﴾ هلا ﴿ نزل عليه القرآن جملة واحدة﴾ كالتوراة والإنجيل والزبور، قال تعالى: نزلناه ﴿ كذلك ﴾ أي: متفرقاً ﴿ لنثبت بـه فؤادك ﴾ نقوي قلبك ﴿ ورتلناه تـرتيلاً ﴾ أي: أتينا به شيئاً بعد شيء بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ يَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ وحفظه. ٣٣ ﴿ ولا يأتونك بمشل ﴾ في إبطال ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَنَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أمرك ﴿ إلا جئناك بالحق﴾ الدافع له ﴿ وأحسن تفسيراً ﴾ بياناً لهم. ٣٤ ﴿ الذين يحشرون على كَفُرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ وجـوههـم﴾ يسـاقـون ﴿إلى جهنم أولئـك شر مكاناً ﴾ هو جهنم ﴿ وأضل سبيلاً ﴾ أخطأ طريقاً لِنُثَبِّتَ بِهِ ء فُؤَادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ١٠٠ وَلا يَأْتُونَكَ من غيرهم، وهو كفرهـم. ٣٥ ﴿ ولقـد آتينــا بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ موسى الكتاب﴾ التــوراة ﴿وجعلنــا معــه أخــاه هارون وزيراً ﴾ معيناً. ٣٦ ﴿ فقلنــا اذهبــا إلى يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْلَنَهِكَ شَرٌّ مَّكَانًا القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي: القبط \_ فرعون وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَكَفَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ وَجَعَلْنَا وقومه \_ فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوها فدمرناهم تدميراً أهلكناهم إهلاكاً. مَعَهُ وَأَخَاهُ هَنُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَيْ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٣٧ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ قوم نوح لما كذبوا الرسل ﴾ بتكذيبهم نوحاً ، لطول لبثه فيهم فكأنه رسل، أو ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا فَدَمَّرْنَلَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَتُومَ نُوحٍ لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ وَايَةً المجيء بالتوحيد ﴿أغرقناهم﴾ [ بـالطـوفــان، وجملة: « أغرقناهم » ] جواب « لمَّا » ﴿ وجعلناهــم وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَأَصْحَابَ للناس﴾ بعدهم ﴿آيـة﴾ عبرة ﴿وأعتــدنــا﴾ في الآخرة ﴿للظَّالَمِينَ﴾ الكنافـريــن ﴿عــذابــأ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ﴿ ألبهاً ﴾ مـــؤلماً ســـوى مـــا يحل بهم في الدنيــــا. ٣٨ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ عاداً ﴾ قوم هود ﴿ وثمود ﴾ قوم صالح ﴿وأصحاب الرس﴾ [١٦] اسم بئر، ونبيهم قيل: شعيب، وقيـل غيرُه، كــانــوا قعــوداً حــولها فــانهارت بهم وبمنازلهم ﴿ وقروناً ﴾ أقواماً ﴿ بين ذلك كثيراً ﴾ أي: بين عاد وأصحاب الرس. [ لا يعلمها إلا الله تعالى ]. ٣٩ ﴿ وكلآ

١] قوله تعالى: ﴿وأصحاب الرس﴾. لا خلاف في أن «الرس» في اللغة هو «البثر»، أما «أصحاب الرس» فقيل: هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة «البروج» واختاره ابن جرير. وقيل: هم أهل أنطاكية أصحاب القرية المذكورون في سورة «يس» في قوله تعالى: ﴿واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون﴾. وقيل غير ذلك والله أعلم، وعلى كل حال فهم من الأقوام الذين أهلكوا بسبب كفرهم.

﴿ الأمثال﴾ في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار ﴿ وكلاَّ تبرنا تتبيراً ﴾ أهلكنا إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم. • ٤ ﴿ ولقد أتوا ﴾ أي: مَرَّ كفار مكة ﴿ على القرية التي أمطرت مطر السوء ﴾ مصدر «ساء » ، بالحجارة وهي عظمي قرى قوم لوط، فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة ﴿أفلم يكونوا يرونها﴾ في سفرهم إلى الشام فيعتبروا، والاستفهام للتقرير ﴿ بَلَ كَانُوا لَا يَرْجُونَ ﴾ يخافون ﴿ نشوراً ﴾ بعثاً فلا يؤمنون. 13 ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنَ ﴾ مَا ﴿ يتخذُونَكَ إِلَّا هَزُواً ﴾ [ بالهمز مع ضم الزاي وسكونها ، وفي قراءة بالواو وضم الزاي ] مهزوءاً به ، يقولون: ﴿ أَهذا الذي بعث الله رسولاً ﴾ في دعواه، محتقرين له عن الرسالة. ٢٦ ﴿ إِنَّ ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي: إنه ﴿ كَاد ليضلنا ﴾ يصرفنا ﴿ عن آلهتنا لـولا أن صبرنا الأَمْنَالُ وَكُلًّا تَبَّرْنَا نَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ عليها ﴾ لصرفنا عنها ، قال تعالى : ﴿ وسوف ٱلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ يعلمون حين يرون العذاب﴾ عيـانــاً في الآخـرة ﴿ من أضل سبيلاً ﴾ أخطأ طريقاً أهم أم لَا يَرْجُونَ نُشُورًا رَبِّي وَ إِذَا رَأُوكَ إِن يَغَيْدُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا المؤمنون. ٤٣ ﴿أَرَأَيْتَ﴾ أخبرني ﴿مُن اتخذ إِلَّهُ هُواه ﴾ أي: مَهُويَّةُ، قدم المفعول الثاني لأنه أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ أهم، وجملة « من اتخذ » مفعول أول لـ « رأيت » وَالْهَٰتِنَا لَوْلَآ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ والثاني: ﴿ أَفَأَنت تَكُونَ عَلْيَهُ وَكَيْلًا ﴾ حــافظــاً تحفظه عن اتباع هواه؟ لا. ٤٤ ﴿ أُم تحسب أَن ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ أكثرهم يسمعون﴾ سهاع تفهُّم ﴿ أُو يعقلون ﴾ ما تقول لهم ﴿إِن﴾ ما ﴿ هم إلا كالأنعام بل هم هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُ تَحْسَبُ أَنَّ أضل سبيلاً ﴾ أخطأ طريقاً منها، لأنها تنقاد لمن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَأَلَّا لَأَنْعَامِ بَلَّ يتعهدها وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. 20 ﴿ أَلَمْ تَرَ﴾ تنظر ﴿ إلى ﴾ فعل ﴿ ربك كيف هُمْ أَضَلَّ سَبِيلًا رَبِّي أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ مد الظل﴾ [أي: بسطه، و«الظل» هو: الأمر شَآءَ لِحُعَلَهُ إِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (١٠) المتوسط بين الضوء الخالـص والظلمـة الخالصـة، وهو] من وقت الإسفار [وقيل: من طلوع مُمَّ قَبَضْنَنُهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ الفجر] إلى وقت طلوع الشمس ﴿ ولـو شـاء ﴾ ربك ﴿ لجعله ساكناً ﴾ [1] مقياً لا يزول بطلوع ا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ يَ وَهُوَ الشمس ﴿ ثُم جعلنا الشمس عليه ﴾ أي: الظل ﴿ دَلَيْلاً ﴾ فلـولا الشمس مــا عــرف الظـــل. ٤٦ ﴿ثم قبضناه﴾ أي: الظل الممدود ﴿ إلينا قبضاً يسيراً ﴾ خفياً بطلوع الشمس، [أي: ثم أزلنا الظل يسيراً يسيراً ، فكلها ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل حتى يصبح مقبوضاً ، ويخلفه شعاع الشمس، و« الظل» هنا غير « الفيء » المعروف للأشياء ]. ٤٧ ﴿وهو الذي جعل لكم الليل لباساً ﴾ ساتراً كاللباس ﴿والنوم سباتاً ﴾ راحة للأبدان بقطع الأعمال ﴿ وجعل النهار نشوراً ﴾ منشوراً فيه لابتغاء الرزق وغيره. ٤٨ ﴿ وهو ﴾ . [1] قوله تعالى: ﴿ولو شاء لجعله ساكناً﴾ هذه إشارة إلى نعمة الله تعالى في حركة الأفلاك وتكوين الليل والنهار، فإن سكون الظل يعني توقف هذا النظام، ولو توقف لعُدمت الحياة على الأرض فلا يعيش كائن حي ولا ينبت زرع ولا تصلح معيشة.







روى البخاري أَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله: أيَّ الذنب أكبر عند الله؟. قال: « أن تدعو لله نِدَّا وهو خلقك » قال: ثم أي؟. قال: « ثم أن تقتل ولدك أن يَطْعَمَ معك » قال: ثم أي؟. قال: « أن تزاني بحليلة جارك » فأنزل الله تصديقها: ﴿ وَالَذِينَ لا يدعون مع الله إِلَمَّا آخر﴾ إلى قوله: ﴿ يلق أثاماً ﴾ .

٧٥ ﴿ أُولئك يجزون الغرفة ﴾ الدرجة العليا في الجنة ﴿ بما صبروا ﴾ على طاعة الله ﴿ ويلقون ﴾ بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء ﴿ فيها ﴾ في الغرفة ﴿ تحية وسلاماً ﴾ من الملائكة. ٧٦ ﴿ خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً ﴾ موضع إقامة، و«أولئك» وما بعده خبر «عباد الرحن» المبتدأ. ٧٧ ﴿ قُلَ ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿ ما ﴾ نافية ﴿ يعبأ ﴾ يكترث ﴿ بكم ربي لولا دعاؤكم ﴾ إياه في الشدائد فيكشفها ﴿ فقد ﴾ أي: فكيف يعبأ بكم وقد ﴿ كذبتم ﴾ الرسول والقرآن؟ ﴿ فسوف يكون ﴾ العذاب ﴿ لزاماً ﴾ ملازماً لكم في الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنيا، فقتل منهم يوم بدر سبعون، وجواب " لولا " دل عليه ما قبله [أي: لولا دعاؤكم في الشدائد ما عَبَأ بكم ا أُوْلَدَيِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرَّفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَنَمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل ﴿ سُولَةِ الشُّعَاء ﴾ إِنُّ لَمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْكَذَّ بَثُمَّ (مكية إلا «والشعراء» إلى آخرها فمدنى وهي مائتان وسبع وعشرون آية) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞ بسابتدارهمالرحيم ١ ﴿ طسم ﴾ [١] الله أعلم بمراده بذلك. (٢٦) سِيُوْرِقُو الشِّجَرَاءُ مِكِتَىٰ وَلَيُنَانُهٰا سِينَجَ وَعَشِرُونِ وَمُانِنَانِ ٧ ﴿ تلك ﴾ أي: هذه الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن، والإضافة بمعنى « من » ﴿ المبين ﴾ المظهر الحق من الباطل. بِسْ لِسَاءِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ ٣ ﴿لَعَلَكُ﴾ يا محمد ﴿باخع نفسكُ ۗ قاتلها عَمَا من أجل ﴿ أَلَا يَكُونُوا ﴾ أهل مكة [ وغيرهـم] ﴿ مؤمنين﴾ [أي: خيفة أن لا يؤمنوا] و« لعل » الله عَلَيْتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ لَكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ لَكَالَّكَ الْمُبِينِ ﴿ لَكَالَّكَ الْمُ هنا للإشفاق [<sup>٢]</sup> أي: أشفق عليها بتخفيف هذا بَنخعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ ٤ ﴿إِن نَشَأُ نَنْزُلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءُ آيةً فَظَلَّتُ ﴾ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَرْضِعِينَ ﴿ إِنَّ السَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَرْضِعِينَ ﴿ إِنَّ بمعنى المضارع أي: تظل، أي: تدوم ﴿ أعناقهم لها خاضعين ﴾ فيؤمنون. ولما وصفت الأعناق وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمع العقلاء [أي: «خاضعين» بدل خاضعة]. ] صفة كاشفة [أي: غير لازمة بحيث لا تفارق ٥ ﴿ وما يأتيهم من ذكر ﴾ قرآن ﴿ من الرحن محدث ﴾ [في تنزله الموصوف، فالقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق] ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنَّهُ ﴾. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ طسم ﴾. ارجع إلى تعليقنا حول الحروف المتقطعة في أوائل بعض السور ص ٣٠. [٢] قوله: ﴿ وَلَعْلُ هَنَا لَلْإَشْفَاقَ ﴾ ، وهو: الخوف من وقوع المكروه، وهذا أحد معاني ﴿ لَعَلَّ ۗ ، يعني: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرةً وحزناً على



ع حوف. " بعض معبضي شهم "، و عان فننه حطا كما جاء في حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنها وقيه قوله عليها : ﴿ وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً ﴾ ، وسيأتي بتهامه ص ٥٠٨.

وقال ابن عباس رضي الله عنها: قتل قبطياً كافراً.



﴾ حية عظيمة<sup>[1]</sup>. ٣٣ ﴿ وَنزع يده ﴾ أخرجها من جيبه ﴿ فإِذا هي بيضاء ﴾ ذات شعاع [ « من غير سوء » ظاهرة ] ﴿ للناظرين ﴾ خلاف ما كانت عليه من الأدمة [أي: السُّمرة]. ٣٤ ﴿قال﴾ فرعون ﴿ للملاء حوله إن هذا لساحر عليم ﴾ فائق في علم السحر [٢]. ٣٥ ﴿ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فهاذا تأمرون﴾ [أي: أشيروا علي ماذا أفعل به]. ٣٦ ﴿ قالوا أرجه وأخاه ﴾ أخِّر أمرَهما ﴿ وابعث النفالقارة في المدائن حاشرين﴾ جامعين. ٣٧ ﴿ يأتوك بكل سحار عليم ﴾ يفضل موسى في مَّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَ علم السحر. قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ وَإِنَّ هَنْذَا لَسَنْحِرُّ عَلِيمٌ ﴿ مَا يُرِيدُ أَن 🚜 ﴿ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم﴾ وهــو وقت الضحى من يوم الزينة [كما تقدم في سورة يُحْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَلَاذًا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ ٣٩ ﴿ وقيل للناس هل أنتم مجتمعـون ﴾ [أي: أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَنْشِرِينٌ ﴿ مِنْ اللَّهِ يَأْتُوكَ هل اجتمعتم أيها الناس كلكم؟] بِكُلِّ سَمَّادٍ عَلِيبِهِ ١٠ بَخُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ • ٤ ﴿ لعلنا نتبع السحرة إِن كانوا هم الغالبين ﴾ الاستفهام للحث على الاجتماع ، والترجمي على مَّعْلُومِ (١٦) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم عُجْتَمِعُونَ (١٦) لَعَلَّنَا تقدير غَلَبَتِهِمْ ليستمـروا على دينهـم فلا يتبعـوا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلْبِينَ ﴿ فَي فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ 11 ﴿ فَلَمَا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَفُـرَعُـُونَ أَإِنَّ ﴾ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجَّرًا إِن كُنَّا نَكُن ٱلْغَللِيِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية، وإدخال ألـف بينها على الوجهين [ أي: التحقيق والتسهيل] قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى ﴿ لَنَا لَأَجَراً إِنْ كَنَا نَحْنَ الْغَالِبَينَ ﴾ . ٤٢ ﴿ قال نعم ﴾ [لكم الأجرة] ﴿ وإنكم أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ إِذاً ﴾ أي: حينئذ ﴿ لمن المقربين ﴾ [ إليّ زيادة على بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ فَيْ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ £ ﴿ قال لهم موسى ﴾ بعد ما قالوا له: « إما أن ﴾ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَيْ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْتُم ملقون﴾ فالأمر منه للإذن بتقديم إلقائهم تــوسلاً 🖎 به إلى إظهار الحق. £2 ﴿ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون﴾. £0 ﴿ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُلْقَفَ﴾ بجذف إحدى التاءين من الأصل [وهو «تتلقف» أي:] تبتلع ﴿ مَا يأفكون﴾ يقلبونه بتمويهم، فيخيلون حبالَهم وعصيَّهم أنها [ من سحرهم] حيات تسعى. 27 ﴿ فَالْقِي السَّحْرَةِ ﴾ [ فيه دلالة على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم، فكأنهم أخذوا وطُرحوا على وجوههم]. [ 1 ] قوله: ١-جية عظيمة ، ارجع إلى تعليقنا حول رعصا موسى ، ص ٢٠٩. [ ٢ ] قوله: رفائق في علم السحر ، ارجع إلى تعليقنا حول والسحر ، معناه وحكمه ص ٢١٠.

﴿ ساجدين ﴾ . ٧٧ ﴿ قالوا آمنا برب العالمين ﴾ . ٨٨ ﴿ رب موسى وهارون ﴾ لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. 23 ﴿ قَالَ ﴾ فرعون ﴿ ءَآمنتم ﴾ بتحقيق الهمزتين [ وبعدهما ألف ممدودة، على الاستفهام]، وإبدال الثانية ألفاً [أي: بهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ الخبر الذي معناه الاستفهام] ﴿ له ﴾ لموسى ﴿ قبل أن آذن ﴾ أنا ﴿ لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر﴾ فعلمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر ﴿ فلسوف تعلمون﴾ ما ينالكم مني ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف﴾ أي: يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى ﴿ ولأصلبنكم أجمعين ﴾ . • ٥ ﴿ قــالــوا لا ضير ﴾ لا راجعون في الآخرة، [وهذا يدل على شدة كُلُّ سَيْجِدِينَ ﴿ وَهِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلْمَينَ ﴿ وَهِي رَبِّ مُوسَىٰ استبصارهم]. ٥١ ﴿إِنَا نَطْمَعُ ۖ نُرْجُـو ﴿أَنَّ وَهَارُونَ ﴿ فَي قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُو ۖ إِنَّهُ يغفر لنا ربنا خطايانا أن﴾ أي: بأن ﴿ كنا أول المؤمنين﴾ في زماننا . ٥٦ ﴿ وأوحينا إلى موسى ﴾ ا كَبِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَمَكُو ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَا قَطِّعَنَّ بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى الحق فلم يــزيــدوا إلا عتــواً ﴿أن أسر بعبــادي﴾ بني أَيِّدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ا إسرائيل، وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة مْ قَالُواْ لَا ضَــيَّرَ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ «أسر» من «سَرَى»، [وهي] لغة في «أسرى»، أي: سر بهم ليلاً إلى البحر ﴿إِنَّكُمْ ا أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَليَلْنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ متبعون ♦ يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر، فأنجيكم وأغرقهم. ٥٣ ﴿ فأرسل و الله وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أُسِرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمُ مُّنَّبَعُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ فرعون﴾ حين أُخْبِرَ بسيرهم ﴿ في المدائن﴾ قيل: ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَاشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَآٓ وُلَآهِ كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية ﴿ حاشرين ﴾ جامعين الجيش قــائلاً: 02 ﴿إِن لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآ بِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَحَمِيعٌ هؤلاء لشرذمة ﴾ طائفة ﴿قليلون ﴾ قيل: كانوا حَنذِرُونَ ١٠ فَأَخْرَجُنَّاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ١ ستائة ألف وسبعين ألفاً ، ومقدمة جيشه سبعمائة ألف فقللهم بالنظر إلى كثرة جيشه. ٥٥ ﴿ وإنهم ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كُرِيمٍ ١٠ اللَّهِ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَّاهَا بَنِيَ لنا لغائظون﴾ فاعلون ما يغيظنــا . ٥٦ ﴿ وإنــا الجميع حدرون متيقظون، وفي قراءة إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَأَنَّبُعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ فَهِ فَلَمَّا تَرْاءَا ٱلْحَمْعَانِ « حاذرون » مستعدون. [ وهما لغتان، إلا أن في 🛇 « حاذر » معنى الاستقبال]. ٥٧ قال تعالى: ﴿ فأخرجناهم﴾ أي: فرعون وجنوده من مصر ليلحقوا موسى وقومه ﴿من جنات﴾ بساتين كانت على جانبي النيل ﴿ وعيون ﴾ أنهار جارية في الدور من النيل. ٥٨ ﴿ وكنوز ﴾ أموال ظاهرة من الذهب والفضة ، وسميت «كنوزاً » لأنــه لم يُعْطَ حقُّ الله تعالى منها [ قال ﷺ: « ما أُدِّيَ زكاتُه فليس بكنــز » ، رواه أحمد والبيهقــي ] ﴿ ومقــام كــريم ﴾ مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه أتباعهم. ٥٩ ﴿ كذلك ﴾ أي: إخراجُنا كما وصفنا ﴿ وأورثناها بني إسرائيل ﴾ بعد إغـراق فرعون وقومه. ٦٠ ﴿ فأتبعوهم ﴾ لحقوهم ﴿ مشرقين ﴾ وقـت شروق الشمس. ٦١ ﴿ فلما تـراء الجمعـان ﴾ أي: رأى



قبره كما جّاء في حديث رواه ابن أبي حاتم البّستي والحاكم وصححه وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وذلك أن مـوسى عليــه السلام

سأل عن قبر يوسف لينقله إلى فلسطين فدلته تلك العجوز عليـه فنقــل جــــده بــالفعــل. فــأجــــاد الأنبيــاء لا تبلي لما رواه أبــو داود بــإسـنــاد صحبح عـن أوس بــن أوس رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله ﷺ: وإن مــن أفضــل أيــامكــم يــومَ الجمعــة، فـــأكثروا عليَّ مـــن 😑









١٤٨ ﴿ وزروع ونخل طلعها هضيم ﴾ لطيف لين. ١٤٩ ﴿ وتنحتون من الجبال بيوتاً فرهين ﴾ [أي:] بطرين، وفي قراءة « فارهين » [أي:] حاذقين [ ماهرين بنحتها ]. ٠٥٠ ﴿ فاتقوا الله وأطيعون﴾ فيما أمرتكم به. 101 ﴿ ولا تطيعوا أمر المسرفين ﴾ [١] [ منكم الذين يشجعونكم على عدم الإيمان]. ١٥٢ ﴿ الذين يفسدون في الأرض﴾ بالمعاصي [ومنها كفرهم] ﴿ ولا يصلحون ﴾ بطاعة الله. م 107 ﴿ قالوا إِنمَا أَنت من المسحَّرين ﴾ الذيسن سُحِرُوا كثيراً حتى غلب على عقلهم. 101 ﴿ مَا أَنْتَ ﴾ أَيضاً ﴿ إِلَّا بَشَرَ مِثْلُنَا فَأَتَ طَلُّعُهَا هَضِيٌّ ١ بآية إِن كنت من الصادقين ♦ في رسالتك. 100 ﴿قال مذه ناقة ﴾ [لكم آية] ﴿ لما فَا تَقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٥٥ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١١٥ شرب ﴾ نصيب من الماء [تشربه في يسوم] ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ ﴿ عَالُوٓا إِنَّكَا ﴿ ولكم شرب يوم معلوم ﴾ [آخر]. ١٥٦ ﴿ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ ا عظیم 🏈 بعظم العذاب. ١٥٧ ﴿ فعقروها ﴾ أي: عقرها بعضهم [ وهــو بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ هَا لَهُ عَالَهُ عَالَهُ لَمَّا أَشْقَى ثُمُود « قُدَارُ بن سالف » ] برضاهم [ فكانوا إِ شِرْبٌ وَلَـٰكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوعٍ جيعاً شركاء في الإثم] ﴿ فأصبحوا نادمين ﴾ على ﴾ عقرها [لما أيقنوا بالعذاب]. فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ ١٥٨ ﴿ فَأَخَذُهُمُ الْعَذَابِ﴾ الموعود به فهلكوا نَدِمِينَ ﴿ فَي فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ ۗ وَمَا كَانَ ﴿إِن فِي ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ﴾. ١٥٩ ﴿ وَإِنْ رَبِكُ ﴾ [ يَا مُحَدً ] ﴿ لَمُو الْعَـزيــزَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال 17. ﴿كذبت قوم لوط<sup>۲۱</sup> المرسلين﴾. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطً [ بتكذيبهم لوطاً لأن تكذيب رسول واحد َ أَلَا نَتَّقُونَ شِي إِنِّي لَكُرُّ رَسُولُ أَمِينٌ شِي فَاتَّقُواْ اللَّهَ لَ تكذيب لجميع الرسل]. ١٦١ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لَـُوطُ أَلَا تَتَقَـُونَ﴾ ﴾ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا [الله فتؤمنون؟]. ١٦٢ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ﴾ [ على ما أرسلت به وصادق فيه]. ١٦٣ ﴿ فاتقوا الله﴾ [ بترك الكفر] ﴿ وأطيعون﴾ [ في الإيمان]. ١٦٤ ﴿ وما أسألكم عليه من أجر﴾ [ فتثقل عليكم الإجابة بسببه] ﴿إِنَّ مَا ﴿أَجْرِي إِلاً﴾. [1] قوله تعالى: ﴿ولا تطيعوا أمر المسرفين﴾ أي: الذين أسرفوا على أنفسهم بإهلاكها بكفرهم، وأصل الإسراف: مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ﴾ ، والإسراف في الإنفاق أيضاً هو مجاوزة حدود الحاجة [ ارجع إلى تعليقنا حول و الإسراف، ص ١٩٦، و « التبذير » ص ١٩٦ ] . [٢] قوله تعالى: ﴿قوم لوط﴾ ارجع إلى تعليقنا حولهم ص ٢٨٩.



[٣] قوله: «وفي قراءة الخ» جاء قوله تعالى: ﴿أصحاب الأيكة﴾ في أربعة مواضع من القرآن الكريم هنا في «الشعراء»، وفي الآية «١٣» من سورة «ص»، ص ٤٩٨، فالقراءتان المذكورتان في «الأيكة» هما لهذين الموضعين فقط، أما الموضعان الآخران في «الحجر» آية ٧٨، ص ٣٤٣، وفي «ق» الآية «١٤» ص ٦٨٩، فليس فيهما إلا قراءة واحدة هي القراءة الأولى أي: بسكون اللام وإثبات الهمزة وكسر تاء التأنيث.



﴿ ﴿ مَبِينَ ﴾ بَيِّن، [لئلا يقولوا لسنا نفهم ما يقول]، وفي قراءة: بتشديد « نزل» ونصب « الروح»، والفاعل: الله. ١٩٦ ﴿ وَإِنه ﴾ أي: ذكر القرآن المنزل على محمد ﴿ لفي زبر﴾ كتب ﴿ الأولين ﴾ كالتوراة والإنجيل. ١٩٧ ﴿ أو لم يكن لهم﴾ لكفار مكة [ وغيرهم] ﴿ آية ﴾ على ذلك ﴿ أن يعلمه علماء بني إسرائيل ﴾ كعبد الله بن سلام[١] وأصحابه ممن آمنوا ؟ فإنهم يخبرون بذلك، و« يكن » بالتحتانية ونصب « آية »، وبالفوقانية ورفع « آية » . ١٩٨ ﴿ وَلُو نزلناه على بعض الأعجمين ﴾ جمع «أعجم»، [أي: على رجل ليس بعربي]. ١٩٩ ﴿ فقرأه عليهم ﴾ أي: كفار مكة ﴿ ما كانوا بـه مؤمنين ﴾ أنفة من اتباعه. ٢٠٠ ﴿ كـذلك ﴾ أي: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمى ﴿ سَلَكُنَاهُ ﴾ أَدْخُلْنَا التَّكَـٰذَيْبِ بِـه ﴿ فِي قُلُّـُوبِ مُّبِينٍ ﴿ وَإِنَّهُ لَنِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ المجــرمين﴾ أي: كفـــار مكـــة بقـــراءة النبي عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتَوُا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَكُو نَزَّلْنَهُ [ علي ]. ۲۰۱ ﴿لا يـؤمنــون بــه حتى يــروا العذاب الأليم ﴾ [ وحينئذ لا ينفع الكافرين إيمانهم عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينُ ﴿ إِنَّ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ع ولهم سـوء الدار]. ٢٠٢ ﴿ فيــأتيهـــم بغتـــة وهم لا يشعرون﴾ [ بإتيانه]. ٣٠٣ ﴿ فيقولوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِنَّ هل نحن منظرون♦ لنؤمن ؟ فيقال لهم: لا ، قالوا : لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَحَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ فَيَأْتِيهُم متى هذا العداب؟ ٢٠٤ قال تعالى: ﴿ أَفْبِعَـٰذَابِنَـا يُسْتَعْجُلُـُونَ ﴾ ؟ [والاستفهـام بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَي قَلِهُ وَلُواْ هَلَ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿ فِي للتهديد والإنكار]. ٢٠٥ ﴿أَفْرَأَيْتُ﴾ أُخبرني ﴿ إِنْ مَتَعِنَاهُمُ سَنَينَ ﴾ [ في الدنيــا ]. ٢٠٦ ﴿ ثُمْ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ جاءهم ما كانوا يـوعـدون﴾ من العـذاب. سِنِينَ ﴿ مُمَّ جَآءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ مَآأَغَّنَىٰ ٣٠٧ ﴿ ما ﴾ استفهاميــة بمعنـــى: أيُّ شيء ﴿أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُـوا يُمْتَعُـونَ﴾ [أي: ما عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ وَمَاۤ أَهْلَكُنَّا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا يُجدي عنهم ما كانــوا فيــه مــن النعيم ] في دفــع العذاب أو تخفيفه؟ أي: لم يغن. ٢٠٨ ﴿ وما مُنذِرُونَ ﴿ وَكُونَ وَمَا كُنَّا ظَلْمِينَ ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ أهلكنا من قرية إلا لها منـــذرون﴾ رســل تنـــذر الشَّيَاطِينُ ﴿ وَمَا يَلْبَغِي لَهُـُمْ وَمَا يَسْـتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّ السَّيَطِيعُونَ ﴿ إِنَّ أهلها [وهذا كقوله تعالى: «وما كنــا معــذبين إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ ﴿ذَكَرَى﴾ عظـة لهم ﴿وما كنـا ظـالمين﴾ في إهلاكهم بعد إنـذارهـم. ۲۱۰ ونـزل ردأ لقول المشركين: ﴿وما تنزلت به﴾ بالقرآن ﴿الشياطين﴾ [ بل ينزل به الروح الأمين جبريل]. ٢١١ ﴿وما ينبغي﴾ يصلح ﴿ لهم﴾ أن ينزلوا به ﴿ وما يستطيعون﴾ ذلك. ٢١٣ ﴿ إنهم عن السمع﴾ لكلام الملائكة ﴿ لمعزولون﴾ محجوبون بالشهب [1]. ٣١٣ ﴿ فلا تدع مع الله ﴾. [١] قوله: «كعبد الله بن سلام» ارجع إلى ترجمته في تعليقنا ص٣٢٧. [٢] قوله (بالشهب»، أي: المنفصلة من الكواكب جع «شهاب»، كما سيأتي في سورة «الجن» ص٧٧٠.

﴿ إِلَمَّا آخر فتكون من المعذبين ﴾ إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه، [والمراد بالخطاب بيان عقاب من يفعل ذلك من الناس]. ٢١٤ ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب، وقد أنذرهم جهاراً [ وهو قائم على الصفا قائلاً : « يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً ». إلى أن قال: « يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا » ] رواه البخاري ومسلم. ٢١٥ ﴿ واخفض جناحك ﴾ ألن جانبك ﴿ لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ الموحدين. ٢١٦ ﴿ فإن عصوك ﴾ أي: عشيرتك ﴿ فقـل ﴾ لهم ﴿ إني بريء نما تعملون﴾ من عبادة غير الله. ٢١٧ ﴿وتوكل﴾ بالواو والفاء [وهما قراءتــان TO SECULIAR TO THE PARTY OF THE سبعيتان] ﴿على العزيز الرحيم﴾ أي: فوض إليه إِلَنْهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ جيع أمورك. ٢١٨ ﴿ الذي يراك حين تقوم ﴾ إلى الصلاة. ٢١٩ ﴿وتقلبــك﴾ في أركـــان اللَّاقُرَبِينَ ﴿ وَأَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ الصلاة قائمًا وقاعداً وراكعاً وساجداً ﴿ فِي ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ ۗ مِّكَ الساجدين﴾ المصلين. ٢٢٠ ﴿إنه هـو السميــع العليم﴾. ٢٣١ ﴿وهـل أنبئكـم﴾ أي: [يــا] تَعْمَلُونَ ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي كفار مكة ﴿على من تنزل الشياطين﴾ ؟ بحذف مُ يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَّمُ السَّاجِدِينَ ﴿ اللَّهُ إحدى التاءين من الأصل. ٢٢٢ ﴿ تنزل على كل أفاك كذاب ﴿ أَثِيم ﴾ فاجر، مشل لَا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَٰ هَٰلَ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ « مسيلمة [ الكذاب » الذي زعم أنه نبي يــوحــي إليه ] وغيره من الكهنة . ٣٣٣ ﴿ يلقـون ﴾ أي: ﴾ ٱلشَّـينطِينُ ﴿ يَكُونَ لَكُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿ يُلْقُونَ الشياطين ﴿ السمع ﴾ ما سمعوه مـن الملائكــة إلى السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الكهنة ﴿ وأكثرهم كاذبون ﴾ يضمون إلى المسموع كذباً كثيراً [11] ، وكان هـذا قبـل أن حجبُت الْغَاوُرِنَ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿ وَالَّهِ عَلِيمُونَ ﴿ وَالَّهُ الشياطين عن السماء . ٢٧٤ ﴿ والشعــراء يتبعهــم الغاوون﴾ [الضالون] في شعرهم، فيقولون بـــه وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ويروُونه عنهم، فهم مذمومون. ٢٢٥ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ الصَّللِحَنتِ وَذَ كُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ تعلم ﴿ أَنْهُم فِي كُلُّ وَادَ ﴾ من أودية الكلام وفنونه ﴿ يهيمون ﴾ يمضون [ويخوضون غير مبالين]، وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَىَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١٩٥ فيجاوزون الحد مدحاً وهجاء. ٢٢٦ ﴿ وأنهم ♦ يقولون﴾ فعلنا ﴿ما لا يفعلون﴾ أي: يكذبون. ٧٢٧ ﴿ إِلاَّ الذينَ آمَنُوا وعملُوا الصالحات﴾ من الشعراء ﴿ وذكرُوا الله كثيراً ﴾ لم يشغلهم الشعر[٢] عن الذكر ﴿ وانتصروا ﴾ بهجوهم الكفار ﴿ من بعد ما ظلموا ﴾ بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين، فليسوا مذمومين، قال تعالى: « لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلِمَ » وقال تعالى: « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ﴿ وسيعلم الذين ظلموا ﴾ من الشعراء وغيرهم ﴿ أي منقلب ﴾ مرجع ﴿ ينقلبون ﴾ يرجعون بعد الموت، [1] قوله: «يضمون إلى المسموع كذباً كثيراً »، روى الشيخان عن عائشة أم المؤمنين أنه عليه سئل عن الكهان فقال: «ليسوا بشيء »، فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً ؟ فقال عليه الكلمة من الحق يَخْطَفُها الجنيُّ فَيُقرها في أَذُن وليَّه، فيخلطون معها مائة كذبة ». [7] قوله: «لم يشغلهم الشعر عن الذكر ». الشعر نوعان: مذموم وممدوح. فالمذموم هو: ما كان فيه ضلال أو فجور، أو حَثٌ على الفسوق =

## ﴿سُورَقِاللَهَالَ﴾ (مكية، وهي: ثلاث أو أربع أو خس وتسعون آية) بــــاسالامرالرحيم

ا ﴿ طس﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تلك﴾ أي: هذه الآيات ﴿ آيات القرآن﴾ آيات منه ﴿ وكتاب مبين ﴾ مظهر للحق من الباطل، عَطْفٌ بـزيـادة صفة. ٢ هـو ﴿ هـدى ﴾ أي: هـاد مـن الضلالـة ﴿ وبشرى ﴾

للمؤمنين ﴾ المصدقين به بالجنة. ٣ ﴿ الذين

يقيمــون الصلاة ﴾ يــأتــون بها على وجههــا

﴿ ويؤتون ﴾ يعطون ﴿ الزكاة وهم بالآخرة

هم يوقنون﴾ يعلمونها بالاستدلال، وأعيد

« هــم » لَمَّـا فُصِـلَ بينـــه وبين الخبر . £ ﴿إِن

الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم

القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة ﴿ فهم

يعمهـون﴾ يتحيرون فيهـا لقبحهـا عنـــدنــا.

٥ ﴿ أُولئك الذين لهم سوء العذاب ﴾ أشَـدُهُ في

الدنيا، [وهو:] القتل والأسر ﴿وهم في الآخرة

هم الأخسرون﴾ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم.

7 ﴿ وَإِنْـكُ ﴾ خطــاب للنبي ﷺ ﴿ لتلقــى

القرآن﴾ أي: يلقى عليك بشدة [ فتتلَّقًاه

وتأخذه ] ﴿ من لدن﴾ من عند ﴿ حكيم عليم ﴾ في

ذلك. ٧ اذكر: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلُهُ ۗ زُوجَتُهُ

عند مسيره من «مدين» [ بلدة شعيب عليه

السلام] إلى « مصر » ﴿ إني آنست ﴾ أبصرت من

بعيد ﴿ نَارَأُ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بَخِبْرٌ ﴾ عن حال الطريق

ـ وكان قد ضلها ـ ﴿ أَو آتيكم بشهاب قبس﴾

بالإضافة \_ [ وهي إضافة] للبيان \_ وتركها أي:

(۲۷) سِوْرَة (لِفَالِكَكِيْهُ وَلَيْنَا لِهَا ثَلَاثُ وَتَنْبَعِنَ

بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

طَسَ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴿ مُ هُدًى

وَبُشَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْلَاحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْلَاحِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِلَّا خِرَةِ هُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اولنبِكُ الدِين هم سوء العدابِ وهم في الأخِرةِ هم اللهُ عَرَةِ هم اللهُ عَرَةِ هم اللهُ عَرَةِ هم اللهُ عَرَةً اللهُ عَسَرُونَ رَبِي وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى اللَّهُ وَانَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ

عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَعَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ مَنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ

شعلة نار في رأس فتيلة أو عود ﴿لعلكم﴾. ﴿ ﴿ لعلكم ﴾. الله عنه ناي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ : ﴿ لأن يمتلىء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ : ﴿ لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يَرِيَهُ \_ أي: حتى يأكله القيح \_ خير من أن يمتلىء شعراً ». أما الشعر الممدوح فهو: الذي فيه حكمة تنفع، أو دفاع عن

حق، أو إرشاد إلى خير، أو مدح لمن يستحقه أو نظم للعلوم، فهذا النوع من الشعر لا بأس في سهاعه أو إنشاده، ففي صحيح مسلم أن رسول الله عليه على على الشريد أن يسمعه من شعر أمية ابن أبي الصلت، فأنشده حتى مائة بيت، لأن في شعره حكمة. وأنشد كعب بن زهير بين يدي رسول الله عليه قصيدته المعروفة (بانت سعاد) فأكرمه.

وقد صحَّ عن النبي ﷺ سهاعُه الشعر من شعرائه حسان وغيره، وطلبُه نظم الشعر دفاعاً عن المسلمين، فقد روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لحسان بن ثابت: « اهجهم أوهاجهم وجبريل معك ». وروى مسلم أيضاً عن عائشــة أم =

﴿ تصطلون﴾ تستدفئون من البرد. والطاء بدل تاء الافتعال [ أصله: « تصتلون » جاءت التاء بعد الصاد وهي من حروف الإطباق فقلبت طاء]، من « صَلِيَ النار » بكسر اللام وفتحها. ٨ ﴿ فَلَمَا جَاءَهَا نُودِي أَنْ ﴾ بأن ﴿ بورك ﴾ بارك الله ﴿ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ أي: موسى ﴿ ومن حولها ﴾ أي: الملائكة أو العكس [ أي: ﴿ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ يعني الملائكة ، ﴿ ومن حولها ﴾: موسى] و « بارك » يتعدى بنفسه و بالحرف، ويقدَّر بَعْـدَ « في » « مكان » [ أي: بورك من في مكان النار. وقوله: ] ﴿ وسبحان الله رب العالمين ﴾ [ هو ] من جملة ما نودي [ به ] ومعناه تنزيه الله من السوء . ٩ ﴿ يا موسى إنه ﴾ أي : الشــأن ﴿ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزِ الحَكَمِ ﴾ . • ١ ﴿ وَأَلَقَ عَصَاكَ ﴾ فألقاها ﴿ فلما رآهـا تهتـز﴾ تتحـرك ﴿ كـأنها جان ﴾ حية خفيفة [1] ﴿ ولَّى مدبراً ولم يعقب ﴾ تَصْطَلُونَ ١٠٥ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنَّ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ يرجع، قال تعالى: ﴿ يَا مُوسَى لَا تَخْفَ ﴾ منها وَمَنْ حَوْلَكَ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَالْمُوسَىٰ ﴿إِنِّي لا يَخَافُ لَدِّي﴾ عندي ﴿المُرسَلُونَ﴾ من حية أو غيرها . [ وهنا تم الكلام ثم استثنى استثناء إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا منقطعاً فقال: ] ١٦ ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من ظلم ﴾ نفسه ﴿ ثم بدَّل حسناً ﴾ أتاه ﴿ بعد سوء ﴾ أي: رَءَاهَا تَهُـ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَدْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَى تاب ﴿ فَإِنِّي غَفُور رحيم ﴾ أقبل التوبة وأغفر له، لَا تَخَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ [أي: ولا يخاف لدي أيضاً التائب من ذنبه لأني أغفر وأرحم]. ١٣ ﴿ وأدخل يدك في جيبك﴾ مُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَأَدْخِلَ طوق القميص ﴿ تخرج﴾ خلاف لونها من الأدمة [والسُّمرة] ﴿بيضاء من غير سوء﴾ [أي:] يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ برص. لها شعاع يُعْشِي [٢] البصر، آية ﴿ فِي تسع عَايَنِتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَلْسِقِينَ ﴿ ١ آیات﴾ [۲] مرسلاً بها ﴿ إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ ١٣. ﴿ فلما جاءتهم آياتنا فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِعْرٌ مُبِينٌ رَبِّي مبصرة﴾ أي: مضيئة واضحة ﴿قالوا هذا سحر مبين﴾ بَيِّن ظاهر. 12 ﴿ وجحدوا بها ﴾ أي: لم وَجَهَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُّكَا وَعُلُّوا فَانظُرْ يقروا ﴿ وَ ﴾ قد ﴿ استيقنتها أنفسهم ﴾ تيقنوا أنها كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُددَ من عند الله ﴿ ظُلُّما وعلواً ﴾ تكبراً عن الإيمان بما جاء به موسى، راجع إلى الجحد [أي: جحدوا وَسُلَيْمَكُنَ عِلْمَا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ ظلمًا وعلواً ] ﴿ فانظر ﴾ يـا محمد ﴿ كيـف كـان عاقبة المفسدين ♦ التي علمتها من إهلاكهم. ١٥ ﴿ ولقد آتينا داود وسليان﴾ ابنه ﴿ علماً ﴾ بالقضاء بين الناس ومنطق ِ الطير وغيرِ ذلك ﴿ وقالا ﴾ شكراً لله. المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عَلِيلِهُ يقول لحسان: « إن روح القدس ـ أي: جبريل ـ لا يزال يؤيدك ما نافحت ـ أي: دافعت ـ [1] قوله: «حية خفيفة» أي: سريعة الحركة كثيرة الاضطراب. ارجع إلى تعليقنا حول «عصا موسى عليه السلام» ص ٢٠٩. [٢] قوله: ﴿ يُعْشَيى ﴾ هو هكذا بالعين المهملة ، كها في المخطوطة الثانية \_ المغربية \_ ، وفي المخطوطة الأولى والنسخ المطبوعة بالغين المعجمة ، وهو تصحيف من الناسخ، أي: إن شعاعها يجعل البصر وأعشى». [٣] قوله تعالى: ﴿ فِي تسع آيات ﴾ تقدم بيانها في تعليقنا ص ٢٨٧.

﴿ الحمد لله الذي فضلنا ﴾ بالنبوة وتسخير الجن والإنس والشياطين ﴿ على كثير من عباده المؤمنين ﴾ . ١٦ ﴿ وورث سليمان داود ﴾ النبوة والعلم، دون باقي أولاده ﴿ وقال ﴾ [ أي سليمان متحدثاً بنعمة الله عليه ] ﴿ يا أيها الناس علمنا منطق الطير ﴾ [وغيره من الحيوانات] أي: فهم أصواته [١٦] ﴿ وأوتينا من كل شيء ﴾ تؤتاه الأنبياء والملوك ﴿ إن هذا ﴾ المؤتسى ﴿ لهو الفضل المبين ﴾ البَيِّن الظاهر. ١٧ ﴿ وحشر ﴾ جع ﴿ لسليان جنوده من الجن والإنس والطير ﴾ في مسير له ﴿ فهم يوزعون ﴾ يجمعون ثم يسافرون. ١٨ ﴿ حتى إذا أتوا على واد النمل ﴾ هو بالطائف أو بـالشـام، نملـه صغـار أو كبـار ﴿قالت نملة﴾ هي ملكة النمل وقد رأت جند سليان ﴿ يَا أَيُّهَا النَّمَـلُ ادخلُـوا مَسَاكُنكُـمُ لا يحطمنكم﴾ يكسرنكم ﴿سليمان وجنوده وهــم لا مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُدَ وَقَالَ يشعرون﴾ نُزِّل النمل منــزل العقلاء في الخطــاب يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿ ضَاحِكًا ﴾ انتهاء ﴿ مَن قُولُما ﴾ وقد سمعه من إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١٤ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ ثلاثة أميال حملته إليه الريح، فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلـوا بيـوتهم، وكــان جُنُودُهُ مِنَ آلِحَنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُـمْ يُوزَعُونَ ۞ جنده ركباناً ومشاةً في هـذا السير ﴿وقال رب حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَأَيُّكَ ٱلنَّمْلُ أوزعني﴾ ألهمني ﴿أن أشكــــر نعمتـــــك التي أنعمت﴾ بها ﴿على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً آدْخُلُواْ مُسَكِمِنكُرْ لَا يَحْطِمُنّكُرْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ الأنبياء والأولياء. ٢٠ ﴿ وَتَفَقَّـدُ الطَّيرِ ﴾ لبرى لَا يَشْعُرُونَ ١٥ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي « الهُدهُد » ــ الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ عليه بنقره فيها، فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة ـ ، فلم يره ﴿ فقال مالي لا أرى صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِيعِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ الهدهد ﴾ أعرض لي ما منعني من رؤيته ﴿أَم كَانَ من الغائبين ﴾ فلم أره لغيبته. ٢٦ فلما تحققها وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآأَرَى ٱلْمُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ قال: ﴿ لأعذبنه عذاباً ﴾ تعذيباً ﴿ شديداً ﴾ بنتف ٱلْغَآ بِبِينَ ﴿ لِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذَ بَحَنَّهُ وَ رأسه<sup>[1]</sup> وذنبه ورميـه في الشمس فلا يمتنـع مــن الهوام ﴿أُو لأذبحنه ﴾ بقطع حلقومه ﴿أُو ليأتيني﴾ ا أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِنِ مُبِينٍ ﴿ لَهُ اللَّهُ مُكَثَّ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ بنون مشددة مكسورة، أو: [بنون مشددة] مفتوحة يليها نـون مكسـورة ﴿بسلطـان مبن﴾ بضم الكاف وفتحها ﴿غير بعيد﴾ يسيراً من الزمن وحضر لسلبان ببرهان بَيِّن ظاهر على عذره. ٢٢ ﴿ فمكث ﴾ متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه، وجناحيه، فعفا عنه وسأله عما لقي في غيبته ﴿ فقال﴾ . [١] قوله: «فهم أصواته» أي: الأصوات التي تصدر عن الطير وغيره. وهي أصوات غريزية في الحيوان لا تعني وجود عقل لديه.

<sup>[ 7 ]</sup> قوله: « بنتف رأسه وذنبه الخ» الأحسن عدم تفسير « العذاب» بشيء لأنه لم يحصل، ولأنه لا دليل على أن العذاب الذي توعّده به سلبان كان ما ذكره المؤلف الجلال المحلي، ولا شيئاً آخر، والآية صريحة في إطلاق العذاب ووصفه بالشدة.

﴿ أحطت بما لم تحط به ﴾ اطلعت على ما لم تطلع عليه ﴿ وجئتك من سبأ ﴾ [1] بالصرف وتركه ، قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صُرِفَ ﴿بنباً ﴾ خبر ﴿يقينَ ﴾ . ٣٣ ﴿ إني وجدت امرأة تملكهم ﴾ اسمها « بَلْقيس » ﴿ وأوتيت من كل شيء ﴾ يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة ﴿ولها عرش﴾ سرير ﴿عظيم﴾ طوله ثمانون فراعاً وعرضه أربعون فراعاً وارتفاعه ثلاثون ذراعاً، مضروبٌ من الذهب والفضة، مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، والزمرد، وقوائمه من الياقوت الأحر والزبرجد الأخضر والزمرد ، عليه سبعة أبواب[٢٠] على كل بيت باب مغلق. ٧٤ ﴿ وجــدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل﴾ طريق الحق ﴿ فَهُمَ لَا يَهْتُدُونَ ﴾ . ٢٥ ﴿ أَلَا يُسْجَدُوا للهَ ﴾ أَحَطَتُ بِمَا لَرْ تُحُطُّ بِهِ ۽ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿ إِنَّ أي: [ فهم لا يهتدون] أن يسجدوا له فــزيــدت إِنِّي وَجَدتُ أَمْرَأَةً مَلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا « لا » وأدغم فيها نون « أن » كما في قوله تعالى : « لئلا يعلم أهل الكتاب ». والجملة في محل مفعول عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ « يهتدون » بإسقاط « إلى » ﴿ الذي يخرج الخبء ﴾ مصدر بمعنى: المخبوء مـن المطـر والنبـات ﴿ فِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ هُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السهاوات والأرض ويعلم ما يخفون ﴾ في قلوبهم ﴿ وما ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ يعلنون ﴾ بألسنتهم [ بالياء والتاء ] . ٢٦ ﴿ الله لا إلَّه إلا هو رب العرش العظيم ﴾ استئنافُ جملة ثناءٍ الْخَبْءَ فِي السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا مشتملٌ على عرش الرحن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بون عظيم. ٧٧ ﴿ قَالَ ﴾ سليان للهدهد تُعْلِنُونَ رَبُّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ رَبُّ ۗ ﴿سننظر أصدقت﴾ فيما أخبرتنا بــه ﴿أم كنــت من الكاذبين ﴾ أي: من هذا النوع، فهو أبلغ من: \* قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ «أم كذبت فيه»، ثم دلَّهم على الماء فاستُخْرِجَ ٱذْهَب بِّكِتَنبي هَنْذَا فَأَلَّقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ وارتووا وتوضؤوا وصلوا، ثم كتب سليان كتاباً صورته: « من عبد الله سليان بن داود ، إلى مَا ذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّ ٱلْمَلَؤُا إِنِّي أَلْقِي بلقيس ملكة سبأ ، بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام إِلَىَّ كِتَنْبُ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِشِمِ ٱللَّهِ على من اتبع الهدى ، أما بعد : فلا تعلو علي وأتوني مسلمين ۽ ثم طبعه بالمسـك وختمــه بخاتمه ثم قــال ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ أَلَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الرَّبِي للهدهد: ٧٨ ﴿ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ﴾ أي: [ إلى ] بلقيس وقومها ﴿ثُمْ تــول﴾ انصرف ﴿عنهم﴾ وقف قريباً منهم ﴿ فانظر ماذا يرجعون﴾ يردون من الجواب، فأخذه وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها، فلها رأته ارتعدت وخضعت خوفاً ثم وقفت على ما فيه. ٢٩ ثم ﴿قالت﴾ لأشراف قومها: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنِّي ﴾ بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية [ بين الهمزة والياء ، أو ] بقلبها واواً مكسورة ﴿ أَلقي إلى كتاب كريم ﴾ مختوم. ٣٠ ﴿ إنه من سليان وإنه ﴾ مضمونه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ . ٣١ ﴿ أَلَا تَعَلُوا عَلَي وأَتَوْنِي مُسَلِّمَينَ ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿من سبأ﴾، سيأتي بيان ومَنْ هم، في تعليقنا ص ٥٦٢. [ ٢ ] قوله: وسبعة أبواب، هو هكذا في المخطوطتين والطبعات، وهو صواب، وقد وهم الصاوي في قوله: صوابه وأبيات، بدليل قوله بعد ذلك: ووعلى كل بيت..،، وعلى كل حال فإن في وصف عرشها مبالغات لا دليل عليها.









﴿ لا يعلمون﴾ توحيده. ٦٢ ﴿ أمن يجيب المضطر﴾ المكروب الذي مسه الضر ﴿ إِذَا دعاه ويكشف السوء ﴾ عنه وعن غيره ﴿ وَيَجْعَلَكُمْ خَلَفًاءُ الْأَرْضُ ﴾ الإضافة بمعنى « في » أي: يخلف كل قرن الذي قبله [ في الأرض] ﴿ ءَإِلَه مع الله قليلاً ما تَذَكرون﴾ تتعظون، بالفوقانية والتحتانية، وفيه إدغام التاء في الذال [ على هاتين القراءتين، وفي قراءة بتخفيف الذال مع التاء] و« ما » زائدة لتقليل القليل.. ٦٣ ﴿ أمن يهديكم ﴾ يرشدكم إلى مقاصدكم ﴿ في ظلمات البر والبحر ﴾ بالنجوم ليلاً وبعلامات الأرض نهاراً ﴿ ومن يرسل الرياح بشراً [ ١ ] بين يدي رحمته ﴾ أي: قدام المطر﴿ وَإِلَّهُ مع الله تعـالى الله عما يشركون﴾ بـه غيره. ٦٤ ﴿أمــن[٢] يبـــدأ الخلق﴾ في الأرحام من نطفة ﴿ثم يعيده ﴾ بعد الموت؟ \_ وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيام البراهين لَا يَعْلَمُونَ ١٥ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ عليها \_ [ أي: لا مبديء ولا معيد غير الله تعالى ] ٱلسُّوة وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءَكَ مُعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا ﴿ وَمَنْ يَرَزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءُ ﴾ بالمطـر ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ بالنبات ﴿ وَإِلَّهُ مِعِ اللَّهِ ﴾ أي: لا يفعل شيئاً مما مَّا تَذَكَّرُونَ ١٣٦٥ أَمَّن يَهْدِيكُرْ فِي ظُلُكَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ذكر إلا الله ولا إلَّه معه ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ هاتوا برهانكم ﴾ حجتكم ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ أن معى وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَءَكَ مُ مَا لَلَّهِ إِلَمًا فَعَلَ شيئاً مما ذكر. ٦٥ وسألوه عــن وقــت تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّن يَبْدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قيام الساعة فنزل: ﴿ قُلُ لَا يَعْلُمُ مَنْ فِي السَّهَاوَاتُ والأرض﴾ من الملائكة والناس ﴿الغيبِ﴾ أي: وَمَن يَرْزُونُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِكَهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ ما غاب عنهم ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ الله ﴾ يعلمه [أي: لا يعلم أحد الغيب إلا الله ] ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي: هَاتُواْ بُرْهَانَكُرْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن كفار مكة كغيرهم ﴿أيان﴾ وقت ﴿يبعثون﴾. فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ٦٦ ﴿ بل ﴾ بمعنى « هــل » ﴿ أَدْرَكَ ﴾ [ على ] وزن « أكرم » ، وفي قراءة أخرى « ادّارك » أَيَّانَ يُبْعَثُونَ رَقِي بَلِ آدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ بتشديد الدال وأصله « تدارك » ، أبدلت التاء دالاً وأدغمت في الدال واجتُلبت همزة الوصل، أي: فِي شَكِّ مِّنَّهَا بَلْ هُم مِّنَّهَا عَمُونَ رَبِّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ بَلَّـغَ ولحق، أو: تتــابــع وتلاحــق ﴿علمهـــم في أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَيِّنًا لَمُخْرَجُونَ ١٠٠٠ لَقَـدْ الآخرة﴾ أي: بها ، حتى سألوا عن وقت مجيئها ؟ ، ليس الأمر كذلك ﴿ بل هم في شك منها بل هم وُعِدْنَا هَنَدَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَامِن قَبْلُ إِنْ هَلْدَآ إِلَّا أَسَلِطِيرُ منها عمون﴾ من: عَمِيَ القلبُ، وهو أبلغ مما قبله، والأصل « عميون» استثقلت الضمـة على الياء ]. ٧٧ ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ أيضاً في إنكار البعث ﴿ ءإذا كنا الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها [ وسقطت تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون﴾ من القبور.؟. ٦٨ ﴿ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن﴾ ما ﴿ هذا إلا أساطير ﴾. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ يُرسَلُ الرياح بشراً ﴾ لم يشر الجلال المحلي رحمه الله هنا إلى القراءات كها فعل في سورة ؛ الفرقان؛ ص ٤٧٦. وقد بينا ما فيه من القراءات ص ٢٠١ سورة ، الأعراف، فارجع إليها. [ ٢ ] قوله تعالى: وأمَّن ،، في أول الآيات و ٦٠ إلى ٦٠ و، هو مؤلف من: و أم ، المتصلة وتأتي بعد الهمزة التي يُطْلَبُ بها و التصوُّر، أي: إدراك المفـرد، و ﴿ مَنْ ٤ اسم الموصول، الذي هو المعادِل الذي يأتي غالباً بعد الاستفهام بالهمزة، وقد جاء الاستفهام بها كما قدره المحلي بقوله قبل الآية • ٦٠ »: ءَالآلهة خير لعابديها أمَّن إلخ والمسؤول عنه: « من هو خير ؟ ، والجواب: مَنْ خلق كل ذلك خير ، وهو الله تعالى، لا جواب غيره. 

﴿ الأولين ﴾ جع أسطورة بالضم، أي: ما سطر من الكذب. ٦٩ ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الأَرْضُ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ بإنكاره، وهي: هلاكهم بالعذاب. ٧٠ ﴿ وَلا تَحْزَنَ عَلَيْهِم ﴾ [ على كفار مكة يا محمد ﷺ ] ﴿ وَلا تَكُنَ فِي ضَيَّق ﴾ [ أي: حرج ] ﴿ بما يمكرون ﴾ تسلية للنبي عَلِيْتُهِ ، أي: لا تهتم بمكرهم عليك فإنا ناصروك عليهم. ٧١ ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ بالعذاب ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ فيه. ٧٢ ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفُ ﴾ قَرُبَ ﴿ لَكُمْ بعض الذي تستعجلون﴾ فحصل لهم القتل ببدر [ وغيره من المواقع ]، وباقي العذاب يأتيهم بعد الْأُولِينَ ١ أَكُلُ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ إِكَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن ٧٣ ﴿وإن ربك لذو فضل على الناس﴾ ومنه تأخير العذاب عن الكفار [ وإدرار الرزق عليهم] فِي ضَيْقٍ مِّتَ يَمْـُكُرُونَ ١٠٠٥ وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴿ وَلَكُنَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ فَالْكَفَّارُ لَا يشكرون [ الله على ] تأخير العـذاب لإنكــارهــم إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ ٧٤ ﴿ وَإِنْ رَبُّكُ لَيْعُلُمُ مَا تَكُنَّ صَدُورُهُم ﴾ تخفيه ﴿ وَمَا يَعْلَمُونَ ﴾ بألسنتهم. عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٥ وَإِنَّ ٧٥ ﴿ وَمَا مَنْ غَائِبَةً فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ الهاء [ في « غائبة »] للمبالغة أي: [ ما من] شيء في رَبُّكَ لَيَعْكُمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٢ غاية الخفاء على النـاس ﴿ إلا في كتـاب مبين ﴾ وَمَا مِنْ غَآبِهِ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ بَيِّن، هو اللوح المحفوظ ومكنون علمـه تعـالى، ومنه تعذيب الكفار. مُّبِينٍ ﴿ إِنَّا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَ ۗ وِيلَ ٧٦ ﴿ إِن هذا القرآن يقص على بني إسرائيــل ﴾ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمَّ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴿ ۚ وَإِنَّهُۥ لَهُـكُى وَرَحْمَةٌ الموجودين في زمان نبينــا ﴿ أَكْثُرُ الَّذِي هَــم فيــه يختلفون﴾ أي: ببيان ما ذكر على وجهه الرافع لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ء وَهُوَالْعَزِيزُ للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتُوكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٧ ﴿وإنـه لهدى﴾ مـــن الضلالـــة ﴿ورحمة للمؤمنين ﴾ من العذاب. ٧٨ ﴿ إِن رَبِكَ يَقْضِي بِينَهُم ﴾ كغير هم يوم القيامة ﴿ بحكمه ﴾ أي: عدله ﴿ وهو العزيز ﴾ الغالب ﴿ العليم ﴾ بما يحكم به فلا يمكن أحداً مخالفته كها خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. ٧٩ ﴿ فتوكل على الله ﴾ ثق به ﴿ إنك على الحق المبين ﴾ الدين البيِّن ، فالعاقبة لك بالنصر على الكفار. ثم ضرب أمثالاً لهم بالموتى [حيث لا حس ولا عقل] وبالصم وبالعمي فقال:

٠٨ ﴿ إنك لا تسمع الموتى [1] ولا تسمع الصم الدعاء إذا ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ﴿ ولوا مدبرين ﴾ [ معرضين عن الإيمان ] . ٨١ ﴿ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم ﴾ [ كفرهم، أي : ليس في وسعك خلق الإيمان في قلوبهم ] ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ تسمع ﴾ سماع إفهام وقبول ﴿ إلا من يؤمن بآياتنا ﴾ القرآن ﴿ فهم مسلمون ﴾ مخلصون بتوحيد الله . ٨٢ ﴿ وإذا وقع القول عليهم ١٢٦ حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار ﴿ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ﴾ أي: تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عنا : ﴿إن الناس﴾ [ بكسر الهمزة ] أي : كفار مكة [ وغيرهم ] ، وعلى قــراءة فتح همزة « إن » تقدر الباء بعد « تكلمهم » [ أي : بأن الناس] ﴿ كانوا بآياتنا لا يوقنون ﴾ أي: لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا والعقاب، وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ٢٠٠٠ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ عن المنكر، ولا يؤمن كافر، كما أوحى الله إلى نوح: «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن». إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ١ ۴ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يوم نحشر من كل أمة فوجاً ﴾ جماعة ﴿ بمن يكذب بآيــاتنــا ﴾ وهــم رؤســـاؤهــم \* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةُ مِّنَ المُتَّبِعُون ﴿ فَهُمْ يُوزَعُـونَ ﴾ أي: يُجْمَعُـون بُـرَدٍّ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٢٥٥ آخـرهــم إلى أولهم ثم يســاقــون. ٨٤ ﴿ حتى إذا جاؤوا ﴾ مكان الحساب ﴿ قال ﴾ تعسالي لمم: وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَدِّبُ بِعَايَلْتِنَا ﴿ أَكَذَبُهُ ﴾ أنبيائي ﴿ بآياتي ولم تحيطوا ﴾ من جهة تكذيبهم ﴿ بها علماً أما ﴾ فيه « ما » الاستفهامية فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مَنَّى حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَا يَنتِي ﴿ ذَا ﴾ موصول أي: ما الذي ﴿ كنتم تعملون ﴾ مما وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْتُ أَمَّا ذَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ أمرتم به. ؟. ٨٥ ﴿ ووقع القول﴾ حـق العــذاب ﴿عليهم بما ظلموا﴾ أشركوا ﴿ فهم لا ينطقـون﴾ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَسْطِقُونَ ﴿ أَلَمْ الْمَا إذ لا حجة لهم. ٨٦ ﴿ أَلَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا ﴾ خلقنا ﴿ الليل ليسكنوا فيه ﴾ كغيرهم ﴿ والنهار مبصراً ﴾ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ بمعنى: يُبْصَرُ فيــه ليتصرفوا فيــه ﴿ إِن في ذلــك فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ لآيات) دلالات على قدرته تعالى ﴿ لقوم يؤمنون﴾ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ بخلاف الكافرين. ٨٧ ﴿ ويوم ينفخ في الصــور ﴾ القرن النفخةُ الأولى من إسرافيل ﴿ فَفَـزَع مَـن فِي السهاوات ومن في الأرض﴾ أي: خافوا الخوف المفضي إلى الموث كما في آية أخرى: ﴿ فَصَعِـقَ ۚ [ من في السهاوات ﴾ الآية « ٦٨ » من سورة « الزمر » ]، والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه . [11] قوله تعالى: ﴿ إنك لا تسمع الموتى﴾ ، ارجع الى تعليقنا حول « ساع الموتى » ص ٥٣٧ ، وإلى ص ١٩٨ ، وص ٣٣٤ . [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ وإذا وقع القول عليهم﴾ الآية: أخرج مسلم في صحيحه عنَّ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ إِذَا خَرِجَنَ لَا يَنْفُعُ

الساعة وأشراطها الثابتة. واختلفوا في تعيين هذه الدابة، ووصفها ، ونوعها ومن أين تخرج، اختلافاً كثيراً ، والصحيح أنه لا دليل يعتمد عليه بخصوص

الدابة هذه غير ما جاء بجملاً في القرآن الكريم وقيل: هي الجسَّاسة الوارد ذكرها في حديث الدجال في صحيح مسلم.

نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً : طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، ودابة الأرض ، ، وهذه الأمور الثلاثة هي من علامات

﴿ إِلَّا مِنْ شَاءَ اللَّهِ ﴾ أي: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومَلَكُ الموت، وعن ابن عباس: هم الشهداء، إذْ هم أحياء عند ربهم يرزقون ﴿ وَكُلُّ كُ تَنْوَيْنُهُ عُوضٌ عَنَ الْمُضَافُ إِلَيْهُ أَي : وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة ﴿ أتوه ﴾ بصيغة الفعل [ الماضي ، أي : بفتح الهمزة مقصورة وتاء مفتوحة ]، و[ بصيغة ] اسم الفاعل [ أي : بمد الهمزة وضم التاء ] ﴿ داخرين ﴾ صاغرين ، والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه. ٨٨ ﴿ وترى الجبال﴾ تبصرها وقت النفخة ﴿ تحسبها ﴾ تظنها ﴿ جامدة ﴾ واقفة مكانها لعظمها ﴿ وهي تمر مر السحاب ﴾ المطر[١] إذا ضربته الريح، أي: تسير [ الجبال] سيره حتى تقع على الأرض، فتستوي بها مبسوسة [أي: مفتتة كالرمل] ثم تصير كالعهن [أي: الصوف المنفوش]، ثم تصير هباء منثوراً ﴿ صنع الله ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَ'خِرِينَ ۞ وَتَرَى أُضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي: صَنَعَ اللَّهُ ذلك صنعاً ﴿ الذي أتقن ﴾ أحكم ﴿ كل شيء ﴾ أَلِحْبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُوْمَنَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ صنعه ﴿ إنه خبير بما يفعلون﴾ بالياء والتاء ، أي: ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١ أعداؤه من المعصية، وأولياؤه من الطاعة ٨٩ ﴿ من جاء بالحسنة ﴾ أي: « لا إلَّه إلا الله » مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ وَ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَيِدٍ [أو: كل حسنة معها] يوم القيامة ﴿ فله خبر ﴾ ثواب ﴿ منها ﴾ أي: بسببها ، وليس للتفضيل إذ لا ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فعل خير منها، وفي آيةٍ أخرى: «عشر أمثالها » فِي ٱلنَّارِ هَـلُ تُحِـزُوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وهم ﴾ أي: الجاؤون بها ﴿ من فرع يـومئـذ ﴾ بالإضافة وكسر الميم وفتحها [ فتحـة بنـاء]، إِنَّكَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا « وفزع » منوناً وفتح الميم ﴿ آمنون﴾ . • ٩ ﴿ ومن جاء بالسيئة﴾ أي: الشرك ﴿ فكبت وجوههم في وَلَهُ وَكُلُ شَيْءٍ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا النار ﴾ بأن وُلِّيتُها ، وذُكرت الوجوه لأنها موضع وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَيَنِ آهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ عَ الشرف من الحواس، فغيرها من باب أولى، ويقال لهم تبكيتاً : ﴿ هُلَ ﴾ أي : ما ﴿ تَجْزُونَ إِلاً ﴾ جزاء وَمَنضَلَّ فَقُلْ إِنَّكَ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ﴿مَا كُنتُم تَعْمُلُـونَ﴾ مَــن الشرك والمعــاصي. ٩٦ قل لهم: ﴿ إنما أمرت أن أعبد رب هذه ٱلْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ۚ وَايَنتِهِ ۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِلٍ البلدة ﴾ أي: مكة ﴿الذي حرمها ﴾ أي: جعلها عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ حرماً آمناً لا يسفك فيها دم الإنسان، ولا يظلم فيها مركز أحد، ولا يصاد صيدها، ولا يُخْتَلَى خلاها [أي لا يقطع حشيشها الرطب]، وذلك من النعم على قريش أهلها، في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميـع بلاد العرب ﴿ وله ﴾ تعالى ﴿ كُلُّ شيء ﴾ فهو ربه وخالقه ومالكه ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ لله بتوحيده . ٩٣ ﴿ وأن أتلو القرآن﴾ عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان ﴿ فمن اهتدى﴾ له ﴿ فإنما يهتدي لنفسه ﴾ أي: لأجلها ، فإن ثواب اهتدائه له ﴿ومن ضل﴾ عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى ﴿ فقل﴾ له ﴿ إنما أنا من المنذرين ﴾ المخوفين فليس علي إلا التبليغ، وهذا قبل الأمر بالقتال. ٩٣ ﴿ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرف ونها ﴾ فـأراهـم الله يــوم بــدر: القتــلَ، والسبْــيَ، [۱] قوله: والمطرء، هو هكذا في المخطوطتين والنسخ المطبوعة، ولعله وبالمطره، أو هو سبق قلم والصواب حذفه ليستقيم المعنى. فتأمل.

وضربَ الملائكةُ وجوهَهم وأدبارهم، وعجلهم الله إلى النار ﴿ وما ربك بغافل عما يعملون ﴾ بالياء والتاء، وإنما يمهلهم لوقتهم.

## ﴿ سُورَةِ القَصَصَ ﴾

( مكية ، إلا : « إنَّ الذي فرض » نزلت الآية بالجُحْفَة [\_ قرب رابغ \_ أثناء الهجرة ] وإلا: «الذين آتيناهم الكتاب» إلى قوله: «لا نبتغي الجاهلين». وهي سبع أو ثمان وثمانون آية)

## بسبائدار حمرارحيم

١ ﴿ طُسُم ﴾ [١٦] الله أعلم بمراده بذلك.

 ٢ ﴿ تلك ﴾ أي: هذه الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ الإضافة بمعنى «من» ﴿المبين﴾ المظهر الحق من

٣ ﴿ نتلو﴾ نقص ﴿ عليك من نباٍ ﴾ خبر ﴿ موسى وفرعون بـالحق﴾ الصـدق ﴿ لقـوم يـؤمنـون ﴾

لأجلهم لأنهم المنتفعون به.

2 ﴿ إِن فرعون علا ﴾ تعظـم [ واستكبر ] ﴿ فِي الأرض﴾ أرض مصر ﴿وجعل أهلها شيعاً ﴾ فرقاً

في خدمته ﴿ يستضعف طائفة منهم ﴾ هم بنـو

إسرائيل[٢٦] ﴿يذبح أبناءهم المولودين ﴿ويستحي نساءهم ﴾ يستبقيهن أحياء ، لقول بعـض

الكهنة له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون

سَبَبَ زوال ملكك ﴿ إنه كان من المفسدين ﴾ بالقتل وغيره.

٥ ﴿ ونسريـــد أن نمن على الذيــن استضعفــــوا في

الأرض ونجعلهم أئمة ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء ، يُقْتَدَى بهم في الخير ﴿ وَنجعلهم

الوارثين﴾ ملك فرعون.

٦ ﴿ونمكن لهم في الأرض﴾ أرض مصر والشام

﴿ ونري﴾ [ بالنــون المضمــومــة وكسر الراء مـع 🖎

﴿ منهم ما كانوا يحذرون ﴾ يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه.

٧ ﴿وأوحينا﴾ وحي إلهام، أو: منام ﴿ إلى أم موسى﴾ وهو المولود المذكور، ولم يشعر بولادته غير أخته ﴿أن﴾.

[١] قوله تعالى ﴿طسم﴾ ارجع إلى تعليقنا حول هذه الحروف ص٣. [٢] قوله: «هم بنو إسرائيل»، [ارجع إلى تعليقنا حولهم ص١٠] وما يليها، لكي تدرك الفارق ما بين بني إسرائيل و«اليهود» منهم.

(۲۸) سِئُورَة (لَقِ<u>صَ</u>َّوَى كَيْهُمْ) وَلَيْنَاهُا ثِنَانِ وَقِرْنَاهُونَ بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

طَسَمَ ١ اللَّهُ وَا يَنتُ ٱلْكِتنبِ ٱلْمُبِينِ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن نَّبَإٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِّمَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرْثِينَ رَبِّي وَثُمَّكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَنْمَنَ وَجُنُودَهُمَا

مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْـذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنَّ

نصب الأسهاء الثلاثة التالية ]؛ ﴿ فرعون وهامان وجنودهما ﴾ وفي قراءة « ويَرَى » بفتح التحتانية والراء ورفع الأسهاء الثلاثة

﴿ أَرْضَعِيهُ فَإِذَا خَفْتَ عَلَيْهِ فَاللَّهِ فِي البِّهِ البَّحْرِ، أي: النيل ﴿ وَلا تَخَافِي ﴾ غرقه ﴿ وَلا تَحْزَنِي ﴾ لفراقه ﴿ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾ فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مطلي بالقار [ أي: الزفت ] من داخل، ممهد له فيه، وأغلقته، وألقته في بحر النيل ليلاً. ٨ ﴿ فَالْتَقَطُّهُ ﴾ بِالتَّابُوتُ صبيحـة الليـل ﴿ آلَ ﴾ أعـوان ﴿ فَرَعُونَ﴾ فَوَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيُهُ وَفُتَحَ، وأُخْرِجُ مُوسَى منه وهو يمِصُ ١١ مَنَ إِبَهَامُهُ لَبِناً ﴿ لَيَكُونَ لَهُم ﴾ في عاقبة ٢٦ الأمر ﴿ عدواً ﴾ يقتل رجالهم ﴿ وحزناً ﴾ يستعبد نساءهم، وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي، لغتان في المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل مِنْ « حَزَنَهُ » كأحزنه ﴿ إِن فـرعـون ره وَنَوْ الْمَعَاقِينَ ٢٨ وَنَوْ الْمَعَاقِينَ ٢٨ وَنَوْ الْمَعَاقِينَ ٢٨ وَنَوْ الْمَعَاقِينَ ٢٨ وَنَوْ الْمُعَاقِينَ وَمِنْ الْمُعَاقِينَ وَنَوْ الْمُعَاقِينَ وَمِنْ الْمُعَاقِينِ وَمِنْ الْمُعَاقِينَ وَمِنْ الْمُعَاقِينَ وَمِنْ الْمُعَاقِينِ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينِ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِّقِينِ وَمِنْ الْمُعِلِّقِينِ وَمِنْ الْمُعَلِّقِينِ وَمِينِ وَمِنْ الْمُعِلِّقِينِ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِينِ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِّقِينِ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَ وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلِي الْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِ وهامان﴾ وزيره ﴿ وجنودهما كانوا خاطئين ﴾ من الخطيئة أي: عاصين [مثله بكفرهم]، فعوقبوا أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيمَ وَلَا تَحَافِي وَلَا على يديه [بالغرق معه]. ٩ ﴿ وقالت امرأة تَحَزَنِيَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فرعون﴾ ـ وقد هَمَّ مع أعـوانـه بقتلـه ـ : هــو ﴿ قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو فَٱلْتَقَطَهُ وَاللَّهُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ نتخذه ولدأ﴾ فأطاعوها ﴿وهـم لا يشعـرون﴾ بعاقبة أمرهم معه. ١٠ ﴿ وأصبح فواد أم وَهَدْمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِئِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ موسى﴾ لما علمت بالتقاطه ﴿ فَارِغاً ﴾ مما سواه ﴾ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ تِي وَلَكَ لَا تَقْتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَآ [أي: لا تفكر إلا به] ﴿ إن ﴾ مخففة من الثقيلة ، واسمها محذوف، أي: إنها ﴿ كادت لتبدي به ﴾ ا أَوْ نَخَّذِهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ أي: بأنه ابنها ﴿ لُـولا أن ربطنـا على قلبهـا ﴾ بالصبر ، أي: سكُّنَّـاه ﴿ لتكـون مـن المؤمنين ﴾ مُوسَىٰ فَدرِغا إِن كَادَتْ لَتُبَدِى بِهِ عِلَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى المصدقين بوعد الله، وجواب « لولا » دل عليه ما قَلْبِهَ النِّكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ ٤ قبله. ١١ ﴿ وقالت لأخته ﴾ مـريم ﴿ قصيــه ﴾ اتبعي أثـره حتى تعلمـي خبره ﴿ فبصرت بــه ﴾ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ رَبِّ أبصرته ﴿عن جنب﴾ من مكان بعيد اختلاساً ﴿وهم لا يشعرون﴾ أنها أخته وأنها ترقبه. ﴿ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَــَلْ أَدُلُّكُمْ ۗ ١٢ ﴿وحرمنا عليه المراضع من قبل﴾ أي: قبل عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُرْ وَهُمْ لَهُ وَنَكِمُ نَصِحُونَ ﴿ إِنَّ ردِّه إلى أمه، أي: منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه، فلم يقبـل ثـدي واحـدة مـن المراضـع ﴾ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَكَىٰ تَقَـرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْـزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ المحضرة له ﴿ فقالت ﴾ أخته ﴿ هـل أدلكم على أهل بيت﴾ لما رأت حنوهم عليه ﴿يكفلونـه لكم﴾ بالإرضاع وغيره ﴿وهم له ناصحون﴾ وفَسَّرَتْ [ أخته ] ضمير: « له » بالمَلِكِ جواباً لهم، فأجيبت، فجاءت بأمه فقبل ثديها ، وأجابتهم عن قبوله [ ثديها ] بأنها طيبة الريح طيبة اللبن، فأذن لها في إرضاعه في بيتها فرجعت به، كها قال تعالى: ١٣ ﴿ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ﴾ بلقائه ﴿ ولا تحزن ﴾ حينئذ ﴿ ولتعلم أن ﴾ [١] قوله: «وهو يمص من إبهامه لبناً»، لو استغنى الجلال المحلى عن هذا القول لكان أحسن. لأنه لا دليل عليه.

التعليل. هذا مذهب الكوفيين، أما البصريون ومن تابعهم فأنكروا لام العاقبة، واعتبروها لام العلة، وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز.

<sup>[7]</sup> قوله: ﴿ فِي عَاقبة الأمرِ ﴾ يشير بذلك إلى أن ﴿ اللام ﴾ في قوله تَعالى: ﴿ ليكون﴾ هي لام الصيرورة ، وتسمى لام العاقبة ولام المآل وليست لام

﴿ وعد الله ﴾ بردّه إليها ﴿ حق ولكن أكثرهم ﴾ أي: الناس ﴿ لا يعلمون ﴾ بهذا الوعد وَلا بأن هذه أخته وهذه أمه، فمكث عندها إلى أن فطمته، وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار، وأخذتها لأنها مال حَرْبِيٌّ، فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة « الشعراء » : « ألم نربِّك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين » ؟ . 12 ﴿ ولما بلغ أشده ﴾ وهو ثلاثون سنة أو وثلاث ﴿ واستوى ﴾ أي: بلغ أربعين سنة ﴿ آتيناه حكماً ﴾ حكمة [ وقيل: النبوة ] ﴿ وعلماً ﴾ فقهاً في الدين قبل أن يبعث نبياً ﴿ وكذلك ﴾ كما جزيناه ﴿ نجزي المحسنين ﴾ لأنفسهم. ١٥ [ثم بيَّن تعالى أسباب خروجه من مصر وكيـف أوتي النبـوة فقـال:] ﴿ ودخل ﴾ موسى ﴿ المدينة ﴾ مدينة فسرعون وهي: « مَنْفُ» [ بفتح فسكون] بعــد أن غــاب وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَلَمَّا بَلَغَ عنها مدة ﴿ على حين غفلة من أهلها ﴾ وقت أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكًّا وَعِلْتٌ وَكَذَالِكَ نَجْزِى القيلولة ﴿ فُوجِد فيها رجلين يقتتلان هــذا مــن شيعته ﴾ أي: إسرائيلي ﴿ وهذا من عدوه ﴾ أي: ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنَ أَهْلِهَا قبطى يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا إلى مطبخ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَا مِنْ فرعون ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ﴾ فقال له موسى خلُّ سبيله ، فقيل: إنه قال عَدُوِّهِ - فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ - عَلَى ٱلَّذِي مِنْ لموسى: لقد هممت أن أحمله عليـك ﴿ فــوكــزه موسى﴾ ضرَبه بجمع كفه \_ وكان شديد القوة عَدُوِّهِ ء فَوَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ والبطش \_ ﴿ فقضى عليه ﴾ أي: قتله ولم يكن ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضِلَّ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ قَصَدَ قتله [١]، ودفنه في الرمل ﴿ قال هذا ﴾ أي: قتله ﴿ من عمل الشيطان﴾ المهيج غضبي ﴿ إنه نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّهُ مُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ عدو﴾ لابن آدم ﴿مضل﴾ لـه ﴿مبين﴾ بَيُّـن الإضلال. ١٦ ﴿ قال ﴾ نادماً ﴿ رب إني ظلمت قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١ نفسي﴾ بقتله ﴿ فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ الرحيم﴾ أي: المتصــف بهما أزلاً وأبـــــداً . ١٧ ﴿قال رب بما أنعمت﴾ بحق إنعامك بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, قَالَ لَهُ, مُوسَى إِنَّكَ لَغُونٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ عليَّ ﴾ بالمغفرة اعصمني ﴿ فلن أكون ظهيراً ﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَى عوناً ﴿ للمجرمين ﴾ الكافرين بعد هذه إن عصمتني، [وكـان الإسرائيلي الذي مـن شيعـة موسى كافرأ ولكنــه كـــان مظلـــومـــأ]. 1٨ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي المَدِينَةُ خَائِفًا يَتَرَقُّبَ ﴾ ينتظر ما يناله من جهة القتيل ﴿ فَإِذَا الذِّي استنصره بالأمس يستصرخه ﴾ يستغيث به على قتل قبطي آخر ﴿ قال له موسى إنك لغوي مبين﴾ بَيِّنُ الغواية لما فعليَّهُ أمس واليوم. ١٩ ﴿ فلما أن﴾ زائدة ﴿أَرَادَ أَنْ يَبَطُشُ بَالَّذِي هُو عَدُو لِهَا﴾ لموسى والمستغيث به [لأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل] ﴿قال﴾ المستغيث [لموسى]: ظاناً أنه [يريد أن] يبطش به لمّا قال له ﴿يا موسى﴾. [ ١ ] قوله: و لم يكن قصد قتله ؛ أي: بل قتله خطأ . ولا إثم فيه ، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أهل العراق، ما أسْألكُم عن الصغيرة وأرْكَبَكُم للكبيرة ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: و إن الفتنة تجيء من هاهنا ــ وأوماً بيده نحو المشرق ــ من حيث يطلع قــرنـــا الشيطـــان ، =

﴿ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن ﴾ ما ﴿ تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ﴾ فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى، فأخذوا في الطريق إليه. • ٣ ﴿ وَجَاءَ رَجِلُ ﴾ هو مؤمن آل فرعون ﴿ من أقصا المدينة ﴾ آخرها ﴿ يسعى ﴾ يسرع في مشيه من طريــق أقرب من طريقهم ﴿ قال يا موسى إن الملأ ﴾ من قوم فرعون ﴿ يأتمرون بك ﴾ يتشاورون فيك ﴿ ليقتلوك فاخرج ﴾ من المدينة ﴿ إِنِّي لَكَ مِن النَّاصِحِينَ﴾ في الأمر بالخروج. ٧١ ﴿ فخرج منها خائفاً يترقب﴾ لحوق طالب، أو : غوثَ الله إياه ﴿ قال رب نجني من القوم الظالمين﴾ قوم فرعون. ٧٣ ﴿ وَلَمَّا دم فَيُؤَوُّ الْفَصَّاغِنَّ ٢٨ فَيُؤَوُّ الْفَصَّاغِنَّ ٢٨ توجه ﴾ قصد بوجهه ﴿ تلقاء مـديـن ﴾ جهتهـا ، ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا وهي: قرية شعيب، مسيرة ثمانية أيام من مصر، سميت بمدين بن إبراهيم ، ولم يكن [ موسى ] يعرف إِ أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ طريقَها ﴿ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ﴾ أي: قصد الطريق، أي: الطريق الوسط إليها، المُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى فأرسل الله ملكاً بيده « عَنزَةٌ ١١٦ فانطلق به إليها . قَالَ يَدُمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ ٣٣ ﴿ولما ورد ماء مدين﴾ [ هي:] بئر فيها، أي: وصل إليها ﴿ وجد عليه أمــة ﴾ جماعــة ﴿ مــن إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰكِصِحِينَ ﴿ يَى فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَـٰتَرَقَّبُ الناس يسقون ﴾ مواشيهم ﴿ ووجد من دونهم ﴾ أي : سواهم ﴿ امرأتين تذودان ﴾ تمنعان أغنامهما عن الماء وَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَآءَ ﴿ قَالَ ﴾ موسى لهما ﴿ ما خطبكما ﴾ أي: ما شأنكما اللهِ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لا تسقيان ﴿قالتا لا نسقي حتى يَصْدُر الرعاء ﴾ [ بفتح الياء من « صدر » ، و« الرعاء » ] جمع « راع » وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدِّينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ أي: يرجعون من سقيهم خوف الزحام فنسقي، وفي قراءة « يُصدر » [ بضم الياء ] من الرباعي أي : وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِــمُ آمْرَ أَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا يصرفون مواشيهم عن الماء ﴿ وأبونا شيخ كبير ﴾ لا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ ٢٠٠٠ يقدر أن يسقي . ٢٤ ﴿ فسقى لهما ﴾ من بئر أخرى بقربهها، رفع حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس فَسَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّـلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ ﴿ ثُم تُولَى ﴾ انصرف ﴿ إِلَى الظُّـلِ ﴾ لـ « سَمُـرَة » [\_ وهــي: شجــرة مــرتفعــة صغيرة الورق قصيرة ﴾ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ إِنَّ فَجَآءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِيعَلَى الشوك ـ ليستظل بها ] من شدة حر الشمس، وهو جائع ﴿ فقال رب إني لما أنزلت إلى من خبر ﴾ طعام ﴿ فَقَير ﴾ محتاج، فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه، فسألها عن ذلك، فأخبرتاه بمن سقى لهما، فقال لإحداهما: ادعيه لي. ٢٥ قال تعالى: ﴿ فجاءته إحداهما تمشي على ﴾. وأنتم بعضكم يضرب رقاب بعض، وإنما قَتَل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ ، فقال الله عز وجل 🥫 وقتلت نفساً فنجيناك من الغمّ وفتناك فتوناً ﴾ ، وإنما استغفر موسى من عجلته وعدم رويته.

[ ١ ] قوله : « بيده عنزة ، بفتحتين ، هي أطول من العصا وأقصر من الرمح فيها زُجِّ أي : حديدة \_ كُزُجِّ الرمح ، أما إرسال الملك إلى موسى عليه السلام ليدله فقد رواه ابن جرير عن السَّدي الصغير : محمد بن مروان الذي قال عنه ابن الأثير في • اللباب • : وكان ضعيفاً منكر الحديث .

فلا ينبغي الإغراب في نقل الأخبار من غير دليل يعتمد عليه.

﴿ استحياء ﴾ أي: واضعة كُمَّ درعها على وجهها حياء منه ﴿ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ﴾ فأجابها ، \_ منكراً في نفسه أخذ الأجرة ، كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها \_ فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقيها ، فقال لها : « امشي خلفي ودليني على الطريق » ، [ روى ذلك الحاكم وغيره عن عمر بن الخطاب ، ورواه بعضهم عن ابن عباس]، ففعلت إلى أن جاء أباها \_ وهو شعيب عليه السلام \_ وعنده عَشَاءٌ، فقال له: اجلس فتعشَّ، قال: أخاف أن يكون عوضاً بما سقيتُ لها وإنّا أهل بيت لا نطلب على عمل خيرِ عوضاً ، قال: لا ، عادتي وعادة آبائي نُقري الضيف ونُطعم الطعام، فأكل وأخبره بحاله،قال تعالى:﴿فَلَمَا جَاءُهُ وقص عليه القصص ﴾ مصدر بمعنى « المقصوص » ، من قتله القبطي ، وقصدِهم قتله ، وخوفِه من فرعون ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ ﴿ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين﴾ إذ لا لَنَّا فَلَتَّا جَآءًهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا يَخَفُّ سلطان لفرعون على « مدين » . ٢٦ ﴿ قالت أحداهما ﴾ وهي المرسّلَةُ الكبرى أو الصغرى ﴿ يا نَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِينَ ﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَكَأْبَتِ أبت استأجره ﴾ اتخذه أجيراً يرعى غنمنا ، أي : بدلنا ﴿ إِن خبر من استأجرت القوي الأمين ﴾ أي: ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ استأجره لقوته وأمانته، فسألها عنهما فـأخبرتـه بما قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى آمِنتَيْ عَلَىٰ أَن تقدم من رفعه حجر البشر ومن قبولمه لها: امشى خلفي ، وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صَوَّبَ رأسه فلم تَأْجُرُنِي ثَمَنِيَ جِجَجٍ فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ يرفعه، فرغب في إنكاحه .٣٧ ﴿ قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنَّ أنكحك إحدى ابنتي هاتين ﴾ وهي الكبرى أو أُريدُ أَنْ أَشُتَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ الصغرى ﴿ على أن تأجرني ﴾ تكون أجيراً لي في ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رعمي غنمسي ﴿ ثماني حجج ﴾ أي: سنين ﴿ فـإن أتممت عشراً ﴾ أي: رعمي عشر سنين ﴿فمــن قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيً ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٥ عندك ﴾ التمام ﴿ وما أريد أن أشق عليك ﴾ باشتراط العشر ﴿ ستجدني إن شــاء الله ﴾ [قــالها \* فَلَتَ قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ تَ ءَانَسَ مِن شعيب ] للتبرك ﴿ من الصالحين ﴾ الوافين بالعهد. جَانب ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنِّي وَانْسَتُ نَارًا ٢٨ ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ ذلك ﴾ الذي قلت ، ﴿ بيني وبينك أيما الأجلين ﴾ الثان أو العشر، و« ما » زائدة لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْجَـذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ أي: رَعْيَهُ ﴿ قضيت ﴾ به أي: فرغت منه ﴿ فلا عدوان علی﴾ بطلب الزيادة عليـه ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مُـا نقول﴾ أنا وأنت ﴿وكيل﴾ حفيظ أو شهيد، فتم العقد [ أي: عقد النكاح والإجارة ] بذلك، وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، [قيل:] وكان عصا الأنبياء[١] عنده، فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة، فأخذها موسى بعَّام شعيب. 79 ﴿ فلما قضي موسى الأجل﴾ أي: رعيه، وهو ثمِّان أوَّ عشر سنين وهو المظنون به ﴿ وسار بأهله﴾ زوجته بإذن أبيها نحو مصر ﴿ آنس﴾ أبصر من بعيد ﴿ من جانب الطور ﴾ اسم جبل ﴿ نارأ قال لأهله امكثوا ﴾ هنا ﴿ إِنِّي آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر ﴾ عن الطِريق ، وكان قد أخطأها ﴿أو جذوة ﴾ بتثليث الجيم [ أي: بكسرها وفتحها وضمها . أي: ] قطعة وشعلة ﴿ من النار لعلكم ﴾ . [ ١ ] هذه المبالغات لا دليل عليها ، فلم تكن للأنبياء عِصيٌّ يتوارثونها . بل إن موسى عليه السلام اتخذ لنفسه عصا ليهُشُّ بها على غنمه كما هي عادة من 😑

﴿ تصطلون﴾ تستدفئون، والطاء بدل من تاء الافتعال [أصله ﴿ تصتلون ﴾ ، وقعت التاء بعد الصاد وهي من حروف الإطباق فقبلت طاء]، من « صلي » بالنار بكسر اللام وفتحها. ٣٠ ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودِي مَنْ شَاطَىء ﴾ جانب ﴿ الواد الأيمن ﴾ لموسى ﴿ في البقعة المباركة ﴾ لموسى لسهاعه كلام الله فيها ﴿ من الشجرة ﴾ بدل من « شاطىء » بإعادة الجار لنباتها فيه، وهي: شجرة «عُنَّاب»<sup>[1]</sup>، أو «عليق»، أو «عَوسج» ﴿أَن﴾ مفسرة لا مخفَّفة ﴿يا موسى إني أنا الله رب العالمين﴾. ٣١ ﴿وأن ألق عصاك﴾ فألقاها ﴿فلما رآها تهتز﴾ تتحرك ﴿كأنها جان﴾ وهـي: « الحيــة الصغيرة » مــن سرعة حركتها ﴿ولِّي مدبراً ﴾ هارباً منها ﴿ولم المنافقة المنافقة ١٨ كم كي يعقب﴾ أي: يرجع، فنودي ﴿يا مـوسى أقبـل ولا تخف إنـــك مــــن الآمنين﴾ [ مما تخاف]. وَ تَصْطَلُونَ إِنَّ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ٣٧ ﴿ اسلك ﴾ أدخل ﴿ يدك ﴾ اليمني بمعنى: ﴾ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ الكف ﴿ فِي جيبك ﴾ وهـ و طـ وق القميــص وأُخْرِجُها ﴿ تخرج ﴾ خلاف ما كانت عليـه مـن إِ رَبُّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَالَكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُمَّزُّ كَأَنَّهَا الأدمة [ والسمرة ] ﴿ بيضاء من غير ســوء ﴾ أي: برص، فأدْخَلَهَا وأخْرجها تضيء كشعـاع الشمس جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا يَخُفُّ تُعْشِي [1] البصر ﴿ واضمم إليك جناحـك مـن إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلسَّلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ الرَهَـب﴾ بفتــح الحرفين [أي: الراء والهاء]، وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه [ فهــي ثلاث بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ قراءات سبعية ] أي: الخوف الحاصل من إضاءة اليد، بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ الأولى، وعبر عنها بالجناح لأنها للإنسان كالجناح قَوْمًا فَلْسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا للطائر ﴿ فذانك ﴾ بالتشديــد والتخفيـف، أي: العصا واليد، وهما مؤنثان وإنما ذكِّــر المشـــار بـــه فَأَخَافُ أَن يَقُدُلُونِ ﴿ وَأَرِى هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي إليها «المبتدأ» لتذكير خبره ﴿برهانان﴾ [ دليلان قياطعيان] ميرسلان ﴿ مِن ربيك إلى لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَ إِنِّيَ أَخَافُ أَن فرعون وملائه إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾ [أي: يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا كافريسن]. ٣٣ ﴿ قال رب إني قتلت منهم نفساً ﴾ هو القبطى السابق ﴿ فأخاف أن يقتلون ﴾ سُلْطَنَّا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَنتِنَّا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا به. ٣٤ ﴿ وأخي هارون هو أفصح مني لساناً ﴾ ك أُبْيَنُ ﴿ فأرسله معي ردءاً ﴾ معيناً ، وفي قراءة بفتح الدال [مع كسر الراء] بلا همزة [مع التنوين وهي سبعية أيضاً] ﴿يصدقْني﴾ بالجزم جواب الدعاء [أي: جواب « فأرسله » ]، وفي قراءة بالرفع وجملته صفة « ردءاً » ﴿ إِني أخاف أن يكذبون﴾ . ٣٥ ﴿ قال سنشد عضدك﴾ نقويك ﴿ بِأَخِيكِ وَنَجِعَلَ لَكُمَا سَلَطَاناً ﴾ غلبة [ عليهم بالحجة والبرهان وغير ذلك] ﴿ فلا يصلون إليكما ﴾ بسوء ، اذهبا ﴿ بآياتنا ﴾ [أي: بالعصا واليد، وجمعها لأن كل واحدة منهها اشتملت على آيات متعددة] ﴿أَنْهَا وَمَنَ اتَّبَّعُكُما ﴾. يرعى الغنم، وبمشي في البادية، بل هي عصا من شجر الأرض لا من الجنة.
 [ 1 ] قوله: ووهي شجرة عُنّاب. الخ، لا داعي إلى التعيين من غير دليل، فهي وشجرة، وكفى...
 [ 7 ] قوله وتُعْشِي و بالعين المهملة هو الصواب كما في المخطوطة الثانية أي: تجعل بصر ناظرها ضعيفاً لشدة ضوئها، وفي المخطوطة الأولى وبعض النسخ =



﴿ ويوم القيامة هم من المقبوحين﴾ المبعدين. [ وقال ابـن عبـاس: المشـوهين الخلقـة بسـواد الوجــوه وزرقــة العيــون]. ٤٣ ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب﴾ التوراة ﴿ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى﴾ قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ﴿ بصائر للناس﴾ حال من « الكتاب » جمع « بصيرة » وهي: نور القلب أي: أنواراً للقلوب ﴿وهدى﴾ من الضلالة لمن عمل به ﴿ورحة﴾ لمن آمن به ﴿لعلهم يتذكرون﴾ يتعظون بما فيه من المواعظ. ٤٤ ﴿وما كنت﴾ يا محمد ﴿ بجانب﴾ الجبل أو الوادي أو المكان ﴿ الغربي﴾ من مـوسى حين المنــاجــاة ﴿ إذ قضينــا ﴾ أوحينا ﴿ إلى مـوسى الأمـر﴾ بـالـرسـالـة إلى رُمُونُو الْبَصَاغِينَ ٢٨ الْخِرُو الْبَصَاغِينَ ٢٨ الْخِرُو الْبَصَاغِينَ ٢٨ الْخِرُو الْبَصَاغِينَ ٢٨ الْخِر فرعون وقومه ﴿ وما كنت من الشاهـديـن ﴾ لذلك فتعلمه فتخبر به، [ ولـو لم نخبرك نحن ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بالوحي إليك لما علمت ذلك، فلماذا لا يصدقك مُوسَى ٱلْكِتَنْبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ 20 ﴿ وَلَكُنَا أَنشَأْنَا قَرُونَا ﴾ أنماً من بعد مـوسى إِ بَصَآ بِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ رَبِّي ﴿ فتطاول عليهم العمر﴾ طالت أعمارهــم فنســوا العهود، واندرست العلوم، وانقطع الوحي، فجئنا وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا بك رسولاً وأوحينا إليك خبر موسى وغيره ﴿وما كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ كنت ثاوياً ﴾ مقياً ﴿ في أهل مدين تتلو عليهم آیاتنــا ﴾ خبر ثــاني. فتعــرف قصتهــم فتخبر بها عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ لَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ﴿وَلَكُنَا كُنَا مُرْسَلِينَ﴾ لَـكُ وَإِلْيَـكُ بِأُخْبِـار المتقدمين: [أي: أرسلناك رسولاً وأرسلنا إليك: ﴾ ءَا يَنتِنَا وَلَكِخَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَبِّي وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ بأخبارهم]. إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنِ رَّحْمَةً مِن رَّيِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَهُم مِّن 27 ﴿ وَمَا كُنْتُ بَجَانُبُ الطُّورُ ﴾ الجبـل ﴿ إذَ ﴾ حين ﴿ نادينا ﴾ مـوسى أن خــذ الكتــاب بقــوة نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ يَكُولَا أَن تُصِيبَهُم ﴿وَلَكُنَ﴾ أُرسَلنَاكُ ﴿رَحَمَةً مَنَ رَبُّكُ لَتَنْذُر قُومًا ما أتاهم ﴾ [أي: لم يأتهم] ﴿ من نذير من مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ قبلك﴾ وهم أهل مكة [ لوجودهم في زمن الفترة إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ بینك وبین عیسی ] ﴿ لعلهم یتذكرون ﴾ يتعظـون [ فيؤمنون ]. ا فَلَتَ جَاءَهُمُ ٱلْحُقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ ٤٧ ﴿ ولولا أن تصيبهم مصيبة ﴾ عقوبة ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ من الكفر وغيره ﴿ فيقولوا ربنا لولا﴾ هلاً ﴿أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك﴾ المرسل بها ﴿ونكون من المؤمنين﴾ وجواب « لولا » محذوف، وما بعدها مبتدأ ، والمعنى[١٦] : لولا الإصابة المسبَّبُ عنها قولُهم ، أو : لولا قولهم المسبَّبُ عنها لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك ٤٨ ﴿ فَلَمَا جَاءُهُمُ الْحَقِّ ﴾ محمد ﴿ من عندنا قالوا لولا ﴾ هلا ﴿ أُوتِي مثل ﴾ [1] قوله والمعنى... الخ؛ بيانُه: وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم العذاب، فلا يحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، أي: أرسلناك إلى الناس رسولاً لئلا يقولوا عند العقوبة بسبب كفرهم: لماذا لم ترسل إلينا رسولاً ؟ فإنك لو أرسلت إلينا رسولاً لاتبعناه وآمنا .



﴿ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ﴾ سلام متاركة [ لا سلام تحية ، ] أي : سلمتم منا من الشتم وغيره ﴿ لا نبتغي الجاهلين ﴾ لا نصحبهم. ٥٦ ونزل في [١] حرصه ﷺ على إيمان عمه أبي طالب: ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ هدايته ﴿ وَلَكُنَ اللَّهُ يَهِدِي مِنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ ﴾ أي: عالم ﴿ بالمهتدين ﴾ . ٥٧ ﴿ وقالـوا ﴾ أي: قــومــه [ عَلِيليُّم معتــذريــن عــن عدم اتباع الهدي ] ﴿ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ﴾ أي: نُنتَزَعْ منها بسرعة [ إذ سيحاربنا من حولنا من أحياء العرب إن نحن اتبعناك، وليس قولهم « الهدى » إقراراً منهم بالحق بل قالوه مسايرة لـــه عَلِيُّكُمْ ] قـــال تعــالى: ﴿ أَو لَم نمكــن لهم حرماً آمناً ﴾ يأمنون فيه من الإخارة المُحَدِّ الْمُعَافِقِ ١٨ الْمُحَدِّ الْمُعَافِقِ ١٨ الْمُحَدِّ الْمُعَافِقِ ١٨ الْمُحَدِّ الْمُعَافِقِ ١٨ الم والقتـل الواقعين مـن بعـض العـرب على بعـض ﴿ تجبى ﴾ بالفوقانية والتحتانية ﴿ إليه ثمرات وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي كل شيء ﴾ من كـل أوب ﴿ رزقــاً ﴾ لهم ﴿ مـن ا لَحَنْهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ لدنا﴾ عندنا ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمـون﴾ أن ما تقوله حق. يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن ۵۸ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرِيةً بِطُـرَتُ مَعَيْشَتَهَـا ﴾ أي: عيشها، وأريد بالقرية أهلُها [أي: لقـد نَّتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَكَرَ ثُمُكِّن لَّهُمْ أهلكنا كثيراً من تلك القرى، وهذا تهديد حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا الأهل مكة ] ﴿ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً ﴾ للمارة يوماً أو بعضه ﴿وكنا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مِن قَرْيَةٍ نحن الوارثين 🏶 منهم. 09 ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مَهَلَكُ القَرَى ﴾ بظلم منها إَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسِكِنُهُمْ لَرْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ ﴿حتى يبعث في أمها﴾ أي: أعظمها ﴿رسولاً إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 🕈 بتكذيب الرسل. ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَلِيناً ٦٠ ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مَنْ شَيْءَ فَمَتَّاعَ الْحَيَّاةُ الدَّنيَّا وزينتها ﴾ أي: تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿ وَهِي وَمَآ أُو تِيتُم ثم يفني ﴿وما عنــد الله﴾ وهــو: ثــوابــه ﴿خير مِّن شَيْءٍ فَمَنَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وأبقى أفلا تعقلون﴾ بالتاء والياء ، أن الباقي خير من الفاني. وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَنَ وَعَدْنَكُ وَعَدَّاكُ وَعَدَّا حَسَنًا ٦١ ﴿ أَفَمَنَ وَعَدَنَاهُ وَعَدَأَ حَسَنًا ﴾ . أجرهم مرتين، رجــل مــن أهــل الكتــاب آمــن بنبيــه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه فله آجران، الحديث رواه الشيخان. أما الذين لم يؤمنوا فازدادوا كفراً على كفرهم. [ ١ ] قوله: ٩ ونزل في حرصه »، أخرجه البخاري ومسلم عن المسيَّب بن حَزْن المخزومي رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةُ جاءه رسولُ الله ﷺ ، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة ، فقال رسول الله ﷺ : « يا عَمَّ قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟!. فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: ٥ أمَا والله لأستغفرن لك ما لم أنَّه عنك ، . فأنزل الله عز وجل: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي . . الآية﴾ وأنزل في أبي طالب ﴿ إنــك =







<sup>.</sup> ١] قوله تعالى: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾. فسره الجلال المحلي: بأن تعمل فيها للآخرة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وعدد المفسرين. وقال الحسن البصري وقتادة السَّدوسي رحمها الله: معناه لا تضبع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك. ١ ــ هـ. واقتصر على هذا القول ابن كثير في تفسيره. وقال القرطبي نقلاً عن ابن عطية: فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق بالإنسان، وهــذا بما =



﴿ ظهيراً ﴾ معيناً ﴿ للكافرين ﴾ على دينهم الذي دعوك إليه.

٨٧ ﴿ ولا يصدنك ﴾ أصله « يصدونَنْكَ » (١٦ حذفت نون الرفع للجازم ، والواو الفاعل اللتقائها مع النون السكانة [ ثم أُكِّد بنون التوكيد] ﴿ عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك﴾ أي: لا ترجع إليهم في ذلك [ ولا تعبأ بأقوالهم وتكذيبهم وأذاهم وامض لأمرك] ﴿ وادع ﴾ الناس ﴿ إلى ربك ﴾ بتوحيده وعبادته ﴿ ولا تكونن من المشركين ﴾ بإعانتهم، [والمراد بالخطاب غيره عَيْلِيُّة ، أي: لا يفعلن أحد ذلك، على حدِّ قوله تعالى: «لَنَـن أَشركَـت ليحبطـنّ عملـك» أي:

ظَهِيرًا لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ

بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ يَنْ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَّهَا ءَانَحَ لَا إِلَنَّهَ إِلَّا

هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لِهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ 🞡

(۲۹) سُوُلْوَ الْعِمَاكِبُونِ عَكِيْبُ وَلَيْنَانِهَا نِنْكَ وَسُئِنُونَ

الُّهُ ﴿ أُحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُواْ أَن يَقُولُواْ عَامَنَّا

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢٠ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ

فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ٢

\_ أِللّهِ ٱلرَّهُ إِلْرَجِيمِ

من أشرك حبط عمله]، ولم يؤثر الجازم في الفعل

٨٨ ﴿ ولا تدع﴾ تعبـد ﴿ مـع الله إلَماً آخـر﴾ [ فإنه ] ﴿ لا إِلَّه إلا هـ و كــل شيء هــالــك إلا

[ في الأولى والآخرة] ﴿ وإليه ترجعون﴾ بالنشور

﴿ سُولَةِ الْعَنْكَبُونَ ﴾ بسبانداز خمرازحيم

﴿ الم ﴾ الله أعلم بمراده بذلك. ٢ ﴿ أحسـب

مشاهدة [ وإظهار، أي: ليظهرنَّ الله ما علمه من حالهم] ﴿وليعلمن الكاذبين﴾ فيه.

وجهه ﴾ إلا إياه ﴿ له الحكم ﴾ القضاء النـافــذ

(مكية وهي: تسع وستون آية)

الناس أن يتركوا أن يقولوا ﴾ أي: بقولهم ﴿ آمنا وهــم لا يفتنــون﴾ يختبرون بما يتبين بــه حقيقــة إيمانهم، نــزل في (٢١ جماعــة آمنــوا فــآذاهـــم المشركون. ٣ ﴿ ولقد فتنــا الذيــن مــن قبلهــم فليعلمن الله الذين صدقوا ﴾ في إيمانهم على

[١] قوله: «يصدوننــك» الخ. وَرَدَ على مــا ذكــره المحلى من إعلالات اعتراض مفاده: أن الأصل " يَصُدُّونَنْكَ "

حذفت النون للجازم، ثم أكد بنون التوكيد الثقيلة فصارت « يصدّونَّك »، فالتقى ساكنان: الواو والنون الأولى من الحرف المشدد، فحذفت الواو لالتقائها.. لا كما ذكر المؤلف رحمه الله.

[٢] قوله: « نزل في جماعة آمنوا » الخ... هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم والواحدي في أسباب النزول عن عامر بن شراحيل الشّعبي رحمه الله، وهذا لا يقيِّد عموم النص، فمعنى الآياتَ: أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان ليختبرهم ويظهر حقيقة إيمانهم، كها فعل بالمؤمنين من قبلنا. فما على المؤمن إلا الصبر فالصبر من الإيمان، ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾. [ارجع إلى تعليقنا حول «معاني الصبر» ص ٦٠٧].



﴿ الله بأعلم ﴾ أي: بعالم ﴿ بما في صدور العالمين ﴾ قلوبهم الإيمان والنفاق؟. بلي. ١١ ﴿ وَلَيْعَلُّمْنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بقلوبهم [ إيماناً صادقاً ] ﴿ وَلَيْعَلُّمْنَ المَّنافقين ﴾ [ أي: ليظهرنَّ ما علمه من حالهم ] فيجازي الفريقين، واللام في الفعلين لام قسم. ١٢ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا سَبِيلُنا ﴾ ديننا ﴿ ولنحمل خطاياكم ﴾ في اتباعنا إن كانت [ أي: على فرض أن اتباعنا خطيئة ]. والأمر بمعنى الخبر [ أي: منكم الاتّباع وعلينا حل خطاياكم]، قــال تعــالى: ﴿ومــا هــم بحاملين مــن خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ﴾ في ذلك. ١٣ ﴿ وليحملن أثقالهم﴾ أوزارهم ﴿ وأثقالاً مع أثقالهم ♦ بقولهم للمؤمنين: «اتبعوا سبيلنا» ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وإضلالهم مقلديهم ﴿ وليسألن يـوم القيـامـة عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عما كانــوا يفترون﴾ يكــذبــون على الله، ســؤالَ توبيخ واللام في الفعلين [أي: في « وليحملُـنَّ » عَامَنُواْ ٱلَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَلَيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ و ﴿ لِيُسَالُنَّ ﴾ ] لام قسم ، وحُذف فاعلهما [١] ا « الواو » و « نون الرفع » . مِنْ خَطَايَالُهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ 12 ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قـومـه ﴾ وعمـره أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسَعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ عَمَّا أربعون سنة أو أكثر ﴿ فلبـث فيهـم ألـف سنـة إلا خسين عاماً ﴾ يـدعـوهـم إلى تـوحيـد الله كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٥٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ فَلَبِثَ فكذبوه ﴿ فأخذه م الطوفان ﴾ الماء الكثير، طاف بهم وعلاهم فغرقوا ﴿وهم ظالمون﴾ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلْمُونَ ﴿ وَ عَلَّنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَ آءَايَةً ١٥ ﴿ فَأَنجِينَاهُ ﴾ أي: نـوحـاً ﴿ وأصحـاب السفينة ﴾ أي: الذين كانوا معه فيها ﴿ وجعلناها لِّلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ آية﴾ عبرة ﴿ للعالمين﴾ لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم، وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّكَ تَعْبُدُونَ أو أكثر حتى كثر الناس. مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَانًا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ 17 ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه﴾ خافوا عقابه ﴿ ذلكم خير لكم﴾ مما مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ أنتم عليه من عبادة الأصنام ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ الخير من غيره. ١٧ ﴿ إنمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ ۚ أَيِّ: غَيْرُهُ ﴿ أُوثَانَاً وَتَخْلَقُونَ إِفْكَا ﴾ تقولون كذباً: إن الأوثان شركاء الله [ أو : تنحتونها أصناماً ، وبه قال عكرمة وقتادة والحسن وغيرهم ، واختاره ابن جرير الطبري ] ﴿ إِنَ الذِّينَ تَعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً ﴾ لا يقدرون أن يرزقوكم ﴿ فابتغوا عند الله ﴾ . ١ قوله: «وحذف فاعلهما » إلخ، أي: فاعل «ليحملن »، ونائب الفاعل في «ليُسألن »، وسبب حذف الواو النقاء الساكنين، وحذفت النون لتوالي
 الأمثال بعد إدخال نون التوكيد الثقيلة على الفعلين. والأصل فيهما «بجملونُنَ » و«يُسألونُنَ ». 

﴿ الرزق﴾ اطلبوه منه ﴿ واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون﴾ . ١٨ ﴿ وَإِن تَكَذَبُوا ﴾ أي: تَكَذَبُوني يَا أَهُلَ مَكَةً [ وقيل: هذا من قول إبراهيم ] ﴿ فقد كذب أمم من قبلكم ﴾ مَنْ قبلي [ من الرسل ] ﴿ وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ إلا البلاغ البيِّن، في هاتين القصتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ١٩ وقال تعالى في قومه: ﴿ أَو لم يروا ﴾ بالياء والتاء، ينظروا ﴿ كيف يبدىء الله الخلق﴾ هو بضم أوله وقرىء [١] [ شذوذاً ] بفتحه من « بدأ » و « أبدأ » ، [ وهما ] بمعنى [ واحد ] أي : يخلقهم ابتداءً ﴿ ثُم ﴾ هو ﴿ يعيده ﴾ أي : [ يعيــد ] الخلق [ بالبعث يوم القيامـة ] كما بــدأهــم ﴿ إن ذلك ﴾ المذكور من الخلق الأول والثاني ﴿ على الله يسير ﴾ فكيف ينكرون الثاني؟ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَ إِن ٢٠ ﴿ قُـلُ سيروا في الأرض فانظروا كيـف تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا بدأ الخلـق﴾ لمن كـان قبلكــم وأمــاتهم ﴿ثم الله ينشيء النّشآءة الآخرة﴾ مداً [ مع فتح الشين]، ۚ ٱلۡبَكَٰءُ ٱلۡمُبِينُ ۞ أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ كَيۡفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ وقصراً مع سكــون الشين، [وهما قـــراءتـــان سبعيتان] ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شِيءً قَدَيْرٍ ﴾ ومنه آنْكَأْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ البدء والإعادة. فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٣٦ ﴿ يعذب من يشاء ﴾ تعذيبه ﴿ ويرحم مــن يشاء ﴾ رحمته ﴿ وإليه تقلبون ﴾ تردون. ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ كُلِّ مَن يَشَآءُ ۲۲ ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ ربكم عن إدراككم ﴿ فِي الأرض ولا في السهاء ﴾ لو كنتم فيها ، أي: وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ١٠٥ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ لا تفوتونه [أينما تكونون] ﴿وما لكم من دون فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ الله ﴾ أي: غيره ﴿ من ولي ﴾ بمنعكم منه ﴿ ولا نصير ﴾ ينصركم من عذابه. وَلَا نَصِيرٍ رَبِّي وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ ٤ ۲۳ ﴿ والذين كفروا بآيات الله ولقائــه ﴾ أي: القرآن والبعث ﴿أُولئك يئسوا مــن رحمتي﴾ أي: أَوْلَابِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَابِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّ جنتي [ بسبب كفرهـم] ﴿ وأُولئـك لهم عــذاب ۚ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّ قُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٢٤ قال تعالى في قصة إبراهيم عليــه [ الصلاة ] اللهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِلَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ السلام: ﴿ فَمَا كَانَ جُوابِ قَـومــه إلا أن قــالــوا اقتلوه أو حرقوه ﴾ [ثم اتفقوا على تحريقــه] ﴿ فأنجاه الله من النار﴾ التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً [ بقوله: « يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » ] ﴿ إِن فِي ذَلَكَ ﴾ أي: في إنجائه منها ﴿ لآياتٍ ﴾ هي عدم تأثيرها فيه مع عِظَمِها ، وإخادُها ، وإنشاءُ روض مكانها في زمن يسير ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ يصدقون بتوحيد الله وقدرته، لأنهم المنتفعون بها. [ ١ ] قوله ﴿ وقرى ۚ ﴿ هٰذَهُ قَرَاءَةُ شَاذَةً كُمَّا بَيِّنَا ، وهمي كمل قبراءة ما عبدا القبراءات العشر ، فلا تجوز القبراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرهما وإنما تناقلها العلماء لفوائد تتعلق بعلم العربية، وقد درج الجلالان على الإشارة اليها بـ « قرىء «، وأضفنا بعدها: « شذوذاً » لمزيد بيان. [ ارجع إلى المقدمة ].

٢٥ ﴿ وقال﴾ إبراهيم ﴿ إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً ﴾ تعبدونها ، و« ما » مصدرية ﴿ مودةُ بينكم ﴾ [ برفع « مودة » ] خبر « إنَّ »، وعلى قراءة النصب [ أي: نصب « مودة » هي ] مفعول له، و « ما » كافة [ والقراءتان سبعيتان و ] ، المعنى : تواددتم على عبادتها ﴿ فِي الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض﴾ يتبرأ القادة من الأتباع ﴿ ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ يلعن الأتباع القادة ﴿ومأواكم﴾ مصيركم جميعاً ﴿النار وما لكم من ناصرين﴾ مانعين منها. ٢٦ ﴿ فَآمَنَ لَه ﴾ صدق بإبراهيم ﴿ لُوط ﴾ وهو ابن أخيه هـاران ﴿ وقـال ﴾ إبـراهيم ﴿ إني مهـاجـر ﴾ مـن قـومـي ﴿ إِلَّى رَبِّي﴾ أي: إلى حيث أمرني ربي، وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. [وقيل: إن الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو « لوط » عليه وَقَالَ إِنَّمَا ٱلَّحَٰ ذُنُّم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ السلام] ﴿ إنه هو العزيز﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضٍ ٧٧ ﴿ ووهبنا لـه ﴾ بعـد إسماعيـل ﴿ إسحـاق وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن ويعقـوب﴾ بعــد إسحــاق ﴿وجعلنــا في ذريتــه النبوة ﴾ فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريت نَّاصِرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَامَنَ لَهُ وَلُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ ﴿ والكتاب ﴾ بمعنى « الكتب » أي: « التوراة » إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ مُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسَّحَاقَ [المنزلة على موسى]، و«الإنجيل» [المنــزل على عيسى]، و« الزَّبــور » [ المنــــزل على داود]، وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ و ﴿ الفَرْقُــانَ ﴾ [ أي: ﴿ القَـرآنَ ﴾ المنــزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم] ﴿ وَآتَيْنَـاهُ أَجَـرُهُ فِي أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ الدنيـا﴾ وهـو: الثنـاء الحسـن في كـــل أهـــل وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَيْحِشَةَ مَاسَبَقَكُم الأديان[11] ﴿ وإنـه في الآخـرة لمن الصــالحين﴾ | الذين لهم الدرجات العلى. بِهَا مِنْ أُحَدِينَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَيِّ لَكُوْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ٢٨ ﴿و﴾ اذكر ﴿لوطاً إذ قال لقومه أثنكم﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألـف وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرَ فَكَ كَانَ بينهما على الوجهين [ وتركـه ] في الموضعين [ أي : جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثَٰتِنَ بِعَـٰذَابِ ٱللَّهِ إِن هذا والذي بعده] ﴿ لتأتون الفاحشة ﴾ أي: أدبار الرجال ﴿ مَا سَبْقَكُم بَهَا مَنْ أَحَدُ مَـنَ العَـالمَينَ ﴾ كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ الإنس والجن. ٢٩ ﴿ أَنْنَكُمُ لِتَأْتُونَ الرَّجَالُ وتقطعُونَ السَّبِيــلُ﴾ كى طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم، [أو قطع السبيل للسلب والعدوان]، فترك الناس الممر بكم ﴿وتأتون في ناديكم﴾ متحدَّثكم ﴿المنكر﴾[٢٦] فعل الفاحشة بعضكم ببعض ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمُهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائتنا بعذابِ الله إن كنت من الصادقين﴾ في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه. ٣٠ ﴿ قال ربي انصرني ﴾ بتحقيق قولي في إنزال العذاب ﴿ على القوم ﴾ . [ ١ ] قوله: ۥ في كل أهل الأديان، [ ارجع الى تعليقنا حول ۥ الأديان، ص ٢٤٥ ] لدفع ما التبس على البعض، حيث ظن ما وضعه البشر ديناً سهاوياً. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿وتأتون في ناديكم المنكر﴾ أي: يفعلون ما لا يجوز من الأقوال والأفعال في مجالسهم ولا يُنكر بعضهم على بعض.

﴿ المفسدين ﴾ العاصين بإتيان الرجال [وغيره من المنكرات]، فاستجاب الله دعاءه. ٣٦ ﴿ وَلَمَا جَاءَتَ رَسَلُنَا إِبْرَاهِيمِ بِالْبِشْرَى ﴾ بإسحاق ويعقوب بعده ﴿ قالُوا إِنَا مَهْلَكُو أَهْلَ هَذَهُ القَرْيَةَ ﴾ أي: قرية لوط ﴿ إِن أَهِلُهَا كَانُوا ظَالَمِينَ ﴾ كافرين. ٣٣ ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ إن فيها لوطاً قالوا ﴾ أي: الرسل ﴿ نحن أعلم بمن فيها لننجينه ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين♦ الباقين في العذاب. ٣٣ ﴿ وَلَمَا أَنْ جَاءَتَ رَسَلْنَا لَـوَطَّأَ سِيءَ بَهُم ﴾ الغَنْ الغَنْ الغَنْ العَنْ الغَنْ العَنْ العَن حزن بسببهم ﴿ وضاق بهم ذرعاً ﴾ صدراً [ واغتَمَّ بـأمـرهــم]، لأنهم حسـان الوجــوه في صـــورة المُفْسِدِينَ رَبِّي وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِمِ بِالْبُشْرَى أضياف، فخاف عليهم قومه، فأعلموه أنهم رسل قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْ لِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ربه ﴿ وقالـوا لا تخف ولا تحزن إنــا منجــوك ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ وأهلك إلا امرأتك كانت ظَلْدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ مِمَن فِيهَا من الغابرين ﴾ ونَصْبُ: « أهلك » عطف على محل الكاف [في «منجوك»]. لَنْنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَلْبِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدِينَ ﴿ إِنَّ ٣٤ ﴿ إِنَا مَنْزَلُونَ ﴾ بالتخفيف والتشديـــد ﴿ عَلَى وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِـمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا أهل هذه القرية رجزاً ﴾ عذاباً ﴿ من السماء بما ﴾ بالفعل الذي ﴿ كانوا يفسقون﴾ به، أي: بسبب وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمَرَأَ تَكَ فسقهم. [ فجعل عالي قراهم سافلها وأمطر عليهم كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ا حجارة من سجيل]. ٣٥ ﴿ولقد تركنا منها آيـة بينــة﴾ ظـاهــرة، رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُفُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَد تَرَكَّا هي: آثار خرابها ﴿ لقوم يعقلـون ﴾ يتـــدبــرون مِنْهَا ءَايَةٌ بَيِّنَةً لِّقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّىٰ مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ [ فيتعظون ] . ٣٦ ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إلى مدين [١١ أخاهم شعيباً شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ آعَبُدُواْ آللَّهَ وَآرَجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليــوم الآخــر﴾ وَلَا تَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ أي: اخشوه، هو يــوم القيــامــة ﴿ ولا تعـُــوا في الأرض مفسدين﴾ حال مؤكدة لعــاملهــا، مــن ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَـٰثِمِينَ ۞ وَعَادًا وَثَمُودَاْ « عَشِيَ » بكسر المثلثة [أي:] أفسد. ٣٧ ﴿ فكذبوه فـأخـذتهم الرجفـة ﴾ الزلـزلـة الشديدة ﴿ فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ باركين على الركب ميتين. ٣٨ ﴿ و ﴾ أهلكنا ﴿ عاداً وثموداً ﴾ بصرف «ثمود »، وتركه، بمعنى الحي [<sup>11</sup> والقبيلة. [1] قوله تعالى ، مدين، في بلدة شعيب عليه السلام [ارجع إلى تعليقنا ص ٢٩٦]. للقبيلة، أي: للعلمية والتأنيث.

﴿ وقد تبین لکم﴾ إهلاکهم ﴿ من مساکنهم﴾ بالحِجْر والیمن [۱] ﴿ وزین لهم الشیطان أع الهم﴾ من الکفر والمعاصي ﴿ فصدهم عن السبیل﴾ سبیل الحق ﴿ وکانوا مستبصرین ﴾ ذوي بصائر [یعرفون الحق من الباطل، ولکنهم لم یؤمنوا عناداً وتکبراً].

۲۹ ﴿ وَ ﴾ أهلکنا ﴿ قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم ﴾ من قبل ﴿ موسى بالبینات ﴾ الحجج الظاهرات ﴿ وَاستکبروا في الأرض و ما کانوا سابقین ﴾ فائتین عذابنا.

۱۰ ﴿ فکلاً ﴾ من المذکورین ﴿ أخذنا بـذنبـه فیما ﴾ من أرسلنا علیه حاصباً ﴾ ریحاً عاصفة فیما ﴾

وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِم وَزَيَّنَ لَكُم أَلشَّيْطُن

أَعْمَىٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ

فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِيقِينَ ﴿ فَي فَكُلَّا

أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَيْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ

أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ

أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ آللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ رَبِّي مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَـآءَ

كَمْثَلِ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱلْمُخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّا أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ

ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ

مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلِلْكَ

ٱلْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ال

• 2 ﴿ فكلا ﴾ من المذكورين ﴿ اخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ﴾ ريحاً عاصفة فيها حصباء كقوم لوط ﴿ ومنهم من أخذته الصيحة ﴾ كثمود [قوم هود عليه السلام] ﴿ ومنهم من خسفنا به الأرض ﴾ كقارون [ ] ﴿ ومنهم من أغرقنا ﴾ كقوم نوح [ بالطوفان] ، وفرعون أوقومه [ في البحر] ﴿ وما كان الله ليظلمهم ﴾ فيعذبهم بغير ذنب ﴿ ولكن كانوا أنفسهم فيعذبهم بغير ذنب ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ بارتكاب الذنب [ وهو كفرهم وضلالهم].

أصناماً يرجون نفعها ﴿كمثل العنكبوت الخذت (٢) بيتاً ﴾ لنفسها تأوي إليه ﴿وإن ﴿ أُوهن ﴾ أضعف ﴿ البيوت لبيت العنكبوت ﴾ لا يدفع عنها حراً ولا برداً ، كذلك الأصنام لا تنفع عابديها ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ ذلك ما ﴿

٤٢ ﴿إن الله يعلم ما ﴾ بمعنى: الذي ﴿ يدعون ﴾ يعبدون، بالياء والتاء ﴿ من دونه ﴾ غيره ﴿ من شيء وهـو العـزيــز ﴾ في ملكـــه ﴿ الحكيم ﴾ في

صنعــه. **٣2 ﴿**وتلـــك الأمثـــال﴾ [التي ضربها الله

تعــــالى] في القرآن [كبيـت العنكبـوت وغيره] ﴿ وَكُلُّونَ عَلَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ﴿ نَصْرَبُهَا ﴾ نجعلها [ونبينها] ﴿ للنَّاسُ ومَا يَعْقَلُهَا ﴾ يفهمها ﴿ إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ المتدبرون.

[ ۱ ] قوله: «بالحِجْر واليمن». « الحِجْر» هي: ديار ثمود قوم صالح عليه السلام ارجع إلى تعليقنا ص ۲۹۳. وقوله «واليمن» قصد به «الأحقاف» حيث كانت مساكن «عاد» قوم «هود عليه السلام» ارجع إلى تعليقنا ص ۲۹۱.

٢] قوله: ﴿كَقَارُونَ ﴾ ارْجِع إلى قصته ص ٥١٧.

[٣] قوله تعالى ﴿اتخذت﴾ قال في « حياة الحيوان الكبري»: « العنكبوت» دويبية تنسج في الهواء، وجمعها « عناكب، والذكر « عنكب،، وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأنثى هي التي تقوم بنسج البيت دون الذكر، وبيتها هذا يضرب مثلاً على الضعف وعدم القوة أو المتانة. ومثلها النحلة، فإن إناث النحل هي العاملة دون الذكر.

٤٤ ﴿ خلق الله الساوات والأرض بالحق﴾ أي: محقاً ﴿ إن في ذلك لآية ﴾ دلالة على قدرته تعالى ﴿ للمؤمنين ﴾ خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. 20 ﴿ اتل ما أوحي إليك من الكتاب﴾ القرآن ﴿ وأقم الصلاة إن الصلاة ﴾ [ إذا أداها المسلم بطهارة كاملة وخشوع ] ﴿ تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ شرعاً [ ١ ] أي : من شأنها ذلك ما دام المرء فيها، [ بل وخارجها أيضاً فلا يخرج من صلاة حتى تظله أخرى ] ﴿ولذكر الله أكبر ﴾[٢] من غيره من الطاعات ﴿ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ فيجازيكم به. 3٦ ﴿ وَلا تَجَادُلُوا أَهْلُ الْكَتَابُ إِلَّا بَالتِي ﴾ أي: بالمجادلة التي ﴿ هي أحسـن ﴾ كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه ﴿ إلا المنافقة الم الذين ظلموا منهم ﴾ بأن حاربوا وأَبَوا أن يُقرُّوا بالجزية، فجادلوهم بالسيف [أي: قاتلوهم] حتى ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَكِّيْ ۚ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَا يَةً يُسلموا أو يُعطوا الجزيـة ﴿وقــولــوا﴾ لمن قبــل لِللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم ﴿ آمنا بالذي أنــزل إلينــا وأنــزل إليكــم﴾ ولا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرِ وَلَذِكُ تصدقوهم ولا تكذبوهـم[٦] في ذلـك ﴿وإلَّمْنَا وإلمَّكم واحـد ونحن لـه مسلمـون﴾ مطيعـون. ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ فِي \* وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٤٧ ﴿ وَكَذَلْكُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُ الْكَتَابِ ﴾ القرآن كما ٱلْكِتَنْبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ أنزلنا إليهم التوراة وغيرها ﴿ فالذيــن آتينــاهــم الكتــاب﴾ التــوراة كعبــدالله بـــن سلام وغيره وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا ﴿ يؤمنون به ﴾ بالقرآن ﴿ ومن هؤلاء ﴾ أي: أهل مكة ﴿من يؤمن به وما يجحد بـآيــاتنــا﴾ بعــد ا وَ إِلَنْهُكُرْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَ ۖ ظهورها ﴿ إلا الكافرون﴾ أي: اليهود، وظهر لهم إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ أن القرآن حق والجائي به محق وجحدوا ذلك. ٤٨ ﴿ وَمَا كُنْتُ تَتْلُو مِنْ قَبْلُـهِ ﴾ أي: القرآن بِهِۦ وَمِنْ هَـٰتَؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمَا يَجۡحَدُ بِعَايَلتِنَاۤ إِلَّا ﴿من كتاب ولا تخطـه بيمينــك إذاً ﴾ أي: لــو كنت قارئاً كاتباً ﴿ لارتاب ﴾ شك ﴿ المبطلون ﴾ ٱلْكَفِرُونَ رَبِّي وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَابِ وَلَا اليهود فيك وقالوا: [ صفة النبي ] الذي في التوراة تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّا رَبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ إِنَّى بَلْ هُوَ الْكُتُ أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ٤٩ ﴿ بــل هــو﴾ أي: القرآن الذي جئت به ﴿ آيات بينات في َ بَيِّنَكْتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِـلَّمْ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلْتِنَا صدور الذين أوتوا العام﴾ أي: المؤمنون يحفظونه ﴿وَمَا يُجِحَدُ بَآيَاتُنَا﴾. [1] قوله: « شرعاً » راجع إلى « الفحشاء والمنكر » أي: في اعتبار الشرع. [ارجع إلى تعليقنا حول « معنى المعروف والمنكر » ص ٨٠]. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ وَلِذَكِّرَ اللَّهُ أَكْبُر ﴾ فيها وجهان. أولها: ولذكر الله بالصلاة أكبر من ذكره في غيرها. أي: إن الصلاة أعظم الطاعات وأفضلها ، وهذا صحيح قطعاً. والثاني: « ولذكر الله لكم بالثنـاء عليكـم أكبر مـن ذكـركم لـه في عبـادتكـم ». قاله ابـن عبـاس وابـن مسعـود وغيرهما واختاره الطبري، وهو من قبيل قوله تعالى: ﴿ فاذكروني أذكركم ﴾، فاذا ذكر المسلمُ ربَّه ذَكَرَهُ الله، وذكـرُ الله إيــانــا أكبر. وليس معنــى الآيــة بجال أن الذكر المعهود عند أصحاب الطُّرُق أفضلُ من الصلاة كما ظن بعض الزنادقة ، حتى ذهب بهم الضلال إلى ترك الصلاة والاقتصار على أوراد يومية. والعياذ بالله تعالى. [٣] قوله «ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم». فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتــاب يقــرؤون التــوارة بــالعبرانيــة =

﴿ إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ اليهود ، وجحدوها بعد ظهورها لهم. • ٥ ﴿ وقالوا ﴾ أي: كفار مكة ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ أنزل عليه ﴾ أي: محمد ﴿ آيات من ربه ﴾ وفي قراءة « آية » كناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ إنما الآيات عند الله ﴾ ينزلها كيف يشاء ﴿ وإنما أنا نذير مبين ﴾ مظهر إنذاري بالنار أهْلَ المعصية. ٥١ ﴿ أُو لَمْ يَكْفُهُم ﴾ فيما طلبوا ﴿ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الكتاب ﴾ القرآن ﴿ يَتَلَى عَلَيْهم ﴾ فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات ﴿إن في ذلك ﴾ الكتاب ﴿ لرحمة وذكرى ﴾ عظة ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ . ۵۲ ﴿ قُلْ كَفِّي بِاللَّهُ بِينِي وَبِينَكُمْ شَهِيداً ﴾ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَايَلْتُ مِّن رَّبِّهِ ع بصدقى ﴿ يعلم ما في السهاوات والأرض ﴾ ومنه عُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَ ٱللَّهِ وَ إِنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَوَكُمْ حالي وحالكم ﴿ والذين آمنوا بالباطل ﴾ وهو ما يُعبِد من دون الله ﴿ وكفروا بِالله ﴾ منكــم يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴿ أُولئنك هـم الخاسرون ﴾ في صفقتهم حيث ) اشتروا الكفر بالإيمان. لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ يَكُولُ كَنَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي ٥٣ [ ولما أنذرهم الرسول ﷺ بالعذاب قالوا وَبَيْنَكُرْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ إمعاناً في الإنكار: عجل لنا هذا العذاب، فنزل:] ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولـولا أجـل عَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ الْخَنْسِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَوْلَيْكِ مُ مسمى﴾ لـه ﴿ لِجاءهــم العــذابِ﴾ عــاجلاً ﴿وليأتينهـم بغتـة﴾ [أي: فجـأة] ﴿وهـم لا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجُلٌ مُسَمَّى جَمَاءَهُمُ يشعرون﴾ بوقت إتيانه. ٱلْعَذَابُ وَلَيْأَتِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ 02 ﴿ يستعجلونك بالعذاب ﴾ في الدنيا ﴿ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ [أي: لماذا الاستعجال بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ﴿ يُومَ وقد أعد الله لهم جهنم التي ستحيط بهم لا محالة؟ ] . 00 ﴿ يُومُ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابِ مِنْ فُوقَهُمْ وَمَـنَ تَحَتَّ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ أرجلهم ونقول﴾ فيـه ـ بـالنــون ـ أي: نــأمــر ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَنْ عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ بالقول، وبالياء، أي: يقـول [المَلَـكُ] الموكّــل بالعذاب ﴿ ذوقوا ما كنتم تعملون﴾ أي: جزاءه ا أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَهُ ٱلْمَوْتِ فلا تفوتوننا [١]. 07 ﴿ يَا عَبَادِي الذِّينِ آمنُـوا إِنْ أَرْضَى واسعَـة فإياي فاعبدون﴾ في أيِّ أرض تيسرت فيها العبادة، بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. نزل [ قوله تعالى: « يا عبادي . . . » ] في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضَيْقٍ من إظهار الإسلام بها [ فحثهم على الهجرة ، ثم ذكّرهم بأن الموت لا بد واقع ليبادروا إلى الطاعة والهجرة فقال تعالى:]. ◊٥ ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائِقَةَ المُوتَ ﴾.

﴿ثُمْ إلينا ترجعون﴾ بالتاء والياء، بعد البعث. ٥٨ ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم﴾ننزلنّهم، وفي قراءة بالمثلثة بعد النون [ « لَنُثْوِينَهُمْ » بسكون الثاء و بالياء ] من « الثُّواء » [ أي: ] الإقامة ، وتعديته إلى: « غرفًا » بحذف « في » ـ [ فيكون « غرفاً » منصوباً بنزع الخافض وأصله: « لنثوينهم أو لنبوئنهم في غرف من الجنة »] ـ ﴿ من الجنة غرفاً ١٦ تجري من تحتها الأنهار خالدين﴾ مقدّرين الخلود ﴿ فيها نعم أجر العاملين﴾ هذا الأجر. ٥٩٪ هم ﴿ الذين صبروا ﴾ على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. ٠٠ ﴿ وَكَأَيْنَ ﴾ كم ﴿ من دابة لا تحمل رزقها ﴾ المحالات المجتبية الم لضعفها ﴿ الله يرزقها وإياكم ﴾ أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقـة ﴿وهـو السميـع﴾ مُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لأقوالكم ﴿ العليم ﴾ بضمائركم . لَنُبَوِّئَةُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ عُرَّفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ ٦١ ﴿ ولئن ﴾ لام قسم ﴿ سألتهم ﴾ أي: الكفار ﴿ مَن خَلَـق السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَخَّـرَ الشَّمْسُ فِيهَا نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ والقمر ليقـولــن الله فـأنــى يــؤفكــون﴾ [أي: كيف] يصرفون عن تـوحيـده بعـد إقـرارهـم يَتُوَّكُونَ ﴿ وَكَأْيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا بذلك. ؟ ٦٢ ﴿ الله يبسط الرزق﴾ يــوسعــه ﴿ لمن يشـــاء وَ إِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُمُ مَّنْ خَلَقَ من عباده﴾ امتحاناً ﴿ويقدر﴾ يضيـق ﴿كُ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَغَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ بعد البسط لمن يشاء ابتلاءً ﴿ إن الله بكل شيء عليم﴾ ومنـــه مَحِــــلَّ [ أي: وقــــت] فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع البسط والتضييق. وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ ٦٣ ﴿ولئن﴾ لام قسم ﴿سألتهم من نزل مــن السهاء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن مَّن تَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنُ بَعْدِ مَوْتِهَا الله ﴾ فكيف يشركون به؟ ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ الحمد لله ﴾ على ثبوت الحجة عليكم ﴿ بـل أكثرهــم لا لَيْقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ رَبَّتَ يعقلون﴾ تناقضهم في ذلك. وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهَوْ وَلَعِبٌ وَ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ٦٤ ﴿ وَمَا هَذَهُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلَّا لَهُو وَلَعْبُ ﴾ [1] وأما القُرَبُ [والطاعــات] فمــن أمــور الآخــرة لَمِيَ ٱلْخَيَوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَيْ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ لظهـور ثمرتها فيهــا ﴿وإن الدار الآخــرة لهي الحيوان﴾ بمعنى: الحياة ﴿ لُو كَانُـوا يُعلِّمُونَ﴾ ذلك ما آثروا الدنيا عليها. ٦٥ ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الْفَلْكُ ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى ﴿غرفاً ﴾ جمع «غرفة ؛ وهي العُلَّية المشرفة. روى مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « إن أهل الجنة لَيَتَرَاءَوْنَ أَهلَ الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟. قال: « بلي والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ إِلَّا لِهُو وَلَعِبِ ﴾ أخرج النسائي بإسناد صحيح والطبراني بإسناد جيد عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله مَالِيَّةِ قال: وكلُّ شيء ليس مِنْ ذِكِرِ الله فهو لهو أو سهو إلا أربعَ خصال: مشيَّ الرجل بين الغَرَضين ـ أي: الرامي وهدفه من أجل الرمـي ـ، =

﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ أي: الدعاء أي لا يدعون معه غيره، لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو ﴿ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون﴾ به [أي: ينسون الله الذي نجاهم ويعودون كما كانوا قبل الشدة ولا يشكرون الله تعالى، وهذا معنى

77 ﴿ ليكفروا بما آتيناهم﴾ من النعمة ﴿ وليتمتعوا ﴾ باجتماعهم على عبادة الأصنام، وفي قراءة بسكون اللام، أمر تهديد ﴿ فسوف يعلمون ﴾ عاقبة ذلك.

> ٧٦ ﴿ أُولُم يروا﴾ يعلموا ﴿ أَنَا جَعَلْنَا ﴾ بلدهـم مكة ﴿ حرماً آمناً ويتخطف الناس من حــولهم﴾ قتلاً وسبياً دونهم ﴿ أَفْبَالْبَاطُلُ ﴾ الصنم ﴿ يؤمنـون

وبنعمة الله يكفرون ﴾ بإشراكهم؟ ٦٨ ﴿ومـن﴾ أي: لا أحــد ﴿أظلم ممن افترى

على الله كــذبـــأ ﴾ بــأن أشرك بــه ﴿أو كــذب بالحق﴾ النبي أو الكتاب ﴿ لما جاءه أليس في جهنم مثوى﴾ مأوى ﴿للكافرين﴾ أي: فيهـا ذلـك،

٦٩ ﴿ والذين جاهدوا فينا ﴾ في حقنا [ وطلب مرضاتنا ] ﴿ لنهدينهم سبلنا ﴾ أي: طُـرُقَ السير إلينــا ﴿ وإن الله لمع المحسنين﴾ المؤمنين بــالنصر

﴿ سُولَةِ السُّرِيمِ ﴾

(مكية، وهي: ستون أو تسع وخمسون آية)

بسباندار حماارحيم

ا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بَمْرَادُهُ بِذَلْكُ [1].

٧ ﴿غلبت الروم﴾ وهم أهل الكتاب، غلبتها

« فارس » وليسوا أهل كتاب، بل [كانوا] يعبدون الأوثان [ أي: مجوساً يعبـدون النـــار]،

ففرح كفار مكة بذلك وقــالــوا للمسلمين: نحن

نغلبكم كما غلبتْ فارس الرُّومَ.

٣ ﴿ فِي أَدْنَى الْأَرْضُ﴾ أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة، التقى فيها الجيشان، والبادي بالغزو [ هم] الفرس ﴿ وهم ﴾ أي: الروم.

دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَدِنَنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أُولَدُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرِّمًا عَامِنًا وَيُخْطَّفُ ٱلنَّاسُ

مِنْ حَوْلِمِمْ أَفَيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْكَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا

جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَ نَفِرِينَ ﴿ مِنْ وَٱلَّذِينَ

جَهْدُواْ فِينَالَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

(٣٠) سِيُوْرَةُ (لِرِوْمِ وَكَتَيَّمُ وَآسِيَا لَهَا سِنْكَ بَوْكَ

بِسُ وَلِللَّهِ ٱلرَّحْرُ ٱلرَّحِيمِ

الَّمَ ﴿ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فِي فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ

﴿ من بعد غلبهم﴾ أضيف المصدر إلى المفعول أي: غلبة فارس إياهم ﴿ سيغلبون﴾ فارس. 2 ﴿ في بضع سنين﴾ هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر، فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الرومُ فارسَ [ جاء هذا في حديث صحَّحه الترمذي] ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ أي: من قبل غلب الروم ومن بعده، المعنى: أن غلبة فارس أولاً وغلبة الروم ثانياً بأمر الله أي: إرادته ﴿ويومئذ﴾ أي: يوم تَغْلِبُ الرومُ ﴿يفرح المؤمنون﴾ [ أي: أصحاب محمد صَّاللَّهِ ]. ٥ ﴿ بنصر الله ﴾ إياهم [ بسبب نصر الروم ] على فارس، وقد فرحوا بذلك، وعلموا به يوم وقوعه يوم بـــدر، بنزول جبريل بذلك فيه، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، [ لأن المسلمين كانــوا يحبــون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فَي فِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان. رواه الترمذي وأحمد والنَّســائــي مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَيِدِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَنْصَرِ وغيرهم عن ابن عباس] ﴿ينصر من يشاء وهو اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَعُدَ ٱللَّهِ العزيز﴾ الغالب ﴿ الرحيم﴾ بالمؤمنين. ٦ ﴿ وعد الله ﴾ مصدر، بدلّ من [١] اللفظ بفعله، والأصل: لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ وَعَدَّهُمُ اللَّهُ بِالنَّصِرُ ﴿ لا يَخْلُفُ اللَّهِ وَعَدُهُ ۗ بِهُ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمَّ ﴿وَلَكُنَ أَكْثَرُ النَّاسُ﴾ أي: كفَّارُ مُكَّةً ﴿لاَّ يعلمون﴾ وعده تعالى بنصرهـم. ٧ ﴿يعلمـون غَنفِلُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ظاهراً من الحياة الدنيا﴾ معايشهـا مـن التجـارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك ﴿ وهــم عــن ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى الآخرة هم غافلون﴾ إعادة «هم» تأكيد. وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ١٠٠٥ أُولَمْ ٨ ﴿أُو لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسُهُم﴾ ليرجعـوا عــن غفلتهم ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن إلا بالحق وأجل مسمى﴾ [ فيوجد كل مخلوق في أجله المسمى لوجوده، أو: جعل لفناء المخلوقات قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمْرُوهَا أجلاً ] تفني عند انتهائه، وبعده [ أي: بعد الفناء أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ بالنفخة الأولى يكون] البعثُ [ بالنفخة الثانية] ﴿ وَإِنْ كُثْيِراً مِنْ النَّاسِ ﴾ كفار مكة [ وأمثالهم] لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مُ مَا كَانَ عَقِبَةً ﴿ بِلَقَاءَ رَبُّهُمُ لَكَافُرُونَ ﴾ أي: لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ٩ ﴿ أَو لَمْ يَسْبَرُوا فِي الأَرْضُ فَيُنْظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ من الأمم، وهي: إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ﴿ كانوا أشد منهم قوة ﴾ كعاد وثمود ﴿ وأثاروا الأرض﴾ حرثوها وقلبوها للزرع والغرس ﴿ وعمروها أكثر نما عمروها ﴾ أي: كفار مكة ﴿ وجاءتهم رسلهم بالبينات﴾ بالحجج الظاهرات ﴿ فها كان الله ليظلمهم ﴾ بإهلاكهم بغير جرم ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ بتكذيبهم رسلهم. 1٠ ﴿مْ كَانَ عَاقَبَةً ﴾. [1] قوله: « بدل من اللفظ بفعله »، وفي المخطوطة الثانية: « بدلاً » وهما سواء، أي: جاء « وَعْد » بلفظ المصدر بدل لفظ فعله، لأن فعل « وعد » ومصدره لا يختلفان إلا باللفظ. فليس المراد هنا البدل الاصطلاحي، بل: جاء لفظ المصدر بدل لفظ فعله.

﴿ الذين أساؤوا السُّوأَى ﴾ تأنيث « الأسوأ » [ أي:] « الأقبح » [وهو] خبر « كان » على [قراءة] رفع « عاقبةُ » ، واسم « كان » على [ قراءة] نصب « عاقبة » والمراد بها : جهنم. وإساءَتُهم [ هي : ] ﴿ أَن ﴾ أي : بأن ﴿ كذبوا بآيات الله ﴾ القرآن ﴿ وَكَانُوا بَهَا يَسْتَهَزَّنُونَ ﴾ [ فلا يؤمنون]. ١١ ﴿ الله يبدأ الخلق﴾ أي: ينشيء خلق الناس ﴿ ثم يعيده ﴾ أي: يعيد خلقهم بعــد مــوتهم ﴿ ثم إليه يُرجعون ﴾ بالياء ١٢ ﴿ ويوم تقوم الساعـة يبلس المجـرمـون﴾ [أي:] يسكت المشركون لانقطاع حجتهم. ١٣ ﴿ولم يكـن﴾ أي: لا يكــون ﴿لهم مــن ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ ٱلسُّواَٰى أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ شركائهم﴾ ممن أشركوهم بالله، وهم: الأصنام ليشفعوا لهم ﴿شفعاء وكانـوا﴾ أي: يكـونـون بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ اللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ مُمَّ إِلَيْهِ ﴿ بشركائهم كافرين ﴾ أي: متبرئين منهم. تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ لَهُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ 12 ﴿ويوم تقوم الساعـة يــومئــذ﴾ تــأكيــد ﴿ يَتَفُرَقُونَ ﴾ أي: المؤمنون والكافرون. وَلَدْ يَكُن لَمُّ مُ مِّن شُرَكَا يِهِمْ شُفَعَنَوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ 10 ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمَلُوا الصَّالَحَاتُ فَهُـم فى روضـــة﴾ جنــة ﴿يحـــبرون﴾ يســرون. كَلْفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِلِهِ يَتَفَرَّقُونَ ﴿ إِنَّ [ و « الحَبْرَةُ » عنــد العــرب: السرور والفــرح، فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُــمْ فِي رَوْضَةٍ فالمؤمنون يسرون بإكرام الله لهم وإنعامه عليهم يُحْبَرُونَ ١٥٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ 17 ﴿ وأما الذين كفروا وكذبـوا بـآيــاتنــا ﴾ القرآن ﴿ ولقاء الآخرة ﴾ البعث وغيره [ أي: وما ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَنَبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١٠٠ فَسُبْحَانَ بعده من حشر وحساب وجزاء] ﴿ فَأُولَٰ كَ فِي اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَـمَدُ العذاب محضرون﴾ [لا مفر لهم منه ولا مناص]. ١٧ ﴿ فَسَبَحَانَ اللَّهُ ﴾ أي: سبحوا الله بمعنسي: فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ ٢ صَلُّوا، [قمال ابسن عبساس رضي الله عنهما: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الصلوات الخمس في القرآن ـ يعني في هذه الآية ــ ] ﴿ حَيْنَ تُمْسُونَ ﴾ أي: تدخلون في المساء ، وفيه ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ١٠ وَمِنْ عَايَلتِهِ ٢ صلاتان: المغرب والعشاء ﴿وحين تصبحـون﴾ تدخلون في الصباح وفيه: صلاة الصبح. ١٨ ﴿ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ اعتراض، ومعناه: يحمده أهلهما ﴿ وعشياً ﴾ عطف على « حين » وفيه: صلاة العصر ﴿ وحين تظهرون﴾ تدخلون في الظهيرة، وفيه: صلاة الظهر. ١٩ ﴿ يخرج الحي من الميت ﴾ [١] كالإنسان من النطفة، والطائر من البيضة ﴿ ويخرج الميت﴾ النطفـة والبيضـة ﴿ مـن الحي ويحيي الأرض﴾ بـالنبــات ﴿ بعــد مــوتها ﴾ أي: يبسها ﴿ وكذلك ﴾ الإخراج ﴿ تخرجون ﴾ من القبور، بالبناء للفاعل والمفعول. ٢٠ ﴿ ومن آيــاتــه ﴾ تعــالي الدالة [١] قوله تعالى: ﴿يَخْرِجُ الحِي مَنَ اللَّبِينَ﴾ الآية، [ارجع إلى تعليقنا حيث شرحنا معنى والإخراج، في هذه الآيات ص٦٧].



﴿ والأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ كل له قانتون ﴾ مطيعون. ٧٧ ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ﴾ للناس ﴿ ثم يعيده ﴾ بعد هلاكهم ﴿ وهو أهون عليه ﴾ من البدء ، بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه ، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة ﴿ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ﴾ أي: الصفة العليا، وهي: أنه لا إله إلا الله ﴿ وهو العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في خلقه. 7٨ [ أخرج الطبراني عن ابن عبـاس رضي الله عنهما قـال: كـان أهـل الشرك يقـولـون في التلبية « لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك فنزل: ] ﴿ ضرب ﴾ جعل ﴿ لكـم ﴾ أيها المشركون ﴿ مثلاً ﴾ كائناً ﴿ من أنفسكم ﴾ وهو: ﴿ هل لكم من ما ملكت أيمانكم اي: من مماليككم ﴿ من شركاء ﴾ لكم ﴿ في ما رزقناكم ﴾ من الأموال وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُۥ قَانِتُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبَدَّؤُا ٱلْخَـالْقَ لِإِ وغيرها ﴿ فَأَنَّمُ ﴾ وهـم ﴿ فيـه سـواء تخافـونهم مُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَتِ كخيفتكم أنفسكم ♦ أي: أمثالكم من الأحرار؟ والاستفهام بمعنى النفي، المعنى: ليس مماليككم وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٠٠ ضَرَبَ لَكُم مَّنَالًا مِنْ شركاء لكم \_ إلى آخره \_ عندكم. فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟! ﴿ كذلك نفصل أَنفُسِكُو ۚ هَل لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَكُنكُمْ مِّن شُرَكَاءَ الآيات ﴾ نبينها مشل ذلك التفصيل ﴿ لقوم فِي مَارَزَقَنْكُرْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ يَحْيَفَتِكُرْ أَنفُسُكُرْ يعقلون ﴾ يتدبرون. ٢٩ ﴿ بِـل اتبع الذيـن ظلموا ﴾ بالإشراك ﴿أهـواءهـم بغير علم فمـن كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ يهدي من أضل الله﴾ أي: لا هادي له ﴿ وما لهم من ناصرين ♦ مانعين من عذاب الله. ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوآ ءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ٣٠ ﴿ فأقم﴾ يا محمد ﴿ وجهك للدين حنيفًا ﴾ وَمَا لَهُ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا مائلاً إليه أي: أخلص دينك لله أنت ومن تبعك ﴿ فَطَـرةَ اللَّهُ ﴾ [١] خلقت ه ﴿ التي فطـر النـــاس فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ عليها﴾ وهـي دينـه [الإسلام] أي: الزمـوهــا ﴿ لا تبديـل لخلـق الله ﴾ لـدينـه، [ وهـذا نهى ذَالِكَ ٱلدِينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ رَبِّي بلفظ الخبر ] أي: لا تبدلوه بأن تشركوا ﴿ ذلك \* مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَآتَقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الدين القيم﴾ المستقيم [الذي لا عوج فيه وهو] توحيد الله ﴿ولكـن أكثر النـاس﴾ أي: كفـار ٱلْمُشْرِكِينَ ١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا مكة [وغيرهم] ﴿ لا يعلمون ﴾ تـوحيـد الله. ٣١ ﴿ منيبين ﴾ راجعين ﴿ إليه ﴾ تعالى [ بالتوبة والإخلاص، أو مطيعين] فيما أمر به ونهى عنه. حال من فاعل « أقم » وما أريد به ، أي: أقيموا [ الدين لله متبعين في ذلك أمر الله ونهيه ولا تبدلوه ] ﴿ واتقوه ﴾ خافوه ﴿ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ﴾ . ٣٣ ﴿ من الذين ﴾ بدل بإعادة الجار ﴿ فَرَقُوا دينهم ﴾ باختلافهم فيما يعبدونه ﴿ وَكَانُوا شَيْعًا ﴾ فرقاً في ذلك.

<del></del>

<sup>[</sup> ١ ] قوله تعالى: ﴿ فطرة الله ﴾ الآية، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة فأبواه يُهَوَّدانه أو يُنَصَّرانه أو يُمَجَّسَانه كما تُنْتَحُ ـ أي: تولد ـ البهيمةُ جميعةً جمعاءَ ـ أي: تامة الأعضاء ـ هل تُحسَّون فيها من جَدْعَاءَ » أي: مقطوعة الأذن أو الأنف ثم تلا أبو هريرة: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾.

﴿ كُلُّ حَرْبٍ ﴾ منهم ﴿ بما لديهم ﴾ عندهم ﴿ فرحون ﴾ مسرورون [ معجبون ] ، وفي قراءة « فارقوا » أي: تركوا دينهم الذي أمروا به . [ وهذا تحذير للمسلمين من الاختلاف المخرج عن الملة ، أو : منَّ أيِّ اختلاف مردُّه الهوى ]. ٣٣ ﴿ وإذا مس الناس ﴾ أي: كفار مكة ﴿ ضر ﴾ شدة ﴿ دعوا ربهم منيبين ﴾ راجعين ﴿ إليه ﴾ دون غيره ﴿ ثم إذا أذاقهم منه رحمة ﴾ بالمطر ﴿ إذا فريق منهم بربهم يشركون ﴾ . [ أو : هذه عادة الناس عامة، يدعون الله ليرفع عنهم الضر فإذا كشفه عنهم شكر المؤمنون وعاد إلى شركهم المشركون، وعليه: فالآية عامة]. ٣٤ ﴿ ليكفروا بما آتيناهم ﴾ [ مـن الآيــات والنعـم، واللام في: « ليكفروا » لام أمر] أريد به التهديد ، ٢٠٠ نَوْفُا الْغُوْمُ ﴾ [ وقيل: هي لام « كي » وجملة « ليكفروا » إخبار عن غائب وهي على هذا المعنى مرتبطة بما قبلها ، كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ أي: يشركون بربهم كفراً بما آتيناهم] ﴿ فتمتعوا ﴾ [ في حياتكم الدنيـا ] ﴿ فســوف دَعُواْ رَبُّ م مُنِيبِينَ إِلَيْهِ مُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا تعلمون﴾ عاقبة [كفركم و] تمتعكم، فيه التفات فَرِينٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَاتَدْنَاهُمْ عن الغيبة. ٣٥ ﴿أم﴾ بمعنى همـزة الإنكـار [أي: أ] ﴿أُنزلنا عليهم سلطاناً ﴾ حجة وكتاباً فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَكْنًا ﴿ فَهُـو يَتَكُامُ ﴾ تكام دلالة ﴿ بَمَا كَانُــوا بِــه فَهُوَ يَتَكَّلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَ يُشْرِكُونَ ﴿ وَ إِذَآ أَذَقَنَا يشركون ﴾ أي: يأمرهم بالإشراك؟ لا. ٣٦ ﴿ وإذا أَذْقنا الناس﴾ كفار مكة وغيرهم ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئُهُ مِمَا قَدَّمَتْ ﴿ رحمة ﴾ نعمة ﴿ فرحوا بها ﴾ فرح بطر ﴿ وإن تصبهم سيئة ﴾ شدة ﴿ بما قدمت أيديهم إذا هم أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَرْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ يقنطون﴾ ييأسون من الرحمة، ومن شأن المؤمن ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. ٣٧ ﴿ أُولَم يسروا ﴾ يعلموا ﴿ أَنَ اللَّهُ يَبْسُطُ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ الرزق﴾ يوسعه ﴿ لمن يشاء ﴾ امتحاناً ﴿ ويقدر ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاءً ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم ٱلسَّبِيلِ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ يؤمنون ﴾ بها . ٣٨ ﴿ فآت ذا القربي ﴾ القرابة ٱلْمُفْلِحُونَ ٢ ﴿ حقه ﴾ مـن البِـر والصِّلـة ﴿ والمسكين وابــن السبيل﴾ المسافر [ المنقطع] من الصدقـــة، وأمـــة فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن زَكُوْةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ النبي عَلِيْتُهُ تَبِعُ لَهُ فِي ذَلَكَ [أي: فِي الأَمْرُ بَإَعْطَاءُ هؤلاء حقهم] ﴿ ذلك خير للذين يريدون وجــه الله﴾ أي: ثوابه بما يعملون ﴿ وأولئك هم المفلحون﴾ الفائزون. ٣٩ ﴿ وما آتيتم من رباً ﴾ [١٦] بأن يعطي شيئاً هبةً أو هديةً يطلب أكثر منه، فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ﴿ ليربو في أموال الناس ﴾ المعطَّيْنَ أي: يزيد ﴿ فلا يربو ﴾ يزكو ﴿عند الله ﴾ أي: لا ثواب فيه للمعطين ﴿وما آتيتم من زكاة ﴾ صدقة ﴿تريدون ﴾ بها ﴿وجه الله ﴾. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مَنْ رَبًّا ...﴾ الآية. الربَّا في اللغة: الزيادة، وكل معاوضة فيها زيادة أحد العوضين فهي في اللغة « ربا ». والربا نوعان: حرام وحلال. فالحرام هو الربا المعلوم عند الإطلاق أي: ربا البيع أو الصرف [ ارجع إلى تعليقنا حول الربا ص ٥٩ ]. أما الحلال منه فهي الزيادة الناتجة عن الهدية المعروفة بهدية الثواب أو هبة الثواب. وهي: أن يهدي الإنسان هدية يلتمس من المهدي إليه ما هو أفضل منها، فليس له فيهـا =







﴿ قلوب الذين لا يعلمون﴾ التوحيد [ في كل آن ] كما طبع على قلوب هؤلاء. • ٦٠ ﴿ فاصبر إن وعد الله ﴾ بنصرك عليهم ﴿ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ﴾ بالبعث أي: لا يحملُنَّك على الخفة والطيش بترك الصبر ، أي: لا تتركنه. ﴿ سُورَةِ لُقِتْ مَانِ ﴾

(مكية، إلا: «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» الآيتين... فمدنيتان وهي أربع وثلاثون آية)

بسبانداز حمرازحيم

المنافقة الم ١ ﴿ المِ ﴾ الله أعلم بمراده به. ٢ ﴿ تلك ﴾ أي: هذه الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن ﴿ الحكيم ﴾ إِ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيْ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى ذي الحكمة ، والإضافة بمعنى « من » . ٣ هـو وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ﴿ هدى ورحة ﴾ بالرفع ﴿ للمحسنين ﴾ وفي قـراءة العامة [ أي: ما عدا حزة من السبعة ] بالنصب حالاً (٣) سِمُؤكِرةِ لَفْيِهُمَانَ مِكِيَّهُ وَإَيْنِانِهَا انْ فِعَ وَوَلِا وَنَ من « الآيات » العامل فيها ما في « تلك » من معنى الإشارة. ٤ ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ بيان

« للمحسنين » ﴿ ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هــم يوقنون﴾ « هم » الثاني تأكيد . ٥ ﴿ أُولئـك على بِسْ \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

الَّهَ ١٤ مِنْ اللَّهُ وَا يَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدًى

وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ

ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَوْلَآمِكَ عَلَى هُدَّى

مِن رَّبِّهِ مُ وَأُوْلَدُ إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ

مَن يَشْتَرِى كَمْوَا لَحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ

عليد وَيَخَّذَهَا هُرُواً أُولَا إِنَّ فَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٢

هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ الفائزون. ٦ ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ [١]أي: ما يلهي منه عما يَعْنِي ﴿ ليضل ﴾ بفتح الياء وضمها

﴿عـن سبيـل الله﴾ طـريـق الإسلام ﴿بغير علم ويتخذها ﴾ بالنصب عطفاً على «يضل » وبالرفع

عطفاً على « يشتري » ﴿ هــزؤاً ﴾ [ بضم الزاي وسكونها مهمـوزاً ، وبضم الزاي وإبـدال الهمــزة

واواً ، أي: ] مهــزوءاً بها ﴿أُولئــك لهم عــــذاب مهين﴾ ذو إهانة.

ـ ١ ] قوله تعالى: ﴿ لهو الحديث﴾ قــال ابــن عبــاس وابــن مسعمود رضي الله عنهما وغيرهما همو: الغنماء. وقسال آخرون: هو الغناء والمزامير. وعلى كل حال فلن ندخل في تفصيل حكم الغناء أو آلات اللهو لأن الكلام فيه يطول ولكنتا نكتفي بالإشارة إلى ما نحن فيه من فساد

تساهم في انتشاره الأغنيات وآلات اللهو، أي: المعارف المعروفة. فنقول **أولاً**: إن الغناء، في هذا العصر ألفاظه بذيئة، سخيفة، يخجل العاقل من سماعها فضلاً عن ترديدها أو التغني بها، ثانياً: إن العالم كله اليوم غارق في أمواج بحار الموسيقى والغناء، فأي خير جناه الناس من ذلك؟ ثم أليس استغِراق «المطروب» في «طربه» يشل نشاطه ويقضي على همته واندفاعه إلى العمل، ويغرق قلبه في «الغفلة». ثالثاً: لو أن أجهزة الإعلام سخَرت هذا الوقت المهـدور لتعليم النـاس الخير وحملهـم على فعلـه، ألا يكـون ذلـك أصلـح للنـاس وأنفـع؟. رابعــاً: إن هـذا الذي يسمـى

اليوم بـ « الفِّنَ » من غناء ، ورقص، وتمثيل، وعزف، لم يكن في عصر مـن العصـور أكثر انتشـاراً وضرراً منـه في عصرنــا . فهاذا يقــدّم المغنــون والمغنيات لأمتهم من الخير؟ وماذا تنفع « التمثيليات والمسرحيات» التي تدَّعي الإصلاح وإثمها أكبر من نفعها؟. خامساً: إن مما يؤلم القلوب حقــاً أن يقوم كتير من حكام المسلمين بتشجيع هؤلاء الساقطين والساقطات من الفنانين والفنانــات بكــل وســـائــل التشجيــع وأسبــابــه، فــوضعــوا في تصرفهم أجهـزة الإعلام والأمـوال الطـائلـة، وأغـدقـوا عليهـم الهدايـا والألقـاب، بينها كبـار العلماء والفقهـاء والمفكـريـن والبــاحثين =



أمرناه أن يبرهما ﴿ حَلْتُهُ أَمْهُ ﴾ فوهنت ﴿ وهناً على وهن ﴾ أي: ضعفتْ للحمل، وضعفتْ للطلق، وضعفتْ للولادة ﴿وَفَصَالُه﴾ أي: فَطَامُه ﴿ فِي عَامَينَ﴾ وقلنا له ﴿أَنَ اشْكُر لِي وَلُوالَّذِيكَ إِلَي الْمُصْبِرِ ﴾ أي: المرجع. 10 ﴿ وإن جاهداك [1] على أن تشرك بي ما ليس لك به علم﴾ موافقة للواقع ﴿ فلا تطعمها وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ أي: بالمعروف: البر والصلة ﴿واتبع سبيل﴾ طريق ﴿من أناب﴾ رجع ﴿إلي﴾ بالطاعة ﴿ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون﴾ فأجازيكم عليه، وجملة الوصية وما بعدها اعتراض [بين كلام لقمان]. ١٦ ﴿ يَا بَنِي إِنَّهَا ﴾ أي: الخصلة السيئة ﴿ إِن تَكَ مثقـال حبـة مـن خـردل فتكـن في صخـرة أو في السماوات أو في الأرض﴾ أي: في أخفى ﴾ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ, وَهُنَّا عَلَى وَهِنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي مكان من ذلك ﴿ يأت بها الله ﴾ فيحاسب ولِوَالِدَيْكَ إِلَى ٓ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ عليها ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَطِّيفٌ ﴾ باستخراجها ﴿ خبير ﴾ بمكانها [أي: لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت إِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا ) وتضاءلت]. ١٧ ﴿ يَا بَنِي أَقَمَ الصَّلَاةَ وأَمْرَ بَالْمُعْرُوفُ وَانَّهُ عَنْ مَعْرُوفًا وَأَتَبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ المنكر [٢٦] واصبر على ما أصابك ﴾ [ سن الأذى ] ﴾ فَأُنَدِّئُكُم مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَابُنَىٓ إِنَّهَآ إِن تَكُ بسبب الأمر والنهي ﴿ إن ذلك﴾ المذكور ﴿ من عزم الأمور﴾ أي: معزومــاتها التي يعــزم عليهــا مِنْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَغْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ ا أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۱۸ ﴿ولا تصعُّـر﴾ وفي قـراءة «تصـاعـــر» ﴿ خدك للناس﴾ لا تمل وجهك عنهم تكبراً [1] إِيَّابُنَيَّ أَقِم ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴿ وَلا تَمْشُ فِي الأَرْضُ مُسْرِحُسًا ﴾ أي: خيلاء ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالً﴾ متبختر في مشيه وَآصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١ ﴿ فَحُورٌ ﴾ على الناس. ١٩ ﴿ واقصد في مشيك ﴾ توسط فيــه الدبيــب وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا والإسراع، وعليك [أي: الزم] السكينة والوقارَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ١١٥ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴿واغضض﴾ اخفض ﴿من صوتـك إن أنكـر الأصوات﴾ أقبحها ﴿لصوت﴾ ﴾ وَٱغْضُضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصُوَاتِ لَصَوْتُ [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ وإن جاهداك. . . ﴾ الآية ، نزلت هذه الآية من سورة « لقان » والآية الأخرى وهي الثامنة من سورة « العنكبوت » في سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأمَّه التي جاهدته على أن يكفر بدينه فأبى. وقد بينا ذلك في تعليقنا ص ٥٣١، ۖ فارجع اليه. [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿وأمر بالمعروف وانَّهَ عن المنكر﴾. [ارجع إلى تعليقنا حول معنى «المعروف والمنكر، ص ٨٠]. [٣] قوله « تكبراً » [ ارجع إلى تعليقنا حول معنى « الكبر ، ص ٣٤٨ ].



٧٦ ﴿ لله ما في الساوات والأرض﴾ ملكاً [ فهو مالكهم]، وخلقاً [ فهو خالقهم]، وعبيداً [ فهو ربهم]، فلا يستحق العبادة فيهما غيره ﴿ إن الله هو الغني﴾ عن خلقه ﴿ الحميد ﴾ المحمود في صنعه. ٧٧ ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحرَ ﴾ [ بالنصب ] عطف على اسم « أن»، [ وفي قراءة بالرفع ] ﴿ يمده من بعده سبعة أبحر ﴾ مداداً ﴿ ما نفدت كلهات الله ﴾ المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ، ولا بأكثر من ذلك لأن معلوماته تعالى غير متناهية ﴿إِنَ اللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ لا يعجزه شيء ﴿حكيمٍ ﴾ لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. ٢٨ ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ خلقاً وبعثاً لأنه بكلمة «كن فيكون» ﴿إِنَّ الله سميع ﴾ يسمع كل مسموع ﴿بصير ﴾ يبصر كل مبصر، لا يشغله شيء عن شيء لا يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّــمَـٰوَ'تِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُــوَ ٱلْغَـنِيُّ ۲۹ ﴿ أَلَمْ تَر ﴾ تعلم يا مخاطب ﴿ أَن الله يــولـــج ﴾ الْحَيْمِيدُ عِنْ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يدخل ﴿ الليل في النهار ويولج النهار ﴾ يــدخلــه ﴿ فِي اللَّيلِ ﴾ فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر إِيمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ عُسَبْعَهُ أَجْرُ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ ﴿ وَسَخُرُ الشَّمْسُ وَالقَمْرُ كُلُّ ﴾ منهما ﴿ يجري ﴾ في فَلَكِهِ ﴿ إِلَى أَجِلَ مُسْمَى ﴾ هو: يوم القيامة عَنِيزٌ حَكِيمٌ ١ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ ﴿ وَأَنَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾ ؟ [ فيجازيكم به ]. وَ حِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ • ◄ ﴿ ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ بِأَنَّ اللَّهُ هُـو الحق ﴾ الثابت ﴿وأن ما يدعون﴾ بالياء والتاء [أي:] فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيلِ وَسَغَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يعبدون ﴿ من دونه ﴾ [أي: غير الله من الأصنام هو] ﴿ الباطل ﴾ الزائل ﴿ وأن الله هو العلى ﴾ على يَجْرِى إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَإِنَّ اللهَ عِمَا لَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خلقه بالقهر ﴿الكبير﴾ العظيم. ٣١ ﴿أَلَمْ تُرُ أَنْ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ الفلك ﴾ السفن ﴿ تجري في البحر بنعمة الله ليريكم﴾ يا مخاطبين بذلك ﴿من آياته إن في ذلك وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى لآيات﴾ عبراً ﴿ لكل صبار ﴾[١] عن معاصي الله ﴿ شكور ﴾ لنعمته. ٣٦ ﴿ وإذا غشيهم ﴾ أي: علا فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَلتِهِ ۚ إِنَّا فِي ذَالِكَ الكفار [وهم يركبون الفلك في البحر] ﴿موج لَا يَنِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ كالظلل ﴾ كالجبال التي تظل من تحتها [قال مقاتل، وقال قتادة السَّدوسي: كــالسحــاب جمع دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَتَ نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنَّهُم « ظلة »] ﴿ دعـوا الله مخلصين لــه الديــن ﴾ أي: الدعاء[٢] بأن ينجيهم أي: لا يدعون معــه غيره ﴿ فلم نجاهم إلى البر فمنهم ﴾. لم يحصلٍ كلام ولا عمل فلا مؤاخذة بجديث النفس ما لم يبلغ حد الجزم وإلا أوخذ به، حتى لو عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد سنين [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ لَكُلُّ صَبَّارٌ ﴾ هذه صيغة مبالغة من « صابر »، ارجع إلى « معاني الصبر » في تعليقنا ص ٦٠٧.

<sup>[</sup>٢] قوله: «أي: الدعاء »، ارجع إلى تعليقنا حول « فضل الدعاء وشروطه » ص ٦٢٦، و« الدعاء بالمكروه» ص ٢٦٧ و« الدعاء للكافر والاستغفار له »

﴿ مقتصد ﴾ [١] متوسط بين الكفر والإيمان، ومنهم باق على كفره ﴿ وما يجحد بآياتنا ﴾ ومنها الإنجاء من الموج ﴿ إلا كل ختار ﴾ غدار [ و « الحَثْر » أسوأ الغدر ] ﴿ كفور ﴾ لنعم الله تعالى. ٣٣ ﴿ يَا أَيَّهَا النَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة [ وغيرهم ] ﴿ اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي﴾ يغني ﴿ والد عن ولده ﴾ فيه شيئاً ﴿ ولا مولود هو جاز عن والده ﴾ فيه ﴿ شيئاً إن وعد الله حق﴾ بالبعث ﴿ فلا تغرنكم﴾ [أي: تخدعنكم] ﴿الحياة الدنيا﴾ عن الإسلام ﴿ولا يغرنكم بالله﴾ في حلمه

وإمهاله ﴿الغرور ﴾ الشيطان. ٣٤ ﴿إن الله عنده علم الساعة ﴾[٢] متى تقوم ﴿ وينزل ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ الغيث ﴾

بوقت يعلمـه ﴿ويعلم مـا في الأرحـام﴾ أذكـر [ هو ] أم أنثى، ولا يعلم واحداً من الثلاثة غير الله تعالى ﴿ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ﴾ من خير أو شر ويعلمه الله تعالى ﴿ وَمَا تَدْرَي نَفْسَ بـأي أرض تموت﴾ ويعلمــه الله تعــالى ﴿إن الله عليم﴾ بكل شيء ﴿ خبير ﴾ بباطنــه كظــاهــره، روى البخاري عن ابن عمر حديث: « مفاتـح الغيب خسة : إن الله عنده علم الساعة»إلى آخر السورة . [ وفي هذه الآية إشارةٌ إلى إبطال الكهانة

والنَّجامة وما شاكلهما ، وتحذيرٌ للأمة عن إتيان مَنْ يدُّعي علم الغيب].

> ﴿ سُورَةِ السَّجِيرَةِ ﴾ ( مكية، ثلاثون آية )

كبسبا متدازحم إارحيم

١ ﴿ الم﴾ الله أعلم بمراده بـــه. ٣ ﴿ تنـــزيـــل الكتاب﴾ القرآن [وهو] مبتدأ [وقول:] ﴿لا ريب﴾ [أي: لا] شك ﴿ فيه﴾ خبر أول ﴿ من

مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلْتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ﴿ مِنْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ع وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ عَ شَيْعًا ۚ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيّ أَرْضِ مُمُوتُ إِنَّ آللَهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿

(٣٢) سِبُورَةِ السِّيَخِبَاعِ مِكْتَهَا وَآتِكَ الْهَا نَتَكُلِمُوْنَكَ وَآتِكَ الْهَا الْتَكُلِمُوْنَكَ

الَّهَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ

- ١] قوله تعالى: ﴿مقتصد﴾ إن ما ذكره المؤلف الجلال المحلى رحمه الله هو أحد الأقوال في معنى «مقتصد » في هذه الآية ، وقد فسره مجاهد بن جبر رحمه الله: بـ « كافر »، والأوضح هو تفسير « المقتصد » همنا « بالجاحد » وسياق الآية يؤيده .
  - [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿إِنَ الله عنده علم السَّاعة﴾ الآية. هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى. ارجع إلى تعليقنا حولها ص ١٧١.

﴿ العالمين ﴾ خبر ثان. ٣ ﴿ أم ﴾ بل ﴿ يقولون افتراه ﴾ محمد [أي: اختلقه وجاء به من عند نفسه ؟ ] لا ﴿ بل هو الحق من ربك لتنذر ﴾ به ﴿ قوماً ما ﴾ نافية ﴿ أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ﴾ بإنذارك . ٤ ﴿ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام﴾ أولها الأحد وآخرها الجمعة[¹ ﴿ثم استوى على العرش﴾ وهو في اللغة سرير الملك، استواءً يليق به [ و « ثم » هنا ليست للترتيب بل هي بمعنى الواو ] ﴿ مالكم ﴾ يا كفار مكة ﴿ من دونه ﴾ أي: غيره ﴿ من ولي ﴾ اسم « ما » بزيادة « من » أي: ناصر ﴿ولا شفيع ﴾ يدفع عذابه عنكم ﴿أفلا تتذكرون ﴾ هذا فتؤمنــون؟ ◘ ﴿يــدبــر ﴾ [ الله تعــالى ] ﴿ الأمر ﴾ [أي: أمر الخلق، قال ابن كثير: فينزل كُمْ أَمْرُهُ ] ﴿ مِن السَّمَاءُ إِلَى الأَرْضُ ﴾ ، مدة الدنيا [ أي : مدة بقائها ، وقال ابن عباس: يُنزلُ القضاء والقدر ] الْعَلْمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَقُولُونَ آفَتَرَنَّهُ ۚ بَلَّ هُوَ ٱلْحَتُّ مِن رَّبِّكَ ﴿ثُمْ يَعْرِجِ﴾ يَرْجُعُ الأَمْرُ وَالتَّذِبِيرِ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ [ بعد لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ انقضاء الدنيا] ﴿ في يوم ﴾ [أي: وقت من الزمان] ﴿ كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَّةً مِمَا تَعْدُونَ ﴾ في اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ الدنيا، وفي سورة «سأل [سائل»: «في يوم كان مقداره ] خسين ألف سنة »، وهو: يوم القيامة لشدة أَيَّامِ مُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ عَمِن وَلِيِّ أهواله بالنسبة إلى الكافر ، وأما المؤمن فيكون أخفَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكُّرُونَ ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ عليه من صلاة مكتوبة يصلِّيها في الدنيا كما جاء في الحديث ٢١١ ﴿ ذلك ﴾ الخالق المدبر ﴿ عالم الغيب إِلَى ٱلْأَرْضِ مُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ والشهادة ﴾ أي: ما غاب عن الخلق وما حضر ﴿ العزيز ﴾ المنيع في ملكه ﴿ الرحيم ﴾ بأهل طاعته . سَنَةٍ مِّتَ تَعُدُّونَ رَفِي ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٧ ﴿ الذي أحسن ﴾ [أتقن وأحكم] ﴿ كل شيء ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, وَبَدَأَ خَلَقَهُ ﴾ بفتح اللام فعلاً ماضياً صفة لـ « شيء » ، وبسكونها بدل اشتمال ﴿ وبدأ خلق الإنسان﴾ آدم حَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ ﴿ من طين﴾. ٨ ﴿ثم جعل نسله﴾ ذريته ﴿من سلالة﴾ [ أوَّلُها نطفة ثم ] علقة [ ثم مُضغة ] ﴿ من مِن مَاءِ مَهِينِ ١٠ مُم سُوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ عَ وَجَعَلَ ماء مهين ﴾ ، ضعيف ، هو : النطفة . ٩ ﴿ ثُم سواه ﴾ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ أي: خلق آدم ﴿وَنَفَخَ فَيْهُ مَنْ رُوحِهُ ﴾[٦] أي: جعله حياً حساسـاً بعـد أن كـان جماداً ﴿وجعــل ا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم لكم ﴾ أي: لذريت ( السمع ) بمعنى الأسماع ﴿ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْتُدَةُ ﴾ القلوب ﴿ قَلِيلًا مِا تشكرون ﴾ « ما » زائدة مؤكدة للقلة . • ١ ﴿ وقالوا ﴾ أي : منكرو البعث ﴿ ء إذا ضللنا في الأرض ﴾ غبنا فيها بأن صرنا تراباً مختلطاً بترابها ﴿ ء إنا لفي خلق جديد ﴾ استفهام إنكاري ، أي : بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما [ وتركه ] على الوجهين في الموضعين، قال تعالى ﴿ بِل هُمُ ﴾ . قوله: ﴿ أُولِهَا الأَحْدُ وَآخُرِهَا الجِمعة ﴾ ، لو قال الجلال المحلي هنا ما قاله في تفسير الآية ﴿ ٥٩ ﴾ من سورة ﴿ الفرقانِ ﴿ ص ٤٧٧ لكان أحسن، أي: ﴿ فِي قدرها لأنه لم يكن ثمَّ شمس ۥ [ ارجع إلى تعليقنا حول ۥ خلق السهاوات والأرض » ص ٦٣٠ حيث بينا ذلك مع الأدلة ]. [٢] قوله: «كما جاء في الحديث» أي: الذي رواه أحمد وأبو يعلى في مسنديها ، وسيأتي نصه مع ما يتعلق به في تعليقناً ص ٧٦٥. [٣] قوله تعالى: ١ من روحه ، أي: من الروح التي هو خالقها ومالكها ، [ ارجع إلى تعليقنا حول « معاني الروح » ص ٣٧٦].



وقد جاء في الحث على قيام الليل والتهجد فيه أحاديث كثيرة. منها ما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقوم من الليل حتى تنفطر : أي ــ تتشقق ــ قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غُفِر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: « أفلا أكون عبــداً ــ



﴿ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلُهُم ﴾ أي: [ أُوَلَمْ] يتبين لكفار مكة إهلاكُنا كثيراً ﴿ مِنْ القرونَ ﴾ الأمم بكفرهم [كعاد وثمود] ﴿ يمشون﴾ حال من ضمير « لهم» ﴿ في مساكنهم﴾ [أي: ديارهم وهم] في أسفارهم إلى الشام وغيرها ليعتبروا؟ ﴿ إن في ذلك لآيات﴾ دلالات على قدرتنا ﴿أفلا يسمعون﴾ سماع تدبر واتعاظ؟

٧٧ ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَا نَسُوقَ المَاءَ إِلَى الأَرْضُ الجِرزَ﴾ اليابسة التي لا نبات فيها ﴿ فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

أَهْلَكُنَّا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِم

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا

نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ع زَرْعًا تَأْكُلُ

مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمْ وَأَنْفُسِهُمْ أَفَلًا يَبْصِرُونَ ١٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَى

هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٥ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ

لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ

فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَآنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّهُ

(٣٣) سِئُورَةِ (الإجَائِبُ مَلَنَّبُهُ وَاَسِيَالُهَا نُسَلِقُ وَسَنْبَعُونَ فَ

بِسْ لِيَّهُ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحْدِ

أفلا يبصرون﴾ هذا فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم؟

٢٨ ﴿ ويقولون ﴾ للمؤمنين ﴿ متى هذا الفتح ﴾ بیننا وبینکم [ بـانتصــارکم علینــا کما تقــولــون ] ﴿ إِنْ كُنتُم صَادَقَينَ ﴾ [ في قــولكــم هــذا فبينـــوه

ينفع الذيـن كفـروا إيمانهم﴾ [لأن الإيمان عنــد نزول العذاب غير مقبول] ﴿ ولا هم ينظرون ﴾ بجهلون لتوبة أو معذرة.

بهم] ﴿ وانتظر ﴾ إنــزال العـــذاب بهم ﴿ إنهم منتظرون﴾ بك حادث موت أو قتل فيستريحون

منك، وهذا قبل الأمر بقتالهم.

﴿ سُولَا الْجَزَابِ ﴾[١] (مدنية: ثلاث وسبعون آية) بسبا منداز حمراز حيم

ا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي اتَّـقَ اللَّهُ ♦ دَمَ عَلَى تَقَـــواهُ

شريعتك.

٢٩ ﴿ قُلْ يُومُ الفَتَحِ﴾ بإنزال العذاب بهم ﴿ لا

•٣ ﴿ فَأَعْرَضُ عَنْهُم ﴾ [أي: اتركهم ولا تبال

﴿ وَلَا تَطْعُ الْكَـافُـرِيـنَ وَالْمُنـافَقِينَ﴾ فيما يخالـف

[1] قوله: ١سورة الأحزاب، الأحزاب: جمع ١ حـزب،،

يَنَأَيُّ النِّيُّ ٱتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ قال في المختار الصَّحاح ، ، حزب الرجل: أصحابه ،

والحزب أيضاً : الطائفة ، وتحزَّبوا : تجمعوا ، و « الأحزاب » : الطوائف. أما « الأحزاب» المعنيون في هذه السورة وفي الآيات ( ٩ – ٢٧ ) منها فهم قريش ومن تجمع معها من القبائل كغطفان وأشجع لمحاربة المسلمين وحصار المدينة، وقد حصل ذلك في السنة الرابعة للهجرة على الصحيح، فقام الرسول ﷺ والمسلمون معه بحفر الخندق، ودام حصارهم على المسلمين قريباً من شهر حتى أرسل الله تعالى عليهم ريحاً وجنوداً من الملائكة فانصرفوا 🏘 وكفى الله المؤمنين القتال 🏘 .

[ اقرأ الآيات (٩ حتى ٢٧) فهي غنية عن البيان. وارجع إلى تعليقنا حول ۥ الأحزاب ۥ المضلة عن سبيل الله والمعروفة في أيامنا ص ١٨٩ ].

﴿ إِن الله كَانَ عَلِياً ﴾ بما يكون قبل كونه ﴿ حَكِياً ﴾ فيما يخلقه. ٢ ﴿ واتبع ما يوحى إليك من ربك ﴾ أي: القرآن ﴿ إن الله كان بما يعملون﴾ [ بالياء ] ﴿ خبيراً ﴾ وفي قراءة بالفوقانية . ٣ ﴿ وتوكل على الله ﴾ في أمرك ﴿ وكفي بالله وكيلاً ﴾ حافظاً اك، وأمتُهُ تبعٌ له في ذلك كله [ فهي أيضاً مأمورة بجميع ما تقدم]. ٤ ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ [ نزل ] رداً على من قال من الكفار : إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد ﴿ وما جعل أزواجكم اللائبي ﴾ بهمزة وياء وبلا ياء ﴿ تَظَهَّرُونَ ﴾ بلا ألف قبل الهاء ، وبها ، والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء ﴿ منهن ﴾ يقول الواحد مثلاً لزوجتــه: «أنت على كظهر أمي» ﴿أمهاتكم ﴾ أي: ٢٢ لِنَالَةُ الْأَجْزَالِيَّا ٢٢٢ فِيْنَا الْأَجْزَالِيَّا ٢٢٢ كالأمهات في تحريمها بذلك [القول] المعد في الجاهلية طلاقاً ، وإنما تجب به الكفارة بشرطــه كما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱ تَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن ذكر في سورة «المجادلة» ﴿وما جعل رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ أدعياءكم﴾[<sup>١١]</sup> جمع « دعي » وهو من يدعى لغير أبيه ابناً له ﴿أبناءكم﴾ حقيقة ﴿ذلكم قـولكـم وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ بأفواهكم﴾ أي: اليهود والمنافقين، قالوا لما تزوج النبي عَلِيلِيٌّ زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد فِي جَوْفِهِ ، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّآمِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ ابن حارثة الذي تبناه النبي ﷺ قالوا: تزوج محمد أُمَّهَا يَكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ وَكُرْ أَبْنَآ وَكُرٌّ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمُ امرأة ابنه ، فأكذبهم الله تعالى في ذلك ﴿ والله يقول الحق﴾ في ذلك ﴿وهـو يهدي السبيـل﴾ سبيـل بِأَفُو هِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَتَّ وَهُوَيَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ الحق. ٥ لكن ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط ﴾ أعدل ﴿ عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ٱدْعُوهُمْ لِا بَآيِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّهُ تَعْلَمُواْ ومواليكم﴾ بنو عمكم ﴿ وليس عليكم جناح فيما ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ أخطأتم به﴾ في ذلك ﴿ولكن﴾ في ﴿ما تعمدت قلوبكم﴾ فيه وهو بعد النهي ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً ﴾ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ع وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ لما كان من قولكم قبل النهي ﴿رحياً ﴾ بكم في وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ ذلك [ أخرج البخاري عن عبدالله بن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلآ زيد بن محمد حتى نزل أَنْفُسِهِمْ وَأَزُورَجُهُ وَأَمْهَاتُهُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أُولَى القرآن: « ادعوهم لآبائهم . . » ] . ٦ ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ فيما دعاهم إليه ودعتهم ﴾ بِبَعْضٍ فِي كِتَنْبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن أنفسهم إلى خلافه [ أي: على المؤمنين الطاعة، وثمة وجه آخر يبيّنه ما رواه البخاري أن النبي عَلِيْتُهُم قال: « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته مِنْ كانوا ، وإن ترك ديناً أو ضَيَاعاً \_ أي: عيالاً \_ فليأتني فأنا مولاه » أي: أُسُدُّ دينه وأكْفُلُ عياله ] ﴿ وَأَرْوَاجِهِ أَمْهَاتُهُم ﴾ [أي: المؤمنين]، في حرمة نكاحهن [ووجوب احترامهن وتعظيمهن] ﴿ وأولو الأرحام ﴾ ذوو القرابات ﴿ بعضهم أولى ببعض﴾ في الإرث ﴿ في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ﴾ أي: من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام، فَنُسخَ ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أن ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعَيَاءَكُمْ أَنِي: لا يَصِيرِ الدَّعِيُّ ابناً حقيقياً ، و « الدعيُّ » هو: شخص معلوم النسب ادعـاه غير أبيــه أو انتســب =

﴿ تفعلوا إلى أوليائكم﴾ [أي: من توالونه من غير الورثة] ﴿ معروفاً ﴾ بوصية فجائز ﴿ كان ذلك ﴾ أي: نسخُ الإرث بالإيمان والهجرة، بإرث ذوي الأرحام ﴿ في الكتاب مسطوراً ﴾ وأريد بـ « الكتاب » في الموضعين « اللوحُ المحفوظ ». ٧ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ﴾ حين أخرجوا من صلب آدم كالذر ، جمع « ذَرَّة » وهي: أصغر النمل ﴿ وَمَنْكُ وَمَنْ نُوحَ وَإِبْرَاهِمِ وَمُوسَى وَعَيْسَى إِبْنَ مِرْمٍ ﴾ بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته، وذِكْرُ الخمسة [ وهم أولو العزم من الرسل، هو ] من عطف الخاص على العام [ تفضيلاً لهم ] ﴿ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ شديداً بالوفاء بما حُمَّلُوه وهــو اليمين بالله تعالى . ٨ تَمَّ أَخْدُ الميثاق ﴿ ليسأل ﴾ الله ﴿ الصادقين ﴾ [أي: المرسلين الذيـن هــم كذلك] ﴿عن صدقهم﴾ في تبليغ الرسالة تبكيتاً تَفْعَلُوٓا إِلَّا أُولِيآ إِيكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ [ - أي: إلزاماً بالحجة ـ ] للكافرين بهم، [وهذا كقوله تعالى «ولنسألـن المرسلين»] ﴿وأعـد﴾ مَسْطُورًا ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنْقَهُمْ وَمِنْكَ تعالى ﴿للكافرين﴾ بهم ﴿عذاباً ألياً ﴾ مؤلماً ، هو وَمِن نُوجٍ وَ إِبْرَاهِمِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَـذْنَا عطف على « أخذنا » . ٩ ﴿ يِـا أَيُّهَا الذَّيِّــن آمنــوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود ﴾ من مِنْهُم مِينَاقًا غَلِيظًا ﴿ لَيْ لَيسْعَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِم الكفار متحزبون أيام حفر الخندق [ حيث أقبلوا في عشرة آلاف] ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم وَأَعَدَّ لِلْكَنْفِرِ بِنَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ تروها ﴾ من الملائكة [فانصرفوا من غير قتال] آذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُرْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴿وَكَانَ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ﴾ \_ بالتاء \_ من حفر الخندق، \_ وبالياء \_ من تحزيب المشركين رِيحًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴿ بصيراً ﴾. • 1 ﴿ إذ جاؤوكم من فوقكــم ومــن أسفل منكم ﴾ مـن أعلى الوادي وأسفلــه، مــن إِذْ جَآءُ وَكُرُ مِّن فَوْقِكُرْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُرْ وَإِذْ زَاغَتِ المشرق والمغرب ﴿ وإذ زاغت الأبصار ﴾ مالـت ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب ﴿وبلغت القلوب الحناجر ﴾ \_ جمع « حنجرة » وهي: منتهى ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَا لِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا الحلقوم ـ من شدة الخوف ﴿ وتظنـون بـالله الظنونا ﴾ المختلفة بالنصر واليأس. ١١ ﴿ هنالك شَدِيدًا رَبُّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ابتلى المؤمنون﴾ اختبُروا ليتبيّن المخلص مـن غيره Qُ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت ﴿ وزلزلوا ﴾ حُرِّكوا ﴿ زلزالاً شديداً ﴾ من شدة الفزع. ١٣ ﴿و﴾ اذكر ﴿إذ يقول المنــافقــون الله ورسوله﴾ بالنصر ﴿إلا غروراً﴾ باطلاً. ١٣. ﴿وإذ قالت﴾. والذين في قلوبهم مرض﴾ ضعف اعتقاد ﴿ ما وعدنا هو إلى غير أبيه، وهذا هو المعروف «بالتبني»، والشائع في عصرنا أن يكون الولد مجهول النسب فيقوم الزوجان بتسجيله على اسميهما وبمنحه

هو إلى غير أبيه، وهذا هو المعروف «بالنبني»، والشائع في عصرنا أن يكون الولد مجهول النسب فيقوم الزوجان بتسجيله على اسميهما وبمنحه الرجل نسبه ويتخذه ولداً. والنبني حرام بعد نزول هذه الآية وباطل. ولا تجوز نسبة إنسان عمداً إلى غير أبيه وأمه. أما ظن بعض الناس أن التبني عمل صالح وخدمة إنسانية فهو خطأ سببه أن هؤلاء لا يفرقون بين النبني المحرم وتربية طفل وكفالته لوجه الله تعالى من غير أن يعطوه نسبهم. فالذي حرمه الله هو التبني أي: اتخاذ اللقيط ـ أو غيره ـ ولداً، أما تربيته أو كفالته فإنها عمل صالح.



﴿ ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي ﴾ كنَّظَر ، أو : كدوران الذي ﴿ يغشى عليه من الموت ﴾ أي : سكراته ﴿ فإذا ذهب الخوف﴾ و حيزت الغنائم ﴿ سلقوكم ﴾ آذوكم أو ضربوكم ﴿ بألسنة حداد أشحة على الخير ﴾ أي: الغنيمة يطلبونها ﴿ أولئك لم يؤمنوا ﴾ حقيقة ﴿ فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك ﴾ الإحباط ﴿ على الله يسيراً ﴾ بإرادته. • ٢٠ ﴿ يحسبون الأحزاب ﴾ من الكفار ﴿ لم يذهبوا ﴾ إلى مكة لخوفهم منهم ﴿ وإن يأت الأحزاب ﴾ كرة أخرى ﴿ يودوا ﴾ يتمنوا ﴿ لُو أَنهم بادون في الأعراب﴾ أي: كائنون في البادية ﴿ يسألون عن أنبائكم ﴾ أخباركم مع الكفار ﴿ ولو كــانــوا فيكم ﴾ هذه الكرة ﴿ ما قاتلوا إلا قليلاً ﴾ رياء وخوفاً من التعيير . ٧١ ﴿ لقد كان لكم في رسول الله إسوة ﴾ بكسر يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَأَلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الهمزة وضمها ﴿حسنة﴾ اقتــداء بــه في القتــال ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْحَـُوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِّعَةً والثبات في مواطنه ﴿ لمن ﴾ بدل من « لكم » ﴿ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ ﴾ يخافه ﴿ وَاليَّوْمُ الآخْرُ وَذَكَّرُ عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْكَيِكَ لَرْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ الله كثيراً ﴾ بخلاف من ليس كذلك. ۲۲ ﴿ ولما رآى المؤمنون الأحزاب ﴾ من الكفار ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَرْ يَذْهَبُواْ ﴿ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ﴾ من الابتلاء وَ إِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ والنصر ﴿ وصدق الله ورسوله ﴾ في الوعد ﴿ وما زادهم﴾ ذلك ﴿إلا إيماناً ﴾ تصديقاً بوعـد الله يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبٍ كُمَّ وَلَوْكَانُواْ فِيكُم مَّا قَانَلُواْ إِلَّا ﴿ وتسليماً ﴾ لأمره [وذلك خلافاً لقول المنافقين: قَلِيلًا ﴿ لَهُ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ « ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً »]. ٣ ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا 🗥 ما عاهدوا لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الله عليه ﴾ من الثبات مع النبي عَلِينَةٍ ﴿ فَمَنْهُمْ مَنْ قضى نحبه ﴾ مات أو قتل في سبيل الله ﴿ ومنهم من وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُ وِنَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَـٰـذَا مَا وَعَــدَنَا ٱللَّهُ ينتظر ﴾ ذلك ﴿وما بدلوا ﴾ وَرَسُولُهُ, وَصَـدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَمَا زَادَهُـمْ إِلَّا إِيمَـنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَالَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَيْنَهُم مَّن قَضَىٰ تَحْبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ . ١ ] قوله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال...﴾ الآيــة، أخــرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: غاب عمى أنس بن النضر رضى الله

عنه \_ وبه سُمِّيتُ أنَساً \_ عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبتُ عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لَيَريَنَ الله ما أصنع فلما كان يوم أُحُد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء \_ يعني أصحابه \_ وأبْراً إليك مما صنع هؤلاء \_ يعني المستعلم المشركين \_ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنةُ ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحُد. فقال سعد: فها استطعت يا المشركين \_ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنةُ ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحُد. فقال سعد: في المشركون فها رسول الله ما صنع. قال أنس: في وغيار ومثّل به المشركون فها عرفه أحد "إلا أختُه ببنانه \_ أي: أطراف أصابعه \_ قال أنس: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه.

﴿ تبديلاً ﴾ في العهد، وهم بخلاف حال المنافقين. ٢٤ ﴿ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ﴾ بأن يميتهم على نفاقهم ﴿ أُو يتوب عليهم ﴾ [ بأن يهديهم إلى الإيمان فيؤمنوا ] ﴿ إن الله كان غفوراً ﴾ لمن تاب ﴿ رحياً ﴾ به. ٧٥ ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الذينَ كَفَرُوا ﴾ أي: الأحزاب ﴿ بغيظهم لم ينالوا خيراً ﴾ مرادهم من الظفر بالمؤمنين ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال﴾ بالريح والملائكة ﴿وكان الله قوياً ﴾ على إيجاد ما يريده ﴿عزيزاً ﴾ غالباً على أمره. ٢٦ ﴿ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ﴾ أي : قريظة ﴿ من صياصيهم ﴾ حصونهم جمع « صيصية » [ أو : صيصة ] وهو : ما يُتحصن به ﴿ وقدف في قلوبهم الرعب﴾ الخوف ﴿ فريقاً تقتلون ﴾ منهم وهم المقاتلـة ﴿وتـأسرون فـريقــًا ﴾ منهــم أي: الذراري. ٧٧ ﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم تَبْدِيلًا ﴿ لَي جَرِى اللَّهُ الصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها ﴾ بعدُ، وهي « خيبر » ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا أُخذت بعد « قريظة » [ وقيل: إن الأرض: مكة ، وقيل: عامة إلى يوم القيامة] ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَّ رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا شيء قديراً ﴾ . ٨ ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك ﴾ وهن تسع [١]و [كُنَّ] طلبن منه من زينة الدنيا وَكُنِي اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ تَوِيًّا عَزِيزًا رَيَّ [ بأن يوسِّعَ عليهن في النفقة ] ما ليس عنده [أخرج ذلك مسلم وأحمد والنسائي] ﴿إن كنتن وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن ﴾ أي: وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ متعــة الطلاق ﴿وأسرحكـــن سراحـــاً جميلاً ﴾ أطلقكن من غير ضرار . ٢٩ ﴿ وَإِن كُنْتُن تُردُنُ فَرِيقًا ١٥ وَأُورَثُكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَرُهُمْ وَأُمُوكُمْ وَأُرْضًا لَمَ الله ورسوله والدار الآخـرة﴾ أي: الجنة ﴿ فإن تَطَّوُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ الله أعد للمحسات منكن ﴾ بإرادة الآخرة ﴿ أَجِراً عَظياً ﴾ أي: الجنة ، [ فخيَّرهـنّ رسول الله قُل لِلْأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَ وَزِينَهَا عَلِيلَةٍ ] فأخترن الآخرة على الدنيا. • ٣ ﴿ يَا نَسَاءُ وَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسِرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ وَالْكُنتُنَ النبي من يأت منكن 🦫 . تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ : ١] قوله: « وهن تسع » أي اللاتي مات ﷺ عنهن. (١) فأولاهن: « خديجة بنت خُويلد ». أول امرأة أسلمت، وجميع أولاده ﷺ منها ما عدا إبراهيم فمن ا مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ يُنْ يَكْنِسَآ ۚ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ أُمَّتِهِ مارية القِبْطيَّة، ولم يتزوج رسول الله عَلِيُّ غيرها حتى ماتت عن خس وستين سنة ودفنت بالحَجُون بمكة بعد سبع سنين من البعثة، وقيل: عشر. (٢) ومنهـن: « سَودَةُ بنت زَمْعَةَ العامريَّة». أسلمت قديماً وبايعت، وهاجر بها إلى المدينة، توفيت سنة أربع وخسين للهجرة. (٣) و « عائشة بنت أبي بكر الصديق» عقد عليها رسول الله قبل الهجرة، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين، وبقيت عنده تسع سنين، ولم يتزوج بكراً غيرها، ماتت سنة تسع وخسين للهجرة. (٤) و ﴿ حَفْصَةٌ بنت عمر بن الخطاب ﴾ ، توفيت سنة خس وأربعين (٥) و ﴿ أَمْ سَلَمَة هند بنت حذيفة وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومية ». تزوجها سنة أربع، توفيت سنة تسع وخمسين (٦) و« أم حَبيبة. رملة بنت أبي سفيان ابن حرب»، تزوجها رسول الله سنة سبع، توفيت سنة أربع وأربعين. (٧) و ﴿ زينب بنت جحش الأُسَدية ﴾، كانت زوجة لزيد بن حارثة، وهي التي ذكرت قصتها في سورة الأحزاب، زوَّجه الله إياها سنة خس، توفيت سنة عشرين. (٨) و « جويرية بنت الحارث الخُزاعية » من بني المصطَّلق، تزوجها في شعبان سنة ست، توفيت سنة ست وخسين (٩) و « صفيَّة بنت حُيِّيَ بن أُخْطَب « سباها النبي عَلِيلتُه يوم خيبر ، واصطفاها لنفسه ثم أعتقها وتزوجها ، ماتت سنة خسين . فهؤلاء أمهات المؤمنين اللاتي قال الله فيهن: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾، رضوان الله تعالى عليهن أجمعين.



[1] قوله: «نساء النبي على " ، مما لا شك فيه أن نساء النبي على جيعهن داخلات في آل ببته على لأن ذكر «أهل البيت» جاء في سياق خطابهن، ولما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله على يوماً فينا خطيباً بماء يدعى « خُمَّاء » بين مكة والمدينة، فَحَمدَ الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي \_ أي: ملك الموت \_ فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين \_ أي: أمرين عظيمين \_ أولها كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغّب فيه ثم قال: « وأهل ببتي ، أذكر كم الله في أهل ببتي ، أذكر كم الله في أهل ببتي ، أذكر كم الله في أهل ببتي ». فقال حُصَيْنُ بن سَبْرَة، ومن أهل ببته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل ببته ؟ قال: نساؤه من أهل ببته من حُرِمَ الصدقة بعده ، قال: ومن هم ؟ قال: آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حُرِمَ الصدقة ؟ قال: نعم . وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفاً = الصدقة ؟ قال: نعم . وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفاً =



﴿ الله ﴾ مقضيه ﴿ مفعولاً ﴾ . ٣٨ ﴿ ما كان على النبي من حرج فيما فرض ﴾ أحل ﴿ الله له سنة الله ﴾ أي: «كسنة الله » فنُصِبَ بنزع الخافض ﴿ في الذين خلوا من قبل ﴾ من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك توسعه لهم في النكاح [ لأنهم أصحاب الشريعة ] ﴿ وكان أمر الله ﴾ فعله ﴿ قدراً مقدوراً ﴾ مقضياً . ٣٩ ﴿ الذين ﴾ نعت لـ « الذين » قبله ﴿ يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ﴾ فلا يخشون مقالة الناس فيما أحل الله لهم ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسَيباً ﴾ حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم. • 2 ﴿ مَا كَانْ مَحْدُ أَبَا أَحَدُ مِنْ رَجَالِكُم ﴾ فليس أبا « زيد » أي: والده ، فلا يحرم عليه التزوج بزوجته « زينب » ﴿ ولكن ﴾ كان ﴿ رسول الله وخاتم النبيين ﴾ [ بكسر التاء ] فلا يكون له ابنٌ بعده يكون نبياً ، وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم، أي: به خُتموا ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١١٥ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بَكُلُّ شَيْءً عَلَيًّا ﴾ [ و ] منه [ علمــه ٱللَّهُ لَهُ مُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ تعالى] بأن لا نبي بعده، وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعتـــه [أي: بشريعـــة محمد ﷺ]. قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ 11 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيــن آمنــوا اذكــروا الله ذكــراً كثيراً ﴾ [ قال ابن عباس: لم يُعذر أحد في ترك وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَنَى بِٱللَّهِ حَسِيبً ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَسِيبً ﴿ إِلَّهُ ذكـــر الله إلا مـــن غُلـــب على عقلـــه]. مَّا كَانَ مُعَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَكَنكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ٤٢ ﴿ وسبحوه بكرة وأصيلاً ﴾ أول النهار وآخره . ٤٣ ﴿ هو الذي يصلى عليكم ﴾ يرحمكــم وَخَاتُمُ ٱلنَّبِيِّكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ﴿ ﴿وملائكته﴾ يستغفرون لكم ﴿ليخـرجكـم﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكُمَّا كَثِيرًا ١٥ وَسَيِّحُوهُ بُكْرَةً ليديم إخراجه إياكم ﴿من الظلمات﴾ أي: الكفر ﴿ إِلَى النَّــور ﴾ أي: الإيمان [أي: ليثبتكـــم وَأَصِيلًا رَبِّيَ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَنَّبِكُنَّهُ, لِيُخْرِجَكُمُ إِ على الهدايــــة] ﴿وكـــان بـــــالمؤمنين رحياً ﴾ . £2 ﴿ تحيتهم ﴾ منه تعالى ﴿ يوم يلقونه ﴾ [أي: مِّنَ ٱلظُّلُكَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا رَبِي يوم القيامة بعد دخول الجنة] ﴿سلام﴾ بلسان يَحِيتُهُمْ يُومُ يَلْقُونُهُ سَكُمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الملائكة ﴿وأعد لهم أجراً كريماً ﴾ هو الجنة **20 ﴿**يَا أَيْهَا النِّي إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ﴾<sup>[1]</sup> على يَنَأَيُّ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا رَبِّي من أرسلت إليهم ﴿ومبشراً ﴾ من صدقك بالجنة ﴿ وَنَذِيراً ﴾ من كذبك بالنار . 23 ﴿ وَدَاعِياً إِلَى وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ عَ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله ﴾ إلى طاعته ﴿ بإذنه ﴾ بأمره ﴿ وسر اجاً منبراً ﴾ أي: مثله في الاهتداء به . ٧٧ ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ ١] قوله تعالى: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً...﴾ الآيتين، تضمنت هاتان الآيتان عدداً من أسائه ﷺ. وجاء في آيات وأحاديث عدد آخر من أسائه عليه الصلاة والسلام. منها ما رواه البخاري والترمذي وغيرهما عن مطعم بن عدي قال: قال رسول الله ﷺ " لي خسة أسهاء ، أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَمَـيَّ، ـ أي: ليس بعـده نبيّ ـ وأنــا العــاقــب، أي: لا نبي بعــده أيضــاً، وقد سهاه الله تعالى في كتابه « محمداً » و « أحمد » بقوله تعالى: ﴿ مَا كَانْ مَحمد أَبَا أَحْدَ مَنْ رجالكم ﴾ وقوله: ﴿ ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد﴾. وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم: « وقد سهاه الله رؤوفاً رحياً »، وفيه أيضاً عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان

رسول الله ﷺ يسَمِّي لنا نفسه أسماء فيقول: «أنا محمد، وأحمد، والمقفّي، والحاشر، ونبي التوبــة، ونبي الرحمة». ومن صفاته ﷺ المذكورة في القرآن: «الكريم»، و «الأمي»، و «الأمين»، و «المزمل» و «المدثر». وأشهر كنية له ﷺ «أبو القاسم». ونما أطلقته عليه الأمَّـة ولم يَــرِدْ في 😑

﴿ بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ﴾ هو الجنة. 2٨ ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ فيما يخالف شريعتك ﴿ ودع ﴾ اترك ﴿ أَذَاهُم ﴾ لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمر ، [ أو أعرض عن أقوالهم وما يؤذيك ولا تشتغل به ـ وهذا تأويل مجاهد ابن جبر ] ﴿ وتوكل على الله ﴾ فهو كافيك ﴿ وكفى بالله وكيلاً ﴾ مفوّضاً إليه [ ثم أمره الله تعالى بقتالهم بقوله: « يـــا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»]. 23 ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إذَا نَكُحَتُمُ المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ وفي قراءة « تماسوهن » أي: تجامعوهن ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنْ مَنْ عَدَةٌ تَعْتَدُونُهَا ﴾ تحصونها بالأقـراء [ جمع « قَــرْء » بفتح القاف، وهـو: الحيـض ويطلـق أيضـاً على الطُهر] وغيرها ﴿فمتعـوهــن﴾ أعطـوهــن مــا يستمتعن به أي: إن لم يُسَمَّ لهن أَصْـدِقَـةٌ، وإلا بِأَنَّ لَمُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ فلهن نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي ﴿ وسرحـوهــن سراحــاً جميلاً ﴾ خلــوا وَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعُ أَذَنهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَنَى بِٱللَّهِ سبيلهن من غير إضرار . • ٥ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَا وَكِيلًا ١١ اللَّهِ مِنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ أحللنا لك أزواجـك اللاتي آتيـت أجـورهـن﴾ مهورهن ﴿وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك ﴾ مُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ أَكُم عَكَيْمِنَّ مِنْ من الكفار بالسبي كصفية وجويرية [ وقد أعتقهما عِدَّةِ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (اللهِ صَالِلَهُ وتزوجهما ] ﴿ وبنات عمك وبنات عماتـك وبنات خالك وبنات خـالاتـك اللاتي هـاجـرن يَنَأَيُّ النَّبِي إِنَّا أَخْلَلْنَ لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَدْتَ معك﴾ بخلاف من لم يهاجرن ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ﴾ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ يطلب نكاحها بغير صداق ﴿ خالصة لك من دون عَمِّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّنِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَلَاتِكَ المؤمنين﴾ [أي: خصصناك في جـواز] النكــاح بلفظ الهبة من غير صداق ﴿ قد علمنا ما فرضنا ٱلَّنتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا عليهـم﴾ أي: المؤمنين ﴿ في أزواجهــم﴾ مـــن الأحكام، بأن لا يزيـدوا على أربـع نسـوة، ولا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَّادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن يتزوجوا إلا بوليٍّ وشهود ومهر ﴿وَ ﴾ في ﴿ ما دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُواجِهِمْ ملكت أيمانهم ﴾ من الإماء، بشراء وغيره، بأن تكون الأُمَّةُ ممن تحل لمالكها كالكتابية، بخلاف وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبٌ وَكَانَ اللَّهُ المجوسية والوثنية، وأن تُسْتَبْرَأُ [بحيضة] قبـل الوطء ﴿لكيلا﴾ متعلق بما قبل ذلـك ﴿ يكون عليك حرج﴾ ضَيْقٌ في النكاح ﴿ وَكَانَ اللَّهِ ﴾. كتاب ولا سُنَّة ؛ « المصطفى » ، و « المجتبى » ، و « المختار » . وقد اختصه الله تعالى بوصف « العبودية » تشريفاً له ﷺ في قوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ﴾ ، وسماه « عبدالله » في قوله تعالى : ﴿ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا \_ أي: الجن \_ يكونون عليه لبداً ﴾ وليس « طـ ه » و « يس من أسهائه عَلِيْنَةٍ على الصحيح كما بينا في تعليقنا أول سورة «طه» ص ٤٠٦.







عَلَيَّ ». وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه عشراً ». وأخرج الشيخان وأصحاب السَّن الأربعة عن كعب بن عُجْرةً رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله ﷺ كيف الصلاة عليك؟، فقال: « قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبلاهم وعلى آل

<sup>[</sup>١] قوله: ﴿إِذْ سَتَرَهُنَّ »: أي: أمرهن بذلك، صوناً لهن، ارجع إلى تعليقنا حول ﴿التبرج » ص ٤٦٨.

﴿ سادتنا ﴾ وفي قراءة: « ساداتنا » جمع الجمع ﴿ وكبراءنا فأضلونا السبيلا ﴾ طريق الهدى. ٨٦ ﴿ ربنا آتهم ضعفين من العذاب﴾ مثلي عذابنا ﴿والعنهم﴾ عذبهم ﴿لعناً كثيراً ﴾ عَدَدُهُ، وفي قراءة [ « كبيراً » ] بالموحدة أي: عظياً . ٦٩ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ﴾ مع نبيكم ﴿ كالذين آذوا موسى ﴾ بقولهم مثلاً: ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر ﴿ فبرأه الله مما قالوا ﴾[1] بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل، ففر الحجر بثوبه حتى وقف به بين ملأ من بني إسرائيل: فأدركه موسى فأخذ ثوبه واستتر به، فرأوه ولا أَدْرَةَ به وهي: نفخة في الخصية ﴿ وَكَانَ عَنْدُ اللَّهَ وَجِيهاً ﴾ ذا جاهٍ. ومما أوذي بــه نبينا عَلِيْتُ أَنه قَسَمَ قَسْماً فقال رجل: هذه قسمة ما ٢٢ لِيُؤَوِّ الْأَجْزَالِيّ ٢٢ كِينَ الْمُخْزَالِيّ ٢٢ أريد بها وجه الله تعالى، فغضب النبي عَلِيْكُمْ من ذلك وقال: « يرحم الله أخي مـوسى لقــد أوذي لا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ مِنْ وَبَّنَ ءَاتِهِمْ بأكثر من هذا فصبر » رواه البخاري. • ٧ ﴿ يَا أَيُّهَا ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ يَا أَيُّ لَكُا أَيُّ الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قـولاً سـديـداً ﴾ صواباً. ٧١ ﴿ يصلح لكم أعمالكم ﴾ يتقبلها ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ ﴿ وَيَغْفُرُ لَكُمْ ذَنُوبُكُمْ وَمَنْ يَطْعُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فاز فوزاً عظياً ﴾ نال غاية مطلـوبـه. ٧٢ ﴿إنــا مِمَّا قَالُوٓا وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عرضنا الأمانة ﴾ الصلوات وغيرها [ من وظائـف ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يَهِي يُصْلِحْ لَكُمْ الدين] مما [أي: مع ما] في فعلهـا مـن الشـواب وتَرْكِهـا مـن العقــاب ﴿على السهاوات والأرض أَعْمَالَكُورُ وَيَغْفِرُ لَكُورُ ذُنُو بَكُرُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ والجبال﴾ بأن خلق فيها فهماً ونطقاً ﴿فأبين أن يحملنها وأشفقن ﴾ خفن ﴿ منها وحملها الإنسان ﴾ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠٠٠ إِنَّا عَرَضْ نَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى آدم بعد عرضها عليه ﴿إنه كان ظلوماً ﴾ لنفسه السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ بما حمله [ والمراد بظلمه لها إتعاب ه إيــاهـــا ، وهـــو ممدوح من الأنبياء . وليس المراد بالظام ـ منسوباً مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُ ولًا ﴿ ١ إلى آدم ـ حقيقَتَهُ التي هي مجاوزة حدود الشرع، لِّيُعَلِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ بل وقع الظلم في ذريته من الكافــريــن والمنــافقين والفاسقين] ﴿ جهولاً ﴾ به [ أي: لا يدري عاقبة وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ما حملـه وأن النفس لا تطيـق الدوام عليــه في العـــادة ]. ٧٣ ﴿ ليعـــذب الله ﴾ اللام متعلقــة وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ب « عرضنا » المترتّب عليـه حملُ آدم ﴿ المنــافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ﴾ المضيعين الأمانة ﴿ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ﴾ المؤدِّين الأمانة ﴿ وكان الله غفوراً ﴾ للمؤمنين ﴿ رحياً ﴾ بهم [وقال الحسن البصري: معنى « حَمَلَهَا »: خان بها ، قال الزجاج: والآية في الكافر والمنافق والعاصي على قدرهم في الخيانة على هذا التأويل]. [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ فَبَرَأُهُ الله بما قالوا .. ﴾ روى البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ : « إن موسى كان رجلاً حَبِياً سِتِّيراً لا يُرَى من جلده شيء استحياءً منه، فآذاه مَنْ آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص، وإما أَذْرَةً، وإما آفة. وإن الله أراد أن يُبَرِّئه نما قالوا لموسى. فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فِلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر.. ثوبي حجر.. حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيــل =

## ﴿ سُورَلِاسَتَبَأَ ﴾ [1] ( مكية ، إلا « ويرى الذين أوتوا العلم » الآية فمدنية . وهي : أربع أو خس و خسون آية ) بـــاندالرم الرحم

١ ﴿ الحمد لله ﴾ حَمِدَ تعالى نفسه بذلك ، والمراد به: الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد وهو: الوصف بالجميل لله تعالى ﴿ الذي له ما في السهاوات وما في الأرض﴾ ملكاً وخلقاً وعبيـداً ﴿ ولـه الحمـد في الآخرة﴾ كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة ﴿ وهو الحكيم ﴾ في فعله ﴿ الخبير ﴾ بخلقه ٢٠ ﴿ يعام ما يلج﴾ يدخل ﴿ في الأرض﴾ كماء وغيره ﴿ وما يخرج منها ﴾ كنبات وغيره ﴿ وما ينزل من السهاء ﴾ من رزق وغيره ﴿ وما يعرج ﴾ يصعد ﴿ فيها ﴾ من عمل وغيره [كالملائكة] ﴿وهو الرحيم﴾ بأوليائه ﴿ الغفور ﴾ لهم. ٣ ﴿ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة﴾ القيامة ﴿قل﴾ لهم ﴿ بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب﴾ بالجرصفة، وبالرفع خبر مبتـدأ [ محذوف تقديره: « هو » ، ] وفي قراءة « عَلاَم » بالجر [فقط] ﴿لا يعـزب﴾ [أي: لا] يغيـب ﴿عنه مثقال﴾ وزن ﴿ذرة﴾ أصغر[٢] نملة ﴿ في السماوات ولا في الأرض ولا أصغــر مــن ذلـــك وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كَتَابِ مَبِينَ﴾ بَيِّن، هو: اللوح المحفوظ. ٤ ﴿ ليجـزي ﴾ فيهـا ﴿ الذيـن آمنـوا وعملوا الصالحات).

الخالقا فقالغيث (۲۶) سِئُوْرَةِ سِيَكِبُا مِكِتَابَ وَأَكِيالُهُا (نَاجِ وَجَشِئُونَ \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ 'بِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ يَعْلَمُ ﴿ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴿ وَمَا يَعَرُجُ فِيهَ ۖ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ۗ إِ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَ إِلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِم ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ﴿ لَيُجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

فرأوه عرباناً أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه نما للجي يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر

[ 7 ] قوله: «أصغر نملة»، هذا هو معنى الذرة في اللغة ، قال في «المختار »: «الذّر » لجع «أذَرَّة» وهي: أصغر النمل. ا \_ هـ. وهذا النوع من النمل يضرب به المثل في خفة الوزن كما يضرب «بالفتيل» و«النقير» و«القطمير» في القلة، وكذلك ضرب الله تعالى مثلاً في الخفة بـ « حبة الخردل» في سورة «لقمان»: ﴿إنها إن تك مثقال حبة من خردل﴾ الآية « ١٦ ».

ضرباً بعصاه» قال أبو هريرة : فذلك قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . ﴾ . [ ١ ] قوله «سورة سبأ». «سبأ» هي أرض باليمن مدينتها «مأرب» بينها وبين «صنعاء» مسيرة ثلاثة أيام. سميت بهذا الاسم لأنها كانت منازل ولد «سبأ بن يَشْجُبَ بن يَعْرُبَ بن قحطان» وهم الذين بَنَوْ سَدَّ «مأرب»، فكثرت عندهم النعم فكفروا، فأرسل الله عليهم «سيل العَرِم» فنفرقوا في كل جهة حتى ضرب فيهم المثل فقيل: «ذهب القوم أيدي سبأ، وأيادي سبأ». وهم قوم «تُبَعِ » الآتي ذكرهم ص ٦٥٨.

﴿ أُولئك لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ حسن في الجنة. ٥ ﴿ والذين سعـوا في ﴾ إبطال ﴿ آيَاتنا ﴾ القرآن ﴿ مُعَجّزين ﴾ وفي قراءة هنا وفيما يأتي [ في الآية « ٣٨ » ]: « معاجزين » أي: مقدِّرين عجزنا ، أو مسابقين لنا فيفوتوننا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب ﴿أُولئك لهم عذاب من رجز ﴾ [ هو : ] سَيِّءُ العذاب ﴿أَليمٍ ﴾ مؤلم، بالجر والرفع، صفة لــ « رجز » [ على قراءة الجر]، أو [صفة] «عذاب» [على قراءة الرفع]. ٦ ﴿ويرى﴾ يعلم ﴿الذين أوتوا العلم﴾ مؤمنو أهل[١] الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه ﴿الذي أنزل إليك من ربك﴾ أي القرآن ﴿هو﴾ [ ضمير ] فصل [ لا محل لــه مــن الإعــراب] ﴿ الحق ويهدي إلى صراط ﴾ طريق ﴿ العريـز الحميد ﴾ أي: الله ذي العزة المحمود. ٧ ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ أي: قال بعضهم على جهة التعجُّب ا أَوْلَنَيِكَ لَمُهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ لبعض ﴿ هـل نـدلكم على رجـل ﴾ هـو محمد فِي وَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَنبِكَ لَمُهُمْ عَلَاكٌ مِّن ﴿ ينبئكم ﴾ يخبركم أنكم ﴿إذا مـزقتم ﴾ قطعتم ﴿ كُلُّ مُزْقَ﴾ بمعنى: تمزيق ﴿ إنكم لفِّي خلَّ ق رِّجْزِ أَلِيمٌ ١ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ ٱلَّذِي أُنزِلَ جديد ﴾ [قالوا ذلك جحوداً ومبالغة في الاستهزاء. ثم قالوا:]. ٨ ﴿ أَفترى ﴾ بفتح الهمزة إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَتَّ وَيَهْدِئ إِلَىٰ صِرْطِ الْعَزِيزِ للاستفهام واستغنى بها عن همزة الوصل ﴿ على الله ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِ كذبًا ﴾ في ذلك ﴿ أم به جنة ﴾ جنون تخيل به ذلك؟ قيال تعيالى: ﴿بِلِ الذينِ لا يبؤمنون يُنَاتِّكُ مُ إِذَا مُنِ قَعَمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَنِي خَلْقِ جَدِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَد بالآخرة﴾ المشتملـة على البعـث والعـذاب ﴿ في العذاب﴾ فيها ﴿والضلال البعيد﴾ عن الحق في أَفْ تَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ ع جِنَّا أَنَّ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الدنيا [أي: ليس الأمر كها قالوا بل هو الصادق بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ١ أُفَكُّمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ المصدوق]. ٩ ﴿ أَفَلَمْ يَرُوا ﴾ يَنْظُرُوا ﴿ إِلَى مَا بِينَ أيديهم وما خلفهم﴾ ما فوقهم وما تحتهم ﴿من مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَسَأُ السهاء والأرض إن نشأ نخسـف بهم الأرض أو نسقط عليهم كِسفاً ﴾ بسكون السين وفتحها ، تَخْسِفْ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قطعة [٢] ﴿من السماء ﴾ وفي قـراءة في الأفعـال اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ﴿ \* وَلَقَدْ ءَا تَيْنَا الثلاثة بالياء ﴿إن في ذلك﴾ المرئي ﴿لآية لكل عبد منیب﴾ راجع إلى ربه، تدل على قدرة الله ﴾ دَاوُردَ مِنَّا فَضَلًا يَلجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ, وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ على البعث وما يشاء. • ١ ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوَدُ مِنَا فضلاً ﴾ نبوة وكتاباً ، وقلنا : ﴿ يَا جَبَّالَ أُونِي ﴾ رجِّعي ﴿ معه ﴾ بالتسبيح ﴿ والطبر ﴾ بـالنصـب عطفاً على محل « الجبال » ، أي : ودعوناها تسبح معه ﴿ وألنا له ﴾ . [1] قوله: « مؤمنو أهل الكتاب» هذا قول: مقاتل بن سلبان، وقصد المؤلف الجلال المحلي رحمه الله أن يقول: الذين آمنوا من أهل الكتاب، لأن عبد الله بن سلام وأصحابه لم يكونوا مؤمنين قبل إسلامهم بل كانوا كافرين. وعن ابن عباس: إنهم أصحاب محمد ﷺ، وقبل: جميع المسلمين. قال القرطبي: وهو أصح لعمومه [ارجع إلى ترجمة «ابن سلام» ص ٣٢٧].

توربي. رسو مسلم مسر لقوله تعالى: ﴿ كَسَفاً ﴾ بسكون السين، أما بفتحها فهي جمع [ارجع إلى تعليقنا ص ٤٩١]. [٢] قوله: « قطعة » هو تفسير لقوله تعالى: ﴿ كَسَفاً ﴾ بسكون السين، أما بفتحها فهي جمع [ارجع إلى تعليقنا ص ٤٩١].

﴿ الحديد ﴾ فكان في يده كالعجين. 11 وقلنا ﴿ أن اعمل ﴾ منه ﴿ سابغات ﴾ دروعاً كوامل يجرُّها لابسها على الأرض ﴿ وِقدر فِي السرد ﴾ أي: نَسْج الدروع، قيل لصانعها: « سراد »، أي: اجعله بحيث تتناسب حِلَّقُهُ ﴿ واعملوا ﴾ أي: آل داود معه ﴿ صالحاً إني بما تعملون بصير ﴾ فأجازيكم به. ١٣ ﴿ و ﴾ سخرنا ﴿ لسليان الريح ﴾ [ بالنصب ] ، وفي قراءة بالرفع بتقدير: «تسخير » ﴿ غدوها ﴾ مسيرها من الغَدْوَة \_ بمعنى الصباح \_ إلى الزوال ﴿ شهر ورواحها ﴾ سيرها من الزوال إلى الغروب ﴿ شهر ﴾ أي: مسيرته ﴿ وأسلنا ﴾ أذبنا ﴿ له عين القطر ﴾ أي: النحاس، فأجريتْ ثلاثة أيام بلياليهن كجـري الماء، أوعَملُ الناس إلى اليوم مما أعطى سليمان ﴿ومن الجن المناس الناس إلى اليوم مما أعطى سليمان ﴿ومن الجن المناس الناس ال من يعمل بين يديه بإذن ﴾ بأمر ﴿ ربه ومن يزغ ﴾ يعدل ﴿ منهم عن أمرنا ﴾ له بطاعته ﴿ نذقه من ٱلْحَدِيدَ ﴿ إِنَّ اعْمَلْ سَلِغَنْتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَأَعْمَلُواْ عذاب السعير ﴾ النار في الآخرة ، وقيل: في الدنيا صَلِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ بأن يضربه مَلَكٌ بسوط منها ضربة تحرقه. ١٣ ﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب ﴾ أبنية مرتفعة غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ يصعد إليها بدرج ﴿وتماثيل﴾ جمع «تمثال» وهو كـل شيء مثلتـه بشيء ، أي: صـوراً مــن نحاس الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ وزجاج ورخام، ولم يكن اتخاذ الصور حراماً في عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٥٠ يَعْمَلُونَ لَهُ شريعته ﴿وجفان﴾ جمع «جَفْنة » ﴿ كَـالْجُوابِ ﴾ جمع « جابية » وهي: حوض كبير ، يجتمع على الجفنة مَا يَشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَكْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ ألف رجل يأكلون منها ﴿ وقدور راسيات ﴾ ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها، تتخذ من الجيال رَّاسِيَنتِ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُودَ شُكُرًا ۖ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي باليمن، يصعد إليها بالسلالم. وقلنا: ﴿ اعملوا ﴾ يا ٱلشَّكُورُ ﴿ إِنَّ فَلَتَّ قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَّمُ عَلَى ﴿ آل داود ﴾ بطاعة الله ﴿ شكراً ﴾ له على ما آتاكم ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ العامل بطاعتي شكراً مُوتِهِ } إِلَّا دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ لنعمتي . 12 ﴿ فلما قضينا عليه ﴾ على سلمان ٱلِجْنُ أَن لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ﴿ الموت﴾ أي: مات، ومكث قائماً على عصاه حولاً ميتاً ، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا ا ٱلْمُهِينِ ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ وَايَةٌ جَنَّتَ انِ تشعر بموته، حتى أكلت الأرَضَةُ عصاه فخر ميتاً ﴿ مَا دَلْهُمُ عَلَى مُونَـهُ إِلَّا دَابِةَ الْأَرْضُ﴾ مصدر عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَةٌ « أَرضَتِ » الخشبةُ بالبناء للمفعول: أكلتْها الأرَضَةُ ﴿ تأكل منسأته ﴾ بالهمز [ الساكن والمفتوح]، وتركه بألف، أي: عصاه، [ وسميت بذلك ] لأنها يُنْسَأ [ أي: ] يطرد ويزجر بها ﴿ فلما خر ﴾ ميتاً ﴿ تبينت الجن ﴾ انكشف لهم ﴿ أَنَ ﴾ مخففة أي: أنهم ﴿ لو كانوا يعلمون الغيب ﴾ ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ﴿ ما لبثوا في العذاب المهين ﴾ العمل الشَّاق [ المهين ] لهم لظنهم حياته - خلافَ ظنِّهم علمَ الغيب ، وعُلِمَ كونُه سَنَةً بحساب ما أكلتْه الأرَضَة من العصا بعد موته يوماً وليلة مثلاً . 10﴿ لقد كان لسباً ﴾ بالصر ف وعدمه ، قبيلة سميت باسم جدٍّ لهم من العرب ﴿ فِي مساكنهم ﴾ باليمن [ و في قراءة بالإفراد] ﴿آية﴾ دالة على قدرة الله تعالى ﴿جنتان﴾ بدل ﴿عن يمين وشهال﴾ عن يمين واديهم وشهاله، وقيل لهم: ﴿ كُلُوا مِن رَزَقَ رَبُّكُمُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ ﴿ بلدة ﴾ .

﴿ طيبة ﴾ ليس بها سباع [ بالعين المهملة ]، ولا بعوضة ولا ذبابة، ولا بُرْغوث ولا عقرب، ولا حية، ولا قملة، وإن مرَّ الغريب فيها وفي ثيابه قمل بموت لطيب هوائها ﴿و﴾ الله ﴿رب غفور ﴾. ١٦ ﴿فأعرضوا ﴾ عن شكره وكفروا ﴿ فأرسلنا عليهم سبيل العرم﴾ جمع « عَرِمَة »، وهي: ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته، أي: سَيْلَ واديهم الممسوك بما ذُكر، فأغرق جنتيهم وأموالهم ﴿وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي﴾ تثنية «ذوات»[١] مفرد على الأصل ﴿ أَكُلُ خُطٍ ﴾ مرَّ بشع [كريه الريح]، بإضافة «أكل » بمعنى: مأكول، وتركها [أي: الإضافة]، ويُعْطَفُ عليه ﴿ وأثل وشيء من سدر قليل﴾ [وهما نوعان من الشجر ذي الشوك الكثير والثمر القليل ]. ١٧. ﴿ ذَلَكُ ﴾ التبديل ﴿ جزيناهم بما كفروا ﴾ بكفرهم ﴿ وهــل ﴾ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ (فِي فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ يُجــــازى إلاَّ الكفــــورُ﴾ بــــاليـــــاء، والنــــون مـــع كسر الزاي ونصـــب إِ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَكُمُ بِجَنَّدَيْمِ مَجَنَّدَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ « الكفور » أي: ما يناقَشُ إلا هو. ١٨ ﴿ وجعلنا ﴿ وَشَىٰءِ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿ فَاللَّهُ خَزَيْنَاهُم بِمَاكَفُرُواْ بينهم ﴾ بين « سبأ » \_ وهم باليمن \_ ﴿ وبين القرى التي باركنا فيها ﴾ بالماء والشجــر ، وهــى: قــرى وَهَلْ نُجَدْزِى إِلَّا ٱلْكُفُورَ ١٠٠٥ وَجَعَلْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشام التي يسيرون إليها للتجارة ﴿ قرى ظاهرة ﴾ ﴾ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَلَرَكُنَّا فِيهَا قُرَى ظَنْهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّـيْرَ متواصلة من اليمن إلى الشام ﴿وقدرنا فيها السير﴾ بحيث يَقِيلـون في واحـدة ويبيتـون في ﴾ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَهَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أخرى إلى انتهاء سفرهم، ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء ، أي: وقلنـا ﴿سيروا فيهــا ليــالي أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ فِحَلَنْهُمْ أَحَادِيثَ وَمَنَّ قَنَّهُمْ وأياماً آمنين﴾ لا تخافون في ليل ولا في نهار. كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئِتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَئِتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿ إِنَّ 14 ﴿ فقالوا ربنا بَعِّد ﴾ وفي قراءة « باعد » ﴿ بين أسفارنا﴾ إلى الشام، اجعلها مفاوز ليتطاولـوا على وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَآتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الفقـراء بــركــوب الرواحــل وحمل الزاد والماء، فَبَطِرُوا النعمة ﴿وظلموا أنفسهم ﴾ بالكفر ُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَهِي وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادَيْتُ ﴾ لمن بعـدهـم في ذلـك مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ ﴿ ومزقناهم كل ممزق﴾ فرقناهم في البلاد كل التفريق ﴿إن في ذلك﴾ المذكور ﴿لآيات﴾ عِبَراً ﴾ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ فَي قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ لكل صبار ﴾ عـن المعـاصي ﴿ شكـور ﴾ على النعم . • ٢ ﴿ ولقد صَدَقَ ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ عليهم ﴾ أي: الكفار ، \_ [ و ] منهم « سبأ » \_ ﴿ إِبليس ظنه ﴾ أنهم بإغوائه يتبعونه ، [ فأغواهم ] ﴿ فاتبعوه ﴾ فصَدَقَ \_ بالتخفيف \_ في ظنه . أو : صَدَّقَ \_ بالتشديد \_ ظَنَّه ، أي : وجده صادقاً ﴿ إِلاّ ﴾ بمعنى « لكن » ﴿ فريقاً من المؤمنين ﴾ « من » للبيان، أي: هم المؤمنون لم يتبِعوه . ٣١ ﴿ وما كان له عليهم من سلطان﴾ تسليط مِنا ﴿ إلا لنعلم﴾ علم ظهِور ﴿ من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك﴾ فنجازي كلاً منهما ﴿وربك على كل شيء حفيظ﴾ رقيب. ٢٣ ﴿قل﴾ يا محمد لكفار مكة ﴿ادعوا الذين زعمتم﴾ أي: زعمتموهم آلهة ﴿من دون الله﴾ أي: غيره لينفعوكم بزعمكم. [1] قوله: ٩ تثنية ذوات مفرد على الأصل. بيانه: مذهب سيبويه أن « ذو » ـ بمعنى صاحب ـ وزنها « فَعَلَ» بالتحريـك، ولامهـا يـاء، لأن = 



يائيً اللام أكثر من وَاوِيّه، والحمل على الأكثر أرجح فأصلها « ذَويَ »، حدفت الياء اعتباطاً \_ أي: بلا علة \_ ونقلت الضمة \_ حركة الإعراب \_ إلى الواو فصارت « ذَوَّ » ثم حُرَّكت الذال بحركة الواو إثباعاً لها فصارت « ذُو »، فتؤنث على « ذات » بعد قلب الواو ألفاً بسبب انفتاحها وانفتاح ما قبلها ، وتجمع « ذات » على « ذوات » ، فإذا أريد تثنيتها ففيها وجهان: إما إبقاؤها على ظاهر لفظها فتثنى على « ذاتان »، وإما ردها إلى أصلها بإعادة الواو أي: « ذواتان » وهو الأفصح كما جاء في القرآن الكريم هنا وفي قوله تعالى في سورة « الرحم »: ﴿ ذواتا أفنان ﴾ . [ ارجع إلى شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ] .



﴿ نذير إلا قال مترفوها ﴾ رؤساؤها المتنعمون ﴿ إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ . ٣٥ ﴿ وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً ﴾ ممن آمن ﴿ وما نحن بمعذبين ﴾ [ لأن من أكرمنا في الدنيا لا يعذبنا في الآخرة على فرض وجودها]. ٣٦ ﴿ قُلُ إِنْ رَبِي يَبْسُطُ الرَّزَقَ ﴾ يوسعه ﴿ لمن يشاء ﴾ امتحاناً ﴿ ويقدر ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاءً ﴿ ولكن أكثر الناس ﴾ أي: كفار مكة [ وغيرهم] ﴿ لا يعلمونَ ﴿ ذَلَكَ. ٣٧ ﴿ وَمَا أَمُوالَكُمْ وَلَا أُولَادَكُمْ بِالَّتِي تَقْرِبُكُمْ عَنْدُنَا زلفي ﴾ قربي أي: تقريباً ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من آمن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ﴾ أي: جزاءُ العمل [ مضاعفاً ] الحسنة مَثَلاً وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدُا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ رَبَّ بعشر [أمثالها] فأكثر ﴿وهم في الغرفات﴾ من الجنة ﴿آمنون﴾ من الموت وغيره [ من المكاره] قُـلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآمُ وَيَقْدِرُ وَلَكَكِنَّ وفي قراءة « الغرفة» بمعنــى الجمــع [ مفــردهـــا : « الغرفة » أي: العُلَّيَّة ]. أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاۤ أَمُو ٰلُكُمْ وَلَآ ٨ ﴿ والذين يسعون في آياتنا ﴾ القرآن بالإبطال أَوْلَندُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْنَى إِلَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ ﴿ مُعَجِّزِينَ ﴾ [ أتباع النبي يَهِلِينَهُ أي: ينسبونهم إلى العجز ويتبطونهم عن الإيمان. أو: معجِّزين] لنا صَيْلِحًا فَأُوْلَنَبِكَ لَفُمْ جَزَآءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ [أي:] مقـدريــن عجــزنـــا، [وفي قــراءة « معاجزين » بالألف أي: مسابقين لنا ] وأنهم فِي ٱلْغُرُّفَاتِ عَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَايَاتِنَا يفوتـوننـا [لظنهـم أنـه لا بعـث ولا عقــاب] مُعَاجِزِينَ أُوْلَنَبِكَ فِي ٱلْعَـذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ مُنْ عَلَمْ إِنَّ ﴿ أُولئك في العذاب محضرون﴾ . ٣٩ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يُبْسُطُ الرَّزَقَ ﴾ يُنُوسُعُهُ ﴿ لَمُن رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُ يشاء من عباده﴾ امتحاناً ﴿ويقدر ﴾ يضيقـه وَمَآ أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُعَلِّفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴿ له ﴾ بعد البسط، أو : لمن يشاء ابتلاءً ﴿ وما أنفقتم من شيء ﴾ في الخير ﴿ فهو يخلفه وهو خير وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَكَنِّيكَةِ أَهَنَّوُكَاءِ إِيَّاكُمْ الرازقين﴾ يقال: كل إنسان يرزق عائلته، أي: بــرزق الله، [ فــالله خــالــق الأرزاق، والعبــــاد كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ يَكُنُّ قَالُواْ سُبْحَنَّكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم متسببون فيه]. • 2 ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يوم نحشر هــم جميعــاً ﴾ أي: 🛇 المشركين ﴿ ثُم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء [١] وإسقاطها ﴿ كانوا يعبدون ﴾ . 1 € ﴿ قالوا سبحانك ﴾ تنزيهاً لك عن الشريك ﴿ أنت ولينا من دونهم ﴾ أي: لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا. [ ۱ ] قوله: « وإبدال الأولى ياء » هذا سبق قلم من المؤلف الجلال المحلي رحمه الله، والصواب أنه لم يقرأ بإبدال الهمزة الأولى ياءً أحدٌ من القراء، فيبقى مما ذكره قراءتان هما : تحقيق الهمزتين، وإسقاط الهمزة الأولى، وهما قراءتان سبعيتان.

﴿ بِلَ ﴾ للانتقال ﴿ كانوا يعبدون الجن ﴾ الشياطين أي: يطيعونهم في عبادتهم إيانا ﴿ أكثرهم بهم مؤمنون ﴾ مصدقون فيما ₹ قال تعالى: ﴿ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض﴾ أي: بعض المعبودين لبعض العابدين ﴿ نفعاً ﴾ شفاعة ﴿ ولا ضرّاً ﴾ تعذيباً ﴿ ونقول للذين ظلموا ﴾ كفروا ﴿ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ [ في الدنيا ]. **٤٣ ﴿ وإذا تتلي عليهم آياتنا ﴾ من القرآن ﴿ بينات ﴾ واضحات بلسان نبينا محمد عليت ﴿ قالوا ما هذا إلا رجل يسريــد أن** يصدكم عمّا كان يعبد آباؤكم الأصنام المنتسكان ١٤ المنت ﴿ وقالوا ما هذا ﴾ أي: القرآن ﴿ إلا إفك ﴾ كذب ﴿ مفترى ﴾ على الله ﴿ وقال الذين كفروا ا بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِلِّنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ للحق﴾ القرآن ﴿لما جاءهم إن﴾ ما ﴿هذا إلا فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَفُولُ سحر مبين 🕻 [١] بَيِّن. ٤٤ قال تعالى: ﴿وما آتيناهـم مـن كتـب لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نـذيـر ﴾ تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا لُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَا يَنتُنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ [ أي: لم يقرؤوا بطلان ما جئت به في كتاب ولا سمعوه من رسول بعث إليهم] فمن أين كذبوك؟ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ [ وما هو مستندهم في ذلك؟ ]. 20 ﴿ وَكَذَبِ الذِّينَ مَنْ قَبْلُهُمْ وَمَا بَلْغُوا ﴾ أي: ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ هؤلاء ﴿ معشار <sup>[٢]</sup> ما أتيناهم﴾ [أي: ما أتينا كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِعْرٌمْبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تلك الأمم ]من القـوة وطـول العمـر وكثرة المال ﴿ فكذبوا رسلي ﴾ إليهم [ فأهلكتهم] ﴿ فكيف وَمَا ءَا تَذِنَا هُم مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم كان نكير ﴾ إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؟ أي: هو واقع موقعه. قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ رَبِّي وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ **٤٦ ﴿** قــل﴾ [ لهم يــا محمد: ] ﴿ إنما أعظكـــم مِعْشَارَ مَآءَاتَدْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ بواحدة﴾ هي ﴿أن تقـومـوا لله﴾ أي: لأجلـه ﴿ مثنی ﴾ أي: اثنين اثنين ﴿ وفرادی ﴾ واحداً نَكِيرِ ١ واحداً ﴿ثم تتفكروا ﴾ فتعلموا ﴿ ما بصاحبكم ﴾ محمد ﴿من جنــة ﴾ جنــون، [ فكيــف تقــولــون لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إنه مجنون؟]. [١] قوله تعالى: ﴿ إِلَّا سَحْرَ مَبِينَ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول « السحر » ص ٢١٠ حيث بيَّنا معناه وحكمه. [ 7 ] قوله تعالى: ﴿وما بلغوا معشار ما آتيناهم﴾، الضمير في « بلغوا » يعود إلى أهل مكة كما قال الجلال المحلي هنا، أو: إلى تلك الأمم، أي: لم نؤت

قوله تعالى: ﴿وما بلغوا معشار ما آتيناهم﴾، الضمير في «بلغوا» يعود إلى أهل مكة كما قال الجلال المحلي هنا، او: إلى تلك الامم، اي: لم نؤت السابقين ما آتيناكم يا أهل مكة من البيان والحجة، قال ابن عباس رضي الله عنها: فليس أمة أعلم من أمته ﷺ ولا كتاب أبين من كتابه. أما «المعشار» فهو و«العُشّر» سواء، فمعشار الشيء: عُشْرُه، ولا يقال هذا في شيء من الأجزاء سوى العُشّر، وقال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفّى عام ٥٦٠ هـ: المعشار هو عُشْرُ العُشّير، والعُشّيرُ: هو عُشْرُ العُشّر، فيكون المعشار: جزءاً من ألف جزء. قال القرطبي: وهو الأظهر، لأن المراد به المبالغة في التقليل.

﴿إن﴾ ما ﴿ هو إلا نذير لكم بين يدي ﴾ أي: قبل ﴿ عذاب شديد ﴾ في الآخرة إن عصيتموه. ٤٧ ﴿ قُل﴾ لهم ﴿ ما سألتكم ﴾ على الإنذار والتبليغ ﴿ من أجر فهو لكم ﴾ أي: لا أسألكم عليه أجراً [ فتثقل عليكم الإجابة بسبه ] ﴿إن أجري﴾ ما ثوابي ﴿إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ﴾ مطلع يعلم صدقي. 2٨ ﴿ قُلُ إِنْ رَبِّي يَقَدْفُ بِالْحَقِّ ﴾ يلقيه إلى أنبيائه [ أي: يبيِّن الحجة ويظهر ها لهم ] ﴿ علام الغيوب ﴾ ما غاب عن خلقـه فم في السماوات والأرض. 24 ﴿ قل جاء الحق﴾ الإسلام ﴿ وما يبدى، الباطل﴾ الكفر ﴿وما يعيـد﴾ أي: لم يبـق لـه إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَـذَابٍ شَـدِيدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ • ٥ ﴿ قُلُ إِنْ صَلَّلَتَ ﴾ عن الحق [كما تزعمسون] قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴿ فَإِنَّمَا أَصْلَ عَلَى نَفْسَى ﴾ أي: إثم صَلالي عليها ﴿ وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي، ﴿ من القرآن وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ يَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَفْذِفُ والحكمة ﴿إنه سميع﴾ للـدعـاء ﴿قريب﴾ ] [ يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ]. بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُسْدِئُ 01 ﴿ وَلُو تَرَى ﴾ يَا مُحَد ﴿ إِذْ فَـزَعَـوا ﴾ عنــد ٱلْبَيْطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَي قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّكَ أَضِلُ [ الموت أو ] البعث، [ وجواب « لو »: ] لرأيــت أمـراً عظياً ﴿ فلا فــوت﴾ [ فلا نجاة] لهم منــــا عَلَىٰ نَفْسِى وَ إِنِ آهْنَدَيْتُ فَبَمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّقِ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ أي: لا يفوتوننا ﴿وأخذوا من مكان قـريـب﴾ قَرِيبٌ رَبُّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ اً أي: القبور . ٥٢ ﴿ وقالوا آمنــا بــه ﴾ [ بــالله عــز وجــل: أو مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴿ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ۦ وَأَنَّى لَهُ مُ بالبعث. أو ] بمحمد ، أو القرآن [ أقــوال كلهــا صحيحة ] ﴿ وأنَّى لهم التناوش﴾ بالواو وبالهمزة ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عَمِن قَبْلُ بــدلها [ مــع المد أي: « التنــآؤش»] أي: تَنَــاوُلُ الإيمان ﴿ من مكان بعيد ﴾ عن محله إذ هم وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ في الآخرة ومحلمه الدنيما . [ وقيـل: « التنــاوش » وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ الرجعة. أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليــؤمنــوا فلا يجابون]. كَانُواْ فِي شَلِّةٍ مُّرِيبٍ ﴿ وَإِنْ ٥٣ ﴿ وقــد كفــروا بــه مــن قبــل ﴾ في الدنيــــا ﴿ ويقذفون ﴾ يَرْمُون ﴿ بالغيب من مكان بعيد ﴾ 🌢 أي: بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة، [ أي: يرمون بالظن] حيث قالوا في النبي: ساحر، شاعر، كاهن، وفي القرآن: سحر ، شعر ، كهانة [ وقالوا : لا بعث ولا نشور ، ولا جنة ولا نار ] . €0 ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾ من الإيمان أي: قبوله [لينجوا من العذاب] ﴿ كما فعل بأشياعهم﴾ أشباههم في الكفر ﴿ من قبل﴾ أي: قبلهم [ من القرون السابقة فلم يقبل منهم إيمانهم لما رأوا العذاب] ﴿ إنهم كانوا في شك مريب﴾ موقع في الريبة لهم فيما آمنوا به الآن ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا .

﴿ سُولَةِ فَالْطِي ﴾ [ وتسمى سورة «الملائكة »] ( مكية: وهي خس أو ست وأربعون آية )

## بسب لندارهم الرحيم



زائدة و« خالق» مبتدأ ﴿ غير الله ﴾ بالرفع والجر ، نعت لـ « خـالـق » لفظــاً ومحلاً ، وخبر المبتــدأ : ﴿ يـرزقكم مـن السهاء ﴾ المطَــرَ ﴿ و ﴾ مــن ﴿الأرضُ ﴾ النباتَ؟ والاستفهام للتقرير أي: لا خالق رازق غيره ﴿ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون﴾

من أين تصرفون عن توحيده مع إقــراركم بــأنــه الخالق الرازق. ؟ ٤ ﴿ وإن يكذبوك ﴾ يـا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب ﴿ فقد كذبت رسل من قبلك ﴾ في ذلك، فاصبر كما صبروا ﴿ وإلى الله ﴾

للناس واعتبار فعل هؤلاء المغنين والمغنيات نعمةً من نعم الله والعياذ بالله تعالى. لأن الصوت المسخّر في الغناء ينشر الفساد ويؤذي العباد.

<sup>[</sup>١] قوله: «كما بين في أول سبأ » حيث قال المؤلف الجلال المحلي هناك ص ٥٦٢ « والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد، وهو الوصف بالجميل لا تعالى ». ا ــ هــ. هذا وقد افتتحت أربع سور في القرآن الكريم بـ « الحمد لله » هي: « الأنعام » و« الكهف» و« سبأ » و« غافر ».

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى: ﴿ يَزِيدُ فِي الحَلْقُ ﴾ ، يزعم بعض الجهلة أن ثمة قراءة بالحاء المهملة ، أي: « يزيد في الحلق»، يعنون بذلك الزيادة في حسن الصوت الصادر من الحنجرة. وهذا خطأ فاحش لا وجه له من الصواب، ولم يقل به أحد خاصة إذا كان القصد منه تزيين الغناء المعروف في هذه الأيام

﴿ ترجع الأمور ﴾ في الآخرة فيجازي المكذبين وينصر المرسلين. ٥ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَاللَّهُ ﴾ بالبعث وغيره ﴿ حَقَّ فَلا تَغْرَنَكُمُ الْحِيَاةُ الدُّنيا ﴾ عن الإيمان بذلك ﴿ ولا يغرنكم بالله ﴾ في حلمه وإمهاله ﴿ الغرور ﴾ [أي:] الشيطان [ بوساوسه ]. ٦ ﴿إِن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ﴾ بطاعة الله ولا تطيعوه ﴿إنما يدعو حزبه ﴾ أتباعه في الكفر ﴿ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ النار الشديدة. ٧ ﴿ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، هذا بيان ما لموافقي الشيطان [ سن العـذاب] وسا تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا لمخالفيه [ من الأجر والثواب]. تَغُرَّنَّكُو ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ ٨ ونزل في أبي جهل وغيره: ﴿أَفَمَن زين له سوء عمله﴾ بالتمـويــه ﴿ فـرآه﴾ [أي: رأى عملــه إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّكَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ السيء ] ﴿ حسناً ﴾ ، « مَنْ » مبتدأ خبره [ محذوف تقديره] كمن هداه الله؟ لا ، دل عليه : ﴿ فإن الله لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمْ عَذَابٌ يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُهُم مَّغْفَرَةٌ عليهم ﴾ على المزين لهم ﴿ حسرات ﴾ باغتمامك أن لا يؤمنوا ﴿إن الله عليم بما يصنعون﴾ فيجازيهم وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ أَفَهَ زُيِّنَ لَهُ مُوهَ عَمَلِهِ ٤ فَرَءَاهُ حَسَنًا عليه. [قال الكسائي: المعنى ﴿ أَفَمَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءً عمله فرآه حسناً ذهبت نفسك عليهم حسرات» فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ وقال النحاس: والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠٥ في الآية لما ذكـره مـن الدلالــة على المحــذوف، والمعنى: أن الله تعالى نهى نبيِّه عن شدة الاغتمام بهم وَاللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ فَتَثْيِرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ والحزن عليهم]. فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِكَ كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ٢ ٩ ﴿ والله الذي أرسل الرياح ﴾ وفي قراءة « الريح » ﴿ فتثير سحاباً ﴾ المضارع لحكاية الحال الماضية مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَلِّمُ أي: تزعجه ﴿ فسقناه ﴾ فيه التفـات عـن الغيبــة ﴿ إِلَى بِلَّدِ مَيِّتٍ ﴾ بالتشديد والتخفيف، لا نبـات ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ, وَٱلَّذِينَ يَمُكُرُونَ بها ﴿ فأحيينًا بِـه الأرضُ ﴾ مـن البلــد ﴿ بعــد مـوتها ﴾ يبسهـا، أي: أنبتنـا بــه الزرع والكلأ ﴿ كَذَلَكَ النَّشُورَ ﴾ البعث والإحياء. • ١ ﴿ مَنْ كَا ن يريد العزة فلله العزة جميعاً ﴾ في الدنيا والآخرة، فلا تنال منه إلا بطاعته، فليطعه [ من أرادها ] ﴿ إليه يصعد الكام الطيب﴾ يعلمه، وهو « لا إله إلا الله» ونحوها ﴿ والعمل الصالح يرفعه ﴾ يقبله ﴿والذين يمكرون ﴾ المكرات.





<sup>[</sup> ۱ ] قوله: « وعدم الحمل في الشقين» أي: « الحمل القهري » المراد بقوله تعالى: ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ، و« الحمل الاختياري » الذي هو تلبية الدعوة إليه ، المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ لا يحمل منه شيء ﴾ ، فالشّقان لا يحصلان لأن الله تعالى قضى بذلك، فلا تؤخذ نفس بجريرة نفس أخرى قهراً ، ولا يحمل إنسان ذنب آخر اختياراً .

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى: ﴿وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول «سماع الموتى» ص ٥٣٧.

٢٤ ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ ﴾ بالهدى ﴿بشيراً ﴾ من أجاب إليه [ بالجنة ] ﴿ونذيراً ﴾ من لم يجب إليه [ بالنار ] ﴿وإن ﴾ ما ﴿من أمة إلا خلا﴾ سلف ﴿فيها نذير﴾ نبي ينذرها . ٢٥ ﴿ وإن يكذبوك ﴾ أي : أهل مكة ﴿فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات﴾ المعجزات ﴿وبالزبر﴾ كصحف إبراهيم ﴿وبالكتاب المنير﴾ هو: التوراة والإنجيل، فاصبر كما صبروا [وهذا قبل الأمر بالقتال]. ٢٦ ﴿مُ أَخذت الذين كفروا﴾ بتكذيبهم ﴿فكيف كان نكير﴾ إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك أي: هو واقع موقعه . ٧٧ ﴿ أَلَمْ تَرَكُهُ تَعَلُّم ﴿ أَنَ اللَّهَ أَنْـزَلُ مَـنَ الساء ﴾ [ أي: مـن السحــاب] ﴿ مــاء فأخرجنا ﴾ فيه التفات عن الغيبة ﴿ به ثمرات مختلفاً ألوانها ﴾ كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها ، [وهنا انتهى المعنى. ثم استأنف معنى جديداً فقال تعالى: ] بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنِّ إِنَّ ﴿ وَمَنَ الْجِبَالَ جَدَدَ ﴾ جَمَّع « جُدَّة » ، طريق في الجبل وغيرها١١ ﴿ بِيــض وحمر ﴾ وصفـــر ﴿ مختلـــف وَ إِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ ألوانها ﴾ بالشدة والضعف ﴿ وغـرابيـب سـود ﴾ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ رَبِّ عطف على « جدد » أي: صخور شديدة السواد ، يقال كثيراً :[1] أسودُ غربيبٌ، وقليلاً: غربيبٌ مُمَّ أَخَذْتُ آلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠ أَلَمُ أسود. ٢٨ ﴿ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَمَ رَبِّ ألوانه كذلـك ﴾ كـاختلاف الثهار والجبــال ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ [ الذين علموا أن الله مُغْتَلِفًا أَلُونُهُما وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَمُمْرٌ يُغْتَلِفُ على كل شيء قدير ] بخلاف الجهال ككفار مكة [ وأمثالهم] ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ في ملكه ﴿ غَفُورٌ ﴾ أَلُوَ نُهُا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ لذنوب عباده المؤمنين. ٢٩ ﴿إن الذين يتلـون﴾ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكَ ۚ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ يقرؤون ﴿ كتاب الله وأقاموا الصلاة﴾ أداموها ﴿ وَأَنفَقُوا ثما رزقناهم سراً وعلانية ﴾ زكاة وغيرها مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ [ أي: أنفقوا كيفها تيسر لهم ] ﴿ يرجون تجارة لن الَّذِينَ يَشْلُونَ كِتَنْبَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِثَّ تبــور﴾ تهلــك [كما تبــور تجارة الدنيـــــا ]. •٣٠ ﴿ لِيوفيهم أجورهم ﴾ ثواب أعمالهم المذكورة رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجِلَرَةً لَّن تَبُورَ ١ ﴿ ويزيدهم من فضله إنه غفور ﴾ لذنوبهم لِيُوفِيِّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُۥ عَفُورٌ [ ١ ] قول الجلال المحلى: ﴿ طَرِيقَ فِي الجِبْلِ وَغَيْرِهِ ﴾ غير واضح، وبيانه أن قوله تعالى: ﴿وَمَنَ الْجِبَالُ جَدَدُ بَيْضُ وَحَمَّرُ مختلف ألموانها ﴾ يشير إلى اختلاف ألموان الصخور، ومعنى ﴿ الجِدَّةِ ﴾ في أصل اللغة. الحُطَّة في ظهر الحيار تخالف لونه، أي: إن صخور الجبال خطط وطرائق مختلفة الألوان.والمتأمل في الطبقات الصخرية من الجبال التي شُقَّتْ بالطرق يرى ما تعنيه هذه الآية من اختلاف ألوانها في الجبل الواحد، بل وفي الطبقة واحدة. وفي ذلك آية وعبرة لأولي الألباب. [ ٢ ] قوله: ﴿ يَقَالَ كَتَبِرَأَ أَسُودٌ غَرِبِيبٍ، وقَلْيِلاً غَرِبِيبٍ أَسُودٌ ﴾. هذا بناء على أن توكيد الألوان لا يتقدم فتقول ﴿ أَحْرِ قَانِي ۥ ولا تقول ﴿ قَانِي أَحْرِ ﴾ . لذلك مال المؤلف الجلال المحلي إلى اعتبار تقدم التوكيد في الآية قليلاً. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى: ومن الجبال سود غرابيب وقال الجوهري: إذا قلت: ﴿ غرابيب سود ﴾ تجعل ﴿ السود ﴾ بدلاً من ﴿ غرابيب ﴾ ، وقال الزمخشري في ﴿ الكشَّاف ﴾ : وجهه أن يُضْمَرَ المؤكَّدُ قبله ويكون الذي بعده تفسيراً لما أَضْمِرَ ، ـ أي: وسود غرابيب سود ـ وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد ، حيث يُدَلُّ على المعنى الواحد من طريقي الإظهار والإضار جميعاً . ا ـ هـ .

﴿ شكور ﴾ لطاعتهم. ٣٦ ﴿ والذي أوحينا إليك من الكتاب ﴾ القرآن ﴿ هو الحق مصدقاً لما بين يديه ﴾ تَقَدَّمه من الكتب ﴿ إِنَ اللَّهُ بِعِبَادِهِ لَخْبِيرِ بِصِيرٍ ﴾ عالم بالبواطن والظواهر. ٣٢ ﴿ ثُم أُورِثنا ﴾ أعطينا ﴿ الكتاب ﴾ القرآن ﴿ الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ وهم أمتك ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ بالتقصير في العمل به ﴿ ومنهم مقتصد ﴾ يعمل به في أغلب الأوقات ﴿ ومنهم سابق بالخيرات ﴾ يضم إلى العمل به التعليمَ والإرشادَ به إلى العمل ﴿ بإذن الله ﴾ بإرادته ﴿ ذلك ﴾ أي: إيراثهم الكتاب ﴿ هـو الفضـل الكبير ﴾ . ٣٣ ﴿ جنـات عـدن ﴾ إقـامـة ﴿ يدخلونها ﴾ أي: [الأصناف] الثلاثة [المذكورون]، بالبناء للفاعل والمفعول، [وجملة: «يدخلونها »] خبرُ «جنات » المبتدأ ، شَكُورٌ ﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَنْبِ هُوَ [وجلة:] ﴿ يُحلُونَ ﴾ خبر ثان [أي: يُـزَيَّنـون ٱلْحَتَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْسِ الْ بالحلى ] ﴿ فيها من ﴾ [ زائدة أو بمعنى: ] بعض ﴿ أَسَاوَرُ مِنْ ذَهِبِ وَلَوْلُؤُ ﴾ [١٦] [ بالجر ] ، مرصع بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناً به الذهب، [ أو : أساور من كلٍّ منهم] ، وفي قراءة: «ولؤلؤاً » بالنصب عطفًا على مـوضـع فَيْنَهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ « من أساور » ، والمعنى: يحلون فيها أساور ذهبــاً وأخرى لـؤلـؤاً، أو أن الأسـاور مـن ذهـب، بِإَنْكَ بَرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وحليةً أخرى من اللؤلؤ] ﴿ ولباسهم فيها جَنَّنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ ٣٤ ﴿ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنـــا الحزن﴾ وَلُوَّا لُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ مَا حَرِيرٌ رَبِّ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جميعه ﴿إن رِبنا لغفور ﴾ للذنـوب ﴿شكـور ﴾ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي ٣٥ ﴿الذي أحلنا دار المقامة﴾ الإقامة ﴿من أَحَلَّنَا دَارَ ٱلمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ عَ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا فضله لا يمسنا فيها نصب ﴾ تعب ﴿ ولا يمسنا فيها لغوب﴾ إعياء من التعب لعدم التكليف فيها، يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ وذكر الثاني ـ [أي: «لغوب»] ـ التابع للأول لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا للتصريح بنفيه [أيضاً]. ٣٦ ﴿ والذيــن كفـــروا لهم نــــار جهنم لا يقضى كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ عليهم﴾ بالموت ﴿ فيموتـوا ﴾ [أي:] يستريحوا [ من العذاب به ] ﴿ ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ طرفة عين ﴿ كذلك﴾ كما جزيناهم ﴿ يُجْزَّى كلُّ كفور ﴾ كافر ، بالياء [ المضمـومـة مـع فتـح الزاي ورفـع « كــلّ » نائب فاعل لـ «يُجْزَى»]، والنون ِ مفتوحة مع كسر الزاي ونصب «كلّ » [أي: «نَجْزي كلَّ »]. ٣٧ ﴿ وهم يصطرخون فيها ﴾ يستغيثون بشدة وعويل يقولون ﴿ربنا ﴾. ١] قوله تعالى: ﴿ يَحْلُونَ فَيُهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبِ وَلُؤَلِّؤٍ ﴾ . اللؤلؤ: هو ما يستخرج من جوف الصدف من البحر ، ولقد جعل الله تعالى الذهب والحوير زينة لأهل الجنة وجزءاً من نعيمها، مكافأة للذين لم يتحلوا بالذهب ولم يلبسوا الحرير في الدنيا، لأن الذهب والحرير محرمان هنا على ذكور أمة محمد عليه ، وكذلك يحرم على الرجال وعلى النساء استعمال أواني الذهب والفضة كالملاعق والصحون وغيرها. فقد روى البخاري عن =

﴿ أخرجنا ﴾ منها [ وأعِدْنا إلى الحياة الدنيا مرة أخـرى ] ﴿ نعمـل صـالحاً غير الذي كنــا نعمــل ﴾ فيقــال لهم: ﴿ أو لم نعمركم ما ﴾ وقتاً ﴿يتذكر فيه من تذكر وجـاءكم النـذيــر ﴾ الرســول فها أجبتم [ ولا آمنتم] ﴿ فــذوقــوا ﴾ [ العــذاب ] ﴿ فَمَا لَلظَالَمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ من نصير ﴾ يدفع العذاب عنهم.

٣٨ ﴿إِنَ اللَّهَ عَالَمَ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُورَ ﴾ بما في القلوب، فَعَلْمُهُ بغيره أولى، [وذلك] بالنظر

إلى حال الناس، [ أما بالنسبة إليه تعالى فالسر والإعلان سواء].

TO WESTER >0000

٣٩ ﴿ هُوَ الذِّي جَعَلَكُمْ خَلَائُفُ فِي الأَرْضُ﴾ جَمَّع « خليفــة » أي: يخلـف بعضكــم بعضــاً ﴿ فمــن كفـر﴾ منكـم ﴿فعليـه كفــره﴾ أي: وبـــال كفره ﴿ ولا يزيد الكافرين كفـرهــم عنــد ربهم إلا مقتاً ﴾ غضباً ﴿ ولا يزيد الكافرين كفـرهــم

• ٤ ﴿ قُلُ أَرْ أَيْمَ شُرَ كَاءَكُمُ الذِّينَ تَدْعُونَ ﴾ تعبدون ﴿ مَنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ أي: غيره، وهم: الأصنام الذين

اً إلا خساراً ﴾ للآخرة.

زعمتم أنهم شركاء الله تعالى ﴿أروني﴾ أخبروني ﴿ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرَكُ ﴾ شركة

مع الله ﴿ فِي ﴾ خلق ﴿ السهاوات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينــة ﴾ حجــة ﴿منــه ﴾ بـأن لهم معــي شركة؟ لا شيء من ذلك [حاصل] ﴿بل

إن﴾ ما ﴿يعد الظالمون﴾ الكافـرون ﴿بعضهـم بعضاً إلا غـروراً♦ بــاطلاً بقــولهم: الأصنـــام

13 ﴿إِنَّ اللَّهُ بِحَسْمِكُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنَّ تــزولا ﴾ أي: بمنعها مــن الزوال [ فهــو تعــالى:

قيــوم السماوات والأرض] ﴿ ولئـــن ﴾ لام قسم ﴿زالتًا إن﴾ ما ﴿أمسكها﴾ يسكها ﴿مسن الْخَرِجْنَانَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَرْ نُعَمِّرُ كُم مَّا يَسَذَكُّ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُواْ فَكَ لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَتِ

وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّـدُورِ ﴿ مُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُهُوهُ

وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنْفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتُ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنْفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ مَا تُكُلُّ أَرَءَيْهُمْ

إِ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ

مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَمْ ءَاتَلِنَاهُمْ كَتَنَبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم

و الله عَضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَ ٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحِدٍ

حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ﴿ نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه». وروى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: « لا تَلْبَسُوا الحرير فإن من لَبِسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة »، ورَوَيَا مثله عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وروى أبو داود بإسناد حسن عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيتُ رســول الله صَّلِيَّةٍ أخذ حريراً فجعله في بمينه، وذهباً فجعله في شهاله ثم قال: « إن هذين حرام على ذكور أمتي»، والحرير المحرَّم هو الطبيعي الذي تخرجه عَلِيْتُهُ

﴿ دُودَةَ القُرِّ ﴾ أما الحرير الصناعي فهو مباح مهما كان ناعماً .

﴿ مَنْ بَعِدُهُ ﴾ أي: سواه ﴿ إنه كان حلياً غفوراً ﴾ في تأخير عقاب الكفار . ٢٢ ﴿ وأقسموا ﴾ أي: كفار مكة ﴿ بالله جهد أيمانهم ﴾ أي: غاية اجتهادهم فيها ﴿ لئن جاءهم نذير ﴾ رسول ﴿ ليكونن أهدى من إحدى الأمم ﴾ اليهود والنصارى وغيرهم، أي: [ من ] أيِّ واحدة منها، لِما رأوا من تكذيب بعضها بعضاً، إذ قالت اليهود: ليست النصاري على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء ﴿ فلما جاءهم نذير ﴾ محمد ﷺ ﴿ مَا زادهم ﴾ مجيئه ﴿ إلا نفوراً ﴾ تباعداً عن الهدى. ٤٣ ﴿ استكباراً في الأرض ﴾ عن الإيمان، مفعول له [ أي : كفروا لأجل تكبرهم ] ﴿ ومكر ﴾ العمل ﴿ السيء ﴾ من الشرك وغيره ﴿ولا يحيق﴾ يحيط ﴿المكر السيء إلا بأهله ﴾ وهو الماكر، ووَصْفُ «المكر» ب «السيء» أصل [أي: جاء على الأصــل مــن مِّنْ بَعْدِهِ } إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ استعمال الصفة تابعة للموصوف] وإضافتــه إليــه أَيْمَنْنِهِمْ لَين جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى قَبْلُ [ أي: في قـولـه تعـالي: «ومكـر السيء » ] استعمال آخر [ جماء على خلاف الأصل حيث ٱلْأُمَمُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهُ ٱسْتِكْبَارًا أَضيفت فيه الصفة إلى الموصوف لذلك] قُدِّرَ فيه مضاف [ إليه بعد « مكر » ] حذراً من الإضافة [1] فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَلَيْهِ الْمُكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَلَيْهِ الْمُكُرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ إلى الصفة ﴿ فهل ينظرون إلا سُنَّةَ الأولين﴾ سنة فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَكَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم ﴿ فلن تجد لسُنَّةِ الله تبديلاً ولن تجد لسُنَّةِ الله تحويلاً ﴾ أي: تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ لا يبـــدل بـــالعـــذاب غيرُه، ولا يحول إلى غير مستحقه. 22 ﴿ أُولَم يُسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيُنْظُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ قوة﴾ فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم ﴿وما كان الله ليعجبزه ﴾ يسبقه ويفوته ﴿من شيء في فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ السماوات ولا في الأرض إنه كان علماً ﴾ بالأشياء كلها ﴿ قديراً ﴾ عليها. 20 ﴿ ولو يـؤاخـذ الله وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن النباس بما كسبوا ﴾ من المعياصي ﴿ مَا تَـرِكُ دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ على ظهرها ﴾ أي: الأرض ﴿ من دابة ﴾ نَسَمَةٍ [ بفتح السين ] تدب عليها ﴿ وَلَكُنَ يُؤْخِرُهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَ بَصِيرًا ﴿ وَإِنَّ إلى أجل مسمى ﴾ أي: يـوم القيـامـة ﴿ فـإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً ﴾ فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين.

<sup>[</sup>١] قوله: « حذراً من الإضافة إلى الصفة »، بيانه:أن الأصل في اللغة أن تكون الصفة تابعة للموصوف في إعرابه ولا تكون مضافة إليه، وقد جاءت الصفة ـ وهي كلمة « السيء » في هذه الآية ـ مَرَةً على الأصل أي: تابعة للموصوف في قوله تعالى: ﴿ ولا يحيق المكر السيء ﴾ ، وجاءت قبل ذلك في قوله تعالى: ﴿ ومكر السيء ﴾ مضافة إلى الموصوف، وهذا استعمال على خلاف الأصل المذكور ، فاحتيج إلى تقدير مضاف إليه بعد « مكر » تقديره: « مكر العمل السيء » كما قدره الجلال المحلي رحمه الله.



[ 1 ] قوله : « أو مدنية » موجود في المخطوطة الأولى لا الثانية ، وإن صحت فيكون الجلال المحلي قد تفرد بذلك. لأنها مكية بإجماع كما قال القرطبي وفي عدد آياتها قولان : وخلافهم في موضع واحد هو « يس » ، ففي العدد « الكوفي » المنسوب لأبي عبد الرحمن السّلمي ، هو آية وعليه يكون العدد ثلاثاً وثمانين آية [ ارجع إلى مقدمة هذا الكتاب].

. أما ما هو متداول من أحاديث في فضل سورة 1 يس 1 فلم يصح منها شيء كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي، بل كلها أحاديث ضعيفة لذلك لم نذكر منها حديثاً.

[ ٢ ] قوله: « الله أعلم بمراده به » يفيد أن الجلال المحلي أخذ بقول من اعتبر « يس » من الحروف المتقطعة ، وليس اسماً ، وهو الصحيح.



﴿ المرسلين ﴾ . ٧٦ ﴿ اتبعوا ﴾ تأكيد للأول ﴿ من لا يسألكم أجراً ﴾ على رسالته ﴿ وهم مهتدون ﴾ فقيل له: أنت على دينهم ؟ ٢٧ فقال: ﴿ وما لي لا أعبد الذي فطرني ﴾ خلقني أي: ما مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها ؟ ، وأنتم كذلك ﴿ وإليه ترجعون﴾ بعد الموت فيجازيكم كغيركم. ٣٣ ﴿ ءَأَتَخَذَ ﴾ في الهمزتين منه ما تقدم في « أأنذرتهم » [ الآية ١٠ ] ، وهو استفهام بمعنى النفي [ أي: لن أتخذ ] ﴿ من دونه ﴾ [ أي: ] غيره ﴿ آلهةً ﴾ أصناماً ﴿ إن يردن الرحمن بضُرٌّ لا تغن عني شفاعتهم ﴾ التي زعمتموها ﴿ شيئاً ولا ينقذون﴾ [وجملة « إن يردن الرحمن إلخ » ] صفة « آلهة »، [وقيل: مستأنفة سيقـت لتعليـل النفـي المذكـور ]. ٢٤ ﴿إِنِّي إِذاً ﴾ إن عبـــدت غير الله M n in it is a long of the contract of the con ﴿ لَفِي ضَلَالَ مَبِينَ ﴾ بيِّن. ٢٥ ﴿ إِنِّي آمَنتُ بُرِبُكُم فاسمعون﴾ أي: اسمعوا قولي، فرجموه فهات. ﴾ الْمُرْسَـلِينَ ﴿ اتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُـكُمْ أَجْرًا وَهُـم ٢٦ ﴿ قيل ﴾ له عند موته ﴿ ادخل الجنة ﴾ وقيل: دخلها حياً [والصحيح الأول] ﴿قال يا ﴾ حرف مُهْتَدُونَ ١ وَمَالِيَ لَآأَعُبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تنبيه ﴿ ليت قومي يعلمون ﴾ . ٧٧ ﴿ بما غفر لي ربي﴾ بغفـرانـــه ﴿وجعلني مـــن المكـــرمين﴾. تُرْجَعُونَ ﴿ مَن عَالَّخِذُ مِن دُونِهِ يَ عَالِمَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ 🗛 ﴿ وَمَا ﴾ نافية ﴿ أَنزلنا عَلَى قَوْمُه ﴾ أي: حبيب ﴿ مِن بعده ﴾ بعد موته ﴿ من جند من السماء ﴾ أي: بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ملائكة لإهلاكهم ﴿وما كنـا منــزلين﴾ ملائكــة لإهلاك أحد [منهم، بل أهلكهم الله بالصيحة كما إِنِّيَ إِذًا لَّنِي ضَلَالٍ مُّسِينٍ ﴿ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ قال تعالى: ] . ٢٩ ﴿إن﴾ ما ﴿كانت﴾ عقوبتهم ﴿ إِلَّا صَيْحَةُ وَاحَدَةً ﴾ صاح بهم جبريل ﴿ فَإِذَا هُم فَأَشَمَعُونِ رَبُّ قِيلَ آدْخُلِ آلِجُنَّةَ قَالَ يَلْلَيْتَ قَوْمِي خامدون﴾ ساكتون ميتون. •٣ ﴿يا حسرة على العباد ﴾ هؤلاء ونحوهم ممن كذب الرسل فأهلكوا ، يَعْلَمُونَ المُكْرَمِينَ إِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وهي: شدةُ التألُّم، ونداؤها مجاز أي: هذا أوانَك فاحضري ﴿مَا يَأْتَيْهُم مَـن رسـول إلا كـانــوا بــه \* وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاء يستهزئون﴾ مسوق لبيان سببها [أي: سبب وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ الحسرة]، لاشتال على استهزائهم المؤدّي إلى إهلاكهم المسبَّب عنه الحسرة. ٣١ ﴿ أَلَمْ يُسْرُوا ﴾ خَلْمِدُونَ ﴿ يُلَكُّسُرَّةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ أهـل مكــة القــائلــون للنبي: « لســت مــرسلاً » ، والاستفهام للتقريــر أي: أُعَلِمـُوا ﴿ كُمُ ﴾ خبريــة إِلَّا كَانُواْ بِهِ مِ يَسْتَهْزِءُونَ رَبِّي أَلَرْ يَرَوْا كُرْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُم بمعنى «كثيراً »، معمولةً لما بعدها معلِّقةً ما قبلها عن العمل، [ فليست معمولة لـ «يروا »، لأنَّ مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا « كم » الخبرية لها الصدارة فلا يعمل ما قبلها فيها ] والمعنسى: إنـا ﴿أهلكنـا قبلهـم﴾ كثيراً ﴿مــن القرون﴾ الأمم ﴿ أنهم ﴾ أي: المهلكين ﴿ إليهـم ﴾ إلى المكذبين ﴿ لا يرجعون ﴾ أفلا يعتبرون بهم؟ ، و[ جملة : ] « أنهم. . الخ » بدل [ اشتمال ] مما قبله برعايــة المعنـــى المذكـــور . ٣٣ ﴿ وَإِنَّ ﴾ نافية [ بمعنى « ما »] أو مخفَّفة ﴿ كُلَّ ﴾ أي: كل الخلائق، مبتدأ ﴿ لما ﴾ بالتشديد بمعنى « إلا » [ بمعنى « ما » ] و : بالتخفيف، فاللام فارقة [١] ، و« ما » مزيدة. ] قوله: « فاللام فارقة وما مزيدة »، بيان الإعراب والمعنى على القراءتين في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُلَّ لِمَا جَمِيع لدينا محضرون﴾ ما يلي: مَنْ قَرأْ « لما » بالتشديد ، جعل « لـمّا » بمعنى « إلاّ »، وجعل « إنّ » بمعنى « ما »، وتقديره: « وما كُلَّ إلاّ جميع »، ومن قرأ « لما » بالتخفيف، جعل « إن » مخففة من الثقيلة، وجعل « ما » زائدة، و« اللام » لام تأكيد لزمت في خبرها فرقاً بين الخفيفة بمعنى « ما » والمخففة من الثقيلـة، وتقــديــره: =







﴿ تكفرون ﴾ . 70 ﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ أي : الكفار لقولهم: « والله ربِّنا ما كنا مشركين » ﴿ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم﴾ وغيرُها ﴿ بما كانوا يكسبون﴾ فكل عضو ينطق بما صدر منه، [وقد أنطقه الله الذي أنطق كل شيء]. 77 ﴿ وَلُو نَشَاءَ لَطُمُسُنَا عَلَى أَعْيِنُهُم ﴾ لأعميناها طمساً ﴿ فَاسْتَبْقُوا ﴾ ابتدروا ﴿ الصراط ﴾ الطريق ذاهبين [ في حوائجهم] كعادتهم ﴿ فأنَّى ﴾ فكيف ﴿ يبصرون ﴾ حينئذ ؟ أي: لا يبصرون، [ وهذا المعنى اختاره الطبري. ولكنا لم نفعل ذلك بهم لينظروا في آياتنا فيؤمنوا ]. ٧٧ ﴿ ولو نشاء لمسخناهم ﴾ قردة وخنازير ، أو: حجارة ﴿ على مكانتهم ﴾ وفي قراءة «على مكاناتهم» جمع «مكانة» بمعنى: يئورَ وَالسِّوْنَ ٢٦ كُلُورَ وَالسِّوْنَ ٢٦ كُلُورَ وَالسِّوْنَ ٢٦ كُلُورَ وَالسَّوْنَ ٢١ كُلُورَ وَالسَّوْنَ 🕉 مكان، أي: في منازلهم ﴿ فَمَا استطاعُوا مَضَيًّا وَلَا يـرجعـون﴾ لم يقـدروا على ذهـاب ولا مجيء. لا تَكْفُرُونَ ﴿ أَلْيَـوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوا هِـهِمْ وَتُكَلِّمُنَا 7٨ ﴿ ومن نعمره ﴾ بإطالة أجله ﴿ ننكسه ﴾ إِ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ [ بفتح النون الأولى وضم الكاف من « نكس » ] وفي قراءة بالتشديد من « التنكيس » [ وهو قلب لِ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى الشيء على رأســـه] ﴿ فِي الخلـــق﴾ أي: [ في ] خلقه، فیکون بعد قوته وشبابه ضعیفاً وهَرماً يَبْصِرُونَ ١٠ وَلَوْنَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَكَ ﴿ أَفِلا يَعْقِلُونَ ﴾ أن القادر على ذلك المعلوم ﴾ ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ عندهم قادرٌ على البعث فيؤمنـون؟. وفي قـراءة بالتاء. **٦٩** ﴿ وما علمناه ﴾ [١] أي: النبي فِي آلْخُــُ أَيْ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّـعْرَوْمَا ﴿ الشَّعْرِ ﴾ رَدٌّ لقولهم: إنَّ ما أتى به من القرآن شعر ﴿وما ينبغي﴾ يسهل ﴿لـه﴾ الشُّعـر ﴿إن يَلْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكَّ وَقُرْءَانٌ مَّبِينٌ ١٠ لَّيُنذِرَ هـو ﴾ ليس الذي أتى بـه ﴿إلا ذكـر ﴾ عظـة ا مَن كَانَ حَيُّ وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ۖ أَوَلَمْ أَ ﴿وقـرآن مبين﴾ مظهـر للأحكـــام وغيرهـــا. • ٧ ﴿ لينذر ﴾ بالياء والتاء ، به ﴿ من كان حياً ﴾ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَلَمُا فَهُمْ لَمَا يعقل ما يخاطب به، وهم: المؤمنون ﴿ويحق مَالِكُونَ ١٥ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَيَنَّهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا القول﴾ بالعذاب ﴿ على الكافرين﴾ وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون بـه. ٧١ ﴿ أَو لَم يــروا ﴾ يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يعلموا ، والاستفهام للتقرير ، والواو للعطف ﴿أَنَا خلقنا لهم ﴾ في جملة الناس ﴿ مما عملت أيدينا ﴾ ﴾ يَشْكُرُونَ ﴿ وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَــةَ لَعَلَّهُمْ 🧀 ﴿ أَنعَاماً ﴾ هي: الإبــل والبقــر والغنم ﴿ فهــم لها مالكون﴾ ضابطون. ٧٧ ﴿وذللناها﴾ سخرناها ﴿لهم فمنها ركوبهم﴾ مركوبهم [أي: ما يركبون عليه] ﴿ومنها يأكلون﴾ [أي: لحومها]. ٧٣ ﴿ ولهم فيها منافع﴾ كأصوافها وأوبـارهـا وأشعـارهـا ﴿ ومشـارب ﴾ مـن لبنهـا جمع « مشرب » بمعنى « شُرب » ، أو : موضعه [ وهي : « الضَّروع » ] ﴿ أفلا يشكرون ﴾ المنعم عليهم بها فيؤمنون ؟ [ والاستفهام للنفي] أي: ما فعلوا ذلك [ بل كفروا ]. ٧٤ ﴿ واتخذوا من دون الله ﴾ أي: غيره ﴿ آلهة ﴾ أصناماً يعبدونها ﴿ لعلهم ﴾ [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمُنَاهُ الشَّعَرِ ... ﴾ ، لم يُعْرَف عنه ﷺ أنه نظم شعراً أو قاله، لأن الله تعالى لم يسهَّل له ذلك ولم يعلمه إياه، ارجع إلى تعلُّيقنا حول والشَّعر » ص ٤٩٣ .



﴿ سُورَةِ الصَّافَّاتِ ﴾ ( مكية: مائة واثنتان وثمانون آية ) بسباندار حمرالرحيم تتها في الهواء تنتظر ما تؤمر بــه. ٢ ﴿ فَالَّـرَاجِـرَاتُ ١ ﴿ والصافات صفاً ﴾ الملائكة تصف نفوسها في العبادة زجراً﴾ الملائكة تزجر السحاب أي: تسوقه. الصَّافَاتِ ٢٧ ﴿ مُؤْلِّةِ الصَّافَاتِ ٢٧ ﴿ مُؤْلِقًا الصَّافَاتِ ٢٧ ﴿ ٣ ﴿ فَالْتَالِيَاتُ ﴾ أي: جماعة قُرَّاء القـرآن تتلـوه ﴿ ذَكُراً ﴾ مصدر من معنى « التاليات » . ٤ ﴿ إِنْ (۳۷) سُوْرَةِ الصَّافَا فَائِ عَكِيَّنَ وَأَيُّانِهَا ثِنِنَارِنَ وَثِهَانِوُنَ وَمُاكِنَهُ إلْمَكُم﴾ يا أهل مكة [وغيرها] ﴿لواحد﴾. ﴿ رب السهاوات والأرض ومــــا بينهما ورب المشارق﴾ أي: والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب. ٦ ﴿إنا زينا السماء الدنيا بزينةِ بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّالِيِّ فِي اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ الكواكب﴾ أي: بضوئها أو: بها، والإضافة للبيـان، كقـراءةِ تنـويــن «زينــةٍ» المبيّنــة وَٱلصَّنَّفَيْتِ صَفًّا ﴿ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿ فَٱلتَّالِيَاتِ ب « الكواكب » . ٧ ﴿ وحفظاً ﴾ منصوب بفعل مقدر أي: حفظناها بالشهب ﴿ من كل ﴾ متعلق ذِكُمَّا ﴿ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿ رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ بالمقدر [أي: ب « حفظناها »] ﴿ شيطان مارد ﴾ عاتٍ خارج عن الطاعة. ٨ ﴿ لا يَسْمَعُون ﴾ أي: وَ ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ رَبِّي إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ الشياطين، مستأنف، وساعهم هو ـ في المعنى ـ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُواكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَكِنِ المحفوظُ عنه [أي: وحفظنـاهــا مــن سماع كــل شيطان] ﴿ إِلَى اللَّهُ الأَعلَى ﴾ الملائكة في الساء ، مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَا ۚ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن وعُدِّي السماع بـ «إلى» لتضمنه معنى الإصغاء . كُلِّ جَانِبِ ١ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ١ ﴿ إِلَّا مَنْ وفي قراءة بتشديد الميم والسين، أصله « يتسمعون » أدغمت التاء في السين ﴿ ويقذفون ﴾ أي: الشياطين خَطِفَ ٱلْخُطَفَةَ فَأَتَبَعَهُ مِنْهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ بالشهب ﴿ من كل جانب ﴾ من أفاق الساء. ٩ ﴿ دحوراً ﴾ مصدر « دَحَرَهُ » أي: طرده وأبعده ، ا أَهُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَا هُم مِّن طِينٍ واصب ﴾ دائم. • ١ ﴿ إلا من خطف الخطفة ﴾ مصدر أي: المرة، والاستثناء من ضمير: « يسمعون » أي: لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة ﴿ فأتبعه شهاب﴾ [ أي: قبس من ] كوكب[١٦ مضيء ﴿ ثاقب﴾ يثقبه أو يحرقه أو يَخْبلُه [ أي: يفسد عقله أو أعضاءه ]. ١١ ﴿ فاستفتهم ﴾ استخبر كفار مكة تقريراً [ لهم بخطئهم ] أو توبيخاً ﴿ أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ﴾ من الملائكة والسماوات والأرضين وما فيهما؟ ، وفي الإتيان بـ « مَنْ » تغليب العقلاء ﴿ إنا خلقناهم ﴾ أي: أصلَهم آدم ﴿ من طين ﴾ . [ ١ ] قوله: «كوكب مضيء ». بهذا فسر الجلال المحلي « الشهاب » هنا وفي سورة « الجن » ص ٧٧١. وهو مخالف لما قاله في سورة « الملك » ص ٧٥٤. « بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس » وهذا هو الصحيح في معنى: « الشهاب »، فهو قبس من الكوكب كما صوبناه في التفسير ، لا أنه الكوكب أو النجم ذاته .





﴿ وَلا هُمْ عَنْهَا يَنْزَفُونَ ﴾ بفتح الزاي وكسرها [ مع ضم الياء فيهما ، فالأُولى ] من: « نُزِفَ الشاربُ [ يُنْزَف » إذا سَكِرَ ] و[ الثانية من]: « أَنْزَفَ [ الرجلُ » ذهب عقله بالسُّكر أو نَفَدَ شرابُهُ ]، أي: لا يسكرون، بخلاف خمر الدنيا [ ففيها كل ذلك]. 2٨ ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ حابسات الأعين على أزواجهن لا يَنْظُرْنَ إلى غيرهم لحسنهم عندهن ﴿ عين ضخام الأعين حسانها . 29 ﴿ كَأَنْهِن ﴾ في اللون ﴿ بيض ﴾ للنعام ﴿ مكنون ﴾ مستور بريشة لا يصل إليه غبـــار ، ولـــونُــه ـ وهو: البياض في صفرة ـ أحسنُ ألوان النساء. • ٥ ﴿ فأقبل بعضهم ﴾ بعضُ أهل الجنة ﴿ على بعض يتساءلون ﴾ عما مـر بهم في الدنيا. ٥١ ﴿ قال قائل منهم إني كان لي قرين ﴾[١] صاحب ينكر البعث. ٧٦ ﴿ يقـول ﴾ لي تبكيتــاً [وتقـريعــاً وتعنيفــاً] ﴿أَئنـــك لمن وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١٠ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ المصدقين﴾ بالبعث؟. ٥٣ ﴿ أَنْذَا مَتَنَا وَكُنَا تُرَابًا عِينٌ ﴿ كَأَنَّهُ نَا بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ فَإِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ وعظاماً أئنا﴾ في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم [ من قراءات في الآية ١٦] ﴿ لمدينون ﴾ بَعْضِ يَنَسَآءَلُونَ رَبِّي قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي بجزيون ومحاسبون،؟ أَنْكَرَ ذَلَكَ أَيْضاً [كما أنكر البعث ]. 02 ﴿ قال ﴾ ذلك القائل لإخوانه ﴿ هل قَرِينٌ ١٤ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٤ أَءِذَا مِنْنَا أنتم مطلعـون﴾ معـى إلى النــار لننظـر حــالــه؟ وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَ عَلَى هَـَلْ أَنتُم فيقولون: لا . ٥٥ ﴿ فاطلع ﴾ ذلك القائل من بعض كُوى الجنة ﴿ فرآه ﴾ أي: رأى قرينـه ﴿ في مُطَّلِعُونَ ﴿ فَي فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَإِنَّ قَالَ سواء الجحيم﴾ أي: وسط النار. ٥٦ ﴿ قال﴾ له شهاتة ﴿ تالله إن ﴾ مخففة من الثقيلة ﴿ كدت ﴾ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَهِي وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَـكُنتُ قاربت ﴿لتردين﴾ لتهلكني بإغـوائـك. مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَ نَعْنُ بِمَيِّتِينٌ ۚ ﴿ إِلَّا مَوْنَدَنَا ◊٥ ﴿ ولولا نعمة ربي ﴾ إنعامه على في الدنيا بالإيمان ﴿ لكنت من المحضرين ﴾ معك في النار. ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَـذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَهُـُوٱلْفَوْزُ ٨٥ ويقــول أهـــل الجنـــة : ﴿أَفَهَا نَحْنَ بَمِيتَينَ﴾ . 09 ﴿ إِلَّا مُوتَتَنَا الأُولَى ﴾ أي: التي في الدنيا ﴿ وَمَا ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ﴿ إِنَّ أَذَٰ لِكَ نحن بمعذبين ﴾ هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله خَـيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَـرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَـةً تعالى من تأبيد الحياة [ في الجنة ] وعدم التعذيب [ أو: هو خطاب منهم لأهــل النــار على سبيــل إِ لَّاظَّالِدِينَ ﴿ إِنَّهَا شَهَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التذكير بقولهم هذا في الدنيا، عندما كانوا ينكرون البعث والعذاب أي: ها أنتم مُتَّم وبعثتم، وأنتم الآن تعذبون]. • ٦ ﴿ إِن هذا ﴾ الذي ذُكِرَ لأهل الجنة ﴿ لهو الفوز العظيم ﴾ . ٦١ ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ قيل: يقال لهم ذلك، وقيل: هم يقولونه. ٦٣ ﴿أَذَلَكُ ﴾ المذكور لهم ﴿خير نزلاً ﴾ وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره ﴿ أُم شَجْرَةَ الزَقُومُ ﴾ المعدة لأهل النار؟ وهي من أخبث الشجر المر بتِهَامة يُنبتُها اللهُ في الجحيم كما سيأتي. ٦٣ ﴿ إنا جعلناها ﴾ بذلك ﴿ فتنة للظالمين ﴾ أي: الكافرين من أهل مكة إذ قالوا : النار تُحْرِقُ الشجر فكيف تُنبته؟ ٦٤ ﴿إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم﴾ أي: قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. [1] قوله تعالى: ﴿ كَانَ لِي قَرِينَ ﴾ ، هو هنا الصاحب، وله معاني أخرى بيناها في تعليقنا حول « القرين » ص ٦٣٣.



٨٣ ﴿ وإن من شيعته ﴾ أي: ممن تابعه في أصل الدين ﴿ لإبراهيم ﴾ وإن طال الزمان بينهما وهو ألفان وستائة وأربعون [١] سنة، وكان بينها هود وصالح. ٨٤ ﴿ إِذْ جَاءَ ﴾ أي: تابعه وقت مجيئه ﴿ رَبُّه بقلب سليم ﴾ من الشرك وغيره. ٨٥ ﴿ إِذ قال﴾ في هذه الحالة المستمرة له ﴿ لأبيه وقومه ﴾ موبخاً ﴿ ماذا ﴾ ما الذي ﴿ تعبدون ﴾ ؟. ٨٦ ﴿ أَنْفَكا ﴾ في همزتيه ما ݣ تقـدم [ مـن القـراءات في الآيــة ١٦] ﴿ آلهة دون الله تـــريـــدون﴾ ؟ و« إفكـــاً » مفعـــول بـــه، و« آلهة » مفعـــول به لـ « تريدون»، و « الإفك »: أسوأ الكذب، أي: أتعبدون غير الله؟ ٨٧ ﴿ فَمَا ظَنْكُم بِـرب العـالمين ﴾ إذ عبـدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا. وكانوا نجامين، فخرجوا إلى عيدٍ لهم \_ وتركوا طعامهم عنـ د أصنامهم، زعموا التبرك عليه، فاذا رجعوا أكلوه \* وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ۦ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿ إِنَّ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ ـ وقالوا للسيد إبراهيم: اخرج معنا . ٨ ﴿ فَنَظْرُ سَلِيمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَيَ نظرة في النجوم ﴾ إيهامـاً لهم أنـه يعتمـد عليهـا ليعتمدوه [ ويصدقوه فها سيقول ] . ٨٩ ﴿ فقال أَيِفَكًا ءَالِهَ لَهُ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ فَكَ ظُنُّكُمْ بِرَبِّ إني سقيم ﴾ عليل أي: سأسقم . • ٩ ﴿ فتولوا عنه ﴾ } إلى عيدهم ﴿مدبرين ﴾ . ٩١ ﴿ فراغ ﴾ مال في ٱلْعَالَمِينَ ١ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ١ فَقَالَ إِنِّي خُفية ﴿ إِلَى آلهتهم ﴾ وهسى: الأصنام وعنــدهــا سَقِيمٌ ﴿ فَنَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاغَ إِلَّا وَالْهَتِهِمْ الطعام ﴿ فقال﴾ استهزاء ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ ؟ فلم ينطقوا . ٩٢ فقال: ﴿ مالكم لا تنطقون ﴾ ؟ فلم ا فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿ فَيَ فَرَاغَ تُجبُ . ٩٣ ﴿ فراغ عليهم ضرباً باليمين ﴾ بالقوة ، فكسرها فبلغ قومَه ممن رآه. ٩٤ ﴿ فأقبلوا إليه عَلَيْهِمْ ضَرِّبَا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَي فَأَقْبَلُوا ۚ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿ قَالَ يزفون﴾ أي: يسرعـون المشــي، فقــالــوا: نحن أَ تَعْبُدُونَ مَا تَغِنُونَ ﴿ وَآلِلَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِلَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ نعبدها وأنت تكسرها؟. ٩٥ ﴿قال﴾ لهم موبخاً ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَتُونَ﴾ مَنْ الحِجَارَة وغيرهـا قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ مُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَا اللَّهُ وَالْمُعَالِين أصناماً. ٩٦ ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ مِنْ كَيْدًا فَجُعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَىٰ لا نحتكم ومنحوتكم، فاعبدوه وحده، و « ما » مصدرية [أي: وعملكم]، وقيل موصولة [أي: رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ۞ ﴿ وَالَّذِي تَعْمَلُونَهُ ] ، وقيل: [ نكرة ] مـوصـوفـة أي: وشيئاً تعملونه]. ٩٧ ﴿ قالوا ﴾ بينهم ا فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ إِنَّ فَلَتَّ بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ ﴾ ﴿ ابنوا له بنياناً ﴾ فاملؤوه حطباً وأضرموه بالنار ، فاذا التهب ﴿ فألقوه في الجحيم ﴾ النار الشديــدة. ٩٨ ﴿ فأرادوا به كيداً ﴾ بإلقائه في النار لتهلكه ﴿ فجعلناهم الأسفلين ﴾ المقهورين، فخرج من النار سالماً . ٩٩ ﴿ وقال إني ذاهب إلى ربي ﴾ مهاجر إليه من دار الكفر ﴿ سيهدين ﴾ إلى حيث أمرني بالمصير إليه ، وهو الشام. • • ١ فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال: ﴿ رَبُّ هِبُ لِي ﴾ ولداً ﴿ من الصالحين ﴾ . ١ • ١ ﴿ فَبشرناه بغلام حليم ﴾ أي: ذي حلم كثير [ هو إسماعيل]. ٢ • ١ ﴿ فَلَمَا بِلَغَ مَعُهُ السَّعِي ﴾ أي: أن يسعى معه ويعينه، قيل: بلغ سبع سنين، وقيل: ثلاث عشرة سنة ﴿ قال﴾ . 









1۷٦ فقالوا استهزاء: متى نزول هذا العذاب؟. قال تعالى تهديداً لهم: ﴿أفبعذابنا يستعجلون﴾؟. ١٧٧ ﴿فإذا نزل بساحتهم ﴾ بفيائهم، قال الفراء [1] : العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم ﴿فساء ﴾ بئس صباحاً ﴿صباح المنذرين ﴾ فيه إقامة الظاهر \_ [أي: المنذرين] \_ مقام المضمر [أي: صباحهم]. ١٧٨ ﴿وتول عنهم حتى حين ﴾ . ١٧٩ ﴿وأبصر فسوف يبصرون ﴾ كرر تأكيداً لتهديدهم وتسلية له صلى الله عليه وسلم . ١٨٠ ﴿سبحان ربك رب العزة ﴾ الغلبة ﴿عما يصفون ﴾ بأن له ولداً [وشريكاً]. ١٨١ ﴿وسلام على المرسلين ﴾ المبلغين عن الله التوحيد والشرائع . ١٨٢ ﴿والحمد لله رب العالمين على نصرهم وهلاك الكافرين.

﴿ سُورَةِ صَّبَ ﴾ ( مكية ، ست أو ثمان وثمانون آية ) بـــاسارام الرحم

١ ﴿ ص ﴾ الله أعلم بمراده به ٢ ٢ ﴿ والقرآن ذي الذكر ﴾ أي: البيان، أو: الشرف. وجواب هذا القسم محذوف، أي: ما الأمر كها قال كفار مكة من تعدد الآلهة. ٢ ﴿ بل الذين كفروا ﴾ من أهل مكة [ وغيرهم] ﴿ في عزة ﴾ حَمِيَة وتكبر عن

الإيمان ﴿ وشقاق﴾ خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ٣ ﴿ كَهُ أَي: كثيراً ﴿ أَهلكُمُ الله قبلهم من قرن ﴾ أي: أمة من الأمم الماضية ﴿ فنادوا ﴾ حين نزول العذاب بهم ﴿ ولات حين

مناص ﴾ أي: ليس الحينُ حينَ فُرار، والتاء زائدة، والجملة حال من فاعل «نادوا» أي:

استغاثوا والحال أن لا مهرب ولا منجى، وما اعتبر بهم كفار مكة. ٤ ﴿ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ﴾ رسول من أنفسهم ينذرهم

ويخوفهم النار بعــد البعــث، وهــو النبي صلى الله عليه وسلم. ﴿ أُفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا تَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ ﴾ ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ فَإِذَا تَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ ﴾

صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَى حِينِ ﴿ وَالْكَ وَالْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُ الْعِزَّةِ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلّهِ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

(٣٨) سِئُورَةِ خِزْجَكِيْنِ وَلَيْنِالْهَا مِثَالِنَ وَثِنَالِهَ فَاتَ

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيمِ

صَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴿ مِن بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن قَرْنِ فَكَ الْمَاكِمُا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَكَ ادَواْ وَشِقَاقِ ﴿ كُواْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مَا مُن قَرْنِ فَكَ ادَواْ وَالْمُعَالِمِ مِن قَرْنِ فَكَ اللَّهِ مِن قَرْنِ فَكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن قَرْنِ فَكَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ فِي إِنْ فَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن قَرْنِ فَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ

وَ اللَّهِ مِنْ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُواْ أَنْ جَاءَهُمُ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ﴿

=العبادة لله وحده، وبفتحها: أي: الذين أخلصهم الله تعالى واختارهم لعبادته أي: خصهم بذلك فضلاً منه تعالى وتشريفاً لهم.

[ ١ ] قوله: «قال الفراء »:، هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، الكوفي اللغوي المعروف، المتوفّى عام تسعة ومائتين، لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام،يقال: «فراه»أي: قطعه على جهة الإصلاح، أي: كان حجة في إصلاح لغة العرب. ومَنْ لُقّبَ بالفراء غيره فنسبة إلى خياطة الفِراء ــ جمع « فروة » ــ أو بعها.

[٢] قوله: ١١لله أعلم بمراده به ، هذا هو القول الصحيح في هذه الحروف، ارجع إلى تعليقنا حولها ص٣.















<sup>[</sup> ١ ] قوله: «والروح... الخ» هذا موضع من المواضع التي نقل عن الجلال السيوطي في الخاتمة؛ أنه خالف فيها ما فسره الجلال المحلي، فلم يفسر السيوطي الروح بما فسره به المحلي هنا، بل أمسك عن تعريفها وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿قُلُ الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾، و«الروح» يذكر ويؤنث، تقول: هذه روح وهذا روح.

<sup>[</sup> ارجع إلى خاتمة السيوطي التي أثبتناها في مقدمتنا على هذا الكتاب، وارجع إلى تعليقنا حول ومعاني الروح، ص ٣٧٦ ].





[13] قوله تعالى: ﴿ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل﴾. ما ذكره المؤلف الجلال المحلي في معنى والتكوير وهو معنى والإيلاج والوارد في مثل قوله تعالى: ﴿ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، وهذا تفسير غير موافق لمعنى اللغة ، لأن والتكوير وو الإيلاج ويسا بمعنى واحد ، وإلا فها معنى قوله تعالى: ﴿ إذا الشمس كورت ﴾ ؟ قال: في والقاموس والتكوير في اللغة ، طرح الشيء بعضه على بعض. ومنه وكور واحد ، وإلا فها معنى الآية : أن الله تعالى سخر الليل والنهار يتعاقبان ، يذهب أحدُها فيعقبه الآخر إلى يوم القيامة ، وفي الآية إشارة واضحة إلى أن الأرض لا تخلو من ليل في مكان ونهار في آخر ، على مدار الساعة .

٢] قولنا: «ليحصل التناسل منهما» ارجع إلى تعليقنا حول «آدم» ص ٤١٧، وحول « حواء» ص ٥٣٣.

﴿ تشكروا ﴾ الله فتؤمنوا ﴿ يرضه ﴾ بسكون الهاء وضمها ، مع إشباع ودونه ، أي: [ يرضى ] الشكر ﴿ لكم ولا تزر ﴾ نفس ﴿ وازرة وزر ﴾ نفس ﴿ أخرى ﴾ أي: لا تحمله ﴿ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ﴾ بما في القلوب. ٨ ﴿ وَإِذَا مِسَ الإِنسَانَ ﴾ أي: الكافر ﴿ ضر دعا ربه ﴾ تضرَّع ﴿ منيباً ﴾ راجعاً ﴿ إليه ثم إذا خوله نعمة ﴾ أعطاه إنعاماً ﴿ منه نسي ﴾ ترك ﴿ ما كان يدعو ﴾ يتضرع ﴿ إليه من قبل ﴾ وهو الله فـ « ما » [ من قوله: « نسى ما » ] في موضع « مَن » ﴿ وجعل لله أنداداً ﴾ شركاء ﴿ ليضل ﴾ بفتح الياء وضمها ﴿ عن سبيله ﴾ دين الإسلام ﴿ قل تمتع بكفرك قليلاً ﴾ بقية أجلك ﴿إنك من أصحاب النار﴾. **٩** ﴿ أَمنٌ ﴾ بتخفيف الميم ﴿ هو قــانــت ﴾ قــائــم بوظائف الطاعات ﴿ آناء الليل﴾ ساعاته ﴿ ساجداً لَمُ اللُّهُ مُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى وقائماً ﴾ للصلاة ﴿ يحذر الآخرة ﴾ يخاف عذابها ﴿ ويرجو رحمة ﴾ جنة ﴿ ربه ﴾ كمن هو عاص ا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُرْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بالكفر أو غيره؟، وفي قراءة « أمَّـن هــو قــائــم » ﴾ ﴿ بِذَاتِ ٱلصُّـدُورِ ۞ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا [ بتشديد الميم، فد «أم»] بمعنى: « بسل» و « الهمزة » [ أي : وبمعنى همزة الإنكار ] ﴿ قُلُّ ر بَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةُ مِّنَّهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ ؟ أي: لا يستويان [ يعني: القانت المؤمن والكافر ]، إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادُا لِّيضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ع كما لا يستوي العالم والجاهل ﴿ إنما يتذكر ﴾ يتعظ إ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ أُولُو الألباب ﴾ أصحاب العقول. • ١ ﴿ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم ♦ أي: عذابه بـأن أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآمِكُا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ تطيعوه ﴿ للذين أحسنوا في هذه الدنيا ﴾ بالطاعة ﴿ حسنة ﴾ هي الجنة ﴿ وأرض الله واسعة ﴾ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِيهِ عَلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَتَدَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢٥ قُلْ يَعِبَادِ ﴿ إنما يوفي الصابرون﴾ [١] على الطاعة وما يبتلون به ﴿ أَجِرِهُم بغير حساب ﴾ بغير مكيال ولا ميزان. ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ٱ تَّقُواْ رَبَّكُر ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا ١١ ﴿ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً ﴾ . حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُم ١] قول، تعالى: ﴿إنَّا يَـوفَـى الصَّابِـرُونَ أَجَـرُهُـمَ بَغْيرُ إ بِغَيْرِ حِسَابِ رَبِّي قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهُ مُغْلِصًا حساب، لقد مدح الله تعالى الصابرين، وأجزل لهم الثواب، وجعل أجرهم بغير حساب، إن الصبر رفيق الإيمان، وإن المؤمسن وحمده همو الذي يعمرف المعنمي الصحيح للصبر. فربما فهم بعض النساس أن الصبر هو السكوت عن الباطل وعدم مقاومته أو مقاتلته. مع القدرة على ذلك، وهذا خطأ فاحش، فليس الصبر استسلاماً ولا سكوتاً ولا خضوعاً ... لقد أمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بالصبر في كلّ موقف عصيب شديد، ومن أهم تلك المواقف: فلقد أمر الله تعالى بالصبر في الحرب فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ .. ٢ ـ و « عند مواجهة المصائب والبلايا » : فالمؤمنون لا ينهارون أمام المصيبة أو الشدة بل يثبتون ويصبرون ، قال تعالى :﴿ والصابسرين في البأساء والضراء وحين البأس ﴾ وقال سبحانه : ﴿ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أنا لله وإنا إليه راجعون♦. وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿عجباً لأمر المؤمن إن أمره كلّه له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء \_ أي: نعمة \_ شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء \_ أي: مصيبة \_ صبر فكان خيراً له ﴾. رواه مسلم. 😑



فأخذاً مما تقدم قَسَّم العلماء الصبر إلى أربعة أقسام هي:

أولاً ـ • الصبر على المصيبة » أي: أن يصبر الإنسان إذا حلت به مصيبة في ماله ، أو : أهله ، أو : نفسه ، أو : أي عزيز عليه .

ثانياً ـ « الصبر على طاعة الله تعالى » بأن يصبر على عمل ما كلفه الله به ، فيصبر على أداء الصلاة في البرد ، والسفر ، والمرض ، ويتحمل مشقة الصيام في شهر رمضان خاصة في أيام الحر وفي البلاد الحارة، ويدفع الزكاة، وغير ذلك من الطاعات، بلا ضجر ولا ملل.

ثالثاً ـ « الصبر عن معصية الله تعالى » بأن يصبر عن فعل المحرمات، فيمتنع عنها ـ ولو كانت مسهلة قريبة المنال بسبب كثرة الفساد ـ فيترك شرب الخمور ، والزنا ، ويقاوم شهواته ويضغط على نفسه ويردعها عن فعل المحرمات ، وبذلك يكون قوياً بطلاً . . . قال العلامة ابن الوردي في لاميته : =



بطولة ... أما قبول الحق والعمل به فبطولة أكبر ، فقد يسهل على الإنسان أن يقول الحق ... ولكن يصعب على كثير من الناس و خاصة أصحاب السلطة \_ أن يقبلوا الحق أو يرضوا به ، بل غالباً ما تأنف نفوسهم وترفض قبول الحق ، لا لثيء سوى أنهم متكبرون ، [ ارجع إلى تعليقنا حول الكبر » ص ٣٤٨]. [1] قوله تعالى: ﴿ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾ . فسر المؤلف الجلال المحلي « من " في قوله تعالى: ﴿ من ذكر الله ﴾ بمعنى: « عن » ، وهذا اختيار ابن جرير الطبري . وفيه وجه آخر هو : أن قلوبهم تقسو بسبب ذكر الله ، وهذا صحيح أيضاً ، لأن قلوب المؤمنين تزداد بذكر الله إيماناً كها قال تعالى : ﴿ إنما =

٧٥ ﴿ كذب الذين من قبلهم ﴾ رسلهم في إتيان العذاب ﴿ فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ من جهة لا تخطر ببالهم. ٢٦ ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الحَزِي ﴾ الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره ﴿ في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا ﴾ أي: المكذبون ﴿ يعلمون ﴾ عذابها ما كذبوا . ٧٧ ﴿ ولقد ضربنا ﴾ جعلنا ﴿ للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ﴾ يتعظون. ٢٨ ﴿ قرآناً عربياً ﴾ حال مؤكدة ﴿ غير ذي عوج ﴾ أي: لَبْس واختلاف ﴿ لعلهم يتقون ﴾ الكفر. ٢٩ ﴿ ضرب الله ﴾ للمشرك والموحِّد ﴿ مثلاً رجلاً ﴾ بدل من « مثلاً » ﴿ فيه شركاء متشاكسون ﴾ متنازعون ، سيئـةً أخلاقهـم ﴿ ورجلاً سلماً ﴾ خالصاً ﴿ لرجل هل يستويان مثلاً ﴾ تمييز، أي: لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طَلَبَ منه كلَّ مِنْ مالِكِيهِ خدمَتَهُ في وقت كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَبْذَابُ مِنْ حَيْثُ واحد تحيّر فيمن يخدمه منهم ، وهذا مثل للمشرك ، لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلِخُزِّى فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا والثاني: مثل للموحد [ فهو: أقل تعبأ وأصلح حالاً] ﴿ الحمد لله ﴾ وحده [على ظهور الحق] وَلَعَذَابُ ٱلْكَنِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥٠ وَلَقَدُ ﴿ بِلِ أَكْثَرُهُم ﴾ أي: أهل مكة [وأمثالهم] ﴿ لا يعلمون ﴾ ما يصيرون إليه من العذاب، فيشر كون. ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ • ٣ ﴿إِنْكُ ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿ ميت وإنهم يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِنَّا عُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَّعَلَّهُمْ ميتون ﴾ ستموت ويموتون، فلا شهاتة بالموت، نزلت لما استبطأوا موته علي ٢١٠ ﴿ ثُم إنكم ﴾ أيها يَتَّقُونَ ﴿ مَا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكًا و مُتَشَكِسُونَ الناس فيما بينكم من المظالم ﴿ يوم القيامة عند ربكم وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ بَلْ تختصمون﴾ [ فيتخاصم الكافر والمؤمن، والظالم والمظلوم، والتابع والمتبوع]. ٣٢ ﴿ فَمِنْ ﴾ أي: لا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ يَ أحد ﴿ أظلم ممن كذب على الله ﴾ بنسبة الشريك له والولد إليه ﴿ وكذب بالصدق ﴾ بالقرآن ﴿ إذ مُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١٠ جاءه أليس في جهنم مثوى ﴾ [أي: مقام و] مأوى \* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ ﴿ للكافرين ﴾ ؟ بلي [١١] . ٣٣ ﴿ والذي جاء بالصدق﴾ هو: النبي ﷺ ﴿وصـدق بــه ﴾ هــم جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثَّوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَالَّذِي

المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون﴾ ، وهذا دليل على أن الايمان يزيد وينقص. أما قلوب الكافرين فتزداد قسوة إذا ذكر الله أو تليت عليهم آيات القرآن قال تعالى: ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾.

جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ إِنَّ أُولَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿

المؤمنون، ف « الذي » بمعنى « الذين » ﴿ أُولئك هم

المتقون ﴾ الشرك.

1] قوله: « بلي » هي حرف جواب، تختص بالنفي وتفيد إبطاله ، سواء أكان مجرداً عن استفهام ونحوه كقوله تعالى : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي ﴾. أم كان النفي مقروناً بالاستفهام على حقيقته كقولنا: « أليس زيد بقائم؟ فتقول: بلي »، أو مقروناً بالاستفهام على سبيل التوبيخ كقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمُعُ سَرُهُمْ وَنَجُواهُمْ؟ بَلَيْ ﴾ . أو كان الاستفهام تقريرياً كقوله تعالى: ﴿ أَلْمُ يَأْتُكُمْ نَذَيْرٌ ؟ قالوا : بلي ﴾ . وكقوله: ﴿ أَلَسْتُ بربكم؟ قالوا : بلي﴾ قال ابن عباس رضي الله عنها وغيره : لو قالوا ، نعم ، لكفروا ، ووجهه : أن ، نعم ، تصديق للمخبر ـ بنفي أو إيجاب ـ بما أخبر =



1 ٤ ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ للنَّاسِ بِالْحَقِ ﴾ متعلق بـ « أَنْزَل » ﴿ فَمِن اهتدى فلنفسه ﴾ اهتداؤه ﴿ ومن ضل فإنما يضل عليها ﴾ [أي: تكون عاقبة ضلاله عليها بأن يعذب في النار] ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ فتجبرهم على الهدى. ٢٦ ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها[١] و ﴾ يتوفى ﴿الذي لم تمت في منامها ﴾ أي: يتوفاها وقت النوم ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى ﴾ أي: وقت موتها ، \_ والمرسلة نفس التمييز ، تبقى بدونها نفسُ الحياة ، بخلاف العكس \_ ﴿إِن فِي ذَلْكُ ﴾ المذكور ﴿لآيات ﴾ دلالات ﴿لقوم يتفكرون ﴾ فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على

البعث، وقريش لم يتفكروا في ذلك [ فلم يهتدوا ]. 27 ﴿ أُم ﴾ بـل ﴿ اتخذوا مـن دون الله ﴾ أي: الأصنام آلهة ﴿شفعاء ﴾ عند الله بزعمهم ﴿ قل ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ لِلنَّاسِ بِالْحَيِّ فَمَنِ اهْتَدَى لهم ﴿ أَ ﴾ يشفعون ﴿ ولو كانوا لا يملكون شيئاً ﴾ فَلِنَفْسِهِ ء وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم من الشفاعة وغيرها ﴿ولا يعقلون﴾ أنكم تعبــدونهم، ولا [يعقلــون] غير ذلــك؟ لا. بِوَكِيلِ إِنِّ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَرْ تَمُتْ ££ ﴿ قُلُ لِلَّهِ الشَّفَاعَةِ جَمِيعاً ﴾[<sup>٢]</sup> أي: هو مختـص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه ﴿ له ملك السهاوات فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئِتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ الَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ فَلَ أُوَلُوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ فَي قُل لِلَّهِ

20 ﴿ وَإِذَا ذَكُرُ اللَّهُ وَحَـدُهُ ﴾ أي: دون آلهتهم ﴿ اشْأَزْتَ ﴾ نفرت وانقبضت ﴿ قلـوب الذي لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونــه ﴾ أي:

الأصنام ﴿إذا هم يستبشرون﴾.

والأرض ثم إليه ترجعون ﴾.

13 ﴿ قُلُ اللَّهُم ﴾ بمعنى: يا الله ﴿ فَاطِّرَ السَّمَاوَاتِ والأرض﴾ مبدعها ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ سا غاب وما شوهـد ﴿ أنـت تحكـم بين عبــادك فيما کانوا 🏶 .

[١] قوله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس...﴾ الآية ذكر ابن كثير أن في هذه الآية ومثيلاتها وفاتين: الوفاة الكبرى،

تُرْجَعُونَ ﴿ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۗ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ رَفِي قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ

وهي قبض الروح عند انقضاء الأجل. والوفاة الصغرى هي تلك التي عند المنام ا \_ هـ . وأخرج البخاري عند عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا أَخَذَ مَضَجَعَةُ مَنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدَهُ ثُمَّ يَقُولُ؛ « اللهم باسمك أموت وأحيا « وإذا استيقظ قال: « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » .

ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمُ إِلَيْهِ

[٢] قوله تعالى: ﴿قُلُ لَهُ الشَّفَاعَةُ جَمِعاً ﴾. ﴿ الشَّفَاعَةُ ﴾ ثابتة يوم القيامة لنبينا محمد ﷺ ولغيره ، بالكتاب والسنة وإجماع الأمِّة ، ولا يعتدُّ بخلاف من خالف في ذلك من المعتزلة وغيرهم. فقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: « أعطيتُ خساً لم يُعُطَّهن أحد من الأسياء قبلي، نَصرتَ بالرعب مسيرة شهر، وجُعلتَ لي الأرضَ مسجداً وطَهُوراً، وأحلت لي الغنائم ولم تَحِلَ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». فقوله: « وأعطيت الشفاعة » أي: الشفاعة العظمي التي اختُص بها دون غيره من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين حتى الخليل إبراهيم، والكليم موسى، فيشفع نبينا محمد عليلتي في فصل القضاء لجميع الخلائق بإراحتهم من هول الموقف وتعجيل الحساب. أما الشفاعة في غير ذلك الموقف فهي ثابنة له ﷺ ولغيره من الأنبياء ، وللملائكة والعلماء والشهداء والمؤمنين. فقد روى أبو داود بسند حسن والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ﴿ شَفَاعَتِي لأهل الكبائر من أمتي ﴾ ، قال ابن كثير: وقد تواترت في هذا النوع الأحاديث. ـ ولعله يعني التواتر المعنوي ـ فيشفع ﷺ في قوم دخلوا النار بذنوبهم فيخرجهم منها، وفي قوم يدخلون الجنة بغير حساب، =



﴿ أَنفسهم﴾ [ بالكفر أو المعاصي] ﴿ لا تقنطوا ﴾ بكسر النون وفتحها ، وقرىء [ شذوذاً ] بضمها : تيأسوا ﴿ من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾ [ ١ ] لمن تاب من الشرك [ لأن الكافر إذا آمن يغفر له كل شيء قبل ذلك. أمــا العصـــاة المؤمنون فإن الله يغفر لمن تاب منهم توبة صحيحة ، ومن مات منهم ولم يتب من ذنبه ، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعليه فالآية دعوة عامة لجميع الكفرة والعُصاة إلى التوبة والإنابة] ﴿ إنه هو الغفور الرحيم ﴾ . 20 ﴿ وأنيبوا ﴾ ارجعوا ﴿إلى ربكم وأسلموا ﴾ أخلصوا العمل ﴿ له من قبل أن يأتيكـم العـذاب ثم لا تنصرون ﴾ بمنعــه [ عنكــم ] إن لم تتوبوا . ٥٥ ﴿ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم مـن ربكم﴾ هو القرآن ﴿من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون﴾ قبل إتيانه بوقته. أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ 07 فبادروا قبل ﴿ أَن تَقَـولَ نَفْسَ بِـا حَسَرَتَى ﴾ جَمِيعًا إِنَّهُ مُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُواْ إِكَ رَبِّكُمْ أصله « حسرتي » أي: ندامتي ﴿ على ما فرطت ﴾ [أي: قصَّرتُ] ﴿ فِي جنبِ اللهِ ﴾ أي: طـاعتــه وَأَسْلَمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ فَيْ أ ﴿ وإن ﴾ مخففة من الثقيلة أي: وإني ﴿ كنت لمن الساخرين﴾ بدينه وكتابه. ٧٥ ﴿ أُو تقول لو أَن وَٱتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن دَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن الله هداني بالطاعة فاهتديت ﴿لكنت من يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ فَيْ أَن تَقُولَ المتقين ﴾ عذابه . ٥٨ ﴿ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرَّة﴾ رجعةً إلى الدنيا ﴿فأكون من نَفْسٌ يَحَسَّرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَ إِن كُنتُ المحسنين ﴾ المؤمنين، فيقال له من قبّل الله: 09 ﴿ بلي قد جاءتك آياتي﴾ القرآن وهو سبب لَمِنَ ٱلسَّدِخِرِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَ سَنِي لَكُنتُ الهداية ﴿ فَكَذَبِتُ بَهَا وَاسْتَكْبُرِتُ ﴾ تَكْبُرتُ عَـنَ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي الإيمان بها ﴿ وكنت من الكافرين ﴾ . • ٦ ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ﴾ بنسبة الشريك كَرَّةُ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَنِّي بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي والولد إليه ﴿وجـوههـم مسـودة أليس في جهنم مثوى ﴾ مأوى ﴿للمتكبرين﴾ عن الإيمان؟ بلي. فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ 11 ﴿ وينجي الله ﴾ من جهنم ﴿ الذين ﴾ وَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَيُغَجِّى آللَّهُ ٱلَّذِينَ

كثيراً حتى لا يبقى فيها من أهل الخير أحد ، ثم يعمم الله برحمته من فاتته شفاعة ، فيُخرج من النار كــلَ مــن لا

يستحق الخلود فيها. ولا تكون الشفاعة إلاّ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.

اعتمالى: ﴿إِنَّ الله يَغْفِر الذَّنُوبِ جَيِعاً ﴾ أي: ما عدا الشرك بالله تعالى، فإن الله تعالى لا يغفره إلا إذا تاب الكافر منه، والتوبة من الشرك تكون بالدخول في الإسلام، بالنطق بالشهادتين مع التبرؤ من كل دين أو عقيدة تُخالف دين الإسلام، والشرك الذي لا يغفره الله تعالى يشمل كل ما هو كفر من قول أو فعل أو اعتقاد فعابدو الأصنام مشركون كافرون وعملهم هذا شرك وكفر، وكذلك النصارى واليهود والمجوس ما هو كفر من قول أو فعل أو اعتقاد فعابدو الله تعالى كلهم كافرون مشركون لا يغفر الله لهم إن ماتوا على كفرهم وضلالهم، فإن تابوا بالإيمان تاب الله عليهم وبدل سيئاتهم حسنات.

﴿ اتقوا ﴾ الشرك ﴿ بمفازتهم ﴾ بمكان فوزهم من الجنة بأن يُجْعَلُوا فيه [أي: ينجيهم بإدخالهم الجنة] ﴿ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ﴾. ٢٢ ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ﴾ يتصرف فيه كيف يشاء. ٣ ﴿ لِه مقاليد الساوات والأرض﴾ أي: مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغيرهما ﴿ والذين كفروا بآيات الله ﴾ القرآن ﴿ أُولئك هم الخاسرون ﴾ متصل بقوله: « وينجي الله الذين اتقوا » إلى آخره... وما بينها اعتراض. 15 ﴿ قُلُ أَفْعَيْرُ اللهُ تأمرُونِي أَعْبَدُ أَيُّهَا الْجَاهُلُونَ ﴾ « غير » منصـوب بـ « أعبـــد » المعمـــول كــ « تأمروني »، [وفي « تـأمـروني » أربع قـراءات ا اَتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سبعية هي:] بنون واحدة، وبنونين بإدغام [ مع ِ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِلُّ ﴿ إِنَّ لَهُۥ مَقَالِيدُ فتح الياء وسكونها]، وفكٍّ [ مع سكـون اليـاء فقط] بتقدير «أنْ». ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُولَنَّبِكَ ٦٥ ﴿ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلـك ﴾ والله ﴿ لئن أشركت ﴾ يا محمد فَرَضاً ﴿ ليحبطن هُمُ ٱلْخُنْسِرُونَ ﴿ فَي قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا عملك ولتكونن من الخاسرين﴾ [وهذا تحذيــر اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لغيره صلى الله عليه وسلم]. ٦٦ ﴿ بِـلِ اللهِ ﴾ وَحْـدَهُ ﴿ فـاعبـد وكـن مـن الَيِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِسِرِينَ ( الْمَا الشاكرين ﴾ إنعامَهُ عليك. ٧٧ ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ ما عرفوه حق ﴾ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿ وَهُمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ معرفته ، أو ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به حَقَّ قَدْرِهِ ٤ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ غيره ﴿والأرض جميعــاً ﴾ حــال أي: السبــع ﴿ قَبِضْتُه ﴾ أي: مقبوضة لـه في ملكـه وتصرفـه وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ عَ سُبْحَانَهُ, وَتَعَالَى عَمَّا ﴿ يُومُ القيامة والسَّماوات مطُّويًّاتُ ﴾ مجموعًات ﴿ بِيمِينه ﴾ بقدرته ﴿ سبحانه وتعالى عما يُشْرِكُونَ ١٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ يشركون﴾ معه، [روى البخاري ومسلم عن أبي وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ هـريـرة رضي الله عنــه قــال: قــال رســــول الله صَالِلَهُ ، « يَقْبَضُ الله الأرضُ يُومُ القيامة ويطوي فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا السهاء بيمينـه ثم يقـول: أنـا الملـك أيـن ملـوك ٦٨ ﴿ونفخ في الصور ﴾ النفخةُ الأولى ﴿فصعق﴾ مات ﴿من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله﴾ من الحور والولْدان وغيرهما ﴿ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم﴾ أي: جميع الخلائق الموتى ﴿ قيام ينظرون﴾ ينتظرون ما يُفْعَلُ بهم. 19 ﴿ وأشرقت الأرض ﴾ أضاءت ﴿ بنور ربها ﴾ ¹¹¹ حين يتجلى لفصل القضاء . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ بنور ربها ﴾ أي: بالنور الذي يخلقه الله تعالى، فالنور الذي تُشرق به الأرض يوم القيامة، هو نور مخلوق، لأنه لا يكون وقتها شمس ولا قمر، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنها.

﴿ وَوَضَّعُ الْكَتَابِ ﴾ كتاب الأعمال للحساب ﴿ وَجَيَّءُ بِالنَّبِينِ وَالشَّهَدَاءَ ﴾ أي: أمة محمد عليه ، يشهدون للرسل بالبلاغ ﴿ وقضي بينهم بالحق ﴾ أي: العدل ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ شيئاً . • ٧ ﴿ ووفيت كل نفس ما عملت ﴾ أي: جزاءه ﴿ وهو أعلم ﴾ أي: عالم ﴿ بما يفعلون ﴾ فلا يحتاج إلى شاهد. ٧١ ﴿ وسيق الذين كفروا ﴾ بعنف ﴿ إلى جهنم زمراً ﴾ جماعات متفرقة ﴿ حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها ﴾ جواب « إذا » ﴿ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ﴾ القرآن وغيره [ من الكتب السماوية ] ﴿ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب ﴾ أي: « لأملأن جهنم » الآية [ ١١٩ من سورة « هود » ] ﴿ على الكافرين ﴾ . ٧٢ ﴿ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين ﴾ مقدرين الخلود ﴿ فيها ﴾ [ إذا دخلوها ] ﴿ فيئس مثوى ﴾ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِأْىٓ } بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ مأوى ﴿ المتكبريس ﴾ جهنم . ٧٣ ﴿ وسيــق الذيــن بَيْنَهُم بِٱلْحُنِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ اتقوا ربهم﴾ بلطف ﴿إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ﴾ الواو فيه للحال بتقدير مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ يَ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ « قد » ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم ﴾ حال إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَّ اللَّهِ عَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ ﴿ فادخلوها خالدين ﴾ مقدرين الخلود فيها ،

اللهُمْ خَزَنتُهَا أَلَدُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُو يَتْلُونَ عَلَيكُمْ عَاينتِ

رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا قَالُواْ بَلَي وَلَكِنْ

حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ١٠ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ

أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ١

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا

جَآءُ وِهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي

ا صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَكَبَوّاً مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ

ر در حمود على المعدريس المدود على المحدود على المحدود على المحدود الله وحواب «إذا » مقدر أي: دخلوها . وسوقُهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمةً لهم ، وسوقُ الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم . المقدر وقالوا ﴾ عطف على « دخلوها » المقدر الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴾ بالجنة ﴿ وأورثنا الأرض ﴾ أي: أرض الجنة الأرض الجنة حيث ﴾

ا قوله: «أي: أرض الجنة » بهذا فسر كثير من المفسرين «الأرض» هنا وفي قوله تعالى في سورة «الأنبياء »: 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون و استبعدوا أن تكون «الأرض» في هذين الموضعين هي الأرض المعهودة ، بل اعتبر بعض العلماء أن تفسير «الأرض» بالتي نحن عليها الآن خطأ لأنه – في رأيهم – يوافق تفسير بعض الزنادقة الذين حلوا المعنى على القوى الكافرة والدول الكبرى التي هي – في نظرهم – صالحة لاستثار الأرض واستخراج معادنها المنادة الذين عليها الأرض واستخراج معادنها المنادة المنادة

تطرهم - صاححه لا ستتار الارص واستحراج معادنها وكنوزها ، وهذا توهم لا داعي إليه لأن بطلان زعم أولئك الزنادقة واضح ، فتفسير « الأرض » بالجنة بعيد ، لأنه لا دليل ، ولأن اللغة لا تساعد عليه ، فلم يأت ذكر « الأرض » بمعنى « الجنة » لا في القرآن ولا في السنة ، بل سميت « الأرض » باسمها وكذلك « الجنة » ، ولعل سبب تفسيرهم الأرض بالجنة هو اقترانها « بالإرث » مثل : ﴿ وأورثنا الأرض ﴾ ظناً منهم أن « الإرث » لا يكون إلاّ للجنة حيث يرث المؤمن مكان الكافر فيها لو آمن ، وهذا تصور غير مطابق للمعنى لأن « الإرث » يكون في الجنة ، ويكون أيضاً في « جهم » حيث يأخذ الكافر مكان المؤمن فيها . وهو « التغابن » المشار إليه في قوله تعالى : ﴿ ذلك يوم التغابن ﴾ ، ويكون « الإرث » أيضاً في « الأرض » هنا في الحياة الدنيا ومعناه فيها : توارد الناس جيلاً بعد جيل حتى يرثها الله ومن عليها ، ولكن الوراثة الصحيحة هي وراثة المؤمنين الصالحين التي أمر الله تعالى بها ، قال تعالى : ﴿ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴾ وقال سبحانه : ﴿ ونريد أن نَمُنَ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ﴾ وهي الوراثة المقصودة بقوله تعالى : ﴿ وقله تعالى : ﴿ وقله تعالى الميراث المطلوب فيعمرها = المقصودة بقوله تعالى : ﴿ وقله تعالى الميراث المطلوب فيعمرها = المقصودة بقوله تعالى : ﴿ وقله تكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ﴾ أي: لا يعرفها الميراث المطلوب فيعمرها =

﴿ نشاء ﴾ لأنها كلها يختار فيها مكان على مكان ﴿ فنعم أجر العاملين ﴾ الجنة. ٧٥ ﴿ وترى الملائكة حافين ﴾ حال ﴿ من حول العرش ﴾ [ أي: محدقين به ] من كل جــانــب منــه ﴿ يسبحــون ﴾ حــال مـن ضمير حـافين ﴿ بحمـد ربهم﴾ ملابسين للحمـد يقـولـون: سبحـان الله وبحمــده ﴿ وقضي بينهــم ﴾ بين جميــع الحلائق ﴿ بالحق ﴾ أي: العدل، فيدخُلُ المؤمن الجنة والكـافــر النــار ﴿ وقيــل الحمــد لله رب العــالمين ﴾ خُتِــمَ استقــرارُ الفريقين بالحمد من الملائكة.

نَشَآَّةُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ إِنَّ وَتَرَى ٱلْمَلَابِكَةَ حَآفِينَ

مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ

بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٢

﴿ سُورَةِ عَسَافِر ﴾ [ وتسمى: سورة «المؤمن » ] ( مكية، إلا: «الذين يجادلون» الآيتين، خس وثمانون آية) بسيانهاز حمرالرهيم

١ ﴿ حَمُّ ﴾ الله أعلم بمراده به ٢٠ ﴿ تنزيل الكتاب ﴾ القرآن، مبتدأ ﴿من الله﴾ خبره ﴿العزيــز﴾ في ملكه ﴿العليم﴾ بخلقه . ٣ ﴿ غَـافـر الذنـب ﴾ للمؤمنين ﴿ وقابل التوب﴾ لهم مصدر ﴿ شديــد العقاب﴾ للكافرين أي: مشدِّدُهُ ﴿ ذي الطول ﴾ الإنعام الواسع، وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق منها [ أي: من هذه الصفات، وهو كل من: « غافر » و « قابل » و « شديد » هي إضافة ] للتعريف [ أي: لتعريـف المضاف]، كالأخيرة [أي: كالإضافة في: «ذي

الطول؛ ليصح أن يكون صفةً للمعرفة، أي: للفظ الجلالة في: « من الله » ] ﴿ لا إله إلا هو إليه المصير ﴾ المرجع. ٤ ﴿ ما يجادل في آيــات الله ﴾ القرآن ﴿إلا الذيـن كفـروا﴾ مـن أهـل مكــة [ وأمشالهم] ﴿ فلا يغررك تقلبهم في البلاد ﴾ للمعاش سالمين فإن عاقبتهم النار . ٥ ﴿ كَـذبـت

(٤) سُئُورُ لَا غَافِرِ لَكِتِينَ وَلَيْكَ الْمَاجِنِينُ وَثِيمَا الْوُكَ بِنْ ﴿ لِلَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيمِ حمد ١ تنزيلُ الْكِتنبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ ٱلذَّنُبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآإِلَنَهُ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ ١ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّمُهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ ٢ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ قبلهم قوم نوح والأحزاب﴾ كعاد وثمود وغيرهما ﴿ من بعدهم وهمت ﴾

بالصلاح والخير إلا عباد الله المؤمنون، أما الكافرون فإنهم إن ورثوها أفسدوا فيها، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿أَو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم﴾ فيكون معنى الآية كها يلي: إن المؤمنين يحمدون الله تعالى على إنجاز وعده لهم بالجنة، ويحمدونه تعالى على صلاحهم في الدنيا الذي هو سبب دخولهم الجنة ﴿وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده﴾ فأدخَلَنا الجنة، ثم حمدوا الله على توفيقه لهم في الدنيا فعطفوا حمداً آخر تقديره: «وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض» أي: جعلنا فيها مؤمنين صالحين وبسبب ذلك ها نحن الآن ﴿نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين﴾ ، فلو كانت « الأرض » هي الجنة لقال: « نتبوأ منها » والله أعلم.

﴿ كُلُّ أَمَّةُ برسولهم ليأخذوه ﴾ يقتلوه ﴿ وجادلوا [١] بالباطل ليدحضوا ﴾ يزيلوا ﴿ به الحق فأخذتهم ﴾ بالعقاب ﴿ فكيف كان عقابـ ﴾ [ ــى ] لهم: أي هو واقع موقعه. ◄ وكذلك حقت كلمة ربك ♦ أي: « لأملأن جهنم » الآية [ « ١١٩ » من سورة « هود » ] ﴿ على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ﴾ بدل من «كلمة » [ أي: المعذبون بها]. ٧ ﴿ الذين يحملون العرش ﴾ [1] مبتدأ ﴿ ومن حوله ﴾ عَطْفٌ عليه [ أي: على المبتدأ ، والمعنى: حملة العرش ومَــن حــول العرش من الملائكة] ﴿ يسبحون ﴾ خبره ﴿ بحمـ د ربهم ﴾ ملابسين للحمد أي: يقولون « سبحان الله وبحمده » ﴿ ويؤمنون به ﴾ تعالى ببصائر هـم ، أي : كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ يصدقون بوحدانيته ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ رَبَّ وَكَذَالِكَ يقولون: ﴿ رَبُّنَا وَسَعْتَ كُـلُ شَيْءَ رَحَّةً وَعَلَّما ﴾ أي: وسعت رحمتك كلَّ شيء ، و [ وسع ] علمُـك حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصَّحَابُ كلُّ شيء ﴿ فاغفر للذين تـابـوا ﴾ مـن الشرك ﴿ واتبعوا سبيلك ﴾ دين الإسلام ﴿ وقهم عـذاب ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ مُ يُسَبِّحُونَ الجحيم 🏶 النار . بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۽ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴿ ربنا وأدخلهم جنات عـدن ﴾ إقـامـة ﴿ التي رَ بَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْكًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وعدتهم ومن صلح ، عطف على « هم » في و « أدخلهم » ، أو : في « وعدتهم » ﴿ من آبائهـم وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيِّعِيمِ ﴿ رَبُّنَا وأزواجهم وذرياتهم إنـك أنـت العـزيــز﴾ [ في ملكه] ﴿الحكيمِ﴾ في صنعه. وَأَدْخِلْهُ مُ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَّتُهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ٩ ﴿ وقهم السيئات ﴾ أي: عـذابها ﴿ ومـن تـق عَابَآيِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ السيئات يومئذ ﴾ يوم القيامة ﴿فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ﴾ . ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَهِدُ • 1 ﴿إِنَّ الَّذَيْسَ كَفَّرُوا يَنَّادُونَ ﴾ من قبل فَقَدْ رَحِمْتَهُ, وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الملائكة ، وهم يَمْقُتون أنفسهم [ ويبغضونها غاية البغض] عند دخولهم النــار ﴿لمقــت الله﴾ إيــاكم كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ آللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ [ وغضبه عليكم] ﴿ أكبر من مقتكم أنفسكم ﴾ . [١] قوله تعالى: ﴿وجادلوا بالباطل﴾، إن الجدال بالباطل عادة الكافرين والمعاندين في كل زمان، وهم في زماننا كثيرون، ــ والله المستعان ــ [ارجع

إلى تعليقنا حول « الجدال » ص ٢٨٩ ].

[ ٢ ] قوله تعالى: « الذين يحملون العرش » ارجع إلى معنى « العرش » في تعليقنا ص ٥٣ .



﴿القلوب﴾ ترتفع خوفاً ﴿لدى﴾ عند ﴿الحناجر كاظمين﴾ ممتلئين غماً ، حال من «القلوب»، عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها ﴿ مَا لَلْظَالَمِينَ مَنْ حَيْمٍ ﴾ محب ﴿ وَلا شَفَيع يَطَاعُ ﴾ تُقبل شفاعته، لا مفهوم للوصف [ أي: إن وصف الشفيع بـ « يطاع » ليس قيداً ] إذ لا شفيع لهم أصلاً [ لقولهم يوم القيامة: ] « فها لنا من شافعين ». أو : له مفهوم بناءً على زعمهم [ وظنهم في الدنيا ] أن لهم شفعاء [ في الآخرة ] أي: لو شَفَعُوا فَرَضاً لم يُقْبَلُوا. ١٩ ﴿ يعلم ﴾ أي: الله ﴿ خائنة الأعين﴾ [١] بمسارقتها النظر إلى محرم ﴿ وما تخفي الصدور ﴾ القلوب. • ٧ ﴿ والله يقضي بالحق والذين تدعـون ﴾ تعبدون أي: يا كفار مكة [وغيرها،] بالناء والياء ﴿ من دونه ﴾ وهم الأصنام ﴿ لا يقضون بشيء ﴾ فكيف يكونون شركاء لله؟ ﴿إن الله هو ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَلْظِمِينَ مَا لِلظَّلْلِينَ مِنْ حَمِيمِ السميع ﴾ لأقوالهم ﴿ البصير ﴾ بأفعالهم . ٧١ ﴿ أولم وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١١٥ يَعْلَمُ خَآيِنَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا يُخْفِي يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم ﴾ وفي قراءة : ٱلصُّدُورُ ﴿ إِنَّ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَتِّي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن « منكم» [ وهي قراءة سبعية ] ﴿ قــوة وآثــاراً في الأرض﴾ من مصانع وقصور ﴿فأخذهــم الله﴾ دُونِهِ عَ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ رَبِّ أهلكهم ﴿ بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق﴾ \* أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ [يقيهم] عذابه. ٢٢ ﴿ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات﴾ بالمعجزات الظاهرات ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةُ وَءَا ثَارًا ﴿ فَكَفُرُوا فَأَخْذُهُمُ اللَّهَ إِنَّهُ قُويُ شَدِيدُ الْعَقَابِ﴾ . ۲۳ ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ﴾ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ برهان بَيِّن ظاهر . ٧٤ ﴿إِلَى فرعـون وهـامـان مِن وَاقِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وقارون<sup>[۲]</sup> فقالوا﴾ هو ﴿ساحر<sup>[۳]</sup> كـذاب﴾. [ وقد خصّهم بالذكر لأنهم المحرِّضون على عدواة فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ موسى. ففرعون هـو الملـك. وهـامـان: وزيـره وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مَّبِينٍ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ ومساعده، وقارون هو صاحب المال والكنــوز ، وأعمالهم في الكفر واحــدة]. ٧٥ ﴿ فلما جــاءهــم وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿ يَ فَلَكَ جَآءَهُم بالحق﴾ بالصدق ﴿من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه 🏶 . بِٱلْحَيِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ا ] قوله تعالى: ﴿ يعلم خائنة الأعين ﴾ . خيانة العين \_ كما فسرها الجلال المحلي هنا ـ هي: مسارقتهـا النظـر إلى

محرم، أي: ينظر إلى ما يحرم النظر إليه من امرأة مسارقة بحيث لا يشعر جليسه بذلك. وقد جاء في الحديث الشريف معني آخر لخيانة العين فقد روى أبو داود ـ واللفظ له ـ والنسائي: «أنه لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد ابن أبي سرَّح ـ وكان يؤذي النبي سلسة كثيراً ـ عند عثمان ابن عفان رضي الله عنه فجاء به عثمان حتى أوقفه على النبي سلسة أبي : بين يديه ـ فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع سلسة رأسه فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبي، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقله ؟ أبا أومأت إلينا بعينك؟ قال: «إنه لا ينبغى لنبي أن تكون له خائبة الأعين ».

[ ٢ ] قوله تعالى: ﴿وقارون﴾، كان من قوم موسى عليه السلام فبغى وطغى، ارجع إلى قصته ص ٥١٧.

[٣] قوله تعالى: ﴿ساحر﴾ ارجع إلى تعليقنا حول السحر وحكمه ص ٢١٠.

﴿ واستحيوا ﴾ استبقوا ﴿ نساءهم ﴾ [ أحياءً ، فلا تقتلوهن ] ﴿ وما كيد الكافرين إلا في ضلال ﴾ هلاك . ٢٦ ﴿ وقال فرعون ذروني أقتل موسى ﴾ لأنهم كانوا يكفُّونه عن قتله ﴿ وليدع ربه ﴾ ليمنعه مني ﴿ إني أخاف أن يبدل دينكم ﴾ من عبادتكم إياي فتتبعوه ﴿ وأن يُظْهِر فِي الأرض الفسادَ ﴾ [ بنصب الفساد ] من قتل وغيره ، وفي قراءة [ الله الله الله الله وفي أخرى: بفتح الياء والهاء [ في : « يظهر » ] وضم الدال [ من : « الفساد » فاعل « يَظْهَرَ » ]. ٧٧ ﴿ وقال موسى ﴾ لقومه وقد سمع ذلك ﴿ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر [7] لا يؤمن بيوم الحساب ، ٢٨ ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ﴾ قيل: [ هو ] ابن عمه ﴿ يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن﴾ أي: لأن ﴿ يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، بالمعجزات الظاهرات ﴿من ربكم وإن يك[٣] كاذباً فعليه كذبه ﴿ [1] أي: وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَالِ رَبَّيْ ضرر كذبه ﴿ وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَاتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ يعدكم ﴾ به من العذاب عاجلاً ﴿إن الله لا يهدي من هو مسرف﴾ مشرك ﴿كذاب﴾ مفتر . ٢٩ ﴿يا أَن يُبَدِّلَ دِينَكُرْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ قوم لكم الملك اليوم ظاهرين﴾ غالبين، حال ﴿ فِي الأرض﴾ أرض مصر ﴿ فمن ينصرنــا مــن بــأس وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُـذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِرٍ الله﴾ عذابه إن قتلتم أولياءه ﴿ إن جاءنا ﴾ أي: لا لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ ناصر لنا ﴿ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ﴾ أي: ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسى وهو : قتل فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ موسى ﴿وما أهديكم إلا سبيل الرشاد﴾ طريق الصواب. • ٣ ﴿ وقال الذي آمن يا قوم ﴾ . وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُرْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۚ وَ إِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ١٠٠٠ يَلْقُومِ لَكُرُ [1] قوله: ﴿ وَفِي قَـرَاءَةٌ ﴾ ، حاصله أن ثمة أربع قـراءات ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ ظَنِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنا مِنْ بَأْسِ الأولى: « وأن يُظْهِرَ \_ بضم الياء \_ في الأرض الفساد » بالنصب . ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أَرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ الثانية: « وأن يظهر - بفتح الياء - في الأرض الفساد ، ـ بالرفع . . الثالثة والرابعة: « أو أن » بدل « وأن » على الوجهين أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَنْقُومِ المذكورين. [٣] قوله تعالى: « متكبر » ارجع إلى تعليقنا حول « الكبر » [٣] قوله تعالى: ﴿ وَإِن يكَ ﴾ بحذف النون،ويجوز لغة: « وإن يكن » كما في قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنياً أَوْ فَقيراً ﴾ وحذفت النون لكثرة الاستعال على قول عمرو بن عثهان إمام البصريين المعروف بـ • سيبويه » ـ ومعناها : رائحة التفاح ـ المتوفى عام ثمانين ومائة . وقال ابو العباس محمد بن يزيد المبَّرد المتوفى عام ست وثمانين ومائتين: حذفت لأنها نون الإعراب. [ ٤ ] 🏾 قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ﴿ وَإِن يك كاذباً فعليه كذبه . . الآية ﴾ ، لم يكن قوله هذا شكــاً منه في رسالة موسى عليه السلام ، بل هو أسلوب حكيم له فائدتان: أولاهما: التلطف معهم ليكفوا عن أذاه، ولئلا يقتلوه. والثانية: تقريب النصيحة من عقولهم النافرة لحملهم على التفكير، فهو يقول لهم: إن كان كاذباً فيما يتوعدكم به ويدعوكم إليه \_ كما تقولون \_ فلن يضركم ذلك شيئاً ، ولكن خافوا أن يكون صادقاً فإنكم ستهلكون إن لم تؤمنوا ، فالإيمان أضمن لكم على كل حال. وبمثل هذا الأسلوب ـ الحُجَّة خاطب إبراهيم عليه السلام قومه [ ارجع إلى تعلقينا ص ١٧٤ ].





﴿ لَكُم ﴾ [وتعلمون أنه الحق] ﴿ وأفوض أمري إلى الله ﴾ [أي: أتوكل عليه وأسلِّم أمري إليه] ﴿ إن الله بصير بالعباد ﴾ قال ذلك لما توعدوه بمخالفته دينهم. 20 ﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيَّئَاتُ مَا مَكْرُوا ﴾ به من القتل ﴿ وحاق﴾ نزل ﴿ بآل فرعون﴾ [ أي: بفرعون وآله و ] قومه معه ﴿ سُوءَ العَذَابِ ﴾ الغرق [ في اليِّم في الدنيا ]. 21 ثم ﴿ النار يعرضون عليها ﴾ [1] يحرقون بها [ في عالم البرزخ ] ﴿ غدواً وعشياً ﴾ صباحاً ومساء ﴿ ويوم تقوم الساعــة ﴾ يقال [لهم] ﴿ ادخُلُوا ﴾ يـا ﴿ آل فـرعـون ﴾ وفي قسراءة بفتـــح الهمـــزة وكسر الخاء: أمـــر للملائكة [أي: أدخلوهم] ﴿أَشَـد العـدَابِ﴾ لَكُو وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ عذاب جهنم. فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُـوَهُ ٤٧ ﴿و﴾ اذكر ﴿إذ يتحاجون﴾ يتخاصم الكفار [ جميعاً ] ﴿ فِي النار فيقول الضعفاء للذين ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ ۚ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ استكبروا إنا كنا لكم تبعاً ﴾ جمع « تابع » ﴿ فهل أنتم مغنون﴾ دافعون ﴿عنا نصيباً ﴾ جزءاً ﴿من تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدِّخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَـٰذَابِ ﴿ وَ إِذْ يَخَآجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَ وَوُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ 🗚 ﴿ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ﴾ فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين إِنَّا كُنَّا لَكُرْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ النار ، [ أي: لا فائدة من التخاصم بعد أن قُضي قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ 24 ﴿ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ٱلْعِبَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ يخفف عنا يوماً ﴾ أي: قدر يوم ﴿ من العذاب ﴾ . • ٥ ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الخَزَنَةُ تهكماً ﴿ أَو لَم تَـك رَبَّكُرْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ مَنْ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تأتيكم رسلكم بالبينات﴾ بالمعجزات الظاهـرات تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَآدُعُواْ وَمَا ﴿ قالوا بلى ﴾ أي: فكفروا بهم [ رغـم ذلـك ] ﴿ قالوا فادعوا ﴾ أنتم فإنا لا نشفع للكافرين ، قال دُعَنَوُ أَ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ رَبِّي إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَّنَا تعالى: ﴿ وما دعاء الكافريـن إلا في ضلال ﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ وَإِنَّ انعدام [أي: لا يستجاب لهم]. 01 ﴿إِنَّا لِننصر رسلنا والذَّيْنِ آمنُوا فِي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ﴾ جمع « شاهد » وهم: الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب [ وقيل: هم الملائكة والأنساء]. ] قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعرضُونَ عَلَيْهَا...﴾ الآية، قال ابن كثير في تفسيره: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور . هـ. وكذلك يعرض على الإنسان بعد موته مقعده في الجنة أو في النار ، فقد روى الشيخان عن عبد الله بــن عمـــر رضي الله عنهما أن رســـول الله صَلِيْتُهِ قال: « إن أحدكم اذا مات عُرض عليه مقعَده بالغَداة والعَشي، إن كان من أهل الجِنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ». [ارجع إلى تعليقنا حول «عذاب القبر ونعيمه » ص ٣٣٤].



﴿ ادعوني أستجب لكم﴾ أي: اعبدوني[١٦] أثيبُكم، [وتفسير الدعاء بالعبادة] بقرينة ما بعده ﴿ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون﴾ بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس [أي: بالبناء للفاعل والمفعول] ﴿ جهنم داخرين ﴾ صاغرين.

11 ﴿ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ﴾ إسنادُ الإبصار إليه مجازي، لأنه يُبْصَرُ فيه، [ أي: مضيئاً لتبصروا فيه] ﴿إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ الله، فلا يؤمنون.

٦٢ ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالَقَ كُلُّ شِيءً لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تَـؤَفَّكُـونَ ﴾ فكيـف تصرفون عـن الإيمان [ إلى الكفـر ] مـع

٦٣ ﴿ كذلك يؤفك ﴾ أي: مثـل إفـك هـؤلاء أَفكَ [ أي: ضَلَّ وصُرفَ عن الإيمان] ﴿ الذين

كانوا بآيات الله معجزاته [لرسله] ﴿ يجِحدون﴾ [ ينكرون مع وضوح البرهــان على

72 ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ﴾ [أي: مكاناً لاستقراركم وحيـاتكــم] ﴿والسهاء بنــاء﴾

سقفاً ﴿ وصوركم فأحسن صوركم ﴾ [أي: خلقكم في أحسن صورة « لقد خلقنا الإنسان في أحسن

تقويم »] ﴿ ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم لم فتبارك الله رب العالمين ﴾.

70 ﴿ هُو الحَى لا إِلَّهُ إِلَّا هُو فَادْعُوهُ ﴾ اعبدوه

﴿ مخلصين له الدين﴾ مـن الشرك [ وقــولــوا : ] ݣ﴿ الحمد لله رب العالمين﴾.

77 ﴿ قُلُ إِنِّي نَهِيتَ أَنْ أَعِبْدُ الذِّيسُ تَـدعُـونَ ﴾ تعبدون ﴿ من دون الله لما جاءني البينات ﴾

دلائــل التــوحيــد ﴿مــن ربي وأمـــرت أن أسلم لــرب،

١] قوله: «أي؛ اعبدوني» أخرج الترصذي وقبال حسن صحیح وابن حبان وغیرهما عن النعمان بن بشیر رضی الله عنها قال: سمعت النبي عليه يقول: « الدعاء هو العبادة». ثم تلا قوله تعـالى: ﴿ وقــال ربكــم ادعــوني

استجب لكم ﴾ الآية ... فالدعاء عبادة، وترك دعاء الله سبحانه استكبار، ولذلك كان النبي ﷺ يكثر من الدعاء كما هو ثابت في أحاديث كثيرة، وإذا دعا المسلم ربَّه فليدعه بإخلاص وهو موقن بأن الله سيستجيب دعاءه. إن من أهم شروط إجابة الدعاء: تَرْكَ الحرام في كل شأن من شؤون الحياة، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال، قال النبي ﷺ « أيها الناس إن الله طيِّب \_ أي: قدوس منزه عن النقائص ــ لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم ﴾ وقال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السهاء يا رب… يا رب… ومَطْعَمه حرام. ومَلْبَسَهُ حرام، وغُذِيَ بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك؟، أي: كيف يستجاب لمن هذه صفته؟ [ ارجع إلى تعليقنا حول ا النهي عن الدعاء بالمكروه» ص ٢٦٧].

ا دْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُرْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ رَبِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُكُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ

ٱلَّيْلَ لِتَشْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى

كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَنِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ

ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ

فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَٰ لِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ مُوَالَّحَىُّ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ

فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ رَبِّ

\* قُلْ إِنِّي نُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ

﴿ العالمين ﴾ [ وهكذا أنتم فقد جئتكم بالبينات من ربكم، فوحِّدوه وأسلموا له ولا تشركوا به شيئاً ]. ٧٧ ﴿ هو الذي خلقكم من تراب﴾ بخلق أبيكم آدم منه [ ثم خلق مـن آدم زوجـه حـواء ] ﴿ ثم ﴾ [ تناسل البشر منها ] ﴿ مَنْ نَطَفَةً ﴾ مني ﴿ ثُمْ مَنْ عَلَقَةً ﴾ دم غليظ ﴿ ثُمْ يَخْرَجَكُم طَفَلاً ﴾ بمعنى: أطفالاً ﴿ ثُم ﴾ يبقيكم ﴿ لتبلغوا أشدكم ﴾ تَكَامُلَ قوتكم، \_ هو : من الثلاثين سنة إلى الأربعين \_ ﴿ ثم لتكونوا شيوخاً ﴾ بضم الشين وكسرها ﴿ ومنكم مـن يتــوفــى من قبل﴾ أي: قبل الأشد والشيخـوخـة، فعـل ذلـك بكـم لتعيشـوا ﴿ولتبلغـوا أجِلاً مسمـي﴾ وقتــاً محدوداً [ هــو أجل الموت ] ﴿ولعلكم تعقلون﴾ دلائل التوحيد 🗚 ﴿ هُو الذي يحيي ويميـت فــإذا قضى أمــراً ﴾ ا ٱلْعَالَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ أراد إيجاد شيء ﴿ فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُـنَ فَيُكُـونَ﴾ مُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُحْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ بضم النون وفتحها بتقدير «أنْ»، أي: يــوجــد عقـب الإرادة التي هـي معنـى القـول المذكـور لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِيَبْلُغُواْ [ أي: إذا أراد إيجـــاد شــــي، وُجـــــــــد بـــــلا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ مُنْ هُوَ ٱلَّذِى يُعْيِء وَيُمِيتُ 79 ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّيسَ يَجَادُلُونَ فِي آيَــاتُ اللَّهِ ﴾ إ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ أَلَمْ القرآن ﴿ أَنَّى ﴾ كيف ﴿ يصر فون ﴾ عن الإيمان. [ وهذه الآية تعجيب من حال الكافريــن الذيــن تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ إِنَّ لا يتفكرون فيما يرون من الآيــات أو يسمعــون، الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ مِ رُسُلَنَّا فَسَوْفَ أى: كيف يضل عن الإيمان إنسان يَعْلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ اللَّهِ لَهُ أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ • ٧ ﴿ الذين كذبوا بالكتاب ﴾ القرآن ﴿ وبما أرسلنا به رسلنا ﴾ من التوحيـد والبعــث، وهــم يُسْحَبُونُ ﴿ إِنَّ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ كفار مكة [ وأمثالهم] ﴿ فسوف يعلمون﴾ عقوبة أَثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ثَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ٧١ ﴿إذ الأغلال في أعناقهم ﴾ «إذ » بمعنى ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيُّكًا كَذَالِكَ «إذا » ﴿ والسلاسل ﴾ عطف على «الأغلال » فتكون [ السلاسل أيضاً ] في الأعناق، أو [ هي ] لَ يُضِدُّ اللَّهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ذَٰ لِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ مبتـدأ خبره محذوف أي: في أرجلهـــم، أو: خبره [ جملة: ] ﴿ يُسْحَبُونَ ﴾ أي: يُجَرُونُ بها . ٧٧ ﴿ فِي الحميمِ ﴾ أي: جهنم ﴿ ثم في النار يسجرون ﴾ يوقدون. ٧٣ ﴿ ثم قيل لهم ﴾ تبكيتاً [ أي: تقريعاً وتعنيفاً وإلزاماً بالحجة ] ﴿ أين ما كنتم تشركون ﴾ . ٧٤ ﴿ من دون الله ﴾ [ أي: ] معه وهي: الأصنام؟ ﴿ قالوا ضلوا ﴾ غابوا ﴿ عنا ﴾ فلا نراهم [ وتركونا في العذاب ] ﴿ بِلَ لَمْ نَكُنَ نَدْعُوا مِن قَبِلَ شَيئًا ﴾ أنكروا عبادتهم إياها ، ثم أحضرت ، قال تعالى : « إنكمِ وما تعبدون من دون الله حصب جهنم « أي: وقودها ﴿ كذلك﴾ أي: مثل إضلال هؤلاء المكذبين ﴿ يضل الله الكافرين ﴾ . ٧٥ ويقال لهم أيضاً: ﴿ ذَلَكُم ﴾ العذاب ﴿ بَمَا كُنْتُم تَفْرَحُونَ ﴾ .



<sup>[</sup> ٢ ] قوله: «روى أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي الخ...». جاء هذا في حديث رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً ، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً . فهذه رواية لا أصل لها ولا يعتدُّ بها ، والصواب أنه لا يعلم عدد الأنبياء والمرسلين حصراً إلا الله تعالى ، والدليل على ذلك هذه الآية الكريمة ، ولمزيد بيان ارجع إلى تعليقنا على الآية الماثلة من سورة «النساء » ص ١٣١ .



﴿ فصلت آياته ﴾ بُيِّنَتْ بالأحكام والقصص والمواعظ ﴿ قرآناً عربياً ﴾ حال من «كتاب » بصفته [ أي : مع صفته التي هي جلة: « فصلت آياته » ، فالذي سوّغ مجيء الحال بعد « كتاب » \_ وهو نكرة \_ وصفها بما بعدها ] ﴿ لقوم ﴾ متعلق بـ « فصلت » ﴿ يعلمون ﴾ يفهمون ذلك وهم العرب. ٤ ﴿ بشيراً ﴾ صفة « قرآناً » ﴿ ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴾ سماع قبول. ٥ ﴿ وقالوا ﴾ للنبي ﴿ قلوبنا في أكنة ﴾ أغطية ﴿ مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ﴾ ثِقْلٌ ﴿ ومن بيننا وبينك حجاب ﴾ خلاف في الدين، [ فهم يعبدون الأصنام وهو يعبد الله تعالى ] ﴿ فاعمل ﴾ على دينك ﴿ إننا عاملون ﴾ على ديننا . ٦ ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يموحي إلى أنما إلهكم إلىه واحد فاستقيموا إليه ﴾ بالإيمان والطاعة ﴿ واستغفروه ﴾ [ من شرككم] ﴿وويـل﴾ كلمــة عــذاب فُصِلَتْ وَايَنتُهُ وَمُوانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢ ﴿ للمشركين ﴾ . ٧ ﴿ الذين لا يؤتون الزكاة ﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢ [ أي: لا ينفقون مما رزقهم الله ويقولون للمؤمنين: « أنطعم من لو يشاء الله أطعمه »] ﴿ وهم بالآخرة وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّكَ تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي وَاذَانِنَا هم ﴾ تأكيد ﴿ كافرون ﴾ . ٨ ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون﴾ وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٢ مقطوع. ٩ ﴿ قل أَنْكُم ﴾ بتحقيق الهمزة الثانية، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّكَ إِلَىٰهُكُمْ إِلَىٰهٌ وتسهيلها ، وإدخال ألف بينهما \_ بوجهيها \_ وبين الأولى ، [ وتركه ] ﴿ لتكفرون بالذي خلق الأرض وَ حِدٌ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ في يـومين﴾[١٦ الأحـد والإثنين ﴿ وتجعلـون لــه ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآنِحَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ٢ أنداداً ﴾ شركاء ﴿ ذلك رب ﴾ مالك ﴿ العالمين ﴾ جمع «عالَم» وهو ما سوى الله، وجُمِعَ لاختلاف إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَهُـمْ أَجُّرُ غَـيْرُ أنواعه بالياء والنون تغليباً للعقلاء. • ١ ﴿ وَجِعِلَ ﴾ مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة مَنُونِ ﴿ \* قُلْ أَيِّكُمُ لَتَكُفُونَ بِالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ « الذي » للفاصل الأجنبي ﴿ فيها رواسي﴾ جبالاً فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَللَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ثوابت [تثبتها] ﴿ من فوقها وبارك فيها ﴾ بكثرة المياه والزروع والضروع ﴿ وقدر ﴾ قسم ﴿ فيها وَجَعَـلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَنْرَكَ فِيهَا وَقَـدَّرَ فِيهَا أقواتها ﴾ للناس والبهائم ﴿ في ﴾ تمام ﴿ أربعة أيام ﴾ أي: الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء أَقُوا تَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ مُمَّ ٱسْتَوَى والأربعاء [ اقرأ التعليق] ﴿ سواء ﴾ منصوب على المصدر أي: استوت [الأيام] الأربة استواء لا

تزيد ولا تنقص ﴿ للسائلين ﴾ عن خلق الأرض بما

١] قوله تعالى: ﴿ في يومين ﴾ ، ثم قوله بعد ذلك: ﴿ في أربعة أيام ﴾ ، ثم قوله : ﴿ فقضاهن سبع سهاوات في يومين ﴾ ، هذا تفصيل لمثل قوله تعالى في سورة « ق » : ﴿ ولقد خلقنا السهاوات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا من لغوب ﴾ أي : تعب وإعياء ، فَتَمَّ خلق الأرض وتقدير أقواتها في مقدار أربعة أيام ، وثمَّ خلق السهاوات في مقدار يومين ، كل ذلك بلا ترتيب زمني ، لأن « ثُمَّ » في مثل قوله تعالى : ﴿ ثم استوى إلى السهاء وهي دخان ﴾ لا تفيد في حق الله تعالى ترتيب أرمان ، فكان خلق السهاوات والأرض وما بينها في مقدار ستة أيام من غير تحديد ولا تعيين على الصحيح ، أما تعيين هذه الأيام بأسمائها على النحو الذي ساقه المحلّي هنا ، وكذلك فعل في جميع المواضع الأخرى التي يُذكر فيها ﴿ في ستة أيام ﴾ حيث اعتاد أن يقول بعد ذلك : « أولها يوم الأحد و آخرها يوم الجمعة مخالفاً في ذلك لما فسره في سورة « الفرقان » ص ٤٧٧ حيث قال : « من أيام الدنيا ، =









ويُطلق على : « المَلْك الموكل بالإنسان» وهو المشار إليه بقوله تعالى في سورة « ق » ص ٦٩٠ : ﴿ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ﴾ الآية ٢٣ منها . روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَوْلِيَّةٍ : « ما منكم من أحد إلاّ وقد وكلّ به قرينه من الجن »، قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال : « وإياي ، إلا أن الله أعانني فأسلم فلا يأمرني إلا بخير » ، وقوله : « فأسلم » برفع الميم وفتحها ، فمن رفع قال : معناه ، أسلم أنا من شره وفتنته . ومن فتح قال : إن القرين قد أسلم وصار مؤمناً ، وهذا هو القول الأقوى والرواية الأرجح ، وفي رواية أخرى لمسلم : « ما منكم مـن أحــد إلا =



﴿ ﴿ وَذُو عَقَابَ أَلِيمٍ ﴾ للكافرين. 25 ﴿ وَلُو جَعَلْنَاهَ ﴾ أي: الذكر ﴿ قَرْآنَا أَعْجَمَيًّا ﴾ [أي: غير عربي وجاءهم به محمد عَلِيِّ ] ﴿ لَقَالُوا لُولا ﴾ هلا ﴿ فصلت ﴾ بُيِّنَتْ ﴿ آيَاته ﴾ حتى نفهمها ﴿ أَ﴾ قرآن ﴿ أعجمي و ﴾ نبي ﴿ عربي ﴾ ؟! استفهام إنكار منهم، بتحقيق الهمزة الثانية[١] وقلبها ألفاً [ ممدودة مدأً لازماً ، وبتسهيلها ] بإشباع ودونه ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى ﴾ من الضلالة ﴿وشفاء ﴾ من الجهل ﴿والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ﴾ ثِقْلٌ فلا يسمعون ﴿وهو عليهم عمى﴾ فلا يفهمونه ﴿ أُولئكُ ينادون من مكان بعيد ﴾ أي: هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى بـــه. 20 ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾ التوراة ﴿ فَاخْتَلْفُ فِيهِ ﴾ بالتصديق والتكذيب كالقرآن ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ بتأخير الحساب وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ رَبِّي وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْمَمِيًّا لَّقَالُواْ والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة ﴿ لقضي بينهم ﴾ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنْتُهُ وَ ءَا عَجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ ۖ فُلَهُ هُوَ لِلَّذِينَ في الدنيا فيما اختلفوا فيه ﴿ وَإِنَّهُم ﴾ أي: المكذبين به ﴿ لَفِي شَكَ مَنْهُ مُرِيبٍ ﴾ مُوقع في الريبة. عَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّ 13 ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ﴾ عمل ﴿ ومن أساء وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَابِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ رَبِّي فعليها ﴾ أي: فضرر إساءته على نفسه ﴿وما ربك بظلام للعبيد ♦ أي: بذي ظلم، لقوله تعالى: «إن وَلَقَدْ وَاتَدْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا الله لا يظلم مثقــال ذرة». ٤٧ ﴿ إليـــه يـــرد علم الساعة ﴾[17] متى تكـون لا يعلمهـا غيره ﴿ومـا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَنِي شَكِّ تخرج من ثمرة♦ وفي قراءة «ثمرات» [ بالجمع ] مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَوَنَ أَسَاءَ ﴿ مَن أَكُمَامُهِ ۗ أُوعَيتُهَا ، جَمَّع ﴿ كُمْ بُكُسُرُ الكاف، إلا بعلمه ﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّنِمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائــي﴾ [الذيــن زعمتم أنهم لي شركاء ] ﴿قالوا آذناك ﴾ أعلمناك الآن ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِن ثَمَ رَبِ مِنْ أَكَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ ﴿ مَا مَنَا مَنَ شَهَيدٌ ﴾ أي: شاهد بأن لك شريكاً . أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ء وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٤٨ ﴿وضل﴾ غاب ﴿عنهم ما كانوا يدعون﴾ يعبدون ﴿ من قبل ﴾ في الدنيا من الأصنام قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ١٠ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ [ وغيرها ] ﴿ وظنوا ﴾ أيقنوا ﴿ مالهم من محيص ﴾ مهرب من العذاب، والنفي في الموضعين [أي: يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَالَكُم مِّن تَّحِيصٍ ﴿ لَيْ لَا يَسْتُمُ « ما منا »، و « مالهم » ] معلّق [ لكل من : « آذن » و « ظن »] عن العمل [ لفظـاً لا محلاً ]، وجملــة النفي [ في الموضعين المذكورين ] سدت مسد المفعولين، [ فقوله: « ما لهم من محيص » سدت مسد مفعولي « ظنوا » ، وقوله: « ما منا من شهيد » سدت مسد المفعول الثاني لـ « آذناك » ، وكاف ضمير الخطاب هي المفعول الأول ، لأن « آذن » يتعدى إلى مفعول بنفسه وإلى آخر بحرف جر . وتقدير الكلام « آذناك بقولنا : ما منا من شهد » ] . 24 ﴿ لا يَسَأُم ﴾ . [ ١ ] قوله: «بتحقيق الهمزة الثانية إلخ...»، للقراء ورواتهم قراءات ووجوه في هذه الآية لا يتسع المجال لبيانها هنا، فالأحسن الرجوع إلى أهل العلم في القراءات لأخذها مشافهة.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى: « إليه يرد علم الساعة... الآية » ارجع إلى تعليقنا حول « مفاتيح الغيب » ص ١٧١.



﴿ سُورَةِ الشُّورَي ﴾

( مكية ، إلا «قل لا أسألكم» الآيات الأربع ، ثلاث و خسون آية )

## بسباندار حمرارحيم

(٤٢) سُنُورَة (لَشِورِي مِكَيَّة وَلَيْنَالْهَا مُثَلِّدُنُ وَحَسِنُونَ رُولَيْنَالْهَا مُثَلِّدُنُ وَحَسِنُونَ

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

حد ﴿ مَن قَبْلِكَ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَ وَٱلْمَكَيِّكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ

الرَّحِيمُ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَحَدُواْ مِن دُونِهِ وَأُولِيآ وَاللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيكًا لِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَكَ

[فهو خالقهم]، وعبيداً [فهو ربهم] ﴿وهو العلي ﴾ على خلقه ﴿العظيم ﴾ الكبير.

• (العلي ﴾ على خلقه ﴿العظيم ﴾ الكبير.

• (العلي ﴾ بالتاء والياء ﴿ السهاوات ينفطرن ﴾ بالنون، وفي قراءة بالتاء والتشديد ﴿ من فوقهن ﴾ أي: تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالى ﴿ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ﴾ أي: ملابسين للحمد ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ من المؤمنين ﴿ ألا إن الله هو الغفور ﴾ لأوليائه

ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه . ٤ ﴿ له ما في السماوات

وما في الأرض﴾ ملكاً [فهو مالكهم]، وخلقاً

﴿ ﴿ الرحيم ﴾ بهم. ٢ ﴿ والذيس اتخذوا من دونه ﴾ أي: الأصنام ﴿ أولياء الله حفيظ ﴾ مُحْسِص ﴿ عليهــم ﴾ [ أعالهم ] ليجازيهم [ بها ] ﴿ وما أنت عليهـم ﴾ بوكيل ﴾ تحصل المطلوب منهـم، ما عليك إلا

﴿ وكذلك ﴾ مثل ذلك الإيجاء ﴿ أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر ﴾ [أي:] تخوف [به] ﴿ أم القرى ومن حولها ﴾ أي: أهل مكة وسائر

[11] قوله: «الله أعلم بمراده به »، ارجع إلى تعليقنا حول هذه
 الحروف ص ٣.

<sup>.</sup> ٢] قوله: «وسائر الناس»، إن مما يجب الإيمان به أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، المولود في «مكة»، والمتوفى في «المدينة»، هو رسول الله إلى العالمين إنسهم وجنهم، عرباً وأعاجم، في جميع بقاع الأرض، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وشريعته خاتمة الشرائع الساوية وناسخة لها، وباقية إلى يوم القيامة فلا نبي يبعث بعده، ومن خالف من الزنادقة في شيء من ذلك كـ «القَدْيانية» الذين يعتقدون نبوة «غُلام أحمد»، و«البهائية» وغيرهم من أهل الهوى، فهو كافر لمخالفته صريح النصوص وإجماع الأمة.



﴿ إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسي أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ هذا هو « المشروع » الموصَى به والموحَى إلى محمد عَلِيْتُهِ ، وهو : التوحيد ﴿ كَبُّر ﴾ عظم ﴿ على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ من التوحيد ﴿ الله يجتبي إليه ﴾ [ أي : يختار ] إلى التوحيد ﴿ من يشاء ويهدي إليه من ينيب ﴾ يُقْبِلُ إلى طاعته . 12 ﴿ وما تفرقوا ﴾ أي : أهل الأديان [ المبتَدَعَة ] ، في الدين [ الذي أنزله الله تعالى وهو الإسلام]، بأن وحَّد بعضٌ وكفر بعضُ ﴿إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ بالتوحيد [ على لسان الرسل] ﴿ بغياً ﴾ [ أي: ظلماً وعدواناً ] من الكافرين ﴿ بينهم ﴾ [ أي: من بعضهم على بعض طلباً للرياسة وحباً بــالــدنيــا ] ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ بتأخير الجزاء ﴿ إِلَّى أَجِلُ مسمى ﴾ يوم القيامة ﴿ لقضى بينهم ﴾ [ أي: بين مَنْ آمن ومَنْ كفر ] ، بتعذيب الكافرين إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَاهِمِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ في الدنيا ﴿وإن الذين أورثوا الكتاب﴾ [أي: الدِّينَ وَلَا نَتَفَرَّقُواْ فِيلَهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ التوراة والإنجيل] ﴿ من بعدهم ﴾ [ أي: من بعد أولئك المختلفين في الحق]، وهم: اليهود والنصاري إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن ﴿ لَفَى شُكَ مَنَّهُ ﴾ [ أي: مِنَ الدين الذي أوصى به الأنبياء ، أو : ] من محمد ﷺ ، [ أو : من الإسلام ] يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴿ مريب ﴾ موقع في الريبة . 10 ﴿ فلـذلـك ﴾ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَـلِ التوحيد ﴿ فادع﴾ يا محمد الناس ﴿ واستقم ﴾ عليه ﴿ كُمَّا أُمْرَتُ وَلَا تُتَّبِّعُ أَهُواءُهُم ﴾ في تركه ﴿ وقل المُسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَنَبَ مِنْ آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل ﴾ أي: بأن أعدل ﴿ بينكم ﴾ في الحكم ﴿ الله ربنا وربكم لنا بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ رَبِّنِ فَلِذَالِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾ فكـلّ يجازى بعملــه ﴿ لا كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ حجة ﴾ خصومة ﴿بيننا وبينكم ﴾ هذا قبل أن يؤمر بالجهاد ﴿ الله يجمع بيننا ﴾ في المعاد لفصل القضاء أَنْزَلَ اللَّهُ مِن كِتَنْبِ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُرُّ اللَّهُ رَبُّنَا ﴿ وإليه المصير ﴾ المرجع . ١٦ ﴿ والذيب يحاجبون ورَبُّكُرٌّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمٌّ لَاجُّهَ بَيْنَنَا في ﴾ دين ﴿ الله ﴾ نبيَّهُ ﴿ من بعد ما استجيب له ﴾ بالإيمان لظهور معجزاتـه، و[المحـاجـون] هـم وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ رَيْ وَالَّذِينَ اليهود [كانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب] ﴿ حجتهم داحضة ﴾ باطلة . يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وَجُتُهُمْ دَاحِضَةً ذلك يتأكد بالرسل، ويتناصر بـالأنبيـاء صلـوات الله

عليهم واحداً بعد واحد ، شريعة بعد شريعة ، حتى ختمها الله بخير الملل ، الإسلام ، على لسان أكرم الرسل نبينا يتاليج . وكأن المعنى \_ أي : معنى الآية \_ : او وصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً ه يعني في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة وهي ، التوحيد ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والتقرب إلى الله بصالح الأعمال ، والتزلّف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه ، والصدق ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وتحريم الكفر ، والقتل ، والزنا ، والإذاية للخلق كيفها تصرفت ، والاعتداء على الحيوان كيفها كان ، واقتحام الدناءات ، وما يعود بخرم المروءات . فهذا كله شُرع ديناً واحداً وملة والإذاية للخلق كيفها ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعداؤهم . وذلك قوله تعالى : ﴿ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ أي : اجعلوه قائماً \_ يريد : دائماً \_ مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف فيه ولا اضطراب عليه ، فمن الخلق من وقى بذلك ، ومنهم من نكث به ﴿ ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾ ، واختلفت الشرائع وراء هذا \_ أي : في الأرمز الفرعية الأخرى \_ حسبا أراده الله ، مما اقتضته المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم . \_

﴿عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ﴾. ١٧ ﴿الله الذي أنزل الكتاب﴾ القرآن ﴿بالحق﴾ متعلق بـ «أنزل» ﴿ والميزان ﴾ العدل ﴿ وما يدريك ﴾ يُعْلِمُكَ ﴿ لعل الساعة ﴾ أي: إتيانها ﴿ قريب ﴾ و « لعل » معلِّقٌ للفعل [ « يدريك » ] عـن العمل [ لفظاً لا محلاً ] ، وما بعده سدَّمسدَّ المفعولين. ١٨ ﴿ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ﴾ يقولون: متى تأتي ؟ ظناً منهم أنها غير آتية ﴿ والذين آمنوا مشفقون﴾ خائفون ﴿ منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون﴾ يجادلون ﴿ في الساعة لفي ضلال بعيد ﴾ [ عن الحق]. 14 ﴿ الله لطيف بعباده ﴾ بَرِّهم وفاجرِهم حيث لم يُهلكهم جوعاً بمعاصيهم ﴿ يسرزق مسن يشاء ﴾ [أي:] من كلِّ منهم ما يشاء ﴿وهـو القوي ﴾ على مراده ﴿ العزيز ﴾ الغالب على أمره. ٠٠ ﴿ من كان يريد ﴾ بعمله ﴿ حرث عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ الآخرة﴾[1] أي: كسبها، وهو الثواب ﴿ نزد له اللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدِّرِيكَ في حرثه ﴾ بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الدُّنيا نَوْتُهُ مَنْهَا ﴾ \_ بلا لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يُسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ تضعيفٍ ـ ما قُسِمَ له ﴿وما له في الآخرة من نصيب ﴾ . ٢٦ ﴿ أم ﴾ بل ﴿ لهم ﴾ لكفار مكة بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَتُّ ﴿ شركاء ﴾ هم شياطينهم ﴿ شرعوا ﴾ أي: أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ الشركاء ﴿ لَهُم ﴾ للكفار ﴿ من الدين ﴾ الفاسد ﴿ مَا لَمْ يَأْذُن بِـ الله ﴾ كالشرك وإنكار البعث اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عَيْرَزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُ وَٱلْقَوِيُّ ﴿ ولولا كلمة الفصل ﴾ أي: القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة ﴿ لقضى بينهم ﴾ وبين المؤمنين ٱلْعَـزِيزُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي بالتعذيب لهم في الدنيا ﴿ وإن الظالمين ﴾ الكافرين حَرْثِهِ عَ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَمَا لَهُ ﴿ لهم عذاب أليم ﴾ مؤلم . ٢٦ ﴿ ترى الظالمين ﴾ يوم القيامـة ﴿ مشفقين ﴾ خـائفين ﴿ مما كسبــوا ﴾ في فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ رَبُّ أَمَّ لَهُمْ شُرَكَنَّوُا شَرَعُواْ لَهُم الدنيا من السيئات أن يجازُوا عليها ﴿وهو﴾ أي: الجزاء عليها ﴿واقع بهم﴾ يوم القيامة لا محالة مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمَ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ ﴿ والذين آمنوا ﴾ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ والله أعلم. ا \_ هـ. واختلاف الشرائع المشار إليه، ليس هو التحريف والتبديل الذي أدخلوه على الشرائع السابقة فإن هذا كان منهم إمعاناً في ضلالهم وكفرهم [ ارجع إلى تعليقنا حول « الأديان » ص ٢٤٥ ].

[1] قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدَ حَرْثُ الآخِرةَ ﴾ ... والآية ، روى الترمذي وحسَّنه وابن ماجه وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله على على الله عنه قال: ويقول الله: ابنَ آدم ، تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى ، وأسدَّ فقرك ، وإلاَّ تفعلُ ملأت صدرك شغلاً ولم أسدَّ فقرك ، فمن كان همه الحصول على متاع الحياة الدنيا ، وليس له إلى الآخرة همّ ألبته ، فقد حُرم الآخرة ولا ينال من الدنيا إلا ما قسم الله له ، فيخسر في النتيجة دنياه ، لأنها فانية لا تدوم له ، ويخسر آخرته ، لأنه لم يعمل لها ﴿ وذلك هو الخسران المبين ﴾ ، ومن كان همّة لآخرته فإن الله تعالى يشبه ويضاعف له أجره ، وينال من دنياه ما قسمه الله تعالى له وهو راض مطمئن القلب . روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَهالله هم الله من المؤمن وجنة الكافر إذا قورنت بما أعد الله له في النار من عذاب ألم .

﴿ وعملوا الصالحات في روضات الجنات﴾ أنزهها [وأطيبها] بالنسبة إلى من دونهم ﴿ لهم ما يشاؤون عند ربهم ﴾ [ من النعيم والثواب الجزيل] ﴿ ذلك هو الفضل الكبير ﴾ .

٣٣ ﴿ ذَلَكَ الذِّي يَبْشُرُ ﴾ من البشارة ، مخففاً [ على وزن « يَقْتُلُ » ] ومثقلاً [ بضم الياء وكسر الشين مشدداً ] ﴿ الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه ﴾ أي: على تبليغ الرسالة ﴿أَجِراً إِلاَّ المُودة في القربي﴾ استثناء منقطع أي: أسألكم أن تَوَدُّوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضاً ، فإنَّ له في كل بطن من قريش قــرابــةً ﴿ومــن يقترف﴾ يكتســب

﴿ حسنة ﴾ طاعة ﴿ نزد لها فيها حسناً ﴾ بتضعيفها

﴿ إِنَ اللهُ غَفُورِ ﴾ للذنوب ﴿ شَكُورٍ ﴾ للقليل

٢٤ ﴿ أُم ﴾ بل ﴿ يقولون افترى على الله كذباً ﴾ بنسبة القرآن إلى الله تعالى ﴿ فِان يشا الله يختم﴾ يربط ﴿ على قلبك﴾ بـالصبر على أذاهـم بهذا القول وغيره، وقد فعل ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ البَّاطُلُ ﴾ الذي قالـوه ﴿ويحق الحق﴾ يثبتـه ﴿بكلماتــه﴾ المنزلة على نبيه ﴿إنه عليم بـذات الصـدور ﴾ بما اً في القلوب.

70 ﴿وهو الذي يقبل التنوبة عن عباده﴾ [أي:] منهـم [إذا تـابــوا] ﴿ويعفــو عــن

السيئات﴾[١٦] المتاب عنها ﴿ويعلم ما يفعلـون﴾

بالياء والتاء، [ من الخبر والشر ].

٢٦ ﴿ ويستجيب ﴾ [الله] ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ [ أي: ] يجيبهم إلى ما يسألون ﴿ ويزيدهم ﴾ الله ﴿ من فضله ﴾ [ مــا شــاء مــن الكرامة والشواب] ﴿والكافرون لهم عــذاب

٧ ﴿ وَلُو بُسُطُ اللَّهِ الرَّزَقُ لَعْبَادُه ﴾ جميعهم.

١] قوله تعالى: ﴿ويعفو عن السيئات﴾ مــا ذكــره المحلى مبنى على أن الآية في قبول التوبة إذا حصلت من العبد، وثمة وجه آخر هو: أن هــذه الآيــة تشير إلى الذنــوب

بنوعيها «الكبائر » منها و« الصغائر »، فالكبائر لا بد فيها من التوبة أي: لا تكفرها الأعمال الصالحة، وإليها يشير قوله تعالى: ﴿وهو الذي يقبل

أما الصغائر: وهي عثرات اللسان والجوارح، أي: « اللَّمم » كما سماها الله تعالى في قوله: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمم﴾ فهذه الذنوب هي السيئات المعنية بقوله تعالى: ﴿ويعفو عن السيئات﴾ أي: يتجاوز عنها باجتناب الكبائر لقوله تعالى: ﴿إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾، وبالطاعات كالوضوء والصلاة والصيام، والأحاديث فيها كثيرة، منها ما رواه مسلم عن عثهان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ مَن ِ تَوْضَأُ فَأَحْسَنَ الْوَضُوءَ خَرَجَتَ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدُهُ حَتَّى تَخْرَجَ مَن تَحْتَ أَظْفَارَهُۥ [ ارجع إلى تعليقنا حول ۥ التوبة ۥ ص ۷۵۲ وإلى تعليقنا حول ﴿ محقَّراتِ الذَّنوبِ ﴿ ص ٧٠٢].

وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَانَاتِ لَمُم مَّا يَشَآءُونَ

عِندَ رَبِيلُمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ وَإِلَّ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِـلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُل

لَّا أَسْتُلُكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيْ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةُ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ

شَكُورٌ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِتُّ

ٱلْحَقَّ بِكَامَـٰنَةِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّـٰدُورِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ

وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَ يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّلْ حَنْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ عَوَالْكُنْفِرُونَ لَهُمْ

عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَالَمُ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ع

﴿ لَبَغُوا ﴾ جميعهم أي: طغوا ﴿ فِي الأرض ولكن ينزل ﴾ بالتخفيف وضده [ أي: وبالتشديد ] ، من الأرزاق ﴿ بقدر ما يشاء﴾ فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشأ عن البسط البغي [ والظلم ] ﴿ إنه بعباده خبير بصير ﴾ [ وسيجازيهم ]. ٢٨ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَنْزُلُ الغَيْثُ ﴾ المطر ﴿ من بعد ما قنطوا ﴾ يئسوا من نزوله ﴿ وينشر رحمته ﴾ يبسط مطره [ على الأرض فيعم الخيرُ الخلق] ﴿وهو الولي﴾ المحسن للمؤمنين ﴿الحميد﴾ المحمـود عنـدهـم. ٢٩ ﴿ومـن آيــاتــه خلــق السماوات والأرض و ﴾ خلق ﴿ ما بث﴾ فرَّق ونشر ﴿ فيهما من دابة ﴾ هي ما يدب على الأرض من النــاس وغيرهــم ﴿ وهــو على جعهم ﴾ للمحشر ﴿إذا يشاء ﴾ [أي: في الأجل الذي حدده لذلك] ﴿قدير ﴾ في الضمير تغليب العاقل على غيره. ٣٠ ﴿ وَمَا أَصَابِكُـم ﴾ خطـاب ﴾ لَبَغَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَـدَرٍ مَّا يَشَـآءُ إِنَّهُ للمؤمنين ﴿ من مصيبة ﴾ بلية وشدة ﴿ فما كسبت إِ بِعِبَادِهِ عَنِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ أيديكم♦ أي: كسبتم من الذنوب، وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها ﴿ويعفو عن كثير﴾ منها ، بَعْدِ مَا قَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثنّي الجزاء في الآخرة [ بعد جزاء الدنيا بالمصائب]، وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا أما غير المذنبين، فها يصيبهم في الدنيا [ فهو ] لرفع ﴾ مِن دَ آبَّةً ۗ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَـدِيرٌ ﴿ وَمَا درجاتهم في الآخرة. ٣١ ﴿ وَمَا أَنْتُم ﴾ يا مشركون ﴿ بمعجزين ﴾ الله هرباً ﴿ فِي الأرض ﴾ فتفوتوه أَصَنبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرْ وَيَعْفُواْ عَن ﴿ وَمَا لَكُمْ مَنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ أي: غيرِه ﴿ مَنْ وَلَيْ ولا نصير ﴾ يدفع عذابه عنكم. ٣٣ ﴿ومن آياته كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمُ الجوار ﴾ السفن ﴿ في البحر كالأعلام ﴾ كالجبال إِمِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَهِي وَمِنْ ءَايَكْتِهِ في العِظَـــم . ٣٣ ﴿إن يشـــأ يسكـــن الريـــــح فيظللن﴾[١] يصرن ﴿رواكد﴾ ثوابت لا تجري الجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَىٰمِ ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّبِحَ ﴿ على ظهره إنَّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ هو المؤمــن يصبر في الشـــدة ويشكــر في مْ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْ رِوْةَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئِتِ لِّكُلِّ الرخاء [قال رسول الله ﷺ «عجباً لأمر المؤمن صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ مَنْ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن إن أمره كلمه لــه خير، وليس ذلــك لأحــد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء ـ أي: نعمة ـ شكر ا كَثِيرٍ ﴿ إِنَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي وَايَدَتِكَ مَا لَحُهُم فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء ـ أي: مصيبة ـ صبر فكــــان خيراً لـــــه » رواه مسلم ] . ٣٤ ﴿ أَو يوبقهن﴾ عطف على « يسكن » أي: يغرقهن بعَصْفِ الريح بأهلهن ﴿ بما كسبوا ﴾ أي: أهلهن من الذنوب ﴿ ويعف عن كثير﴾ منها فلا يغرق أهله [أي: أهل الكثير الذي عفا عنه]. ٣٥ ﴿ويعلُمُ﴾ بالرفع مستأنف، وبالنصب معطوف على تعليل مقدر أي: يغرقهم لينتقمَ منهم ويعلَم ﴿الذين يجادلون في آياتنا ما لهم﴾ [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ إِن يشأ يسكن الريح.. ﴾ الآية. إن ذكر « الريح» ليس على سبيل الحصر ، بل لأن السفن كانت تجري به قبل أن يعرف العالم المحركات الآلية، ومعنى الآية عام يشمل كل الأسباب المحركة للسفن، والريح قوة من تلك القوى، وبه سميت القوة في قوله تعالى: ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾ أي: قوتكم، أي: إن السفن تجري على ظهر البحر بإذن الله تعالى فإنْ يشأ يُعَطِّلْها فتبقى ثابتة على ظهره.

﴿ من محيص﴾ مهرب من العذاب، وجملة النفي سدت مسد مفعولي « يعلم »، والنفي معلِّق عن العمل [ لفظاً لا محلاً ] . ٣٦ ﴿ فَمَا أُوتَيْمَ ﴾ خطاب للمؤمنين وغيرهم ﴿ من شيء ﴾ من أثاث الدنيا ﴿ فمتاع الحياة الدنيا ﴾ يتمتع به فيها ثم يزول ﴿ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ ﴾ مِنْ ثُوابِ ﴿ خَيْرُ وَأَبْقَى لَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبُّهُمْ يَتُوكُلُونَ ﴾ [١] . ٣٧ ويعطف عليهم: ﴿ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش﴾ موجباتِ الحدود [كالقتل والسرقة والزنا وغيرها من الكبائر]، من عطف البعض على الكل ﴿ وإذا ما غضبوا [٢] هم يغفرون ﴾ يتجاوزون. ٧٨ ﴿ والذين استجابوا لربهم ﴾ أجابوه إلى مــا دعــاهــم إليــه مــن التوحيد والعبادة ﴿ وأقامـوا الصلاة ﴾ أدامـوهـا ﴿ وأمرهم ﴾ الذي يبدو لهم ﴿ شورى بينهم ﴾ يتشاورون فيه ولا يَعْجَلُـون ﴿ وَمَمَا رِزَقْنَـاهِـم ﴾ مِن عَجِيضٍ ١٠ فَكَ أُوتِيتُمُ مِن شَيْءٍ فَلَنَّكُ ٱلْحَيَوٰةِ ﴿ أعطيناهم ﴿ ينفقونَ ﴾ في طاعة الله، ومَنْ ذُكر ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ صنف. ٣٩ ﴿ والذين إذا أصابهم البغي ﴾ الظام ﴿ هم ينتصرون﴾ صنف [ آخر ]، أي: ينتقمـون يَتُوَكَّلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرٍ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَرِحِسُ ممن ظلمهم بمثل ظلمه كها قال تعالى: • ٤ ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ سميت الثانية سيئة لمشابهتها وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُــمَ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْـتَجَابُواْ ُللأُولِي فِي الصورة، وهذا ظاهر فَمَا يُقْتَصُّ فيه من لِرَبِيهِ مَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِثَ ﴿ الجراحات، قال بعضهم: وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخـزاك الله ﴿فمـن عفـا﴾ عـن ظـالمه رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمَّ ﴿ وأصلح ﴾ الود بينه وبين المعفو عنه ﴿ فأجره يَنتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَا وَالسِّيئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَنَ عَفَا على الله﴾ أي: إن الله يأجره لا محالة ﴿إنه لا يحب الظالمين﴾ أي: البادئين بالظام فيرتب عليهم وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ عقابه. 1 \$ ﴿ ولمن انتصر بعــد ظلمــه ﴾ أي: ظلم الظالم إياه [ فأراد رد الظام عنه] ﴿ فأولئك ما ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَ فَأُوْلَيْكِ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (اللهُ عليهم من سبيل﴾ مؤاخذة . ٤٦ ﴿إنما السبيل على إِنَّكَ ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ الذين يظلمون النــاس ويبغــون﴾ يعملــون ﴿ في الأرض بغير الحق﴾ بالمعاصي [أي: يظلمون في فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ أُولَا إِلَى هَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الأرض بعملها ] ﴿ أُولئك لهم عذاب أليم ﴾ مؤلم. 27 ﴿ وَلَمْنَ صَبَّرُ ﴾ فَلَمْ يَنْتَصِّرَ ﴿ وَغَفُـــرَ ﴾ تجاوز وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٢ ﴿ إِن ذَلَكُ ﴾ الصبر والتجاوز ﴿ لمن عزم الأمور ﴾ أي: معزوماتها ، بمعنى: المطلوبات شرعاً . [ ١ ] - قوله تعالى: ﴿ يَتُوكُلُونَ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول ١ التوكل ١ ص ٣٣١ . وإلى تعليقنا حول ١ الصبر ١ ص ٦٠٧ . [ ٢ ] قوله تعالى: وإذا ما غضبوا ﴾ الغضب يكون خلقاً سيئاً إذا ترتب عليه أذى للغير، أو وقوع في محرم، وأشنع الغضب في الإنسان هو ما يوقعه في غضب الله الواحد الديان، وذلك أن بعض أصحاب القلوب الغافلة إذا ما غضب سب الله تعالى، أو الدين، وتلفظ بألفاظ تخرجه عن الملة والعياذ

قوله تعالى: ﴿ يتوكلون ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ التوكل ﴾ ص ٣٣١ . وإلى تعليقنا حول ﴿ الصبر ﴾ ص ٢٠٧ .
 قوله تعالى: وإذا ما غضبوا ﴾ الغضب يكون خلقاً سيئاً إذا ترتب عليه أذى للغير ، أو وقوع في محرم ، وأشنع الغضب في الإنسان هو ما يوقعه في غضب الله الواحد الديان ، وذلك أن بعض أصحاب القلوب الغافلة إذا ما غضب سب الله تعالى ، أو الدين ، وتلفظ بألفاظ تخرجه عن الملة والعياذ بالله تعالى ، وهؤلاء لا يردعهم سوى العقاب ، لذلك حذر رسول الله يهلي من الغضب ، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي على الله الله على الله الله عنه أن القوة الحقيقية هي في كظم الغيظ وضبط النفس عند الغضب ، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : ﴿ ليس الشديد بالصرَّعَةِ \_ أي : ليس القوي هو الذي يصرع الناس \_ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » ، وكف الغضب باب من أبواب الصبر ، والصبر من الإيمان ، وضياء للمؤمن ، وإذا =





يعلمها الله تعالى وحده، فإذا شاء الإنسان أن يرتاح، فها عليه إلا بالرضا والتسليم بما قدر الله ووهب، وبما أعطى ومنع، فبالايمان والتسليم يطمئن القلب وترضى النفس. [أرجع إلى تعليقنا حول «التبني» ص ٥٤٩].

[ ٣ ] قوله تعالى: ﴿روحاً من أمرنا﴾ ارجع إلى تعليقنا حول « معاني الروح » ص ٣٧٦.













<sup>[7]</sup> قوله: ﴿ لأَنْ السحر عندهم علم عظيم ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ السحر ﴾ ص ٢١٠.

<sup>[</sup>٣] قوله تعالى: ﴿أَم﴾، وأم» هذه ليست منقطعة بمعنى: بـل، ولكنها متصلة معادلة للهمزة في قوله: ﴿أَفلا تبصرون﴾ مطلوب بها التعيين، أي: وأفلا تبصرون أم أنتم تبصرون؟» أي: أنتم تبصرون أني خير من موسى.

<sup>[2]</sup> قوله: «للثغته بالجمرة الخ». ارجع إلى تعليقنا حولها ص ٤٠٨.





<sup>.</sup> ١] قوله تعالى: ﴿بصحاف من ذهب﴾ أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صِحافها فإنها لهم ـ أي: للكافرين ـ في الدنيا ولكم في الآخرة». وقد بيّنا حكم استعمال الذهب والفضة والحرير في تعليقنا ص ٥٧٦ فارجع اليه.

[ ٢ ] قوله: « بعد ألف سنة » أي: يجيبهم مالك بعد ألف سنة من ندائهم: إنكم ماكثون... هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه عبد الرزاق وابن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه البيهقي وغيرهم. والله أعلم.

٧٨ قال تعالى: ﴿ لقد جئناكم ﴾ أي: أهل مكة ﴿ بالحق ﴾ [ بالإسلام ] على لسان الرسول ﴿ ولكن أكثركم للحق كارهون﴾ . ٧٩ ﴿أُمْ أَبْرِمُوا ﴾ أي: كفار مكة ، أحكموا ﴿أَمْراً ﴾ في كيد محمد النبي ﷺ ﴿ فَإِنَا مَبْرِمُونَ ﴾ محكمون كيدنا في إهلاكهم. • ٨ ﴿ أُم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم ﴿ بلى ﴾ نسمع ذلك ﴿ ورسلنا ﴾ الحفظة ﴿ لديهم ﴾ عندهم ﴿ يكتبون ﴾ ذلك. ٨١ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ للرحمَنَ وَلَد ﴾ فَرَضاً [كما يزعمون] ﴿ فأنا أول العابدين ﴾ للولد، لكن ثبت أن لا ولد له تعالى فانتفت عبادتـــه [ وذلــك مبــالغــةً في الاستبعــاد، ف « إن » للشرط ، وهذا اختيار الطبري والرازي ، وقيل: «إنْ» نافية بمعنى «ما». أي: «ما كان للرحمن ولد »، وهنا تمَّ الكلام، ثم تبتدى: « فأنا لَقَدْ جِئْنَكُمُ بِٱلْحُقِّ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَثرِهُونَ ١ أول العابدين » أي: الموحدين من أهل مكة على أُمْ أَبْرُمُواْ أَمْرُا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّا أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ أن لا ولد له ]. ٨٢ ﴿ سبحان رب السماوات والأرض رب العــرش﴾ الكــــرسي[١١] ﴿عما سِرَّهُمْ وَنَجُونُهُمْ بَكَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكْتُبُونَ ﴿ قُلْ اللَّهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿ قُلْ يصفون﴾ يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه. 🔭 ﴿ فذرهم يخوضوا ﴾ في باطلهم ﴿ ويلعبـوا ﴾ إِن كَانَ لِلرَّحْمَدِنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَدِينَ رَبِي سُبْحَدْنَ في دنياهم ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعـدون ﴾ فيه العذابَ، وهو يوم القيامة . ٨٤ ﴿ وهو الذي ﴾ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ هو ﴿ فِي السَّمَاءُ إِلَّهُ ﴾ بتحقيق الهمزتين، وإسقاط فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَكُّواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي الأولى وتسهيلها كـاليـاء، أي: [ هــو ] معبــودّ [ فيها ] ﴿ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ وكل من الظرفين يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَنَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ متعلق بما بعده ﴿ وهو الحكيم ﴾ في تدبير خلقه إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ رَبِّي وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ, مُلْكُ ﴿ العليم ﴾ بمصالحه . ٨٥ ﴿ وتبارك ﴾ تعظَّم ﴿ الذي لــه ملــك السهاوات والأرض ومــا بينهما ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وعنده علم الساعة ﴾ متى تقوم ﴿ وإليه يُرجعـون ﴾ بالياء والتاء. ٨٦ ﴿ ولا يملك الذيــن يـــدعــون﴾ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٥٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ يعبدون أي: الكفار ﴿ من دونه ﴾ أي: الله [ أي: ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحُتِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهِ وَلَهِمْ عَلَّمُونَ ﴿ وَلَهِ لا يملك هؤلاء المعبودون] ﴿الشفاعــة﴾ لأحــد ﴿ إِلا من شهد بالحق﴾ أي: قال لا إله إلا الله سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ ﴿ وهم يعلمون ﴾ بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم، وهم: عيسي وعزير والملائكة، فـإنهم يشفعـون للمؤمنين [٢] . ٨٧ ﴿ ولئن ﴾ لام قسم ﴿ سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾ حذف منه نون الرفع [ لتوالي النونات] وواو الضمير [ لالتقاء الساكنين] ﴿ فأني يؤفكونَ ﴾ [ أي: كيف] يصرفون عن عبادة الله. ؟ [1] قوله: «الكرسي» جرى الجلال المحلي وتبعه الجلال السيوطي على تفسير «العرش» بالكرسي أي: أنهما شيء واحد، والصحيح أن العرش غير الكرسي، ارجع إلى تعليقنا ص٥٣ حيث الدليل على ما ذكرناه. [ ٢ ] قوله: « فإنهم يشفعون للمؤمنين » ارجع إلى تعليقنا حول « الشفاعة » ص ٦١٢ .

٨٨ ﴿ وقِيلَه ﴾ [ بالنصب ] أي: قول محمد النبي، ونصبه على المصدر بفعله المقدر أي: « وقال [ قِيلَهُ »، وفي قراءة بالجر عطفاً على « الساعة » من قوله: وعنده علم الساعة » أي: ويعلم وقت قيامها ويعلم وقت تضرعه وقوله: ] ﴿ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴾ . ٨٩ قال تعالى: ﴿ فاصفح ﴾ أعرض ﴿ عنهم وقل سلام ﴾ منكم، وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم ﴿ فسوف يعلمون ﴾ بالياء والتاء، [ وهذا ] تهديد لهم.

## ﴿ سُورَةِ النَّخَالَ ﴾ ( مكية ، إلا « إنا كاشفو العذاب » الآية ، وهي: ست أو سبع أو تسع و خسون آية ) بـــاسالام الرحم

١ ﴿ حـم ﴾ الله أعلم بمراده بـ ٨٠ ﴿ والكتــاب ﴾ القرآن ﴿ المبين ﴾ المظهر الحلال من الحرام ٣٠ ﴿ إِنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾ هي: ليلـة القـدر [على الصحيح]، أو: ليلة النصف من شعبان<sup>[١]</sup>، نزل فيها من أم الكتاب أي: اللـوح المحفـوظ، مــن السماء السابعة إلى سماء الدنيا ﴿إنا كنا منذرين ﴾ مخوِّفين به. ٤ ﴿ فيها ﴾ أي: في ليلة القدر [وهو الصحيح]، أو: في ليلة النصف من شعبان[١] ﴿ يفرق ﴾ يفصل ﴿ كل أمر حكيم ﴾ محكم من الأرزاق والآجال وغيرها التي تكون في سنة إلى مثل تلك الليلة. ٥ ﴿ أمراً ﴾ فرقاً ﴿ من عندنا إنا كنا مرسلين﴾ الرُسل، محمداً ومَنْ قبله. ٦ ﴿رحمة﴾ رأفة بالمرسل إليهم ﴿ من ربك إنه هو السميع ﴾ لأقوالهم ﴿ العليم ﴾ بأفعالهم. ٧ ﴿ ربُّ السهاوات والأرض وما بينهما ﴾ برفع « رَب » خبر ثالث، وبجره بدل من «ربك» ﴿إن كنتم﴾ يا أهل مكة ﴿ موقنين ﴾ بأن تعالى رب السهاوات

والأرض فأيقنوا بأن محمداً رسوله. ٨ ﴿ لا إِللَّهُ إِلاَّ

هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ .

وَقِيلِهِ عَنْرَبِ إِنَّ هَنَوُلآء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٠ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ رَبِّي (٤٤) سِيُؤكَةُ اللَّهَانِكِينَةُ وَلَيْنَانُهَا سِنَتَ عَالَمَ عَنْ مُعَنِينُونَ عَنْ مُعَنِينُونَ عَنْ مُعَنِينُونَ عَنْ مُعَنِينُونَ عَنْ مُ \_ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ حمد ١٥ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١٥ إِنَّا أَنَرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أُمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَهُمَةً مِّن رَّيِكُ ۚ إِنَّهُ مُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو يُحْيِهُ وَيُمُيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ وَابَآبِكُو الْأَوَّلِينَ ٥ 

آ قوله: في الموضعين «أو في ليلة النصف من شعبان»، هذا قول مرجوح. والصحيح أن الليلة المباركة هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان ولقد أحسن أبو بكر ابن العربي القول في ذلك بما فيه الكفاية، قال: «وجهور العلماء على أنها ليلة القدر، وفيهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان وهو باطل لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ فدل على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عين من زمانه الليل ها هنا بقوله: ﴿ في ليلة مباركة ﴾ فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله، وليس في ليلة النصف حديث يعول عليه لا في فضلها، ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها » ا \_ هـ هذا ولم يرد في فضل قيام ليلها على الخصوص أو صيام نهارها حديث يُعتَدُّ به. فليس تخصيص نهارها بالصيام سُنَةً كما يظن عامة الناس، وأقوى ما جاء في فضلها ما رواه الطبراني وابن حبان في «صحيحه » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي بيلتهم بالصيام سُنَةً كما يظن عامة الناس، وأقوى ما جاء في فضلها ما رواه الطبراني وابن حبان في «صحيحه » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي بيلتهم قال: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ». \_ كما يطلع سبحانه كل ليلة على عباده = قال: «يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ». \_ كما يطلع سبحانه كل ليلة على عباده = قال : «يطلع الله إلى الهراء الله المهراء الله المهراء الله المهراء المهراء الله المهراء الله المهراء الله المهراء الله المهراء الله على عباده = قال : «يطلع الله إلى المهراء الله المهراء الله الله المهراء المهراء المهراء المهراء المهراء المهراء المهراء الله المهراء اللهراء المهراء المهراء المهراء المهراء اللهراء المهراء المهراء









[ ١ ] قوله: « الله أعلم بمراده به ». ارجع إلى تعليقنا حول هذه الحروف ص ٣ .



﴿ لَكُمْ مَا فِي السَّاوَاتِ ﴾ من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره ﴿ ومَا فِي الأرض ﴾ من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها ، أي: خلق ذلك لمنافعكم ﴿ جميعاً ﴾ تأكيد ﴿ منه ﴾ حال أي: سخرها كائنة منه تعالى [ لا من غيره ، فهو تعالى خالقها ومسخرها لكم] ﴿إِن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ فيها فيؤمنون. 1 € قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون﴾ يخافون ﴿ أيام الله ﴾ وقائعه أي: اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لكم، وهذا قبل الأمر بجهادهم ﴿ليجزي﴾ أي: الله، وفي قراءة بالنون ﴿قوماً بما كانوا يكسبون﴾ من الغَفْـر للكفــار أذاهم [ أي:فيثيبهم، وهم المؤمنون، أو: ليجزي الكافرين على أذاهم للمؤمنين]. 10 ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ﴾ عمل ﴿ ومن أساء لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَا وَيَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْـهُ إِنَّ فعليها﴾ أساء ﴿ثم إلى ربكم تــرجعــون﴾ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ تصيرون، فيجازي المصلح والمسيء . 17 ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ﴾ التـوراة يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ ﴿ والحكم ﴾ به بين الناس ﴿ والنبوة ﴾ لموسى يَكْسِبُونَ ١٠٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَوَمَنَ أَسَاءَ وهارون منهم ﴿ورزقناهم من الطيبات﴾ الحلالات كــالمنِّ والسلــوى ﴿ وفضلنــاهـــم على فَعَلَيْهَ أَمُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٥٥ وَلَقَدْ ءَاتَدِّنَا بَنِيَ العالمين ﴾ عالمي زمانهم العقلاء [ من الإنس إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ 17 ﴿ وَآتِينَاهُم بِينَاتُ مِنْ الْأَمْرِ ﴾ أمر الديس ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَا تَدْنَاهُم مــن الحلال والحرام وبعثــة محمد عليـــه أفضـــل الصلاة والسلام ﴿ فَمَا اخْتَلْفُ وَا ﴾ في بعثت ـــــــه بَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَكَ ٱخْتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ﴿ إِلَّا مِن بِعِدْ مِنْ جِنَّاءُهُمُ العَلَّمُ بِغِينًا بِينَهُم ﴾ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ٰ بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أي: لبغني حـدث[١٦] بينهـم حسـداً لـــه ﴿إِن ربك يقضي بينهم يوم القيـامــة فيما كــانــوا فيــه فِيَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ ثَنَّ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُ وَنَ ٢ ١٨ ﴿ ثُم جعلناك ﴾ يا محمد ﴿ على شريعة ﴾ طريقة ﴿ مِنَ الْأَمْرِ ﴾ أمر الدين ﴿ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَبَّعُ أَهُواءً إِنَّهُمْ لَن يُغَنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ الذين لا يعلمون﴾ في عبادة غير الله، [ وهذا أمر ونهي لكل مسلم]. 19 ﴿إنهم لن يغنوا ﴾ يدفعوا ﴿عنك من الله﴾ من عذابه ﴿شيئاً وإن الظالمين﴾ الكافرين ﴿بعضهم﴾. قوله: «لبغي حدث بينهم» أي: بغى بعضهم على بعض، وظلم بعضهم بعضاً ، وذلك بحرص السادة منهم على مصالحهم ورياستهم، وإضلالهم إياهم عن الهدى، وهؤلاء ﴿ هُمُ الْأَتْبَاعُ والمُتَبُوعُونَ الذين يختصمون يوم القيامة ويلوم كل منهم الآخر حيث لا ينفعهم لوم ولا ندامة.

﴿ أُولِياء بعض والله ولي المتقين﴾ المؤمنين. ٧٠ ﴿ هذا ﴾ القرآن ﴿ بصائر للناس﴾ معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود ﴿ وهدى ورحمة لقوم يوقنون﴾ بالبعث. ٧٦ ﴿ أم﴾ بمعنى همزة الإنكار [ أي: أ ] ﴿ حسب الذين اجترحوا ﴾ اكتسبوا ﴿السيئات﴾ الكفر والمعاصي ﴿ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ﴾ خبر ﴿ محياهم ومماتهم ﴾ مبتدأ ومعطوف، والجملة بدل من الكاف [ في « كالذين » ] والضميران للكفار، المعنى: أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي: في رَغَدٍ من العيش مساوٍ لعيشهم في الدنيا ، حيث قالوا للمؤمنين: لئن بُعِثْنَا لَنُعطى من الخير مشلّ ما تعطون؟، قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة: ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ أي: ليس الأمر كذلك، أُولِيَآهُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِي ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ هَا هَٰذَا بَصَنَّهِ ۗ لِلنَّاسِ فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا، والمؤمنون في الآخرة في الشواب بعملهـم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ يَا أُمَّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام ٱجْتَرَكُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُ مَكَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِـ لُواْ وغير ذلك، و « ما » مصدرية أي: بئس حكماً حكمهم هذا . ٢٣ ﴿ وخلق الله السهاوات و ﴾ خلق الصَّلْحِنْتِ سَوَاءً تَحْيَنْهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَايَحُكُمُونَ رَبِي ﴿الأرض بالحق﴾ متعلق بـ « خلق » ليــدل على قدرته ووحدانیته ﴿ولتجـزی کـل نفس بما وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ كسبت♦ من المعاصي والطاعـات، فلا يســاوي نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ الكافر المؤمن ﴿وهم لا يظلمون﴾. ٢٣ [ عـن سعيد بن جبير قال: كانت قريش تعبد الحجر حيناً إِلَاهَهُ مُونِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ء وَقَلْبِهِ ع من الدهر ، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر فنزل:] ﴿أَفْرَأُيتَ ﴾ أخبرني وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ءَ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا ﴿ مِن اتَّخَذَ إِلَمُهُ هُواهُ ﴾ ما يهواه من حجر بعد تَذَكَّرُونَ ﴿ ثِينَ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا حجر يراه أحسـن ﴿وأضلـه الله على علم﴾ منــه تعالى، أي: عالماً بأن من أهل الضلالة قبل وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْم إِنَّ هُمْ خلقـه، [أو على علم مـن الضـالّ بضلالـه وأنــه ليس على حــق] ﴿ وختم على سمعــه وقلبــه ﴾ فلم إِلَّا يَظُنُّونَ رَبِّي وَ إِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ يسمــع الهدى ولم يعقلــه ﴿وجعــل على بصره حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱلنُّواْ بِعَا بَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ رَيْ غشاوة ﴾ ظلمة فلم يبصر الهدى، ويقدّر هنا المفعول الشاني له « رأيت » أي: « أيهتدي » ؟ ﴿ فمن يهديه من بعد الله ﴾ أي: بعد إضلاله إياه، أي: لا يهتدي ﴿أفلا تذكرون﴾ تتعظون، فيه إدغام إحدى التاءين في الذال، [ وفي قراءة بتخفيف الذال أي: بتاء واحدة]. ٧٤ ﴿وقالوا ﴾ أي: منكرو البعث ﴿ما هي﴾ أي: الحياة ﴿إلا حياتنا ﴾ التي في ﴿الدنيا نموت ونحبي﴾ أي: يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا ﴿وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ مرور الزمان، قال تعالى: ﴿ وما لهم بذلك ﴾ المقول ﴿ من علم إن ﴾ ما ﴿ هـم إلا يظنـون ﴾ . ٢٥ ﴿ وإذا تتلي عليهـم آيــاتنــا ﴾ مــن القــرآن الدالة على قدرتنا على البعث ﴿ بينات﴾ واضحات، حال ﴿ ما كان حجتهم إلا أن قالــوا ائتــوا بــآبــائنــا ﴾ أحيــاء ﴿ إن كنتم صادقين﴾ أنا نبعث.



<sup>[1]</sup> قوله: ﴿ تَكْبُرُتُمْ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ الكبر ﴾ ص ٣٤٨.

٢] قوله: والمبرّد» بكسر الراء مشددة، هو: أبو العباس محمد بن يزيد البصري، النحوي، اللغوي، راوية الأدب المشهور، ومعنى والمبرد والمثبت للحق. وذلك أن المازني لما صنف كتابه والألف واللام» سأل المبرّد عن دقيقه وعويصه، فأجابه أحسن جواب، فقال له: قم فأنت المبرّد، فعُرف بذلك، توفي سنة ست وثمانين ومائتين، ودفن بمقبرة باب الكوفة في بغداد.



يجمد على الفضل فقط، فأفاد أنه يُحْمَدُ على «العدل» كما يجمد على «الفضل». فإدخاله الكافرين النار عدل لا ظلم فيه، وإدخال المؤمنين الجنة فضل منه تعالى. [ 7 ] قدله تعالى: ﴿ وله الكبر باء ﴾ . روى مسلم عز أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «قال الله عز وجل: العزّ إزاري والكبرياء ردائى \_

[ ۲ ] قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الكبرياء ﴾ . روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « قال الله عز وجل: العزّ إزاري والكبرياء ردائي \_ أي: هما لي وحدي \_ فَمَنْ ينازعني في واحد منهما فقد عذّبتُه » [ ارجع إلى تعليقنا حول « التكبر » ص ٣٤٨ ]. ٣ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهَا إِلا ﴾ خَلَقاً ﴿ بَالْحَقَّ ﴾ ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا ﴿ وأجل مسمى ﴾ إلى فَنَائِهما يوم القيامة ﴿ والذين كفروا عما أنذروا ﴾ خوفوا به من القرآن ﴿ معرضون ﴾ [ مُوَلُّون لاهون لا يــؤمنــون بــه ]. \$ ﴿قُلُ أَرَأَيْتُم﴾ أخبروني ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ تعبدون ﴿مَنْ دُونَ الله﴾ أي: الأصنام [و « ما »] مفعول أول [لـ « رأى »] ﴿ أَرُونِي ﴾ أخبروني، تأكيد ﴿ ماذا خلقوا ﴾ مفعول ثان ﴿ من الأرض ﴾ بيان « ما » [ من قوله: « ماذا »، على اعتبار أن « ما » اسم استفهام و « ذا » اسم موصول، ويصح أن تكون بياناً لـ « ماذا » وهـي كلهـا اسم استفهـام ] ﴿ أم لهم شرك ﴾ مشاركة ﴿ في ﴾ خلق ﴿ السماوات ﴾ مع الله، و « أم » بمعنى همزة الإنكار ﴿ ائتوني بكتاب ﴾ منزل ﴿ من قبل هذا ﴾ القرآن ﴿ أو أثارة ﴾ بقية مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴿ من علم ﴾ يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في وَأَجِلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ٢ عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله [زلفي] ﴿إن كنتم صادقين ﴾ في دعواكم. قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ومن استفهام بمعنى النفى أي: لا أحد ﴿ أَصْلَ مَن يَدْعُو ﴾ يعبد ﴿ مَن دُونَ اللَّهِ ۗ أَي: ٱلأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَاوَتِ ٱلْتُونِي بِكِتَابِ مِن غيره ﴿ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ﴾ وهم: قَبْلِ هَلْذَآ أَوْأَ ثُلَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ وَمَنْ الأصنام، لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدأ ﴿ وهم عن دعائهم ﴾ عبادتهم ﴿ غافلون ﴾ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ آللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ۖ إِلَىٰ لأنهم جماد لا يعقلون. يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَنفِلُونَ ﴿ وَإِذَا خُشِرَ ٦ ﴿ وإذا حشر الناس كانوا ﴾ أي: الأصنام [ والمعبودون من دون الله كافة ] ﴿ لهم ﴾ لعابديهم ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَنْفِرِينَ رَبِّي ﴿أعداء وكانـوا بعبادتهم ﴾ بعبادة عـابـديهم ﴿ كافرين﴾ جاحدين. وَ إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ ﴿ وإذا تتلى عليهم ﴾ أي: أهل مكة ﴿ آياتنا ﴾ لَمَّا جَاءَهُمْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ قُلْ القرآن ﴿ بينات ﴾ ظاهرات، حال ﴿ قال الذيـن كفروا ﴾ منهم ﴿ للحق ﴾ أي: القرآن ﴿ لما إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جاءهم هذا سحر [١١] مبين ﴾ بَيِّن ظاهر. ٨ ﴿ أُم﴾ بمعنى « بل » و [ بمعنى ] همزة الإنكار تُفِيضُونَ فِيهِ كَنَى بِهِ عَ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ﴿ يقولون افتراه ﴾ أي: القرآن ﴿ قل إن افتريته ﴾ فَرَضاً [ كما تقولون] ﴿ فلا تملكون لي من الله ﴾ [ أي: ] من عذابه ﴿ شيئاً ﴾ أي: لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله ﴿ هُو أَعْلَمُ بَمَا تَفْيَضُونَ فَيِهِ ﴾ [ أي: ] تقولون في القرآن [ من التكذيب، والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. يقال: أفاضوا في الحديث أي: اندفعوا فيه ] ﴿ كفى به ﴾ تعالى ﴿ شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور ﴾ لمن تاب. [١] قوله تعالى: ﴿ سحر مبين﴾ ارجع إلى تعليقنا حول « السحر » ص ٢١٠.

﴿ الرحيم ﴾ به ، فلم يعاجلكم بالعقوبة . **٩** ﴿ قل ما كنت بدعاً ﴾ بديعاً ﴿ مـن الرسـل ﴾ أي: [لسـت] أول مـرسـل، قــد سبـق قبلي كثيرون منهـم، فكيـف تكذبونني؟ ﴿ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ﴾ في الدنيا [١٦] ، أأخرج من بلدي أم أقتل كما فُعِلَ بالأنبياء قبلي؟ أو تُرْمَونَ بالحجارة؟ أو يُخْسَفُ بكم كما فُعِلَ بالمكذبين قبلكم؟ ﴿إنَّ مَا ﴿أَتَبَعَ إِلَّا مَا يُوحَى إلي﴾ أي: القرآن، ولا أبتدع من عندي شيئاً ﴿وما أنا إلا نذير مبين﴾ بَيِّنُ الإنذار . • ١ ﴿ قُلُ أُرَايِتُم ﴾ أخبروني ماذا حــالكــم ﴿ إِن كان﴾ أي: القرآن ﴿ من عند الله وكفرتم به ﴾ جملة حالية ﴿وشهد شاهـد مـن بني إسرائيـل﴾ الرَّحِيمُ ﴿ مَا كُنتُ بِدْعًا مِن ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي [ أخرج الشيخان عن سعد ابن أبي وقاص رضي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَايُوحَتَى إِلَىَّ وَمَا أَنَا ٥ الله عنه: أن الشاهد] هو عبدالله بن سلام ﴿ على مثله ﴾ أي: عليه أنه من عند الله ﴿ فآمن ﴾ إِلَّا نَذِيرٌ مُّسِينٌ ﴿ فَي قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ الشاهد ﴿ واستكبرتم ﴾ تكبرتم عن الإيمان، وجــواب الشــرط [أي: «إن»]، بمـــا [أي: وَكَفَرْتُم بِهِ ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ بَنِيَ إِسَرَ عِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ، مع ما ] عطف عليــه [ محذوف تقــديــره:] ألستم ا فَعَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ظ المين؟ دل عليه: ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾. ا وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ ١١ ﴿ وقال الذين كفروا للذيسن آمنــوا ﴾ أي: ا إِلَيْهِ وَإِذْ لَرَ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ ١ [قالوا] في حقهم ﴿ لُو كَانَ﴾ الإيمان ﴿ خَيراً مَا سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا ﴾ أي: القائلون ﴿ به ﴾ وَمِن قَبْلِهِ عَكِتَكُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَلَبُ أي: بالقرآن ﴿ فسيقولـون هـذا ﴾ أي: القـرآن ﴿إِفْكُ ﴾ كذب ﴿قديم ﴾ [كقولهم: «أساطير مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيً لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ رَبُّنِي إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ ١٢ ﴿ وَمِنْ قبله ﴾ أي: القرآن ﴿ كتاب موسى ﴾ أى: التوراة ﴿ إماماً ورحمة ﴾ للمؤمنين به ، حالان َ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ أُولَنِكَ أَصْحَابُ ﴿ وهذا ﴾ أي: القرآن ﴿ كتاب مصدق ﴾ للكتب قبله ﴿ لساناً عربياً ﴾ حال من الضمير في ا الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ « مصدق » ﴿ لينذر الذين ظلموا ﴾ مشركي مكة [وغیرهـا] ﴿و﴾ هــو ﴿بشرى للمحسنین﴾ للمؤمنين. ١٣ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ استقامُوا ﴾ على الطاعة ﴿ فَلا خُوفُ عليهم ولا هم يحزنون ﴾ . 1.2 ﴿ أُولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ﴾ حال ﴿ جزاء ﴾ منصوب على المصدر بفعله المقدر ، أي : يُجْزَوُن ﴿ بما كانوا [ ١ ] قوله: ﴿ فِي الدنيا ﴾ هذا قول الحسن البصري رحمه الله وجماعته . قال ابن كثير: وهذا الذي عول عليه ابن جرير الطبري، وأنه لا يجوز غيره. ولا شك في أن هذا هو اللائق به ﷺ. فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم بأنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه، وعلى القول الآخر فإن قوله تعالى: ﴿ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ أي: في الآخرة منسوخ بقوله تعالى: ﴿ ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ .

10 ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ﴾ وفي قراءة «إحساناً » أي: أمرناه أن يحسن إليهما ، فَنَصْبُ «إحساناً » على المصدر بفعله المقدر ، ومثله « حسناً » ﴿ حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ﴾ أي: على مشقة ﴿ وحمله وفصاله ﴾ من الرضاع ﴿ ثلاثون شهراً ﴾ ستة [ أشهر ] أقل مدة الحمل، والباقي أكثر مدة الرضاع، وقيل: إن حملت به ستة أو تسعة أرضعته الباقي ﴿ حتى ﴾ غاية لجملة مقدرة أي: وعاش حتى ﴿إذا بلغ أشده﴾ هو كمال قوته وعقله ورأيه، أقله ثلاث وثلاثون سنة أو ثلاثون ﴿ وبلغ أربعين سنة ﴾ أي: تمامها وهو أكثر الأشُدِّ ﴿ قال رب ﴾ إلخ. قيل: نزل في أبي بكر الصديــق ١١ لما بلــغ أربعين سنة من بعد سنتين مبعث النبي عليه آمن به، ثـم آمـن أبـواه، ثم ابنه عبدالرحمن، وابن وَوَصَّيْنَ ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرْهًا عبـــدالرحمن أبـــو عتيـــق، [واسمــه محمد]، ﴿ أُوزَعْنِي ﴾ أَلْهُمْنِي ﴿ أَنْ أَشْكُــر نَعْمَتــك التي وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَحَمْلُهُ, وَفِصَالُهُ, ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا أنعمت ﴾ بها ﴿على وعلى والدي ﴾ وهي التوحيد ﴿ وأن أعمل صالحاً ترضاه ﴾ فأعتمق تسعمة من بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ المؤمنين يعذبون في الله ﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالدِّيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا فكلهم مؤمنون ﴿إني تبت إليك وإني مـن المسلمين ﴾ . 17 ﴿ أُولئك ﴾ أي: قائلو هذا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي القول أبو بكر وغيره ﴿ الذين نتقبل عنهم أحسن﴾ بمعنسى: حسـن ﴿ مـا عملـوا ﴾ [أي: مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ رَبِّي أُولَنَّبِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ الحسنات] ﴿ونتجاوز عن سيئـاتهم في أصحـاب مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيْعَاتِهِمْ فِي أَصْحَلِ ٱلْحَنَّةِ وَعُدَ الجنة﴾ حال أي: كائنين في جملتهم ﴿ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون﴾ في قوله تعالى: « وعد الله ٱلصَّـدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَإِلَّذِي وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ المؤمنين والمؤمنات جنـات». ١٧ ﴿ والذي قـال لوالديه ﴾ بالإفراد ٢١١، أريد به الجنس ﴿ أَف ﴾ أُفِّ لَّكُمَا أَيِّدَانِنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن بكسر الفاء [ مع التنوين وتركه ]، وفتحها [ من قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى غير تنــويــن ] بمعنــى مصــدر أي: نتنــاً وقبحــاً ﴿ لَكُمَّا ﴾ أتضجر منكما ﴿ أتعدانني ﴾ وفي قراءة فَيَقُولُ مَاهَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ بالإدغام ﴿ أَن أَخْرِج ﴾ من القبر ﴿ وقد خلت القرون﴾ الأمم ﴿ من قبلي﴾ ولم تخرج من القبور حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ﴿ وَهُمَا يُسْتَغَيَّتُانَ اللَّهُ ﴾ يَسَأَلَانُهُ الْغُوثُ بُرْجُوعُهُ ، ويقولان إن لم ترجع: ﴿ ويلك ﴾ أي: هلاكـك ، حق فيقول ما هذا ﴾ أي: القول بالبعث ﴿ إلا أساطير الأولين ﴾ بمعنى « هَلَكُتَ ﴾ ﴿ آمن ﴾ بالبعث ﴿ إن وعد الله أكاذيبهم. ٨٨ ﴿ أُولئك الذين حق﴾ وجب ﴿ عليهم القول﴾ بالعذاب ﴿ فِي أمم قد خلت من قبلهم من﴾ . [1] قوله: «نزل في أبي بكر الصديق.. الخ» هذا ما رواه الواحدي في «أسباب النزول»، وهو غير موافق لواقع الحال، لأن أبا قحافة والد أبي بكر رضي الله عنها لم يُسلم إلا بعد فتح مكة، وكان عُمرُ أبي بكر وقتها تسعأ وخسين سنة، بل الصحيح أن الآية عامة، وهي حث للإنسان على التمسك بقوة بدين الله تعالى إذا بلغ أربعين سنة لأنه سن كهال العقل والجسم، يؤيده سياق الآيات.

<sup>[</sup> ٣-] قوله: « بالإفراد » أي: بإفراد كلمة « الذي » وفاعل » قال »، وهذه ليست قراءة كما قد يفهم من قوله: « بـــالإفــراد »، فجــاء اسم الموصـــول 😑

﴿ الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ﴾ . 19 ﴿ ولكل ﴾ من جنسي المؤمن والكافر ﴿ درجات ﴾ فدرجات المؤمنين في الجنة عالية ، ودرجات الكافرين في النار سافلة [ وقد سهاها الله تعالى « دَرَكات » فقال: « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » ] ﴿ مما عملوا ﴾ أي: المؤمنون من الطاعات، والكافرون من المعاصي ﴿ وليوفيهم ﴾ أي: الله، وفي قراءة بالنون ﴿ أعمالهم ﴾ أي: جزاءها ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ شيئاً [ بأن ] يُنْقَص للمؤمنين [ من حسناتهم ] ويزاد للكفار [ في سيئاتهم ] . • ٧ ﴿ ويوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ بأن تكشف لهم ، يقال لهم ﴿ أذهبتم ﴾ بهمزة ، وبهمزتين [ محققتين مع المد ودونه ] ، وبهمزة [ ` أ ومدة . وبهما وتسهيل الثانية [ بمدة ودونها ] ﴿ طيباتكم ﴾ يُؤَوَّ الْأَخْفَقَالِ ١٦ مُؤَوَّ الْأَخْفَقَالِ ١٦ باشتغالكم بلذاتكم ﴿ في حياتكم الدنيا واستمتعتم ﴾ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ تمتعتم ﴿ بها فاليـوم تجزون عـذاب الهون ﴾ أي: الهـوان [والخـزي] ﴿ بمـا كنتم تستـكـبرون﴾ مَّ عَمِلُوا وَلِيُوقِيهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ تتكبرون[٢] ﴿ فِي الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون﴾ به [أي:بتكبركم] وتعذبون بها [أي: وَيُوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَنتِكُمْ النار]. ٢١ ﴿واذكر أخا عاد﴾ هو هود عليه السلام ﴿ إِذَ ﴾ إلخ، بدل اشتمال ﴿ أَنذر قـومــه ﴾ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنِيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ خوفهم ﴿ بالأحقاف ﴾ [٢] واد باليمن به منازلهم ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُمْ لَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ ﴿ وقد خلت النذر ﴾ مضت الرسل ﴿ من بين يديه ومن خلفه ﴾ أي: من قبـل هـود ومـن بعـده إلى وَ مِكَ كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ وَآذَكُمْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنَذَرَ أقوامهم ﴿أَ﴾ ن [ أي: ] بأن قال ﴿ لا تعبدوا إلا الله﴾ وجملة «وقد خلت» معترضة ﴿إني أخاف قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ عليكم﴾ إن عبدتم غير الله ﴿ عذاب يــوم عظيم ﴾ . خَلْفِهِ مَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ ٢٢ ﴿ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ﴾ لتصرفنا عن عبادتها ﴿ فأتنا بما تعدنا ﴾ من العذاب على عبادتها يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٠) قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُا عَنْ وَالْهَتِنَا فَأَتِنَا ﴿إِن كنت من الصادقين ﴾ في أنه ياتينا ٣٣ ﴿ قَالَ ﴾ هود ﴿ إنما العلم عند الله ﴾ هو الذي بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ثَيْ قَالَ إِنَّكَ ٱلْعِلْمُ يعلم متى يأتيكم العذاب ﴿وأبلغكم ما أرسلت به ﴾ عِندَ ٱللَّهِ وَأَبَلِّغُكُمُ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَلَكِنِّي أَرَكُرْ قَوْمًا إليكم ﴿ ولكني أراكم قوماً تجهلون﴾ باستعجالكم العدداب. ٧٤ ﴿ فلها رأوه ﴾ أي: [رأوا] ما تَجْهَلُونَ ﴿ مَنْ فَلَتَ رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْ دِيَهِمْ قَالُواْ [ وعدهم به و ] هو العذاب ﴿ عارضاً ﴾ سحاباً

عرض في أفق السماء ﴿ مستقبل أوديتهم قالوا ﴾ .

وعائده مفردين، والمراد بهما جنس الإنسان الكافر العاق من غير تعيين على الصحيح. كما ذكرنا في التعليق السابق.

<sup>[</sup> ١ ] قوله : « و بهمزة ومدة »، هو هكذا في المخطوطتين والنسخ المطبوعة ، وهذه قراءة شاذة للحسن البصري رحمه الله ، وكان حق الجلال المحلي أن يشير إليها بـ « قرى» » كما هي عادته ، أما القراءات الأخرى التي ذكرها فهي صحيحه .

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: « تنكبرون » ارجع الى تعليقناً حول » الكبر » ص ٣٤٨.

<sup>[</sup>٣] قوله تعالى: ﴿بالأحقافُ﴾ هي بلاد «عاد» قوم نبي الله « هود » عليه السلام. ارجع إلى تعليقنا « حولها » ص ٢٩١.



﴿ منذرين ﴾ مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا ، وكانوا يهوداً [ فأسلموا ]. ٣٠ ﴿ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً ﴾ هو القرآن ﴿ أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه ﴾ أي: تقدمه كالتوراة ﴿ يهدي إلى الحق ﴾ الإسلام ﴿ وإلى طريق مستقيم ﴾ أي: طريقه. ٣١ ﴿ يَا قُومُنا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ مُحَدّاً ﷺ إلى الإيمان ﴿ وآمنُوا بَهُ يَغْفُرُ ﴾ الله ﴿ لكم من ذنوبكم ﴾ أي: بعضها ، لأن منها المظالم لا تُغْفَرُ إلا برضي أربابها ﴿ ويجركم من عذاب أليم ﴾ مؤلم . ٣٣ ﴿ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ﴾ أي: لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته ﴿ وليس له ﴾ لمن لا يجيب ﴿ من دونه ﴾ أي: الله ﴿ أولياء ﴾ أنصار يدفعون عنه العذاب ﴿ أُولئك ﴾ الذين لم يجيبوا ﴿ في ضلال ي كُولَةُ الْأَخْفَةُ فِلُ وَوَ الْأَخْفَةُ فِلُ وَوَ الْأَخْفَةُ فِلُ وَوَ مبين ﴾ بَيِّن ظاهر . ٣٣ ﴿ أَو لَم يروا ﴾ يعلموا ، أي: منكرو البعث ﴿ أَنَّ اللَّهَ الذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ مُنذِرِينَ ﴿ مَنْ اللَّهُ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا أُنزِلَ مِن والأرض ولم يعي بخلقهن ﴾ لم يَعْجزُ عنه ﴿ بقادر ﴾ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَيِّ وَإِلَى خبر « أن » وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة [1] : « أليس الله بقادر » ﴿ على أن يحيي الموتى بلي ﴾ هو طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ ﴿ يَهِ كَنْ يَكْفُومَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ قادر على إحياء الموتى ﴿ إنه على كل شيء قدير ﴾ . ٣٤ ﴿ ويوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ بأن بِهِ - يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (الله يعذبوا بها ، يقال لهم: ﴿ أليس هـذا ﴾ التعـذيب وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ ﴿ بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ . ٣٥ ﴿ فـاصبر ﴾ على أذى قــومــك ا لَهُ مِن دُونِهِ مَ أُولِيَآءُ أُولَنَبِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ ﴿ ﴿ كَمَا صَبَّرَ أُولُو العَزْمَ ﴾ [1] ذوو الثبات والصبر أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّـمَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ على الشدائد ﴿ من الرسل ﴾ قبلك فتكون ذا عزم و « من » للبيان فكلهم ذوو عزم ، وقيل : للتبعيض ، يَعْيَ خِلَقِهِنَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ فليس منهم «آدم» لقوله تعالى: «ولم نجد له عزماً »، ولا «يونس » لقوله تعالى: « ولا تكن كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ﴿ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَلَى كصاحب الحوت » ﴿ ولا تستعجل لهم ﴾ لقومك ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَيِّ قَالُواْ بَكِي وَرَبَّنَ ۚ قَالَ فَذُوقُواْ نـزول العـذاب بهم، قيـل: كـأنـه ضجـر منهـم فأحب نزول العذاب بهم، فـأمـر بــالصبر وتــرك ٱلْعَذَابَ مِكَ كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الاستعجال للعذاب فإنه نازل بهم لا محالسة ﴿ كَأَنَّهُمْ يُومُ يُرُونُ ﴾ . ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ

\_ وصححه \_ وأقرّه الحافظ الذهبي، وأخرجه أيضاً البيهقي في « الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهما.

[ ١ ] قوله: « في قوة: أليس الله بقادر »، يشير الجلال المحلي بهذا إلى أحد أسباب زيادة الباء، وهو: زيادتها في خبر الفعل المنفي الناسخ للمبتدأ والخبر . فـ « أنّ » حرف مشبه بالفعل، وهو منفي، فجاءت « الباء » زائدة في خبرها ــ أي: في « بقادر ».

[7] قوله تعالى: ﴿ أُولُو العزم من الرسل ﴾ قال ابن كثير وغيره ما مجمله: وقد اختلفوا في مقدارهم على أقوال أشهرها أنهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذلك استنتاجاً من بعض الآيات لا بناء على دليل، ويحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل. فتكون «من» في قوله: ﴿ من الرسل ﴾ لبيان الجنس وعلى القول الأول: هي تبعيضية. وقيل: الظاهر أن الخلاف لفظي من حيث أصل العزم وكماله، فكلهم أصحاب عزم ولكنهم متفاوتون في ذلك.

﴿ ما يوعدون﴾ من العذاب في الآخرة لطوله ﴿ لم يلبثوا ﴾ في الدنيا في ظنهم ﴿ إلا ساعة من نهار ﴾ . هذا القرآن ﴿ بلاغ ﴾ تبليغ من الله إليكم ﴿ فهل ﴾ أي: لا ﴿ يهلك ﴾ عند رؤية العذاب ﴿ إلا القوم الفاسقون ﴾ أي: الكافرون. ﴿ سورة القتال ﴾

[ وتسمى سُولَةِ هُكَمَل عَلِينَهُ ]

( مدنية ، إلا « كأين من قرية » الآية ، أو : مكية ، وهي : ثمان أو تسع وثلاثون آية )

## بسبانداز حمرازحيم

١ ﴿ الذين كفروا ﴾ من أهل مكة [ وغيرهم]
 ﴿ وصدوا ﴾ غيرهم ﴿ عن سبيل الله ﴾ أي:
 الإيمان ﴿ أضل ﴾ أحبط ﴿ أعالهم ﴾ [ الصالحة ]
 كإطعام الطعام وصلة الأرحام، فلا يرون لها في
 الآخرة ثواباً ، [ لأن الثواب مرتبط بالإيمان] ،
 ويجزون [ ١٦] بها في الدنيا من فضله تعالى .

◄ ﴿ والذين آمنوا ﴾ أي: الأنصار [1] وغيرُ هـم ﴿ وعملوا الصالحات وآمنوا بما نـزل على محمد ﴾ أي: القرآن ﴿ وهو الحق من ربهم كفر عنهـم ﴾ غفر لهم ﴿ سيئاتهم وأصلح بالهم ﴾ أي: حالهم، فلا يعصونه.

◄ ﴿ ذلك ﴾ أي: إضلال الأعمال [ للكافريس ] ،
 وتكفير السيئات [ للمؤمنين ] ﴿ بأن ﴾ بسبب أن
 ﴿ الذين كفروا اتبعوا الباطل ﴾ الشيطان ﴿ وأن
 الذين آمنوا اتبعوا الحق ﴾ القرآن ﴿ من ربهم
 كذلك ﴾ أي: مشل ذلك البيان ﴿ يضرب الله
 للناس أمثالهم ﴾ أي: يبين أحوالهم ، فالكافر يُحْبَطُ
 عملُه والمؤمن يُغْفَرُ زلّله .

£ ﴿ فَإِذَا لَقَيْتُمَ الذِّينَ كَفُرُوا فَضُرَّبُۗ﴾ .

مَايُوعَدُونَ لَرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَلَكُ فَهَلِ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَكْسِقُونَ (١٠)

(٤٧) سُورَة هِلنَّ هَالِنَّةِ وَآتِ الْهَائِمَالِنَ وَسَالَاقُونَ وَآتِ الْهَائِمَالِنَ وَسَالَاقُونَ

بِسْ \_ أَلِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَضَلَ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ شَيْ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ بَالْهُمْ شَيْ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ

[ ١ ] قوله: « ويجزون بها في الدنيا ». فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يُطِيِّعُ « إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها ». [ ٢ ] قوله: « الأنصار »، هــم المسلمون من أهل « المدينة » الذين آووا رسول الله يُطِيِّعُ ونصروهم، ارجع إلى تعليقنا حولهم ص ٢٣٨. ﴿ الرقاب ﴾ مصدر [١] ، بدل من اللفظ بفعله ، أي : فاضر بوا رقابهم أي : اقتلوهم ، وَعَبَّرَ بـ « ضرب الرقاب » لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة ﴿ حتى إذا أثخنتموهم﴾ أكثرتم فيهم القتل ﴿ فشدوا ﴾ أي: فأمسكوا عنهم وأسِروُهُم وشُدُّوا ﴿ الوثاق﴾ ما يوثق به الأسرى ﴿ فإما مناً بعد ﴾ مصدر [١٦] ، بدل من اللفظ بفعله ، أي: تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء ﴿ وإما فداء ﴾ أي: تفادونهم بمال أو : أسرى مسلمين ﴿ حتى تضع الحرب ﴾ أي : أهلها ﴿ أوزارها ﴾ أثقالها من السلاح وغيره ، بأن يُسلم الكفار ، أو يدخلوا في العهد ، وهذه غاية للقتل والأسر ﴿ذلك﴾ خبر مبتدأ مقدر أي: الأمر فيهم ما ذكـر ﴿ولـو يشاء الله لانتصر منهم ﴾ بغير قتال ﴿ ولكن ﴾ أمركم به ﴿ ليبلو بعضكم ببعض ﴾ منهم في القتال ، فيصير الرِّقَابِ حَتَى إِذَا أَنْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّ من قُتل منكم إلى الجنة، ومن قُتل منهم إلى النار ﴿ والذين قتلوا ﴾ وفي قسراءة « قساتلسوا » الآيسة ، ِ بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰ اِلَّكَ وَلَوْ [ أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة السَّدوسي قال: ] نزلت يوم أحد [٢] وقد فشا في المسلمين القتــل يَسَاءُ اللَّهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ والجراحات ﴿ فِي سبيـل الله فلـن يضــل ﴾ يحبـط ﴿ أَعَالِهُم ﴾ . ٥ ﴿ سيهديهم ﴾ في الدنيا والآخرة إلى وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ ﴿ ما ينفعهم ﴿ ويصلح بالهم ﴾ حالهم فيهما ، وما في [٦] ﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا الدنيا لمن لم يُقْتَل وأدرجوا في «قتلوا » تغليباً . ٦ ﴿ ويدخلهـم الجنـة عـرفهـا ﴾ بَيَّنَهـا ﴿ لهم ﴾ لَهُمْ إِنَّ يَكَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَنَعْسًا لَمُّهُمْ وَأَضَلَّ غير استدلال. ٧ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُ وَا الله﴾ أي: دينه ورسوله ﴿ ينصركم ﴾ على عدوكم أَعْمَلُهُمْ اللَّهِ وَاللَّهِ بِأَنَّهُمْ كُوهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ ﴿ ويثبت أقدامكم﴾ يثبتكم في المعترك. ٨ ﴿والذين كفروا﴾ من أهل مكة ، مبتدأ خبره اللهُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ \* أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا [ محذوف تقديره: ] « تَعِسُوا »، يدل عليه: كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴿ فَتَعَسَّأً لَهُم ﴾ أي: هلاكاً وخيبة من الله ﴿ وأَصْلَ أعمالهم ﴾ عطـف على « تعســوا » [ المقــــدّر ]. ﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمْثَنْلُهَا ﴿ يَ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ 4 ﴿ ذلك ﴾ أي: التعس والإضلال ﴿ بأنهم كرهوا ما أنزل الله ﴾ من القرآن المشتمــل على التكــاليــف ﴾ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْـكَـٰلِفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُـُمْ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ﴿ فَأَحْبُطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ . • 1 ﴿ أَفَامُ يُسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمــر الله عليهم ﴾ أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم ﴿ وللكافرين أمثالها ﴾ أمثال عاقبة ما قبلهم. ١١ ﴿ ذلك ﴾ أي : نصر المؤمنين وقهر الكافرين ﴿ بأن الله مُولى ﴾ ولي وناصر ﴿ الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ [ أي: لا ينصرهم أحد من الله تعالى ] ١٢ ﴿ إِن الله يدخل ﴾ . [١] قوله في الموضعين: « مصدر بدل من اللفظ بفعله »، ليس المراد به البدل الاصطلاحي، بل يشير إلى استعمال « ضَرَّب » المصدر عوضاً عن فعله

<sup>«</sup> اضربوا » ، واستعمال « مناً » بدل « أن تمنوا » .

<sup>[</sup>٢] قوله: « يوم أُحُد »، هو : جبل قرب المدينة ، حصلت عنده المعركة المعروفة ، في السنة الثالثة للهجرة .

<sup>[</sup> ٣ ] قوله: « وما في الدنيا إلخ » أي: من الهداية وإصلاح البال هو لمن لم يقتل من المجاهدين ، فهؤلاء يكافئهم بالهداية وإصلاح البال في الدنيا ، أما الذين 😑

﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون﴾ في الدنيا ﴿ ويأكلون كما تأكل الأنعام﴾ أي: ليس لهم همِّ إلا بطونهم وفروجهم، ولا يلتفتون إلى الآخرة ﴿ والنار مثوى لهم ﴾ منزل ومقام ومصير. ٢٠ ﴿ وَكَأَيْنَ ﴾ وكم ﴿ من قرية ﴾ أريد بها أهلها ﴿ هي أشد قوة من قريتك ﴾ مكة ، أي: أهلها ﴿ التي أخرجتك ﴾ روعي لفظُ « قرية » ﴿ أهلكناهم ﴾ روعي معنى « قرية » \_ الأولى \_ ﴿ فلا ناصر لهم ﴾ من إهلاكنا . 1. ﴿ أفمن كان على بينة ﴾ حجة وبرهان ﴿ من ربه ﴾ وهم المؤمنون ﴿ كمن زين له سوء عمله ﴾ فرآه حسناً وهم كفار مكة ﴿ واتبعوا أهواءهم ﴾ في عبادة الأوثان، أي: لا مماثلة بينهما. 10 ﴿ مثل ﴾ أي: صفةُ ﴿ الجنة التي وعــد المتقــون ﴾ المشتركــة بين داخليها ، مبتدأ خبره ﴿ فيها أنهار من ماء غير ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَوْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ أي: غير متغير [ الرائحة ] بخلاف ماء الدنيا فيتغير لعارض ﴿ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾ بخلاف ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَنْوَى لَمَّهُمْ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ لبن الدنيا لخروجه من الضروع ﴿ وأنهار من خمر لذة ﴾ لذيذة ﴿ للشاربين ﴾ بخلاف خر الدنيا فإنها أَشَدُ قُوَّةً مِّن قَرْ يَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَنْحَ جَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا كسريهة عنـــد الشرب [ مضرة للعقـــل والجسم ] نَاصِرَ لَهُمْ شَيْ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِهِ عَكَن ذُيِّنَ ﴿ وأنهار من عسل مصفى ﴾ بخلاف عسل الدنيا فإنه لخروجه من بطون النحل يخالطه الشمع وغيره ﴿ ولهم لَهُ اللَّهُ عُمَلِهِ عَلَهِ عَ وَآتَبَعُواْ أَهُوا عَهُم ﴿ مَن مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي فيها ﴾ أصناف ﴿ من كل الثمرات ومغفرة من وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن ربهم ﴾ فهو راض عنهم مع إحسانه عليهم بما ذكر، بخلاف سَيِّدِ العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع لَّبَنِ لَّدْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, وَأَنْهَا رِّمِنْ مَمْرِ لَّذَةٍ لِّلشَّرْبِينَ وَأَنْهَارٌ إحسانه إليهم ساخطاً عليهم ﴿ كَمَنَ هُو خَالَدُ فِي النار ﴾ خبر مبتدأ مقدر أي: « أمّن هو في هذا النعيم مِّنْ عَسَلٍ مُصَنَّى وَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن [كمن هو »] إلخ، ﴿ وسقوا ماء حمياً ﴾ أي: شديد رَّبِهِمْ كُمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ الحرارة ﴿ فقطع أمعاءهم ١١٦ ﴾ أي: مصارينهم ِ فخرجت من أدبارهم، وهو جمع « مِعَى » بالقصر ، أَمْعَآءَهُمْ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ وألفه [ عـوض ] عـن يـاء لقـولهم [ في تثنيتـه ]: مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ وَانِفًا أُوْلَنَيِكَ « معيان » . 17 ﴿ ومنهم ﴾ أي : الكفار ﴿ من يستمع إليك ﴾ في خطبة الجمعة وهم المنافقون ﴿ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتــوا العلم﴾ لعلماء الصحابة \_ منهم عبدالله بن مسعود ، وابن عباس \_ استهزاءً وسخرية : ﴿ ماذا قال ﴾ [ محمد ] ﴿ آنفاً ﴾ بالمد والقصر ، أي : [ هذه ] الساعة ، أي: لا نرجع إليه ، [ قال ابن عباس: كنتُ ممن يُسْأَلُ، \_ أي: على صغر سنَّه \_ ] ﴿ أُولئك ﴾ . قُتلوا وماتوا مِنهم فأولئك سيثيبهم الله في الآخرة بإنزالهم منازل الشهداء الأبرار.

اعدو المناو ومانو سلمهم ورسم سيبيهم سابي مرك بروسم ما والنار وما فيها من عذاب، وخاصة في هذه السورة، دليل صريح على أن نعيم الجنة حقيقي محسوس يتلذذ به المؤمن بجسده وحواسه، وأن عذاب النار أيضاً عذاب حقيقي محسوس وليس كما يزعم بعض الزنادقة القائلين: إن النعيم والعذاب معنويان، وإن الكافرين يعذبون بحجهم عن الله، والمؤمنين ينعمون بقربهم منه تعالى، وينكرون ما في الجنة من نعيم كالفواكه والأنهار والحور والعين أن تكون أموراً حقيقية، ويَدَعون أنها تعابير مجازية، ويقولون الشيء ذاته عن العذاب، إن هؤلاء لا يؤمنون بالبعث جسداً وروحاً، بل =



﴿ الله فأصمهم ﴾ عن استماع الحق ﴿ وأعمى أبصارهم ﴾ عن طريق الهداية . ٧٤ ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ﴾ فيعرفون الحق ﴿ أُم ﴾ بل ﴿ على قلوب ﴾ لهم ﴿ أقفالها ﴾ فلا يفهمونه . ٢٥ ﴿ إن الذين ارتدوا ﴾ [ ١] بالنفاق ﴿ على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول ﴾ أي: زين ﴿ لهم وأملي لهم ﴾ بضم أوله [ وكسر ثالثه وفتح الياء . أي: أمهلوا ] ، و [ في قراءة ] بفتحه [ أي: أوله ] و [ فتح ] اللام، والمملي [ هو ] الشيطان بإرادته تعالى فهو المضل لهم . ٢٦ ﴿ ذلك ﴾ أي : إضلالهم ﴿ بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ﴾ أي: المشركين ﴿ سنطيعكم في بعض الأمر ﴾ أي: المعاونة على عداوة النبي عرفي و تثبيط الناس عن الجهاد معه ، قالوا ذلك سراً فأظهره الله تعالى ﴿ والله يعلم أسرارهم ﴾ بفتـح الهمـزة: جمع « سـرً » ، ٱللَّهُ فَأَصَّمُهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴿ إِنَّ الْفَلَّا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وبكسرها: مصدر . ٧٧ ﴿ فكيف ﴾ حالهم ﴿إذا توفتهم الملائكة يضربون﴾ حال من « الملائكـة » أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَاهُكَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آرَتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَكِرِهِم ﴿ وجوههم وأدبارهم ﴾ ظهورهم بمقامع من حديد . ۲۸ ﴿ ذلك ﴾ أي: التوفي على الحالة المذكورة مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُ مُ أَلَّهُ لَكُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمُمْ وَأَمْلَى ﴿ بِأَنَّهِمُ اتَّبِعُوا مَا أَسْخُطُ اللَّهُ وَكُرُ هُوا رَضُوانِه ﴾ أي : العمل بما يرضيه ﴿ فأحبط أعمالهم ﴾ . 29 ﴿ أم ﴾ لَمُهُمْ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مِأْنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ [ بمعنى « بل » وهمزة الإنكار ] ﴿ حسب الذين في سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْكُ قلوبهم مرض ﴾ [ أي : شك ونفاق ، وهم المنافقون ] ﴿ أَن لَن يَخْرُجُ اللَّهُ أَصْغَانُهُم ﴾ يظهر أحقادهم على فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَنِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ النبي عَلِينَةٍ والمؤمنين؟. ٣٠ ﴿ ولـــو نشــــاء ا وَأَدْبَـٰرَهُمْ ﴿ يَكُ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ أَسَخَطَ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ لأريناكهم﴾ عَرَّفناكهم، وكررت اللام [ للتأكيد ] في : ﴿ فلعر فتهم بسياهم ﴾ علامتهم ﴿ ولتعر فنهم ﴾ رِضُوانَهُ, فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم الواو لقسم محذوف، وما بعدها جوابه ﴿ فِي لحن القول ﴾ أي: معناه إذا تكلموا عندك بأن يُعرَّضوا مَّرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَّهُمْ ﴿ وَلَوْ نَشَآهُ بما فيه تهجين أمر المسلمين [ فكانوا يصطلحون فيما لَأُرْيَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتُهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَهُمْ فِي لَحْنِ بينهم على ألفاظ ظاهرها حسن ، ويعنون بها القبيح ، يخاطبون بها الرسول ﷺ ] ﴿ والله يعلم أعمالكــم ﴾ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ [ وسيجازيكم عليها ]. ٣١ ﴿ ولنبلونكــم ﴾ نختبركم بالجهاد وغيره ﴿ حتى نعلم﴾ علم ١٠١ ظهـور [أي: ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ليظهر ما علمناه من حالكم ] ﴿ المجاهديـن منكـم والصابرين﴾ في الجهـاد وغيره ﴿ونبلـو ﴾ نظهـر

﴿ أَخْبَارَكُمُ ۗ مَنْ طَاعْتَكُمْ وَعُصْيَانَكُمْ فِي الجَهَادُ وَغَيْرُهُ ، وَبِالْيَاءُ وَالنَّوْنُ فِي الأَفْعَالُ الثَّلاثَةُ ۚ " ٢٣ ﴿ إِنَّ ۗ .

قال: فذلك لك ». ثم قال رسول الله ﷺ: « واقرؤوا إن شئتم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ». ورويا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه ». ـ ومعنى « يُنسأ في أثره ». أي : يؤخر له في أجله وعمره بأن يبارك الله له في عمره ويوفقه فيه إلى العمل الصالح الذي لا يناله غيره في مثل عمره .

<sup>[</sup>١] قوله تعالى: ﴿إِن الدِّينِ ارتدوا . ﴾ الآية ، ارجع إلى تعليقنا حول « الردَّة » ص ٣٦٠.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى: ﴿ حتى نعلم﴾ ، قال ابن عباس رضيّ الله عنها في تفسيره: ॥ أي: حتى نرى ॥ ، وهو معنى ما قاله الجلالان في جميع هذه المواضع .

<sup>[</sup>٣] قوله: «وفي الأفعال الثلاثة » أي: في « لنبلونكمُ» و « نعلم » و « نبلو » من هذه الآية .

﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل ﴾ طريق ﴿ الله وشاقوا الرسول ﴾ خالفوه ﴿ من بعد ما تبين لهم الهدى ﴾ هو معنى « سبيل الله » ﴿ لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم ﴾ يبطلها من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الآخرة ثواباً ، نزلت في المُطُّعمينَ من أصحاب بدر [كأبي جهل وغيره، أطعموا فقراء أهل مكة الذين خرجوا لقتال المسلمين فيها]، أو [نزلت] في قريظة والنضير [كانوا ينفقون على قريش ليستعينوا بهم على عداوة النبي ﷺ]. ٣٣ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ [أي: حسناتكم] بالمعاصي [١] مثلاً \_ [ قاله الحسن البصري ] . ٣٤ ﴿ إن الذيب ن كفروا وصدوا عن سبيل الله ﴾ طريقه وهو الهدى المنافعة الم ﴿ ثُمُ مَاتُوا وَهُمَ كَفَارُ فَلَنْ يَغْفُرُ اللَّهَ لَهُمَ ﴾ نزلت في أصحاب القليب [وهو بئر في «بَدْر » أَلقى فيه اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ القتلي من الكفار]. ٣٥ ﴿ فلا تهنوا ﴾ تضعفوا بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيَّا وَسَيْحِبِطُ ﴿ وتدعوا إلى السلم ﴾ بفتح السين وكسرها ، أي : الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ رُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ حذف منه واو لام الفعـل [أي: الواو الثـانيـة وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وأصله « الأعلوون» أي: ] الأغلبون القاهـرون ﴿ وَاللَّهُ مَعْكُم ﴾ بالعـون والنصر ﴿ ولـن يتركم ﴾ إَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُـمْ كُفَّارٌ فَكَن ينقصكم ﴿ أعمالكم ﴾ أي: ثــوابها. ٣٦ ﴿ إنما الحياة الدنيا ﴾ أي: الاشتغال فيها ﴿ لعب ولهو ﴾ إِيغُفِرَ ٱللَّهُ لَهُـُمْ ﴿ فَيَكُ تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمَ وَأَنْتُمُ [ فلا تغتروا بها ] ﴿ وإن تــؤمنــوا وتتقــوا ﴾ الله ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ رَبُّ إِنَّكُ ـ وذلك من أمور الآخرة ـ ﴿ يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ﴾ جميعها بل الزكاة المفروضة فيها ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ لَعِبٌ وَلَمْ وَ إِن تُؤْمِنُواْ وَلَتَقُواْ يُؤْتِكُمْ [وما زاد عليها فهـو تطـوع منكـم]. ٣٧ ﴿إن يسألكموها فيحفكم، يبالغ في طلبها ﴿ تبخلوا أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمُوالَكُمْ ﴿ إِنَّ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا ويخرج﴾ البخل ﴿أضغانكم﴾ [ جمع « ضغينـــة » فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ١١٥ هَآأَنُمُ أي: الحقد، والبغض] لدين الإسلام. ٣٨ ﴿ هَا أنتم ﴾ يا ﴿ هؤلاء ﴾ [أيها المؤمنون] ﴿ تدعـون هَنَّوُلاَء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ لتنفقوا في سبيل الله﴾ ما فرض عليكم ﴿ فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ﴾ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّكَ يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ ۦ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ يقـال: بخل عليــه وعنــه، [ أي: يمنعهــا الأجــر والثواب] ﴿ وَاللَّهُ الغَّنِّي ﴾ عن نفقتكم ﴿ وَأَنتُم ﴾ . [ ١ ] قوله: « بالمعاصى ــ مثلاً ــ » ، في السبب المبطل للعمل الصالح أقوال: منها قول الحسن الذي ذكره المحلى ، وقيل: بالكبائر ، وقيل: بالرياء والسمعة ، وقيل غير ذلك، والصحيح: أنه ليست كل معصية مبطلة للأعمال الصالحة، بل منها ما يبطلها جميعها، ومنها ما يبطل بعضها، ومنها ما لا يبطل

<sup>■</sup> قوله: «بالمعاصي - مثلا - «، في السبب المبطل للعمل الصالح اقوال: منها قول الحسن الذي ذكره المحلي، وقيل: بالكبائر، وقيل: بالرياء والسمعة، وقيل غير ذلك، والصحيح: أنه ليست كل معصية مبطلة للأعمال الصالحة، بل منها ما يبطلها جميعها، ومنها ما يبطل بعضها، ومنها ما لا يبطل شيئاً. فـ « الرّدة » تُحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات عليها صاحبها ولـم يتب، و « الرياء »: يبطل ثواب العمل الذي رائي فيه - وكذلك أعجاب المرأ بعمله، و « المن والأذى »: يبطلان الصدقة. أما السيئات والذنوب الأخرى - مما لا نص بخصوصه - فإنها لا تُبطل عملاً صالحاً للعبد على القول الصحيح. بل إن عمل الحسنة يُذْهبُ السيئة لقوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه. وقال بعض العلماء كمالك وأبي حنيفة رحمها الله: ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ أي: لا تبطلوا ما بدأتم به من النافلة، كصلاة وصيام، فأوجبُوا إتمامه، وقضاءه إذا أبطل.

﴿ الفقراء ﴾ إليه ﴿ وإن تتولوا ﴾ عن طاعته ﴿ يستبدل قوماً غيركم ﴾ أي: يجعلهم بدلكم ﴿ ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ في التولِّي عن طاعته، بل مطيعين له عز وجل. ﴿ سُولِةِ الفَتْحَ ﴾ [1] (مدنية، تسع وعشرين آية) بسبط بنداز حمرازحيم ١ ﴿إِنَا فَتَحْنَا لَكُ﴾ قضينا بفتح مكــة وغيرهــا [الذي سيحصل في] المستقبل عَنْـوَةً بجهـادك ﴿ فتحاً مبيناً ﴾ بيناً ظاهراً . ٢ ﴿ ليغفر لك الله ﴾

ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن نَتُولُواْ يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَنْلُكُم شَيْ

(٤٨) سُوُرَةِ الفَيْنِحَ مَلِنَيْنُ وَإِنْيَانُهَا تِسْنِكُ وَعَثِيرَةِ كَ

بِسْ لِيَسَالِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ١٥ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن

ذَنبِكَ وَمَا تَأْتَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَنِيزًا ﴿ هُوَ الَّذِي

أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَـٰنَا مَّعَ إِيمَنهِمْ وَلِلَّهِ مُجُنُودُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ

عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ [ 

بجهادك ﴿ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ منه لترغب أمتك في الجهاد، وهو [ أي: إسناد الذنب إليه صَلِيلَةٍ ] مؤوَّل لعصمة الأنبياء [1] عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب، واللام للعلة الغائية [ وهي: المرتبة على آخر الفعل، وليست العلةُ باعثة لاستحالــة الأغــراض على الله تعالى في الأفعال والأحكام ، ] فمدخولها [ وهـو : الغفران] مسبَّبٌ [ عن الفتح] لا سبب [ لـه ]

﴿ عليك ويهديـك﴾ بـه ﴿ صراطـاً ﴾ طـريقـاً ﴿مستقياً ﴾ يثبتك عليه، وهو: دين الإسلام. ٣ ﴿ وينصرك الله ﴾ به ﴿ نصراً عزيزاً ﴾ ذا عزِّ لا ذل له . ٤ ﴿ هو الذي أنزل السكينة ﴾ الطأنينة ﴿ فِي قلوبِ المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾

﴿ ويتم ﴾ بالفتح المذكور ﴿ نعمته ﴾ إنعامه

نصر دينه بغيركم لفعل ﴿ وكان الله علياً ﴾ بخلقه ﴿ حَكُماً ﴾ في صنعه ، أي: لم يزل متصفاً بذلك. ليدخل متعلق بمحذوف أي: أمر بالجهاد

بشرائع الدين ، كلما نزَّل واحدة منها آمنوا بها ، منها

الجهاد ﴿ ولله جنود السماوات والأرض﴾ فلو أراد

[ وغيره من شرائع الديــن ليُــدخــل] ﴿ المؤمنين والمؤمنات جنات﴾.

١] قوله: ﴿ سُورة الفتح﴾ أخرج الشيخان وغيرهما: أنها نزلت في الطريق عند انصرافه ﷺ من الحديبية السنة السادسة للهجرة، حيث عقد مع المشركين ﴿ صلح الحديبية ﴾ المعروف. كما سيأتي ص ٦٧٩ وهو الفتح المشار إليه بقوله تعالى: ﴿إِنَا فَتَحَنا لك فتحا مبيناً ﴾ على الأصح. وهو قول أنس بن مالك وجابر رضي الله عنها وقول قتادة والشعبي والضحاك رحمهم الله تعالى، وعليه الأكثرون. وفي هذه السورة قال ﷺ : « لقد أنزلت عليّ الليلة سورة لهي أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس » رواه الشيخان. وقيل: الفتح هو » فتح خيبر »، وقيل: هي عامة تشمل فتح مكة وغيرها كما قال المؤلف الجلال المحلي رحمه الله.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: « وهو مؤول لعصمة الأنبياء إلى قوله: لا سبب « غير موجود في المخطوطة الأولى. بل في الثانية وبعض النسخ المطبوعة ، وهو مبني على القول 😑





رحمه الله بهذا إلى أن « كان » تفيد هنا إثبات معنى مــا
دخلت عليه إثباتاً محققاً ودائماً أي: أن الغفران والرحمة صفتان ثابتنان لله تعالى في كل آن، ولا ينحصر مدلولها في الزمن الماضي كما هي العادة في
الأفعال الماضية، وذلك مثلها جرت العادة على استعمال الماضي للدلالة على تأكد وقوع الأمر وحصوله في المستقبل كقوله تعالى: ﴿ أَتَى أَمر الله فلا
تستعجلوه ﴾ أي: هو آتٍ لا محالة فكأنه قد أتى بالواقع.

[ ٢ ] قوله: «مغانم خيبر » ،. « خيبر » إحدى معاقل اليهود في ذلك الوقت ، ذات حصون ومزارع ونخل ، بينها وبين المدينة ستة وتسعون ميلاً ، ولا تزال عامرة حتى اليوم ، خرج النبي بهلي اليها في شهر محرم السنة السابعة للهجرة بعد رجوعه من « الحديبية » وفتحها عَنْوَةً ، ومن سَبْيها اصطفى « صفية بنت حيّي بن أخْطَبْ » ثم اعتقها وتزوجها بعد أن أسلمت ، [ ارجع إلى تعليقنا حول « أمهات المؤمنين » ص ٥٥٣ ] .

﴿ للمخلفين من الأعراب ﴾ المذكورين اختباراً ﴿ ستدعون إلى قوم أولي ﴾ أصحاب ﴿ بأس شديد ﴾ قيل: هم بنو حنيفة أصحاب اليامة ، وقيل: فارس والروم ﴿ تقاتلونهم ﴾ حال مقدرة هي: المدعو إليها في المعنى [أي: إلى قتالهم، ثم أستأنف بقوله: ] ﴿ أُو ﴾ هم ﴿ يسلمون ﴾ فلا تقاتلون ، [ فليست « أو » بمعنى « إلى » أو « إلا » ، ولو كانت كذلك لنصب الفعل ـ « يسلمون » ـ بحذف النون ] ﴿ فإن تطيعوا ﴾ إلى قتالهم ﴿ يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألياً ﴾ مؤلماً ، [ فلما نزلت قال أهل الزمانة والعاجزون: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزل قوله تعالى ] : 17 ﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعـرج حرج ولا على المريـض حــرج﴾ [أي: لا إثم عليهم] في ترك الجهاد ﴿ وَمَنْ يَطْعُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ يدخله﴾ بالياء والنون ﴿ جنات تجري من تحتها شَدِيدٍ تُقَنتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ الأنهار ومن يتول يعذبه﴾ بالياء والنون ﴿عذاباً أَجْرًا حَسَنًا وَإِن نَتَوَلَّوْا كَمَا تُولَّيْتُمُ مِّن قَبْلُ يُعَدِّبْكُمْ عَذَابًا ١٨ ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونـك ﴾ بالحديبيـة ﴿ تحت الشجـرة ﴾ [١] هـي [ شجـرة أَلِيمًا ١ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌّ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ مرتفعة، صغيرة الورق قصيرة الشوك، تسمَّى] حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ « سَمُرَة »، وهم: ألف وثلثهائة أو أكثر، ثم بايعهم على أن يساجـزوا قـريشـاً وأن لا يفـروا مـــن يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَ يُعَذِّبُهُ الموت ﴿ فعلم ﴾ الله ﴿ ما في قلوبهم ﴾ من الصدق والوفاء ﴿ فأنزل السكينــة عليهــم وأثــابهم فتحــاً عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ \* لَقَدْ رَضِي ٱللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ قريباً ﴾ هو: فتح « خيبر » بعد انصرافهم من يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ١٩ ﴿ وَمَعْمَانُمُ كَثَيْرَةً يِسَأَخَــَذُونُهَا ﴾ مـــن خيبر ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبُهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا رَبِّي وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴿ وَكَانَ اللَّهَ عَزِيزًا حَكَيًّا ﴾ أي: لم يزل متصفاً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ • ◄ ﴿ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانَمَ كَثَيْرَةً تَـأَخَـذُونَهَا ﴾ مـن مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُرْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي الفتوحات ﴿ فعجل لكم هذه ﴾ غنيمة خيبر [أو صلح الحديبية] ﴿وَكُفُ أَيْدِي النَّاسُ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا عنكم﴾ في عيالكم لما خرجتم، وهمت بهم اليهود فقـذف الله في قلـوبهم الرعـب، [ هـذا قــول أي : « لتشكروه [ ولتكون » ] ﴿ آية للمؤمنين ﴾ في قتاده واختاره الطبري ] ﴿ولتكون﴾ أي: المعجَّلَةُ، عطف على مقدر نصرهم ﴿ ويهديكم صراطاً ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ تحت الشجرة ﴾ ، سبب هذه البيعة أنه عظيم كسان أرســل عثمان بــن عفــان إلى مكــة ليخبرهــم بعــزم النبي عظيمة على زيــارة البيــت وأنه لا يريد قتالاً، فجاءه خبر بأن أهل مكة قتلوه، فدعا ﷺ حينئذ إلى المبايعـة على الحرب والقتــال فبــايعــوه جميعــاً تحت تلــك الشجــرة كما

﴿ مستقياً ﴾ أي: طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى. ٢٦ ﴿ وأخرى ﴾ صفة « مغانم » مقدراً ، مبتدأ [ وقوله: ] ﴿ لم تقدروا عليها ﴾ [ صفة المبتدأ ، ] هي من فارس والروم [ وباقي الفتوحات ] ﴿ قد أحاط الله بها ﴾ [ خبر المبتدأ ، أي: ] علم أنها ستكون لكم ﴿ وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ أي: لم يزل متصفاً بذلك. ٢٢ ﴿ ولو قاتلكم الذين كفروا ﴾ بالحديبية ﴿ لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ﴾ يحرسهم ﴿ ولا نصيراً ﴾ . ٢٣ ﴿ سنة الله ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين، أي: سن الله ذلك سنة ﴿ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ منه. ٢٤ ﴿ وهو الذي كفُّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ﴾ بالحديبية ﴿ من بعد أن أظفر كم عليهم ﴾ فإن ثمانين منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا مُسْتَقِيمًا ﴿ يَهِ وَأُنْعَرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا إِ منكم فأخِذوا ، وأتيَّ بهم إلى رسول الله عَلِيْلِيُّهُ فعفا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَ وَلَوْ قَانَاكُمُ ٱلَّذِينَ عنهم وخلى سبيلهم الماء ، فكان ذلك سببَ الصلح ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمُلُونَ بِصِيرًا ﴾ بالياء والتاء أي: كَفَرُواْ لَوَلَوُاْ ٱلْأَدْبَكَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا رَبَّ لم يزل متصفاً بذلك. ٢٥ ﴿ هـم الذيـن كفـروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي: عن الوصول سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ إليه ﴿ والهدي ﴾ معطوف على [الضمير] «كم» تَبْدِيلًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [أي: وصدوا الهدي] ﴿ معكوفاً ﴾ محبوساً حال ﴿ أَن يبلغ محله ﴾ أي: مكانه الذي ينحر فيه عادة عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ وهو الحرم، بدل اشتمال [ من « الهدي » ، والمعنى : بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ مُلَهُ مُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ أَ منعوا بلوغ الهدي محله] ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات﴾ موجودون بمكة مع الكفار ﴿ لم عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وَٱلْمَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُمُ تعلموهم﴾ بصفة إيمان ﴿أن تطؤوهـم﴾ أي: تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح، بدل وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّرْ تَعْلَمُوهُمْ أَن اشتمال من: « هم » ﴿ فتصيبكم منهم معرة ﴾ أي: تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُم مَعَرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيدُخِلَ اللهُ إثم ﴿ بغير علم ﴾ منكم به ، وضمائر الغيبة [ في ﴿ لم تعلموهم» و «أن تطؤوهم» اللصنفين بتغليب فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ الذكور ، وجواب « لـولا » محذوف أي : « لأذن لكم في الفتح ». لكن لم يؤذن فيه حينئذ ﴿ ليدخل مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الله في رحمته من يشاء ﴾ كالمؤمنين المذكورين ﴿ لُو تزيلوا ﴾ تميزوا عن الكفار ﴿ لعذبنا الذين كفـروا ﴿عذابا أَلياً ﴾ مؤلماً . ٢٦ ﴿إذ جعل ﴾ متعلق بـ « عذبنا » ﴿الذين منهم ﴾ من أهل مكة حينئذ بأن نأذن لكم في فتحها كفروا ﴾ فاعل [ « جعل » ] ﴿ في قلوبهم ﴾ . ا] قوله: « وخلى سبيلهم »، أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية، هبط على رسول الله عَلَيْكُمْ وأصحابه

<sup>[1]</sup> قوله: «وخلى سبيلهم»، اخرج مسلم والترمذي والنسائي عن انس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية، هبط على رسول الله ﷺ واصحابه ثمانون رجلاً ـ من قريش ـ في السلاح من جبل التنعيم، يريدون غرَّةَ رسول الله ﷺ ـ أي: أخْذَهُ على حين غفلة ليقتلوه ـ فأخذوا فأعتقهم، فأنزل الله: ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ﴾ الآية. وأخرج مسلم نحوه من حديث سَلَمة بن الأكوع، وأخرج أحمد والنسائي نحوه من حديث عبدالله بن مُغَفَّل المزني قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: هذا هو المشهور في سبب نزولها.

﴿ الحمية ﴾ الأنفة من الشيء ﴿ حمية الجاهلية ﴾ بدل من « الحمية » وهي : صدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام ﴿ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ فصالحوهم على أن يعودوا من قابل، ولم يَلْحَقْهُم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم ﴿ وألزمهم ﴾ أي: المؤمنين ﴿ كلمة التقوى ﴾ « لا إله إلا الله محمد رسول الله »، وأضيفت إلى « التقوى » لأنها سببها ﴿ وَكَانُوا أَحَقَ بَهَا ﴾ بالكلمة من الكفار ﴿ وأهلها ﴾ عطف تفسيري ﴿ وَكَانَ الله بكل شيء علياً ﴾ أي: لم يزل منصفاً بذلك، ومن معلومه تعالى أنهم أهلها . ٧٧ ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق﴾ رأى رســول الله ﷺ في النــوم عام الحديبية قبل خروجه ، أنه يدخــل مكــة هــو وأصحابـه آمنين، ويحلقـون ويقصرون، فـأخبر بذلك أصحابه ففرحوا ، فلما خرجوا معه وصدهم ا الْحَجَيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَكِهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ ع الكفار بالحديبية ورجعوا ، وشق عليهم ذلك وراب وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا بَعْضَ المنافقين نزلت، وقولـه « بــالحق » متعلــق ب « صَدَق » أو: حال من « الرؤيا » وما بعدها ُ وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ لَهُ ۚ لَٰ لَقُدُ صَدَّقَ ٱللَّهُ تفسير لها وهيى: ﴿ لتدخلن المسجد الحرام ﴾ قطعاً ، وقـولـه تعـالى: ﴿إن شـاء الله﴾ للتبرك رَسُولَهُ ٱلرَّهِ يَا بِٱلْحَيِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ﴿ آمنین محلقین رؤوسکم ﴾ أي: جمیع شعـورهـا ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَافُونَ ﴿ومقصرين﴾ بعـض شعـورهـا، وهما حـالان مقدرتــان<sup>[۱]</sup> ﴿لا تخافــون﴾ أبــداً ﴿فعلم﴾ في فَعَلِمَ مَالَرْ تَعْلَمُواْ فَحُكَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَنْحًا قَرِيبًا ١٠ الصلح ﴿ مَا لَمُ تَعَلَّمُوا ﴾ من الصلاح ﴿ فَجَعَلُ مَن دون ذلك﴾ أي: الدخول ﴿ فتحاً قريباً ﴾ هو هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى فتح « خيبر »، وتحققت الرؤيا في العام القابل. ٱلَّدِينِ كُلِّهِ ۚ وَكُنَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ تُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۲۸ ﴿ هُوَ الَّذِي أُرسَلُ رَسُولُهُ بِالْهُدِي وَدَيْسُ الْحَقَّ ليظهره ﴾ أي: دين الحق ﴿ على الدين كله ﴾ على وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَكُهُمْ جميع باقي الأديان ﴿ وكفي بالله شهيـداً ﴾ أنـك رُكَّعًا شُجَّـدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُو ْنَا سِيمَاهُمْ مرسل بما ذكر ، كما قال الله تعالى: ٢٩ ﴿ محمد ﴾ مبتـدأ ﴿ رسـول الله ﴾ خبره ﴿ والذيـن معـه ﴾ إِ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَانَةِ أصحابه من المؤمنين، مبتدأ خبره ﴿ أشداء ﴾ غلاظ ﴿ على الكفـــار ﴾ لا يــــر حمونهم ﴿ رحماء | وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيــلِ كَزَرْعٍ أَنْحَرَجَ شَطْعَهُ, فَعَازَرَهُ<sub>و</sub> بينهم ﴾ خبر ثان أي: متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد ﴿ تراهم ﴾ تبصرهم ﴿ ركعاً سجداً ﴾ حالان ﴿ يَبْتَغُونَ ﴾ مستأنف، [أي:] يطلبون ﴿ فضلاً من الله ورضواناً سياهم ﴾ علاماتهم، مبتدأ ﴿ في وجوههم ﴾ خبره، وهو: نور وبياض يعرفون به بالآخرة أنهم سجدوا في الدنيا ﴿ من أثر السجود ﴾ متعلق بما تعلق به الخبر أي كائنة ، وأعرب حالاً من ضميره المنتقل إلى الخبر [ وتقدير الكلام: سياهم كائنة في وجوههم حال كونها من أثر السجود ] ﴿ ذَلَكَ ﴾ الوصف المذكور ﴿ مثلهم ﴾ صفتهم، مبتدأ ﴿ في التوراة ﴾ خبره ﴿ ومثلهم في الإنجيل ﴾ مبتدأ ، خبره ﴿ كزرع أخرج شطأه ﴾ بسكون الطاء وفتحها [ أي: ] فِراخَه [ ف « الشَّطْءُ »: فراخ النخل ] ﴿ فَآزَرِه ﴾ بالمد والقصر ، قوّاه وأعانه . [ ١ ] قوله: « وهما حالان مقدرتان» أي: « محلقين ومقصرين » وقوله: « مقدرتان» ليدفع به ما قد يقال: إن حال الدخول إحرام لا حلـق فيــه ولا 😑

﴾ ﴿ فاستغلظ ﴾ غلظ ﴿ فاستوى ﴾ قوي واستقام ﴿ على سوقه ﴾ أصوله جمع « ساق » ﴿ يعجب الزراع ﴾ أي: زُرَاعة لحُسْنه ، مَثَلَ الصحابةَ رضي الله عنهم بذلك لأنهم بدؤوا في قلة وضعف فكثروا وقَوُوا على أحسن الوجوه ﴿ ليغيظ بهم الكفار ﴾ متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله أي: شُبهوا بذلك ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ﴾ الصحابة ، و « من » لبيان الجنس لا للتبعيض لأنهم كلهم بالصفة المذكورة ﴿مغفرة وأجراً عظياً ﴾ الجنة ، وهما [ أي: المغفرة والأجر العظيم ] لمن بعدهم أيضاً [ من المؤمنين ] كما في آيات [ أخرى ].

## ﴿ سُوْلِيَّا الْحُجُراتِ ﴾ ( مدنية ، ثماني عشرة آية )

## بساندارهم إرحيم ↑ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تَقْدَمُوا ﴾ من « قَدَّم »

بمعنى « تقدم » أي : لا تتقدموا بقول أو فعل ﴿ بين يدي الله ورسولـه ﴾ المبلُّـغ عنـه، أي: بغير إذنهما ﴿ واتقوا الله إن الله سميع ﴾ لقولكم ﴿ عليم ﴾ بفعلكم، نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنها عند النبي ﷺ في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد . ٢ ونرل فيمن ١١١ رفع صوته عند النبي ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرَفُّعُوا أصواتكم﴾ إذا نطقتم ﴿ فـوق صـوت النبي ﴾ إذا

بعضكم لبعض﴾ بل دون ذلـك إجلالاً لــه [ لــ ] ﴿ أَنَ﴾ [ لا ] ﴿ تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعــرون﴾ أي: خشية ذلك، بالرفع والجهر المذكورين.

نطق ﴿ ولا تجهرواله بالقول ﴾ إذا ناجيتموه ﴿ كجهر

٣ ونزل فيمن كان يخفض صوتــه عنــد النبي ﷺ بعد ذلك كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم:

﴿ إِنَ الذِّينَ يَغُضُّونَ أَصُواتُهُمُ عَنْدُ رَسُولُ ﴾ .

تقصير ، فأشار إلى أن الحلق والتقصير يكونان في وقتها

إثر انتهاء المناسك، والمعنى: أنكم ستكونون آمنين مز أول دخولكم إلى نهاية مناسككم.

١٦ قوله: «ونزل فيمن رفع صوته ..» بيانه: أن الآيتين الأوليين من سورة « الحجرات » نزلتا في المجادلة التي جرت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عنده ﷺ. فقد روى البخاري عن عبدالله ابن أبي مُلكية قال: كاد الخيّران أن يَهْلِكا ـ يعني: أبا بكر وعمر ـ، رفعا أصواتها عند النبي ﷺ حين قدم عليه ركب بني تميم ــ سنة تسع وسألوه أن يؤمر عليهم أحداً ــ فأشار عمر بالأقرع بن حابس، وأشار أبو بكر بالقعقاع بن معبد، فقال أبو بكر لعمر؛ ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردتُ خلافك، فارتفعت أصواتها فأنزل الله هاتين الآيتين. ١ ــ هــ. من حديثين في السخاري. ففي الآية الأولى: نهيّ عن تقدُّم النبيّ بقول أو فعل، ـ وهو هنا: اقتراح الشيخين تأمير فلان أو فلان ـ، وفي الآية الثانية: نهيّ عن رفع الصوت فوق صوته عَلِيْنَ وعلى كل حال فان الحُكم عام.قال ابن كثير: فلا تجوز مخالفة الكتاب والسنة، وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره بطليبي كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره دائماً ا ــ هــ.

فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰعَلَىٰ سُوقِهِ ء يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ

مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ

(٤٩) سُوْرِ لِللَّ كِجُمُلُ مُكْلِنَّةِ بَنَّ مُكُلِنَّةِ بَنِّ مُكُلِنَّةً فَيَّرُ لِللَّهِ مِنْ الْمُكَالِنَةِ مَا الْمُكَالِنَّةِ مَا الْمُكَالِنَّةِ مِنْ الْمُكَالِنَّةِ مِنْ الْمُكَالِنِي مَا الْمُكَالِنِي مَا اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللِّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُلْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الللِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْفِي اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللِيلِيِيِيِيِيِيِي مِنْ اللِمِنْ الللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْفِي اللِ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

يَاأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لَا تَرْفَعُواْ أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا يَجْهَـرُواْ لَهُ

بِٱلْقَوْلِ بَكَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ وَأَنتُمْ

لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتُهُمْ عِندَ رَسُولِ

﴿ الله أولئك الذين امتحن ﴾ اختبر ﴿ الله قلوبهم للتقوى ﴾ أي: لتظهر منهم ﴿ لهم مغفرة وأجرعظيم ﴾ الجنة . ٤ ونزل في قوم جاؤوا وقت الظهيرة والنبي عَلِيلَةٍ في منزله فنادوه: ﴿ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ﴿ حُجُرات نسائه عَلِيلَةٍ جمع « حُجْرة » وهي: ما يُحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه ، كان كل واحد منهم نادى خلف حجرة \_ لأنهم لم يعلموه في أيّها -مناداةَ الأعراب بغلظة وجفاء ﴿ أكثرهم لا يعقلون ﴾ \_ فيما فعلوه \_ مَحَلَّكُ الرفيعَ وما يناسبه من التعظيم. ٥ ﴿ ولو أنهم صبروا ﴾ «أنهم» في محل رفع بالابتداء، وقيل: فاعل لفعل مقدر أي: «ثبت» ﴿ حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحم لمن تاب منهم. ٦ ونـزل في «الوليد بن عقبة » \_ وقد بعثه النبي عليه إلى بني المصطلق مُصدِّقاً [أي: عاملاً ليجبي الصدقة منهم]، ٱللَّهِ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوىٰ لَهُـُم فخافهم لتَرة [أي: عداوة] كانت بينه وبينهم في الجاهلية ، فرجع وقال: إنهم منعوا الصدقة وهموا مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ بقتله، فهَمَّ النبي عَلِيُّكُ بغزوهم فجاؤوا منكرين ما ٱلْحُاجُرَاتِ أَكِثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى قاله عنهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بنبأ ﴾ خبر ﴿ فتبينوا ﴾ صِدْقَهُ مـن كَــذبــهِ ، وفي تَغُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قراءة « فتثبتوا » من الثبات [ أي: التثبت] ﴿أَن تصيبوا قبوماً ﴾ مفعول له أي: خشية ذلك يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُرٌ فَاسِتُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن ﴿ بجهالة ﴾ حال من الفاعل أي: جاهلين تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَلْدِمِينَ ﴿ ١ ﴿ فتصبحوا ﴾ تصيروا ﴿ على مَا فعلتم ﴾ من الخطأ بالقوم ﴿ نادمين ﴾ وأرسل ﷺ إليهم بعد عودهم وَٱعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ إلى بلادهم خالداً ، فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير ، ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُو ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فأخبر النبي بذلك. ٧ ﴿ واعلموا أن فيكم رسول الله ﴾ فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال ﴿ لُو فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ يطيعكم في كثير من الأمر ﴾ الذي تخبرون به على خلاف الواقع، فرتَّب على ذلك مقتضاه ﴿ لعنتم ﴾ أُوْلَنَبِكَ هُـمُ ٱلرَّشِـدُونَ ۞ فَضَـلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً لأثمتم دونه إثم التَّسَبُّب إلى الترتُّب [ أي: إثم الفعل وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ﴿ وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الذي يترتب على قولكم خلاف الواقع] ﴿ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ﴾ حسنه ﴿ في قلوبكم ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُ مَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُ مَا عَلَى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن مَنْ حُبِّبَ إليــه الإيمانُ إلخ، غايرتْ صفتُه صفةً مَنْ تقدم ذكره ﴿ أُولئك هم ﴾ فيه التفات عن الخطاب ﴿ الراشدون ﴾ الثابتون على دينهم ٨ ﴿ فَضَلاَّ مِنَ اللَّهِ ﴾ [ اسم ] مصدر منصوب بفعله المقدر أي: « أفضِّل » ﴿ ونعمة ﴾ منه ﴿ والله عليم ﴾ بهم ﴿ حكيم ﴾ في إنعامه عليهم. ٩ ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ المؤمنينَ ﴾ الآية نزلت في قضية هي: أن النبي عَلِيلَتُهُ ركب حماراً ومرَّ على [ عبدالله ] بن أبيًّ [ السلولي ] فبال الحمار فسد ابن أبيِّ أنفه ، فقال ابن رواحة : والله لبول حماره أطيب ريحاً من مسكك ، فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي ِ والنعال والسَّعَفَ [ وأصله في الصحيحين] ﴿اقتتلوا ﴾ جُمعَ نظراً إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة، وقرىء [ شذوذاً ]: " اقتتلتا " ﴿ فأصلحوا بينهما ﴾ ثني نظراً إلى اللفظ ﴿ فإن بَغْت ﴾ تعدت ﴿ إحداهما على ﴾ .

﴾ ﴿ الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ﴾ ترجع ﴿ إلى أمر الله ﴾ الحق ﴿ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ﴾ بالإنصاف ﴿ وأقسطوا ﴾ اعدلوا ﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ . • ١ ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ في الدين ﴿ فأصلحوا بين أخويكم ﴾ إذا تنازعا، وقرى، [شذوذاً]: «إخوتكم» بالفوقانية ﴿ واتقوا الله ﴾ في الإصلاح ﴿ لعلكم ترحون ﴾ . ١ ١ ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر ﴾ الآية [ قال الضحاك بن مزاحم: ] نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب [ وقال مجاهد: هي سخرية الغني من الفقير ، أي: عامة ] ، والسخرية : الازدراء والاحتقار ﴿ قـوم ﴾ أي: رجـال منكـم ﴿ مـن قـوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ عند الله ﴿ ولا نساء ﴾ منكم ﴿ من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم﴾ لا تعيبوا فتُعابوا ، أي: لا يَعِبْ بعضكم ٱلْأُنَّرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓ ۚ إِلَّىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن بعضاً ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾ لا يدعو بعضكم فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ بعضاً بلقب يكرهه ، ومنه : يا فاسق ، ويا كافر [١] ﴿ بئس الاسم ﴾ المذكور من السخريـة واللمـز ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ والتنابز ، [ وقيل: هو التنابز فقط] ﴿ الفسوق بعد الإيمان ﴾ بدل من « الاسم » لافادته أنه فسق لتكرره أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عادة ﴿ ومن لم يتب﴾ من ذلك ﴿ فأولئك هم ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَـيْراً الظالمون ﴾ . ١٣ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا اجْتَنْبُوا كَثْيُراً من الظن إن بعض الظن إثم ﴾ أي: مؤثم [ موقع في مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ الإثم]، وهو كثير، كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير ، بخلافه بالفساق منهم ، فلا إثم وَلَا تَلْمِنُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَـٰبِ بِئْسَ فيه في نحو ما يظهر منهم ﴿ ولا تجسسوا ﴾ حذف منه ٱلِآسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّرَّ يَتُبُ فَأُولَا إِنَّ هُمُ إحــدى التــاءيــن، لا: تتبعــوا عــــورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها ﴿ولا يغتب بعضكم ٱلظَّالِمُونَ ١ كَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا بعضاً ﴾ لا يذكره بشيء بكرهه وإن كان فيه<sup>[1]</sup> ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ﴾ بالتخفيف مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسُّواْ وَلَا يَغْتَب والتشديد أي: لا يحسُنُ به [ فعُلُ ذلك ] بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ كَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴿ فكر هتموه ﴾ أي: فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته، وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه، فَكَرِهَ مُنْمُوهُ وَآتَفُواْ آللَهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا فَاكْرَهُ وَاللَّولِ ﴿ وَاتَّقَـوا الله ﴾ أي: عقـابــه في الاغتياب بأن تتوبوا منه ﴿إن الله تواب ﴾ قابل توبة التائبين ﴿ رحيم ﴾ بهم. ١٣ ﴿ يَا أَيُّهَا ﴾ . قوله: « يا كافر » قال الحسن البصري وابن جبير رحمها الله: كان الرجل يُعتَيُّرُ بعد إسلامه بكفره فيقال له: يا يهودي، يا نصراني، فنزلت، وهذا ما

<del>\</del>

<sup>1</sup> قوله: «يا كافر» قال الحسن البصري وابن جبير رحمها الله: كان الرجل يُعيَّرُ بعد إسلامه بكفره فيقال له: يا يهودي، يا نصراني، فنزلت، وهذا ما أشار إليه المحلي بقوله: «يا فاسق يا كافر» أي: باعتبار ما كان، ومنه أيضاً قول بعض الجهلة، لإنسان مسلم: فلان كافر أو: أنت واحد كافر، وهم يقصدون أن عمله كعمل الكفار، من ظلم أو نحش أو كذب، فهذا كله حرام. أما إذا كان المقصود أن ما عليه المسلم من الدين كفر، فيكون كفراً وقائله كافراً، لأنه وصف الإسلام بالكفر، قال رسول الله يَظِيئَةٍ « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه » رواه الشيخان ومثله مَنْ قتل « مسلماً » لأجل أنه مسلم، فيكون قاتله كافراً.

<sup>[</sup> ۲ ] قوله « وإن كان فيه ». روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « أندرون ما الغيبة ؟ « قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « ذكر ك أخاك بما يكره » قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » أي: افتريت عليـــه =

﴿ الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ آدم وحواء ﴿ وجعلناكم شعوباً ﴾ جمع « شعب » بفتح الشين، هو : أعلى طبقات النسب ﴿ وقبائل ﴾ هي دون الشعوب، وبعدها العمائر، ثم البطون، ثم الأفخاذ، ثم الفصائل آخرها. مثاله: « خزيمة »: شعب، « كنانة »: قبيلة ، « قريش »: عمارة - بكسر العين - . « قُصَيّ »: بطن ، « هاشم »: فَخِذ ، « العباس »: فصيلة ﴿ لتعارفوا ﴾ حذف منه إحدى التاءين، ليعرف بعضهم بعضاً، لا لتفاخروا بعلوِّ النسب، وإنما الفخر بالتقوى ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم ﴾ بكم ﴿ خبير ﴾ ببواطنكم. 12 ﴿ قالت الأعراب ﴾ [ هم] نفر من بني أسد [ أتــوا النبي عَلِينَةٍ في سنــة مجدبــة فأظهروا الإسلام \_ ولم يكونوا مؤمنين \_ فأفسدوا N FIRSTED SO طرق المدينة بالقَذَرات وأغْلَوُا الأسعار، وكانوا يمنون على النبي ﷺ بأنهم أسلموا ولم يقاتلوه كما النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا فعل غيرهم، فنزلت فيهم هذه الآيات إلى آخر وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ السورة] ﴿آمنًا﴾ صدقنا بقلوبنا ﴿قل﴾ لهم ﴿ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ انقدنا ظاهراً ﴿ ولما ﴾ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٠٠٠ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ وَامَنَّا ۚ قُل لَّهَ تُوْمِنُواْ أي: لم ﴿يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ إلى الآن، لكنه يتوقع منكم ﴿ وإن تطيعـوا الله ورسـولــه ﴾ وَكَاكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُرْ بالإيمان وغيره ﴿لا يألتكم﴾ بالهمز [مع اللام وَ إِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا مكسورة] وتركه ، وبإبداله ألفاً ، لا ينقصكم ﴿ من أعهالكم ﴾ من ثـوابها ﴿شيئـاً إن الله غفـور ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ أَلُمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ للمؤمنين ﴿رحيم﴾ بهم. 10 ﴿إنما المؤمنون﴾ أي: الصادقون في إيمانهم كما صرح به بعدُ ﴿ الذين بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنُمُ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ لم يشكوا في الإيمان فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ١٠٥٥ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ﴿ وجاهدوا بـأمـوالهم وأنفسهـم في سبيــل الله ﴾ فجهادهم يظهر صدقهم في إيمانهم ﴿أُولئكُ هُمُ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ الصادقون﴾ في إيمانهم ، لا من قالوا : آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام [ظاهراً]. 17 ﴿ قـل ﴾ لهم وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يَكُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ ﴿ أَتَعَلَّمُونَ الله بِدينَكُم ﴾ مضعف عَلِمَ بمعنى: شَعَر ، قُل لَا تُمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ أي: أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا؟ ﴿والله يعلم ما في السهاوات وما في الأرض والله بكل شيء ا هَدَنكُرْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عليم ﴾. ١٧ ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾ من غير قتال بخلاف غيرهم بمن أسلم بعد قتاله منهم ﴿ قل لا تمنوا علي إسلامكم﴾ منصوب بنزع الخافض [ وهو : ] « الباء » ، ويقدر [ باء أخرى ] قبل « أنْ » في الموضعين [ أي : « أن أسلموا » و « أن هداكم » ] ﴿ بل الله بمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ﴾ في قولكم « آمنا » . ١٨ ﴿ إن الله يعلم ﴾ الكذب. وكها تحرم الغيبة فعلاً كذلك يحرم سهاعها من غير إنكار . قال النووي رحمه الله في « رياض الصالحين» ما ملخصه: اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو بستة أسباب: الأول. « التظلُّم »: فيجوز للمظلوم أن يقول لمن له قدرة على إنصافه من ظالمه: ظلمني فلان بكذا .. الثاني: « الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب » فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ، وإن لم يكن يقصد إزالة المنكر فحرام. الثالث: « الاستفتاء »: فيجوز أن يقول للمفتي : ظلمني فلان بكذا فهل له ذلك؟ ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان أمره كذا ... الرابع: « تحذير المسلمين من الشر » وذلك من وجوه منها :بيان جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جــائــز بــإجماع 😑

﴿ غيب الساوات والأرض﴾ أي: ما غاب فيهما ﴿ والله بصير بما يعملون﴾ بالياء والتاء: لا يخفي عليه شيء منه. ﴿ سُورَةِ قُ ﴾ ( مكية، إلا « ولقد خلقنا السهاوات والأرض » الآية فمدنية، خمس وأربعون آية ) ١ ﴿ قَ﴾ الله أعلم بمراده به ﴿ والقرآن المجيد ﴾ الكريم [ وجواب القسم محذوف تقديره: ] ما آمن كفار مكة بمحمــد عَلِيْكُ . ٢ ﴿ بِل عجبوا أن جاءهم منذر منهـم ﴾ رسول [ من أنفسهم ينذرهم و ] يخوفهم بالنار بعد البعث ﴿ فقال الكافرون هذا ﴾ الإنذار ﴿ شيء غَيْبَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٥ عجيب . ٣ ﴿ وَإِذَا ﴾ بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية ، وإدخال ألف بينهما على الوجهين ، (٠٠) سُوُرُلَّا قَاسٌ مَكِينَّهُ وَآسِيٰ لِهَا جِيسٌ وَأَرْبِعِي َنَ [وتركه] ﴿متنا وكنا تراباً ﴾ نرجع؟ ﴿ذلـك رجع بعيد﴾ في نهاية البعد. ٤ ﴿ قد علمنا ما تنقص ﴾ تأكل ﴿الأرض منهم ﴾ [أي: ما تأكل من أجسادهم في البلي، نعلم ذلك ولا يخفي علينا أين تفرقت الأبدان، وأين ذهبت] ﴿وعندنا كتاب حفيظ﴾ هو اللـوح المحفـوظ فيــه جميــع قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَنْ جَآءَهُم مُّنذِرٌ الأشياء المقدرة. ٥ ﴿ بل كذبوا بالحق﴾ بالقرآن ﴿ لما جاءهم فهم ﴾ في شــأن النبي عَلِيلَةٍ والقــرآن مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ أَوِذَا مِتْنَا ﴿ فِي أَمْرُ مُرْيَجٍ﴾ مضطرب [ مختلط حيث] قالوا وَكُنَّا تُرَابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴿ قَدْ عَلَمْنَ مَا تَنقُصُ مرة: ساحر وسحر، ومرة: شاعر وشعر، ومرة: كاهـن وكهـانـة. ٦ ﴿ أَفَامُ يَنظُـرُوا ﴾ بعيـونهم ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنا كِتَنبُ حَفِيظٌ ﴿ يَ بَلْ كَذَّبُواْ معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث ﴿ إلى السماء ﴾ كائنـة ﴿ فـوقهـم كيـف بنينـاهـا ﴾ بلا عَمَـدٍ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿ أَفَكُمْ يَنظُرُواْ ﴿ وزيناها ﴾ بالكواكب ﴿ وما لها مـن فــروج ﴾ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَكَ مِن شقوق تعيبها .؟ ٧ ﴿والأرض﴾ معطـوف على موضع «إلى السماء » كيف ﴿ مددناها ﴾ فُرُوجٍ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ [أي: مهدناهما وجعلناهما صالحة للحياة.

وقيل: ] دحوناها على وجمه الماء[١] [ مـن تحت

الكعبة ] ﴿ وألقينا فيها رواسي ﴾ جبالاً تثبتها .

المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو معاملته أو غير ذلك، فيجب على المستشار أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوى، التي يعرفها فيه بنية النصيحة. الخامس: «أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته » فيجوز ذكره بما يجاهر به. السادس: «التعريف» إذا كان الإنسان معروفاً بلقب \_ كالأعرج والأصم \_ جاز تعريفه بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة إ \_ هـ.

<sup>[</sup> ١ ] قوله: « دحوناها على وجه الماء » روى هذا المعنى الطبراني والبيهقي في الشُّعب وغيرهما عن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنها موقوفاً ، ورواه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أيضاً ، وأخرجه ابن جرير الطبري عن السدي ، ونسبه القــرطبي إلى ابــن عبــاسـرضي الله عنهما ، =





٣٢ ﴿ هذا ﴾ المرئي ﴿ ما توعدون ﴾ بالتاء والياء ، في الدنيا ، ويبدل من « للمتقين » قوله : ﴿ لكل أواب ﴾ رجاع إلى طاعة الله ﴿ حفيظ ﴾ حافظ لحدوده. ٣٣ ﴿ من خشي الرحمن بالغيب ﴾ خافه ولم يره [ أو : في الخلوة حين لا يراه أحد ] ﴿ وجاء بقلب منيب﴾ مقبل على طاعته. ٣٤ ويقـال للمتقين أيضاً : ﴿ ادخلوها بسلام ﴾ سالمين من كل مخوف، أو : مع سلام أي : سلّموا وادخلوا ﴿ ذلك ﴾ اليوم الذي حصل فيه الدخول ﴿ يوم الخلود ﴾ الدوام في الجنة . ٣٥ ﴿ لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ﴾ زيادة على ما عملوا وطلبوا . ٣٦ ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن﴾ أي: أهلكنا قبل كفار قريش قروناً ، [ أي: ] أنماً كثيرة مــن الكفار ﴿ هم أشد منهم بطشاً ﴾ قوة ﴿ فنقبوا ﴾ فتَّشوا ﴿ فِي البلاد هل من محيص ﴾ [أي: محيد ومهرب] لهم أو لغيرهم من الموت؟ فلم يجدوا. َ هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﷺ مَّنْ خَشِيَ ٣٧ ﴿إِن فِي ذَلك﴾ المذكور ﴿لذكرى﴾ لعظة ﴿ لمن كان له قلب﴾ عقل [ يتدبر به ] ﴿ أَو أَلقَى الرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴿ الرَّهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِ السمع﴾ استمع الوعظ ﴿وهـو شهيـد﴾ حـاضر وْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَيْ لَهُ مَا يَشَآءُ وَنَ فِيهَ ۖ وَلَدَيْنَا بالقلب. ٣٨ ﴿ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام﴾ أولها الأحد وآخرها الجمعة مَنِيدٌ نَ وَكُرْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم ﴿ وما مسنا من لغوب﴾ تعب، نزل رداً على اليهود في قولهم: إن الله استراح يوم السبت ، وانتفاء التعب ﴿ بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن عَيْصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ عنه بتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين، ولعدم لَذِ كُونَ لِمَن كَانَ لَهُ مُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ المهاسة بينه وبين غيره « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». ٣٩ ﴿ فـاصبر ﴾ خطـاب ا وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَنَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيسِتَّةِ أَيَّامٍ للنبي عَلِينَةٍ ﴿ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ أي: اليهود وغيرهم وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ من التشبيه والتكذيب ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾ صلًّ حامداً ﴿ قبل طلوع الشمس ﴾ أي: صلاة الصبح إِجَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَقَبِلُ الْغُرُوبِ ﴾ أي: صلاتي الظهر والعصر . ٤ ﴿ ومن الليل فسبحــه ﴾ أي: صــل العشــائين وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبَدُ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَآسْنَمِعْ يَوْمَ ﴿ وأدبار السجود ﴾ بفتح الهمزة جمع « دبر »، يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ وكسرها مصدر « أدبر » أي : صل النوافل المسنونة عقب الفرائض، وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه بِٱلْحَتِيُّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا أَخُنُ نُحْيِ ء وَنُمِيتُ الأوقات ملابساً للحمد. 13 ﴿ واستمع ﴾ يــا مخاطب مقولي ﴿ يوم يناد المنــاد ﴾ هـــو إسرافيــل ﴿ من مكان قريب ﴾ [ يسمعه الخلق ، وقيل : قريب ] من السهاء [١] ، وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السهاء ، يقول: أيتها العظام البالية ، والأوصال المتقطعة ، واللحوم المتمزقة ، والشعور المتفرقة ، إن الله يأمركنَ أن تجتمعُن لفصل القضاء. ٢٦ ﴿ يوم ﴾ بدل من « يوم » قبله ﴿ يسمعون ﴾ أي: الخلق كله ﴿ الصيحة بالحق ﴾ بالبعث ، وهي النفخة الثانية من إسرافيل، ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده ﴿ ذلك ﴾ أي: يوم النداء والسماع ﴿ يوم الخروج ﴾ منَّ القبور، وناصبُ « يوم » \_ الثانية \_ : « ينادي » مقدراً أي : يعلمون عاقبة تكذيبهم . ٢٣ ﴿ إِنَا نَحْنَ نَحِي وَعَيْتَ ﴾ 

﴿ وإلينا المصير ﴾ . 22 ﴿ يوم ﴾ بدل من « يوم » قبله وما بينها اعتراض ﴿ تشقق ﴾ بتخفيف الشين وتشديدها بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها ﴿ الأرض عنهم سراعاً ﴾ جمع « سريع » ، حال من مقدر أي : فيخرجون مسرعين ﴿ ذلك حشر علينا يسير ﴾ فيه فصلٌ بين الموصوف والصفة بمتعلَّقها [أي: «علينا»] للاختصاص، [أي: لإفادة اختصاص الله تعالى بالقدرة على الحشر] وهو لا يضر، «ذلك» إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه، وهو: الإحياء بعد الفناء، والجمع للعرض والحساب. 20 ﴿ نحن أعلم بما يقولون ﴾ أي: كفار قريش ﴿ وماأنت عليهم بجبار ﴾ تجبرهم على الإيمان، [كقوله تعـالى: « لست عليهم بمسيطر » ] وهذا قبل الأمر بالجهاد ﴿ فَذَكُر بِالقرآنِ مِن يَخَافِ وَعَيْدٌ ﴾ وهم المؤمنون. وَ إِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعًا ﴿ سُوَلِقِ النَّالِياية ﴾ ( مكية ، ستون آية ) ذَالِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ غَنَّهُ أَعْلَمُ مِكَ يَقُولُونَ وَمَآ بسباندالرحم الرحيم أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ رَبِّ ١ ﴿ والذاريات﴾ [ هي: ] الرياح تــذروا التراب وغيره ﴿ ذرواً ﴾ مصدر ، ويقال: تذريه ذرياً ، (٥١) سِيُوْرُقُو الذَّارِيَا نِيَّا كِيْكُمِيَّةُ وَلِيَّا تِهَا سِيْنُ بِتَّوْلِثِيَّ تَهُبُّ به. ٢ ﴿ فَالْحَامِلَاتِ ﴾ [ هي: ] السُّحُب تحمل الماء ﴿ وقراً ﴾ ثقلاً ، مفعول « الحاملات ». ❤ ﴿ فَالْجَارِيَاتِ ﴾ [ هي: ] السفُن تجري على وجه الماء ﴿ يسراً ﴾ بسهولة، مصدر في موضع الحال بِسْ لِيَسْ لِيَسْ الْكُمْرِ ٱلرَّحْدِ الْمَ أي: ميسرة. ٤ ﴿ فالمقسمات أمراً ﴾ الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد وَاللَّهُ إِن يَنْ فَرُوا ١٥٥ فَأَلْحُكُمِلُتِ وِقُرَّا ١٥٥ فَآلِحُكُرِ يَكْتِ [ وفق أمر الله تعالى ]. ٥ ﴿ إنما توعدون ﴾ « ما » مصدرية أي: إن وعدهم بالبعث وغيره يُسَرًا ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿ إِنَّكَ تُوعَدُونَ ﴿ لصادق﴾ لوعد صادق. ٦ ﴿ وإن الدين ﴾ لَصَادِقٌ ﴿ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعٌ ﴿ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ الجزاء بعد الحساب ﴿ لـواقــع ﴾ لا محالــة.

المُحُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَنِي قَوْلٍ ثَخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ ﴿ الْحَبُكِ ۞ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ﴿ ا ا مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ﴿ الْحَبِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ﴿ الْحَبِينَ

[ في النبي عَلِيْكُ ]: « شاعر ، ساحر ، كاهن » ، [ وقيل في القرآن ] : « شعر ، سحر ، كهانة » . ٩ ﴿ يؤفك ﴾ يصرف ﴿ عنه ﴾ عن النبي عَلِيْكُ والقرآن أي : عن الإيمان به ﴿ من أفك ﴾ صُرِفَ عن الهداية في علم الله تعالى . • ١ ﴿ قتل الخراصون ﴾ لُعِنَ

الكذابون أصحاب القول المختلف. 11 ﴿ الذين هم في غمرة ﴾ جهل يغمرهم.

٧ ﴿ والسماء ذات الحبـك ﴾ [أي: طـرائــق

النجوم]، جمع «حبیکة» که «طریقة»

و « طُرُق »، أي: صاحبـة الطــرق في الخلقــة ا ` ا

كالطريق في الرمل. ٨ ﴿ إنكم ﴾ يا أهل مكة في

شأن النبي ﷺ والقرآن ﴿ لَفَى قُولَ مُخْتَلَفُ﴾ قيل

<sup>[</sup> ۱ ] قوله: « صاحبة الطرق في الخلقة »، أي: هكذا خلقها الله تعالى وفيها طُرُق للكواكب ومسارات، وأصل « الحَبْك »: الشد والإحكام، فالآية تشير إلى دقة خلق السماء مع ما فيها من مسارات النجوم التي لا تحصى، وهي دليل على قدرة الله تعالى وكمال صفاته جل وعز .

﴿ ساهون﴾ غافلون عن أمر الآخرة. ١٣ ﴿ يسألون﴾ النبي ﷺ استهزاءً ﴿ أيان يوم الدين ﴾ أي: متى مجيئه ١٣٠ وجوابهم يجيء : ﴿ يوم هم على النار يفتنون ﴾ أي : يعذبون فيها . 12 ويقال لهم حين التعذيب : ﴿ ذُوقُوا فتنتكم ﴾ تعذيبكم ﴿ هذا ﴾ العذاب ﴿ الذي كنتم به تستعجلون﴾ في الدنيا استهزاء. ١٥ ﴿ إن المتقين في جنات﴾ بساتين ﴿ وعيون﴾ تجري فيها. 17 ﴿ آخذين ﴾ حال من الضمير في خبر « إنَّ » ﴿ ما آتاهم ﴾ أعطاهم ﴿ ربهم ﴾ من الثواب ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك ﴾ أي : دخولهم الجنة ﴿ محسنين ﴾ في الدنيا . ٧٧ ﴿ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ﴾ و « ما » زائدة و « يهجعـون » خبر « كـان » ، و « قليلاً » ظرف ، أي: ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره. ١٨ ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون﴾ يقولون: اللهم اغفر لنا . ١٩ ﴿ وَفِي سَاهُونَ ١٥٠ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٥٠ يَوْمَ هُمْ عَلَى أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ الذي لا يسأل<sup>[١]</sup> النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿ يَ ذُوقُواْ فِتَنَتَكُمُّ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم لتعففه. • ٢ ﴿ وَفِي الأرض ﴾ من الجبال والبحار والأشجــار والثهار والنبــات وغيرهــا ﴿آيــــات﴾ بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته ءَاخِذِينَ مَآءَاتَنَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ ﴿ للموقنين ﴾ . ٢١ ﴿ وفي أنفسكم ﴾ آيات أيضاً من مبدأ خلقكم إلى منتهاه ، وما في تركيب خلقكم مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ مَا يَهُجَعُونَ ﴿ مَا مَا يَهْجَعُونَ من العجائب ﴿ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴾ ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته. ٢٢٠ ﴿ وفي السماء رزقكم ﴾ وَ بِٱلْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١١٥ وَفِي أَمُوكِلِمْ حَتَّى لِّلسَّآبِلِ أي: المطر المسبِّب عنه النبات الذي هو رزق ﴿ وما وَٱلْمَحْرُومِ ١٤ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَلَتٌ لِلْمُوقِنِينَ ١٠ توعدون﴾ من الماء والثواب والعقاب أي: مكتوب ذلك في السماء . ٢٣ ﴿ فورب السماء والأرض إنه ﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمُ أي: ما توعدون ﴿لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾ برفع « مثل » صفة ، و « ما » زائدة ، وبفتح اللام وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كُتُّ مركبة مع « ما »، المعنى: مثل نطقكم في حقيقته مِّنْ لَ مَا أَنَّكُرْ تَنْطِقُونَ ﴿ هُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ أي: معلوميته عندكم ضرورة [ لا تشكون فيه كما لو أن] صدوره عنكم. ٢٤ ﴿ هِلْ أَتَـاكُ ﴾ خطـاب إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ للنبي ﷺ [أي: قد أتاك بإخبارنا] ﴿ حديث سَكُمٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴿ فَي فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَ فَكَ ءَ بِعِجْلِ ضيف إبراهيم المكرمين﴾ وهم ملائكة : اثنا عشر أو : عشرة ، أو : ثلاثة ، منهم «جبريل». ٢٥ ﴿إذ﴾ ظرف لـ « حديث ضيف » ﴿ دخلوا عليه فقالوا سلاماً ﴾ أي: هذا اللفظ﴿ قــال سلام﴾ أي: هذا اللفظ﴿ قوم منكرون﴾ لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه، وهو خبر مبتدأ مقدر أي: هؤلاء . ٢٦ ﴿ فراغ ﴾ مال ﴿ إلى أهله ﴾ سراً ﴿ فجاء بعجل ﴾ . [١] قوله: « الذي لا يَسْأَل لتعفُفه » أي: لا يسأل الناس مالاً ولا يطلبه منهم، ولقد توسع بعض الناس في السؤال فاتخذوا من « التكفُّف» مهنةً لهم يجنون بها الأموال من غير كدٍّ ولا عمل، والناس يعطونهم ويساعدونهم ظناً منهم أن هؤلاء المتكففين هم « السائلون» الذين يعنيهم القرآن الكريم، بل ظن بعضهم أن الإسلام يشجع على « التكفف» مع ما فيه من مذلة وهوان، وبطالة وكسل وتواكل، وهذه كلها خصال لا يحبها الله تعالى في عبد، ولا يرضي عن عبد هي فيه، فكان لرَّاماً بيان حكم السؤال ومتى يجوز أو لا يجوز. فنقول: 

﴿ سمين ﴾ [ فشواه]، وفي سورة « هود »: « بعجل حنيذ » أي: مشوي. ٧٧ ﴿ فقربه إليهم قال ألا تأكلون ﴾ ؟ عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا . ٧ ﴿ فأوجس ﴾ أضمر في نفسه ﴿ منهم خيفة قالوا لا تخف﴾ إنا رسل ربك ﴿ وبشروه بغلام عليم﴾ ذي علم كثير ، وهو «إسحاق» كما ذكر في «هـود»: [ «وبشرنـاه بـإسحــاق ومـن وراء إسحــاق يعقــوب»]. ٢٩ ﴿ فأقبلت امرأته ﴾ «سارة » ﴿ في صرة ﴾ صيحة ، حال أي: جاءت صائحة ﴿ فصكت وجهها ﴾ لطمته ﴿ وقالت عجوز عقيم﴾ لم تلد قط، وعمُرُها تسع وتسعون سنة، وعمُرُ إبراهيم مائة سنة، [ قاله: مجاهد ] أو عمــره مــائــة وعشرون سنة ، وعمرها تسع وتسعون سنة [وقيل: غير ذلك. والله أعلم]. ٣٠ ﴿ قالوا كـذلـك ﴾ أي: مثل قولنا في البشارة ﴿ قال ربك إنه هو الحكيم ﴾ سَمِينِ ٢٥٠ فَقَرَّ بَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ فَأُوجَسَ في صنعــه ﴿ العلمِ ﴾ بخلقــه. ٣١ ﴿ قـــال فها مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ١ خطبكم﴾ شأنكم ﴿أيها المرسلون﴾ . ٣٣ ﴿ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين﴾ كافرين أي: قوم فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ لوط. ٣٣ ﴿ لنرسل عليهم حجارة من طين ﴾ عَقِيمٌ ﴿ قَالُواْ كَذَاكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوَالْحَكِيمُ يطبخ في النار [ حتى يَصْلُبَ، وهو « السجيل » ، لنرجهم به ]. ٣٤ ﴿ مسومة ﴾ معلمة ، عليهـــا اسم ٱلْعَلِيمُ ﴿ \* قَالَ فَلَ خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من يُسرمى بها ﴿عند ربـك ﴾ ظـرف لها ﴿ للمسرفين﴾ بإتيانهم الذكور مع كفرهم. قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قُومِ خُرِمِينَ ﴿ لَيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ ٣٥ ﴿ فأخرجنا من كان فيها ﴾ أي: قرى قوم حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ لوط ﴿ من المؤمنين ﴾ لإهلاك الكافرين. **٣٦ ﴿ فَمَا وَجَدُنَا فَيُهَا غَيْرِ بَيْتَ مِنَ ا**لْمُسْلَمِينَ﴾ فَأَنْحَرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنَّ الْمَاوَجَدُنَا فِيهَا وهو لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام أي: هم مصـدقــون بقلــوبهم، عــاملــون بجوارحهــم غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَرَكَ نَا فِيهَا عَايَةٌ لِّلَّذِينَ الطاعات. ٣٧ ﴿ وتركنا فيها ﴾ بعد إهلاك يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى الكافرين ﴿ آية ﴾ علامة على إهلاكهم ﴿ للذيــن يخافون العذاب الأليم♦ فلا يفعلون مثل فعلهم. فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿ فَيَوَلَّى بِرُكْنِهِ عَوَالَ سَاحِرُ ٣٨ ﴿ و في موسى ﴾ معطوف على « فيها » المعنى: أَوْ يَجْنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذُنَاهُمْ فِي آلْيَمْ وَهُو وجعلنـا في قصـة مـوسى آيـة ﴿إذْ أرسلنــاه إلى فـرعـون﴾ متلبسـأ ﴿بسلطـان مبين﴾ بحجـــة واضحة. ٣٩ ﴿ فتولى ﴾ أعرض عن الإيمان ﴿ بركنه ﴾ مع جنوده لأنهم له كالركن ﴿ وقال ﴾ لموسى [أي: عنه]: هو ﴿ ساحر أو مجنون ﴾ . • \$ ﴿ فأخذناه وجنوده فنبذناهم﴾ طرحناهم ﴿ في اليم﴾ البحر فغرقوا ﴿وهو ﴾ أي: فرعون. إن « سؤال الناس » من غير ضرورة حرام ، لما رواه مسلم عن قبيصة بن مُخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحمّلتُ حَمَالَةً \_ أي: تكفلت بمال لقاء صلح \_ فأتيت رسول الله ﷺ أسألُهُ فيها ، فقال: « أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمرَ لك بها » ثم قال: « يا قبيصة ، إن المسألة \_ أي: سؤال الناس \_ لا تحل إلَّا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حَمَالةً فحلَّت له المسألةُ حتى يُصيبها ثم يُمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ـ أي: أهلكته ـ فحلَّت له المسألة حتى يصبب قواماً من عيش، أو قال: سِداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة\_أي: حاجة شديدة ـ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا ـ أي: العقلاء \_ من قــومــه : 





\$ ﴿والبيت المعمور ﴾ هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة (١١ بحيال الكعبة، يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبداً. ٥ ﴿ والسقف المرفوع ﴾ أي: السماء. ٦ ﴿ والبحر المسجور ﴾ أي: المملوء [ هذا قول قتادة السَّدوسي. وقال مجاهد بن جبر: «المُوقَد» أي: الذي سيُسَجَّر يوم القيامة لقوله تعالى: «وإذا البحار سجِّرت»]. ٧ [وجواب القسم قوله:] ﴿إن عذاب ربك لواقع﴾ لنازل بمستحقه. ٨ ﴿ما له من دافع﴾ عنه. ٩ ﴿ يوم ﴾ معمول لـ « واقع » ﴿ تمور السماء موراً ﴾ تتحرك وتدور . • ١ ﴿ وتسير الجبال سيراً ﴾ تصير هباء منشوراً ، وذلك في يوم القيامة. ١١ ﴿ فويل ﴾ شدة عذاب ﴿ يُومَّنُذُ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [الذين كذبـوا] الرسـل. ١٢ ﴿ الذين هم في خوض ﴾ باطل ﴿ يلعبون ﴾ ا وَالْبَيْتِ الْمَعْمُودِ ٣٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ١ وَالْبَحْرِ أي: يتشاغلون بكفرهم. ١٣ ﴿ يــوم يــدعــون ا ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعٌ ۞ مَّالَهُۥ مِن إلى نار جهنم دعاً ﴾ يدفعون بعنف بدل من « يوم تمور »، ويقال لهم تبكيتاً [ وتوبيخاً ]: كَافِيعِ ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ ٱلِحْبَالُ 12 ﴿ هــذه النــار التي كنتم بها تكـــذبـــون﴾ . 10 ﴿ أَفْسَحَرَ هَذَا ﴾ العذاب الذي ترون كما كنتم سَيرًا ﴿ فَوَيْلٌ يَوْمَهِ لِهِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي تقولــون في الوحــى: هــذا سحــر؟ ﴿أَمْ أَنَّمُ لَا ا خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِجَهَنَّمَ دَعًا ﴿ إِلَىٰ الْرِجَهَنَّمَ دَعًا تبصرون♦؟ [ لا بل أنتم ترون النار وتــذوقــون عذابها]. ١٦ ﴿ اصلوها فاصبروا ﴾ عليهــا ﴿ أَو إِ هَاذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ الْفَسِحُرُّ هَاذَآ لا تصبروا﴾ صبركم وجزعكم ﴿سواء عليكـم﴾ لأن صبركم لا ينفعكـــم ﴿إنما تجزون مـــــا كنتم أَمْ أَنْتُمْ لَاتُبْصِرُونَ ﴿ وَ اصْلَوْهَا فَأَصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ تعملون﴾ أي: جـزاءه. ١٧ ﴿إن المتقين سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّكَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا اللَّهِ إِنَّا في جِناب ونعيم﴾ . ١٨ ﴿ فَاكَهِينَ ﴾ متلــذديــن ﴿ بِمَا ﴾ مصدرية ﴿ آتــاهــم ﴾ أعطــاهــم ﴿ ربهم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١ اللَّهُمْ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَلَهُمْ ووقاهم ربهم عذاب الجحيم﴾ عطفاً على « آتاهم » رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيْحِيمِ ﴿ كُنُواْ وَٱشْرَبُواْ أي: بإتيانِهم ووقايتهم. ١٩ ويقال لهم: ﴿ كُلُوا واشربوا هنيئاً ﴾ حال أي: مهنئين ﴿ بما ﴾ الباء إِ هَنِينًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُنَّاكِئِينَ عَلَىٰ سُرُ رِمَّصْفُوفَةٍ سببيـة ﴿ كُنتم تعملـون﴾ [ في الدنيـا في العمــل الصالح]. ٧٠ ﴿ متكئين ﴾ حال من الضمير ﴾ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ المستَكِنِّ [ أي: الملحوظ ] في قــوك تعــالى: « في جنات » [ تقديره: « إن المتقين منعمون متكئين » ] ﴿ على سرر مصفوفة ﴾ بعضها إلى جنب بعض ﴿ وزوجناهـم ﴾ عطف على « جنات » أي: قـرناهـم ﴿ بحور عين ﴾ عظـام الأعين حسـانها . ٣١ ﴿والذيــن آمنــوا ﴾ مبتـــدأ ﴿وأتبعنـــاهـــم﴾ [ وفي قـــراءة « واتَّبَعَتْهُـــمْ » ] معطـــوف على « آمنوا » . [ ١ ] قوله: «أو السابعة بحيال الكعبة» إلى قوله: « لا يعودون إليه أبداً » إلخ، هذا ما رواه الشيخان في حديث « الإسراء »، ارجع إلى نص الحديث أسفل ص ٣٦٤ وما يليها.

﴿ ذرياتهم ﴾ [وفي قراءة « ذريتُهم » ] الصغار والكبار ﴿ بإيمان ﴾ من الكبار و [ بإيمان ] من الآباء في الصغار ['` ، والخبر ﴿ أَلْحَمْنَا بَهُم ذَرِياتُهُم ﴾ [ وفي قراءة: « ذريتهم » ] المذكورين ، في الجنة ، فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم ﴿ وما ألتناهم ﴾ بفتح اللام [ من باب « ضرب » ] ، وكسرها ، [ من باب « علم » ، ] نقصناهم ﴿ من عملهم ﴾ [أي: من عمل الآباء] ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ شيء ﴾ يزاد في عمل الأولاد ﴿ كل امرى، بما كسب ﴾ من عمل خير أو شر ﴿رهين﴾ مرهون، يؤاخذ بالشر و يجازي بالخير . ٢٧ ﴿ وأمددناهم ﴾ زدناهم في وقت بعد وقت ﴿ بفاكهــة ولحم نما يشتهـــون♦ وإن لم يصرحـــوا بطلبــــه. ٢٣ ﴿ يتنازعون ﴾ يتعاطون بينهم ﴿ فيها ﴾ أي: الجنة ﴿ كَأْسًا ﴾ خراً ﴿ لا لغو فيها ﴾ بسبب شربها ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُم مِّنْ يقع بينهم ﴿ولا تأثيم﴾ [أي: لا إثم] به [أي: عَمَلِهِم مِّن شَيْءِ كُلُّ آمْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينٌ ١ بشربه] يلحقهم، بخلاف خمر الدنيا. ٢٤ ﴿ ويطوف عليهم ﴾ للخدمة ﴿ غلمان ﴾ أرقاء وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِهِ مِّنَا يَشْتَهُونَ ٢٦٪ يَكْنَازَعُونَ [أي: كالعبيد] ﴿ لهم كأنهم ﴾ حسناً ولطافة فِيهَا كَأْسًا لَالَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ﴿ لؤلؤ مكنون ﴾ مصون في الصدف، لأنه فيها أحسن منه في غيرها . ٧٥ ﴿ وأقبِل بعضهم على غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُوٌ مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ بعض يتساءلون﴾ يسأل بعضهم بعضاً ، عها كانوا عليه وما وصلوا إليه، تلذذاً واعترافاً بالنعمة. عَلَىٰ بَعْضِ يَتُسَآءَ لُونَ ﴿ قَالُوٓا ۚ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا ٢٦ ﴿ قالوا ﴾ إيماء إلى علة الوصول ﴿ إنا كنا قبل مُشْفِقِينَ ﴿ مُنَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ مِنْ في أهلنا ﴾ في الدنيا ﴿ مشفقين ﴾ خائفين من عذاب الله. ٧٧ ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنًا ﴾ بالمغفرة ﴿ ووقَّـانَـا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُواَلَّبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَذَكِّرُ عذاب السموم﴾ أي: النار لدخولها في المسام. ٢٨ وقالوا إيماء أيضاً: ﴿إنا كنا من قبل ﴾ أي: في فَى ٓ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا تَجْنُونٍ ﴿ أَمُّ الدنيا ﴿ ندعوه ﴾ أي: نعبده موحدين ﴿ إنه ﴾ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ ع رَبْبَ ٱلْمَنُونِ ٢٠٠٠ قُلْ بالكسر استئنافاً وإن كان تعليلاً معنى، وبالفتح تعليلاً لفظاً ﴿ هو البر ﴾ المحسن الصادق في وعده تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ١٠٠ أَمْ تَأْمُرُهُمْ ﴿ الرحيم ﴾ العظيم الرحمة . ٢٩ ﴿ فَذَكُر ﴾ دُمْ على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك: كاهن ا أَحْلَامُهُم بِهَاذَآ أَمَّ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ إِنَّ إِمَّ يَقُولُونَ مجنون ﴿ فَمَا أَنْتَ بِنَعِمَةً رَبِّكُ ﴾ أي: بإنعامه عليك ﴿ بِكَاهِنَ ﴾ خبر « ما » [ والباء حرف جر زائد] ﴿ وَلا مَجْنُونَ ﴾ معطوف عليه. ٣٠ ﴿ أُم ﴾ [ هنا وفي المواضع التالية بمعنى: ] بل [ وبمعنى همزة الإنكار ] ﴿ يقولونَ ﴾ هو ﴿ شاعر نتربص به ريب المنون﴾ حوادث الدهر فيَهْلِكَ كغيره من الشعراء. ٣١ ﴿ قُلْ تُربَصُوا ﴾ هلاكي ﴿ فَإني معكم من المتربصين﴾ هلاكَكُم فعُذبوا بالسيف يوم بدر ، و « التربص » : الانتظار . ٣٦ ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحلامهم ﴾ عقولهم ﴿ بهذا ﴾ أي : قولهم له : ساحر ، كاهن ، مجنون ، أي : لا تأمر هم بذلك [ لو كانوا يعقلون حقاً ] ﴿ أم ﴾ بل ﴿ هم قوم طاغون ﴾ [ ضالون ] بعنادهم. ٣٣ ﴿ أُم يقولون ﴾ . [ ١ ] قوله: « من الآباء في الصغار » أي: إن الصغار يتبعون خير الأبوين ديناً ، فَوَلَدُ المسلم يكون مسلماً تبعاً لوالده ، وإذا ارتد الوالد بقي الولد مسلماً تبعـاً 😑

﴿ تقوله ﴾ اختلق القرآن. ؟ لم يختلقه ﴿ بل لا يؤمنون ﴾ استكباراً . ٣٤ فإن قالوا : اختلقه ﴿ فليأتوا بحديث ﴾ مختلق ﴿ مثله إن كانوا صادقين ﴾ في قولهم. ٣٥ ﴿ أم خلقوا من غير شيء ﴾ [ أي : من غير ] خالق ﴿ أم هم الخالقون ﴾ أنفسهم ؟ ولا يُعْقَلُ مخلوق بغير خالق، ولا معدومٌ يَخْلُقُ، فلا بدلهم من خالق هو الله الواحد، فَلِمَ لا يوحدونه ويؤمنون بـرسـوك وكتـابـه؟. ٣٦ ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ ولا يَقْدِرُ على خلقهما إلا الله الخالق، فَلِمَ لا يعبدونه ؟ ﴿ بل لا يوقنون ﴾ به وإلا لآمنوا بنبيه. ٣٧ ﴿ أم عندهم خزائن ربك ﴾ من النبوة والرزق وغيرهما ، فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا ﴿ أم هم المسيط رون ﴾ المتسلطون الجبارون، وفعله « سيطر »، ومثله: مِنْ كَوْلَا الْطُوْلَا الْمُ « بيطر » و « بيقر » [ ١٠] . ٣٨ ﴿ أَم لهم سلم ﴾ مَرْقيَّ إلى السماء ﴿ يستمعـون فيـــه ﴾ أي: عليـــه كلامَ كُو تَقَوَّلُهُ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلَيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۗ إِن الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم ـ إن ادعوا كَانُواْ صَندِقِينَ ﴿ إِنَّ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُـمُ ذلك \_ ﴿ فليأت مستمعهم ﴾ أي: مدعى الاستماع عليـه ﴿ بسلطـان مبين﴾ بحجـة بينـة واضحـــة. ٱلْحَالِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل ٣٩ ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى: ﴿ أَم لِه البنات ﴾ بـزعمكـم ﴿ ولكـم ﴾ لَا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ البنون ﴾ تعالى الله عما زعمتموه. • ٤ ﴿ أَم تَسَالُهُم ٱلْمُصَيْطِرُونَ ١ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ أجراً ﴾ على ما جئتهم به من الدين ﴿ فهم من مغرم﴾ غُرْم ذلـك ﴿مثقلـون﴾ فلا يُسلمـون. مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ أَمُّ لَهُ ٱلْبَانَاتُ وَلَكُمُ 11 ﴿ أُم عندهم الغيب ﴾ أي: علمه ﴿ فهم يكتبون﴾ ذلك ، حتى يمكنهم منازعة النبي ﷺ في ٱلْبَنُونَ ١ أَمْ تَسْعُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ١ البعث وأمور الآخرة بزعمهم. ٢٤ ﴿ أُم يريدون اً أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا كيداً ﴾ بك ليهلكوك في دار الندوة ﴿ فالذين كفروا هم المكيدون ﴾ المغلوبون المهلكون، فحفظه ا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ إِنَّ أَمَّ لَمُهُمْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ الله منهم ثم أهلكهم ببدر . 27 ﴿ أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ♦ به من الآلهة ، سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَي وَإِن يَرَوْاْ كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ والاستفهام بـ « أم » في مواضعها [ الخمسة عشر ﴾ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ مَنْ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ المتقدمة: ] للتقبيح والتوبيخ. 22 ﴿ وإن يسروا كسفاً ﴾ [1] بعضاً ﴿ من السماء ساقطاً ﴾ عليهم. كما ﴾ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَنِّي يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمَّ قالوا: « فأسقط علينا كسفاً من السماء » أي: تعذيباً لهم ﴿ يقولوا ﴾ هذا ﴿ سحاب مركوم ﴾ متراكم [ فيه مطر ] نرتوي به ، ولا يؤمنون. 20 ﴿ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ﴾ يموتون. 2٦ ﴿ يوم لا يغني ﴾ بدل من: « يومهم » ﴿ عنهم ﴾ . = لأمه المسلمة. أما الولد الكبير أي: البالغ المكلف فلا يصبح مسلماً بإسلام أحد أبويه الكافرين، بل لا بد من أن يؤمن هو ليصبح في عداد المؤمنين. [ ١ ] قوله: « ومثله بيطر وبيقر ». أي: في الوزن من « مُفَيْعِل » بكسر العين. ولم يأت على هذا الوزن سوى خمسة ألفاظ هي: « محيمر » اسم جبل، و « مسيطر ، من « سيطر »، و « مهيمن » من « هيمن »، و « مبيطر « من « بيطر » ومنه البيطار ، و « مبيقر » من « بيقر »، أي : قسد وهلك ومشى مِشْيةَ المتكبر . أما « الباقر » فمعناه: المتبحر المتوسع في العلم من « التَبَقّر ». [7] قوله تعالى: ﴿وان يروا كسفاً ﴾ بسكون السين، باتفاق القراء \_ هنا \_ [ ارجع إلى تعليقنا حول معنى ﴿ كسفاً ﴾ والقراءات فيها ص ٤٩١ ].





﴿ شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله ﴾ لهم فيها ﴿ لمن يشاء ﴾ من عباده ﴿ ويرضى ﴾ عنه ، كقوله : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » ، ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها [1] « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » . ٢٧ ﴿ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ﴾ حيث قالوا : هم بنات الله . ٢٨ ﴿ وما لهم به ﴾ بهذا المقول ﴿ من عام إن ﴾ ما ﴿ يتبعون ﴾ فيه ﴿ إلا الظن ﴾ الذي تخيلوه ﴿ وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً ﴾ أي : عن العام فيما المطلوب فيه العام . ٢٩ ﴿ ذلك ﴾ أي : طلب الدنيا ﴿ مبلغهم من العام ﴾ أي : نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة ﴿ إن ربك هو ﴿ علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة ﴿ إن ربك هو ﴾

شَفَعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ♦ أي: عالم بهما فيجازيهما . ٣٦ ﴿ ولله ما في السماوات وما في وَيَرْضَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الأرض﴾ أي: هو مالك لـذلـك، ومنه الضال والمهتدي ، « يضل من يشاء ويهدي من يشاء » ٱلْمَكَيِّكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُمُ بِهِ عَمِنْ عِلْمِ ﴿ ﴿ لِيجزِي الذين أَساؤُوا بِمَا عَمْلُـوا ﴾ من الشرك إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَتِّ وغيره ﴿ ويجزي الذين أحسنوا ﴾ بالتوحيد وغيره من الطاعات ﴿ بالحسني ﴾ أي: الجنة. ٣٢ وبيَّن شَيْئًا ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ المحسنين بقوله: ﴿الذيــن يجتنبــون كبــائــر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾[٢] هو: صغار الذنوب، إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِنَّ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ كالنظرة والقبلة واللمسة، فهـو استثناء منقطع، رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۽ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن والمعنى: لكن اللمم يُغْفَرُ باجتناب الكبائر ﴿إن ربك واسع المغفرة ﴾ بذلك وبقبول التوبة، ونزل الْهُ تَسَدَىٰ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوٰ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ فيمن كان يقول: « صلاتنا ، صيامنا ، حجنا » ، [ أي: إعجاباً بعملهم] ﴿ هُو أَعَلَمُ ﴾ عالم ﴿ بكم إذ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أُسَتَّواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ أنشأكم من الأرض ﴾ أي: خلق أباكم آدم من التراب بِٱلْحُسْنَى ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّهٍ ۗ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْرِحِسَ ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّـــةٌ ﴾ جمع « جنين » ﴿ فِي بطــــون أمهاتكم 🦫 . إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ

أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُرُ

<sup>[</sup> ۱ ] قوله: « من بعد الإذن فيها »، ارجع إلى تعليقنا حول « الشفاعة » ص ٦١٣.

 <sup>[</sup>٢] قوله تعالى: ﴿الآ اللمم﴾، [ارجع إلى تعليقنا حول «الكبائـر والصغـائـر» ص ٦٤٢، وإلى تعليقنـا حـول

<sup>«</sup>التوبة» ص ٢٥٢]، وعلى كل حال فإن الصغائر أيضاً داخلة في المحرمات ولا يجوز للمسلم أن يستصغر عواقب الصغائر كها هي حال الذين يفعلونها وهم لا يبالون، وإذا قيل لأحدهم: كيف تنظر إلى النساء الأجنبيات؟ \_ مثلاً \_ أجاب: \_ متهاوناً \_ هذا من الصغائر، ولا يختلج له عرق، فهؤلاء مغترون برحة الله، أساؤوا فهم معنى «الصغائر» فاستهونوا الحرام واستسهلوه، والعياذ بالله تعالى. وهو أمر جدير بالحذر والخوف من عواقبه، فقد عقد الخافظ المنذري باباً خاصاً في كتابه «الترغيب والترهيب» سهاه: الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب والإصرار على شيء منها » ذكر فيه عدداً من الأحاديث منها قوله على الله ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى حلوا \_ أي: جعوا \_ ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه ، رواه أحد والطبراني والبيهقي.





[ 1 ] قوله تعالى: ﴿ فاسجدوا لله ﴾ هذه أول سجدة نزلت، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال: « سجد النبي ﷺ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ». ولا علاقة لهذا السجود بقصة الغرانيق الباطلة بل إن هذا الحديث دليل على بطلانها لأنه خلا عن إشارة إليها. [ ارجم إلى تعليقنا حول سجود التلاوة ص ٣٢٦ وإلى تعليقنا حول « قصة الغرانيق » ص ٤٤١ ].

﴿ واتبعوا أهواءهم ﴾ في الباطل.

[٢] قوله: «رواه الشيخان» أي: رويا حادثة انشقاق القمر هذه ولم يشيراً إلى نزول هذه الآيات بسبب ذلك، أما التصريح بسبب النزول فقد أخرجه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: « فانشق القمر بمكة مرتين » فنزلت: ﴿ اقتربت الساعة ﴾ إلى ﴿ سحر مستمر ﴾ ، وأخرجه البيهقي والحاكم وغيرهما.









 ١ ﴿الرحمن﴾ [تعالى]. ٢ ﴿علم﴾ من شاء ﴿القرآن﴾ [وسهَّله لأن يُذكر ويُحفظ، كقوله: «ولقد يسرنا القرآنِ للذكر»]. ٣ ﴿خلق الإنسان﴾ أي: الجنس [آدم وذريته].

2 ﴿علمه البيان﴾ النطق. ٥ ﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ يجريان بحساب. ٦ ﴿والنجم﴾ ما لا ساق له من النبات ﴿والشجر ﴾ ما له ساق ﴿يسجدان﴾ يخضعان لما يراد منها. ٧ ﴿والسماء رفعها ووضع الميزان﴾ أثبت العدل. ٨ ﴿ ألا تطغوا ﴾ أي: لأجل أن لا تجوروا ﴿ في الميزان﴾ ما يوزن به. ٩ ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط﴾ بالعدل ﴿ ولا تخسروا الميزان﴾ [ أي: لا ] تنقصوا الموزون. • ١ ﴿ والأرض وضعها ﴾ أثبتها ﴿ للأنام ﴾ للخلق، الجن والإنس وغيرهم. ١١ ﴿ فيها فاكهة والنخل﴾ المعهود ﴿ ذات الأكمام﴾ [ جمع « كيم » بكسر الكاف، أي: ] أوعية طلعهـا . ١٣ ﴿ والحب ﴾ كــالحنطــة والشعير ﴿ ذُو العصــف ﴾ التبن ﴿ والريحان ﴾ الورق، أو [ هـ و ] المشمسوم. ١٣ ﴿ فبأي آلاء ﴾ نِعَــم ﴿ رَبِّكُما ﴾ أيها الجن والإنس ﴿ تَكْذَبَّانَ ﴾ ذكرت لَمْ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ شِي ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ شِي إحدى وثلاثين مرة ، والاستفهام فيها للتقرير لِمَا وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدَانِ ١٠ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله عليه سورة «الرحمن» حتى ختمها ثم قال « مالي أراكم ٱلْمِيزَانَ ١ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ سكوتاً ، لَلْجنُّ كانوا أحسنَ منكم ردّاً ، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة « فبأي آلاء ربكها بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا تكذبان، إلا قالوا: لا بشيء من نعمك ربنها لِلْأَنَامِ ﴿ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴿ لَيْ نكذب فلك الحمد ، [ ورواه البزار عن ابن عمر مرفوعاً ]. 12 ﴿خلق الإنسان﴾ آدم ﴿من وَالْحَبُ ذُوا لَعُصْفِ وَالرَّيْحَانُ ١٠ فَبِأَيِّ عَالآءِ رَبِّكُمَّا صلصال ﴾ طين يابس يسمع له صلصلة أي: صوت إذا نُقِرَ ﴿ كَالْفَخَارَ ﴾ وهو ما طبخ من طين. تُكَذِّبَانِ ﴿ حَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَـٰلِ كَٱلْفَخَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ الْفَخَّارِ 10 ﴿وخلق الجان﴾ أبا الجن[ا] ، [ قيل: ] هــو وَخَلَقَ ٱلْحَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارِ ١٥٥ فَبِأَي عَالَاءِ رَبِّكُمَّا إبليس ﴿ من مارج من نار ﴾ هـو لهبهـا الخالـص [الخالي] من الدخان. ١٦ ﴿ فبأي آلاء ربكها تُكَدِّبَانِ ١ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١ تكذبان ﴾. ١٧ ﴿رب المشرقين ﴾[١٦] مشرق الشتاء ومشرق الصيف ﴿ ورب المغربين ﴾ كذلك. فَبِأَيَّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ مَرْجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ۱۸ ﴿فبأي آلاء ربكها تكذبان﴾. يَلْتَقِيَانِ ١٠ كَيْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ١٠ فَبِأَي عَالَاءِ 14 ﴿مرج﴾ أرسل ﴿البحريس) العذب والملح ﴿ يلتقيان ﴾ في رأي العين. ٧٠ ﴿ بينهما رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ برزخ﴾ حاجز من قدرته تعالى ﴿ لا يبغيــان﴾ لا يبغيى واحد منهما على الآخــر فيختلــط بـــه. ٢١ ﴿ فباي آلاء ربكم تكذبان ﴾ . ٢٢ ﴿ يخرج ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل ﴿ منها ﴾ من مجموعها الصادق بأحدهما [وهو الملح] ﴿ اللؤلؤ والمرجان﴾ خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ. [ ١ ] - قوله: • أبا الجن » ، ذهب المؤلفان الجلالان السيوطي والمحلي إلى أن • إبليس » هو أبو الجن كما أن • آدم • أبو الإنس ، والصحيح أن إبليس واحد من الجن وليس أباهم، بل هو أبو الشياطين، [ ارجع إلى تعليقنا حوله ص ٣٨٨، وإلى تعليقنا حول ؛ الجن» ص ٧٧٠ ]. [7] قوله تعالى: ﴿رب المشرقين ورب المغربين﴾ جاء اسم « الشرق» و « الغرب» في هذه الآية بالتثنية، وجاء بالجمع في قوله تعالى في سورة « المعارج » : ﴿ فَلا أَقْسَمُ بِرَبِ المُشَارِقُ وَالْمُغَارِبِ﴾ ، وجاء مفرداً في سورة ۥ المزَّمل ، : ﴿ رَبِ المشرق والمغرب لا إله الا هو﴾ . فالإفراد يعني: جهة الشرق وجهة 😑



﴿ وَرَدَةً ﴾ أي: مثلها مُحْمَرَّةً ﴿ كَالْدَهَانَ ﴾ كَالأَدْيم الأحر على خلاف العهد بها ، وجواب ﴿ إِذَا ﴾: فها أعظم الهول؟ ٣٨ ﴿ فَبَأَي آلاء ربكها تكذبان﴾ . ٣٩ ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ عن ذنبه ، ويسألون في وقت آخر [١] « فوربك لنسألنهم أجمعين »، و « الجان » هنا وفيا سيأتي [٢] بمعنى: « الجني »، و « الإنس » فيها بمعنى: « الإنسي ». • ٤ ﴿ فَبَأَي آلاء ربكها تكذبان ﴾ . 1 ٤ ﴿ يعرف المجرمون بسياهم ﴾ أي : سواد الوجــوه وزرقــة العيــون ﴿ فيــؤخــذ بالنواصي والأقدام ﴾ . ٢٢ ﴿ فبأي آلاء ربكها تكذبان ﴾ أي: تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقّى في النار ، ويقال لهم: ٤٣ ﴿ هــذه جهنم التي يكــذب بها المجــرمـــون﴾ [أي: التي كــــذبتم بها]. \$ ي ﴿ يطوفون ﴾ يسعون ﴿ بينها وبين حميم ﴾ ماء وَرُدَةً كَالَّدِهَانِ ١٠ فَبِأَيِّ وَالَّاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١٠ حار ﴿ آنَ ﴾ شديد الحرارة، يسقونه إذا استغاثوا من حــر النـــار ، وهـــو منقــوص كــــــــ قـــاض ». فَيَوْمَ إِذِ لَا يُسْتَلُ عَن ذَنْبِهِ } إِنْسٌ وَلَا جَآنٌ ﴿ فَي فَبِأَي 10 ﴿ فَبَأَي آلاء رَبِكُمَا تَكَذَبُـانَ ﴾ . 13 ﴿ وَلَمْنَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ لُهُمْ خاف. مقام ربه ﴾ أي: قيامه بين يديه للحساب فترك معصيته ﴿ جنتان ﴾ . ٧٧ ﴿ فبأي فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ فَإِلَّا فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَّا آلاء ربكها تكذبان ﴾ . 28 ﴿ ذواتــا ﴾ تثنيـــة « ذوات » على الأصل<sup>[٣]</sup> ولامها ياء ﴿ أَفْسَانَ ﴾ تُكَذِّبَانِ ﴿ مُونَ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ مُ أغصان جع « فنن » كـ « طَلَل » . 29 ﴿ فَبَأَي آلاء يَطُوفُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ رَبِّي فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا ربكها تكذبان﴾. • ٥ ﴿ فيهما عينان تجريان﴾. ٥١ ﴿ فَبَأَي آلاء ربكما تكذبــان﴾ . ٥٣ ﴿ فيهما تُكَدِّبَانِ رَفِي وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَانِ رَبِي فَبِأَي من كل فاكهة ﴾ في الدنيا أو: كل ما يتفكه به ءَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١٠٠ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ ١٠٠ فَبِأَيْءَالآءِ ﴿ زُوجَانَ﴾ نوعان رطب ويابس، والمر منهما في الدنيا \_ كالحنظل \_ حلو [ في الجنة ] . ٥٣ ﴿ فَبأَي رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ فِي فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَي فَيأَيَّ الْآءِ آلاء ربكها تكـذبــان﴾ . 85 ﴿متكئين﴾ حــال عامله محذوف أي: يتنعمـون [متكئين] ﴿على رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ فِي فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فرش بطائنها من إستبرق﴾ ما غلظ من الديباج فَبِأَيَّ وَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَكِئِينَ عَلَى فُسُرُشٍ وخشن، والظهائر من السندس ﴿ وجني الجنتين ﴾ تمرهما ﴿ دان ﴾ قريب، يناله القائم والقاعد إ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ۗ وَجَنَى ٱلْحَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿ فَيْ فَبِأَيِّ وَالْآءِ والمضطجع. ٥٥ ﴿ فَبَأَي آلَاء ﴾ . [١] قوله: «ويُسألون في وقت آخر » هو إشارة إلى أنه تعارض بين قوله تعالى هنا : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان﴾ وقوله تعالى: ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين﴾ وقوله: ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾، فالقيامة مواطن لطول ذلك اليوم، فيُسأل في بعض ولا يُسأل في بعض، وهذا قول عكرمة [٢] قوله: ﴿ وَفَيْمَا سَيَأَتِي ﴾، أي: في قوله تعالى: ﴿ لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان﴾ في الآيتين ۥ ٥٦ ، و٧٤ ». [٣] قوله « على الأصل» أي: على ما قبل حذف الواو ، وبعد حذفها تصبح « ذات » فتثنى على « ذاتان»، وقوله: « ولامها ياء » أي: « ذَوَي » على وزن ه فَعَلَ»، [ارجع إلى تعليقنا حول إعلالات هذه الكلمة عند قوله تعالى: ﴿ دُواتِي أَكُل خَط﴾ ص ٥٦٥].

﴿ ربكما تكذبان ﴾ . ٥٦ ﴿ فيهن ﴾ في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور ﴿ قاصرات الطرف ﴾ العَيْن ، على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن ﴿ لم يطمثهن ﴾ يفتضهن ــ وهن من الحور [ على المشهور ]، أو من نساء الدنيا [ الثيبات والعجائز ] المنشآت [ المشار إليهن بقوله تعالى: « إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عُرُباً أتراباً » أي: يجعلهن بعد الثَّيوبة أبكاراً ، متحبّبات إلى أزواجهن ، وأتراباً على ميلاد واحد وهدذا قول الحسن البصري \_ ] ﴿ إنس قبلهم ولا جان ﴾ . ٥٧ ﴿ فَبِأَي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٥٨ ﴿ كأنهن الياقوت ﴾ صفاء ﴿ والمرجان ﴾ أي: اللؤلؤ بياضاً . ٥٩ ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . • ٦ ﴿ هل ﴾ ما ﴿ جزاء الإحسان ﴾ بالطاعة ﴿إلا الإحسان﴾ بالنعيم. ٦٦ ﴿ فبأي آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ربكها تكذبان ﴾ . ٦٣ ﴿ ومن دونها ﴾ أي: الجنتين [الأوليين] المذكورتين ﴿ جنتان ﴾ [أخريان] إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴿ فَيْ فَإِلَّى وَالْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ قَالَ اللَّهُ مَا لَا عَلَا مُ أيضاً لمن خاف مقام ربه ، [روى البخاري في صحيحه في « باب »: قـولـه تعـالى « ومـن دونها كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَيَ فَبِأَيِّ وَالَّهِ رَبِّكُمَّا جنتان » عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله عليه تُكَذِّبَانِ ﴿ هُلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ حَسَانُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ قال: « جنتان من فضة آنيتُها وما فيها ، وجنتان من ذهب آنيتُها وما فيها » ] . ٦٣ ﴿ فِأَى آلاء ربكها فَبِأَيْ وَالْآءِرَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٥ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ١٥ تكذبان ﴾ . 12 ﴿ مدهامتان ﴾ سوداوان من شدة خضرتها. 70 ﴿ فَبَأَي آلَاءُ رَبِّكُمْ تَكَذَّبَانَ ﴾ . فَيْأَيِّ وَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ فَيِأْيِّ 77 ﴿ فيهما عينان نضاختان﴾ فوارتــان بــالماء لا وَالْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١٥٥ فِيهِما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١٦٥ تنقطعان. ٧٧ ﴿ فَسِأْي آلاء ربكها تكذبان ﴾ . ٦٨ ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ هما منها ، [ أي : فَبِأَي اَلَاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١٠ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَحْلُ النخل والرمان مـن الفــاكهــة ]، وقيــل: غيرهــا . 14 ﴿ فَبِأَي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٧٠ ﴿ فيهن ﴾ وَرُمَّانٌ ١ فَيْ غَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِنَّ أي: الجنتين وقصورهما [١] ﴿خيرات﴾ [ بسكون خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّى وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَمَ الياء جمع « خَيْرة » كـ « وَرْدَة ». أو جمع « خيّرة » بتشديد الياء فخفِّفت ياؤه. وهي: المرأة الصالحة، حُورٌ مَّقْصُورَكٌ فِي آلِخْيَامِ ۞ فَبِأَيْ عَالَآءِ رَبِّكُمَّا الحسنةُ الخُلُق، الحسنةُ الوجه، قال الجمهور، أي: خير النساء] أخلاقاً ﴿ حسان﴾ [ أي: أحسنهن ] تُكَدِّبَانِ ١٠٠٥ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآتُ ١٠٠٠ وجوهـــاً . ٧١ ﴿ فبــاًي آلاء ربكها تكـــذبـــان﴾ . ٧٢ [ هن ] ﴿ حور ﴾ شـديــدات ســواد العيــون وبياضها ﴿مقصورات﴾ مستورات﴿ في الخيام﴾ من در مجوف، [وهـي خيـام] مضـافـة إلى القصـور شبيهـة بـالخدور. ٧٣ ﴿ فَبَأَي آلاء ربكها تكذبان﴾ . ٧٤ ﴿ لم يطمثهن﴾ [ أي: يمسسهن ] ﴿ إِنس قبلهم﴾ قبل أزواجهن ﴿ ولا جان﴾ . ١ ] قوله: «أي: الجنتين وقصورهما »، إن تفسير الجلال المحلي هذا غير واضح، لأنه لو كان المعنى كما قال لجاء النص بلفظ: « فيهما » كما في الآيات الأخرى، بل الواضح أن الضمير في قوله تعالى: ﴿ فيهن﴾ يعوِد إلى الجنات الأربع المبينَات في حديث البخاري الذي ذكرناه في تفسير الآية ، ٦٣ ». وذلك أن الله تعالى وصف في الآيات (٤٦ حتى ٦١) الجنتين الأوليين لمن خافه واتِقاه ، ثم وصف في الآيات ( ٦٢ حتى ٦٩ ) الجنتين الأخريين ، ثم وصف

في الآيات (٧٠ حتى ٧٧) الجناتِ الأربع جميعاً ، وذلك على سبيل التفصيل أولاً ثم الإجمال.





﴿ مرفوعة ﴾ [أي: نساء مرفوعات القدر] على السرر. ٣٥ ﴿ إِنَا أَنشَأْنَاهِنَ إِنشَاءَ ﴾ أي: الحور العين من غير ولادة [١] ٣٦ ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَ أَبِكَارًا ﴾ عذارى، كلما أتاهن أزواجهن وجـدوهـن أبكـاراً، ولا وجـع. ٣٧ ﴿عـربـاً ﴾ بضم الراء وسكونها جمع « عَرُوب »[٢] وهي المتحببة إلى زوجها عشقاً له ﴿أَتْرَاباً ﴾ جمع « تِرْب » أي: مستويات في السن [ فيقال في النساء: «أتراب»، وفي الرجال: «أقران»]. ٣٨ ﴿لأصحاب اليمين﴾ صلة «أنشأناهن» أو: «جعلناهن». ٣٩ و[أصحاب اليمين] هم: ﴿ثلة﴾ [أي: جماعة] ﴿من الأولين﴾. • ٤ ﴿وثلة من الآخرين﴾ . 1 ٩ ﴿وأصحــاب الشمال ما أصحاب الشمال﴾ . 27 ﴿ في سمــوم ﴾ م المُؤَالِظُونِينَ ٥٦ مُونَوُّالِظُونِينَ ٥٩ مُونَوَّالِظُونِينَ ٥٩ مُونِوَّالِظُونِينَ ٥٩ مُونِوَّالِظُونِينَ ٥٩ مُونِوَّالِطُونِينَ وم ريح حارة من النار تنفذ في المسام ﴿وحميم﴾ ماء شديد الحرارة. ٤٣ ﴿ وظل من يحموم ﴾ دخــان مَّ مُوْعَةِ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءً ﴿ إِنَّ الْمُنْ لِمُنْ شديد السواد. 22 ﴿ لا بارد ﴾ كغيره من إِ أَبْكَارًا ١٤ عُرُبًا أَتْرَابًا ١ إِلَّا صَحَنِ ٱلْيَمِينِ ١ ثُلَّةً الظلال ﴿ ولا كريم ﴾ حسن المنظر . 20 ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك﴾ في الدنيا ﴿مترفين﴾ منعمين لا مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأُصَّابُ يتعبون في الطاعة. 13 ﴿ وَكَـانــوا يَصْرُونُ عَلَى الحنث ﴾ الذنب ﴿ العظيم ﴾ أي: الشرك [ بـالله الشِّمَالِ مَا أَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ﴿ تعالى]. ٧٧ ﴿ وكانوا يقولون أئذا متنــا وكنــا ﴾ وَظِـــ إِنَّ مِن يَعْمُو مِ ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ تراباً وعظاماً ءإنــا لمبعــوثــون﴾ في الهمــزتين في الموضعين التحقيق، وتسهيل الثانية، وإدخال ألـف كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ بينها على الوجهين [ وتركه ]. 24 ﴿ أُو آبـــاؤنـــا الأولون﴾ بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، ا ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدًا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا وهو في ذلك وفيها قبلـه للاستبعـاد، وفي قــراءة اً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَابَآ وُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ بسكون الواو عطفاً بـ « أوْ » والمعطوف عليــه محل « إِنَّ » واسمُهــــا . ٤٩ ﴿ قـــــــل إن الأولين ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينُّ ﴿ لَهُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ والآخرين﴾. • ٥ ﴿لمجموعـون إلى ميقــات﴾ مَّعُ لُومِ إِنَّ مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّ الضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّ الضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ لوقت ﴿ يُومُ مُعَلُومُ ﴾ أي: يومُ القيامـــة [ حيــث الحساب والجزاء]. ٥١ ﴿ثم إنكم أيها الضالــون ﴿ لَاَكِكُونَ مِن شَجَرِ مِن زَقُومِ ﴿ ثَنَّ فَكَالِئُونَ مِنْهَا المكذبون﴾. ٥٣ ﴿لآكلـون مـن شجـر مـن زقوم﴾ بيــان للشجــر . ٥٣ ﴿ فَهَالنَّــُونَ مَنْهَــا ﴾ ﴾ الْبُطُونَ ﴿ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِ بُونَ من الشجر ﴿ البطون ﴾ . 20 ﴿ فشاربون عليه ﴾ أي: الزقــوم المأكــول ﴿مــن الحميم﴾ 00 ﴿ فشاربون ﴾ . [1] قوله: «أي: الحور العين من غير ولادة»، أي: لَسْنَ من نساء أهل الدنيا، هذا هو القول المشهور لدى المفسرين، وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين يخلقهن الله في الآخرة على أحسن صورة. وقد سبق أن أشار الجلال المحلي إلى هذا القول في تفسير الآية ٥٦ من سورة «الرحمن» ص٧١٢. [ ٢ ] قوله: « جمع عروب » ، ومنه قول لبيد : ريِّـــا الرادف يَعْشَـــى دونها البصر وفي الحباء عَــرُوبٌ غير فــاحشــة

﴿ شرب﴾ بفتح الشين وضمها، مصدر ﴿ الهيم ﴾ الإبل العطاش، جع « هيان » للذكر، و« هيمي » للأنثي، كعطشان وعطشي. ٥٦ ﴿ هذا نزلهم ﴾ ما أعد لهم ﴿ يوم الدين ﴾ يوم القيامة . ٥٧ ﴿ نحن خلقناكم ﴾ أوجدناكم من عدم ﴿ فلولا ﴾ هلا ﴿ تُصدقون ﴾ بالبعث، إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. ٥٨ ﴿ أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ ﴾ تريقون من المني في أرحام النساء. ٥٩ ﴿ ءَأَنتُم ﴾ بتحقيق الهمزتين، وإبدال الثانية ألفاً ، وتسهيلها ، وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى ، وتركه في المواضع الأربعة [الآتية] ﴿ تخلقونه ﴾ أي: المني بشراً ﴿ أم نحن الخالقون ﴾ [المقدرون المصورون]. ٦٠ ﴿ نحن قدرنا ﴾ بالتشديـد والتخفيـف ﴿ بينكـم الموت ومـا نحن بمسبوقين﴾ بعاجـزيــن. ٦٦ ﴿على﴾ عــن 🚻 ﴿أَن نبدل﴾ نجعل ﴿أمثالكم ﴾ مكانكم شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿ مَا لَمُا أَنُرُكُمُ مَا لَدِينِ ﴿ مَا الَّذِينِ ﴿ مَا لَكُمْ نَكُمْ لَكُمْ لَكُم ﴿وننشئكم﴾ نخلقكم ﴿ في ما لا تعلمون﴾ من خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَّنُونَ ﴿ وَإِنَّ مَا تُمَنُونَ ﴿ وَإِن الصور كالقردة والخنازيــر . ٦٢ ﴿ ولقــد علمتم النَّشَاءَةَ الأولى﴾ [ بالألف بعد الشين]، وفي قراءة وَأَنْتُمْ تَحْلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ فَيْ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ بسكون الشين [ بلا ألف ] ﴿ فلولا تَذَّكرون ﴾ فيه إدغام التــاء الشـانيــة في الأصــل في الذال، [ وفي ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْسُلُكُمْ قـراءة: بتخفيـف الذال]. ٦٣ ﴿أفـرأيتم مـــا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَّأَةَ تحرثون♦ تثيرون الأرض وتلقون البذر فيها. 72 ﴿ ءَأَنتُم تَزْرَعُونُه ﴾ تنبتونه [ وتجعلونه زرعاً ] ٱلْأُولَىٰ فَلُولًا تَذَكَّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ١٠ ﴿ أُم نحن الزارعون﴾ . ٦٥ ﴿ لُو نشاء لجعلناه عَأْنُتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴿ لَيْ لَوْ نَشَاءُ لِحَعَلْنَاهُ حطاماً ﴾ نباتاً يابساً لا حب فيه ﴿ فظلتم ﴾ أصله « ظَلِلْم » بكسر اللام حذفت تخفيفاً أي: أقمتم حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ بَلَّ نهاراً ﴿ تَفَكُّهُونَ﴾ حذفت منه إحدى التاءين في الأصل [ وهو « تتفكهون» أي:] تعجبـون مــن نَحْنُ مَعْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ إِنَّ ذلك وتقولون: ٦٦ ﴿إِنَا لَمْغُرُمُونَ﴾ نفقة زرعنا ، عَأْنَتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ [ من « الغُرْم » ، و« المُغْرَمُ » : الذي ذهب ماله بغير عوض]. ٧ ﴿بل نحن محرومون﴾ ممنــوعــون جَعَلَنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي رزقنا. ٨ ﴿أَفْرَأَيْتُمُ المَاءُ الذِّي تَشْرَبُونَ﴾. 19 ﴿ ءَأَنتُم أَنزلتموه من المزن﴾ السحاب، جمع تُورُونَ ١٥٠ عَأْنَامُ أَنشَأْتُم شَجَرَتُهَا أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١٥٠ « مُزْنة » ﴿ أَم نحن المنزلون﴾ . ٧٠ ﴿ لـو نشـاء جعلناه أجاجاً ﴾ ملحاً لا يمكن شربه ﴿ فلـولا ﴾ فهلاً ﴿تشكرون﴾ [الله على نعمه ]. ٧١ ﴿ أفرأيتم النار التي تورون﴾ تخرجون من الشجر الأخضر [أي: تستخرجونها من مصادرها كالحطب وغيره]. ٧٣ ﴿ءأنتم أنشأتم شجرتها ﴾ كالمَرْخ ِ والعَفَار [٢] والكَلْخ [ وهو شجر معروف في بعض بلاد المغرب والشام] ﴿ أم نحن المنشئون ﴾ [ أي: الخالقون]. [ 1 ] قول الجلال المحلي: «عن» في تفسير: ﴿على﴾ جاء بناء على تفسيره: ﴿ بمسبوقين﴾ ، «أي: بعاجزين ». وفيه تكلّف، لأنه يقال: عجز عن الشيء ، فالأولى أبقاء « بمسبوقين » على معناها ، أي: بمغلوبين ، فالمسبوق هو المغلوب على أمره ، و « غلب » تتعدى بـ « على » ، والمغلوب عاجز كذلك . [ ٢ ] قوله : « كالمرخ والعفار » ، تقدم بيانها آخر سورة « يس » ص ٥٨٦ .

٧٣ ﴿ نحن جعلناها تذكرة ﴾ لنار جهنم ﴿ ومتاعاً ﴾ بُلْغَةً ﴿ للمقوين ﴾ للمسافرين ، من « أقوى القومُ » أي : صاروا بالقِوَى بالقصر ، والمد [ ــ القِواء ــ ] أي: القفر ، وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء . ٧٤ ﴿ فسبح﴾ نزه ﴿ باسم ﴾ [ أي: اذكر اسم ربك مسبحاً. وقيل: « باسم » ] زائد ﴿ ربك العظيم ﴾ أي: الله. ٧٥ ﴿ فلا أقسم ﴾ « لا » زائدة ﴿ بمواقع النجوم ﴾ بمساقطها لغروبها [١١] . ٧٦ ﴿ وإنه ﴾ أي: القسم بها ﴿ لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ أي: لــو كنتم مــن ذوي العلم لعلمتم عظــم هــذا القسم . ٧٧ ﴿ إِنه ﴾ أي: المتلو عليكم ﴿ لقرآن كريم ﴾ . ٧٨ ﴿ في كتاب﴾ مكتوب ﴿ مكنون﴾ مصون وهو المصحـف.٧٩ ﴿ لا يمسه ﴾ خبر بمعنى النهى ﴿إلا المطهرون﴾ الذين طهـروا أنفسهــم مــن الأحــداث [ فلا يجوز مس المصحف إلا بوضوء ]. • ٨ ﴿ تَسْزِيـل﴾ منــزل إِ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ١٠٠ فَسَبِّحَ بِٱسْمِ ﴿ من رب العالمين ﴾ . ٨١ ﴿ أَفْبِهِ ذَا الحديث ﴾ النَّهُ عَلَا أَقْسِمُ مِكَوْقِعِ النَّجُومِ ١ القرآن ﴿ أَنْتُم مَدَهُنُونَ ﴾ متهاونـون مكـذبـون. 🗚 ﴿ وتجعلون رزقكم ﴾ من المطر أي: شكره ﴾ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لِقَادُ اللَّهُ كُومٌ اللَّهُ اللَّهُ لَ ﴿ أَنكم تكذبون ﴾ بسقيا الله حيث قلتم [ عند إنزال المطر عليكم: ] « مُطِرنا بنَوْء كــذا »[٢] فِي كِتَنْبِ مَكْنُونِ ١ ﴿ لَا يَمَسُّهُ ۗ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ١ ٨٣ ﴿ فَلُولًا ﴾ فَهَلًا ﴿ إِذَا بِلَغْتُ ﴾ الروح وقـت تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَفَيِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم النــزع ﴿ الحلقــوم ﴾ هــــو : مجرى الطعــــام. ٨٤ ﴿وَأَنْتُمَ﴾ بـا حـاضري الميــت ﴿حينئـــذ مُّدُهِنُونَ ١٨ وَتَجُعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَـكُمْ تُكَوِّبُونَ ١٨ اللهُ تنظرون﴾ إليه. ٨٥ ﴿ونحن أقرب إليه منكم﴾ بالعام ﴿ ولكن لا تبصرون﴾ من « التبصرة » ، أي : فَلُوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَبِذِ تَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ لا تعلمون ذلك، [أو مِن البصر: أي: لا ترون وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ملك الموت وأعوانه ]. ٨٦ ﴿ فلولا ﴾ فهلا ﴿ إن كنتم غير مـدينين﴾ مجزيين بــأن تبعثـــوا أي؛ غير فَلُوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينٌ ﴿ إِن كُنتُمْ مبعوثين بزعمكم. 🗚 ﴿ تَـرجعـونها ﴾ تـردون صَدِقِينَ ﴿ مَا أَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ مَا فَرَوْحٌ الروح إلى الجســد بعــد بلــوغ الحُلقــوم ﴿ إِن كَنْتُم صادقين﴾ فيما زعمتم، « فلولا » الشانية تـأكيـد وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ شَيْ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ للأولى، و« إذا » ظرف لـ « ترجعون » المتعلق به الشرطان، والمعنى: هلا ترجعونها إن نفيتم البعث ٱلْيَمِينِ إِنَّ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْيَمِينِ إِنَّ وَأَمَّا إِن صادقين في نفيه ؟ أي: لينتفي عن محلها [أي: عن محل الروح \_ وهو الجسد \_ ] الموتُ كالبعث أي: فله استراحة ﴿ وريحان﴾ رزق حسن ﴿ وجنة نعيم ﴾ ٨٨ ﴿ فأما إن كان﴾ الميت ﴿ من المقربين ﴾ . ٨٩ ﴿ فروح ﴾ <sup>1</sup> ً وهل الجواب لـ « أمّاً » ، أو : لـ « إن » ، أو : لها ، أقوال . • ٩ ﴿ وأما إن كان من أصحاب اليمين ﴾ . ٩٩ ﴿ فسلام لك ﴾ أي [ ١ ] قوله: ؛ بمساقطها لغروبها »، هذا قول قتادة بن دعامة السَّدوسي رحمه الله وغيره. وهو قول غير واضح، لأنه ليس للنجوم مغارب بل لها عطاء ابن أبي رباح رحمه الله: مواقع النجوم منازلها . أي: كما أنّ للشمس مغارب ومشارق، فإن للقمر بروجاً ومنازل. [ ٢ ] قوله: « مطرنا بنَوْءٍ كذا »، « النُّوءِ »: سقوط النجم. وكان عادة الجاهليين نسبة نزول المطر إلى سقوط نجم، كما جاء في حديث قدسي رواه مسلم بما يقول الكافر والمؤمن عند نزول المطر ذكرنا نصه ص ٤٧٦. [٣] قوله تعالى: ﴿ فروح﴾ بفتح الراء، من الراحة، ارجع إلى تعليقنا حول معاني « الروح، ص ٣٧٦.

له السلامة من العذاب ﴿ من أصحاب اليمين ﴾ من جهة أنه منهم. • **٩٢** ﴿ وأما إن كان من الكذبين الضالين ﴾ [ الكافرين ]. **٩٣** ﴿ فنزل من حميم ﴾ [ أي: فلهم رزق من حميم أي: ماء شديد الحرارة].

كَانَ مِنَ ٱلْمُكِدِّبِينَ ٱلضَّا لِينُّ ١٤ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ١٥٠

وَتَصْلِيَةُ بَحِيمٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَّحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ الْعَظِيمِ

(٥٧) سُوْرِ الْأَلْكَ كَلِيْلُ عَلَيْتِينَ وَأَسِيا تَهَا لِنِينَ عَلَيْ وَعَشَرُ وَرَبِينَ

بِسْ \_ لِللهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

سَـبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّـمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَـٰزِيزُ

ٱلْحَكِيمُ ١ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَانَ وَٱلْأَرْضِ يُحَيِّ

وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ

وَٱلظَّنْهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي

خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى

42 ﴿ وتصلية جحيم ﴾ [إدخال في النار].

90 ﴿ إِنْ هَذَا لَهُو حَقَّ الْيَقَينَ ﴾ من إضافة الموصوف إلى صفته.

**٩٦** ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ تقدم اااً.

## ﴿ سُولَةِ الْحَسَادِيلِ ﴾ [1] ( مكية: أو مدنية، وآياتها تسع وعشرون)

## بساندار حماارحيم

١ ﴿ سبح لله ما في السماوات والأرض ﴾ أي: 

 نَرَّ هَهُ كُلُّ شيء ، فاللام مزيدة وجيء بـ «ما »
 دون «من » تغليباً للأكثر ﴿ وهـ والعـزيـز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه . ٢ ﴿ له ملك السماوات والأرض يحيى ﴾ بالإنشاء [ والخلق] ﴿ ويميـت ﴾ بعده ﴿ وهو على كل شيء قـديـر ﴾ . ٣ ﴿ هـ والأول ﴾ [ ] قبل كل شيء بلا بداية ﴿ والآخر ﴾ بعد كل شيء بلا نهاية ﴿ والظاهر ﴾ بالأدلة عليه ﴿ والباطن ﴾ عـن إدراك الحواس ﴿ وهـ و بكـل شيء عليم ﴾ . ٤ ﴿ هـ و الذي خلـــق السماوات والأرض في ستة أيام ﴾ من الدنيا أولها الأحد [ 1]

[ ١ ] قوله: «تقدم» أي: في تفسير الآية « ٧٤» من هذه السورة ص ٧١٧

وآخرها الجمعة ﴿ ثم استوى على ﴾ .

[7] قوله: «سورة الحديد»، هي مكبة على الصحيح، وقيل:
مدنية، وقال القرطبي: هي مدنية في قبول الجميع.
وتسمى هذه السورة. والسور التي بعدها \_ وهي:
«الحشر» و«الصف» و«الجمعة» و«التغابسن» \_
بالمسبّحات، لأن كلاً منها مفتتحة بالتسبيح. روى
أحمد وأبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي
الله عنه أن رسول الله عليه كان يقرأ المسبحات قبل أن

يرقد \_ أي: قبل نومه \_ ويقول: « إن فيهن آية أفضل من ألف آية ». وقد اختلف المفسرون في هذه الآية ، والظاهر أنها الآية الأولى من كل سورة منها .
[ ٣ ] قوله تعالى : ﴿ هو الأول والآخر . . ﴾ الآية ، أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مياليم كان يقول إذا أوى إلى فراشه : « اللهم ربَّ السهاوات السبع وربَّ العرش العظيم ، ربَّنا وربَّ كل شيء ، فالق آلـ قراشه المناوات السبع وربَّ العرش العظيم ، ربَّنا وربَّ كل شيء ، فالق الحَبِّ والنوى ، منزَّلَ التوراة والإنجيل والقرآن ، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته ، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدَّين ، وأغننا من الفقر » [ ارجع إلى تعليقنا حول « أسهاء الله الحسنى » ص ٢٢٢ ] .

[2] قوله: «أولها الأحد وآخرها الجمعة» هذا قول غير قوي، والصحيح أن خلق السهاوات والأرض تم في مقدار سنة أيام من غير نسمية أو تعيين، لأنه لم يكن تم شمس، وقد بينا ذلك مفصلاً في تعليقنا حول « خلق السهاوات والأرض » ص ٦٣٠ فارجع اليه.

﴿ العرش﴾ الكرسي[١] استواء يليق به ﴿ يعلم ما يلج﴾ يدخل ﴿ في الأرض﴾ كالمطر والأموات ﴿ وما يخرج منها ﴾ كالنبات والمعادن ﴿ وما ينزل من السماء ﴾ كالرحمة والعذاب ﴿ وما يعرج ﴾ يصعد ﴿ فيها ﴾ كالأعمال الصالحة والسيئة ﴿ وهو معكم ﴾ بعلمه ﴿ أين ما كنتم والله بما تعملون بصير ﴾ [ فيجازيكم به ]. ٥ ﴿ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجم الأمور ﴾ الموجودات جميعها. ٦ ﴿ يولج الليل ﴾ يدخله ﴿ في النهار ﴾ فيزيد [النهار] وينقص الليلُ ﴿ ويولج النهار في الليل﴾ فيزيد [الليـل] وينقـص النهـارُ ﴿وهـو عليم بـذات الصـدور ﴾ بما فيهـا مـن الأسرار والمعتقـدات. ٧ ﴿ آمنوا ﴾ [ أيها الناس، فالخطاب عام، وقيل: هو خطاب للمؤمنين، أي:] دوموا على الإيمان ﴿ بَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْفَقُوا ﴾ في سبيـل الله ﴿ مما ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا جعلكم مستخلفين فيه ﴾ من مال مَنْ تقـدمكـم، يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وسيخلفكم فيه مَنْ بعدكم، [قيل:] نزل[٢] في غزوة العُسْرة وهي غزوة «تبوك»<sup>[٣]</sup> ﴿ فالذين وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ يَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ آمنوا منكم وأنفقوا﴾ إشارة إلى عثمان رضي الله عنه [ وغيره من الصحابة الذين آمنــوا وأنفقــوا ] وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ١٥ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴿ لهم أجر كبير ﴾ . ٨ ﴿ وما لكم لا تؤمنــون ﴾ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ ۚ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ خطاب للكفار أي: لا مانع لكم من الإيمان ﴿ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لَتُؤْمِنُـوا بِـرِبِكُـم وقــد ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ أُخِـذَ﴾ بضم الهمـزة وكسر الخاء [ ورفـع مـــا بعده]، وبفتحها ونصب ما بعده ﴿ميشاقكـم﴾ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ عليه أي: أخذه الله في عالم الذَّرِّ حين أشهدهم على لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِيُتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أنفسهم «ألست بـربكـم قـالـوا بلي » ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ أي: مريدين الإيمان به فبادروا إليه. أَخَذَ مِيثَنْقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١٥٥ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ ٩ ﴿ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ﴾ آيات القرآن ﴿ ليخرجكم ﴾ [ بإيمانكم بها ] ﴿ من عَبْدِهِ } وَايَنتِ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ الظلمات﴾ الكفر ﴿إلى النسور ﴾ الإيمان ﴿وإن وَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُ وَكُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُرْ أَلَّا تُنفِقُواْ الله بكم﴾ في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان ﴿ لرؤوف رحيم ﴾ . ١٠ ﴿ وما لكم ﴾ بعـــد فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى إيمانكم ﴿ألا﴾ فيـه إدغـام نــون «أن» في لام « لا » ﴿ تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السهاوات والأرض﴾ بما فيهما فَتَصِلُ إليه أموالُكم من غير أجر الإنفاق، بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون ﴿ لا يستوي ﴾ . [ ١ ] قوله: ﴿ الكرسي ﴾ جرى الجلالان السيوطي والمحلي رحمها الله على القول بأن ﴿ العرش والكرسي ﴾ شيء واحد ، والصحيح أن العرش غير الكرسي وأكبر منه، [ ارجع إلى تعليقنا على آية الكرسي ص٥٣ ]. [ ٢ ] قوله: ونزل في غزَّوة العسرة الخ.، الظاهر أن الجلال المحلي قد انفرد بهذا القول، والصحيح أن هذه الآيات عامة على نحو ما وجهناه في تفسيرها . [٣] قوله: « وهي: غزوة تبوك ، كَانت في شهر رجب سنة تسّع للهجرة وكان الفصل صيفاً، وقد بلغ الحر أقصاه، والناسُ في عُسْرَةٍ من العيش، وقد أينعت الثهار وطابت، لذلك أعلن ﷺ عن قصده في هذه الغزاة، فقد روى الشيخان عن كعب بن مآلك رضي الله عنه قــال: « لم يكــن رســول الله =

﴾ ﴿ منكم من أنفق من قبل الفتح ﴾ لمكة ﴿ وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً ﴾ من الفريقين ، وفي قراءة [ « وكلُّ » ] بالرفع مبتدأ ﴿ وعد الله الحسنى ﴾ الجنة ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ فيجازيكم به. ١١ ﴿ من ذا الذي يقرض الله ﴾ بإنفاقه ماله في سبيل الله ﴿ قرضاً حسناً ﴾ بأن ينفقه لله ﴿ فيضاعفه ﴾ وفي قراءة « فيضعّفه » بالتشديد ﴿ له ﴾ من عشر إلى أكثر من سبعائة كما ذُكِرَ في [1] « البقرة » ﴿ وله ﴾ مع المضاعفة ﴿ أُجِر كريم ﴾ مقترن به رضا وإقبال . ١٣ اذكر ﴾ ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ﴾ أمامهم ﴿ و ﴾ يكون ﴿ بأيمانهم ﴾ ويقال لهم ﴿ بشراكم اليوم جنات ﴾ )أي: ادخلوها ﴿ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم﴾. ١٣ ﴿يوم يقول المنافقون والمنافقات للمذيسن آمنوا انظرونا ﴾ مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنتَلَ أَوْلَنَبِكَ أَعْظُمُ أبصرونا ، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الظاء: أي : دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَـٰتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ أَمْهِلُونَا ﴿ نَقْتُبُسُ ﴾ نأخذ القبس والإضاءة ﴿ من نوركم قيـل، لهم استهـزاء بهم ﴿ ارجعـوا وراءكم ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي فالتمسوا نوراً ﴾ فرجعوا ﴿ فضرب بينهم ﴾ وبين المؤمنين ﴿ بسور ﴾ قيل: هو سـور الأعـراف¹ ٢ يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لِهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ١٠٠ ﴿ له باب باطنه فيه الرحة ﴾ من جهة المؤمنين يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ ﴿ وظاهره ﴾ من جهة المنافقين ﴿ من قبله العذاب﴾ . 12 ﴿ ينادونهم ألم نكن معكم ﴾ على أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَتِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّكَ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الطاعة ﴿ قَالُوا بلي ولكنكم فتنتم أنفسكم ﴾ بالنفاق ﴿ وتربصم ﴾ بالمؤمنين الدوائر ﴿ وارتبم ﴾ شككم ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يُومَ في دين الإسلام ﴿وغرتكم﴾.

عليه يريد غزوة إلا ورَى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، غزاها رسول الله عليه في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً وقفاراً وعدواً كثيراً، فجلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، وحض أهل الغنى على الإنفاق فجاء الكثيرون من الصحابة بمال وفير، وخرج بما يقارب الثلاثين ألفاً من المسلمين، حتى عسكر في تبوك، فلم يلق أحداً ثم قفل راجعاً بعد أن غاب عن المدينة قرابة الشهرين. ومعنى: « ورَى بغيرها »، أي: أظهر ما يفيد الله يقصد غيرها، وهذا من باب الخدعة في الحرب. قال عليه عليه الحرب خدعة » رواه الشيخان وغيرها، وقوله:

و خدعة » هي: بفتح الخاءُ وسكون الدالُ على الأفصح ، قال النووي رحمه الله : هي لغة النبي ﷺ ، ومعناها : أي : هي خـدعـة واحـدة مـن تيسرت لــه ظَفِرَ بعـــدوه .

يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱنظُرُونَا

نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُرُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُرُ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ, بَابُ بَاطِئُهُ, فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ,

مِن قِبَلِهِ ٱلْعَـٰذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَرُ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ

) بَلَىٰ وَلَكَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ أَنْفُسَكُمْ وَتَرْبَصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ

[1] قوله: «كما ذكر في البقرة» أي: في قوله تعالى: ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ﴾ الآية « ٢٦١ »، وكما بينه رسول الله ﷺ ، فقد روى الشيخان عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ فها يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: « إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بَيَّن ذلك: فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة ، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، وإن همَّ بسيئة فلم يعملها \_ أي: خشية من الله تعالى \_ كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة ، وإن همَّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة » .

[٢] قوله: ٩ هو سور الأعراف، ارجع إلى تعليقنا حول معنى ٩ الأعراف وأصحابه، ص ١٩٩.





رواه الترمذي وأبو داود .. أما المزاح بالكذب فهو حرام ، قال عليه الصلاة والسلام : « ويل للذي يحدَّث بالحديث ليُضْحِكَ به القوم فيكذب ، ويل له ، ويل له ويل له ، ويا الله ي دواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .. ومن أشنع المزح بالكذب ما يُعرف اليوم « بكذبة أول نيسان » التي يعتبرها كثير من الناس « كذبه بيضاء » والعياذ بالله تعالى . فهي حرام ويخشى على مستحل الكذب أول نيسان إن عائد بعد البيان من الكفر ، لأنه يناقش في أمر لا خلاف فيه ، وهو تحريم الكذب . الواء تولي نه هذا أحد قولين في تفسير « الكفار » وهو من : « الكفر » بفتح الكافأي : التغطية ، والزارع يغطي الحبَّ بالتراب ، فقيل له : كافر على هذا المعنى ، ومنه تسمية كثير من البلدان باسم « كفر » أي : المزرعة ، ومنه سمى الليل: كافراً لأنه يستر بظلامه الأشياء ، وكل شيء غطّى شيئاً فقد كفر » والقول الثاني هو : أن المراد بالكفار هنا الكافرون بالله عز وجل فهو من « الكُفر » بضم الكاف، أي : المجحود ، لأنهم أكثر إعجاباً بزينة الدنيا وحرصاً عليها واغتراراً بها . واستحسن هذا القول القرطبي .

﴿ ويأمرون الناس بالبخل ﴾ [1] به، [ وخبر المبتدأ محذوف تقديره: ] لهم وعيد شديد ﴿ ومن يتول ﴾ عما يجب عليه ﴿ فإن الله هو ﴾ ضمير فصل [ لا محل له من الإعراب]، وفي قراءة [ سَبْعية: ] بسقوطه ﴿ الغني ﴾ عن غيره ﴿ الحميد ﴾ لأوليائه. ٧٥ ﴿ لقد أرسلنا ﴾ الملائكة إلى الأنبياء ﴿ بالبينات﴾ بالحجج القواطع ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب﴾ بمعنى: « الكتب » ﴿ والميزان﴾ العدل ﴿ ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد﴾ [أي: انشأناه وخلقناه، كقوله تعالى: « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » أي: خلق. وقيل: ] أخرجناه من المعادن ﴿ فيه بأس شديد ﴾ [ يعني: السلاح ]، يقاتَلُ به [ مَنْ أبــى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليــه ] ﴿وَمُنَّافِّعُ للناس﴾ [ في معايشهم، كالفأس والمنشار وسائر الأدوات والآلات] ﴿ وليعلم الله ﴾ علم مشاهدة ، ﴾ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ معطوف على « ليقوم الناس » ﴿ من ينصره ﴾ بأن ٱلْحَمِيدُ ﴿ لَهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا ينصر دينــه بــآلات الحرب مــن الحديــــد وغيره ﴿ ورسله بالغيب﴾ حال من هاء «ينصره» أي: مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا غائباً عنهم في الدنيا ، قال ابن عباس: ينصرونه ولا يُبصرونه ﴿إن الله قوي عزيز ﴾ لا حاجة له إلى ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ النصرة لكنها تنفع من يأتي بها . ٢٦ ﴿ ولقـ د مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١ أرسلنا نوحاً وإبـراهيم وجعلنــا في ذريتهما النبــوة والكتاب﴾ يعني «الكتب الأربعــة»: «التــوراة» وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرُهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ يَتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ و « الإنجيل » و « الزَّبور » و « القرآن » ، فــإنها في ذرية إبراهيم ﴿ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ﴾ وَٱلْكِتَابُ فَيِنْهُم مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ [كافرون]. ٧٧ ﴿ثم قفينا على آثارهم برسلنا أَثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثُرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وقفينا بعيسي ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ﴾ هي: وَءَا تَدِيْنَهُ ٱلْإِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً رفض النساء واتخاذ الصوامع، [ونصب وَرْحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَكَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ « رهبانيــــة » بفعـــــل محذوف دل عليـــــه: ] ﴿ ابتدعوها ﴾ من قبل أنفسهم ﴿ ما كتبنــاهــا رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَعَاتَدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عليهم﴾ ما أمرناهم بها ﴿إلا ﴾ لكن فعلوها [ التزاماً منهم ] ﴿ ابتغاء رضوان ﴾ مرضـــاة ﴿ الله اللهِ مِنْهُمْ أَخْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ فها رعوها حق رعــايتهــا﴾ [أي: فها قـــامــوا بما التزموه حق القيام، ] إذ تَرَكها كثيرٌ منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم، وبقي[٦] على دين عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا ﴿فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمنوا ﴾ به ﴿منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون﴾ . ٢٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴾ . [ ١ ] قوله تعالى: «البخل». البخل هو الامتناع عن أداء الواجب من الزكاة أو النفقة. روى مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الله على أن سفكوا دماءهم، واستحلُّوا محارمهم »، قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشَّحَّ فإن الشّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كان قبلكم حلهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلُّوا محارمهم »، وهو : مرض من أمراض القُلوب يقابل في سوئه الإسراف والتبذير ، ويتخطاهما في خطره وضرره ، فالواجب الإنفاق من غير إسراف، ولا تبذير ، ولا تقتير [ ارجع إلى تعليقنا حول معنى: « الإسراف» ص ١٩٦ ، ومعنى: « التبذير » ص ٣٦٨ ]. [ ٢ ] قوله: « وبقي . ، إلخ ، فيه تساهل ، فالذين آمنوا منهم بنبينا لم يكونوا على دين المسيح الحق ، وقد بينا ذلك ص ٥١٤ .

﴿ آمنوا ﴾ بعيسى ﴿ اتقوا الله وآمنوا برسوله ﴾ محمد عَيْقِ ﴿ يؤتكم كفلين ﴾ نصيبين ﴿ من رحمته ﴾ لإيمانكم بالنبيَّين ﴿ ويجعل لكم نوراً تمشون به﴾ على الصراط ﴿ ويغفر لكم والله غفور رحيم﴾ . ٢٩ ﴿ لئلا يعلم﴾ [ قال الأخفش: « أن لا » زائدة للتأكيد]أي: أعلمكم بذلك ليعلم ﴿ أهل الكتاب ﴾ التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد علي ﴿ أَن ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، والمعنى: أنهم ﴿ لا يقدرون على شيء من فضل الله ﴾ خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه ﴿ وأن الفضل بيد الله يؤتيه ﴾ يعطيه ﴿ من يشاء ﴾ فآتي المؤمنين منهم أجرهم مرتين كها تقدم [ في الآية السابقة ] ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ جلوعلا.

## ﴿ سُولَةِ الْجِعَادَلِنْ ﴾ ( مدنية، اثنتان وعشرون آية) بسبا مندار حمرارحيم

ا ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك ﴾ [١] تراجعــك أيها النبي ﴿ فِي زُوجِها ﴾ المظاهر منها ، كان قال لها : أنت علي كظهر أمي، وقد سألـت النبي ﷺ عـن ذلك فأجابها : بأنها حَرُمَتْ عليه ، على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار مُوجَبُهُ فُرقةٌ مؤبدة، وهي: خولة بنت ثعلبة وهو : أوس بن الصامت ﴿ وتشتكي إلى الله﴾ وحدتها وفــاقتهــا ، وصبيــةً صغـــاراً إن ضَمَّتْهُم إليه ضاعوا ، وإليها جاعـوا ﴿ والله يسمـع تحاور کما ﴾ تراجعکما ﴿ إن الله سميع بصير ﴾ عالم. ٢ ﴿الذين يَظُهُّرُونَ ﴿ أَصِلَهُ « يَتَظَهَّرُونَ » أَدغمت التاء في الظاء ، وفي قسراءة بـألـف بين الظـاء والهاء الخفيفة، [أي: يَظًاهــرون»]، وفي أخــرى [ « يظاهرون » ] كـ « يقاتلون » ، والموضع الثـانيـ [ أي: « يَظَهَّرُونَ » الآتي في الآية الثالثة ] \_ كذلك

[1] قوله تعالى: ﴿ قد سمع الله قول ﴾ . . الآية أخرج البخاري تعليقاً والبيهقي والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت تعلبة ويخفى عليَّ بعضَه وهي تشنكي زوجَها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله أكــل

﴿ منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ﴾ .

شبابي، وتثرتُ له بطني، حتى إذا كَبِرتْ سنّي وانقطع ولدي ظاهر مني؟، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ وهَو : أوسّ بن الصّامت ، أخو عبادةً بن الصامت رضي الله عنها . أما روجته فهي : ﴿ خولة ﴾ وقيل : ﴿ خويلة ﴾ وفيهما نزلت هذه الآيات على الصحيح، فقد روى أحمد وأبو داود عن خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: فيَّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة «المجادلة» قالت: كنتَ عنده، وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه، فدخل عليَّ يُوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: «أنت عليّ كظهر أمي»، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل عليَّ فإذا هو يريدني عن نفسي ـ أي: يريد جماعي ـ قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ وقد قلتَ ما قُلَّتَ حِتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ، فواثبني ، فامتنعت منه بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني ، ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثباباً، ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله ﷺ فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكُّو إليـه مــا ألقــى مــن ـــــوء خلقــه، 😑

عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَيُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن

رَحْمَتِهِ ۽ وَيَجْعَل لَّكُرْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ۽ وَيَغْفِرْ لَكُرْ وَٱللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِنَا لَا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن

يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو اللَّهَ شِلِ الْعَظِيمِ (إِنَّ

(٥٥) سُوِرَةِ الجارَالْمُولِنَيْنَ وَلَيُنَاتِهَا نِتْ نَنَانِ وَعَشَرُونِ مَنْ

\_ِ أِللَّهِ ٱلرَّمْ الرَّحْرِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي

إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُر كُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٢

ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآيِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَا بِهِمْ ۗ



﴿ مَا فِي السَّمَاوَاتُ وَمَا فِي الأَرْضُ مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ بعلمه [أي: يعلم ما يتناجون به سراً بينهم] ﴿ ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم﴾ [ بعلمه تعالى وهو كقوله: « وهو معكم أينها كنتم »] ﴿ أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ﴾ [ فلا يخفى عليهم ما يتناجون به ]. ٨ ﴿ أَلم ترَ ﴾ تنظر ﴿ إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ هم اليهود ، نهاهم النبي عَرِيلِيٌّ عمَّا كانوا يفعلون من تناجيهم، أي: تحدثهم سراً ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلموبهم الريبة ﴿ وإذا جاؤوك حيوك﴾[١٦ أيها النبي ﴿ بما لم يحيك به الله ﴾ وهو قولهم: «السام عليك »، أي: الموت ﴿ ويقولون في أنفسهم لولاً ﴾ هلاً ﴿ يعذبنـــا الله مَا فِي ٱلسَّمَنُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ بما نقول﴾ مـن التحيـة، وأنـه ليس بنبي؟ ـ إن ثَلَنْتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى كـان نبيــاً ــ ﴿ حسبهـــم جهنم يصلـــونها فبئس ) المصير 🦫 هي. مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنبِيِّهُم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا إِذَا تِنَاجِمِ فَلَا تَتَنَاجُوا بِمَا عَلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ أَلَمْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجىوا بـالبر والتقوى[٢] واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾ . تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ • 1 ﴿ إنمَا النجـــوى ﴾ بـــالإثم ونحوه ﴿ مــــن وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا ﴿ الشيطان﴾ بغروره ﴿ ليحزن الذين آمنوا ﴾ . جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا ١] قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيُوكَ..﴾ الآية، أخرج فَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَنْجَيْمُ

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيُوكَ. ﴾ الآية، أخرج أحمد والبزار والطبراني بسند جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ﷺ : سامُ عليكم \_ أي: الموت \_ ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول \_ أي: لو كان نبياً لعذبنا الله بقولنا هذا \_ فنزلت الآية ﴿ وَإِذَا جَاؤُوكُ ﴾ .

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله عليه عليه يهود فقالوا: السّام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السّامُ واللعنة. فقال: (يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا النفحش، قلت: ألا تسمعهم يقولون: السّام عليك.

فقال رسول الله ﷺ: «أما سمعت ما أقول: وعليكم؟» فأنزل الله هذه الآية. وفي مسلم: «وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا » أي: يستجاب لي دعائي عليهم، ولا يستجاب لهم دعاؤهم علىّ. وفيه دليل على حلمه ﷺ وصبره على الأذى.

٢] قوله تعالى: ﴿ وتناجوا بالبر والتقوى ﴾ ، لقد نهى النبي يَهْلِينَهُ أيضاً المسلمين عن أن يتناجوا فيا بينهم على نحو يؤذي أحدهم، فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يَهْلِينَهُ قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يُحزِنُهُ ». أي: ويدخل في نفسه الريبة، وقد يظن أنها يُضمران له سوءاً ، ومثله أن يتكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، وهذا من أرفع درجات الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ

بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿

إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ



🕻 ﴿ وهم يعلمون ﴾ أنهم كاذبون فيه. ﴾ 10 ﴿ أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون﴾ من المعاصي. ١٦ ﴿ اتَّخَذُوا أَيَانَهُم جَنَّةً ﴾ ستراً عن أنفسهم وأموالهم ﴿ فصدوا ﴾ بها المؤمنين ﴿ عن سبيل الله ﴾ أي: الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم ﴿ فلهم عذاب مهين ﴾ ذو إهانة. ١٧ ﴿ لَن تَغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله ﴾ من عذاب شيئاً ﴾ من الإغناء ﴿ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾. ا ١٨ اذكر ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون لــه ﴾ أنهم مؤمنون ﴿ كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآءَ شيء﴾ من نفع حلفهم في الآخرة كالدنيا ﴿أَلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَغَذُواْ أَيْكَنَّهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ إنهم هم الكاذبون). 14 ﴿استحوذَ﴾ استولى ﴿عليهـم الشيطـان﴾ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ بطاعتهم له ﴿ فأنساهم ذكـر الله أولئـك حـزب أَمُواْلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ الشيطان﴾ أتباعه ﴿ألا إن حزب الشيطان هم ) الخاسرون﴾ . ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا • ٢ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَجَادُونَ ﴾ [ يعادُونَ و ] يخالفُون ﴿الله ورسـولــه أولئــك في الأذلين﴾ المغلــوبين فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَـكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَنْذِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُانُ ٧١ ﴿ كتب الله ﴾ في اللوح المحفوظ، أو: قضى ﴿ لأَعْلَبُنَ أَنَا وَرَسْلِي ﴾ بالحجة أو السيف [ أو بهما فَأَنْسَلُهُمْ ذِكُرَ ٱللَّهِ أَوْلَكَ إِنَّ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ جيعاً ] ﴿ إِنَّ اللَّهِ قُويَ عَزِيزٍ ﴾ . حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٢٢ ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون ١١٦ بالله واليوم الآخر يوادون﴾ يصادقون [ ويحبون ويــوالون] ﴿ مــن ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أُولَنَّ إِنَّ فِي ٱلْأَذَلِّينَ رَبِّ كُتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ حاد﴾ [خالف، وحارب، وعادى] ﴿الله أَنَا ۠ وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١٠ لَلَّهَ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّا ورسوله ولو 🎔 . بِاللَّهِ وَٱلْمَيْوِمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدً ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ [1] قوله تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون..﴾ الآية، أي: ليس من أخلاق المسلمين ذلك، وهذا مبدأ ثــابــت في الإسلام، فولاء المسلم لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى إذا تعارض الولاء لله مع الولاء للقرابة أو العشيرة أو غيرهما، فالله تعالى نهي عن التعصب للقرابة أو الأرض أو القبيلة، وأمر بنصرة دينه والمسلمين جميعاً، ومجاهدة كل من يعارض دين الله ويعاديه، ولو كان من الأقربين. وقدَّم رابطة الأخوة في الإيمان على أية رابطة أخرى فقال تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾، أي: إن المؤمن أخو المؤمن كما قال ﷺ في حديث رواه الشيخان: « المسلم أخو المسلم»، أي: لا أخ للمسلم إلا المسلم، ينصره ويواليه ويساعده ويحبه، أما الأواصر الأخرى من دون الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن بل هي أسباب تتقطع يوم القيامة، ولا تنفع أصحابها ، قال تعالى في الأتباع والمتبوعين على الباطل؛ ﴿ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب﴾ ، وقال تعالى في رابطة الصداقة على غير أساس التقوى: ﴿الأخلاَّءُ يومئذِ بعضهم لبعضٍ عدوٌّ إلاَّ المنقين﴾ .

﴿ كَانُوا﴾ أي: المحادُّون ﴿ آباءهم ﴾ أي: المؤمنين ﴿ أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان، كما وقع لجماعة من الصحابة، [كأبي عبيدة بن الجراح الذي قتل أباه يوم بدر، ومصعب بن عمير قتل أخاه « عُبيداً »، وغيرهما ممن قتلوا أبناء قبيلتهم، أو همُّوا بذلك، فلم تَلِنْ قلوبهم لكافر ولو كان ذا قربى، ] ﴿ أولئك ﴾ الذين لا يوادُّونهم ﴿ كتب ﴾ أثبت ﴿ في قلوبهم الإيمان وأيديهم بروح ﴾[١٦] [ أي: بنصر أو: بالقرآن أو: ] بنور [ وإيمان ] ﴿ منه ﴾ تعالى ﴿ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ﴾ بطاعته ﴿ ورضوا عنه ﴾ بثوابه ﴿ أولئك حزب الله ﴾ يتبعون أمره و يجتنبون نهيه ﴿ أَلَا إِنْ حَزِبِ اللهِ هم المفلحون﴾ الفائزون.

﴿ سُولَةُ الْجِشْرِ ﴾[1] ( مدنية، أربع وعشرون آية ) بساندار حماارحيم

 إلى الله الله الساوات وما في الأرض الله أي: نَزَّهَهُ ، فاللام مزيدة ، وفي الإتيان بـ « ما » تغليب للأكثر [أي: لغير العاقل] ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾

في ملكه وصنعـه. ٢ ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب﴾ هم: بنو النضير من اليهود

﴿ من ديــار هـــم ﴾ مســاكنهــم بــالمدينــة ﴿ لأول الحشر﴾[٢] هو حشرهم إلى الشام، وآخرُه أن

أجلاهم عمر في خلافته إلى « خيبر » [ اقرأ التعليق ]

﴿ مَا ظَنْنَتُم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أَنْ يَخْرَجُوا ﴾ .

معاني « الروح » .

ارجع إلى تعليقنا حولها ص ٣٧٦.

[ ٢ ] قوله: ﴿ سُورة الحشر ﴾ أخرج البخاري عن ابن عباس

رضي الله عنهما قال: ﴿ سُورَةُ الْأَنْفُـالُ نُـزُلُـتُ فِي بُـدُرُ ، وسورة الحشر نزلت في بني النضير »، وكان يسميها « ســورة بني النضير ». [ ارجـع إلى تعليقنـــا حـــولهم

ص ٢٣٥ ]. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة

رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر ، وكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة ، فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء ، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحَلْقَة \_ أي؛ السلاح \_ فأنزل الله فيهم: ﴿ سبح لله ما في السهاوات وما في الأرض﴾ الآيات وسببها أنهم نقضوا عهدهم وحلفهم مع بني عامر وهمُّوا بقتل النبي ﷺ كما جاء في كتب المغازي والسَّير.

[٣] قوله تعالى: ﴿ لأول الحشر ﴾ الخ، اتفق المفسرون على أن: ﴿ أول الحشر ﴾ كان في الدنيا وهو إخراجهم من المدينة، وأما آخره، فقيل: هو حشرهم في الآخرة، وقيل: عندما أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خيبر إلى تياء وأريحاً، وذلك أنه عندما أجلاهم النبي عَلِيكُم من المدينة ذهبت طائفة منهم إلى بلاد الشام وأكثرهم ذهبوا إلى خيبر، وبهذا يظهر أن في تفسير الجلال المحلي لأول الحشر بأنه: إخراجهم إلى الشام، وتفسيره لآخر الحشر: بأنه إجلاؤهم إلى خيبر سهوا وتناقضا يدركه المتأمل، والصواب ما ذكرناه.

كَانُواْ وَابَاءَهُمْ أُوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ عِشِيرَتُهُمْ أُوْلَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْـهُ

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَكَ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ أَلَّا إِنَّ

حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(٥٩) سِنُورُولِ الْمِنْشِرُمُ الْمِيْتِينِ وَلَيْنِا لِهَا الْبِعِ وَعَشْرُ وَنَ

\_ لِمُللَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ

ٱلْحَكِيمُ ١٦ هُوَ الَّذِي أَنْحَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ا ٱلْكِتَنْبِ مِن دِيَنْرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُواْ







<sup>[1]</sup> قوله: « في الأربعة ، أي: المواضع الأربعة وهي: ﴿ لئن أخرجتم ﴾ ، ﴿ ولئن أخرجوا ﴾ ، و﴿ لئن قوتلوا ﴾ ، و﴿ لئن نصروهم ﴾ فاللام في هذه المواضع لام قسم.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: ٩ واستغنى بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع الخمسة ،، هي المواضع الأربعة المذكورة في التعليق الأول، والخامس قوله تعالى: ﴿ وَإِن قَوْتُلُوا ﴾ أي: اجتمع في هذه المواضع قدمٌ وشرط، وكَان القسم فيها مُقدماً، فيكون الجواب للقسم، ويكون جواب الشرط محذوفاً، قال ابن مالك في ألفيته:

جوابَ ما أُخَــوتَ فَهُــوَ مُلْتَــزَمْ واحدف لبدى اجتاع شرط أو قَسَمْ

﴿ عاقبتها ﴾ [ بالنصب ، خبر « كان » مقدماً ، ] أي: الغاوي والمغوي ، وقرى النا [ شذوذاً ] بالرفع اسم « كان » ﴿ أنها في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين♦أي: الكافرين. ١٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَلَتَنْظُرُ نَفْسُ مَا قَدَمُتَ لَغَدَ﴾ ليوم القيامة ﴿ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾ . 19 ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله ﴾ تركوا طاعته ﴿ فأنساهم أنفسهم ﴾ أن يقدموا لها خيراً ﴿ أولئك هم الفاسقون ﴾ . • ٢ ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ [ المكرمون المقربون ]. ۲۱ ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ﴾ وجعل فيه تمييزٌ كالإنسان ﴿ لرأيته خاشعاً متصـدعــاً ﴾ متشققاً ﴿ من خشية الله وتلك الأمثال ﴾ المذكورة عَنقِبَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهًّا وَذَالِكَ جَزَّ وَأُ ﴿نضربها للناس لعلهم يتفكـرون﴾ فيــؤمنــون ٱلظَّيٰلِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ [ وهذا حث للإنسان على التفكـر والتـأمـل في مواعظ القرآن، فلا عذر لأحد عاقل في ترك نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيد وَآتَفُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تدبره، قال تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَّبَرُوا آياته وليتذكر أولو الألباب، ]. تَعْمَلُونَ ١٥٥ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَلهُمْ ٣٢ ﴿ هُو الله الذي لا إله إلا هـو عـالم الغيـب أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴿ لَيْ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ والشهادة﴾[٢] السر والعلانيـة ﴿ هـــو الرحمن ٱلنَّادِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَانَةِ ۚ أَصْحَابُ ٱلْجَانَةِ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴿ ٣٣ ﴿ هُو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ﴾ الطاهر [أي: المنزه] عمّا لا يليق به ﴿السلام﴾ لَوْ أَنْزَلْنَا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبِلِ لَّرَأَيْتُهُ خَنْشِعًا مُّتَصَدِّعًا ذو السلامة من النقائص ﴿المؤمن﴾ المصدق رسله مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بخلق المعجزة [٢٦] لهم ﴿ المهيمـن ﴾ من « هيمـن يهيمن » إذا كان رقيباً على الشيء ، أي: الشهيد يَتَفَكَّرُونَ ١٥ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ على عباده بأعمالهم ﴿ العزيز ﴾ القوي ﴿ الجبــار ﴾ وَٱلشَّهَادَةِ ۚ هُوَ ٱلرَّحَانُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَـٰهَ [ قــال ابــن عبــاس: هــــو العظيم. وجبروت الله عظمته، وقيل: ] جَبَرَ خلقه على مــا أراد إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ﴿ المتكبر ﴾ عما لا يليق به ﴿ سبحان الله ﴾ نزه نفسه ﴿عما يشركون﴾ به. ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ **٢٤ ﴿** هو الله **﴾** . 

<sup>[</sup> ١ ] قوله: « وقرى. «، أي: برفع و عاقبتهما » وهذه قراءة شاذة كها بيناه في التفسير قرأ بها الحسن البصري رحمه الله تعالى.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله تعالى: ﴿هُو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة﴾ الآيات، تضمنت هذه الآيات عدداً من أسماء الله الحسنى: [ ارجع إلى تعليقنا حولها ص ٢٢٢ ].

<sup>[</sup>٣] قوله: « بخلق المعجزة لهم»، المعجزة: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي تصديقاً له في رسالته، وهي نازلة منزلة قوله تعالى: • صدق عبدي ــ النبي ــ في كل ما يبلغ عني »، أي: إنها علامة على أن الرسول صادق فيما يبلغ عن الله عز وجل، ومعجزات الأنبياء كثيرة مشهورة.

﴿ الخالق البارى ، ﴾ المنشى ، من العدم ﴿ المصور له الأسماء الحسنى ﴾ التسعة والتسعون الوارد بها الحديث [ ١ ] ، « الحسنى » مؤنث « الأحسن » ﴿ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ تقدم أولها ، [ أي: العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه ] .

> ﴿ سُولَةِ الْمُتَحَنَّى ﴾ (مدنية، ثلاث عشرة آية)

#### بسب إنداز حمرازحيم

 ١ ﴿ يَا لَكُ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا وعدوكم أي: كفار مكة ﴿أولياء تلقون﴾ توصلون ﴿ إليهم ﴾ قَصْدَ النبيِّ ﷺ غزوَهم الذي أَسَرَّه إليكم وورَّى بـ « حُنَيْن » ﴿ بالمودة ﴾ بينكم وبينهم، كتب حاطب ابن أبي بلتعة إليهم كتاباً بذلك، لِمَا له عندهم من الأولاد والأهل المشركين، فاسترده النبي عَلَيْتُهُ مِن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك، وقبل عذر حاطب فيه ﴿وقد كفروا بما جاءكم من الحق﴾ أي: دين الإسلام والقرآن ﴿ يخرجون الرسول وإياكم ﴾ من مكة بتضييقهم عليكم ﴿ أَن تؤمنوا ﴾ أي: لأجل أن آمنتم ﴿ بِاللَّهُ رَبُّكُمُ إِنْ كُنتُمْ خُرْجَتُمْ جَهَاداً ﴾ للجهاد ﴿ فِي سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ وجواب الشرط دل عليه ما قبله، أي: فلا تتخذوهم أولياء ﴿تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم ﴾ أي: إسرار خبر النبي إليهم ﴿ فقد ضل سواء السبيل ﴾ أخطأ طريق الهدى ، و « السواء » في الأصل: الوسط. ٢ ﴿إِن يَثْقَفُوكُ﴾ يَظْفُرُوا بَكُم

[1] قوله: «الوارد بها الحديث» أي: الذي رواه الترمـذي وغيره، ارجع إلى تعليقنا حول «أسهاء الله الحسنى» وما جاء فيها من أحاديث ص ٢٢٢. واقرأ الحديث الوارد بها وفيه تعدادها في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَيَا مَا تَدْعُو فَلُهُ الْأُسْمَاءَ الحَسْنَى ﴾ آخر سورة «الإسراء» ص ٣٧٩.

الاسماء الحسمي الحر سوره "الإسماء " ص ١٧٠ . السيخان وغيرها عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله يَوَلِيَّ أنا والزبير والمقداد ابن الأسود فقال: « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ـ موضع بين مكة والمدينة ـ ، فإن بها ظعينة ـ أي: امرأة في هودج ـ معها كتأب فخذوه منها فأتوني به » ، فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظّمينة فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها ، ـ بكسر العين أي: شعرها المضفور ـ فأتينا به رسول الله يَوَلِيَّ فإذا هو من حاطب ابن أبي بَلَتَعَةً إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم بعض أمر النبي يَوَلِيَّ ، فقال: « ما هذا يا حاطب ؟ » قال: لا تعجل علي يا رسول الله ، إني كنت امرءاً مُلصَقاً في قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان مَن بعض معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ يداً يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر ، فقال النبي يَوَلِيُّ : « صدق ، لا تقولوا له إلا خيراً » ، فقال عمر : دعني يا رسول الله فأضرب عنقه . فقال: «

الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَشْمَا الْمُسَنَى يُسَبِّحُ لَهُ الْأَشْمَا الْمُسَنَى يُسَبِّحُ لَ لَهُ مَا فِي السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

> (٦) سُوْرُلَّوْ الْمُنْتَحِنَهُ مَانِيْهُ وَلَيْنَا مِنَا نَكُلِاتُ عَشَكَرُةً وَلَيْنَا مِنَا نَكُلاتُ عَشَكَرُةً

بِسْ \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحْدِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّ كُرِّ أَوْلِيآءَ

تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَ كُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ

خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي يُسِرُونَ إِلَيْهِم

بِٱلْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ

مِنكُرْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٠ إِن يَثْقَفُوكُرْ يَكُونُواْ

﴿ لكم أعداء ويبسطو إليكم أيديهم ﴾ بالقتل والضرب ﴿ وألسنتهم بالسوء ﴾ بالسب والشتم ﴿ وودوا ﴾ تمنوا ﴿ لو تكفرون ﴾ . ٣ ﴿ لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُم ﴾ قرابتكم ﴿ ولا أولادكم ﴾ المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة ﴿ يوم القيامة يُفصل ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل ﴿ بينكم ﴾ وبينهم فتكونون في الجنة ، وهم في جملة الكفار في النار ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ . ٤ ﴿ قد كانت لكم إسوة ﴾ بكسر الهمزة وضمها في الموضعين [١١] : قدوة ﴿ حسنة في إبراهيم ﴾ أي : به قولاً وفعلاً ﴿ والذين معه ﴾ من المؤمنين ﴿ إذ قالوا لقومهم إنا برءاء ﴾ جمع « بَريء » كـ « ظريف » ﴿ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم﴾ أنكرناكم ﴿ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية واواً ﴿ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه كُوْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُوْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسَّوْءِ لأستغفرن لك♦ مستثنى من «أسوة» أي: فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار ، وقوله وَوَدُواْ لَـوْ تَكُفُرُونَ ﴿ لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا ﴿ وَمَا أَمَلُكُ لُكُ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: من عذابه وثوابه أَوْلَنَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ من شيء ﴾ كنى به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار فهو مبني عليه [أي: معطوف على: بَصِيرٌ ﴿ عَلَا مَانَتُ لَكُم أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ « لأستغفرن » ومرتبط به ولكنه ] مستثنى من حيث مَعَهُ- إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ المراد منه ، [ أي: اقتدوا به إلا في الاستغفار لكافر]، وإن كان من حيث ظاهره مما يُتأسى به مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ ٱلْعَدَاوَةُ [ أخذا من]: « قل فمن يملك لكم من الله شيئاً » ، واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله [ « فلما تبين وَٱلۡبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ له أنه عدو لله تبرأ منه » ] كما ذكر[ <sup>٢ ]</sup> في « براءة » لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكُ تُوكُلِّنَا وَإِلَيْكُ أَنْبُنَا وَإِلَيْكُ الْمُصْبِرُ ﴾ [ هذا الدعاء ] من مقول [ إبراهيم ] الخليل ومَنْ معه رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ أي: وقالــوا: ٥ ﴿ رَبُّنا لا تَجْعَلْنَا فَتُنَّـةَ لَلَّـذَيُّـنَ كفروا ﴾ أي: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ الحق فيفتنوا ، أي: تذهب عقولهم بنا ﴿واغفر لنا أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةً ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ في ملكك وصنعك. ٦ ﴿ لقد كان لكم ﴾ يا أمة محمد ، جواب قسم مقدّر حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْبَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ ﴿ فيهم إسوة﴾ [ بكسر الهمزة وضمها ] ﴿ حسنة لمن كان♦ بدل اشتال من «كم» [ في « لكم » ] بإعادة الجار ﴿ يرجو الله واليوم الآخر ﴾ أي: يخافهما أو يظن الثواب والعقاب ﴿ ومن يتول ﴾ بأن يوالي الكفار . « إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ، فدمعت عينا عمر . هذا : ولم يُصرَّح في هذا الحديث بنزول الآيات في حاطب، ولا ضرر في ذلك، بل يبقى الاستشهاد به قائمًا لأن القصة تدل على ذلك ويؤيده قول عَمرو بن دينار ــ أحد رجال سنده بعد روايته للقصة: إنها نزلت فيه، وكذلك ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس أنها نزلت في مكاتبة حاطب وقومه إلى كفار قريش، والظاهر نزولها في حاطب وحده كما يفهم من حديث الصحيحين المتقدم وهذا ما عليه المفسرون. [ ١ ] قوله: ﴿ فِي المُوضِعينِ ﴾ أي: في هذه الآية وفي الآية السادسة الآتية: وأيضاً في الآية ٢١ ﴿ الأحزاب؛ ص ٥٥٢. [٣] قوله: ﴿ كَمَا ذَكُرُ فِي بِرَاءَةً ﴾ أي: سورة ﴿ التوبة ﴾ ص ٢٦١ ، ارجع إلى تعليقنا فيها حيث بينا حكم الدعاء للكافر والاستغفار له.

﴿ فإن الله هو الغني ﴾ عن خلقه ﴿ الحميد ﴾ لأهل طاعته . ٧ ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ﴾ من كفار مكة ، طاعةً لله تعالى ﴿ مودة ﴾ بأن يهديهم للإيمان فيصيروا لكم أولياء ﴿ والله قدير ﴾ على ذلك ، وقد فعله بعد فتح مكة ﴿ وَاللَّهُ غَفُورَ ﴾ لهم ما سلف ﴿ رحيم ﴾ بهم. ٨ ﴿ لا ينهاكم الله [١] عن الذين لم يقاتلوكم ﴾ من الكفار ﴿ في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ﴾ بدل اشتمال من « الذين » ﴿ وتقسطوا ﴾ تُفْضُوا ﴿ إليهم ﴾ بالقسط أي: العدل، وهذا قبل الأمر بجهادهم ﴿ إِنَ الله يجب المقسطين ﴾ العادلين. ٩ ﴿ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا ﴾ عاونوا ﴿ على إخراجكم أن تولوهم ﴾ بدل اشتال من « الذين » أي: تتخذوهم أولياء ﴿ ومن يتـولهم ا فأولئك هم الظالمون ﴾. فَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ • ١ ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنِنُ وَاذَا جِنَّاءُكُمْ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَّهُم مَّوَدَّةٌ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ المؤمنات﴾ بأنْسُنِهِنَّ ﴿مهاجرات﴾ مـن الكفـار بعد الصلح معهم في « الحديبية » على أن من غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ لَا يَنْهَلْكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَرْ يُقَاتِلُوكُمْ جاء منهم إلى المؤمنين يُرَدُّ ﴿ فامتحنوهن ﴾ بالحلف: « أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، لا بغضاً فِي ٱلدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينرِكُرْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ لأزواجهن الكفار ، ولا عشقاً لرجال من المسلمين » إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١ كذا كان صلى الله عليه وسلم يحلِّفهن [1] ﴿ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن﴾ ظننتمـوهــن بـالحلــف ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ ﴿ مؤمنات فلا ترجعوهن﴾ تردوهن ﴿ إلى الكفار وَظُنْهُرُواْ عَلَىٰ إِنْمَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتُولِّمُ فَأُولَنَّإِكَ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم﴾ أي: أعطوا الكفار [ الذين هم ] أزواجهن ﴿ مَا أَنْفَقُوا ﴾ هُـمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ عليهن من المهور ﴿ ولا جناح عليكم أن

[1] قوله تعالى: ﴿ لا ينهاكم الله .. ﴾ الآية ، أخرج البخاري والبيهقي وغيرهما عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي الله الله - أي: طامعة في عطاء \_ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها ؟ \_ بالمد على الاستفهام \_ قال: ﴿ نعم ، وكانت أمّها \_ قتيلةً ، أو قيلة بنت عبد العُزَّى \_ مشركة ، وقد طلقها أبو بكر في الجاهلية . قال: سفيان بن عينية أحد الرواة : فأنزل الله الجاهلية . قال: سفيان بن عينية أحد الرواة : فأنزل الله

تنكحوهـن﴾ بشرطـه[٣] ﴿إذا آتيتمــوهـــن

أجورهن﴾ مهورهن.

تعالى ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. ﴾ الآية . هكذا قال ابن عينية رحه الله ، ولم يرد ذكر نزولها في الحديث المذكور ، لذلك لم يذكره البخاري في «كتاب التفسير » ، ويؤيد قول ابن عينية ما أخرجه أحد والبزار وأبو داود الطيالسي وغيرهم : أن أم أساء المذكورة قدمت إليها بهدايا فكرهت أن تقبل منها أو تدخلَها بيتها ، فسألت لها عائشة رضي الله عنها النبي ﷺ عن ذلك فنزلت هذه الآية ، فأمرها أن تقبل هديتها وتُدخلها بيتها ، وأخرج الحاكم والواحدي في سياق هذه القصة : أن عائشة سألته عن ذلك فتلا النبي ﷺ هذه الآية .

ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْـلُمُ بِإِيمَانِهِنَّ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ

لَاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

ر عبر المركز الله يُعلَيْقُ يُحلفهنَ » . روى ذلك عبد الرزاق عن قتادة السَّدوسي ومجاهد بن جبر رحمها الله تعالى ، وروى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية .

[٣] قوله: وبشرطه ، أي: بشرائط النكاح المقررة شرعاً .

﴿ ولا تمسكوا ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ بعصم الكوافر ﴾ زوجاتكم ، لقطع إسلامكم لها [ أي : لعصمة النكاح ] بشرطه ، أو ، اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه ، [ وهو دوام الردة إلى وفاء العدة ، وهذا مذهب الشافعي[١٦] ﴿واسألوا﴾ اطلبوا ﴿ما أنفقتم﴾ عليهن من المهور في صورة الارتداد، ممن تزوجهن من الكفار ﴿وليسألوا ما أنفقوا﴾ على المهاجرات، كما تقدم أنهم يؤتونَه ﴿ذلكم حكم الله يحكم بينكم﴾ به ﴿والله عليم حكيم﴾ . ١١ ﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم﴾ أي: واحدة فأكثر منهن، أو: شيء من مهورهن بالذهاب ﴿ إِلَّى الكِفَارِ ﴾ مرتدات ﴿ فعـاقبتم ﴾ فغـزوتم وغنمتم ﴿ فَآتُوا ﴾ [ أعطوا ] ﴿ الذين ذهبت أزواجهم ﴾ من الغنيمة ﴿مثل ما أنفقوا﴾ لفواته عليهم من جهة الكفار ﴿واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾ وقد وَلَا ثُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ فعل المؤمنون ما أمروا بــه مــن الإيتــاء للكفــار مَآ أَنفَقُواْ ذَٰلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ والمؤمنين، ثم ارتفع هذا الحكم [أي: نُسِخَ]. ١٢ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ المؤمنات يبايعنك على حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن﴾ كما كان يُفْعَل في الجاهلية من وأد فَعَاقَبْتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُم مِّثْلَمَ آَنْفَقُواْ البنات، أي: دفنهن أحياء خوف العار والفقر ﴿ ولا وَا تَقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن﴾ أي: بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج، ووصفه بصفة الولد جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا الحقيقي فبإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها ﴿ولا يعصينك في﴾ فعل ﴿معروف﴾ وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ هو ما وافق طاعة الله، كترك النياحة، وتمزيق بِبَهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ الشياب، وجَــزُّ الشعــور، وشــق الجيــب، وخمش الوجه، ﴿ فَبَايِعِهِنَ ﴾ فعل ﷺ ذلك بالقول ولم فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ يصافح واحدة منهن [٢] ﴿واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم﴾ . ١٣ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا رَّحِيٌّ ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتُولَوْاْ قَوْمًا غَضِبَ قوماً غضب الله عليهم، هم: اليهود ﴿قد يئسوا من ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِيسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ الآخرة﴾ أي: من ثوابها ، مع إيقانهم بها لعنادهم النبي، مع علمهم بصدقه عليه ﴿ كما يئس الكفار ﴾ أَصْعَنبِ ٱلْقُبُودِ ١ الكائنون ﴿من أصحاب القبور﴾ أي: من المقبورين، من خير الآخرة إذ تعرض عليهم [ وهــم في القبور] مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه من النار . [ ١ ] قولنا: ووهذا مذهب الشافعي، بيانه \_ في الردة \_ : إذا ارتد الزوجان أو أحدهما عن الإسلام ثم تاب المرتد أثناء العدة أقرًّا على زواجهما، إذا كانت الزوجة مدخولاً بها . وإن انقضت العدة قبل التوبة فلا بد من عقد جديد ، أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تبين في الحال، وهذا أيضاً مذهب الإمام أحمد، أما عند الأحناف: فإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفُرقة بينهما للحال بلا توقف على قضاء القاضي بذلك، وهذه الفرقة فسخ لعقد الزواج ولا يحسب طلقة، وقال الحافظ بن عبد البر في والكافي ، \_ في فقه المالكية \_ : وتِبينَ منه امرأته في أول ردته بطلقة واحدة باثنة، فإن تاب قُبلُ ولم ترجع إليه إلا بنكاح جديد . [ ارجع إلى تعليقنا حول : الردة : ص ٣٦٠ ] . [ ٣ ] قوله: وولم يصافح، أخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: فمــن أقــر بهذا الشرطــ أي: الإيمانــ مــن المؤمنــات قــال

لها رسول الله: قد بايعتك كلاماً \_ أي: بالكلام لا باليد كها بايع الرجال ولا والله ما مَسَّت يدُه يَدَ امرأة قط في المبايعة، ما بـايعهــن إلا بقــولــه: =

## ﴿ سُولَةِ الصَّفْ ﴾[1] ( مكية، أو مدنية، أربع عشرة آية)

١ ﴿ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ﴾ أي: نزَّهَــهُ ، فاللام [ في « لله » ] مـزيــدة وجــيء بــ « مــا » [ دون « مَــن » ]

تغليباً للأكثر [أي: لغير العاقل] ﴿ وهو العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه.

 إ ونزل لما سمع أصحاب النبي عَلِيْنَةٍ مَدْح الجهاد وقالوا : « لئن لقينا قتالاً لنُفرغَــنَّ فيــه وُسْعَنَــا »، فَفَرُّوا يوم أُحُد : ] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَمْ تَقُولُونَ ﴾ في طلب الجهاد ﴿ ما لا تفعلون ﴾ إذ انهزمتم بأحد [ استفهام على جهة الإنكار ].

٣ ﴿ كَبر ﴾ عظم ﴿ مقتاً ﴾ تمييز [أي: بغضاً ] ﴿ عند الله أن تقولـوا ﴾ فـاعــل « كبر » ﴿ مــا لا

تفعلون 🦫 .

2 ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِبُ ﴾ ينصر ويكرم ﴿ الذين يقاتلون في سبيله صفاً ﴾ حال أي: صافين ﴿ كأنهم بنيان مرصوص﴾ ملزق بعضه إلى بعض، ثابت.

 ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني ﴾ قالوا : إنه آدار [٢] أي : منتفخ الخصية ، و[ هـو] ليس كـذلـك ـ وكـذبـوه ﴿وقـد﴾ للتحقيق [٣٦] ﴿ تعلمون أني رسول الله إليكم ﴾ الجملة حال، والرسول يُحترم ﴿ فلما زاغوا ﴾ عدلوا عن الحق بإيذائه ﴿أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبُهُم﴾ أمالها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهِدَيُ القوم الفاسقين ﴾ الكافرين في عمله.

₹ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال عيسى بن مريم يا بني ﴾ .

# (۱۱) سُوْرُةِ الصَّفِّ مَلِنِينَ وَلَائِنَا شُهَا الْجَ عَشِيرَةَ

بِسْ \_ فِيلَةُ الرَّمْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ

ٱلْحَكِيمُ ٢٥ يَكَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَالَا

تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ع

صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنْقُوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْ فَلَتَ زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى

ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلْبَنِي

« قد بايعتك على ذلك ». وهذا دليل على عدم جواز مصافحة المرأة ـ غير المحْرَم ـ ، خلافاً لما يفعله كثير من الناس ظناً منهم أنها من « السلام » ولقوله

[ ١ ] قوله: ﴿ سُورَةُ الصَّفْ ﴾ ، روى أحمد والترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله عليه فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه، فأنزل الله تعالى سورة والصف.

[٢] قوله: ﴿ قَالُوا إِنْهُ آدَرُ ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول هذه القصة ٥٦١.

[٣] قوله: «للتحقيق» ارجع إلى تعليقنا ص ٤٦٩.

عَلَيْكُمْ : ﴿ إِنِّي لا أَصَافِحَ النَّسَاءَ ﴾ وهو حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.



[1] قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَدَلَكُم عَلَى تَجَارَةً..﴾ الآية، إن من عادة الإنسان أنه يرغب في التجارة المربحة، وبقدر ما تكون التجارة ذات ربح يكون ميل الإنسان إليها ورغبته فيها، طمعاً بالربح الناتج عنها مع ما فيها من تعب وعناء، لذلك خاطب الله تعالى المؤمنين بهذا الأسلوب الفريد مرغباً في أمرين عظيمين: الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، وهذا العقد قائم في كل زمان، نزل به قوله تعالى: ﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ﴾ الآية ١١١ سورة «التوبة» قال شِمْرُ \_ بكسر الشين وسكون الميم \_ بن عطية الأسدي رحمه الله: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفي بها أو مات عليها، وقال بعضهم: من حمل \_ السلاح \_ في سبيل الله فقد قبل هذا العقد ووفي به.

﴿ تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن﴾ إقامة ﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ ١٣. ﴿ و ﴾ يؤتكـم نعمة ﴿ أخرى تحبونها ﴾ [ هي ] ﴿ نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ﴾ بالنصر والفتح. 1.6 ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّين آمنوا كونوا أنصاراً لله ﴾ لدينه ، وفي قراءة بالإضافة ﴿ كما ﴾ كان الحواريون كذلك ، الدال عليه : ﴿ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ﴾ أي: مَنْ الأنصار الذين يكونون معي متوجهاً إلى نصرة الله؟ ﴿ قال الحواريون نحن أنصار الله ﴾ والحواريون: أصفياء عيسي وهم أول من آمن به ، وكانوا اثني عشر رجلاً ، [ واسمهم مأخوذ ] « من الحوّر » وهو : البياض الخالص ، [ أي : هـم ذوو

> بياض خالص]، وقيل: [سموا بـذلـك لأنهم] كانوا قصاريس يحورون الثياب أي: يبيضونها ﴿ فآمنت طائفة من بني إسرائيل ﴾ بعيسي بن مريم وقالوا: إنه عبد الله رُفع إلى السماء ﴿ وَكَفِّرْتُ طائفة ﴾ لقولهم: إنه ابن الله رفعه إليه، فاقتتلت الطائفتان ﴿ فأيدنا ﴾ قوينا ﴿ الذين آمنوا ﴾ من الطائفتين ﴿ على عـدوهـم﴾ الطـائفـة الكـافــرة ﴿ فأصبحوا ظاهرين ﴾ غالبين.

> > ﴿ سُولَةِ الْجُهُ عَبُّ ﴾ [1] (مدنية، إحدى عشرة آية) بسب لنداز حمرالرحيم

١ ﴿ يسبح شه ﴾ ينزهه ، فاللام زائدة ﴿ ما في السهاوات وما في الأرض﴾ في ذكر ﴿ مَا ﴾ تغليب للأكثر [أي: لغير العاقل] ﴿ الملـكُ القــدوس﴾ المنزَّه عما لا يليق به.

[1] قوله: ﴿سورة الجمعة﴾ سميت هذه السورة بهذا لأن فيها ذكر وصلاة الجمعة،، ويوم والجمعة، هو أفضل الأيام، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: و خير يوم طلعت عليه الشمس يومُ الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج

منها ، وزاد في رواية له: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة ،، وصلاة الجمعة أفضل الصلوات، فقد أجمع العلماء على أنها فرض عين على كل مسلم ذكر إذا توفّرت سائــر

شرائطها المعروفة لذلك حثَّ رسول الله ﷺ على الحرص على أدائها فقال: و من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفــر كــه مــا بينــه وبين الجمعــة الأخــري وزيــادة ثلاثــة أيــام، ومــن مَسَّ الحصي فقــد لغــا ه رواه مسلم، قــال النــووي رحمه الله: فيــه النهــي عــن مـــ الحصي وغيره من أنواع العبث \_ كالعبث بالمسبحة \_ في حالة الخطبة ، وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على سماع الخطبة ، والمراد باللغو هنا : الباطل المذموم

المردود، وقال الحافظ المنذري: معنى « لغا » قيل: خاب ـ أي: خسر من الأجر، وقيل: أخطأ. كما حذر النبي ﷺ من تركها فقال ﷺ : • من ترك ثلاث جُمع تهاوناً طبع الله على قلبه ، رواه أبو داود والنسائي.

فرضت صلاة الجمعة والنبي ﷺ بمكة ، ولم يصلها فيها ، بل كانت أول جمعة صلاها تلك التي أقامها في بني سالم بــن عــوف، أول وصــوك المدينــة في المسجد الذي ببطن الوادي المعروف اليوم بـ و مسجد الجمعة ،، وهو على يمين السالك نحو و قباء ،، فصلى بمن معه من المسلمين وكسانـــوا مـــائـــة. 😑

تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَ إِلَّكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُنْحَرَى مُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّتُ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآيِفَةٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَ ءِيلَ وَكَفَرَت طَّآيِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُ وِهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَلْهِرِينَ ﴿ إِنَّ

(۱۲) سِئُوْرَةِ الجُهُعَـٰنَهُمُانِيِّتِ وَلَيْنَا لِهَا إَخْدَىٰ عَشِيَـَاةٍ

بِسْ لِيَّالِكُ الْرَّحْلِ الْرَّحْلِ الْرَّحْدِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَافِي آلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي آلاً رُضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ



﴿ والشهادة ﴾ السر والعلانية ﴿ فينبئكم بما كنم تعملون ﴾ فيجازيكم به . ٩ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة أ المن ﴾ بعنى « في » ﴿ يوم الجمعة فاسعوا ﴾ فامضوا ﴿ إلى ذكر الله ﴾ أي: الصلاة ﴿ وذروا البيع ﴾ أي: اتركوا عَقْدَهُ ﴿ ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون ﴾ أنه خير فافعلوه . . • ١ ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾ أمر إباحة ﴿ وابتغوا ﴾ اطلبوا لكم إن كنم تعلمون ﴾ أنه واذكروا الله ﴾ ذكراً ﴿ كثيراً لعلكم تفلحون ﴾ تفوزون . . ١١ [ روى الشيخان عن جابر بن عبد الله

قال: ] كان عَلَيْ يَخطب يوم الجمعة ، فقدمت عير وضُرب لقدومها الطبل على العادة ، فخرج لها الناس من المسجد غير اثني عشر رجلاً فنزل: ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها ﴾ أي: التجارة لأنها مطلوبهم دون الله و ﴿ وَتَركُوكُ ﴾ في الخطبة ﴿ قائماً قل ما عند الله ﴾ من الثواب ﴿ خير ﴾ للذين آمنوا ﴿ من اللهو ومن النهو ومن الثواب ﴿ خير ﴾ للذين آمنوا ﴿ من اللهو ومن النجارة والله خير الرازقين ﴾ يقال: كل إنسان يرزق عائمته ، أي: من رزق الله تعالى .

﴿ سُورَةِ المُنافقون ﴾ ( مدنية ، إحدى عشرة آية ) بـــاندارم إرحيم

الخواذا جاءك المنافقون قالـوا > بألسنتهـم على
 خلاف ما في قلوبهم ﴿ نشهد إنك لرسول الله > .

[١] قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِي للصلاةِ .. ﴾ الآية . • اللَّذَان مِنْ اللَّذِان مِنْ عَلَى تَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ .

و الأذان ": سنة مؤكدة للصلوات الخمس والجمعة ، وهو من شعائر الإسلام ، وهو في اللغة : « الإعلام " ، وفي الاصطلاح : الألفاظ المعهودة التي يؤذن بها للصلاة وهي : والله أكبر ، الله ألله أشهد أن محداً رسول الله ، أشهد أن محداً رسول الله . حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الصلاة ، حَيَّ على الملاح ، حَيَّ على الفلاح . الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر . لا إله إلا الله ، ويزيد المؤذن عليها في أذان الفجر بعد : « حيَّ على الفلاح " الثانية : « الصلاة خير من النوم ، المصلاة خير من النوم ، المصلاة خير من النوم ، المصلاة خير من النوم ، المسلاة خير من النوم ، المسلاة خير من النوم ، المسلاة خير من النوم " منون " منون النوم " منون

بدلك بلالاً رضي الله عنه، فهذه هـي ألفـاظ الأذان التي أمر النبي عَلِيلَةً بالأذان بها، وهي التي علّمها لمؤذنه كما سيأتي، فكل زيادة في الأذان، أو قبله، أو بعده، بدعة مردودة.

وكان بدء الأذان في المدينة ، فقد روى الشيخان عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون في خيث الله عنها أنه قال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس فيتحينون الصلاة \_ أي: يقدرون حينها ليدركوها في الوقت \_ ليس ينادى لها ، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قون اليهود ، فقال عمر : أوّلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ». فقال رسول الله يَظِيَّة عمل ناقوساً في يده ، فقلت : وذلك أنه بعد اجتماع الصحابة هذا وتشاورهم مع النبي عَيِّق افترقوا . فرأى أحدهم \_ وهو عبد الله بن زيد \_ في المنام رجلاً يحمل ناقوساً في يده ، فقلت : يا عبد الله . أثبيع الناقوس ؟ قال: وما تصنع به ؟ . قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بلى ، فقال :



بِسْ لِيَّهُ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ





<del>\</del>

### ﴿ سُورَةِ النَّغَابِي ﴾ (مكية أو مدنية، ثماني عشرة آية) بسباندار ممالرحيم

١ ﴿ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ﴾ أي: ينزهه ، فاللام زائدة ، وأتى بـ « ما » دون « مَنْ » تغليباً للأكثر ﴿ له الملك

وله الحمد وهو على كل شيء قدير ﴾. ٢ ﴿هو

الذي خلقكم فمنكم كافر[١] ومنكم مؤمن♦ في

أصل الخلقة ، ثم يميتكم ويعيدكم على ذلك ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ . . ٣ ﴿ خلـق السماوات والأرض

بالحق وصوَّر كم﴾ [كما شاء] ﴿ فأحسن صــوركم ﴾ إذ جَعَلَ شكل الآدمي أحسن الأشكال [ « لقد

خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » ] ﴿ وإليه المصير ﴾ [ يوم القيامة ] .

ويعلم ما في السهاوات والأرض ويعلم ما

تسرون وما تعلنمون 🦫 ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُـم ﴾ يا كفار مكة ﴿ نبأ ﴾ خبر

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنَ قَبَلُ فَذَاقُوا وَبِـالُ أَمـرَهــم ﴾

عقوبـة كفـرهـم في الدنيــا ﴿ولهم﴾ في الآخــرة

﴿ عذاب ألم ﴾ مؤلم.

الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق، ثم قَفَل رسول الله والما إلى المدينة ، وأثناء عـودتـه كــانــت قصــة « الإفك » التي تولاها عبد الله بن أبى السَّلولي المنافق ونَفَرٌ قليل من المسلمين كما تقدم في سورة «النور»

[1] قوله تعالى: ﴿ هُو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم

مؤمن ﴾ ، ثم قول المؤلف الجلال المحلى في تفسيره: ﴿ فِي أصل الخلقة ، أي: خَلَقَهم الله تعالى على هذه الصفة ، قال

ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراً ، ويُعيدهم في يوم القيامة مؤمناً وكافــراً ، وروى

ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة «. قال القرطبي في تفسيره: « قال علماؤنا ، والمعنى تعلّق العام الأزلي بكل معلوم ، فيجري ما عام

هذه الآية : ﴿ وَقَالَ جَاعَةً مِن أَهُلَ اللَّهِ خَلَقَ الخَلِقُ ثُمْ كَفُرُوا وآمنوا ﴾ أي : آمن بعض وكفر بعض. وأضاف القرطبي قائلاً : ﴿ والذي عليه الأنْسَة والجمهور من الأمة؛ أن الله خلق الكافر، وكَفَرُهُ فعلَ له وكَسْبٌ، مع أن الله خالق الكفر. وخلق المؤمنَ، وإيمانَهُ فعل له وكسْبٌ، مع أن الله خالق

يجوز أن يوجد من كلِّ واحدٍ منها غيرُ الذي قَدَّر عليه وعلمه منه، لأن وجودَ خلاف المقدور عجز ، ووجــودَ خلاف المعلــوم جهـــل، ولا يليقـــان 😑

(۱٤) سيخ في النغابن ما نين النع الني النع الني الناسطة الناسط

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ لِٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُو ٱلَّذِي

خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ۖ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرُ ﴿ عَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ وَصَوَّدَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا فِي

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

مِن قَبْلُ فَذَاتُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَي

مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال: « إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل الله وأراد وحكم، فقد يريد إيمانَ شخص على عموم الأحوال، وقد يريده إلى وقت معلوم، وكذلك الكفر». وقال القرطبي ناقلاً قولاً آخر في تفسير

الإيمان. فالمؤمن يؤمن ويختار الإيمان بعد خلق الله إياه، والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه، لأن الله تعالى قدَّر ذلك عليه وعَلِمَهُ منه، ولا





## ﴿ سُونَةِ الطَّلَافِ ﴾ (مدنية، ثلاث عشرة آية)

#### بساندارم الرحيم

١ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي ﴾ المراد [ هو ] وأمته بقرينة ما بعده ، أو : قل لهم ﴿ إذا طلقتم النساء ﴾ أي : أردتم الطلاق ﴿ فطلقـوهـن

(٦٥) سُ<u>وْرَةِ الطَّلَافَ مَلَنَّيَنَ</u> وَآسِكَا تِهَا الثنَّ الْمُصَلَّكَةِ بِسْ \_ فِيلَةُ الرَّمْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّ يَنَأَيُّ ٱلنَّبِي إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِـدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُورِينَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْرِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَيِلْكَ وُ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَـدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَـدْ ظَلَمَ نَفْسَـهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِآللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ

﴾ لعـدتهن﴾ لأولها بـأن يكــون الطلاق في طهـــر لم تُمَسَّ فيه ، لتفسيره عَلِيَّة بدلك ، رواه الشيخان[1] ﴿ وأحصوا العدة ﴾ احفظ وها لتراجعوا قبل فراغها ﴿ واتقوا الله ربكم ﴾ أطيعوه في أمره ونهيه ﴿ لا تخرجوهــن مــن بيــوتهن ولا يخرجن ﴾ منها حتى تنقضى عدتهن ﴿إلا أن يأتين بفاحشة ﴾ زنا ﴿مبيَّنة ﴾ بفتح الياء وكسرها أي: بُيِّنَتْ، أو: بيِّنة، فيُخْرَجْنَ لإقامـة الحد عليهـن ﴿ وَتَلَكُ ﴾ المذكورات ﴿ حدود الله ومن يتعدُّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل اللهَ يحدث بعد ذلك ﴾ الطلاق ﴿ أمراً ﴾ مراجعة فيها إذا كان [ الطلاق] واحدة أو اثنتين، [ أما الطلاق الثالث فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجاً غيره]. ٢ ﴿ فَإِذَا بِلَغِنِ أَجِلَهِنَ ﴾ قاربن انقضاء عدتهن ﴿ فأمسكوهن ﴾ بأن تراجعوهن ﴿ بمعروف ﴾ من غیر ضرار ﴿أَوْ فَارْقُوهُنَّ بَمْعُرُوفُ﴾ اتركوهــن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهـن بـالمراجعـة ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ على المراجعة أو الفراق[٢] ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾ لا للمشهود عليه أوْ [ للمشهود ] له ﴿ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق﴾.

1] قوله: (رواه الشيخان». أي: وأصحاب السنن أيضاً \_ واللفظ للبخاري \_ عن عبد الله بن عمر بـن الخطـاب

رضي الله عنها: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله ﷺ فتغيَّظ \_ أي: غضب \_ فيه رسول الله ﷺ ثم قال: « لبراجعها ، ثم يُمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يَمسَها ، فتلك العدة كما أمره الله ، وطلاق البدعة المخالف لطلاق السُّنة حرام ، ومُوقِعَهُ آثم ، ولكنَّ طلاقه هذا واقع عند الجمهور ، وعلى وليّ الأمر تأديبه على مخالفته السُّنة . ولو أن أولياء الأمور في بلاد الإسلام \_ وهو واجبهم \_ أدبوا أولئك الجهلة العابثين في أحكام الطلاق وغيرها لأنقذوا كثيراً من الأسر من الضيّاع ، وانضبط الناس ، فلا يوقعون الطلاق إلاَّ طبقاً للسنة النبوية الشريفة .

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: « على المراجعة أو الفراق »، هذا ليس على إطلاقه، ولا هو على سبيل الوجوب، فينبغي بيانه بأن الإشهاد على إرجاع المطلقة طلاقاً رجعياً ، أو على حصول طلاق بين زوجين إنما هو للاحتياط خوف الجحود ، فالأمر للندب لا للوجوب، والآية أصل في الشهادة.

﴿ الله يجعل له مخرجاً ﴾ من كرب الدنيا والآخرة. ٣ ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ يخطر بباله ﴿ ومن يتوكل على الله ﴾ في أموره ﴿ فهو حسبه﴾ كافية ﴿ إن الله بالغُّ أَمْرَه ﴾ [ بتنوين « بالغ » ونصب « أمره » ] ، وفي قراءة بالإضافة ﴿ قد جعل الله لكل شيء ﴾ كرخاء وشدة ﴿ قدراً ﴾ ميقاتاً . ٤ ﴿ واللائبي ﴾ [١] بهمزة وياء ، وبلا ياء في الموضعين ـ [ هذا والذي بعده ] ـ ﴿ يئسن من المحيض ﴾ بمعنى الحيض ﴿ من نسائكم إن ارتبم ﴾ شككم في عدتهن ﴿ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائبي لم يحضن ﴾ لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر ، والمسألتان في غير المتوفَّى عنهن أزواجهن ، أما هن فعدتهن ما في آية [ « البقـرة » ] : « يتربصــن بأنفسهن أربعة أشهـر وعشراً » ﴿ وأولات الأحمال مِهُونَوْ الطَّالَاقُ ٥٠ كِيْنَ الطَّالَاقُ ٥٠ كِينَوْ الطَّالَاقُ ٥٠ أجهلن ﴾ انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن الله يَجْعَـل لَهُ, مَعْرَجًا ﴿ وَ يَرَزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ أزواجهن ﴿ أَن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرأ ﴾ في الدنيا والآخرة. ٥ ﴿ ذلك ﴾ وَمَن يَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ , إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ع المذكور في العدة ﴿ أمر الله ﴾ حكمه ﴿ أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ﴾ . قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِعِي يَبِسْنَ مِنَ ٦ ﴿ أَسَكُنُوهُ مِنْ ﴾ أي: المطلقات ﴿ مَـن حيـث سكنتم﴾ أي: بعض مساكنكم ﴿ من وجدكم ﴾ أي: ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتْمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرِ سَعتكم، عطف بيان، أو بدل: مما قبله بإعادة الجار وَٱلَّتِعِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ وتقدير مضاف، أي: أمكنة سعتكم لا ما دونها ﴿ وَلا تَضَارُوهُ مِنْ لَتَضْيَقُوا عَلَيْهُ مِنْ ﴾ المساكــن حَمْلُهُنَّ وَمَن يَتَّتِي ٱللَّهُ يَجْعَـل لَّهُ مِنْ أُمْرِهِ عَ يُسْرًا ﴿ ﴿ فيحتجن إلى الخروج أو: النفقة، فيفتدين منكم ﴿ وَإِنْ كُنِّ أُولَاتَ حَمَّلُ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضْعَنَّ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْـهُ حلهن فإن أرضعن لكم ﴾ أولادكم منهن ﴿ فأتوهن سَيِّئَاتِهِ ۽ وَيُعْظِمُ لَهُ ﴿ أَجُرًا ﴿ إِنَّ أَسْكِنُوهُ نَّ مِنْ حَيْثُ أجورهن ﴾ على الرَّضاع ﴿وائتمروا بينكم ﴾ وبينهن ﴿ بمعروف ﴾ [أي: وليأمر بعضكم بعضاً ] سَكَنتُم مِن وُجِدِكُرُ وَلَا تُضَآرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع ﴿ وإن تعاسرتم ﴾ تضايقتم في الإرضاع، وَ إِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله ﴿ فسترضع فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَيْمِرُواْ بَيْنَكُمْ لـ ﴾ للأب ﴿أخــرى﴾ ولا تكــرَهُ الأم على إرضاعه ٢٠١٠ ﴿ لينفق ﴾ على المطلقات بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُمْ فَسَرُضِعُ لَهُ ﴿ أَنْحَىٰ ١ كُيْفِقَ لِيُنفِقَ والمرضعات. [١] قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن﴾ أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عِدَدٍ من عِدَدِ النساء قالوا : قد بقي عِدَدٌ من عِدَدِ النساء لم يذكرن ، الصغارُ والكبارُ وأولاتُ الأحمال فأنزلت ﴿ واللائبي يئسن من المحيض ﴾ الآية. قال السيوطي في « لباب النقول »: صحيح الإسناد. [ ٢ ] قوله: « ولا تكره الأم على إرضاعه »، هذا الإطلاق هو قول الشافعي رحمه الله أي: سواء أكانت زوجــة أم مطلقة، وقال مالك رحمه الله: يلزم الزوجة الإرضاع بنفسها إن كان بها لبن وكان شأنها ذلك بأن لم تكن من بنات الأشراف اللاتي ليس من عادتهن الإرضاع، وهذا إذا كانت الزوجية قائمة.

وللمرضع والدة الرضيع أخذُ أجرة الرضاع كالأجنبيـة إذا كــانــت مطلقــة بــاتفــاق العلماء عملاً بهذه الآيــة الكـريمة، وليس للأم الامتنــاع =

﴿ ذَوَ سَعَةَ مِنْ سَعَتُهُ وَمِنْ قَدَرٌ ﴾ ضُيِّقَ ﴿ عَلَيْهِ رَزَّقِهِ فَلَيْنَفَقَ مِمَا آتَاهِ ﴾ أعطاه ﴿ اللهِ أي: على قدره ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرأً ﴾ وقد جعله بالفتوح. ٨ ﴿ وَكَأْيِنَ ﴾ هي: كاف الجر دخلت على «أي» بمعنى « كم » ﴿ من قرية ﴾ أي: وكثير من القرى ﴿ عتت ﴾ عصتْ ، يعني [ عصى ] أهلها ﴿ عن أمر ربها ورسله فحاسبناها ﴾ في الآخرة، [وعَبَّر بصيغة الماضي] ـ وإن لم تجيء [المحاسبةُ بعدُ] ـ لتحقق وقوعها ﴿ حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً ﴾ بسكون الكاف وضمها: فظيعاً وهو عذاب النار .

 ﴿ فذاقت وبال أمرها ﴾ عقوبته ﴿ وكان عاقبة أمرها خسراً ﴾ خساراً وهلاكاً .

• 1 ﴿ أُعِدُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ تكرير الوعيد توكيد ﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب﴾ أصحاب العقول ﴿الذين آمنوا﴾ نعت للمنادى، أو بيان له ﴿ قد أنــزل الله إليكــم ذكــراً ﴾ هــو

11 ﴿ رسولاً ﴾ أي: محمداً ﷺ ، منصوب بفعل مقدر أي: وأرسل [ إليكم رسولاً ] ﴿ يتلو عليكم

آيات الله مبيَّنات﴾ بفتح الياء [أي: بُيِّنَتْ]، وكسرها [أي: بيِّنة] كما تقدم [في قوله تعالى: « بفاحشة مبينة » في أول السورة] ﴿ ليخرج الذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات﴾ بعــد مجيء الذكــــر

والرسول ﴿من الظلمات﴾ الكفر الذي كانوا عليه ﴿ إِلَى النَّور ﴾ الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر ﴿ وَمِنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمِلُ صَالِحاً يَـدَخُلُـهِ ﴾ وفي

قراءة بالنون ﴿ جنـات تجري مـن تحتهــا الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً ﴾ هو

١٢ ﴿ الله الذي خلــق سبــع ساوات ومــــن

رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها.

الأرض) 🤲 .

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۽ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيْنَفِقَ مِثَ ءَاتَنهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَ اتَّنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسِرِ يُسْرًا ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرٍ

رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَ فَ استَنهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبُنَّهَا عَذَابًا نُكُرًا ١٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلَقِبَةُ أَمْرِهَا

خُسْرًا ﴿ أَعَدَ اللَّهُ لَمُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَآتَقُواْ اللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَيِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَدَ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُرْ ذِكَّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيكُخْرِجَ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن

تَحْيَهَ ۚ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٓ أَبَدَّا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ

رِزْقًا رَبِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَنُوْتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ

عن الإرضاع بل تجبر على ذلك في الحالات التالية: إن لم يقبل ثدي غيرها، أو عُدِمَ الأب، أو كان حيّاً ولكنه أعسر بأجرتها حيث تستحقها. وقد أجمع العلماء على أن الرَّضاعة تفيد التحريم بين الرضيع ومرضعته وأقاربها كما تفيده قرابة النسب، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: « يحرم من الرَّضاعة ـ وفي رواية: « من الرضاع» ـ ما يحرم من النسب، رواه الشيخان وغيرهما، أي: أن المرأة المرضع تصبح أمَّا من الرضاعة للرضيع، وزوجُها والِدَهُ، وأولادُها جميعاً أخوتَهُ وأخواتِهِ، ويصبح أخوتَهـا وأخـواتَهـا: أخـوالَهُ وخـالاتِـهِ، الخ.. فلا يجوز لهذا الرضيـع زواج واحـدة منهن بسبب حرمة الرَّضاعة. وللعلماء في هذا الباب تفصيل واستثناءات لا مجال لــذكــرهــا هنــا، فيجــب على الجميــع ــ وخــاصــة المرضعــات ــ الاعتناءُ بأمر « الإرضاع » إذا حصل، وحفظُهُ وإشهـارُهُ حتى يعــرف بين النــاس، ليحــول ذلــك دون زواج المحـرَم، الذي انفــردت بتحــريمه الشريعة الإسلامية السمحة.

\_\_\_\_\_

﴿ مثلهن ﴾ يعني سبع أرضين ﴿ يتنزل الأمر ﴾ الوحي [ وقيل: القضاء والقدر، قال القرطبي: وهو قول الأكثرين] ﴿ بينهن ﴾ بين السهاوات والأرض، ينزل به جبريل من السهاء السابعة إلى الأرض السابعة ﴿ لتعلموا ﴾ متعلق بمحذوف، أي: أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل [ لتعلموا ] ﴿ أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ﴾ . ﴿ سُورَقَ النَّحْ لِمِي ﴾ ﴿ مُنونَة النَّعْ لِمِي ﴾ ( مدنية ، اثنتا عشرة آية )

بسبانداز مرازحيم

 ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي لَمْ تَحْرَمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ من أمتك « مارية » القبطية لما واقعها في بيت حفصة وكانت غائبة ، فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قلت: « هيي حسرام علي »[١] ﴿ تبتغی﴾ بتحریمها ﴿ مرضات أزواجـك ﴾ أي: رضاهـن ﴿ والله غفـور رحيم ﴾ غفـر لـك هـذا التحريم. ٢ ﴿ قد فرض الله ﴾ شرع ﴿ لكم تحلة أيمانكم﴾ تحليلها بالكفارة المذكورة في « سـورة المائدة »، [كما سبق بيانه ص ١٥٤]، ومن الأيمان: تحريم الأمة، وهل كفَّر ﷺ؟ [ عن يمينه؟] قال مقاتل: أعتق رقبة في تحريم ماريــة ، وقـــال الحســن [ البصري: ] لم يكفّر لأنه ﷺ مغفور لــه ﴿ والله مولاكم ﴾ ناصركم ﴿ وهــو العليم الحكيم ﴾ ٣٠ ﴿ و ﴾ اذكـر ﴿إِذْ أَسرَ النبي إلى بعـض أزواجــه ﴾ هــي « حفصة » ﴿ حديثاً ﴾ هو تحريم « مارية » وقال لها : « لاتفشيه » ﴿ فلما نبأت به ﴾ « عائشةً » ظناً منها أن لا حرج في ذلك ﴿ وأظهر ه الله ﴾ أطلعه ﴿ عليــه ﴾ على المنيأ به ﴿ عرَّف بعضه ﴾ لحفصة ﴿ وأعرض عن بعض ﴾ تكرماً منه ﴿ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العلم 🏶 .

[ 1 ] قوله: « حيث قلت هي حرام علي » ما ذكره المؤلف المحلي في سبب نزول الآيات من تحريم « مارية » رواه الحاكم والنسائسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ،

وأخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنها ، ولكنَّ الذي في الصحيحين وغيرها أنها نزلت في تحريمه والسل على نفسه ، قال ابن العربي في « أحكام القرآن » : ثبت في الصحيح عن عائشة قالت : كان رسول الله والله عليه على عند زينب بنت جحش ويمكث عندها ، فتواصيت أنا وحفصة على : أيّتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مَغَافِير ، إني أجد منك ريح مغافير - وهو شيء فيه حلاوة وله رائحة متغيرة - قال : « لا ولكني شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه وقد حلفت . لا تخبري أحدا » . يبتغي مرضاة أزواجه . وأما مَنْ روى أنه حرم مارية فهو أقرب إلى المعنى لكنه لم يدوّن في صحيح ا - هـ . وقال الحافظ ابن حجر : يحتمل أن تكون الآية نزلت في السبين معاً . قال القرطبي وابن كثير : والصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب ونظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه ، فجرى ما جرى ، فحلف أن لا يشربه وأسراً ذلك إليها . ونزلت الآية في الجميع ا - هـ .

١١ يُؤَوُّ الْمُجَافِّ اللهِ اللهُ ا

مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَمُثَلَّهُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ عِلْمُ كَلِّ شَيْءٍ عِلْمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمُ عَلَى اللهَ عَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ عَلَى اللهَ عَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ ال

(١٦) سِئُوْرَةِ الْفِطْئِيْرَ عَلَىٰتِهِ، وَلِيَنَا لِهَا انْ نَنَاعَشِكَةً

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ لِٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُواجِكَ وَٱللهُ خَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُرْ

تَحِلَّةً أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَئِكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١)

وَإِذْ أُسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُو ﴿ جِهِ عَدِيثًا فَلَتَ انْبَأْتُ

بِهِ ٤ وَأَظْهَرُهُ آللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ

فَكُمَّا نَبَّأُهَا بِهِ ۽ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنذَا ۚ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ

﴾ ﴿ الخبير ﴾ أي: الله. ٤ ﴿ إن تتوبا ﴾ أي: حفصة وعائشة ﴿ إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ مالت إلى تحريم مارية ، [ أو: العسل ] } أي: سركما ذلك مع كراهة النبي ﷺ له ، وذلك ذنب، وجواب الشرط محذوف أي: تُقْبَلا . وأُطلق « قلوب » على « قلبين » ولم يعبَّر به لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة [ أي: المضاف والمضاف إليه ] ﴿ وإن تظاهرا ﴾ بإدغام التاء الثانية في الأصل في الظاء، وفي قراءة بدونها: تتعاونا ﴿عليه﴾ أي: النبي فيما يكرهه ﴿فإن الله هو ﴾ [ضمير] فصل ﴿ مولاه ﴾ ناصره ﴿ وجبريل وصالح المؤمنين ﴾ أبو بكر وعمر [ وغيرهما ] معطوف على محل اسم « إن » فيكونـون نــاصريــه [أيضاً] ﴿ والملائكة بعـد ذلـك ﴾ بعـد نصر الله والمذكورين ﴿ظهير ﴾ ظهراء أعوان له في نصره عليكما، [روى الشيخان من حديث عبد الله بن ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن نَتُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا عمرو بن العاص قولَهُ عَلِيْكِيْهِ : « إنما وليي الله وصالح وَ إِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنْهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المؤمنين ، ] . ٥ ﴿ عسى ربه إن طلقكن ﴾ أي : طلق النبي أزواجه ﴿ أَن يَبِدُّله ﴾ بالتشديــــد والتخفيــف ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَكَنِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَ ﴿ أَزُواجًا خَيْراً منكن ﴾ خبر «عسى » والجملة جواب الشرط، ولم يقع التبديل لعدم وقوع الشرط إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِكِتٍ [وهو الطلاق] ﴿ مسلمات ﴾ مقرات بالإسلام مُؤْمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَآبِبَتِ عَلِدَاتِ سَآبِحَتِ ثَيِّبَاتٍ ﴿ مؤمنات ﴾ مخلصات ﴿ قانتات ﴾ مطيعات ﴿ تَانِّباتِ عَابِداتِ سَائِحَاتِ ﴾ صَائِباتِ أَو وَأَبْكَارًا رَفِّي يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ مهاجرات ﴿ ثيبات وأبكاراً ﴾ . ٦ ﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم﴾ بالحمل على طاعة الله نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَكَيِّكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴿ ناراً وقودها الناس ﴾ الكفار ﴿ والحجارة ﴾ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ إِنَّ كأصنام منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر ، لاكنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه ﴿عليها يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ ملائكة ﴾ خَزَنتُها ، عدتهم تسعة عشر كما سيأتي في تَعْمَلُونَ ١٥٠ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوآ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً « المدثر » ﴿ غلاظ ﴾ مِنْ غِلَظِ القلب ﴿ شداد ﴾ في البطش ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ﴾ بدل من لفظ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُكَفِّرَ عَنكُو سَيِّعَا يِكُو وَيُدْخِلَكُو الجلالة أي: لا يعصون أمر الله ﴿ ويفعلون ما يؤمرون﴾ تأكيد، والآية تخويـف للمـؤمنين عـن جَنَّنتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللهُ ٱلنَّهِيَّ الارتداد ، وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم . 🗸 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذَرُوا الَّيُومَ ﴾ يقال لهم ذلك عند دخولهم النار ، أي: لأنه لا ينفعكم ﴿إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾ أي: جزاءه. ٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمِنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ [ ١٦] بفتح النون وضمها : صادقة بأن لا يُعادَ إلى الذنب ولا يُرادَ العودُ إليه ﴿ عسى ربكم ﴾ تَرْجِيَةَ تقع [ لا محالة ] ﴿ أَن يَكْفُر عَنْكُمْ سَيَّئَاتُكُمْ وَيَدْخَلُكُمْ جَنَاتَ ﴾ بساتين ﴿ تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله ﴾ بإدخال النار ﴿ النبي ﴾ . قوله تعالى: ﴿ تُوبُّهُ نَصُوحاً ﴾ . « التوبة » واجبة على العبد من كل ذنب وعلى الفور ، ويجب أن يتوب من جبيع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحَّت توبته عن ذلك البعض وبقي عليه الباقي حتى يتوب منه. وتكون التوبة نصوحاً إذا تاب ولم يعد إلى ذلك الذنب أبداً ، فإن عاد لم تكن توبته نصوحاً ، ولكن لا تنتقض توبته التي تابهاً ، فإن تاب في المرة الثانية قبلت توبته ، وهكذا كلها أذنب وتاب كانت توبتُه واستغفاره كفارةً لذنبه ، فلا يضره ، روى ذلك الشيخان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع عنه ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذَّابين.

﴿ والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ﴾ أمامهم ﴿ و ﴾ يكون ﴿ بأيمانهم يقولون ﴾ مستأنف ﴿ ربنا أتمم لنا نورنا ﴾ إلى الجنة، والمنافقون يطفأ نورهم ﴿واغفر لنا إنك على كل شيء قدير﴾. ٩ ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار﴾ بالسيف ﴿ والمنافقين ﴾ باللسان والحجة ﴿ واغلظ عليهم ﴾ بالانتهار والمقت ﴿ ومأواهم جهنم وبئس المصير ﴾ هي. • ١ ﴿ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ﴾ في الدين إذْ كفرتا ، وكانت امرأة نوح واسمها « واهلة » تقول لقومه: إنه مجنون ، وامرأة لوط واسمها « واعلة » تدل قومه على أضيافه \_إذا نزلوا به \_ليلاً بإيقاد النار ، ونهاراً بالتـدخين ﴿ فَلَمْ يَغْنَيـا ﴾ أي: نــوح المُحَالِينَ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا ولوط ﴿ عنهما من الله ﴾ من عذابه ﴿ شيئاً وقيل ﴾ لها ﴿ ادخلا النار مع الداخلين ﴾ من كفار قوم نوح وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعُهُ وَوُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وقوم لوط. ١١ ﴿ وضرب الله مثلاً للذين آمنوا يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَثِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ امرأة فرعون ﴾ آمنت بموسى ، واسمها « آسيـة » فعذبها فرعون بأن أوتد يديها ورجليها وألقى على شَىْءِ قَدِيرٌ رَبُّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ صدرها رحى عظيمة واستقبل بها الشمس، فكانت إذا تَفْرَقَ عَنْهَا مَنْ وُكِّلَ بَهَا ، ظللتَهَا الملائكة ﴿إِذ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثَّسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِنَّ الْمُصِيرُ ﴿ إِنَّ الْمُ قالت ﴾ في حال التعذيب ﴿ رب ابن لي عندك بيتاً ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوجٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطٍ في الجنة ﴾ فكُشِفَ لها فرأته ، فسَهُل عليها التعذيبُ ﴿ ونجني من فرعون وعمله ﴾ وتعذيبه ﴿ ونجني من كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً القوم الظالمين ﴾ أهل دينه ، فقبض الله روحها ، وقال [ طاووس] ابن كيسان [ اليماني ] : رُفِعَتْ إلى الجنة عَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴿ إِنَّ حية فهي تأكل وتشرب، [ والصحيح أنها ماتت وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ بالتعذيب كما ذكره ابن جرير الطبري وغيره ، لأن دخــول الجنــة لا يكــون إلا بعــــد الموت]. رَبِّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي آلِحُنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 🕇 🕻 ﴿ وَمَرْيَمٍ ﴾ عطف على « امرأة فرعون » ﴿ ابنة وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ عمران التي أحصنت فرجها ﴾ حفظته ﴿ فنفخنا فيه من روحنا ﴾ أي: [ من ] جبريـل حيـث نفـخ في ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ جَيْبِ درعها بخلق اللهِ تعالى فعلَهُ الواصِلَ إلى فرجها فحملت بعيسي، ﴿وصدقــت بكلمات ربها ﴾ بِكَلِمَنْتِ رَبِّهَا وَكُنيُهِ } وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ مِنْ الْقَانِتِينَ شرائعه ﴿ وكتبه ﴾ المنزلة ﴿ وكانت من القانتين ﴾ من القوم المطيعين. ولا بد لصحة التوبة من شروط بحسب المعصية ، فإذا كانت المعصية بين العبد وربه فللتوبة منها ثلاثة شروط هي:

ولا بد لصحة التوبة من شروط بحسب المعصية، فإذا كانت المعصية بين العبد وربه فللتوبة منها ثلاثة شروط هي:

تركُ المعصية فوراً ، والندمُ على فعلها ، والعزم على أن لا يعود إليها أبداً . وإن كانت تتعلق بحق آدمي كالمضرب بغير حق وأكله ما لغيره ظلماً ، والغيبة إذا بلغت المغتاب ، فلا بد من شرط رابع هو : أن يبرأ من حق صاحبها ، برد المال أو تمكين غيره من القصاص ، أو استرضاء صاحب الحق ، كما يشترط لقبول التوبة أن تكون قبل بلوغ الروح الحلقوم عند الموت ، لما رواه الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن النبي عليه قال : وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرِّغُو " . ولا تُصح التوبة عند وقوع العذاب ، فلم تقبل توبة فرعون عندما أدركه الغرق ، فمات كافراً . ولا تُقبل توبة التأثبين عندما تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » ، تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » ، فالتأثب من الذنب كمن لا ذنب له ، قال تعالى : ﴿ إن الله يجب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ .

[ ارجع إلى تعليقنا حول ، الكبائر والصغائر ، ص ٦٤٢ وحول ، محقّرات الذنوب، ص ٧٠٢ ].

#### ﴿ سُورَةِ المُسُلِكِ ﴾ ( مكية، ثلاثون آية ) بساندارم الرحيم

[روى أصحاب السنن الأربعة وغيرهم \_ واللفظ للترمذي \_ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيلَةُ قال: « إن سورة من القرآن، ثلاثون آية شَفَعَتْ لرجل حتى غُفِرَ له،

(۱۷) سِوُرُوّ المِثْلِكِ مُكِيِّينَ وَآسِنًا تِهَا شَكِرُوْنَ مِنْ لِللهِ ٱلرَّهْ اِلرَّهْ اِلرَّهِ الرَّهِ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ٢٠٠ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَنُواتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَكُوتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ثُمُّ أَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ

وهي: تبارك الذي بيده الملك » ] . 1 ﴿ تبارك ﴾ [ دام وثبت إنعامه. أو ] تنزه عن صفات المحدثين ﴿ الذي بيده ﴾ في تصرف ﴿ الملك ﴾ السلطان والقدرة ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ . ٢ ﴿ الذي خلق الموت﴾ في الدنيا ﴿ والحياة ﴾ في الآخرة ، أو هما في الدنيا ، فالنطفة تعرض لها الحياة ـ وهي : ما به الإحساس ـ والموت: ضدُّها، أو: عدمها [١]، قولان. و« الخلق » على الثاني بمعنى التقدير [ أي: قدر الموت ] ﴿ ليبلوكم ﴾ ليختبركم في الحياة ﴿ أيكم أحسن عملاً ﴾ أطوع لله ﴿ وهو العزيز ﴾ في انتقامه ممن عصاه ﴿الغفور ﴾ لمن تــاب إليــه. ٣ ﴿الذي خلق سبع سماوات طباقاً ﴾ بعضها فوق بعض من غير مماسة ﴿ما ترى في خلق الرحمن﴾ لهن ولا لغيرهن ﴿ من تفاوت ﴾ تبايس وعدم تناسب ﴿ فَارْجِعُ الْبُصِرِ ﴾ أُعِدْهُ إِلَى السَّمَاءُ ﴿ هُلَّ تَرَى ﴾ فيها ﴿ من فطور ﴾ صدوع وشقوق. 🕽 ﴿ ثم ارجع البصر كرتين كرة بعد كرة ﴿ينقلب ﴾ يرجع ﴿ إليك البصر خاسئاً ﴾ ذليلاً لعدم إدراك خلـل ﴿ وهو حسير ﴾ منقطع عن رؤية خلل. ٥ ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا ﴾ القربي إلى الأرض ﴿ بمصابيح ﴾ بنجوم ﴿ وجعلناها رجوماً ﴾ مراجم ﴿ للشياطين ﴾ إذا استرقوا السمع، بأن ينفصـل « شِهـاب » عـن يخبله ، لا أن الكوكب يزول عن مكانه ﴿ وأعتدنا لهم عذاب السعير ﴾ الكوكب كالقبس يؤخذ من النار ، فيقتــل الجنيَّ أو النار الموقدة . ٦ ﴿ وللذين كفروا بربهم عذاب﴾

<sup>[</sup> ١ ] - قوله: « والموت: ضدها: أو : عدمها قولان الخ » ، هذا التفصيل إشارة إلى اختلاف المتكلمين في « الموت » حيث قال بعضهم: إنه أمر وجودي ، أي : شيء يوجد، وهو ضد الحياة التي هي أمر وجودي باتفاقهم، وقال آخرون: إن « الموت » أمر عَدَمي أي: ليس الموت شيئاً ليُخلق بل هو عدم الحياة ، فإذا انعدمت الحياة مات المخلوق، لذلك وضِّح الجلال المحلى: أنه بناء على هذا القول فإن ﴿ خلق الموت ﴿ الوارد في الآية معناه: التقدير ، أي: خَلَقَ الحياة لأنها أمر وجودي، وقدَّرَ الموت بنهاية تلك الحياة، فإذا جاء أجل النهاية انعدمت الحياة، أمَّا على القــول الأول: فــإن الموت أمــر وجــودي 😑

﴿ جهنم وبئس المصير ﴾ هي. ٧ ﴿ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً ﴾ [١] صوتاً منكراً كصوت الحمار ﴿ وهي تفور ﴾ تغلي. ∧ ﴿تكاد تميز ﴾ وقرىء [شذوذاً ] «تتميز » على الأصل، تتقطّع [وينفصل بعضها عن بعض] ﴿من الغيظ﴾ غضباً على الكفار ﴿ كلما ألقي فيها فوج﴾ جماعة منهم ﴿ سألهم خزنتها ﴾ سؤال توبيخ ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَذَيْر ﴾ رسول ينذركم عذاب الله تعالى؟. ٩ ﴿ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن﴾ ما ﴿ أنتم إلا في ضلال كبير ﴾ يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب، وأن يكون مـن كلام الكفــار للنــذر [ قـــالــوه لهم في الدنيــا ]. • ١ ﴿ وقالوا لو كنـا نسمـع ﴾ أي: سماع تفهـم ﴿ أُو نَعْقَـل ﴾ أي: عقـل تفكـر ﴿ مَا كَنَا فِي أصحاب السعير﴾ [أي: من أهل النار]. جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَكَ 11 ﴿ فَاعْتَرْفُوا ﴾ حيث لا ينفع الاعتراف شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُمِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أَلْقِي ﴿ بِذَنْبِهِم ﴾ وهو تكذيب النذر، [وعدم سماعهم وتفكرهم] ﴿فسحقاً ﴾ بسكـون الحاء وضمهــا ُ فِيهَا فَوْجٌ سَأَهُمُ مَ خَرَنَتُهَآ أَلَدْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٢٥ قَالُواْ بَلَيَ ﴿ لأصحاب السعير ﴾ فبعداً لهم عن رحمة الله. ١٢ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُـونَ رَبُّهُم ﴾ يخافونــه قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ ﴿ بِالغيبِ ﴾ في غيبتهم عن أعين الناس، فيطيعونه أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ سراً ، فتكون [ طاعتهم] علانية أولى ﴿ لهم مغفرة وأجر كبير﴾ أي: الجنة. ١٣ ﴿ وأُسِرُّوا ﴾ أيها نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ الناس ﴿ قولكم أو اجهروا به إنه ﴾ تعالى ﴿ عليم بـذات الصـدور ﴾ بما فيهـا فكيـف بما نطقتم؟، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم وسبب نــزول ذلــك أن المشركين قـــال بعضهــم بِٱلْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ لبعض: أسرُوا قولكم لا يسمعكم إله محمد 1€ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مِنْ خَلَقَ ﴾ أي: مَا تُسِرُّونَ، أي: ٱجْهَرُواْ بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠٠٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنَّ أينتفي علمه بذلك ﴿ وهـ و اللطيـ ف ﴾ في علمـ ه خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْحَبِيرُ ﴿ مُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ﴿ الحَبِيرِ ﴾ فيه ؟ لا . ١٥ ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ﴾ سهلـة للمشى فيهــا [ وصــالحة ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمْشُواْ فِي مَنَا كِيهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ، للحياة عليها ] ﴿ فامشوا في مناكبها ﴾ حــوانبهــا [وأطرافها] ﴿وكلوا من رزقه ﴾ المخلوق وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١٤ وَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَحْسِفَ بِكُرُ لأجلكم ﴿ وإليه النشور ﴾ من القبور للجزاء. ١٦ ﴿ و ا أمنتم ﴾ بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية، الأخرى، وتركه وإبدالها ألفاً ﴿من في السماء﴾ وإدخال ألف بينها [أي: بين الهمزة الثانية في حالتيها]، وبين [ أي: أأمنتم ] سلطانه [ تعالى ] وقدرته [ عليكم ] ﴿ أَن يَخسف ﴾ بدل [ اشتمال ] من « مَنْ » ﴿ بكم ﴾ . كالخلق، أي: عند نهاية الحياة يخلق الله شيئاً يسمى: «الموت»، وهذا هو القول الصحيح الذي يؤيده نص الآية، وكذلك حديث ذبح الموت في

يوم الحشر الذي ذكرناه في تعليقنا ص ٤٠٠.

<sup>[</sup> ١ ] قوله تعالى؛ ﴿شهيقاً ﴾ ارجع إلى تعليقنا حول معنى «الشهيق والزفير » ص ٣٠٠.

﴿ الأرض فإذا هي تمور ﴾ تتحرك بكم وترتفع فوقكم. 17 ﴿ أَم أَمنتم من في الساء أن يرسل ﴾ بدل [ اشتمال ] من « مَنْ » ﴿ عليكم حاصباً ﴾ ريحاً ترميكم بالحصباء ﴿ فَسَتَعَلَّمُونَ ﴾ عند معاينة العذاب ﴿ كيفُ نَذَيْرٍ ﴾ إنذاري بالعذاب أي: أنه حق. 1٨ ﴿ ولقد كذب الذين من قبلهم ﴾ من الأمم ﴿ فكيف كان نكير ﴾ إنكاري على التكذيب عند إهلاكهم أي: إنه حق. 19 ﴿ أُو لَمْ يَرُوا ﴾ ينظروا ﴿ إلى الطير فوقهم ﴾ في الهواء ﴿ صافات ﴾ باسطات أجنحتهن ﴿ ويقبضن ﴾ أجنحتهن بعــد ا البسط أي: وقابضات ﴿ ما يمسكهن ﴾ عن الوقوع حال البسط والقبض ﴿إلا الرحمن ﴾ بقدرته ﴿إنه بكل شيء بصير﴾ المعنى: ألم يستــدلــوا بثبــوت ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٠ أَمْ أَمِنتُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم يُرْسِلَ عَلَيْ كُرْ حَاصِبًا ۚ فَسَنَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدْ وغيرَهُ من العذاب؟ . ٠٠ ﴿ أَمْنَ ﴾ مبتدأ ﴿ هذا ﴾ خبره ﴿ الذي ﴾ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أُوَلَمْ بدل من « هذا » ﴿ هو جند ﴾ أعوان ﴿ لكـم ﴾ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضَنَ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا صلة « الذي » ﴿ ينصركم ﴾ صفة « جنــد » [ محمول على لفظه، والمعنى: أيُّ ناصر لكم ] ﴿من ٱلرَّحْمَانُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ أَنَّ أُمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ دون الرحمن﴾ أي: غيره يدفع عنكـم عــذابــه؟ أي: لا نــاصر لكــم ﴿إن﴾ مــا ﴿الكــافــرون جُندٌ لَّكُرْ يَنصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ إِنِ ٱلْكَنفِرُونَ إِلَّا إلا في غرور ﴾ غرهم الشيطـان بـأن العـذاب لا فِي غُرُورٍ ﴿ أُمَّنَّ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۲۱ ﴿أمن هـذا الذي يـرزقكـم إن أمسـك﴾ بَل جَلُّواْ فِي عُنُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿ إِنَّ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ ۗ الرحمن ﴿ رزقه ﴾ أي: المطـر عنكــم، وجــواب أَهُدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرْطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٢٠) قُلْ هُوَ الشرط محذوف دل عليـه مـا قبلــه أي: فمـــن يرزقكم؟ أي: لا رازق لكم غيره ﴿ بل لجوا ﴾ ٱلَّذِي أَنْشَأْكُمْ وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ تمادوا ﴿ فِي عَتُو ﴾ تكبر ﴿ وَنَفُورَ ﴾ تباعــد عــن عَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ يَ قُلُ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ٢٢ ﴿أَفَمَنَ يَمْشَي مَكَباً ﴾ واقعـاً ﴿عَلَى وَجَهَـهُ وَ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ ﴿ وَ يَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ أهدى أمن يمشي سوياً ﴾ معتدلاً ﴿على صراط﴾ طريق ﴿ مستقيم ﴾ وخبر « مَنْ » الثانية محذوف دل 🔏 عليه خبر الأولى أي : أهدى ، والمَثَلُ في المؤمن والكافر أيهما على هدى . ٣٣ ﴿ قل هو الذي أنشأكم﴾ خلقكم ﴿ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ القلوب ﴿ قليلاً ما تشكرون ﴾ « ما » مزيدة، والجملة مستأنفة مخبرةٌ بقلة شكرهم جداً على هذه النعم. ٢٤ ﴿ قل هو الذي ذرأكم ﴾ خلقكم ﴿ في الأرض وإليه تحشرون ﴾ للحساب [ والجزاء ]. ٢٥ ﴿ ويقولون﴾ للمؤمنين ﴿ متى هذا الوعد ﴾ وعد الحشر ﴿ إن كنتم ﴾ .









﴿ من ربه لنبذ ﴾ من بطن الحوت ﴿ بالعراء ﴾ بالأرض الفضاء ﴿ وهو مذموم ﴾ لكنه رُحِمَ فُنُبذَ غيرَ مذموم . • ٥ ﴿ فاجتباه ربه ﴾ بالنبوة [1] ﴿ فجعله من الصالحين ﴾ الأنبياء. 10 ﴿ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ﴾ بضم الياء وفتحها ﴿ بأبصارهم ﴾ أي: ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد أن يصرعك ويسقطك عن مكانك ﴿ لما سمعوا الذكر ﴾ القرآن ﴿ ويقولونَ ﴾ حسداً ﴿ إنه لمجنونَ ﴾ بسبب القرآن الذي جاء به. ٥٣ ﴿ وما هو ﴾ أي: القرآن ﴿ إلا ذكر ﴾ موعظة ﴿ للعالمين ﴾ الجن والإنس لا يحدُث بسببه جنون.

NO THE WEST OF THE PARTY OF THE

رَبِّهِ عَكُنبِ ذَبِالْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ ١٠٠٠ فَأَجْتَبُهُ رَبُّهُ

فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿ فِي وَ إِن يَـكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

لَيْزَلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّاسَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ

لَمَجْنُونٌ ﴿ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وَيَ

(٦٩) سُوْرَةِ لِلْمَافَنَهُ كَيَّنَ وَلَيُنَا هَا ثِنْنَا اِنْ وَجِسُونَ

بِسَ لِيَّلَهُ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

كَذَّبَتْ تَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّا تَمُودُ فَأَهْلِكُواْ

بِالطَّاغِيَةِ نِي وَأَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرِ عَاتِبَةِ نِي

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنيِيةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ

وَ الْمُاقَةُ مِي مَا الْمُاقَةُ مِنْ وَمَا أَذُرَىٰكَ مَا ٱلْمُاقَةُ مِنْ

#### ﴿ سُورَةِ الْحَاقَتَ ﴾ ( مكية، إحدى أو اثنتان وخمسون آية ) بسباندار حمرارحيم

 القيامة التي يحق فيها ما أنْكِرَ من البعث والحساب والجزاء، أو: المظهرة لذلك. ٢ ﴿ ما الحاقة ﴾ تعظيم لشأنها ، وهما \_ [أي: « ما الحاقة » ] \_ مبتــدأ وخبر ، [ وجملــة المبتــدأ والخبر هذه]: خبر «الحاقة». ٣ ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ ﴾ أعلمك ﴿ ما الحاقة ﴾ زيادة تعظيم لشأنها ، ف « ما » مبتدأ ، وما بعدها [ أي: جملة « أدراك ما الحاقة » ] خبره، « وما » الثانية وخبرُ ها في محل المفعول الثاني لـ « أدرى » . ٤ ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعـ ة ﴾ القيامة ، لأنها تقرع القلوب بأهوالها . ٥ ﴿ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ﴾ بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة. ٦ ﴿ وأما عاد فأهلكوا بــريـــح صرصر ﴾

شديدة الصوت ﴿ عاتية ﴾ قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم. ٧ ﴿ سخرها ﴾ أرسلها بالقهـر

[٢] من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال، وكانت في عَجُز الشتاء ﴿ حسوماً ﴾ متتــابعــات، شبهت بتتابع فِعْل الحاسم في إعادة الكيّ على الداء

[ وسلطها ] ﴿ عليهم سبع ليال وثمانية أيام ﴾ أولها

كَرَّةً بعد أخرى حتى ينحسم ﴿ فترى القوم ﴾ .

إشارة إلى ما كان عليه يونس عليه السلام من النبوة قبل ذلك وبعده أيضاً . [ ارجع إلى تعليقنا ص ٥٩٥ ] . [ 7 ] قوله : « أولها من صبح الأربعاء الخ » هذا قول يحيي بن سلام ووهب بن منبَّه رحمها الله ، قال وهب : وهذه الأيام التي تسميها العرب « أيام العجوز » ذات

[ ١ ] قوله: « بالنبوة »، فيه إشارة إلى قول بأنه أرسل بعد نبذه وأنه لم يكن نبيّاً قبل ذلك، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ من سورة « الصافات » أن يونس عليه السلام كان رسولاً قبل أن يلتقمه الحوت على الصحيح ، فالاجتباء والإرسال في هاتين الآيتـين هما

برد وريح شديدين، وسميت العجوز لأنها وقعت في عجز الشتاء، وقيل: أولها من صباح يوم الجمعة، وقيل: الأحد . وهذه أقوال لا دليل على واحد منها، فالصحيح القول بعدم التعيين فالله أعلم ببدايتها، فهي « سبع ليال وثمانية أيام » وكفي.







- [ 1 ] قوله : « بالتاء والمياء في الفعلين » أي : في « ما تذكرون » في هذه الآية ، و « ما تؤمنون » في الآية التي قبلها . وبيانه أن في : « تؤمنون » قراءتين ، بالتاء والياء ، أما : « تذكرون » ففيها ثلاث قراءات بالياء مع تشديد الذال فقط ، وبالتاء مع تشديد الذال وتخفيفها .
- [ ٢ ] قوله تعالى: ﴿ وَلَو تَقُولُ عَلَيْنا ﴾ . الآيات، هذا على سبيل الافتراض، أي: لو كان زعمكم أن القرآن من عند محمد ﷺ يأتي به من غير أن نوحيه إليه لعاجلناه بالعقوبة، ونحن قادرون على ذلك لا يمنعنا منه مانع، وكذلك أخَذَ الله عز وجل مدعي النبوة مسيلمة الكذاب، الذي هلك قتلاً على أيدي أصحاب محمد ﷺ ، أي: ليس محمد متقوِّلاً بل هو صادق بارِّ راشد ، والله تعالى صدقه بالمعجزات وحماه وعصمه ، وأيده بنصره وبالمؤمنين ، وأعز دينه ، وهزم أعداءه . فله سبحانه الحمد والشكر .





أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليها في نار جهنم فيضة ولا ذهب ـ أي: مال نقديٍّ ـ لا يؤدي منها حقها ـ أي: زكاتها ـ إلا إذا كان يومُ القيامة صفحتْ له صفائح من نار فأحي عليها في نار جهنم فيكوى بها جَنْبُهُ وجبينَهُ وظهرُهُ. كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » ثم ذكر : الإبل والبقر والغنم كذلك. ووهم بعضهم فظن أنه لا زكاة على المال المتداول في أيامنا من أوراق وعملات غير الذهب والفضة ، وهذا خطأ يدركه المتأمل ، فحامل هذه الأوراق

ووهم بعصهم طفل آنه و أرقاه على آمان المنداول في آيامنا من أوراق وعملات غير الدهب والفصة، وهذا خطأ يدركه المتامل، فحامل هذه الأوراق المالية لا يملك ورقة عادية، إذن لكان أعطاها لمن يعطيه أكبر حجهاً منها، بل هو يحمل « قيمة »، وما المال إلا قيمة، وجميع المعاملات المالية في العالم كله تتم بهذه الطريقة أي: بحمل القيمة لا بحمل عين الذهب والفضة كها كان في الماضي، فالصحيح أن الزكاة واجبة فيها لأن الزكاة ألست عن « الورقة » بل عن قيمتها التي لولاها لما كانت مالاً ، فطالما أن لهذه الأوراق قيمة فهي « مال » ، وقد حلت محل الذهب والفضة في كونها ثمناً للسلع ففيها الزكاة ، وعندما =



# ﴿ سُورَةِ سُنُوجٍ ﴾ [عليه السلام] (مكية، ثمان أو تسع وعشرون آية) بــانهالرحمالرحيم

إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر ﴾ أي: بإنذار ﴿ قومك من قبل أن يأتيهم ﴾ إن لم يؤمنوا ﴿ عذاب أليم ﴾ مؤلم في الدنيا والآخرة . ٢ ﴿ قال يا قوم إني لكم نذير مبين ﴾ بين الإنذار . ٣ ﴿ أن ﴾ أي: بأن أقول لكم ﴿ اعبدوا الله ﴾ [ وحدوه] ﴿ واتقوه وأطيعون ﴾ [ فيم آمر كم به فإني رسول الله إليكم]. ٤ ﴿ يغفر ﴾ .

تفقد قيمتها بأن تصبح ملغاة أو تكون مزورة فلا زكاة فيها لأنها ليست مالاً بل هي أوراق عادية. وهذه الأوراق المالية على اختلافها مثلها مثل الذهب والفضة، والخنطة والشعير وغير ذلك، فكلها «مال» وتندرج تحت معنى قوله تعالى: ﴿ وفي أموالهم... ﴾ وفيها الزكاة، بل إن كل شيء تعتبره خزينة «الدولة» مالاً ويتعامل به الناس على هذا الأساس فالزكاة فيه واجبة من أي معدن كان، لأنه يصير بذلك نقداً. ولا ينطبق على الأوراق كان، لأن هذه الأوراق ليست مغشوشة بل هي نقد معتبر فيه، لأن هذه الأوراق ليست مغشوشة بل هي نقد معتبر تصدره خزينة الدولة، أما المغشوشة منها فهو: «المزور»، والعملة المزورة لا زكاة فيها بلا خلاف لأنها ليست مالاً،

وَالْمَغُرْبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ فِي عَلَىٰ أَن نَّبَدِّلَ خَيرًا مِنْهُمْ وَمَا كَفَنُ بِمَسْبُوفِينَ فِي فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَاقُواْ فَيَ يُومَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فِي يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ مِسَراعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ فِي خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ مِسَراعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ فِي خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ مَرَعَ مَلَيْنَ مَرَاعًا كَأَنَّهُمْ ذِلَةٌ قَالِكَ ٱلْمَيْوَمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ فِي مَلِينَ فَي مَلِينَ وَعَنِيْرُونَ فَي مَلِينَ وَالْمَامُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَلَا اللَّهُ مَا مَلَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَ وَعَنِيْرُونَ فَي مَلِينَ فَي مَلِينَ فَعَنْ رُونَ فَي مَلِينَ فَعَنْ رُونَ فَي مَلِينَ فَي مَلِينَ فَعَنْ يُرُونَ فَي مَلِينَ فَعَنْ رُونَ فَي مُلِينَ فَعَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مُعَنْ رُونَ فَي مَلِينَ فَعَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مُعَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مُعَنْ مُونَ مَا لَذِي مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ مُعَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مُونَ مُعَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مُنْ مُونَ مُعَنْ مُونَ مَنْ مُونَ مُنْ مُونَ مُونَ مُونَ مُنْ مُونَا مُونَ مُونَ مَنْ مُونَ مُنْ مُونَا مُونَ مَنْ مُونَا مُؤَالُونُ مُؤْلِقُونَ مُنْ مُؤْلِقًا مُنْ مُعَنْ مُونَ مُؤْلِقًا مُؤَلِقًا مُؤْلُونُ مُؤْلِقًا مُؤَلِقًا مُؤَلِقًا مُعَنْ مُؤْلِونَ مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤَلِقًا مُؤْلِقُونُ مُؤْلِونَ مُؤْلِقًا مُولِعُلُولًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِ

بِسْ لِيَّهُ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْدِ فِي مِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَأَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿ إِنَّ أَعْبُدُواْ آللَهُ وَآتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَعْفِرُ

ولا قيمة لها أصلاً بل هي محظورة التداول. أما النقود المعشوشة في الماضي فقد كانت متداولة بين التجار والناس فقط، وكان « بيت المال » يردها ولا يقبلها ، فلذلك قالوا : لا زكاة فيها .

ثم: أليس باستطاعة مالك هذه الأوراق النقدية أن يشتري بها ما شاء من الذهب والفضة، وأن يبيع بها ما يشاء منهها أيضاً ؟ . . . فها الفرق - إذن - بين هذه وهذين ؟ . . ثم هل يجوز لحامل هذه الأوراق - وهو يرى أنها ليست مالاً بل يراها مغشوشة غشأ خالصاً - هل يجوز له أن يتعامل بها ؟ فكيف يراهما من جانب مالاً فيبيع بها ويشتري، وفي نفس الوقت يراها من جانب آخر مغشوشة لا زكاة فيها ؟ فلو لم تكن الأوراق المالية مالاً صحيحاً معتبراً لوجب الإفناء بتحريم التعامل بها منعاً للغش والخديعة وأكل مال الناس بغير حق، وهذا ما لم يقله أحد حتى الآن فالزكاة واجبة فيها قطعاً . ولو أخذنا بقول القائلين بغير ذلك لانعدمت الزكاة بالكلية ، ولتعطل ركن من أعظم أركان الإسلام ، ولوجد بخلاء الأغنياء ـ وما أكثرهم ـ في هذه الفتوى حجمة =



لمنع الزكاة وحيلة لأكل حق أهل الزكاة فيها. هذا مع العلم بأن القول بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية لم ينسب إلى غير مذهب الشافعية وقد بيّنا بناء على هذا المذهب أن قياس حكم الأوراق النقدية على ما قالوه في حكم زكاة المغشوش هو قياس مع الفارق، وغير مستوفٍ شروط القياس الصحيح. والله تعالى أعلم.

<sup>[1]</sup> قوله: «لإخراج حقوق العباد» فإن الله تعالى لا يغفرها حتى ولا للشهيد إلا إذا سامح صاحبُ الحق بحقه، ارجع إلى تعليقنا حول «التوبة» ص ٧٥٢.

﴿ الشمس سراجاً ﴾ مصباحاً مضيئاً ، وهو أقوى من نور القمر ، ١٧ ﴿ والله أنبتكم ﴾ خلقكم ﴿ من الأرض ﴾ إذ خلق أباكم آدم منها ﴿ نباتاً ﴾ [ أي: من تراب، ثم طين من ثم من حا مسنون، ثم من صلصال كالفخار ] . ١٨ ﴿ ثم يعيد كم فيها ﴾ مقبورين [ عند موتكم] ﴿ويخرجكم﴾ للبعث ﴿إخراجاً ﴾. ١٩ ﴿والله جعل لكم الأرض بساطاً ﴾ مبسوطة [ مسهلة للحياة]. • ٢ ﴿ لتسلكوا منها سبلاً ﴾ طرقاً ﴿ فجاجاً ﴾ واسعة [ فتمشوا في مناكبها وتأكلوا من رزقه ]. ٢١ ﴿ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا ﴾ أي: السفلة والفقراء ﴿ من لم يزده ماله وولده ﴾ وهم: الرؤساء المُنْعَم عليهم بـذلـك ، « ووُلْـد » بضم الواو وسكون اللام وبفتحها ، والأول قيل: جمع « وَلَد » VI EGIGG VI ـ بفتحها کـ « خُشْب» و « خَشَبٍ » وقيــل<sup>[١١]</sup> : بمعناه ک « بُخْلِ » و « بَخَلِ ِ » [ فهما بمعنى واحد ] الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴿ إِلَّا خَسَاراً ﴾ طغياناً وكفراً . ٢٣ ﴿ ومكروا ﴾ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِنْحَاجًا ۞ وَٱللَّهُ أي: الرؤساء ﴿ مكراً كباراً ﴾ عظياً جداً بأن كذبوا نوحاً وآذوه ومن اتبعه . ٣٣ ﴿ وقــالــوا ﴾ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لَيْ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا للسفلة ﴿ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودأ ﴾ بفتح فِجَاجًا ﴿ مَنْ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَآتَّبَعُواْ مَن الواو وضمها ﴿ولا سـواعـاً ولا يغـوث ويعـوق ونسراً ﴾ همي أسماء أصنامهم [أي: لا تتركوا ﴾ لَمَ يَزِدُهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُ- إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا عبادتها كما يطلب منكم نوح]. ٧٤ [ قالوا ذلك ] ﴿ وقد أضلوا ﴾ بها ﴿ كثيراً ﴾ من الناس بأن كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُّ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا أمروهم بعبادتها ﴿ ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً ﴾ سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا ﴿ وَلَا يَغُوثَ وَيَعْرُا عطفاً على « قد أضلوا » ، دعا عليهم لما أوحي إليه : « أنه لن يؤمن مِنْ قومك إلا مَنْ قد آمن ». وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿ مِنْ مِّنَا خَطِيٓنَتِهِمْ ٢٥ ﴿ مما ﴾ « ما » صلة ﴿ خطاياهم﴾ وفي قراءة « خطيئاتهم » بالهمز [ أي: بسببها ] ﴿ أَغُـرَقُـوا ﴾ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِـدُواْ لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ بالطوفان ﴿ فَأَدْخُلُوا نَـاراً ﴾ عـوقبـوا بها عقـب أَنصَارًا ﴿ ثِنَّ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ الإغراق[٦] تحت الماء ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مَنْ دُونَ الله ﴾ أي: غيره ﴿ أنصاراً ﴾ يمنعون عنهم العذاب. ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ ۲٦ ﴿ وقال نـوح رب لا تـذر على الأرض مـن وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَىَّ الكافرين ديـــاراً ﴾ أي: نــازل دار ، والمعنـــى [ لا تترك منهم ] أحداً . ٧٧ ﴿إنك إن تذرهم يضلوا عبادكم ولا يلدوا إلا فاجراً كفــاراً ﴾ مــن يفجــر ويكفر، قال ذلك لِمَا تقدم من الإيحاء إليه. ٨٨ ﴿ رَبِّ اغْفَرُ لِي وَلُوالَّذِي ﴾ وكانا مؤمنين. قوله: « وقيل بمعناه » أي: « ولد » بضم الواو وسكون اللام ، وبفتحها ، هما لغتان في « الولد » مثل: البّخل والبُخل ، والعَدَم والعُدْم ، فيتفق لفظ الواحد في كلا اللغتين مع لفظ الجمع، كما قالوا: « الفَلك » في الواحد وفي الجمع. [٢] قوله « عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء » أي: في الدنيا فكانوا يَغرقون من جانب ويجترقون في الماء من جانب، وهذا القول مروي عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله، وهو قول غير قوي، والصحيح الذي قرره الرازي وقدمه القرطبي: أنهم أدخلوا بعد إغراقهم، وهذا يدل على عذاب القبر لأن

الإدخال حصل فور الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة وإلا بطلت دلالة الفاء. [ ارجع إلى تعليقنا حول « عذاب القبر ونعيمه » ص ٣٣٤

}\<u>\</u>

وتعليقنا حول « مصير الروح بعد الموت » ص ١٩٨ ].

﴿ ولمن دخل بيتي ﴾ منزلي أو مسجدي ﴿ مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ إلى يوم القيامة ﴿ ولا تزد الظالمين إلا تباراً ﴾ هلاكاً فأهلكوا.

# ﴿سُوۡنَوۡلِلْجِـنَّ ﴾ ( مكية ، ثمان وعشرون آية )

## بسبامندالرهمالرهيم

وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَبَارًا ﴿ اللَّهُ مُنْتِ وَلَا تَبَارًا ﴿ اللَّهُ مُنْتِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿ اللَّهُ مَنْتِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّ

(۲۲) سِوُرة الجِنْ كِيتِنْ وَلَيْكَ الْمِالْمِيَ الْنِ وَعِشِرُوكِ

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّمْ اِلرَّهِ إِلَّهِ الرَّمْ الرَّالِيِّ الرَّهِ

قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفُرٌ مِنَ ٱلْجِئِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا

قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ مَهُدِى إِلَى ٱلرَّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ وَكَن نُشْرِكَ مِنْ أَمْرِكَ مِنْ أَمْرِكَ مِنْ أَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّحَذَ صَلِحِبَةً

وَلا وَلَدًا إِنَّ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ١٠

وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلِحَنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كُذَبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلِحْنِ

المحمد المكان من شر سفهائه.

١ ﴿ قَـلُ ﴾ يـا محمد للنـاس ﴿ أوحــى إلي ﴾ أي: أخبرتُ بالوحي من الله تعالى ﴿ أنه ﴾ الضمير للشأن ﴿ استمع ﴾ لقراءتي ﴿ نفر من الجن ﴾ [١] جن « نَصيبين » ـ [ وهي قرية في اليمــن ] ـ وذلــك في صلاة الصبح « ببطـن نخلـة »، مـوضـع بين مكــة والطائف، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن » الآية [ ٢٩ من سورة « الأحقاف » ص ٦٧٠ ] ﴿ فقالوا ﴾ لقومهم لما رجعوا إليهم ﴿إنا سمعنا قرآناً عجباً ﴾ يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلـك. ٢ ﴿ يهدي إلى الرشد﴾ الإيمان والصواب ﴿ فَآمَنَا بِـه ولـن نشرك﴾ بعد اليوم ﴿ بربنا أحداً ﴾ ٣٠ ﴿ وأنـه ﴾ الضمير للشأن فيه وفي الموضعين بعده ﴿ تعالى جد ربنا ﴾ تنزه جلاله وعظمته عمّا نسب إليه ﴿ ما اتخذ صاحبة﴾ زوجة ﴿ولا ولداً ﴾ . ٤ ﴿وأنه كــان يقول سفيهنا ﴾ جاهلنا ﴿ على الله شططاً ﴾ غلواً في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد . ٥ ﴿ وأنا ظننــا أن﴾ مخففة أي: أنه ﴿ لن تقول الإنس والجن على الله كذباً ﴾ بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك. عال تعالى: ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون﴾ يستعيذون ﴿برجـال مـن الجن﴾ حين ينزلون في سفرهم بمَخُوفٍ فيقـول كـل رجـل:

<sup>[1]</sup> قوله تعالى: ﴿ نفر من الجن الخ.. ﴾ أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنها قال: ما قرأ رسول الله على الجن ولا رآهم، ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر الساء، وأرسلتُ عليهم الشهب، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ما هذا إلا لشيء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا \_ هذا الذي حدث \_، فانطلقوا، فانصر ف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله على وينخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ؟ فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر الساء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً، فأنزل الله على نبيه ﴿ قل أوحي إلى ... ﴾ الآيات، وإن الذي أوحي إليه هو قول ألجن كما جاء في سورق: « الناس» : ﴿ من =





ولا نستطيع ذلك لقوله تعالى : ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾ ، فمن زعم أنه يراهم على حقيقتهم ، أو أن بالإمكان رؤيتهم عليها - وهو غير متأول للآية ﴿ من حيث لا ترونهم ﴾ \_ فقد كفر لمعارضته صريح القرآن ، أعطاهم الله تعالى القدرة على أن يظهروا في صور وأكثر ما يتصورون لنا في صور الحيَّات كما في أحاديث في صحيح مسلم ، فلا يُرى الجنيُّ إلا متصوراً في صورة ، أما النبي عليه فلا يتنع أن يكون رآهم في صورهم كما يرى الملائكة \_ كما قال ابن العربي \_ فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه قال : « إنه أتاني داعي الجن فذهبتُ معهم فقرأتُ عليهم القرآن » ، قدال ابس مسعود : « فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » ، فهذه الطرق التي في « صحيح =



﴿ فَاتَّخَذُهُ وَكِيلاً ﴾ موكولاً له أمورُك. • ١ ﴿ واصبر على ما يقولون ﴾ أي: كفار مكة من أذاهم ﴿ واهجرهم هجراً جيلاً ﴾ لا جزع فيه ، وهذا قبل الأمر بقتالهم. ١١ ﴿ وذرني ﴾ اتركني ﴿ والمكذبين ﴾ عطف على المفعول ، أو : مفعول معه ، والمعنى : أنا كافيكهم وهم صناديد قريش ﴿ أُولِي النعمة ﴾ التنعم ﴿ ومهلهم قليلاً ﴾ من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر . ١٢ ﴿ إِن لدينا أنكالاً ﴾ قيوداً ثقالاً جمع « نِكُلْ ٍ » بكسر النون ﴿ وجعياً ﴾ ناراً محرقة. ١٣ ﴿ وطعاماً ذا غصة ﴾ يُغَصُّ به في الحلق، وهو « الزَّقوم » ، أو : « الضَّريع » ، أو : « الغِسْلين » ، أو : « شوك من نار » لا يخرج ولا ينزل ﴿ وعذاباً ألياً ﴾ مؤلماً زيادةً على مــا ذُكر لمن كذَّب النبي عَلِيِّكُمْ . 12 ﴿ يُومُ تُرجفُ ﴾ تُزَلُّزُلُ ﴿ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانِتَ الْجِبَالُ كَثْيِبًا ﴾ رملاً مجتمعاً ﴿ مهيلاً ﴾ سائلاً بعد اجتماعه ، وهو من فَأَتَّخِذُهُ وَكِلًا ٢٠ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجُرًا « هال » « يَهيل » وأصله: « مَهْيُــول » ، استُثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء ، وحذفت الواو ثاني جَمِيلًا ١٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ الساكنين لزيادتها، وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء. 10 ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ﴾ يَا أَهُـلُ مُكَّةً قَلِيـلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿ وَلَي وَطَعَامًا ذَا ﴿رسولاً ﴾ هو محمد ﷺ ﴿شاهداً عليكم ﴾ يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا شِنْ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَالِحْبَالُ فرعون رسولاً ﴾ هو «موسى » عليه الصلاة والسلام. 17 ﴿ فعصى فرعون الرسول فأخـذنــاه وَكَانَتِ إِلْجَبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ أُخذأ وبيلاً ﴾ شديداً . ١٧ ﴿ فكيف تتقون إن كفرتم ♦ في الدنيا ﴿ يوماً ﴾ مفعول: « تتقون » أي: رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا رَيْ عذابه ، أي: بأيّ حصن تتحصنون من عذاب يوم ﴿ يجعل الولدان شيباً ﴾ جمع « أشيب » لشدة هوله ، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذًا وَبِسلًا ١ وهو يوم القيامة، والأصل في شين « شيباً » الضم وكسرت لمجانسة الياء ، ويقال في اليوم الشديد : يو م فَكَيْفَ نَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٠٠ يُشَيِّبُ نــواصى الأطفــال، وهــو مجاز، ويجوز أن يكون المراد في الآيـة الحقيقة. 1٨ ﴿ السهاء ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ عَكَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ١ منفطر ﴾ ذات انفطار أي: انشقاق ﴿ به ﴾ بذلك تَذْكِرُةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ \* إِنَّ رَبَّكَ اليوم لشدته ﴿ كَانَ وَعِدُهُ ۖ تَعَـَالُى بَمْجَـَىءَ ذَلَـكَ ﴿ مَفْعُولاً ﴾ أي: هو كائن لا محالة. ١٩ ﴿ إِن يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَى آلَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ هذه ﴾ الآيات المخُوفَة ﴿ تذكرة ﴾ عظة للخلق ﴿ فَمَنْ شَاءُ اتَّخَذُ إِلَى رَبُّهُ سَبِيلًا ﴾ طريقاً بالإيمان وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ والطاعة. • ٢ ﴿ إِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنْكُ تَقُومُ أَدْنَى ﴾ أقل ﴿ مِن ثلثي الليل ونصفِه وثلثِه ﴾ بالجر : عطف على « ثلثي » ، وبالنصب: عطف على « أدنسي » ، وقيامه كذلك نحو ما أمِرَ به أول السورة ﴿ وطائفة من الذين معك ﴾ عطف على ضمير « تقوم » ، وجاز من غير تأكيد للفصل ، وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به، ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه، فكان يقوم الليل كلَّه احتياطاً، فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ــ سَنَةً أو أكثر ــ فخفّف عنهم، قال تعالى: ﴿والله يقدر ﴾ يحصي ﴿الليل والنهار ﴾ . ويداوى « المصروع » بتلاوة القرآن ـ وخاصة آية الكرسي ـ وبالذكر والدعاء ، ولا يجوز استعال ما سوى ذلك مطلقاً ، أما الاتصال بالجن والتحدث معهم فأمر ممكن، وواقع بالفعل، وجائز ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك حرام، لا قولاً ولا فعلاً ، وأن لا يدعي علم الغيب، فإن ادعاء علمه كفر .=





٢٨ ﴿ لا تبقي ولا تذر ﴾ شيئاً من لحم[1] ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان. ٢٩ ﴿ لواحة للبشر ﴾ محرقة لظاهر الجلد. ٣٠ ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ مَلَكاً [ هم ] خزنتها ، قال بعض الكفار \_ [ هو أبو الأشدين الجُمحي ] \_ وكان قوياً شديد البأس: أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين. ٣١ قال تعالى: ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ أي: فلا يطاقون كما يَتَوَهَّمُون ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عَدْتُهُم ﴾ [ أي: عددهم ] ذلك ﴿ إِلَّا فَتَنَةً ﴾ ضلالاً ﴿ للذين كفروا ﴾ [ كأبي جهل وأمثاله ] بأن يقولوا: لِم كانوا تسعة عشر؟ ﴿ ليستيقن ﴾ [ ليستبين ] ﴿ الذين أوتو الكتاب ﴾ أي: اليهود [ والنصارى ] صِـدْقَ النبي عَيْنَكُ في كونهم تسعة عشر الموافق لما في كتابهم ﴿ ويزداد الذين آمنوا ﴾ [ بمحمد عَلِيْكُ ، وقيل: دخلوا في الإيمان] من أهل الكتباب ﴿ إيماناً ﴾ تصديقاً إِلَّا أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنَبِكُةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لموافقته ما أتى به النبي ﷺ لما في كتابهم ﴿ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون﴾ من غيرهم لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ وَيَزْدَادَ في عدد الملائكة ﴿ وليقول الذين في قلوبهم مرض ﴾ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِيمَانُكُ ۚ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ شك بالمدينة [وهم: المنافقون] ﴿ والكـافـرون ﴾ بمكة ﴿ ماذا أراد الله بهذا ﴾ العدد ﴿ مثلاً ﴾ سموه وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ لغرابته بذلك، وأعرب حالاً ﴿ كذلك﴾ أي: مثل إِ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآءُ إضلال مُنْكِر هذا العدد وهُدَى مصدِّقه ﴿ يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك ﴾ أي : ا وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ الملائكة في قوَّتهم وأعوانهم ﴿ إلا هو وما هي ﴾ أي: سقر ﴿إلا ذكرى للبشر ﴾ . ٣٧ ﴿ كلا ﴾ ا إِلَّا ذِكْنَ لِلْبَشَرِ (إِنَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ (إِنَّ وَٱلَّذِيرُ إِنَّ أَذُبَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ استفتاح بمعنى: ألاً ﴿والقمـر﴾. ٣٣ ﴿ والليــل وَٱلصَّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿ إِنَّ لَلْكُمْ اللَّهِ لَذِيرًا إذا ﴾ بفتح الذال ﴿ دبر ﴾ جاء بعد النهار ، وفي قراءة: « إذ أدبر » بسكون الذال بعدها همزة أي: لِلْبَشِرِ ١ لِمَن شَآءَ مِنكُرْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَثَّرَ ١ كُلُّ مضى. ٣٤ ﴿ والصبح إذا أسفر ﴾ ظهر. ٣٥ ﴿إنها﴾ أي: سقر ﴿لاحدى الكبر﴾ البلايا نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ الْمُعِينِ ﴿ إِنَّ الْمُعْلِ العظام. ٣٦ ﴿ نذيراً ﴾ حال من «إحدى»، فِي جَنَّاتِ يَلَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكُمُ كُورً وذُكِّرَ لأنها بمعنى العذاب ﴿ للبشر ﴾ . ٣٧ ﴿ لمن شاء منكم ﴾ بدل من « البشر » ﴿ أَن يتقدم ﴾ إلى اللهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطَّعِمُ اللَّهِ عَلَم الخبر أو الجنة بالإيمان ﴿أَو يَتَأْخُرُ ﴾ إلى الشر أو النار بالكفر . ٧٨ ﴿ كُلُّ نَفْسَ بَمَا كَسَبْتُ رَهِينَــةً ﴾ مرهونة مأخوذة بعملها في النار . ٣٩ ﴿إِلا أصحاب اليمين﴾ وهم المؤمنون فناجون منها كائنون: • 2 ﴿ في جنات يتساءلون﴾ بينهم. 13 ﴿عنِ المجرمين﴾ وحالِهِمْ، ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار : 27 ﴿ما سلككم﴾ أدخلكم ﴿ في سقر ﴾. ٣٣ ﴿ قالوا لم نك من المصلين ﴾ [أي: المؤمنين الذين يصلون]. ٤٤ ﴿ ولم نك نطعم ﴾ . [ ١ ] قوله: « شيئًا من لحم ولا عصب إلا أهلكته » ، هذا التفسير هو ما ذهب إليه كثير من المفسرين، ولكن المتأمل يدرك أنه تفسير بعيد ولا يتفق مع آيات العذاب الأخرى حتى الآية التالية لها : ﴿ لُواحِة للبشر ﴾ فإذا كانت لا تبقي شيئًا من لحم ولا عصب فها فائدة الإِشارة إلى أنها تحرق الجلد ، فعندما يكون اللحم قد احترق هلّ يبقى للجلد أثر لتلوِّحه النار ؟. ولقوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَصْجَتُ جُلُودَهُم بدلناهُم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب﴾ ، فالآية هذه واضحة في أن الاحتراق لا يتناول اللحم لأنه لا إحساس فيه بل الإحساس كله في الطبقة الجلديَّة كما قدُّمنا في تعليقنا ص ١٠٩. والمعنسي الصحيــع =



[1] قوله: ﴿ لا شفاعة لهم »، ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ الشفاعة ﴾ في الآخرة ص ٦١٢.

[7] قوله: « متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه»، أي: إن الخبر – « لهم» – متعلّق بمحذوف وجوباً تقديره: « حصل أو حاصل» وهو الخبر حقيقةً، فانتقل ضمير هذا المحذوف إلى الجار والمجرور وسمي ظرفاً أو جاراً ومجروراً مستقراً، لاستقرار الضمير فيه، فحل محل المحذوف في كونه خبراً للمبتدأ، هذا قول جمهور البصريين. وقال غيرهم: إن المتعلّق – أي: المحذوف المقدَّر المذكور – هو الخبر، فالضمير عندهم باق في هذا المتعلّق لم ينتقل إلى شبه الجملة، وعليه فإن الجارَّ والمجرورَ متعلقان بالمحذوف المقدر الذي هو في محل رفع خبر المبتدأ. واختار ابن مالك أن يُقدَّرَ المحذوف اسمَ فاعل، وذهب ابن هشام إلى تساوي تقديري اسم الفاعل أو الفعل، فسيان عنده أن تقول: تقديره « كائن ومستقر، أو: كان واستقر ».



﴿ نَاظِرَةً ﴾ أي: يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة[١٠] . ٢٤ ﴿ وَوَجُوهُ يُومَّئُذُ بَاسِرَةً ﴾ كالحة شديدة العبوس. ٢٥ ﴿ تَظْنَ ﴾ توقن ﴿ أَن يفعل بها فاقرة ﴾ داهية عظيمة تكسر فَقَار الظهر . ٢٦ ﴿ كلا ﴾ بمعنى « ألا » ﴿ إذا بلغت ﴾ النفس ﴿ التراقي ﴾ عظام الحلق. ٧٧ ﴿ وقيل ﴾ قال من حولَه : ﴿ من راق ﴾ [٢] يرقيه ليشفى [أي: أين الراقي..؟ ائتوا به ٢٨٠ ﴿ وَظَنَ ﴾ أيقن من بلغت نفسه ذلك ﴿ أنه الفراق﴾ فراق الدنيا. ٢٩ ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ أي: إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت، أو: التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخـرة. ٣٠ ﴿ إِلَى ربـك يــومئــذ المســاق﴾ أي: السُّوْق، وهذا يدل على العامل في « إذا »، المعنى: إذا بلغت النفس الحلقوم تُساق إلى حكم ربها [ ولا رادَّ لذلك ]. ٣١ ﴿ فلا صدق﴾ الإنسان نَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَيِلِهِ بَاسِرَةٌ ﴿ مَا تَظُنَّ أَن ﴿ولا صلى﴾ أي: لم يصدق ولم يصل. يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ كَالَّهِ إِذَا بَلَغَتِ ٱلـتَّرَاقِيَ ﴿ إِنَّا بِلَغَتِ ٱلـتَّرَاقِيَ ﴿ ٣٣ ﴿ولكن كذب﴾ بالقرآن ﴿وتـولى﴾ عـن الإيمان. ٣٣ ﴿ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ يتبختر وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ١ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ١ وَأَلْتَفَّتِ في مشيته إعجاباً . ٣٤ ﴿ أُولَى لَكَ ﴾ فيه التفات عن الغيبة ، والكلمة اسم فعل [ بمعنى « لَزَمَـكَ » ] ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمَسَاقُ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمَسَاقُ واللام للتبيين، أي: وليُّك ما تكـره ﴿ فـأولى ﴾ فَلَا صَـدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ إِنَّ أي: فهو أولى بك من غيرك. ٣٥ ﴿ثُمْ أُولَى لَكَ فأولى ﴾ تأكيد ٣٦ ﴿ أيحسب ﴾ يظن ﴿ الإنسان ا مُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْـلِهِۦ يَتَمَطَّىٰ ﴿ يَ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴿ يَكُ أن يترك سدى ﴾ هملاً لا يكلف بالشرائع ؟ أي: ثُمَّ أُوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلَىٰ ﴿ مَنْ اَيَحْسَبُ ٱلَّإِنْسَانُ أَن يُـتَرَكَ لا يَحْسَبْ ذلك. ٣٧ ﴿ أَلَمْ يِـك ﴾ أي: كان ﴿ نَطَفَةً مِنْ مَنِي تَمْنِي ﴾ بالتاء والياء ، تُصَـبُّ في سُدًى ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمُنَّىٰ ﴿ مُ مُمَّ كَانَ الرحم. ٣٨ ﴿ثُم كان﴾ المني [أي: صــار] عَلَقَةً فَحُكَقَ فَسَوَّىٰ ۞ فَحَكَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ﴿علقة فخلق﴾ الله منها الإنسان ﴿فسوى﴾ عدل أعضاءه. ٣٩ ﴿ فجعل منه ﴾ من المني الذي ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن صار علقةً، أي: قطعة دم، ثم مضغةً أي: قطعة لحم ﴿الزوجين﴾ النوعين ﴿الذكــر والأنشــى﴾ يُحْتِى ٱلْمُولَيْنِ ﴿ يجتمعان تارةً وينفرد كل منها عن الآخر تارة. • ٤ ﴿ أَلِيسَ ذَلِكُ ﴾ الفعال لهذه الأشياء ﴿ بقادر على أن يحيي الموتى﴾ قال ﷺ : [ « من قرأ لا أقسم بيوم القيامة ، فانتهى إلى قوله : أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل: ] بلي "<sup>11]</sup> ، [رواه أبو داود وأحد].

<sup>[</sup> ١ ] قوله: « يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة » ، هذا حق ، ارجع إلى تعليقنا حول « رؤيته تعالى » ص ٢٧٠ .

 <sup>[</sup> ۲ ] قوله: « يرقيه ليشفى »، هذا نداء المستغيث، في ساعة لا يجد الإنسان فيها مَنْ يُغيث، إنها استغاثة من جاءته سكرة الموت بالحق، فلا ينفعه
 « راق » يرقي، ولا طبيب يداوي، ولا دواء ولا علاج .

<sup>[</sup>٣] قوله: ﴿ بلي ﴾ هذا حرف جواب، ارجع إلى تعليقنا حول الجواب به، ص ٦١٠.

# ﴿ سُولَا الانسان ﴾ (مكية أو مدنية. إحدى وثلاثون آية)

١ ﴿ هُلَ ﴾ قد ﴿ أَتَى عَلَى الْإِنسَانَ ﴾ آدم ﴿ حَيْنَ مَنَ الدَّهُرَ ﴾ أربعون سنة ﴿ لم يكن ﴾ فيه ﴿ شيئاً مذكوراً ﴾ كـان فيــه

(٧٦) سُورة الانسَيَانِ مَلَّىٰ بَنَ ولَيَانِهَا إِخْلِهَا وَثَلَافُ

بِسْ لِيَّالَةُ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

هَلَ أَنَّكَ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَرْ يَكُن شَيُّكًا مَّذْكُورًا ١٥٥ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِيهِ

جُعَلَنَهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُورًا ١٦ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلُا

وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا

تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّـٰذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ

مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَمِسْكِينًا

ا في طاعة الله ﴿ ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ﴾ من منازلهم [ قاله مجاهد بن جبر رحمه الله]. ٧ ﴿ يوفون بالنذر ﴾ على حبه﴾ أي: الطعام وشهوتهم له، [أو: على حب منتشراً [يقال: استطار الحريق إذا انتشر]. ٨ ﴿ ويطعمون الطعام

الله تعالى ، أي: لوجه الله عز وجل ] ﴿ مسكيناً ﴾ فقيراً . .

مصوراً من طين لا يُذْكر ، أو : المراد بالإنسان الجنس، وبالحين مـدة الحمـل. ٢ ﴿ إنــا خلقنــا الإنسان﴾ الجنس ﴿ من نطفة أمشاج ﴾ أخلاط

أي: مـن مــاء الرجــل ومــاء المرأة المختلطين الممتزجين ﴿نبتليه﴾ نختبره بالتكليف، والجملـة مستأنفة، أو: حال مقدرة أي: مريدين ابتلاءه

حين تأهله ﴿ فجعلناه ﴾ بسبب ذلـك ﴿ سميعــاً بصيراً ﴾ . ٣ ﴿إنا هديناه السبيل ﴾ بيَّنا له طريق الهدى ببعث الرسل ﴿إما شاكراً ﴾ أي: مؤمناً

﴿ وَإِمَا كُفُوراً ﴾ حالان من المفعول أي: بيَّنَّاه له في حال شكره أو كفره المقدِّرَة، و « إما » لتفصيل الأحوال. ٤ ﴿إِنَا أَعْتَدُنَا ﴾ هيأنا ﴿للكَافَـريــن

سلاسل﴾ يسحبون بها في النــار ﴿وأغلالاً ﴾ في أعناقهم تشـد فيهـا السلاسـل ﴿وسعيراً ﴾ نــاراً مُسَعَّرَةً أي: مهيَّجة يعــذبــون بها. ٥ ﴿إِن

الأبرار ﴾ جمع «بَرِّ » أو : «بار » وهم: المطيعون ﴿ يشربون من كأس﴾ هو إناء شرب الخمر وهي

فيه، والمراد: « من خر »، تسميةً للحالِّ باسم المحل، و« مِنْ » للتبعيض ﴿ كان مزاجهــا ﴾ مــا تمزج به ﴿ كَافُوراً ﴾ [لتصبح طيبة الرائحة].

٦ ﴿عيناً ﴾ بدل من «كافوراً » فيها رائحتـه ﴿ يشرب بها ﴾ منها ﴿ عباد الله ﴾ أولياؤه

﴿ يَفْجُرُونُهَا تَفْجَيْرًا ﴾ يقودونها [١] حيث شــاؤوا

[ 1 ] قوله: « يقودونها » أي: يُجْرُونَها ويسيرونها . [ ۲ ] قوله تعالى: ﴿ ... يوفون بالنذر ﴾ ، ارجع إلى تعليقنا حول « النذر » ص ٥٧ .

﴿ ويتياً ﴾ لا أب له ﴿ وأسيراً ﴾ [1] يعني المحبوس بحق. ٩ ﴿ ﴿ إنما نطعمكم لوجه الله ﴾ لطلب ثوابه ﴿ لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ﴾ شكراً ، فيه علة الإطعام ، وهل تكلموا بذلك ، أو علمه الله منهم فأثنى عليهم به ؟ قولان . • ١ ﴿ إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً ﴾ تكلح الوجوه فيه ، أي : كريه المنظر لشدته ﴿ قمطريراً ﴾ شديداً في ذلك ١١ ﴿ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ﴾ أعطاهم ﴿ نضرة ﴾ حُسْناً وإضاءة في وجوههم ﴿ وسروراً ﴾ . ١٢ ﴿ وجزاهم بما صبروا ﴾ بصبرهم[٢] عن المعصية ﴿ جنة ﴾ أدخِلوها ﴿ وحريراً ﴾ ألبسوه. ١٣ ﴿ متكئين ﴾ حال من مرفوع « أدخلوها » المقدر [ أي: من الفاعل وتقديره، أُدخولها ثم جلسوا متكئين ] ﴿ فيها على الأرائـك ﴾ السرر في الحجال [ جمع « حَجَلَة » وهي المقاعد المتأرجحة ] ﴿لا يرون﴾ لا يجدون، حال ثـانيـة وَيَتِيًّا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّكَ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ ﴿ فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾ لا حراً ولا برداً ، مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّكَ وقيل: الزمهرير « القمر » فهي [ أي: الجنة ] مضيئة من غير شمس ولا قمر . 12 ﴿ ودانية ﴾ قريبة يَوْمًا عَبُوسًا قَلْطِرِيرًا ﴿ فَوَقَلْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ عطف على محل « لا يرون » أي : غير رائين [ شمساً ولا زمهريراً ودانيةً ] ﴿ عليهم ﴾ [ أي: ] منهم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَيَنْ وَجَزَلِهُم بِمَا صَبَرُواْ ﴿ ظلالها ﴾ أي: [ ظلال ] شجــرهــا ﴿ وذللـــت جَنَّةً وَحَرِيرًا ١١ مُتَكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ لَا يَرُونَ قطوفها تذليلاً ﴾ أدنيت ثمار ها فينالها القائم والقاعد والمضطجع . ١٥ ﴿ ويطاف عليهم ﴾ فيها ﴿ بآنيــة فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَنْلُهَا من فضة وأكواب﴾ أقداح بلا عـرى ﴿ كـانـت قوارير ﴾ . 17 ﴿ قوارير من فضة ﴾ أي : أنها من وَذُلِّكَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج مِّن فِضَّةِ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَا ْ ﴿ قُلُ عَوَادِيرَاْ مِن ﴿ قدروها ﴾ أي: الطائفون ﴿ تقديراً ﴾ على قــدر ريِّ الشاربين من غير زيادة ولا نقص وذلك ألـ ذ فِضَّةٍ قَـدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ الشراب. ١٧ ﴿ ويسقون فيها كأساً ﴾ خراً ﴿ كان مزاجها﴾ ما تمزج به ﴿زنجبيلاً ﴾ . ١٨ ﴿عيناً ﴾ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ١ بذل من « زنجبيلاً » ﴿ فيها تسمى سلسبيلاً ﴾ يعني \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ ثَخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب، سهــل المساغ في الحلق. ١٩ ﴿ ويطوف عليهم ولدان لُوَّلُوًّا مَّنثُورًا ١٦ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا مخلدون﴾ بصفة الولدان لا يشيبون ﴿إذا رأيتهـم حسبتهم﴾ لحسنهم وانتشارهم في الخدمة ﴿ لؤلـؤاً منثوراً ﴾ من سِلْكِهِ، أو من صُدَفِه، وهو أحسن منه في غير ذلك. ٢٠ ﴿ وإذا رأيت ثم ﴾ أي: وُجِدَتِ الرؤيةُ منك في الجنة ﴿رأيت﴾ جواب « إذا » ﴿نعياً ﴾ لا يوصف ﴿وملكاً ﴾ .

 <sup>[1]</sup> قوله تعالى: ﴿وأسيراً ﴾. قال سعيد بن جبير رحمه الله وآخرون: هو الأسير من أهل القبلة، وقال ابن عباس رضي الله عنها: كان أسراؤهم يومئذ
مشركين، ويشهد لهذا أن رسول الله ﷺ أمر أصحابه يوم بدر بأن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء، قاله ابن كثير. وقال
ابن العربي في « أحكام القرآن»: « وفي إطعامه ثواب عظيم ـ وإن كان كافراً ـ فإن الله يرزقه، وقد تعيّن بالعهد إطعامه ولكن من الفضل في الصدقة لا
من الأصل في الزكاة، ويدخل فيه المسجون من المسلمين، فإن الحق قد حبسه عن التصرف، وأسرَّهُ فها وجب عليه ».
 [٢] قوله: « بصبرهم عن المعصية » ارجع إلى تعليقنا حول « معاني الصبر » ص ٦٠٧.



﴿ سُولَةِ الْمُرْسَلات ﴾ ( مكية ، خسون آية ) بـاندارم الرحيم

١ ﴿ والمرسلات عرفاً ﴾ أي: الرياح متتابعة كعُرْفِ الفرس يتلو بعضه بعضاً ، ونصبه على الحال. ٢ ﴿ فالعاصفات

(۷۷) سِوُرة (المِزْسَالاِ عِكِيَنَا وَآسَانِهَا جِسِوْنَتَ \_ أِللَّهُ ٱلرَّحْمَارِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ١ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ١ وَ النَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا ﴿ فَٱلْمُلْقِيلَتِ ذِكُمَّا ﴿ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعْ ٢ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ نُسِفَتْ رَبِّي وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِّتَتْ رَبِّي لِأَيّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١ إِيوْمِ ٱلْفَصْلِ ١ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِ فِي لِللَّهُ كَذَّبِينَ ﴿ أَلَمْ نُهُلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ ١ مُمَّ أُنتَّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ١ كَذَالِكَ نَفْعَلُ

الرياح تنشر المطر. ٤ ﴿ فالفارقات فرقاً ﴾ أي: آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل، والحلال والحرام. ٥ ﴿ فالملقيات ذكـراً ﴾ أي: الملائكــة تنزل بالوحى إلى الأنبياء ، والرسلُ يلقُون الوحْيَ إلى الأمم. ٦ ﴿ عذراً أو نــذراً ﴾ أي: للإعــذار والإنــذار مــن الله تعــالى، وفي قــراءة: بضم ذال « نذراً »، وقرىء [شذوذاً] بضم ذال « عذراً ». ٧ ﴿إنما توعدون ﴾ أي: كفار مكة من البعث والعذاب ﴿ لواقع﴾ كائن لا محالة. ٨ [ ثم بين الله تعالى ما سيحدث لهذا العالَم يوم القيامة فقال: ] ﴿ فَإِذَا النَّجُومُ طَمَّسَتُ ﴾ محى نور هـ [ ١] . ٩ ﴿ وإذَا السهاء فسرجت﴾ شُقَّـت. 1• ﴿وإذا الجبـــال نسفت﴾ فتتـت وسيرت. ١١ ﴿وَإِذَا الرَّسِـلَ وقتت ﴾ بالواو ، وبالهمزة بدلاً منها ، [ مع تشديد القاف فيهما ، وفي قراءة بالواو مع تخفيف القاف ] أي: جُمعت لوقت. ١٢ ﴿ لأي يوم ﴾ ليوم عظيم ﴿ أُجِلت ﴾ للشهادة على أمهم بالتبليغ. ١٣ ﴿ ليوم الفصل﴾ بين الخلق، ويــؤخــذ منــه جواب « إذا » [ التي في الآيات المتقـدمـة ] أي: [ إذا حصل كل ذلك] وقع الفصل بين الخلائق. 15 ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يُومُ الفَصَلَ ﴾ تهويل لشأنه.

عصفاً ﴾ الرياح الشديدة. ٣ ﴿ والناشرات نشراً ﴾

10 ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ هـذا وعيـد لهم. كلك كلف كلا من كذبوا ككفار مكة فنهلكهم. 17 ﴿ أَلَمْ نَهْلُكُ مِنْ كَذَبُوا كَكُفَارَ مَكَةً فَنَهْلُكُهُم. 17 ﴿ أَلَمْ نَهْلُكُ مِنْ كَذَبُوا كَكُفَارَ مَكَةً فَنَهْلُكُهُم. 1٨ ﴿ كَذَلِكُ ﴾ مثل ما فعلنا بالمكذبين ﴿ نفعل ﴾ .

١] قوله: «محي نورها» هذا معنى: الطَمْس. وفي سورة «التكوير»: ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾ وهو من «الكَدَر» ضداً «الصَّفْو»، يقال: «ماء كَدر»، ومعنى «الانكدار والطمس» واحد هو: ذهاب النور، وفي سورة «الانفطار»: ﴿وإذا الكواكب انتثرت﴾ أي: انقضت وتساقطت متناثرة تناثراً شديداً، أي: ذهب نظامها فتهاوت منكدرة مطموسة النور. ولقد سها الـجلال المحلي رحمه الله في سورة «التكوير » ص ٧٩٣ حيث فسر قوله تعالى: ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾ بقوله: انقضت وتساقطت، لأن هذا هو معنى ﴿انتثرت﴾ الذي ذكره في سورة «الانفطار» ص ٧٩٥. فالصواب ما ذكرناه.

﴿ بالمجرمين ﴾ بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم. ١٩ ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ تأكيد. ٢٠ ﴿ أَلَم نخلقكم من ماء مهين﴾ ضعيف، وهو : « المني » . ٢٦ ﴿ فجعلناه في قرار مكين﴾ حريز ، هو : « الرحم » . ٢٢ ﴿ إلى قدر معلوم﴾ وهو وقت الولادة. ٣٣ ﴿ فقدرنا ﴾ على ذلك ﴿ فنعم القادرون ﴾ نحن. ٢٤ ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾. ٢٥ ﴿ أَلَم نجعل الأرض كفاتاً ﴾ مصدر «كَفَتَ» بمعنى «ضَمَّ» أي: ضامة. ٣٦ ﴿أحياءً ﴾ على ظهرها ﴿وأمواتاً ﴾ في بطنها. ٧٧ ﴿وجعلنا فيها رواسي شامخات﴾ جبالاً مرتفعات [ تثبّتها كي لا تميد بكـم] ﴿وأسقينـاكم مـاء فــراتــاً ﴾ عــذبــاً . ۲۸ ﴿ ويل يـومئـذ للمكـذبين ﴾ . ۲۹ ويقـال للمكذبين يوم القيامة: ﴿ انطلقوا إلى ما كنتم به ﴾ من العذاب ﴿تكذبون ﴾ . ٣٠ ﴿انطلقوا إلى ظل بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ ذي ثلاث شعب﴾ هو دخان جهنم إذا ارتفع، مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ﴿ إِنِي فَجَعَلْنَكُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرٍ افترق ثلاث فرق لعظمه . ٣١ ﴿ لا ظليل ﴾ كنين يظلهم من حر ذلك اليوم ﴿ ولا يغني ﴾ يرد عنهم مَّعَلُومِ ١٣٠ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ١٣٠ وَيْلٌ يَوْمَبِدِ شيئاً ﴿ مِن اللهب ﴾ النار . ٣٢ ﴿ إنها ﴾ أي: النار ﴿ ترمی بشرر ﴾ هو ما تطایر منها ﴿ كالقصر ﴾ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَخْيَاءَ من البناء في عظمه وارتفاعه. ٣٣ ﴿ كَأْنُـهُ وَأَمْوَا تَا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ وَأَسْقَيْنَكُمُ جالات﴾ جمع « جالة » جمع « جمل » ، وفي قراءة « جمالــة » ﴿ صفــر ﴾ في هيئتهـــا ولـــونها ، وفي مَّآءً فُرَاتًا ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ الْطَلِقُوٓا إِلَىٰ الحديث<sup>111</sup> «شَرَارُ النار أسود كالقير » والعـرب مَا كُنتُم بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ انظلِقُواْ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ تسمى سود الإبل « صُفْراً » لِشَوْب سوادها بصفرة، فقيل: « صفر » في الآية بمعنى: « سود » شُعَبِ ﴿ يَ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغَنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي لِمَا ذُكر، وقيل: لا [أي: ليس « صُفْر » بمعنى سود ، بل هو بــاق على حقيقتــه ] ، والشَّــرر جمع إِشَرَرِكَا لَقَصْرِ ﴿ كَا نَهُ مِمَلَتٌ صُفَرٌ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَهِذِ « شررة»، و« الشُّــرار » جمع « شرارة »، والقير : لِّلْمُكَدِّبِينَ ﴿ مَا لَمَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُهُمُ « القار » [ أي: الزفـت]. 🕊 ﴿ ويــل يــومئــذ للمكذبين﴾. ٣٥ ﴿ هذا ﴾ أي: يـوم القيامة فَيَعْتَذِرُونَ ١٦٥ وَيْلٌ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦٥ هَلَا يَوْمُ ﴿ يُومُ لَا يُنطقُونَ ﴾ فيه بشيء . ٣٦ ﴿ وَلَا يُؤَذِّنَ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١٠ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ لهم﴾ في العـــذر ﴿فيعتـــذرون﴾ عطـــف على «يؤذن » من غير تسبب عنه ، فهو داخل في حيز للمكذبين﴾. ٣٨ ﴿ هذا يوم الفصل جمعناكم﴾ أيها المكذبون من هذه الأمة ﴿ والأولين ﴾ من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعاً. ٣٩ ﴿ فإن كان لكم كيد ﴾ حيلة في دفع العذاب عنكم.

<sup>[</sup> ١ ] قوله: « وفي الحديث: شَرَارُ النار الخ..». هو بهذا اللفظ ليس حديثاً ، فلم يثبت مرفوعاً ولا موقوفاً ، بل هو معنى لحديث رواه مالك والبيهقي في « الشُّعَب «مختصراً مرفوعاً جاء فيه قوله ﷺ : « أترونها ــ أي: نار جهنم ــ حمراء كناركم هذه ؟ لهي أشد سواداً من القار » أي: الزَّفت.

﴿ فكيدون ﴾ فافعلوها.

• ٤ ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ .

1 € ﴿ إِنَ المُتَقِينَ فِي ظَلَالَ ﴾ أي: تكاثف أشجار ، إذ لا شمس يُظَلُّ من حرها ﴿ وعيون ﴾ نابعة من الماء.

٤٢ ﴿ وفواكه مما يشتهون ﴾ فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم ، بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس

في الأغلب. 27 ويقال لهم: ﴿ كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنيئاً ﴾ حال، أي: متهنئين ﴿ بما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ من الطاعــة [ في الدنيــا ].

22 ﴿إنا كذلك﴾ كما جـزينـا المتقين ﴿نجزي كلا المحسنين﴾ [الذين آمنوا وأحسنوا].

20 ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ .

**17** ﴿ كلوا وتمتعوا ﴾ خطاب للكفار في الدنيا ﴿ قليلاً ﴾ من الزمان وغايته إلى الموت، وفي هذا تهديد لهم ﴿ إنكم مجرمون ﴾ [كافرون ومصيركم

**٤٧ ﴿**ويل يومئذ للمكذبين﴾.

٤٨ ﴿ وإذا قيل لهم اركعوا ﴾ صلوا ﴿ لا يركعون ﴾ لا يصلون [أي: لا يؤمنون ليكونوا من أهل الصلاة].

**٤٩ ﴿**ويل يومئذ للمكذبين].

• 0 ﴿ فبأي حديث بعده ﴾ أي: القرآن ﴿ يؤمنون ﴾ أي: لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتاله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره، [قال عَلَيْكُ : « من قرأ والمرسلات فبلغ: فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل: آمناً بالله » ، رواه أبو داود وأحد].

فَكِيدُونِ ﴿ وَيَلٌ يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذِّينَ ﴾ إِنَّ الْمُتَقِينَ ﴾ في ظِلَالٍ وَعُيُونِ ﴿ وَهُو كُهُ مِنَّ يَشْتَهُونَ ﴿ الْمُتَقِينَ ﴾ وَاشْرَبُواْ هَنِيتَ عَمَاكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِى ﴾ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلٌ يَوْمَهِ لِللَّهُ عَمَلُونَ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَهِ لِللَّهُ عَمَلُونَ ﴾ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ المُحْسِنِينَ ﴿ وَيَلَّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ وَيَلّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ وَيَلّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ وَيَلّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُ عُونَ ﴿ وَيَلّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ وَيَلّ يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُ عُونَ ﴾ ويَل يَوْمَهِ لِللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ ويَل يَوْمَهِ لِلللَّهُ كُذَيِينَ ﴾ ويَل يَوْمَهِ لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الل

بِسْ \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ٢٥ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢٥ الَّذِي

﴿ سورة التساؤل [ وتسمى: سُورَةِ النَّبَأُ ]﴾ ( مكية، إحدى وأربعون آية )

### بسساندالرحمرالرحيم

١ ﴿عم﴾ عن أيّ شيءٍ ﴿ يتساءلون ﴾ يسأل بعـض قـريش بعضاً. ٢ ﴿ عـن النبـا العظيم ﴾ بيـان لــذلـك الشيء ،
 والاستفهام لتفخيمه ، وهو : ما جاء به النبي ﷺ من القرآن المشتمل على البعث وغيره . ٣ ﴿ الذي ﴾ .





﴿ سُورَةِ النَّالِيَاتِ ﴾ ( مكية ، ست وأربعون آية )

﴿ والناشطات نشطاً ﴾ الملائكة تَنْشَـطُ أرواح المؤمنين ١ ﴿ والنازعات ﴾ الملائكة تنزع أرواح الكفار ﴿ غرقاً ﴾ نزعاً بشدة. ٢ أي: تَسُلُّها برفق ٣٠ ﴿ والسابحات سبحاً ﴾ الملائكة ٧٩ التازعات ٧٩

(۷۹) سِئُولِ النّازِعَائِ الْكَاكِبَانَ وَإِيَانِهَا شِئْتِ وَلَرْبِعُونَ

بِسْ \_ فِيلَّهُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّ

وَٱلنَّانِ عَاتِ غَرْقًا ١٥ وَٱلنَّانِ طَاتِ نَشْطًا ١٥

وَٱلسَّنِحِنْتِ سَبْحًا رَيْ فَٱلسَّنِقَنْتِ سَبْقًا رَبِي فَٱلْمُدَبِّرُتِ

أَمْرُا ﴿ يُومَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿ تَدْبُعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞

قُلُوبٌ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةً ﴿ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ

أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظْكُمَّا

نَّخِرَةُ شِنْ قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ شِنْ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

وَحِدَةٌ ﴿ مَنْ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴿ مَنْ هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ

مُوسَىٰ ﴿ إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَّى ﴿ إِنَّ مُوسَىٰ ﴿

تسبح من السماء بأمره تعالى أي: تنزل.

٤ ﴿ فالسابقات سبقاً ﴾ الملائكة تسبق بـأرواح

المؤمنين إلى الجنة. ٥ ﴿ فالمدبرات أمراً ﴾ الملائكة تدبر أمر الدنيا أي: تنزل بتدبيره، وجواب هذه

الأقسام محذوف أي: لتبعث نيا كفار مكة

[ وغيرها ]، وهو عامـل في: ٦ ﴿ يــوم تــرجـف الراجفة ﴾ النفخة الأولى ، بها يرجف كل شيء أي:

يتـزلـزل، فـوصـف بما يحدث بها . ٧ ﴿ تتبعهـا الرادفة ﴾ النفخة الثانية ، بينهما أربعون[١٦] سنة ،

والجملة حال من « الراجفة » ، فاليوم واسع للنفختين وغيرهما ، فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية .

٨ ﴿ قلوب يومئذ واجفة﴾ خائفة قلقة.

**٩** ﴿أبصارها خاشعة﴾ ذليلة لهول ما ترى. ١٠ ﴿ يقولون ﴾ أي: أرباب القلوب والأبصار

استهزاء وإنكاراً للبعث ﴿ وإنا ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في

الموضعين [ وتركه ] ﴿لمردودون في الحافرة﴾ أي: أنرد بعد الموت إلى الحياة؟ و« الحافرة » اسم لأول

الأمر ، ومنه: رجع فلان في حافرته ، و « الحافـرة » : إذا رجع من حيث جاء . 11 ﴿ وَإِذَا كُنَا عَظَامَاً

نخرة ﴾ وفي قراءة: « ناخرة » ، بالية متفتتة نُحْيَا . ؟

١٢ ﴿ قَالُوا تَلُكُ ﴾ أي: رجعتنا إلى الحياة ﴿ إِذَا ﴾

إن صَحَّتٌ ﴿ كَرَّ هَ ﴾ رجعة ﴿ خاسرة ﴾ ذات خسران [ قالوا ذلك استهزاء ] . ١٣ قال تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا هي ﴾ أي : الرادفة التي يعقبها البعث ﴿زجرة﴾ نفخة ﴿واحدة﴾ فإذا نفخت. 1£ ﴿فإذا هم﴾ أي: كل الخلائق ﴿بالساهرة﴾ بوجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتاً. 10 ﴿ هل أتاك ﴾ يا محمد ﴿ حديث موسى ﴾ عامل في: 17 ﴿ إذ ناداه ربه بالواد المقدس

طوى، ♦ اسم الوادي، بالتنوين وتركه، فقال [ له ]:

جاء فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « لتؤدُّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ». و« الجلحاء »:

[11] قوله: ﴿ بَينَهَا أَرْبَعُونَ سَنَةَ ﴾. الأحسن عدم التعيين بل يقال: أربعون، وكفى، وقد بينا ذلك مع الدليل في تعليقنا ص ٥٨٣ فارجع إليه.







وذكره القرطبي في تفسيره منسوباً إلى سفيان الثوري رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر في « تخريج أحاديث الكشاف»: ذكره الثعلبي بلا إسناد. وروى ابن أبي حاتم من رواية العَوْفي عن ابن عباس نحوه، إلا أن الحافظ ابن كثير علق على إسناد هذه الرواية قائلاً: فيه غرابة ونكاره وقد تُكُلِّم في إسناده.

ابن أبي حاتم من رواية العَوْفي عن ابن عباس نحوه، إلا أن الحافظ ابن كثير علق على إسناد هذه الرواية قائلاً: فيه غرابة ونكاره وقد تُكلَّم في إسناده. وحاصل ما تقدم: أن قول: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» لم يثبت مرفوعاً ولا موقوفاً، خلافاً لما هو شائع لكن الثابت ما رواه أبو يعلى في مسنده وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم: أنه ﷺ كان بعد ذلك يكرم عبد الله ابن أم مكتوم ويُسأله: «ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟». وكان يؤذن لرسول الله ﷺ، واستخلفه على المدينة مرتين.



◊ ﴿ وَإِذَا الوحوش حشرت ﴾ جُمِعَتْ بعد البعث، ليقتص لبعض من بعض، ثم تصير تراباً [كما تقدم في سورة « النبأ » ص ٧٨٨]. ٦ ﴿ وإذا البحار سُجرَتْ ﴾ بالتخفيف والتشديد : أوقدتْ فصارت ناراً . ٧ ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ قرنت بأجسادها [أي: رُدَّت الأرواح إلى الأجساد]. ٨ ﴿ وإذا الموؤودة ﴾ الجارية [\_أي: الأنثى المولودة\_] تدفن حية خوف العار والحاجة ﴿سئلت﴾ تبكيتاً لقاتلها [ وإزاماً له بالحجة ] . ٩ ﴿ بأي ذنب قتلت﴾ وقرئت [ شذوذاً ] بكسر التاء حكاية لما تخاطَّبُ به، وجوابها أن تقول: قتلتُ بلا ذنب. • ١ ﴿ وإذا الصحف ﴾ صحف الأعمال ﴿ نشرت ﴾ بالتخفيف والتشديد: فتحت وبسطت. ١١ ﴿ وإذا السماء كشطت ﴾ نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة. ١٢ ﴿ وإذا الجحيم ﴾ النار ﴿ سُعِرَتْ ﴾ بالتخفيف وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ والتشديد: أُجِّجَتْ. ١٣ ﴿ وَإِذَا الْجِنَةُ أَزْلُفُتَ ﴾ قُرِّبَتْ لأهلها ليدخلوهـا ، وجـواب « إذا » [ التي وَ إِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُلِّكَ ﴿ في] أول السورة وما عطف عليها [هو:]. بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتْ ﴿ ١٤ ﴿ علمت نفس ﴾ أي: كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ﴿ مَا أَحْضَرَتُ ﴾ مـن وَ إِذَا ٱلسَّمَآ } كُشِطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿ وَإِنَّ خير وشر . 10 ﴿ فلا أقسم ﴾ لا زائدة [ لتأكيــد القسم ﴿ بالخنَّس ﴾ . 17 ﴿ الجوار الكنس ﴾ هـي : وَ إِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿ عَلِيتَ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم النجوم الخمسة ، « زحل » و « المُشتَري » و « المرّبخ » فَلاَ أُقْسِمُ بِٱلْخُنِّسِ ١ الْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ١ الْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ١ و « الزَّهرة » و « عُطارد » ، « تَخنُس » بضم النون أي: ترجع في مجراها وراءها ، [ فإنـــه ] بينها تـــرى وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ شِي وَٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ شِي النجم في آخر البرج إذْ [ به ] كَرَّ راجعاً إلى أوله ، و « تَكْنِسُ » بكسر النون: تدخـل في « كِنَــاسِهــا » إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرِ ﴿ إِنَّ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ [ و « كِناسُ الظبي » مخبؤه بين الشجر ] أي : تغيب في المواضع التي تغيب فيها . ١٧ ﴿ واللَّهِ إِذَا مُكِينٍ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أُمِينٍ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمُ عسعس﴾ أقبل بظلامه أو : أدبر . ١٨ ﴿ والصبـــح بِمَجْنُونِ ١٤٠ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ١٥٠ وَمَا هُوَعَلَى إذا تنفس﴾ امتد حتى يصير نهاراً بيّناً. 14 ﴿إِنه ﴾ أي: القرآن ﴿ لقول رسول كريم ﴾ ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُ نِ رَّجِيمٍ ﴿ وَ } على الله تعالى، وهو « جبريل» أضيف إليه لنزوله به. • ۲ ﴿ ذِي قُوهُ ﴾ أي: شديد القوى ﴿ عند ذي فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّ لِّلْعَالَمِينَ ١٠٠ لِمَن العرش ﴾ أي: عند الله تعالى ﴿ مكين ﴾ ذي مكانة ، متعلق به « عند » . ٢٦ ﴿ مطاع ثم ﴾ أي : تطيعه الملائكة في السهاوات والأرض ﴿ أمين ﴾ على الوحي. ٣٧ ﴿ وما صاحبكم ﴾ محمد ﷺ ، عطف على « إنه » \_ إلى آخر الـ مُقْسَم عليه ﴿ بمجنون﴾ كما زعمتم. ٣٣ ﴿ ولقد رآه ﴾ رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام على صورته التي خُلِقَ عليها [١] ﴿ بالأفق المبين ﴾ البين، وهو [ الأفق] الأعلى بناحية المشرق. ٧٤ ﴿ وما هو ﴾ أي: محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ على الغيب ﴾ ما غاب من الوحي وخبر السهاء ﴿ بظنين ﴾ أي: بمتهم، وفي قراءة بالضاد أي: ببخيل فينتقص شيئاً منه. ٢٥ ﴿ وما هو ﴾ أي: القرآن ﴿ بقول شيطان ﴾ مسترق السمع ﴿ رجيم ﴾ مرجوم.  ٢٦ ﴿ فأين تذهبون ﴾ فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه . ٢٧ ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ هو إلا ذكر ﴾ عظة ﴿ للعالمين ﴾ الإنس والجن . ٢٨ ﴿ لمن شاء منكم ﴾ بدل من « العالمين » بإعادة الجار ﴿ أن يستقيم ﴾ باتباع الحق . ٢٩ ﴿ وما تشاؤون ﴾ الاستقامة على الحق ﴿ إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ [ أي: إلا أن يشاء رب] الخلائق استقامتكم عليه . ﴿ سُورَقِ الانفُطار ﴾ ﴿ سُورَقِ الانفُطار ﴾ ( مكية ، تسع عشرة آية )

ب إندار حم الرحيم

1 ﴿إِذَا السَّاء انفطرت ﴾ انشقت. ٢ ﴿ وإذا شَآءَ مِنكُر أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَآءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَآءَ الكواكب انتثرت) انقضَّت وتساقطت[١١]. ٣ ﴿ وَإِذَا البِحَارِ فَجَرَتُ﴾ فتح بعضها في بعـض ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١ فصارت بحرأ واحدأ، واختلط العذب بالملح. ﴿ وَإِذَا القبور بعثرت ﴾ قُلِبَ تــرابها وبُعِثُ (۸۲) سُوْرَةِ الرَّفُطَارِ فِكَيَّنَ وَآيَـالْهَا شَيْعَ عَشَرَةً موتاها ، وجواب «إذا » وما عطف عليها [ هو ] : ٥ ﴿علمت نفس﴾ أي: كل نفس وقت هذه المذكورات، وهو : يوم القيامة ﴿ما قدمت﴾ من الأعمال ﴿ و ﴾ ما ﴿ أخرت ﴾ منها فلم تعمله [٢] بِسْ لِيَّالِهُ ٱلرَّحْمُ الْرَّحِيمِ 7 ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ ﴾ الكافر ﴿ مَا غُوكَ بُوبِكُ الكريم ﴾ حتى عصيتَه [ بكفرك؟ والجواب: غرَّهُ وَ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ جهلُهُ وشيطانُهُ المسلَّط عليه ، لقول م تعالى: « ولا يغرَّنَّكم بالله الغَرورُ » ]. ٧ ﴿ الذي خلقك﴾ بعد ٱنتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ أن لم تكن ﴿ فسواك ﴾ جعلك مستوي الخلقة سالم بُعْثِرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ﴿ يَأَيُّهَا الأعضاء ﴿ فعدلك ﴾ بالتخفيف والتشديد: جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء ، ليست يد ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ أو رجل أطولَ من الأخرى. ٨ ﴿ فِي أَي صورة ما ﴾ زائدة ﴿شاء ركبك ﴾ . ٩ ﴿ كلا ﴾ ردع فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فَي فِي فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّاشَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ فَي عن الاغترار [٢] بكرم الله تعالى ﴿ بل تكذبون ﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَكَفِظِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَحَكَفِظِينَ ﴿ ا أي: كفار مكة [ وغيرها ] ﴿ بالدين ﴾ الجزاء على الأعمال. • 1 ﴿ وإن عليكم لحافظين ﴾ من الملائكة 

الكريم ﴾ بانه: كرم الله وعفوه. وهذا قول ضعيف، قالكاهر لا يفكر بهذا المستوى الرقع من التفكير، نعم: لو حمل السوال على العاضي المومن لكان هذا الجواب مقبولاً، فالصحيح أن الكافر غره جهله وشيطانه كها بيناه في التفسير.

<sup>[</sup> ١ ] قوله: ﴿ انقضتوتساقطت ؛ ارجع إلى تعليقنا ص ٧٨٤ حيث بينا معنى هذه الآية ومثيلاتها .

<sup>[</sup>٣] قوله: «رُدع عن الاغترار بكرم الله تعالى»، يشير إلى أن الجلال المحلي رحه الله يفسّر جواب السؤال في الآية السادسة أي: ﴿ما غرك بربك الكريم﴾ بأنه: كرمُ الله وعفوه. وهذا قول ضعيف، فالكافر لا يفكر بهذا المستوى الرفع من التفكير، نعم: لو حُمل السؤال على العاصي المؤمن

11 ﴿ كراماً ﴾ على الله ﴿ كاتبن ﴾ لها.

١٢ ﴿ يعلمون ما تفعلون ﴾ [أي:] جميعه.

١٣ ﴿إِن الأبرار ﴾ المؤمنين الصادقين في إيمانهم ﴿ لفي نعيم ﴾ جنة.

12 ﴿وإن الفجار ﴾ الكفار ﴿لفي جحيم﴾ نار محرقة.

10 ﴿ يَصَلُّونَهَا ﴾ يَدْخُلُونَهَا وَيَقَاسُونَ حَرْهَا ﴿ يُومُ الَّذِينَ ﴾ الجزاء.

17 ﴿ وما هم عنها بغائبين ﴾ بمخرجين.

١٧ ﴿ وما أدراك ﴾ أعلمك ﴿ ما يوم الدين ﴾ .

٨٨ ﴿ثُمْ مَا أَدْرَاكُ مَا يُومُ الدِّينَ ﴾ تعظيم لشأنه.

١٩ ﴿ يومُ ﴾ بالرفع [ خبر مبتـدأ محذوف] أي: هو يوم، [ وفي قراءة بالنصب على الظرفية أي :

الجزاء في يوم] ﴿لا تملك نفس لنفس شيئاً ﴾ من المنفعة ﴿والأمر يومئذ لله﴾ أي: لا أمر لغيره

فيه، أي: لم يُمَكِّنْ أحداً من التوسط فيه، بخلاف

# ﴿ سورة التطفيف ﴾

﴿[أوسُورَةِ المَطَفَّفِين] ﴾ ( مكية، أو مدنية، ست وثلاثون آية )

بسبا مذارهم إرحيم

١ ﴿ ويل ﴾ [١] كلمة عـذاب، أو: واد في [٢]

جهنم ﴿ للمطففين ﴾ .

٢ [ ثم بَيَّنَ مَنْ هم فقال تعالى: ]

اكتالوا على﴾ أي: من ﴿ الناس يستوفون ﴾ الكيل

[ أو الوزن بالزيادة فيه ] .

٣ ﴿وإذا كالوهم﴾ أي: كالوا لهم ﴿أو وزنوهم﴾ أي: وزنوا لهم ﴿ يخسرون﴾ يُنقِصـون

الكيل والوزن.



(۸۳) سُوْرِةِ المطفِقْ بَنَ مَكِيتَة وَلَيْنَا نَهَا شِنْتُ وَتَالِوْنَ \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْرَ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ٢٥٥ اللَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالل

- [ ١ ] قوله تعالى: ﴿ ويل للمطففين ﴾ الآيات. أخرج النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لما قدم النبي عَلِيْكُ المدينة كانوا من أبخس الناس كيلاً فأنزل الله: ﴿ ويل للمطففين ﴾ فأحْسَنوا الكيل بعد ذلك.
- [٢] قوله: «أو واد في جهنم»، ذكر الجلال المحلي هذا القول ـ في معنى «ويل» ـ ثلاث مرات: هنا، وفي الآية «٢٧» من سورة «ص» ص حيث اقتصر على هذا القول، والمرة الثالثة في سورة « الهمزة » ص ٨٢١ . وفي المواضع الأخرى يقتصر على القول الأول.

﴿ أَلا ﴾ استفهام توبيخ ﴿ يظن ﴾ يتيقن ﴿ أُولئك أنهم مبعوثون ﴾ . ٥ ﴿ لميوم عظيم ﴾ أي: فيه ، وهو يوم القيامة [ فيسألـون عن أعمالهم؟]. ٦ ﴿ يوم ﴾ بدل من محل « ليوم »، فناصبه: « مبعوثون » ﴿ يقوم الناس ﴾ من قبورهم ﴿ لرب العالمين ﴾ الحلائق: لأجل أمره وحسابه وجزائه. ٧ ﴿ كلا ﴾ حقاً ﴿إن كتاب الفجار ﴾ أي: كتاب أعمال الكفار ﴿ لفي سجين ﴾ قيل: هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكَفَرة، وقيل: هو [١] مكان أسفل الأرض السابعة، وهو: محل إبليس و جنوده. ٨ ﴿ وما أدراك ما سجين ﴾ ما كتاب سجين [ تعظيم لشأنه ]. ٩ ﴿ كتاب مرقوم ﴾ [ أي: كتاب الفجار ] مختوم [ لا ينسي ولا يمحي ]. • ١ ﴿ وَيِلْ يُومَنُّـذَ لِلْمُكَـٰذَبِينَ ﴾ . ١١ ﴿ الذِّيــن ٨٢ يُؤِيَّوُ الْمُطَفِّفِينَ ٨٢ يكذبون بيوم الدين ﴾ الجزاء، بدل أو: بيان «للمكذبين». ١٢ ﴿ وما يكذب به إلا كل أَلَا يَظُنُّ أُولَنِكَ أَنَّهُم مَّبْعُونُونَ ﴿ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ معتد﴾ متجاوز الحد ﴿ أثيم﴾ صيغة مبالغة [ أي: كثير الإثم بكفره]. ١٣ ﴿إذا تتلي عليه آياتنا ﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَنْلِينَ ١ كُلَّا إِنَّ كِتَنْبَ القرآن ﴿ قال أساطير الأولين ﴾ الحكمايات التي ٱلْفُجَارِ لَنِي سِجِينِ ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَالْبُ سطرت قــديمًا، جمع «أسطــورة» بــالضم أو «إسطارة» بـالكسر . 🕻 🕻 کلا 🦫 ردع وزجــر مَّرْ قُومٌ ﴿ وَيْلٌ يَوْمَهِ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ لقولهم ذلك ﴿ بِل ران ﴾ غلب ﴿ على قلوبهم ﴾ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٥٥ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۗ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ فغشيها ﴿ مَا كَانُوا يُكْسَبُونُ﴾ من المعاصي فهو كالصدأ ، [قال المفسرون: هو الذنب على الذنب أَثِيمِ ﴿ إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ال حتى يَسْوَدَّ القلب]. 10 ﴿ كلا ﴾ حقاً ﴿ إنهم عن ربهم يومئذ ﴾ يوم القيامة ﴿ لمحجوبون ﴾ فلا ال حَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يرونه <sup>[1]</sup> . **١٦** ﴿ثم إنهم لصالو الجحيم﴾ لداخلو كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّمْ يَوْمَبِ لِللَّهِ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ ثُنَّ مُمَّ إِنَّهُمْ النار المحرقة. ١٧ ﴿ثم يقال﴾ لهم ﴿ هذا ﴾ أي: العذاب ﴿ الذي كنتم به تكذبون ﴾ . ١٨ ﴿ كلا ﴾ لَصَالُواْ ٱلْجَرِيمِ ٥ مُمَّ يُقَالُ هَنذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِ حقاً ﴿إِن كتاب الأبرار ﴾ أي: كتـاب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم ﴿ لَفِي عَلَمِينَ ﴾ قيل: تُكَدِّبُونَ ١ كَالَمْ إِنَّ كِتَنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلَيِينَ ١ هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كَالَبُ مِّرَقُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ الثقلين ، وقيل: هو [٣] مكان في السهاء السابعة تحت العـرش. ١٩ ﴿ وما أدراك﴾ أعلمـــك ﴿ مـــا ٱلْمُقَرَّبُونَ رَبِي إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ رَبِي عَلَى ٱلأَرَآبِكِ عليون﴾ ما كتاب عليين؟ • ٧ هو [ أي: كتــاب الأبرار ] ﴿ كتاب مرقوم﴾ مختــوم [ لا ينسى ولا يمحى]. ٢٦ ﴿يشهده المقربون﴾ من الملائكة . ٢٣ ﴿إنَّ الأبرار لفي نعيم ﴾ جنة . ٣٣ ﴿على الأرائك ﴾ السرر في الحجال [١] قوله: «وقيل هو مكان.. إلخ». هذا هو الصحيح، ارجع إلى تعليقنا حول «مستقر الروح بعد الموت» ص ١٩٨. قوله: « فلا يرونه » فهم بعضهم من هذه الآية أن العذاب معنوي هو الحجب عن الله تعالى وليس حسياً ، فأنكروا أن يكون عذاب النار حقيقياً ، وقالو كذلك في نعيم الجنة ، وهم مخطئون خطأ فاحشأ بيناه في تعليقنا ص ٦٧٤ فارجع إليه، وارجع إلى تعليقنا حول ورؤيته تعالى و ص ٢٧٠٠ [٣] قوله: « وقيل هو مكان الخ. . . » هذا هو الصحيح، فقد روى الإمام أحد وغيره عن البراء بن عازبرضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « عليون في السهاء السابعة تحت العرش ». قال ابن كثير: وهكذا قال غير واحد: إنها السهاء السابعة. وهو بخلاف « سجين ».



﴿ سُوكِالْالْشِقَاقَ ﴾ (مكية، ثلاث أو خس وعشرون آية) باندارم للرميم

١ ﴿ إذا السهاء انشقت ﴾ . ٢ ﴿ وأذنت ﴾ سمعت وأطاعت في الانشقاق ﴿ لربها وحقت ﴾ وحُــقً لها أن تسمع وتطيع .
 ٣ ﴿ وإذا الأرض مدت ﴾ زيد في سعتها كما يُمَدُّ

الأديم [أي: الجلد]، ولم يبق عليها بناء ولا جبل.

وألقت ما فيها ﴾ من الموتى [ والكنـوز ] إلى

ظاهرها ﴿ وتخلت ﴾ عنه [ روى مسلم عن أبي هريرة

قال: قال رسول الله ﷺ: « تلقى الأرضُ أفلاذَ

كبدها أمشال الأسطوان من الذهب والفضة،

فيجيء القاتل فيقول: في هذا \_ أي: لأجل هذا المال

ـ قَتَلْتُ، ويجيء القاطع فيقــول: في هــذا قطعــت

رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي،

ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخذون منه شيئاً » ]. ٥ ﴿ وأذنت ﴾

سمعت وأطاعت في ذلك ﴿ لربها وحقت ﴾ وذلك

كله يكون يوم القيامة ، وجواب « إذا » وما عطف

عليها محذوف دل عليه مـا بعــده تقــديــره: لقــى

الإنسان عمله. ٦ ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ إِنْكُ كَادِحٍ ﴾

جاهد في عملك ﴿ إلى ﴾ لقاء ﴿ ربـك ﴾ وهـو:

الموت ﴿كدحاً فملاقيه﴾ أي: ملاق عملك

المذكور من خير أو شر يوم القيامة. ٧ ﴿ فأما من

أوتي كتابه ﴾ كتاب عمله ﴿ بيمينه ﴾ هو المؤمن.

٨ ﴿ فَسُوفَ يَحَاسُبُ حَسَابًا يُسْيَرًا ﴾ هــو عَــرْضُ

عمله عليه كما فُسِّر في حديث الصحيحين[١] وفيه

« من نوقش الحساب هلك » ، وبعد العرض يُتَجاوزُ

عنه . ٩ ﴿ وينقلب إلى أهله ﴾ في الجنة ﴿ مسروراً ﴾

(۱٤) سُؤرقز الانشِفاون كيئن وليانها خسُ وعشرون

وايانهاخش وعشرون واينانهاخش وعشرون واينانها خس وعشرون واينانها خس وعشرون واينانها والتحديد

﴾ ﴾ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَـقَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۞ ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ۞ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞

وَأَذِنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتْ رَقِي يَئَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِنَّكَ كَادِحُ إِنَّكَ كَادِحُ إِنَّكَ كَادِحُ إِنَّكَ كَادِحُ إِنَّكَ كَذَّحًا فَمُلَقِيهِ رَبّي فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَلْبَهُ

بِيَمِينِةٌ عَنْ فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ١

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُوراً ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِتَلْبَهُ وَوَلَا عَنْ أُونِي كِتَلْبَهُ وَوَرَآءَ ظَهْرِ أَهِ عَلَىٰ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً ﴿ وَيَصْلَىٰ وَيَصْلَىٰ

سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ ظَنَّ أَن

لكافر، تُغَلَّ بمناه إلى عنقه وتُجعل يسراه وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه. ١١ ﴿ وَأَمَا مِنْ أُوتِي كتابه وراء ظهره ﴾ هو الكافر، تُغَلَّ بمناه إلى عنقه وتُجعل يسراه وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه. ١١ ﴿ فسوف يدعو ﴾ عند رؤيته ما فيه ﴿ ثُنْ رَا كُلُهُ بَادِي هِلاكِهِ وَمِلْهِ مِنْ أَنْهِ رَاهُ ٢٠ ﴿ وَبِصِلْ سِعِهِ أَنْهِ يَدْخَا النّارِ الشديدة، وفي قراءة: بضم الياء وفتح الصاد

﴿ ثبوراً ﴾ ينادي هلاكه بقوله: يا ثبوراه. ١٣ ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ يدخل النار الشديدة، وفي قراءة: بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة. ١٤ . ١٤ ﴿ إنه ظن أن ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي: أنه .

قالت: فقلت: أفليس قال الله تعالى: ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ قال: « ليس ذأك بالحساب ولكنّ: ذلك العرض، من نوقش الحساب عُذبّ ». [ ٢ ] قوله: « بأتباعه » هو هكذا في المخطوطة الأولى وهو ما وجدناه الأصح، وفي المخطوطة الثانية وبعض النسخ المطبوعة: « باتباعه لهواه » فتأمل.



1] قوله: «وذلك في الليالي البيض» وهي ليالي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري، وهذه من الأيام التي يستحب صيامها روى الشيخان عن أبي هريرة وروى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنها أن النبي ﷺ أوصى كلاً منها بثلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن يصلي الوتر قبل أن ينام »، وروى الترمذي وحسَّنه \_ في تحديد الأيام الثلاثة \_ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم: ثلاث عَشْرَة، وأربع عَشْرَة، وخْسَ عَشْرَة»، وروى أبو داود عن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام أيام البيض، ثلاث عَشْرة وأربع عَشْرة وخس عَشْرة».

٣ ﴿ وشاهد ﴾ هو: يوم الجمعة ﴿ ومشهود ﴾ يوم عرفة ، كذا فُسِّرت الثلاثة في الحديث [١] ، فالأول: موعود به ، والثاني: شاهد بالعمل فيه، والثالث: يشهده الناس والملائكة. وجواب القسم محذوفٌ صَدْرُهُ تقديره: لقد. ٤ ﴿ قتل ﴾ لعن ﴿ أصحاب الأخدود ﴾ [ <sup>٢ ]</sup> الشَّقُّ في الأرض [ أي : الذين شقوها ، و« الأخدود » مفرد جمعه « أخاديد » ] . ٥ ﴿ النار ﴾ بدل اشتمال منه ﴿ ذات الوقود ﴾ ما توقد به ، [أي: لعن أصحاب النار الذين أوقدوها لتعذيب المؤمنين بها]. ٦ ﴿ إذ هم عليها ﴾ حولها على جانب الأخدود على الكراسي ﴿ قعود ﴾ . ٧ ﴿ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين ﴾ بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم ﴿شهود ﴾ حضور . روي أن AO BIRRINGS DO DOG الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها ، وخرجت النــار إلى مــن ثَــمَّ [ مــن وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ رَبُّ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأَخْدُودِ ٢ الكافرين] فأحرقتهم. ٨ ﴿ وما نقموا منهم إلا أن النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ يؤمنوا بالله العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحميد ﴾ المحمود . ۹ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ١٠٥٥ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ شيء شهيد ﴾ أي: ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانَهم. • ١ ﴿ إِن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ﴾ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١٥ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ بالإحراق ﴿ ثم لم يتوبوا فلهم عـذاب جهنم ﴾ ٱلسَّـمَنُوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ بكفرهم ﴿ ولهم عـذاب الحريـق ﴾ أي: عـذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة، وقيل: في الدنيا بأن إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ خرجت النار فأحرقتهم كما تقدم. 1 1 ﴿ إِن الذين فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ إِنَّ آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير﴾ [أي: العظيم الذي لا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن فوز مثلـه ]. ۱۲ ﴿إن بطش ربـك ﴾ بـالكفـار [ والظُّلَمَة والجبابرة ] ﴿ لشديد ﴾ بحسب إرادته. عَيْهَا ٱلْأَنْهَا لُو ذَٰ إِلَّ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ١٤ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ ٢٣ ﴿إنه هو يبدىء﴾ الخلق ﴿ويعيد﴾ [أي: لَشَدِيدٌ ١ إِنَّهُ مُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ١ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ يعيده]، فلا يعجزه ما يريد . ١٤ ﴿ وهو الغفور ﴾ للمذنبين من المؤمنين ﴿ الودود ﴾ المتودد إلى أوليائه ٱلْوَدُودُ ﴿ فَيْ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيلُ ﴿ فَيْ فَعَالٌ لِّمَا بالكرامة. 10 ﴿ ذو العرش ﴾ خالقه ومالكه ﴿ المجيدُ ﴾ بالرفع ، [ أي : الله تعالى هو المجيد ] ، يُرِيدُ ١ مَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ١ فِرْعَوْنَ المستحقُّ لكمال صفات العلو ، [ وفي قراءة بالجر صفة للعرش]. ١٦١ ﴿ فعال لما يريد ﴾ لا يعجزه شىء. ١٧ ﴿ هل أتاك ﴾ يا محمد ﴿ حديث الجنود ﴾ . ١٨ ﴿ فرعون ﴾ . [١] قوله: «كذا فسرت الثلاثة في الحديث». أي: الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي عَلِيْكُم. وقال فيه: حسن غريب.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: \* قدا فسرت النازله في المحديث \* . أي: الذي الحرجة العرمدي عن أبي هريره موقوع إلى البي يلطي . وقان فيه بالحس عريب. الله الله الله المسلم الما الأخدود ﴾ . في بيان من هم؟ وفي مكانهم أقوال: منها أنهم كانوا في قرية من قرى \* نجران \* جنوب جزيرة العرب ، بين عيسى ومحمد عليها الصلاة والسلام . وقيل : هناك أكثر من أخدود ، بل هي ثلاثة : في العراق ، والشام ، واليمن . والله أعلم . وعلى كل حال فإن المقطوع به هو : أن ظَلَمةً كافرين كانوا فيا سبق قد شقوا أخدوداً وأضر موا فيها النار ليكرهوا المؤمنين منهم على ترك الإيمان والعودة إلى الكفر فأبوا فأخبرنا الله تعالى بقصتهم ليكونوا للمسلمين أسوة حسنة في صبرهم على الإيمان وتحمل العذاب في سبيل الله عز وجل . وجاءت قصتهم مفصلة في السنة النبوية فرواها مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي يُؤلِين وتحمل الغذام الذي بعثه الملك في ذلك الزمان ليتعلم السحر من الساحر وكيف =



تعرف الغلام على الراهب ثم آمن. ولما علم الملك بإيمانه حاول أن يقتله بالقائه من ذروة جبل ثم بقذفه في لجة البحر فأنجاه الله تعالى. ثم دله الغلام على كيفية يستطيع بها أن يقتله، وأنه جمع الناس في صعيد واحد وأخذ سهاً من كنانة الغلام وضربه به قائلاً: « بسم الله رب الغلام » فهات الغلام وآمن الناس جميعاً ، فأمر الملك بالأخدود ، وأضرم فيها النار ، فمن لم يرجع عن دينه قذفوه فيها ، فجاءت امرأة تحمل صبياً فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : يا إُمَّهُ اصبري فإنك على الحق [ اقرأ قصتهم في هذا الحديث كاملة في باب « الصبر » من « رياض الصالحين » ] .

<sup>] [</sup>١] قوله تعالى: ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾ إنهما: صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها، [ارجع إلى مقدّمة الكتاب].





<sup>[1]</sup> قوله تعالى: ﴿ فَذَكَرُ إِنْ نَفَعَتُ الذَكْرَى ﴾ أي: فعظ يا محمد قومك بالقرآن، ثم اختلف المفسرون في معنى « إِنْ » فقيل: « المعنى فذكر إِن نفعت الذكرى وإِن لم تنفع » فحذف الثاني اكتفاءً كقوله تعالى: ﴿ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَّ ﴾ أي: والبَرْد أيضاً. وقيل غير ذلك، وعلى كل فإن الآية أمر بالتذكير للناس عامة من نفعته ومَنْ لم تنفعه، فمن تذكر نجا، ومن أعرض كانت الذكرى حجَّة عليه يوم القيامة، فلا يستطيع أن يقول: « ما جاءنا من بشير ولا نذير »، أو أن في الآية توجيهاً للاهتمام أولاً بمن يُتَوقَّعُ منهم الانتفاع بالتذكير وتقديمهم على غيرهم ممن لا يُتوقع منهم ذلك، أي: اهتم أولاً بمن تراهم أكثر استعداداً للاهتداء ثم بمن بعدهم.



﴿ سُورَةِ الفَجُدِ ﴾ (مكية، أو مدنية. ثلاثون آية) كبسباندالرحمرالرحيم

١ ﴿ والفجر ﴾ أي: فجر كل يوم. ٢ ﴿ وليال عشر ﴾ أي: عشر ذي الحجة. ٣ ﴿ والشفع ﴾ الزوج ﴿ والوتــر ﴾ بفتــح

(۸۹) سُوِرْدُ الْهِجْرِهُكَيْبَرْ وَآيَانِهَا ثَلَاقُونَ \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْفَجْرِ ١٥ وَلَيَالٍ عَشْرِ ١٥ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَرْ ٢٥ وَٱلَّيْـلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ مَنْ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿ فَ أَلَرْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ١٠٠٠ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ١٠٠٠ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ وَكُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْتَادِ ﴿ اللَّهِ مِنْ ٱلَّذِينَ طَغَواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١ مَنْ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١٤ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَكُنَّهُ رَبُّهُ ﴿عذابِ﴾ [فأهلكت عاد بالريح، وثمود

الواو وكسرها لغتان: الفرد. 2 ﴿ والليل إذا يسر ﴾ مقبلاً ومدبراً. ٥ ﴿ هل في ذلك ﴾ القسم ﴿ قسم لمذي حجر ﴾ عقمل؟. وجمواب القسم محذوف أي: لتعذَّبُنَّ يا كفار مكة [وغيرها]. 7 ﴿ أَلَمْ تُر ﴾ تعلم يا محمد ﴿ كيف فعل ربك بعاد ﴾ [ قوم هود عليه السلام]. ٧ ﴿ إرم ﴾ هي: عادٌ الأولى ، ف « إرم » عطف بيان أو : بدل ، ومنع الصرفَ للعلمية والتـأنيـث. ﴿ ذات العماد ﴾ أي: [ ذات الأبنية المرفوعة على العَمَّد ، أو البناء المرتفع ، ففي « الصحَّــاح »، و « العماد »: الأبنيــــة المرتفعـــة ، وقيل: ذات ] الطول، كان طــول الطــويــل منهــم أربعمائــة ذراع ٨٠<sup>[١١]</sup> ٨ ﴿ التي لم يخلـــق مثلهـــا في البلاد ﴾ في بطشهم وقـوتهم. ٩ ﴿ وَثَمُودَ الذيـــن جـابـوا﴾ قطعـوا ﴿الصخـر﴾ جمع « صخـرة » واتخذوها بيوتاً ﴿بالواد﴾ وادي القُرى[1]. • 1 ﴿ وَفَرَعُونَ ذِي الْأُوتَادِ ﴾ كَانَ يَتَدَأُرُ بِعَةَ أُوتَادِ يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه ، [ أي: الظالم. أو : هو كناية عن قـوة ملكـه في الأرض، ومـع ذلـك أهلكه الله تعالى لأنه طغى ]. 1 1 ﴿ الذين طغـوا ﴾ تجبروا ﴿ فِي البلاد ﴾ . ١٣ ﴿ فِـــاً كَثْرُوا فيهــــا الفساد ﴾ القتل وغيره. ١٣ ﴿ فصب عليهم ﴾ [أي: على كل فريق منهم] ﴿رَبُّكُ سُوطُ﴾ نوعَ

أبالصيحةً، وفرعون بالغرق]. 1**1 ﴿**إِنَّ رَبِكُ لَبِالمُرْصَادَ﴾ يرصد أعمال العباد، لا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها. 10 ﴿ فَأَمَا الْإِنسَانَ﴾ الكافر ﴿إذا مَا ابتلاهُ ﴾ اختبره ﴿ربه﴾.

الأقوال: « وأصلح ما رأيت في ذلك وأسدُّه في رأيي ما حكاه محمد بن أحمد الخوارزمي قال: والأرض مدورة بالكلية، مضرَّسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة ، ولا يخرجها ذلك من الكُرِّيَّة إذا وقع الحسُّ منها على الجملة ، لأن مقادير الجبال وإن شمخت صغيرة بالقياس إلى كل الأرض ». [١] قوله: «كان طول الطويل منهم أربعهائة ذراع»، وقيل غير ذلك. وكله ضعيف، قال ابن العربي في « أحكام القرآن»: وهو باطل لأنه ثبت في الصحيح: ﴿ أَنَ اللَّهُ خَلَقَ آدم طُولُهُ سَنُونَ ذَرَاعاً في الهُواء فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن» [ ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ آدم ﴾ ص ٤١٧ ].

<sup>][</sup> ٢ ] قوله: ﴿ وَادَي القرى ﴾، ارجع إلى تعليقنا حول ﴿ ثمود ﴾ ص ٢٩٣.



﴿ سُورَةِ البَـكَدِ ﴾ ( مكية ، عشرون آية ) بـــاندارمراإرميم

١ ﴿ لا ﴾ زائدة [ لتأكيد القسم ] ﴿ أقسم بهذا البلد ﴾ مكة . ٢ ﴿ وأنت ﴾ يا محمد ﴿ حل ﴾ حلال ﴿ بهذا البلــد ﴾ [ يعني في



بها]. ٩ ﴿ ولساناً وشفتين ﴾ [لنطقه وستر فمه]. ١٠ ﴿ وهديناه النجدين ﴾ بيّناً له طريق الخير والشر . ١١ ﴿ فلا ﴾ فهلاً ﴿ اقتحم العقبة ﴾ جازها ، [أي: ما الذي يمنعه من ذلك وقد أعطيناه الأسباب؟]. ١٢ ﴿ وما أدراك ﴾ أعلمك ﴿ ما العقبة ﴾ التي يقتحمها ، تعظياً لشأنها ، والجملة اعتراض ، وبيّن سبب اجتيازها بقوله : ١٣ ﴿ فَكَ رقبةً ﴾ من الرق بأن أَعْتَقَها . ١٤ ﴿ أَو أَطْعَمَ فِي يوم ذي مسغبة ﴾ مجاعة . ١٥ ﴿ يتياً ذا مقربة ﴾ قرابة . ١٦ ﴿ أَو مسكيناً ذا متربة ﴾ أي: لُصوق بالتراب

12 ﴿ او اطعم في يوم دي مسعبه ﴾ مجاعه . 10 ﴿ يتيما دا مقربه ﴾ فرابه . ١٦ ﴿ او مسحينا دا معربه ﴾ اي: نصوف بالمراب لفقره، وفي قراءة بدل الفعلين [ ـ « فكَّ » و« أطعم » ـ ] مصدران مرفوعان [ أي: « فكَّ » و« إطعامٌ »] مضافٌ الأول









<sup>]</sup> قوله: « نزل هذا لما قال الكفار .. » أخرج الشيخان وغيرهما عن جُندب البُجَلي رضي الله عنه قال: اشتكى ـ أي : مرض ـ رسول الله وَاللّهِ على يقم ليلتين أو ثلاث » فأنزل الله تعالى ﴿ والصحى . . ﴾ والمرأة ثلاثاً فجاءت امرأة فقالت : يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك ، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث » فأنزل الله تعالى ﴿ والصحى . . ﴾ والمرأة هي : العوراء أم جيل ، واسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفيان ، وهي : حالة الحطب زوج أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي والمؤلفة . وأخرج الترمذي وقال : حسن صحيح ـ عن جندب البُجَلِي رضي الله عنه قال: أبطأ جبريل على النبي والله وقال المشركون: قد وُدَّع محمد فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا ودعك ربك وما قلى ﴾.

<sup>[</sup> ٢ ] قوله: ﴿ فَقَالَ ﷺ ... الخ ﴾ لم يثبت هذا القول مرفوعاً ولا موقوفاً خلافاً لما هو شائع ، وقد أخرجه البيهقي في ﴿ الشُّعَبِ ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما 😑



بلفظ: «رصاه أن يدخل أمته كلهم المجنّه » وأحرجه الحطيب في « للحيض المسابه » هوقوعا على أبن عباس بعط. « يرضى المع أن العاص رضي في النار ». وهذان الإسنادان غير ثابتين أيضاً ، ولكن الصحيح الثابت هو ما رواه مسلم والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن النبي عليه تلا قول الله في إبراهيم ﴿ رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ ، وقول عيسى بن مريم : ﴿ إِن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ ، فرفع يديه فقال : « أمتي . . " وبكى . . فقال الله : « يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوؤك » .



منه؟ أي: يعلمه فيجازيه عليه، أي: اعجب منه يا تخاطب من حيث نهيه عن الصلاة، ومن حيث أن المنهي على الهدى آمرً البالتقوى، ومن حيث أن الناهي مكذب متولً عن الإيمان. 10 ﴿ كلا ﴾ ردع له ﴿ لئن ﴾ لام قسم ﴿ لم ينته ﴾ عما هو عليه من الكفر ﴿ لنسفعاً ﴾ .

[ ١ ] قوله: « للتقسم » قال الصاوي في حاشيته: الأولى أن يقول « بمعنى الواو » أي: « أرأيت إن كان محمد على الهدى وآمراً بالتقوى ، أليس ناهيه عن ذلك هالكاً؟».



#### ﴿ سُوَلِوْ الْبَالِنَاتِهِ ﴾

### ( مكية ، أو مدنية ، [ ثمان أو ] تسع آيات )

#### بسبانه الرحم الرحيم

إ ﴿ لم يكن الذين كفروا من ﴾ للبيان[١] ﴿ أهل الكتاب والمشركين ﴾ أي: عبدة الأصنام عطف على « أهل »

﴿ منفكين ﴾ خبر «يكن » أي: زائلين عما هم عليه

[ من الكفـر ] ﴿ حتى تـأتيهــم ﴾ أي: أتتهــم ﴿ البينة ﴾ أي: الحجة الواضحة وهي: محمد صلى

الله عليه وسلم.

٢ ﴿ رسول من الله ﴾ بدل من « البينة » وهو : النبي عَلِيْتُهُ ﴿ يَتُلُو صَحَفًا مُطَهِّرَةً ﴾ من الباطل.

٣ ﴿ فيها كتب ﴾ أحكام مكتوبة ﴿ قيمة ﴾ مستقيمة ، أي: يتلو مضمون ذلك وهو القرآن،

فمنهم من آمن به ، ومنهم من كفر .

£ ﴿وَمَا تَفْرَقَ الذِّينَ أُوتُوا الكتاب﴾ في الإيمان به ﷺ ﴿ إلا من بعدما جاءتهم البينة ﴾ أي: هو عَلَيْهُ ، أو : القرآن الجائى به معجزةً له ، وقبل مجيئه

عَلِيْكُ كَانُوا مُجْتَمَعِينَ عَلَى الْإِيمَانَ بِهَ إِذْ جَاءَ [أي: فور مجيئه،] فحسده من كفر به منهم. ٥ ﴿ وَمَا أَمْرُوا ﴾ في كتابيهــم التــوراة والإنجيــل

﴿ إِلَّا لَيْعَبِدُوا اللَّهُ أَي: أَنْ يَعْبِدُوهُ، فَحَـٰذُفْتُ « أن» وزيدت اللام ﴿ مخلصين له الديــن ﴾ مــن

الشرك ﴿ حنفاء ﴾ مستقيمين على ديسن إبــراهيم ودين محمد إذا جاء ، فكيف كفروا به ؟ ﴿ ويقيموا

الصلاة ويـؤتـوا الزكـاة وذلـك ديــن ﴾ الملــة ﴿ القيمة ﴾ المستقيمة .

🕇 ﴿ إِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن أَهُلُ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينِ في نار جهنم خالدين فيها ﴾ حال مقدرة أي:

مقدراً خلودهم فيها من الله تعالى.

(۹۸) سيۇرى البكىتىنھائىيىن واكىلىھا شيكان

## بِسْ لِيَّالِكُ الْرَّحْمُ الْرَالِحَيْدِ

لَرْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُ مُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ

يَسْلُواْ صُحْفًا مُطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُنُبٌّ قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا

تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ

ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكُوةَ

وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ

 قوله: « للبيان» أي: إن « من » تُبَيِّنُ بما بعدها ما جاء قبلها. فبينت هنا أن الكافرين على اختلاف أسباب كفرهم من وثنية حجرية ، أو كفر بنسبة ولد لله تعالى، أو اتخاذ شريك معه، أو كفر بالنبوة والرسالة، هم جاحدون متحجّرون معاندون يرفضون الحق ولــو شــاهــدوه عَـــانــاً. وهــذه الآية دليل واضح على أن « أهل الكتاب؛ أي: اليهود والنصارى كافرون كالوثنيين والملحدين وغيرهم لأن الكفر كلّه \_ مهما تعــددت أســـابــه \_ ملّة واحسدة.

﴿ أُولئك هم شر البرية ﴾ [ الخليقة ].

✔ ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية﴾ الخليقة.

٨ ﴿ جزاؤهم عند رَبّهم جنات عدن ﴾ إقامة ﴿ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ﴾ بطاعته
 ﴿ ورضوا عنه ﴾ بثوابه ﴿ ذلك لمن خشي ربه ﴾ خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى .

﴿ سُورَقِ الزَّلْزَكَةِ ﴾ [1] ( مكية ، أو مدنية ، تسع آيات ) به إندار من الرحم

١ ﴿إِذَا زِلْزِلْتِ الأَرْضِ ﴾ حُرِّكت لقيام الساعة

﴿ زَلْزَالُهَا ﴾ تحريكها الشديد المناسب لعظمتها . ﴿ وَأَخْرَجَتَ الأَرْضُ أَثْقَـالُهَا ﴾ كنــوزهــا<sup>[1]</sup>
وموتاها فألقتها على ظهرها .

◄ ﴿ وقال الإنسان ﴾ الكافر بالبعث ﴿ ما لها ﴾
 انكاراً لتلك الحالة.

ع ﴿ يومئذ ﴾ بذل من «إذا »، وجوابها ﴿ تحدث

أخبارها ﴾ تخبر بما عمــل عليهـــا مــن خير

٥ ﴿ بأن﴾ بسبب أن ﴿ ربك أوحى لها ﴾ أي:

أمرها بذلك، [كما جاء] في الحديث [عن النبي عليه أنه قرأ: «يومئذ تحدث أخبارها » فقال:

« أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم. قال: عَلِيْنَةُ : « فإن أخبارها أن] تشهد على كل

عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها ، [ أن تقول:

عمل كنذا وكنذا يموم كنذا وكنذا، فهنذه أخبارهما »، رواه الترمنذي وأحمد والنسائي -

واللفظ له ــ ] .

7 ﴿ يومئذ ﴾ .

أُوْلَنَيِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَنَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَآ وُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴿ عَلَا يَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ قَالِكَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ قَالِكَ ﴾ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ قَالِكَ ﴾

(۹۹) سِيُوْرَةُ الزِّلْزَلْمُهُ لِمُنَيِّنَ وَلَيْنَا لِهَا شِيَّانِيْنَ

بِسْ لِيَّهُ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ وَ ١

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْفَ ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ } إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَفَ ﴾ يَوْمَسِلْدِ أَثْقَالْفَ ﴾ يَوْمَسِلْدِ

نُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَمَا ۞ يَوْمَبِنْدِ

[ ١ ] قوله: «سورة الزلزلة» أخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قولته ﷺ لـرجـل مـن أصحـابـه «أليس معـك: إذا زلزت الأرض؟» قال: بلي. قال: «ربع القرآن». أي: كأن معك ربع القرآن لأنها تعدل ثواباً لقارئها ــ قـراءة مـــدبـّر ــ كثـواب قـراءة ربـع

[ ٣ ] قوله: «كنوزها » أي: من الذهب والفضة كها في حديث رواه مسلم ذكرنا نصه في تفسير الآية الرابعة من سورة « الانشقاق» ص ٧٩٩٠.

﴿ يصدر الناس ﴾ ينصرفون من موقف الحساب ﴿ أشتاتاً ﴾ متفرقين فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار ﴿ ليروا أعمالهم﴾ أي: جزاءها من الجنة، أو النار. ٧ ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة ﴾ [١] زِنَةَ نملةٍ صغيرة ﴿ خيراً يره ﴾ ير ثوابه. ٨ ﴿ ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ ير جزاءه.

#### ﴿ سُورَةِ الْعَادِنِاتِ ﴾ ( مكية، أو مدنية، إحدى عشرة آية)

الخزالقلاق

يَصَدُو ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرُواْ أَعْمَالُهُمْ رَبِّي فَلَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

(٠٠) سِوُرةِ العَارِ النَّكِينَةِ مَا عَالَمُهُ الْخَدَى عَشِرَةً

بِسْ لِيَّالَةُ ٱلرَّمْ اِلْرَّحِيمِ

وَٱلْعَلْدِينَتِ ضَبُّكُ ١٠٥٥ فَٱلْمُورِينَتِ قَدْحًا ١٠٥٠

فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿ فَأَثْرَنَ بِهِ عَنَقْعًا ﴿ فَوَسَطُنَ بِهِ عَجَمَّعًا ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ عَلَكُنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ

عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِخُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ مِنْ

\* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَحُصَّلَ

خيراً الوصيةُ » الآية ١٨٠ « البقرة » أي: « مالاً » ] ﴿ لشديد ﴾ الحبِّ له، فيبخل به. ٩ ﴿ أفلا يعلم إذا بعثر ﴾ أثير وأخرج ﴿ مَا فِي القبور ﴾ من الموتى، أي: بُعثوا.

١٠ ﴿ وحصل ﴾ بُيِّنَ وأَفرز .

قوله تعالى: ﴿ فَمِن يعمل مِثقال ذرة ﴾ الآية ، هي من أجمع الآيات ، سهاها النبي ﷺ « الفاذَّة الجامعية ؛ \_ أي : الفريدة مــن نــوعهـــا \_ جـــاء ذلــك فيما رواه الشيخان من حديثٍ أبي هريرة رضي اللهِ عنه الذي ذكّر فيه النبي عَلِيكُ الخَيلَ وما في ربطها في سبيل الله من أجر فيسئل رسول الله عَلِيكُم عن الحُمُــر ـ أي: الحمير \_ فقيال: « مما أنسزل الله فيهما شيئماً إلا هـذه الآية الفياذَّة الجَامعية ﴿ فمسن يعميل مثقيال ذرة

[ ٢ ] قوله تعالى. ﴿ وَإِنه على ذلك لشهيد ﴾ أرْجَعَ الجلال المحلي الضمير في ۥ إنه ، إلى الإنسان ، وقال القرطبي : ۥ وإن الله عز وجــل على ذلــك مــن ابــن 😑

بسباندارهم إلرحيم

١ ﴿ والعاديات﴾ الخيل تعدو في الغــزو وتضبــح ﴿ صْبِحاً ﴾ هو: صوت أجوافها إذا عَدَتْ.

٢ ﴿ فالموريات﴾ الخيل توري النار ﴿ قــدحـــاً ﴾ بحوافرهــا إذا ســارت في الأرض ذات الحجــارة

٣ ﴿ فَالْمُغْيِرَاتُ صَبْحًا ﴾ الخيــل تغير على العــدو ) وقت الصبح بإغارة أصحابها .

\$ ﴿ فأثرن ﴾ هيَّجْنَ ﴿ به ﴾ بمكان عَدْوهِنَّ، أو :

بذلك الوقت ﴿نقعاً ﴾ غباراً بشدة حركتهن. ٥ ﴿ فوسطن به ﴾ بالنقع ﴿ جمعاً ﴾ مــن العــدو ،

أي: صرن وَسَطَهُ، وعُطِفَ الفعلُ على الاسم لأنه في تأويل الفعل، أي: واللاتي عدون، فـأوريـن،

۲ ﴿إِن الإنسان﴾ الكافر ﴿لربه لكنود﴾ لكفور يجحد نعمته تعالى، [قال الحسن البصري:

بذكر المصائب وينسى النعم].

🗸 ﴿ وَإِنهُ [٢] على ذلك﴾ أي: كنوده ﴿ لشهيد ﴾

يشهد على نفسه بصنعه.

٨ ﴿ وَإِنَّهُ لَحْبُ الْخَيْرِ ﴾ المال، [ ومنه قوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحمدكم الموتُ إن تــرك

﴿ مَا فِي الصدور ﴾ القلوب من الكفر والإيمان. 11 ﴿ إن ربهم بهم يومئذ لخبير ﴾ لعالم فيجازيهم على كفرهم، أعيد الضمير جمعاً نظراً لمعنى الإنسان، وهذه الجملة دلت على مفعول « يعلم » أي: إنا نجازيه وقت ما ذكر، وتعلَّقُ « خبير » بـ « يومئذ » ـ وهو تعالى خبير دائماً ـ لأنه يوم المجازاة. ﴿ سُونَقِ الْقَالِكِينَ ﴾ (مكية، ثمان [أو: عشر] آيات [أو إحدى عشرة آية])

### ب إندار هم الرحيم

١ ﴿ القارعة ﴾ القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها ✔ ﴿ مَا القَارِعَةُ ﴾ ، تهويــل لشــأنها وهما : مبتــدأ

وخبر ، خبر « القارعة ».

٣ ﴿ومَا أَدْرَاكُ﴾ أعلمك ﴿مَا القارعة﴾ زيادة تهويل لها، و« ما » الأولى مبتدأ، وما بعدها خبرُه، و« ما » الشانيــة وخبرهــا في محل المفعــول الثــاني

ك « **أد**رى » .

2 ﴿ يُوم ﴾ [ منصوب على الظرفية ] ناصبُـهُ دل عليه «القارعة » أي: تقرع [القلـوب بـأهـوالها

يوم] ﴿ يكون الناس كالفراش المبثوث ﴾ كغوغاء

الجراد المنتشر ، يموج بعضهم في بعض للحَيْرة، إلى أن يُدْعَوْا للحساب.

وتكون الجبال كالعهن المنفوش > كالصوف

المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. ٦ ﴿ فأما من ثقلت موازينه ﴾ بأن رجحت

حسناته على سيئاته. ٧ ﴿ فَهُو فِي عَيْشَةَ رَاضَيَّةً ﴾ في الجنة ، أي: ذات

رضى بأن يرضاها ، أي: مرضية له.

🛦 ﴿ وأما من خفت موازينه ﴾ بأن رجحت سيئاته

على حسناته.

٩ ﴿ فأمه ﴾ فمسكنه ﴿ هاوية ﴾ .

مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ خَجَبِيرٌ ﴿ إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَهِذٍ خَجَبِيرٌ ﴿ إِنَّ

(۱۰) سِوُلِقِ الفَّارِعَنْهِ كَيَّنَ وَإِيَّانُهُا إِخْدَى عَشِرَةً

بِسْ \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ١ مَا ٱلْقَارِعَةُ ١ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ١ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَأَلَّهَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ

الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴿ فَأَمَّا مَن تَفُلَتُ مَوَزِينُهُ ﴿ إِنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ

مَوَازِ يِنُهُ ﴿ إِنَّ فَأَمُّهُ ۚ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَاهِيَهُ ﴿ إِنَّ مَوَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاكُمِ عَلَا عَلَا عَلَاكُمِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَهُ عَلِهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ نَارُّ حَامِيَةٌ (١١)

• **١** ﴿ وما أدراك ما هيه ﴾ أي: ما « هاوية ».

11 هي ﴿ نَـار حَـامِيـة ﴾ شـديـدة الحرارة، وهـاء « هيـه » للسكـت تثبـت وصلاً ووقفاً، وفي قـراءة تحذف وصلاً

آدم لشهيد »، فأعاد الضمير إلى الله تعالى وقال: هو قول أكثر المفسرين وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بالقول الأول الحسن البصري وقتادة السَّدوسي رحمها الله، وتكون شهادته على نفسه بلسان الحال، كما قال ابن كثير، أي: يظهر ذلك عليه بأقواله وأفعاله.

﴿ سُولَةِ التَّكَاثُرِ ﴾ ١١١ (مكية، ثمان آيات) بسباندار حمرارحيم

١ ﴿ أَلَمَاكُم ﴾ شغلكم عن طاعة الله ﴿ التكاثر ﴾ التفاخر بالأموال والأولاد والرجال [ أي: بكثرتها ]. ٢ ﴿ حتى زرتم

المقابر ﴾ بأن مُتَّم فدفنتم فيها ، أو : عَددتَّم الموتى تكاثراً ، [ والوجـه الأول هـو الصحيـح ] . ٣ ﴿ كلا ﴾ ردع [ وزجـر ]

﴿ سوف تعلمون ﴾ . ٤ ﴿ ثم كلا سوف تعلمون ﴾ سوء عاقبة تفاخركم عند النَّزع ثم في القبر. ٥ ﴿ كلا ﴾ حقاً ﴿ لو تعلمون علم اليقين﴾ علماً يقيناً عاقبة التفاخـر [ وجـواب « لــو » محذوف تقديره] ما اشتغلتم به [وهناتم الكلام. ثم استأنف مقساً ]: ٦ ﴿ لترون الجحيم ﴾ النار ، جوابُ قسمٍ محذوف، وحُــذِفَ<sup>[٢]</sup> منــه لام الفعــل وعينـــه وألقيت حركتها على الراء ٧ ﴿ ثُم لترونها ﴾

تأكيد ﴿عين اليقين﴾ مصدر لأن «رأى» و« عاين » بمعنى واحد . ٨ ﴿ ثُم لتسألن ﴾ حـــذف

منه نون الرفع لتوالي النونات، و[ حذفت] واو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين ﴿ يــومئــذ ﴾ يــوم

رؤيتها ﴿ عن النعيم ﴾ ما التُذَّ به في الدنيا، من الصحة والفراغ والأمسن والمطعم والمشرب وغير

﴿ سُولِةِ الْعَصْ ﴾ ( مكية، أو مدنية، ثلاث آيات )

بسسانداز حمرازحيم

١ ﴿والعصر ﴾ الدهـ ر، أو: مـا بعـد الــزوال إلى الغروب، أو: صـــلاة العـــصر. ٢ ﴿إِن

الإنسان﴾ الجنس ﴿لفي خسر﴾ في تجارتـه[٢]

٣ ﴿إلا الذين﴾.

بِسْ لِيَّالَةُ ٱلْرَّحْلِ ٱلْرَّحِيمِ أَلْهَنْكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ مُن مُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمُ ٱلْيَقِينِ ﴿ لَتُرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ مُمَّ لَتُسْكُلُنَّ يَوْمَيِدٌ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ١ (۱۰۳) سُوِعُ الْعَصْرِمُكَتِيَنَ وَآيَانِهَا ثَلَاثُ بِسْ \_ أِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلْعَصْرِ ١٥ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ ١٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ 

(۱۰۲) سُؤَلِّةُ النَّكَا ثُوكِيَّنَ وَلَيْنَا لِهَامْتَانِنَ

١] قوله: ١ سورة التكاثر ، أخرج الحاكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ ، ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ أليفٍ آية في كل يوم؟ » قالواً: ومن يستطيع ذَلك؟. قال: « أما يستطيع أحدكم أن يقرأ « ألهاكم التكاثر »؟ وروى مسلم في صحيحة عن عبد الله بن الشُّخير رضي الله عنه قال: أُنتِت النبي ﷺ وهويقرأ : ﴿ أَلِهَاكُمُ التَكَاثُرُ ﴾ قال: « يقول ابن آدم: مالي مالي.! وهل لك يا ابن آدم ُمن مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت.. » وفي رواية له: « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس ».

<sup>[</sup>٢] قوله: « وحذف منه لام الفعل الخ ...» أي: من « لترون »، وأصله « لَتَرْءاوُنَّ » فحذفت لام الفعل وعينه أي: الهمزة والياء من أصل الفعل الذي هو : « رأي » على وزن « فَعَلَ » ، ثم ألقيت حركة الهمزة على الراء فصارت « لترونَ » .

<sup>[</sup>٣] [قوله]: ۥ في تجارته ۥ. لقد أبعد الجلال المحلي في تفسيره هذا ، والأولى أن يقال: إن الإنسان خاسر وهــالــك إلا إذا آمــن وعمــل صــالحاً .. =

﴿ آمنُوا وعملوا الصالحات﴾ فليسوا في خسران ﴿ وتواصوا ﴾ أوصى بعضهم بعضاً ﴿ بالحق ﴾ الإيمان ﴿ وتواصوا بالصبر \$ <sup>[1]</sup> على الطاعة وعن المعصية.

#### ﴿ سُولِةِ الْمُحَازِةِ ﴾ (مكية، أو مدنية، وآياتها تسع)

بسباندار حمرالرحيم

١ ﴿ ويل﴾ كلمة عذاب، أو واد في جهنم ﴿ لكل همزة لمزة﴾ كثير الهمز واللمز، أي: الغيبة<sup>[1]</sup>. نزلت فيمن كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كأميَّة بن خلـف والوليــد بــن المغيرة وغيرهما، [وقال ابن عباس: هم المشَّاؤون[٣] بالنميمة ، المفسدون بين الأحبة ، البـاغـون للبراء العيبَ، فعلى هذا هما بمعنى. وقيل: « الهُمَزة » هو الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل، و« اللَّمزة »

النحاس، وقيــل غير ذلــك ]. ٢ ﴿ الذي جمع ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ مَالاً وعَـدده ﴾ أحصاه وجعله عُدَّةً لحوادث الدهــر [ أو : يَعُــدُّه ويعيــد

عدَّه، مرة بعد مرة، يجد في ذلك متعة]. ٣ ﴿ يُحسب ﴾ لجهله ﴿ أن ماله أخلــده ﴾ جعلــه

جواب قسم محذوف أي: [والله] ليطرحــن ﴿ في الحطمة ﴾ التي تَحْطِمُ كل ما ألقي فيها. ٥ ﴿ وما

أدراك﴾ أعلمك ﴿ مَا الحطمــة ﴾ . ٦ ﴿ نـــار الله الموقدة﴾ المسَعَّـرة. ٧ ﴿ التي تطلــع﴾ تشرف

ألم غيرها للطفها. ٨ ﴿إنها عليهم﴾ جع الضمير رعاية لمعنى «كل» ﴿مؤصدة﴾ بالهمز، وبالـواو

بدله، [أي:] مطبقة [مغلقة]. ٩ ﴿ في عمد﴾ بضم الحرفين وبفتحها [ جمع «عمود » أي: أحكم إيصادها وأغلاقها

(۱۰۶) سُوْرِيَّ الْمُ<sup>نْ</sup> كَانْ مُلِكِيَّنَ وَإَيَّا الْهَا الْمِنْكَ هو: الذي يغتابه إذا غاب، واختاره أبو جعفر بِسُ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ فِللَّهِ ٱلرَّحْلِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ لَمَزَةٍ إِنَّ اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, شِي يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدُهُ وَ ١ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ١ خالـداً لا يموت. ٤ ﴿ كلا ﴾ ردع ﴿ لينبــذن ﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿ نَارُ اللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْئِدَةِ ١ ١ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ١ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةِ إِنْ ﴿ على الأفئدة ﴾ القلوب فتحرقها ، وألمها أشد من XOXUXOXUXXX بها ] ﴿ ممددة ﴾ صفة لما قبله ، فتكون النار داخل العَمَد .

ا المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ

بِٱلصَّــبْرِ رَبُّ

<sup>[</sup>١] قوله تعالى: ﴿وتواصوا بالصبر﴾ ارجع إلى تعليقنا حول « معاني الصبر » ص ٦٠٧.

<sup>[</sup> ٣ ] قوله: « أي: الغيبة » ارجع إلى تعليقنا حول « الغيبة » ص ٦٨٦.

الخ.. أي: لا تنفعه الدنيا وما عليها إذا لم يكن مؤمناً صالحاً.

<sup>[</sup>٣] قوله: «المشاؤون بالنميمة». ارجع إلى تعليقنا حول «النميمة» ص ٢٤٩.

وسُورَةِ الفِيلِ ( مكية، خس آيات ) بسباندار مرازحيم

 ١ ﴿ أَلَمْ تَر ﴾ استفهام تعجيب، أي: اعجب ﴿ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ هو « محمود » وأصحابه « أبر هة » ملك اليمن وجيشه، بني بصنعاء كنيسة ليصرف إليهــا الحاج

(ه٠٠) سِكُوْرُوْ الْفِيْدُاكُكِيَّةُ وَلَيْنَاكُوْ خِنْدُنْ ؟ ' بِسْ \_ فِيلَةُ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ١ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ مَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ ﴿ فَ الْحِجَارَةِ مِن سِجِيلٍ ﴿ (٠٠) سُؤرة قريش كيّن وأيانها أن ع اسمُه، وهــو: أكبرُ مــن العــدســة وأصغــرُ مــن الحِمُّصَةَ ، يخرق البيضة والرجلَ والفيلَ ويصل إلى الأرض، وكان هذا عامَ مولد النبي عَلِيْتُهُ [ وقد عُرُفَ عنـد العـرب بعـام الفيـل، وبــه كــانــوا بِسْ \_ فِيلَّهُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّلُولِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الْمُلْعُ الرَّهُ الْمُؤْمِ الرَّهُ الْمُؤْمِ الرَّهُ الْمُؤْمِ الرَّهُ الرَّهُ الْمُؤْمِ الرَّهُ الرَّهُ الْمُؤْمِ الرَّهُ الْمُؤْمِ الرَّهُ الْمُلْمُ الرَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الرَّهُ الْمُؤْمِ ا لِإِيلَافِ قُرَيْسٍ ١٥ إِعلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ

عن مكة ، فأحدث رجل من «كنانة » فيها ، ولطَّخ قبلتها بالعَذِرَة احتقاراً بها ، فحلف أبرهة ليَهْدِمَنّ الكعبة ، فجاء مكة بجيشه على أفيال اليمن مقدمها « محمود »، فحين توجهوا لهدم الكعبـــة أرســل الله سبحانه وتعالى عليهم ما قصه في قوله: ٢ ﴿ أَلَّم يجعل ﴾ أي: جعل ﴿ كيدهم ﴾ في هدم الكعبة ﴿ فِي تَصْلَيْكُ ﴾ خسارة وهلاك. ٣ ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل﴾ جماعات جماعات، قيل: لا واحد له، كــ« أساطير ». وقيل واحدة « أَبُول » أو: « إبَّال» أو « إبِّيل » كــ « عُجُول » و« مفتــاح » و« سِكَّين ». 🕻 ﴿ ترميهم بحجارة من سجيل ﴾[١٦ طين مطبوخ. ٥ ﴿ فجعلهم كعصف مـأكـول﴾ كورق زرع أكلتْهُ الدوابُّ وداسته وأفنتـه، أي: أهلكهم الله تعالى ، كلِّ واحد بحجر ه المكتوب عليه

> ﴿ سُورَةِ قُرَيْثِ ﴾ ( مكية، أو مدنية، أربع آيات) بسساندازمم إرحيم

يؤرخون].

ا ﴿لاِيلاف قريش﴾ [ هم: قبيلته ﷺ سُموا بذلك لاجتماعهم بعد التفرق أو لتكسبهم بالتجارة]. ٢ ﴿إيلافهم﴾ تأكيد، وهو مصدر «آلف» بالمد ﴿رحلة الشتاء﴾ إلى اليمن.

<sup>. [1]</sup> قوله تعالى: ﴿ ترميهم بحجارة من سجيل﴾ ، زعم بعضهم أن طيور الأبابيل هذه ليست طيوراً حقيقية وكذلك الحجارة، بل ذاك مرض خبيث كالجدري أصابهم فأهلكهم، وهذا زعم غريب، لأن القرآن عربي مبين، ولا شيء في الآيات يدل على أن استعمال كلمتي «الطير » و« الحجارة » جاء على سبيل المجاز ، بل إن التشبيه ، كعصف مأكول » يدل بوضوح على الحقيقة ، فلا يقال للمرضى الذين أنهكهم المرض : إنهم « كعصف مأكول » ثم ما المانع من كون ذلك حقيقة ؟.. أليس الله بقادر على ذلك؟.. وأخيراً فإن العرب تناقلت القصة وروتها على أنها حقيقة لا مجاز فيها وكانت عندهم مشهورة معروفة، ثم أثبتها الله تعالى في كتابه العزيز آية على قدرته على كل شيء .



#### ﴿ سُولَةِ الْكُونَ ﴾

#### ( مكية ، أو مدنية ، ثلاث آيات )

#### بساندازم إرحيم

١ ﴿إنا أعطيناك﴾ يا محمد ﴿الكوثر ﴾ هو نهر (١٦ في الجنة ، وهو حوضه تَرِدُ عليه أمته ، أو : الكوثر الخير الكثير من النبوة



والقرآن والشفاعة ونحوها. ٢ ﴿ فصل لـربـك ﴾ صلاة عيد النحر ﴿ وانحر ﴾ نسكـك. ٣ ﴿ إن شانئك ﴾ أي: مبغضك ﴿ هو الأبتر ﴾ المنقطع عن كل خير، أو: المنقطع العقب، نزلت في العاص بن وائل سمى النبي عَيِّكُ ﴿ أَبتر ﴾ عند موت ابنه القاسم، [ وقيل غيره. والآية تعم كل من أبغض النبي عَيِّكُ من الذين توهموا أن في وفاة أولاده الذكور انقطاع ذكره. بل أبقى الله ذكره ورفعه له على رؤوس الأشهاد إلى يوم القيامة ].

﴿ سُوَلَةِ الْكَافِوْنِ ﴾ (مكية، أو مدنية، ست آيات)

نزلت لما قال رهط من المشركين لرسول الله ﷺ: تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة [رواه الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس].

بسبا مندازهم إإرحيم

إلى إلى أيها الكافرون . ٢ ﴿ لا أعبد ﴾ في الحال ﴿ ما تعبدون ﴾ من الأصنام . ٣ ﴿ ولا أنتم عابدون ﴾ في الحال ﴿ ما أعبد ﴾ وهو الله سبحانه وتعالى وحده . ٤ ﴿ ولا أنا عابد ﴾ في الاستقبال ﴿ ما عبدتم ﴾ . ٥ ﴿ ولا أنتم عابدون ﴾ في الاستقبال ﴿ ما أعبد ﴾ علم الله منهم أنهم لا يؤمنون ، وإطلاق « ما » على الله [ دون « مَنْ » يؤمنون ، وإطلاق « ما » على الله [ دون « مَنْ » جاء ] على وجه المقابلة [ أي: المشاكلة ] .
 إلى دينكم الشرك ﴿ ولى ديثن ﴾

الإسلام ، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب، وحَذَفَ ياءَ الإضافة [ القراءُ ] السبعة وقفاً ووصلاً ، وأثبتها « يعقوب » في الحالين .

أ قوله: « هو نَهَرٌ في الجنة » روى ذلك الشيخان وغيرهما ـ واللفظ لمسلم ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا رسول الله عليه بين أظهرنا في المسجد، إذْ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسماً، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟. قال: « لقد أنزلت علي آنفاً ـ أي: هذه الساعة ـ سورة »، فقرأ وجسم الله الرحمن الرحم. إنا أعطيناك الكوثر . . . المخ . في قال: « أتدرون ما الكوثر ؟ ، قلنا : الله ورسوله أعلم. قال: « فإنه نَهرٌ وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض تَردُ عليه أمتي يوم القيامة ، آيته عدد النجوم في السماء ، فيختلَمُ ـ أي : يجذب ويبعد ـ العبد منهم ، فاقول: رب إنه من أمتي ، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك ». وقيل في تفسير « الكوثر » أقوال أخرى أوصلها بعضهم إلى خسة عشر قولاً ، ولكن الصحيح منها هو ما جاء في صحاح الأحاديث فليس بعد بيان النبي عليه بيان .

﴿ سُورَةِ النَّصْرِ ﴾ (مدنية، ثلاث آبات) بسسانداز حمرازحيم ٧ ﴿ ورأيت الناس يدخلون في ديـن الله ﴾ أي: الإسلام ١ ﴿ إذا جاء نصر الله ﴾ نبيَّهُ على أعدائه ﴿ والفتح ﴾ فتح مكة . ﴿ أَفُواجاً ﴾ جماعات بعدما كان يدخل فيه واحدٌ ١١٠ لِنُولُوا النَّوْلُ ) واحدٌ، وذلك بعد فتح مكة، جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين. ٣ ﴿ فسبح بحمد ربـك ﴾ (۱۱۰) سُوِّلِةِ النَّاخِيرَةِ النَّاخِيرَةِ النَّامِيرَةِ النَّامِيرَةِ النَّامِيرَةِ النَّامِيرَةِ النَّامِير وأيانها ثلاثُ إلى متلبساً بحمده ﴿واستغفره إنه كان توابــاً ﴾ وكان عَلِيْنَةٍ بعد نزول هذه السورة يكثر من قول: « سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتـوب إليـه » [ رواه أحمد عـن عـائشـة رضي الله عنهــا ورواه أِللَّهُ ٱلرَّحْمَ إِلْرَجِيمِ البخاري والنسائي وغيرهما عنهــا بلفــظ آخــر ] ، وعَلِمَ بها أنه قد اقترب أجله، وكان فتح مكة في إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ١٥ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ رمضان سنة ثمان ٍ، وتوفي ﷺ في ربيع الأول سنة فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابَأُ ٢ (۱۱۱) سُئِوْدِ الْمُسِيَّدِمُ كِينَةُ وَلَيْنَانُهَا خِيشُنُ ١ لما دعا النبي صلى الله عليـه وسلم قـومـه(١) بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّالِحَدِيمِ

وقال: « إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » ، فقال عمه أبو لهب: تبًّا لك ألهذا دعوتنا ؟، نزل: ﴿ تَبُّ خَسَرَتُ ﴿ يَدَا أَنِي لَهُبُ ﴾ أي: جملته، وعُبِّرَ عنها باليدين مجازاً لأن أكثر الأفعال تزاول

﴿ سورة تبَّت ﴾

﴿[أُوسُولِغُ الْمُسَلَ]﴾

(مكية، خس آيات)

بسبانداز حمرالرحيم

بهما ، وهذه الجملة دعاء [عليه] ﴿وتب﴾ خسر هو، وهذه [أي: جملة «وتب»] خبر [أي:

خبرية لا إنشائيـة]، كقـولهم: أهلكـه الله وقــد

هلك. ٧ ولما خَوَّفَهُ النبيُّ بالعذاب فقال: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفتدي منه بمالي وولدي نزل: ﴿ ما أغنــى ﴾

[١] قوله: « لما دعا النبي عَلِيْنَةً قومه ؛ أخرج الشيخان ـ واللفظ للبخاري ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ؛ وأنذر عشيرتك الأقربين » صعد النبي ﷺ على الصفا فجعل ينادي: • يا بني فِهْر ، بابني عدي • ، لبطون قريش حتى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال ﷺ: ﴿ أَرَائِيْنَكُمْ \_ أَي: أخبروني \_، لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغبر عليكم، أكنتم مصدقيَّ ، قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فقال أبو لهب: تبّأ لك سائرَ اليوم ألهذا جعتنا

فنزلت: ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب. . ﴾ السورة.

ا تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ١



<sup>[1]</sup> قوله: «سورة الإخلاص»، أخرج البخاري عز أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه «أيَعْجِزُ أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟. فشقَ ذلك عليهم وقالوا: أيَّنا يُطيقُ ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد، ثلث القرآن». وروى البخاري وغيره عن أبي سعيد الحندري رضي الله عنه أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ «قل هو الله أحد » يرددها، فلما أصبح أتى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالُها - أي: يراها قليلة ـ فقال رسول الله ﷺ: « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن » أي: يعدل ثواب قراءتُها بتدبر ثواب قراءة ثلث القرآن، أما سبب كونها تعدل ثلث القرآن فالأحسن الإمساك عن الخوض فيه لأنه سرٍّ لم يَردْنا فيه نصّ.

<sup>] [</sup> ٢ ] قوله: « لما سحر لبيد اليهودي النبي ﷺ » ما ذكره الجلال المحلي في سبب النزول أخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما : وله شاهد 😑



في الصحيح، أما حادثة سحره عليه فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه على أنه يهليه سُحِرَ حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. وقد طعن بعضهم في ذلك وأنكره، ظناً منهم أن ذلك يتنافى مع النبوة. والصحيح: أن السحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل، يجوز عليه كأنواع الأمراض الأخرى، ولا يقدح في نبوته. وأما التخييل المذكور في الحديث فهو داخل فيا يجوز طروة عليه في أمور دنياه التي لم يُبعث بسببها، وهو ما بينته الرواية الأخرى: «حتى إنه ليخيّل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن » قال سفيان بن عُيينة : وهذا أشدَّ ما يكون من السحر. أي : غاية ما يؤثره السحر التخييل لا يُفقِدُ الإنسانَ إدراكه ولا يؤثر في تفكيره، تماماً مثلها تخيل موسى من سحر السَّحَرة أن الحبالَ والعصيَّ حياتٌ تسعى، قال تتعلى ﴿ فإذا حبالم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ﴾ ولم تكن كذلك، فكانت اعتقاداته على السَّداد، وأقوالُه على الصحة. [ ارجع

إلى تعليقنا حول معنى « السحر » وحكمه ص ٢١٠ ].

#### خاتت

يقول مراجعه وجامع حواشيه محمد بن أحمد كنعان

قاضي الشرع الشريف في لبنان:

تم كتاب « قرة العينين على تفسير الجلالين »

بحمد الله تعالى وتوفيقه،
في يوم الإثنين، العشرين من شهر جمادى الأولى،
من السنة الثانية، بعد المائة الرابعة والألف،
من هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد
عليه أفضل الصلاة والتسليم
وعلى آله وأصحابه والتابعين
بإحسان إلى يوم الدين،
والحمد لله رب العالمين.

## تعريف بهذا المصحف الشريف

أُولاً : كُتِبَ هذا المُصحَفُ وضُبِطَ على ما يوافق روايةً حَفص بن سليان بن المُغيرة الأُسَديّ الكُوفيّ لقراءة عاصم بن أبي النَّجُود الكُوفيّ التابعيّ، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن ِ حَبيب السُّلَميّ، عن عثمانَ بن ِ عفَّانَ، وعليّ ابن أبي طالب، وزيدِ بن ثابت، وأُبَيُّ بنِ كَعب، رضي الله عنهم عن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم.

ثانياً: أُخِذَ هجاؤه: مما رواه علماءُ الرَّسم عن المصاحف التي بعث بها عثمانُ بن عفَّانَ إلى البَصرة، والكوفة، والشَّام

إ ومكَّة ، والمصحفِ الذي جعله لأهل المدينة ، والمصحف الذي آختصَّ به نَفسَه ، وعن المصاحف المنتَسَخة منها .

أما الأحرُفُ اليسيرةُ التي آختَلَفَت فيها أهجِيةُ تلك المصاحف فآتَّبع فيها الهجاءُ الغالب مع مراعاة قراءة القارىء الذي لم

يُكتَب المصحف لبيان قراءته، ومراعاةِ القواعد التي آستنبطها علماءُ الرَّسم من الأَهجِية المختلفة على حَسَب ما رواه

الشيخان: أبو عمرو الدانيُّ، وأبو داود سليانُ بنُ نَجَاحٍ مع ترجيح الثاني عند الآختلاف. وعلى الجملة فإنَّ كلَّ حرفٍ من حروف هذا المصحف موافقٌ لنظيره في مصحف من المصاحف الستة السابق ذكرُها

{ والعمدةُ في بيان كلِّ ذلك على ما حققه الأستاذ محمدُ بن محمد الأمويّ الشَّريشي المشهور بالخَرَّاز في منظومته: « مُورِد ﴿ { الظهآن » وما قرّره شارحُها المحقّق الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأنصاريّ الأنْدَلُسيّ.

ثَالِثاً: أَخِذَت طريقة ضَبطه مما قرَّره علماءُ الضبط على حَسَب ما ورد في كتاب: « الطِّراز على ضبط الخَرَّاز » للإمام

التَّنَسِيُّ مع إبدال علامات الأندَلُسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعِهِ من المشارِقة . رابعاً: اتَّبِعَت في عد آياته طريقةُ الكوفيين عن أبي عبد الرحن عبد الله بن حَبيب السُّلميّ عن عليّ ابن أبي طالب على إ

حَسَب ما ورد في كتاب: « ناظمة الزَّهر » للإمام الشاطبيّ وشرحها لأبي عيدٍ رضوانَ المخَلِلاتي. و« كتاب أبي القاسم عمرً ابن محمد أبن عبد الكافي » وكتاب: « تحقيق البيان » للأُستاذ الشيخ محمد المتولِيّ شيخ القُرّاء بالديار المصرية سابقاً. وآيُ

القرءان على طريقتهم: « ستة آلافٍ ومائتان وست وثلاثون آية ».

خامساً: أُخِذَ بيانُ أوائل أجزائه « الثلاثين » وأحزابِهِ « الستين » وأرباعها من كتاب: « غيث النَّفع » للعلامة ﴿ السَّفاقُسِيّ، و« ناظمة الزَّهر وشرحها »، و« تحقيق البيان»، و« إرشاد القرّاء والكاتبين» لأبي عيدٍ رضوان المخلِلاتي.

سادساً : أُخِذَ بيان وقوفه وعلاماتها مما قرَّره الأُستاذ : « محمد بن علي بن خلف الحسيني » شيخُ المقَارىء المصرية على﴿ حَسَب ما أقتضته المعاني التي تُرشِد إليها أقوالُ أئمة التفسير.

ثَامِناً: أَخِذَ بِيانُ السَّجَدات ومواضعَها من كتب الفقه في المذاهب الأربعة.

تاسعاً : أُخِذَ بيانُ السَّكَّتات الواجبة عند حفص من « الشاطبية وشُرَّاحها » والتلَقّي من أفواه المشايخ.

ا عاشراً: اصطلاحات الضبط

وَضع الصِّفر المستدير فوق حرف عِلَّة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا يُنطقُ به في الوصل ولا في الوقف، نحو: قَالُواْ . يَتَلُواْ صُحُفًا . لَأَ اذْبَكَنَّهُ . وَتَمُودَاْ فَكَ أَبْنَى . إِنَّا أَعْتَـدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلاْ . أُولُكِكِ . أُولُواْ

ٱلْعِلْمِ . مِن نَبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ . بَنَيْنَكُهَا بِأَيْبِدٍ .

ووضع الصّفر المستطيل القائم فوقَ ألِف بعدها متحرّك يدلَّ على زيادتها وصلاً لا وقفاً ، نحو : أَنَا ْ خَيرٌ مّنَهُ . لَكِنَّا هُوَ اللّهُ رَبِّي . وَتَظُنُّونَ بِاللّهَ الظُّنُونَا هُنَالِكَ . كَانَتَ قَوَارِيراْ قَوَارِيراْ مِن فِضَةٍ وأهملت الألف التي بعدها ساكن ، نحو : أَنَا ٱلنّي بعدها متحرك في التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلاً وتثبت وقفاً لعدم توهم ثبوتها وصلاً .

وَوَضِعُ رأسِ خَاءِ صغيرة (بدون نقطة) فوقَ أيِّ حرف يدُلُّ علىٰ سكون ذلك الحرف وعلىٰ أنه مُظهرَ يقرَعه للسانُ نحو: مِنْ خَيْرٍ. وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ. بِعَبْدِهِ. قَدْسَمِعَ. فَقَدْ ضَــلَّ. نَضِجَتُ جُلُودُهُمِ. أَوَعَظْتَ.

اللسانُ نحو: مِنْ خَيْرٍ ، وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ، بِعَبْدِهِ ، قَدْسَمِعَ ، فَقَدْ ضَلَّ ، نَضِجَتْ جُلُودُهُم ، أَوَعَظْتَ ، وَخُضْتُمْ ، وَإِذْ زَاغَتَ ،

وتعرِيَةُ الحَرف من علامة السكون مع تشديد الحرفِ التالِي يدُلَّ على إِدغام الأَوَّل في الثاني إدغاماً كاملاً، نحو: أُجِيبَت دَّعُوتُكُما . يَلْهَتْ ذَّلِكَ . وقالت طَّآبٍفَـةٌ : ومَن يُكْرِهِهُنَّ . أَلَمْ نَخْلُقَكُمُ وتعربتُه مع عدم تشديد التال بدُلُّ على اخفاء الأَمَّال عن الثال فلا م يُنازَ من مَا الله الله الله المنازِق ال

وتعريتُه مع عدم تشديد التالي يدُلُّ على إخفاء الأوّل عند الثاني فلا هو مُظهَر حتى يقرَعه اللسان ولا هو مُدغَم حتى يُقلب من جنس تاليه، نحو: مِن تَحَتِّهَا . مِن ثُمَرَةٍ . إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ . أو إدغامِه فيه إدغاماً ناقصاً ، نحو: مَن يَقُولُ . مِن وَالٍ . فَرَّطتُمْ . بَسَطتَ .

وَوَضِعُ مِيمٍ صغيرة بَدَل الحركة الثانية من المنوَّن أو فوقَ النون الساكنة بَدَلَ السكون مع عدم تشديد الباء التالِية يدُلُّ على قلب التنوين أو النون مِياً ، نحو: عَلِيمُ مِذَاتِ الصَّدُورِ . جَزَآءَ مِيكَ كَانُواْ . كِرَامٍ بَرَرَةٍ . مِنْ بَعْدِ . مُنْبَثَّا .

وتركيبُ الحركتين: (ضمتين أو فتحتين أو كسرتين) هكذا ﷺ يدُّلَ على إظهار التنوين، نحو: سَمِيعٌ عَلَيْمٍ . وَلَا شَرَابًا إِلَّا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد

وتتابعُها هكذا " ے ح مع تشدید التالی یدُلَّ علیٰ إدغامه، نحو: خُشُبٌ مُسَـنَّدَةٌ ، غَفُورًا رَحِیمًا. وُجُوهُ يَوْمَئُذِ نَّاعَمَةٌ

وتتابُعُها مع عدم التشديد يدُلُّ على الإخفاء، نحو: شِهَابٌ ثَاقِبٌ . سِرَاعًا ذَالكَ . بِأَيْدِى سَـفَرَ وَ كَرَامِ . أَو الإدغام الناقص، نحو: وُجُوهٌ يَوْمَشِـذ . رَحِيمٌ وَدُود .

فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف. وتتابعهما بمنزلة تَعرِيته عنه.

وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروفِ الكتابة الأصلية ولكن تعَسر ذلك في المطابع فأكتفى بتصغيرُها في الادلالة على المقصود .

وإذا كان الحرفُ المتروكُ له بدلٌ في الكتابة الأصلية عُوِّل في النطق على الحرف الملحَق لا على البدل، نحو: ٱلصَّلَوٰة ·

كَمْشَكُوةٍ . ٱلرِّبَوْاْ . مَوْلَكُهُ . ٱلتَّوْرَكَة . وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِ . لَقَدْ رَأَىٰ ، ونحو : وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْضُطُ فِي ٱلْخِيَالَٰقِ بَصْرِطَةً . فإن وضعت السين تحت الصاد دلَّ علىٰ أن النَّطق بالصاد أشهر ، نحو : ٱلْمُصِيلِطِرُونَ .

ووضع هذه العلامة (~) فوق الحرف يدل علىٰ لزوم مدّة مدًّا زائداً على المدّ الأصليّ الطبيعيّ، نحو: الّـمّ • ٱلطَّآمَة •

قُـرُوءِ . سِيَّءَ بِهِـمْ . شُفَعَنَّؤُا . تَأْوِيلَهُ ۥ إِلَّا ٱللَّهُ . لَا يَسْتَحْيَّ أَن يَضْرِبَ . بِمَـآ أَنزَلَ . علىٰ تفصيل يعلم من فنّ التجويد . وَلا تستعمل هذه العلامة للدلالة علىٰ ألف محذوفة بعد ألف مكتوبة مثل « آمنوا » كما وُضع غلطاً في كثير من المصاحف بل تكتب « ءَامنوا » بهمزة وألف بعدها .

والدائرة المحلاة التي في جوفها رقم تدل بهيئتها على آنتهاء الآية وبرقمها علىٰ عدد تلك الآية في السورة، نحو ولا يجوز وضعها قبل الآية البتة <sup>(١)</sup> إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثُرَ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنَّكُرْ ﴿ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿ فَلْذَلْكَ لَا تُوجِد فِي أُوائِلُ السُّورَ ، وتُوجِد دائمًا فِي أُواخِرِها .

وتدل هذه العلامة (\*) على أبتداء رُبُع الحزب. وإذا كان أوّلُ الربع أوّلَ سورة فلا توضع.

ووضعُ خَطِّ أَفُقيّ فوق كلمة يدل علىٰ مُوجب السَّجدة، ووضع هذه العلامة ﴿ بعد كلمة يدل على موضع السجدة نحو: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَكَيِّكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَكَافُونَ رَبُّهُم مِّن

فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَوَضِعُ النقطة الخالية الوسط المُعَيَّنة الشكل تحت الراء في قوله تعالى: بسَّمِ ٱللَّهِ مُجَرِّهِ الله الدُلَّ على إمالة الفتحة إلى الكسرة، وإمالة الألف إلى الياء. وكان النَّقَّاط يضعونها دائرةٌ حمراء فلما تعسر ذلك في المطابع عُدِل إلى الشكل المعَيَّن.

ووضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم قُبَيل النون المشدّدة من قوله تعالى: مَالَكَ لَا تَأْمَـثْنَا عَلَىٰ يُوسُــفَ يَدُل على الإشمام (وهو ضم الشفتين) كمن يريد النطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة (من غير أن يظهر لذلك أثر في

أَعْجَمِى وَعَرَبِي لللهِ على تسهيلها بينَ بينَ ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى: أي: بين الهمزة والألف.

[ ١ ] قوله: « ولا يجوز وضعها قبل الآية »، المراد أن الأحسن عدم فعل ذلك لئلا يُشَوَّشَ على القارىء الذي اعتاد أن يرى رقم الآية في آخرها ، وليس المراد أن تقديم الرقم وجعله في أول الآية حرام ، لأن الترقيم ليس أمراً مأثوراً وإنما فعله المتأخرون تسهيلاً على القارىء ومثله تقسيم الأجزاء والأحزاب والأرباع. فهي أمور غير توقيفية.

#### حادي عشر : علامات الوقف

علامة الوقف اللازم، نحو: ﴿ إِنَّمَا يَسْسَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ علامةُ الوقف الممنوع، نحو: إَلَّذِينَ لَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَكَ إِلَّهُ طَيِّدِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُم ٱلْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ

علامة الوقف الجائز جوازاً مستَوِىَ الطَّرَفَين، نحو: نَحَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَتَى إِنَّهُمْ فِتْمَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ

علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولَىٰ، نحو: ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ﴿ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَلُكَ بِحَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

عِلامة الوقف الجائز مع كون الوقف أُولَىٰ، نحو: وَلُل رَّ يِّنَ أَعْلَمُ بِعِلَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ علامة تعانُق الوقف بحيث إذا وُقِف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر ، نحو : ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

#### ثاني عشر: ترجمات السور

وأما ترجمات السور فقد رؤي الاكتفاء فيها بذكر آسم السورة ، وأنها مكية أو مدنية ، وعدد آياتها ؛ ورؤي أيضاً حذف ﴿ الاستثناء مِن المكي والمدني، فلا يقال: مكية إلا آية أو آياتِ كذا ، ومدنية إلا آية أو آيات كذا . وذلك لأن هذا موضعلم خلاف بين العلماء ، وموطنه كتب التفسير وعلوم القرآن .

هذا : وقد قام بمراجعة هذا المصحف الشريف على أمهات كتب الرسم والضبط والقراءات مراجعةً دقيقةً، وإنجاز ما تمكم في طبعته الأولى عام ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين هجرية ، لجنة من القراء والعلماء برئاسة الأستاذ الشيخ: « محمد بن علي بزلم خَلَف الحسيني » المعروف بـ « الحداد » المتوفَّى عام ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسين هجرية ، صاحب المؤلفات الكثيرة في هذاً الفنِّ، وشيخ المقارىء المصرية، وهو الذي كتبه بخطه رحمه الله تعالى، وقد أمر بذلك ملك مصر في حينه « فؤاد الأول » 🎗

فعرف هذا المصحف بـ « مصحف الملك »، فكان أول مصحف يطبع على نحو متقن روعيت فيه أصول علم الرسم والضبطلم الموافق للمصحف الإمام الذي أمر بكتبه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو المقصود بقولنا: « مصحفًا بالرسم العثماني »، ـ وهو غير المصحف المعروف بـ « مصحف حافظ عثمان » التركي المتضمن مخالفات كثيرة لأصول هذا

ثم راجعته وأعادت النظر فيه مرة أخرى لجنة علمية برئاسة الأستاذ الشيخ: « علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الضّبّاع ﴿ ـ بالضاد المعجمة والعين المهملة ، خلافاً لما ضبطه في « الأعلام » ـ شيخ المقارىء المصرية المتوفَّى عام ألف وثلاثمائة وثمانين[ هجرية رحمه الله تعالى وذلك تحت إشراف مشيخة الأزهر الجِليلة، فصار هذا المصحف الشريف عمدة القراء والحفاظ لم فعمّ تداوله وكثرت طبعاته، والحمد لله ربالعالمين.

| 8                                                     | O                           | ×              | >>>>          | >>>>>>                                  | <b>**</b>      | ×××                   | <b>*****</b>               | <b>&gt;</b>    |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Å                                                     |                             |                |               |                                         |                |                       |                            |                | Š          |
| Ŏ                                                     |                             |                |               |                                         |                |                       |                            |                | X          |
| Q<br>×                                                |                             |                |               |                                         |                |                       |                            |                | Š          |
| $\left\{ \begin{array}{c} V \\ O \end{array} \right.$ |                             |                |               | رالسور                                  | ,              | •                     |                            |                | 8          |
| Š                                                     |                             |                |               | م نسور                                  |                | <b>~</b> <sup>3</sup> |                            |                | X          |
| ( )<br>( )                                            |                             | **             | - 1           |                                         |                |                       |                            |                | Š          |
| X                                                     | ار .<br>الشورة              | 'رقم<br>پستورة | رقم<br>الصّفة | الشورة                                  | - رقم<br>س و م | رقم<br>العربية        | الثورة                     | - قبر<br>روم . | } رقر      |
| Ô                                                     | سورة: مُحَمَّد عَلَيْتُهُ   |                | 777           | المتوره<br>سورة: النَّور                |                | 207                   | السورة: الفاتحة            | الشوره         | الم الصفحة |
| U                                                     | سورة: الفَتْح               |                | ۸۷۶           | رو<br>سورة: الفُرْقان                   |                | ٤٧٠                   | سورة: البَقَرة             | ۲              | , Š        |
| X                                                     | سورة: الْحُجُرات            |                | 712           | سورة: الشُّعَراء                        |                | ٤٧٩                   | سورة: آل عِمْران           |                | 77         |
| Ŏ                                                     | سورة: ق                     | ٥٠             | ۸۸۶           | سورة: النَّمْل                          |                | ٤٩٤                   | سورة: النِّساء             |                | ۹۷ 🖁       |
| Q                                                     | سورة: الذَّارِيات           |                | 797           | سورة: القَصَص                           |                | ٥٠٦                   | سورة: المائِدَة            |                | 182        |
| 8                                                     | سورة: الطُّور               |                | 797           | سورة: العَنْكَبُوت                      | 79             | 07.                   | سورة : الأنْعام            | ٦              | 177        |
| X                                                     | سورة: النَّجْم              |                | ٧٠٠           | سورة: الرُّوم                           |                | ٥٣٠                   | سورة: الأعْراف             |                | 198        |
| ΙŎ                                                    | سورة: القَمَر               |                | ٧٠٤           | سورة: لُقْمان                           | ٣١             | 089                   | سورة: الأَنْفال            | ٨              | 777        |
| Š                                                     | سورة: الرَّحمن              | ٥٥             | ٧٠٨           | سورة: السَّجْدة                         |                | ٥٤٤                   | سورة: التَّوْبة            | ٩              | 789        |
| ×                                                     | سورة: الوَاقِعَة            |                | ٧١٣           | سورة: الأَحْزَاب                        | ٣٣             | ٥٤٨                   | سورة: يُونُس               | ١.             | 770 🖔      |
| X                                                     | سورة: الحَديد               |                | Y 1 A         |                                         | ٣٤             | 770                   | سورة: هود                  | 1.1            | 7A7 D      |
| Ř                                                     | سورة: المجَادَلة            |                | 775           | سورة: فَاطِر                            |                | ٥٧١                   | ِ سورة: يُوسُف             | 11             | ٣٠٢ 🕺      |
| Ŏ                                                     | سورة: الحَشْر               |                | 779           | سورة: يَسَ                              |                | 0 7 9                 | سورة: الرَّعد              | ۱۳             | ** }       |
| Ď                                                     | سورة: المتَحنَة             |                | ٧٣٤           | سورة: الصَّافَّات                       |                | ٥٨٧                   | سورة: إبراهيم              | ١٤             | WY 9 8     |
| X                                                     | سورة: الصَّفّ               |                | ٧٣٨           | سورة: صَ                                | ٣٨             | 094                   | سورة: الحِجْر              |                | 444 Š      |
| X                                                     | سورة: الجُمُعة              |                | ٧٤٠           |                                         | ٣٩             | 7.0                   | سورة: النَّحْل             |                | 720        |
| ð                                                     | سورة: المنافِقُون           |                | 727           | سورة: غَافِر                            |                | 717                   | سورة: الإِسْراء            |                | 415 X      |
| ŷ                                                     | سورة: التَّغَابُن           |                | V £ 0         | سورة: فُصِّلَتْ                         |                | 779                   | سورة: الكَهْف              |                | ۳۸۰ 🖔      |
| l D                                                   | سورة: الطَّلاَق             |                | ٧٤٨           | سورة: الشُّورَى                         |                | 777                   | سورة: مَرْيَم              |                | 441 X      |
| X                                                     | سورة: التَّحْريم<br>تا الله |                | V01           | سورة: الزَّخْرُف                        |                | 727                   | سورة: طه<br>ن <sup>ه</sup> |                | ٤٠٦ 🕽      |
| Ď                                                     | سورة: المُلْك               |                | V0 £          | سورة: الدُّخَان                         |                | 707                   | سورة: الأنْبياء            |                | ٤٢٠        |
| Š                                                     | سورة: القَلَم               |                | Y 0 Y         | سورة: الجَاثِيَة                        |                | 77.                   | سورة: الحَجّ               |                | 287        |
| U<br> &~                                              | سورة: الحَاقَّة             | -V-            | 1FV           | سورة: الأحْقاف                          | ٤٦             | 170                   | سورة: المؤمِنُون<br>صدحت   | 78             | 110        |
| J V C                                                 |                             | _~_            | ~~~           | ~~~ × × × × × × × × × × × × × × × × × × | ىك             | «_x_»                 |                            | X_XC           | >C>>>\\    |

| رقم رقم<br>غفت السُّورَة السُّورَة<br>۸ ۱۰۰ سودة: العَادیات | بطً   | اسم<br>السورة      | - رقم<br>السورة | رقم<br>الصّفي :: | اب<br>الشورة      | رم<br>الشورة | رَق<br>الصَّفحت: |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| ۸ ماه ۱۰۰ سورة: العَاديات                                   | ١,٨   | سورة : البُرُوج    | ٨٥              | ۸٠٠              | سورة: المُعَارِج  | ٧.           | ٧٦٤              |
|                                                             | ۱۹    | سورة: الطَّارق     | ۲۸              | ۸۰۲              | سورة: نُوح        | ٧١           | 777              |
| ٨ - ١٠٢ سورة: التَّكَاثُر                                   | ۲٠    | سورة: الأعلَىٰ     | ٨٧              | ۸۰۳              | سورة: الجِنّ      | ٧٢           | ٧٧٠              |
| ٨ ١٠٣ سورة: العَصْر                                         | ۲٠    | سورة: الغَاشِيَة   | ٨٨              | ٨٠٤              | سورة: المُزَّمِّل | ٧٣           | ***              |
| ٨ ١٠٤ سورة: الهُمَزَة                                       | ۲۱    | سورة: الفَجْر      | ٨٩              | ۸۰٦              | سورة: المدَّثّر   | ٧٤           | <b>YY</b> 0      |
| ۸ ۱۰۵ سورة: الفيل                                           | 22    | سورة: البَلَد      | ٩.              | ۸۰۸              | سورة: القِيَامَة  | ٧٥           | <b>Y Y A</b>     |
| ۸ ۱۰۹ سورة: قُرَيْش                                         | 22    | سورة: الشَمْس      | 91              | ۸٠٩              | سورة: الإِنْسان   | ۲۷           | <b>Y</b>         |
| ٨ ١٠٧ سورة: الماعُون                                        | ۲۳    | سورة: اللَّيْل     | 97              | ۸۱۰              | سورة: المُرْسَلات | ٧٧           | YA£              |
| ٨ ١٠٨ سورة: الكَوْثَر                                       | ۲ ٤   | سورة: الضُّحي      | 94              | ۸۱۱              | سورة: النَّبَأ    | ٧٨           | 717              |
| ۸ ۱۰۹ سورة: الكَافِرُون                                     | ۲ ٤   | سورة: الشُّرْح     | ٩ ٤             | ۸۱۲              | سورة: النَّازِعات | ٧٩           | Y A 9            |
| ۸ ۱۱۰ سورة: النَّصْر                                        | . ۲ ٥ | سورة: التِّين      | 90              | ۸۱۳              | سورة: عَبَسَ      | ۸.           | <b>٧٩</b> ١      |
| ٨ ١١١ سورة: المسد                                           | . 40  | سورة: العَلَق      | 97              | ۸۱٤              | سورة: التَّكْوِير | ۸۱           | 798              |
| ٨ ١١٢ سورة: الإِخْلاَص                                      | ۲٦.   | سورة: القَدْر      | 97              | ۸۱۵              | سورة: الانْفِطار  | ٨٢           | V 9 0            |
| ٨ ١١٣ سورة: الفَلَق                                         | ۲٦.   | سورة: البَيِّنَة   | ٩,٨             | ۲۱۸              | سورة: المطفِّفين  | ۸۳           | 797              |
| ٨ ١١٤ سورة: النَّاس                                         | . ۲ ۷ | سورة: الزَّلْلزَلة | 99              | ۸۱۷              | سورة: الانْشِقاق  | ٨٤           | <b>×99</b>       |

## فهرنس لأجزاء

| Ž         |                      | رقم    |                   | رقم    |               | رقم    |
|-----------|----------------------|--------|-------------------|--------|---------------|--------|
| $\langle$ | الجزء                | الصفحة | الجزء             | الصفحة | الجزء         | الصفحة |
| مشرون ک   | الجزء: الواحد وال    | 077    | الجزء: الحادي عشر | 707    | الجزء: الأول  | ۲      |
| ئىرون 🔾   | الجزء: الثاني والعث  | 002    | الجزء: الثاني عشر | 475    | الجزء: الثاني | 77     |
| شرون 🎗    | الجزء: الثالث والع   | ٥٨١    | الجزء: الثالث عشر | 711    | الجزء: الثالث | ٥٢     |
| ئىرون     | الجزء: الرابع والعنا | 71.    | الجزء: الرابع عشر | 777    | الجزء: الرابع | ٧٨     |
| لعشرون 🖔  | الجزء: الخامس وا     | 747    | الجزء: الخامس عشر | 475    | الجزء: الخامس | 1 - 4  |
| لعشرون 🏅  | الجزء: السادس وا     | ٦٦٥    | الجزء: السادس عشر | 891    | الجزء: السادس | ١٢٨    |
| شرون ﴿    | الجزء: السابع والع   | 792    | الجزء: السابع عشر | ٤٣٠    | الجزء: السابع | 108    |
| شرون      | الجزء: الثامن والع   | ۷۲٤    | الجزء: الثامن عشر | ٤٤٥    | الجزء: الثامن | ١٨١    |
| شرون }    | الجزء: التاسع والع   | ۷٥٤    | الجزء: التاسع عشر | 277    | الجزء: التاسع | 7.7    |
| <b>Š</b>  | الجزء: الثلاثون      | 777    | الجزء: العشرون    | 0.1    | الجزء: العاشر | 777    |
| <b>ጎ</b>  |                      | ٧٥٤    | الجزء: التاسع عشر | 277    | الجزء: التاسع | 7.7    |

# فهرس" فُرَّة العَينَ مِن عَلَى مُرْفِأ عَلَى مُحرُوف لِلهَا يُهُ

|                             | رقم    |                                      | رقم ﴿         |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|
| الموضوع                     | الصفحة | الموضوع                              | الصفحة        |
| أصحاب الأعراف               | ۲      | « أَلِف »                            |               |
| أصحاب الأيكة « مدين »       | 797    | إبراهيم عليه السلام والكواكب         | 172           |
| أصحاب الكهف                 | ۳۸۱    | إبليس                                | <b>7</b> 00 [ |
| أصحاب الحِجْر « ثمود »      | 797    | الأحزاب المضلة عن سبيل الله          | 1/19          |
| أصحاب الرَّسِّ              | ٤٧٤    | الأحزاب « يوم الخندق »               | ٥٤٨ (         |
| أصحاب الجنة                 | YOA    | الأحلام «الرؤيا والحُلْم»            | 777           |
| أصحاب الأخدود               | ۸٠١    | الأحقاف « عاد »                      | 791           |
| أصحاب الفيل                 | ATT    | آخر القرآن نزولاً .                  | 170           |
| الاعتكاف                    | ٣٦     | آدم عليه السلام « أكله من الشجرة »   | ٤١٧           |
| الأعراب والعرب              | 401    | آدم عليه السلام. « جعلا له شركاء »   | 772           |
| الإكراه في الدين            | ٥٣     | الأديان « الساوية »                  | 720           |
| آمين                        | ۲      | إدريس عليه السلام                    | ٤٠١           |
| الأموات « هل يسمعون ؟ »     | ٥٣٧    | الأذان                               | V27           |
| الأنبياء «عددهم»            | 171    | الأرواح بعد الموت                    | 194           |
| الأنصار رضوان الله عليهم    | ۲۳۸    | أزواج النبي عَلِيْكُ أمهات المؤمنين. | ۱۳۵۵          |
| أهل الصُّفَّة رضي الله عنهم | 409    | الأسباط                              | 77            |
| أهل البيت رضوان الله عليهم  | 002    | الإسراف                              | 197           |
| أول خلق الله تعالى .        | 412    | أسهاء الله الحسنى                    | 777           |
| أيوب عليه السلام « مرضه وق  | 7.5    | أسهاء النبي عليقية                   | 700           |
| آيات موسى عليه السلام       | ***    | الاستغفار للمشرك والدعاء له          | 771           |
| الإيثار                     | 771    | الإسراء والمعراج                     | 772           |
| إلياس عليه السلام           | 771    | الأسير                               | ٧٨٢           |
| الأيمان والحلف بالله عز وجل | 102    | الاستثناء « في العذاب والنعيم »      | 182           |
|                             |        |                                      |               |

| 8        | ×>>>>>>>                                                 | XXX        | ×>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |        |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|
| X        |                                                          | رقم        |                                        | رقم    |
| V        | الموضوع                                                  | الصفحة     | الموضوع                                | الصفحة |
| X        |                                                          |            |                                        |        |
| X        | الثلاثة الذين خُلِّفوا                                   | 777        | « باء »                                |        |
| Ŏ        | ثمود قوم صالح عليه السلام                                | 794        | البخل                                  | ٧٢٣    |
| Ő        |                                                          |            | بدر الكبرى                             | 7/11   |
| Q        | ( جيم ))                                                 |            | البرق والرعد                           | 777    |
| X        | جُبُّ يوسف عليه السلام                                   | 3.7        | بعلبك                                  | 092    |
| V        | الجدال                                                   | 719        | بلقيس ملكة سبأ                         | ٤٩٩    |
| X        | الجلود                                                   | 1 • 9      | بنو إسرائيل                            | ١.     |
| X        | الجن                                                     | <b>YY•</b> | بنو قريظة والنضير                      | 770    |
| Ŏ        | الجنة والنار                                             | 772        | بنو المصطلق                            | ٧٤٤    |
| Ô        | الجهاد في سبيل الله                                      | 114        | بيعة الرضوان « الحديبية »              | 779    |
| Q<br>X   | « حاء »                                                  |            | « تاء »                                |        |
| X        | حد السرقة                                                |            | التبذير                                | ٨٢٣    |
| Ř        |                                                          | 122        | التبرج                                 | 473    |
| Ŏ        | حديث الإفك                                               | 201        | التبني                                 | 0 2 9  |
| Ô        | الحديبية                                                 | 779        | تُبَّع « ملك سبأ »                     | ۸٥٢    |
| Ô        | الحروف المتقطعة أول بعض السور                            | ٣          | بى<br>تبوك                             | V19    |
| Q        | الحرير والذهب                                            | ٥٧٦        | التخلف عن الجهاد                       | 727    |
| X        | حرية العقيدة                                             | 7.1        | التيمم « الطهارة »                     | 177    |
| X        | الحساب يوم القيامة                                       | 777        | التشاؤم « الطيرة »                     | 717    |
| Ř        | الحكم بما أنزل الله                                      | 120        | التصفيق « مع الرقص والصغير »           | 777    |
| Ŏ        | حلاوة الإيمان                                            | 727        | التو كل                                | 441    |
| Ŏ        | الحُلُم والرؤيا                                          | 777        | التواضع والتكبر                        | 721    |
| Q<br>×   | حواء عليها السلام                                        | ٥٣٣        | التوبة                                 | Y07    |
| X        | الحي من الميت                                            | ٦٧         | تمنى الموت                             | ٣٩٨    |
| X        | « خاء »                                                  |            | تعدد الزوجات                           | 172    |
| Ŏ        | ِ الخمر: « تحريمها »                                     | 100        | التولي يوم الزحف                       | 779    |
| Ô        | الخمر : « قوله تعالى : ﴿ يَسَأَلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ    | ٤٣         | التكفَّف                               | 798    |
| <b>§</b> | والميسر﴾                                                 | •          | « t »                                  |        |
| X        | الخمر : ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةُ وَأَنَّمَ سَكَارًى ﴾ | 1.4        | ثعلبة بن حاطب وعلاقته بقوله تعالى      | 702    |
| 8        | الخلود في العذاب                                         | 115        | ﴿ وَمَنْهُمْ مِنْ عَاهِدِ اللَّهِ ﴾ .  |        |
| &        |                                                          | ₩ W        | <b>VOOXOOXOOXOO</b>                    | ×××    |

 $\subset$ 

| _,     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم    | . 14                                                    | رقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الصفحة | الموضوع                                                 | الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177    | خلق السهاوات والأرض                                     | 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                         | ٥٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | خيبر                                                    | ٦٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | « دال »                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 477    | الدعاء بالمكروه والشر                                   | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -      | الدعاء للكافر والاستغفار له                             | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | الدعاء « فضله وشروطه »                                  | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۹۸    | دعاء النصف من شعبان                                     | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧٦    | دابة الأرض                                              | 0 • 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 790    | داود عليه السلام « قصته مع الخصمين »                    | 099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | « ذاك »                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V77    | الذبيح « إساعيل ، لا إسحاق »                            | 098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | الذَّرَّة                                               | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ذكر الله عز وجل أكبر                                    | 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | الذنوب « الكبائر والصغائر »                             | 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٥٥    | الذنوب « محقَّرات الذنوب »                              | ٧٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | الذهب والحرير                                           | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ذو القرنين رحمه الله تعالى                              | 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 794    | u sl v n                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 104    | ·                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770    |                                                         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۹۸    | _                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777    | 1                                                       | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲1.    |                                                         | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 122    |                                                         | 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.5    |                                                         | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ११९    |                                                         | ۳٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٣٧    |                                                         | 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤١٣    | ردّ على القائلين: « نحن ابناء الله »                    | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | الصفحة  ۱۷۷  ۱۸۸  ۲۰۰  ۲۰۰  ۲۳۲  ۲۳۲  ۲۳۲  ۲۳۰  ۲۰۰  ۲۰ | الموضوع الصفحة الموضوع الساوات والأرض المختلق الساوات والأرض المختبر الحندق والأحزاب المختبر الحندق والأحزاب المختبر الدعاء بالمكروه والشر الدعاء المكافر والاستغفار له الدعاء المكافر والاستغفار له الدعاء النصف من شعبان الدعاء النصف من شعبان المجابر المختب المجابر المختب المؤرض المختب الم |

| الموضوع                         | رقم<br>الصفحة | الموضوع                      | رقم<br>الصفحة |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| « ظاء »                         |               | « شین »                      |               |
| الظلم                           | ١٢٨           | الشَّعّ « البخل »            | ٧٢٣           |
| الظِّهار                        | VT 2          | الشُّعر                      | ٤٩٣           |
|                                 |               | الشفاعة في الآخرة.           | 717           |
| « عين »                         |               | الشهيد « الجهاد »            | 118           |
| عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها | ٤٥٨           | الشيطان « إبليس »            | ٣٨٨           |
| عبدالله بن سلام رضي الله عنه    | 777           |                              |               |
| عجل السَّامري                   | ٤١٥           | « صاد »                      |               |
| العدل بين الزوجات               | ١٢٤           | الصبر « معانيه وأقسامه »     | 7.7           |
| عدد الأنبياء                    | 171           | الصابئة                      | 101           |
| عاد قوم هود عليه السلام         | 791           | الصدق                        | 775           |
| العذاب والنعيم « حقيقيان »      | 772           | الصاعقة (البرق والرعد)       | 477           |
| عذاب القبر                      | ٣٣٤           | الصفير « مع الرقص والتصفيق » | ۲۳۲           |
| العَرَبُ والأعراب               | 401           | صلاة المسافر                 | 119           |
| العرش                           | ٥٣            | صلاة الليل                   | 027           |
| عاشوراء                         | 714           | صلاة الخوف                   | 119           |
| عصا موسى « حية أم ثعبان »       | ۲ • ۹         | صلاة الجمعة                  | ٧٤٠           |
| عِلْتُون                        | <b>Y9Y</b>    | صلاة المريض                  | 90            |
| العنكبوت                        | 770           | الصلاة على النبي عليه        | 009           |
| عين الحياة «إدريس عليه السلام»  | ٤٠١           | صلة الرَّحم                  | ۹۷۵           |
| العين « إصابة العين حق »        | 414           | صلح الحديبية                 | 779           |
| عيسى عليه السلام                | 14.           | الصَلْب                      | 217           |
| « غين »                         |               | « ضاد »                      |               |
| الغرانيق « قصة الغرانيق »       | 221           | الضحك « مع المزاح »          | 771           |
| غزوة بني المصطلق « المريسيع »   | ٧٤٤           | الضيافة                      | 797           |
| غزوة تبوك                       | Y 1 9         | « طاء »                      |               |
| غزوة بدر الكبرى                 | 711           |                              |               |
| غزوة الخندق « الأحزاب »         | ٥٤٨           | الطهارة                      | 187           |
| الغُسْل « الطهارة »             | 177           | الطيرة « التشاؤم             | 717           |

| •                                      | •              |                                          | ſ          |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|
| • 14                                   | رقم<br>، ، ، - | A 3-10                                   | رقم ا      |
| الموضوع                                | الصفحة         | الموضوع                                  | الصفحة     |
| القَيْنُ والقيان                       | 772            | الغضب                                    | 722        |
| « کا <b>ف</b> »                        |                | الغُلُو في الدين                         | 188        |
|                                        |                | الغناء واللهو                            | 049        |
| الكِبْر « التكبر »                     | ٣٤٨            | الغيبة                                   | 7.47       |
| كذبة أول نيسان « مع المزاح »           | ٧٢١            |                                          |            |
| الكرسي                                 | ٥٣٠            | (( فاء ))                                | {          |
| الكَلاَلة                              | 1              | الفقه في الدين                           | Y77 }      |
| كَنْعان                                | 710            | ييي.<br>فضل: « ختام سورة البقرة »        | 77         |
| الكوثر                                 | ۸۲٤            | فضل: « سورة المائدة »                    | 145        |
| « لام »                                |                | فضل: « سورة الأنعام »                    | 177        |
|                                        |                | فضل: « سورة هود »                        | 717        |
| « لا جرم » معناها وإعرابها             | 444            | فضل: « سورة الكهف»                       | ٣٨٠ }      |
| لقهان الحكيم رحمه الله تعالى           | 02.            | فضل: « الآيات العشر الأولى من المؤمنون » | 110        |
| _ « في متن التفسير » _                 |                | فضل: « سورة الفتح »                      | ۱۷۸ }      |
| اللهو والغناء                          | 049            | فضل: « سورة الملك »                      | V01 }      |
| لوط عليه السلام وقومه                  | 790            | فضل: « سورة الزلزلة »                    | 117        |
| لوط عليه السلام « فاحشة قومه »         | ۲۰٥            | فضل: « سورة التكاثر »                    | AT• (      |
| ليلة النصف من شعبان                    | 707            | فضل: « سورة الكافرون »                   | ATE        |
| ليلة القدر                             | ۸۱٥            | قصل: « سورة الإخلاص »                    | A77 }      |
| # co N                                 |                | عصل: « سوره ۱۰ <i>عارض</i> »             | ,, , (     |
| « ميم »                                |                | « قاف »                                  | Ş          |
| مأرب « سبأ »                           | 770            |                                          |            |
| المؤتفكة « قرى لوط عليه السلام »       | 790            | القبر وما فيه                            | ۲۳٤ [      |
| الماء « ما خُلق منه »                  | ٤٢٣            | القتل بالحق                              | 77.        |
| المتعة                                 | 1.4            | القذف                                    | ٤٦٠        |
| مجمع البحرين                           | <b>77.9</b>    | قرى قوم لوط عليه السلام                  | 790        |
| المحامون                               | 171            | قارون                                    | 017        |
| المخلَّفون الثلاثة                     | 777            | القَرِين « معانيه »                      | 788        |
| مَدْيَن « قوم شعيب عليه السلام »       | 797            | قصة الغرانيق                             | 221        |
| المرتد « الرَّدة »                     | ٣٦.            | القار « الميسر »                         | 100        |
| المزاح                                 | ٧,٢١           | قيام الليل                               | ٥٤٦ ا      |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | · •            |                                          | )<br>~~~~~ |

| الموضوع                        | رقم<br>الصفحة | الموضوع                            | رقم<br>الصفحة |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| النذر                          | ٥٧            | المساجد « بناؤها وإعمارها »        | 727           |
| نساء النبي عليسة               | ٥٥٣           | مستقر الأرواح بعد الموت            | 194           |
| بي<br>النصف من شعبان           | 707           | الماسونية                          | <b>Y 2</b>    |
| النصارى                        | 177           | المسيح عليه السلام                 | 14.           |
| النعيم والعذاب « حقيقيان »     | ٦٧٤           | المعشار                            | 079           |
| النفاق بنوعيه                  | 177           | المعراج والإسراء                   | 772           |
| نكاح المتعة                    | 1.5           | المعابد                            | 249           |
| النميمة                        | 729           | المعصية « في قصة آدم عليه السلام » | ٤١٧           |
|                                |               | المعروف والمنكر « معناهما »        | ٨٠            |
| «هاء»                          |               | مفاتح الغيب                        | 1 7 1         |
| الهدية وهبة الثواب             | 040           | الملائكة                           | 19            |
| هاروت وماروت                   | ۲.            | المنام « الرؤيا والحُلْم »         | 777           |
|                                |               | منكر ونكير « القبر »               | . 44.5        |
| «واو»                          |               | موسى عليه السلام « الآيات »        | 777           |
| الوضوء « الطهارة »             | 187           | موسى وهارون عليهما السلام          | 719           |
| الولاء لله وحده                | ٧٢٨           | وإلقاؤه الألواح                    |               |
| ولادة الأنثى                   | 707           | موسى عليه السلام والحَجَر          | 170           |
| <b>.</b>                       |               | موسى عليه السلام « قتله القبطي »   | ٥٠٨           |
| « یاء »                        |               | الميسر ــ « القمار » ــ مع الخمور  | 100           |
|                                |               | الميزان في الآخرة.                 | 198           |
| يأجوج ومأجوج                   | ٤٣٠           | ميزان للعظهاء                      | 490           |
| اليمين « الأيمان »             | 102           | الميت « هل يسمع ؟ »                | ٥٣٧           |
| اليهود « مغ بني إسرائيل »      | 1 •           | «نون»                              |               |
| يوسف عليه السلام وامرأة العزيز | ٣٠٦           |                                    |               |
| يونس عليه السلام               | ۱۷٦           | النَّبُوَّة « عدد الأنبياء »       | 171           |
| الْيَسَعُ عليه السلام          | 177           | النجاشي رحمه الله تعالى            | 97            |

والحمد لله رب العالمين



#### من كتاب ﴿ التَّبِيانَ في آدابِ حملة القرآن ﴾ للإمام النُّووي رحمه الله

قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ:

﴿إِنَّ اللَّينَ يَتَلُونَ كَتَابُ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مَمَا رَزَقْنَاهُمُّ سَرُّا وَعَلَاتَيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَنْ تَبُورَ \* لِيُوفِيَهُمُ أَجُورَهُم وَيَزْيِدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ \*﴾.

(۲۰ ر ۲۰ زیلر)

وعن أمير المؤمنين عثمانَ بن عَفَّانَ رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ:

وخَيْرُكُم مَنْ تُعَلِّمُ القرآنَ وَعَلَّمَهُ . (رواه البخاري وأحد وغيرها)

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

وَاللَّذِي يَقَرَأُ القَرَآنُ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهُ مَعَ السُّفَرُةِ الكرامِ البُرْرَةِ، وَالذِي يَقْرَأُ القرآنُ وَهُو يَتَتَغْتُمُ فَيهُ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانَ». (رواه البخاري ومسلم في صحيحهما)

وعن أبني موسى الأشعري رضي الله عنه، قال، قال رسول الله ﷺ: وَمَثَلُ المؤمنِ الذي يقرأُ القرآنَ مَثَلُ الْأَثَرُجُةِ ريخُها طَيْبُ وطعمها طَيْبُ، ومَثَلُ المؤمنِ الذي لا يقرأ القرآنَ مَثَلُ التَمْرَةِ لا ربِحَ لها وَطَعْمُها

خُلُوً، وَمَثَلُ المنافِقِ الذي يقرأ القرآن مَثَلُ الرَّيحانَةِ ريحها طيبُ وطعمها مُرَّ، وَمَثَلُ المنافِقِ الذي لا يقرأ القرآن كَمَثَلِ الخَنْظَلَةِ ليس لها ربحُ وطعمها مُرَّه.

( زواه البخاري وصلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة )

وعن أمير المؤمنين عُمَرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: وإنَّ الله تعالَى يَرْفَعُ بِهِذَا الكلامِ أُقواماً ويُضَعُ بِه آخرين. (رواه صام وابن ماجه)

وعن أبسي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «اقرؤوا الفرآنُ فإنَّه يأتي يومَ القيامة شفيعاً لأصحابه».

رراه كر راك)

وعن عبدالله بن مُسْعُود رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: ه مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله حَسَنَةً، والحسنة بِعَشْر أمثالها، لا أقولُ الْمَ خَرْف، ولكن: أَلِفُ خَرْف، ولامٌ خَرْف، وميمٌ خَرْف، (رواه أحد والحاكم والترمذي وقال، حسن صحح)

وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله ﷺ: وإن الذي ليس في جَوْفِهِ شيءُ من القرآن كالبيت الخَرِب. (رواه الترمذي وقال: حَسن صحح)

وعن أبني موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: وإن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشَّيْبَةِ المسلم، وحامِلِ القرآنِ غَيْرِ الغالي فيه والجافي عنه، وإكرامُ ذي السُّلطان المُقْسِط، (خديث حسن، رواه أبو داود)

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه